











# محدّص الحالمنجّد

مناظراته"، وجوارته معاملاته أو التجارية المعالية، والتجارية المعالية، والتجارية المحليدات في المالية، والتجارية المحليدات في قان بيع بالمارية هـ وجوم التعليمية ذكرياته في مطاته التوضيح بالرسم، والخط مسهميوسه كلامه السماعة والبسر التعمد والثناء التيج عان يفصل بين الحمد والثناء التيج عان يفصل بين الحمد والثناء أو المساحدة والمساحدة والمساحدة والمعالية المحلمة التيج عان يفصل بين الحمد والثناء أو أو السرات الحجودة " محبولية من التياب والأنوان أن المواصدة والمحلمة الزوجاته والمحلمة المحبودات المحبودات المحبودات من التعمل المحلمة المحبودات المحب









# 



#### (٢) مجموعة زاد للنشر، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر المنجد، محمد صالح أحول المصطفى صلى الله عليه وسلم./ محمد صالح المنجد. – الرياض، ١٤٤٠هـ ٢٧٧ص. ١٦,٥×٤٢سم ردمك: ٤-١٧ – ١٣٣٨ – ١٠٢ – ٩٧٨ المنوان السيرة النبوية أ. العنوان ديوي: ٢٤٠ / ١١٥٨

الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م



المملكة العربية السعودية – جدة حي الشاطئ – بيوتات الأعمال – مكتب ١٦ موبايل: ٢٦٢٢ ٤٠٤ ٥٠ ٢٦٦٠، هاتف: ٢٦٢٧٢٤٢ ٢ ٢٦٦٠+ ص.ب: ٢٢٣٧١ جدة ٢١٣٥٢ www.zadgroup.net

#### توزيع العبيكاي

المملكة العربية السعودية – الرياض طريق الملك فهد – مقابل برج المملكة هاتف: ١١٤٨٠٨٦٥ ١١ ١٦٦٠)، فاكس: ١٨٥٨٠٥٠ ص.ب: ١٧٦٢٢ الرياض ١١٥١٧ www.obeikanretail.com



المحتويات

# المحتومات

| II           | ما يحبُّهُ النبيُّ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   |
|--------------|----------------------------------------------------|
| V σ          | ما يُبغِضُهُ النبيُّ صَأَلَتَهُ عَيْدِوسَلَّمَ     |
| q#           | فَرَكُهُ صَأَلِلَةُعَلَيْهِوَسَلَّمَ               |
| 1. V         | حُزنُهُ صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |
| 11 <b>9</b>  | ضَحِكُهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ          |
| 1            | بُكاۋُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ           |
| Γ.Ψ          | غَضُبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ           |
| ΓΙV          | <b>ملاطَفاتُهُ</b> صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| ГРа          | معاتَباتُ النبيِّ صَأَلَاتُهُ عَيْهِ وَسَلَّمُ     |
| ΓοV          | افتِتاحاتُهُ صَأَلِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ        |
| ΓVσ          | كلامُهُ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |
| <b>ML</b> Λ  | إِشَاراتُهُ صَأَلِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| שורשורש      | توضيحاتُهُ صَاَّلِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتِّرَ        |
| <b>M</b> V a | إنصاتُهُ واستماعُهُ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ   |
| <b>md1</b>   | مناظراتُهُ وحِواراتُهُ صَاَّلَتَهُ عَيْدِوَسَاتًا  |
| Cal          | تَفَكُّرُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       |

| נור זור ז    | صَمتُهُ وسُكوتُهُ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| E91          | فِطنَتُهُ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًم                  |
| σ.V          | همومُهُ واهتِماماتُهُ صَاَّلَتَهُ عَايَدِوَسَاَّرَ       |
| σ19          | نِسيانُهُ صَأَلَتَكُ عَيْدِوَسَلَّمَ                     |
| σ <b>٣</b> V | تَعَدُّبُكُ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                |
| σV9          | تَحفيزُهُ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةٍ                  |
| σ91          | تَعزيرُهُ وتَأْديبُهُ صَأَلِنَّهُ عَيْدِوَسَلِّرَ        |
| שור          | تَطَبُّبُهُ صَاَّلِنَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ               |
| ِيَّة٣٦٦     | معامَلاتُهُ صَأَلَتَهُ عَيْدُوسَلَّمَ الماليَّةُ والتجار |
| ٦٧٣          | olĝُj صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                   |
| V.o          | ذِكرَياتُهُ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ               |
| V#I          | وَصاياهُ صَاَّ لِللَّهُ عَايْدِهِ وَسَلَّمَ              |



المقدمة المقدمة

### المقترمتر

الحمدُ للهِ الذي أرسلَ رسولَهُ بالهُدى، ودينِ الحقّ؛ ليُظهِرَه على الدِّينِ كُلِّه، ولو كَرِهَ المشركونَ.

وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى الله عليه، وعلى آلِهِ، وصحبه، أجمعينَ.

#### أما بعد:

فقد مَنَّ اللهُ تعالى على خَلقِهِ أجمَعين، بأن أرسلَ رسولَه محمدًا، رحمةً للعالمَين، وأيَّدهُ بالدَّلائلِ البيِّناتِ، والأدلَّةِ الواضحاتِ، واصطَفَى له أسمَى الصِّفات البشريَّةِ، وأكرَمَ المكارمِ العليَّة، وهَداهُ صِراطَهُ المُستقيمَ، وحَلَّاهُ بالخُلْقِ العظيم، وزانَهُ بالسَّمتِ القويم، فلا أحدَ هو أهدَى منه سبيلًا، ولا أحسَنَ منه قيلًا، ولا أصدَقَ منه لسانًا، ولا أفصَحَ منه بيانًا، ولا أعذبَ منه مَنطِقًا، ولا أطهرَ منه نفسًا، ولا أنقَى منه قلبًا، ولا أعدَلَ منه حُكمًا، ولا أكرَمَ منه منه خُلقًا، ولا أصفَى منه طويَّةً ، ولا أطهرَ منه سجيَّةً، ولا ألينَ منه عَريكةً، ولا أكرَمَ منه عَطاءً، ولا أحسَنَ منه بَلاءً.

ولم يجعلهُ اللهُ مَلكًا رسولًا، ولكن عبدًا رسولًا، يأكُلُ الطَّعامَ، ويَمشي في الأسواقِ، ويتزوَّجُ النِّساءَ، ويفرحُ كما يفرحُ الناسُ، ويَضحَكُ كما يضحَكُونَ، ويجزنُ كما يجزنون، ويبكي كما يبكُونَ، له كامِلُ الصِّفاتِ البشريَّةِ، في أتمِّ صُورَةٍ، وأكرَم حالةٍ مَرضيَّةٍ.

ولمَّا كان التعرُّفُ على كهال سجيَّتهِ، وحُسنِ خُلُقِه، ومُحَتَلفِ أحواله، من تمامِ التعرُّفِ عليه: عبدًا رسولًا، توجَّه الحديثُ عن أحواله الكريمَةِ، ومَواقِفِه العظيمَةِ؛ ليقتَديَ به المُقتدُونَ، ويتأسَّى بهِ المُؤمنونَ.

فهذه جُملةٌ مِن أحوالهِ، ومَواقِفِهِ الشَّريفَةِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ عَنْ لهذا المقصِدِ النبيلِ والمرامِ الجليلِ.

وهذه المادة في أصلها مجموعة من الدروس الرمضانية التي أُلقيت في بعض مساجد جدة بعد صلاة التراويح، تم جمعها وإعادة صياغتها وتحريرها وتوثيقها ليعم النفع بها.

نسأل الله التوفيق والسداد والقبول.



## ما يحبُّهُ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحُبُّ من أنبلِ الصِّفاتِ، وأحسَنِ الأخلاقِ، وأطيَبِ السَّجايا، إذا كان مُنضبِطًا بشَر ائِعِ الهُّدى، ولم يكُن تبَعًا لمجرَّدِ الهوى، ولا أحَدَ هو أضبَطُ لمعاني أخلاقِه، وأحاسيسِ نفسِه، ومعاملاتِ قلبِه، من رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

#### \* وقد أحَبَّ النبيُّ صَالَةَ عَلَيه وَسَلَّهِ أشياء متنوعةً، وأجناسًا محتلفةً:

فَلِكُلِّ امرِئٍ فِي هذِه الحياةِ الدُّنيا محبوباتُه الخاصَّةُ، مِن الإخوانِ، والأعمال، والأطعِمَةِ، والألبِسَةِ، والأمكِنةِ، وغير ذلك، وهكذا نبيُّنا صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد كان له محبوباتُه الخاصَّةُ، في هذِه الأبياسِ.

قال ابنُ حجر رَحَهُ اللهُ: «وحُبُّ المُصطَفى صلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسَلَّمَ للشيءِ: إمَّا بإخبارِهِ للصَّحابيِّ بذلك، أو: بالقَرائِن»(١).

وإنَّ من صِفاتِ المُحِبِّ الصَّادقِ: أنَّهُ يُحِبُّ ما يُحِبُّه مَبوبُه، ويَكرَهُ ما يَكرَهُهُ.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٥/ ٢٠٦).

### مَحبوباتُهُ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الناس

\* كان أحَبَّ الخَلقِ إليهِ صَالَسَهُ عَلَيه وَسَالَهُ عَلَيه عَالَسَهُ فِي الْعَارِ، وأَفضَلُ الصَّحابَةِ، وأنيسُهُ فِي الغارِ، وأفضَلُ الصَّحابَةِ، وأكرَمُهم عليه: أبو بكرِ الصِّديقُ رَخَلِيَهُ عَهُ.

فعن عَمرو بنِ العاصِ رَحَيَاتِهُ عَنهُ: أَنَّ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَهُ على جَيشِ ذاتِ السَّلاسِلِ، قال: فأتَيتُهُ، فقُلتُ: أيُّ الناسِ أحَبُّ إلَيكَ؟ (١٠).

قال: «عائشةُ».

فَقُلتُ: مِنَ الرِّجال؟

فقال: «أبوها».

قُلتُ: ثم مَن؟

قال: «ثم عمرُ بنُ الخَطَّاب».

فَعَدَّ رِجالًا(٢).

قال القرطبي رَمَهُ اللَّهُ: «فيه: جوازُ ذِكرِ الأَحَبِّ مِنَ النِّسَاءِ، والرِّجال، وأنَّهُ لا يُعابُ على مَن فعَلَهُ؛ إذا كان المقولُ له من أهلِ الخيرِ، والدِّينِ، ويقصِدُ بذلك مَقاصِدَ الصَّالحينَ؛ وليُقتَدَى بهِ في ذلك، فيُحبُّ مَن أحبَّ، فإنَّ المرءَ مع مَن أحبَّ.

وإنها بدأ بذِكرِ مَحَبَّتِهِ عائشة؛ لأنَّها مَحَبَّةٌ جِبِلِّيَّةٌ، ودينيَّةٌ، وغَيرُها دينيَّةٌ، لا جِبِلِّيَّةٌ، فسَبَقَ الأصلُ على الطَّارِئِ، فقيل لَه: ومِن الرجال؟ قال: «وَمِن الرِّجال: أبوها»؛ لسابِقَتِهِ في الأصلُ على الطَّارِئِ، فقيل لَه: ورسولِه، وللإسلام، وأهلِه، وبَذلِ ماله، ونفسِه في رضاهما» (٣).

<sup>(</sup>۱) سبب هذا السؤال: أن النبي صَاللَّعَتَهِ مَلَهُ أُمَّره على الجيش، وفيهم أبو بكر، وعمر، فظنَّ أنه مقدَّم عنده في المنزلة على عليهم، فسأله لذلك، وعند البيهقي في دلائل النُّبوة (٤/٤٠٤) قال عمرو: فحدَّثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم، فيهم أبو بكر وعمر، إلا لمنزلة لي عنده، فأتيته، حتى قعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ... الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١/ ١٦٨).

#### \* وكانت مَحَبَّةُ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لأبي بكر عظيمةً:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وَعَلَيْهَ عَنهُ قال: خَطَبَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَرَضِهِ الذي مات فيه، فقال: «إنَّ الله خَيَّرَ عبدًا بين أن يُؤتيهُ زَهرَةَ الدُّنيا، وبين ما عندَهُ، فاختارَ ما عندَ اللهِ».

فَبَكَى أَبِو بِكْرٍ الصِّلِّيقُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وبَكَى (١).

فقال: فدَيناكَ بآبائِنا، وأُمَّهاتِنا.

فَقُلتُ فِي نَفسي: ما يُبكي هذا الشَّيخَ، إن يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عبدًا بين الدُّنيا، وبين ما عندَهُ، فاختارَ ما عندَ اللهِ؟!

فكان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ هو العبد، وكان أبو بكرٍ أعلَمنا.

قال: «يا أبا بكرٍ لا تَبكِ، إنَّ أَمَنَّ الناسِ عَلَيَّ في صُحبَتِهِ، ومالهِ: أبو بكرٍ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا مِنَ الناسِ خَليلًا، لا تَخَذتُ أبا بكرٍ خَليلًا، ولكن أُخوَّةُ الإسلامِ، ومَوَدَّتُهُ، لا يَبقَيَنَّ في المسجِدِ بابٌ إلا شُدَّ، إلا بابُ أبي بكرٍ».

وفي رواية: (لا تُبقَيَنَّ في المسجِدِ خَوخَةٌ، إلا خَوخَةَ أبي بكرِ "(٢).

وقولُهُ صَائِلَةُ عَلَيه وَسَلَّم: "إِنَّ أَمَنَّ الناسِ عَلَيَّ فِي صُحبَتِهِ، وماله: أبو بكرٍ »:

قولُه: «أَمَنَّ»: أفعَلُ تَفضيلٍ، مِنَ المنِّ، بمعنى: العَطاءِ، والبَذلِ، والمعنى: إنَّ أبذَلَ الناسِ لنَفسِهِ، ومالهِ، لا مِنَ المِنَّةِ، التي تُفسِدُ الصَّنيعَةَ.

وعن ابنِ عبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَنِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَو كَنْتُ مُتَّخِذًا مِن أُمَّتِي خَليلًا، لا تَّخَذتُ أبا بكرٍ، ولكن أخي، وصاحِبي (٣).

<sup>(</sup>١) معناه: بكى كثيرًا، وكأن أبا بكر صَلَقَتَهُ، فهم الرمز الذي أشار به النبي صَلَقَتَتِيسَةً، من قرينة ذكره ذلك في مرض موته، فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكي. فتح الباري (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٦)، (٤٩٠٤)، ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٥٦)، ورواه مسلم (٢٣٨٣)، من حديث ابن مسعود كَاللَّهُ عَلَيْكَاهُ.

#### الفَرقُ بينَ المحَبَّةِ، والخُلَّةِ:

«المحَبَّةُ: عامَّةٌ، والخُلَّةُ: خاصَّة، والخُلَّةُ: نِهايةُ المحَبَّةِ»(١).

«الخُلَّة: هي كمالُ المحَبَّةِ، وهي مرتبَةٌ لا تَقبلُ المُشاركةُ، والمزاحمةُ »(٢).

وقولُهُ صَالَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (لا تُبقَيَنَّ في المسجِدِ خَوخَةٌ، إلا خَوخَة أبي بكرٍ »:

الخَوخَة: هي البابُ الصَّغيرُ بَين البَيتَينِ، أو الدَّارَينِ، ونَحوِه، والمعنى: لا تُبقوا بابًا غَيرَ مَسدودٍ، إلا باب أبي بكر، فاترُكوهُ، بغير سَدِّ.

وبَيانُ ذلك: أنَّ بَعضَ دورِ الصَّحابةِ، كانت مُلاصِقةً للمسجدِ، فكان الواحدُ منهم يجعلُ بينَ بيتِه وبينَ المسجدِ بابًا؛ بحيثُ يَفتحُ البابَ، فيصيرُ في المسجدِ، فكرِهَ النبيُّ صَالَّتَهُ عَيَاهُ وَسَلَّمُ أن يُعِلَ المسجدِ، فكرِهَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيَاهُ وَسَلَّمُ أن يُعَلَى المسجدِ، إلا خَوخَة أبي بكرٍ.

وفي الحديثِ: فضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لأبي بكر الصِّدِّيق، وأنَّهُ كان مُتَأَهِّلًا لأن يَتَّخِذهُ النبيُّ صَالِّمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً خاصَّةً، تَقتَضي صَالِمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً خَليلًا، لَولا المَانِعُ المُتَقَدِّمُ ذِكرُهُ، ويُؤخَذُ منه: أنَّ للخَليلِ صِفَةً خاصَّة، تَقتَضي عَدَم المُشارَكَةِ فيها (٣).

### \* ويَتلو أبا بكرٍ في هذه المحَبَّةِ: عمرُ بنُ الخطَّابِ رَحَالِلَهُ عَنهُ:

وقد بلغت محبَّةُ النبيِّ صَالِمَتُعَيْدُوسَدُ لها: أن جعلَها بمنزِلَةِ سَمعِه، وبَصَرِه؛ فعن عبدِاللهِ بنِ حَنطَبٍ وَخَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَتُعَيْدُوسَدُّ رَأَى أَبا بكرٍ، وعمرَ، فقال: «هذان السَّمعُ، والبَصَرُ »(٤). أي: أبو بكرٍ وعمرُ مِنِّي، بمَنزِلَةِ السَّمع والبَصَرِ مِنَ الرأسِ (٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ شَقيقٍ، قال: قُلتُ لعائشةَ رَضَالِيَهُ عَنَهَ: أَيُّ أَصحابِ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ كَانَ أَحَتَ إليه؟

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٦٧١)، وصححه الألباني في الصحيحة (٨١٤).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (١٠٧/١٠).

قالت: «أبو بكرٍ».

قُلتُ: ثم مَن؟

قالت: «ثم عمرُ».

قُلتُ: ثم مَن؟

قالت: ثم «أبوعبيدةَ بنُ الجَرَّاح».

قُلتُ: ثم مَن؟

فَسَكَتَت(١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ وَ النَّاسُ؛ يَدعونَ، وعن ابنِ عبَّاسٍ وَ النَّاسُ؛ يَدعونَ، ويُصَلُّونَ، قبلَ أن يُرفَعَ، وأنا فيهم.

فَلَم يَرُعني إلا رَجُلُ من خَلفي، قَد وضَعَ مِرفَقَهُ على مَنكِبي، يقولُ: رَحِمَكَ اللهُ، ما خَلَفتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَلقَى اللهَ بَمِثلِ عَمَلِهِ مِنكَ، وايمُ اللهِ، إن كنتُ لَأظُنُّ أن يَجعَلَكَ اللهُ مع صاحِبَيكَ؛ لأنِّي كَثيرًا ما كنتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُ عَيْوَتَةً يقولُ: «كنتُ وأبو بكرٍ، وعمرُ، وانطَلَقتُ وأبو بكرٍ، وعمرُ».

فإن كنتُ لَأرجو أن يَجِعَلَكَ اللهُ مَعَهما.

فالتَفَتُّ، فإذا هو عليُّ بنُ أبي طالبٍ (٣).

وعن محمدِ بنِ سيرينَ رَحَمُهُ اللهُ، قال: «ما أَظُنُّ رَجُلًا يَنتَقِصُ أَبا بكرٍ، وعمرَ، يُحِبُّ النبيَّ صَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وذلك لأنَّ النبيَّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحبُّ أَبَا بِكَرٍ، وعمرَ، ومَن لا يُحِبُّ مَن يُحِبُّه النبيُّ، فهو لا يُحِبُّ النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أي: النَّعش.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٧٧)، ومسلم (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٦٨٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

### \* ومِنَ الذينَ كان يُحِبُّهم النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عثمانُ بنُ عفَّانَ رَعَوَلِتَهُ عَنهُ:

وقد قال عُمرُ رَحَلِلَهُ عَنْهُ، قبلَ وفاتِهِ: «إنِّي لا أعلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بهذا الأمرِ من هَوُلاءِ النَّفَرِ، الذينَ تُوفِيِّ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهَ وَمَا وهو عنهم راضٍ، فمَنِ استَخلَفوا بعدي فهو الخَليفَةُ، فاسمَعوا لَهُ، وأطيعوا».

فَسَمَّى: عثمانَ، وعليًّا، وطلَحَة، والزبيرَ، وعبدَالرحمَنِ بنَ عَوفٍ، وسَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ (١). وقد زَوَّ جَهُ النبيُّ صَلَّاتَهُ عَيْدَوسَلَمَ ابنتيهِ: رُقَيَّةَ، وأُمَّ كُلثوم.

وعن عبَّادِ بنِ عبَّادٍ قال: «أَتَيتُ يونُسَ بنَ خَبَّابٍ (٢) بمِنَى، وهو يَقُصُّ، فسألتُهُ عن حديثِ القَبرِ، فحَدَّثَني به، ثم قال: إنَّ فيه شيئًا، قد كَتَمَتهُ المُرجِئَةُ الفَسَقَةُ.

قُلتُ: ما هوَ؟

قال: يُسألُ: مَن وليُّك؟ فيقولُ: وليِّي عليٌّ.

فقلتُ: ما سَمِعتُ جِذا قَطُّ.

قال: من أينَ أنتَ؟

قُلتُ: من أهلِ البَصرَة.

قال: أنتم تُحِبُّونَ عثمانَ، الذي قَتَل بنتي رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم.

قُلتُ: قتلَ واحِدةً، فلِمَ زوَّجَهُ الأُخرَى؟

فَبُهِتَ الرافِضِيُّ، ولم يَجِد جَوابًا، وقال: أنتَ عثمانيُّ، خَبيثُ ١٣٠٠.

# \* وكان النبيُّ صَالِسَاءَ عَيه وَسَالَمَ يُحِبُّ أهلَهُ، وأقارِبَهُ، ومِن أَحَبِّهِم إليه: فاطمةُ، وعليُّ، والحسَنُ، والحُسَنُ،

فعن عليّ بنِ أَعبُد رَحَمُ اللهُ قال: قال لي عليٌّ رَحَالِتَهُ عَنْهُ: أَلا أُحَدِّثُكَ عَنِّي، وعن فاطمة بنتِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ؟ وكانت من أَحَبِّ أهلِهِ إليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) وكان رافضيًا.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء للعقيلي (٢٠٨٩)، الكامل لابن عدى (٢٠٨٠).

قُلتُ: بَلي.

قال: إنَّهَا جَرَّت بالرحَى (١)، حتى أثَّرَ في يَدِها، واستَقَت بالقِربَةِ، حتى أثَّرَ في نَحرِها (٢)، وكَنَسَتِ البَيتَ، حتى اغبَرَّت ثيابُها.

فَأْتَى النبيَّ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ، فقُلتُ: لَو أَتَيتِ أَباكِ، فسَأَلتيهِ خادِمًا؟

فَأَتَتَهُ، فَوَجَدَت عندَهُ حُدَّاتًا اللهِ ، فَرَجَعَت.

فَأَتاها مِنَ الغَدِ، فقال: «ما كان حاجَتُكِ؟».

فَسَكَتَت.

فَقُلتُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللهِ: جَرَّت بِالرَحَى، حتى أَثَّرُت فِي يَدِهَا، وحَمَلَت بِالقِربَةِ، حتى أَثَّرَت فِي نَحرِهَا، فلمَّا أَن جَاءَكَ الخَدَمُ، أَمَرتُها أَن تَأْتَيَكَ، فتَستَخدِمَكَ (٤) خادِمًا، يَقيها حَرَّ ما هي فيه.

قال: «اتَّقي اللهَ يا فاطمةُ، وأدِّي فريضَةَ رَبِّكِ، واعمَلي عَمَلَ أهلِكِ، فإذا أخَذتِ مَضجَعَكِ، فسَبِّحي ثَلاثًا وثَلاثينَ، واحمَدي ثَلاثًا وثَلاثينَ، وكَبِّري أربَعًا وثَلاثينَ، فتِلكَ مِائَةٌ، فهي خَيرٌ لَكِ من خادِمٍ».

قالت: رَضِيتُ عن اللهِ عَزَقِبَلَ، وعن رسولِهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ (٥٠).

ويُفهَم حُبُّهُ إِيَّاها من هذا الحديثِ: من حِرصِهِ على تعليمِها ما هو أعظمُ، وأجَلُّ، وخيرٌ، من خادِم.

قال القرطبي رَحَهُ اللهُ: «إنَّهُ أحالهما على التَّسبيحِ، والتَّهليلِ، والتَّكبيرِ؛ ليكونَ ذلك عِوَضًا مِن الدُّعاءِ عِندَ الكربِ، والحاجَةِ، كما كانت عادَتُه عِندَ الكربِ.

<sup>(</sup>١) الجررُّ: الجذب، أي: أدارتها.

<sup>(</sup>٢) أي: أعلى صدرها.

<sup>(</sup>٣) أي: رجالًا يتحدَّثون.

<sup>(</sup>٤) تطلب منك.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٢٩٨٨)، وفي سنده ضعفٌ، وأصله في البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧).

ويُمكنُ أن يكونَ من جِهَةِ أنَّهُ أحَبَّ لابنتِهِ ما يُحِبُّ لنفسِهِ، إذ كانت بَضعةً منه ١١٠٠.

وقال المهلب رَحْمَهُ اللَّهُ: «عَلَّمَ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنَّتَهُ مِنَ الذِّكر، ما هو أكثُرُ نَفعًا لها في الآخِرَةِ ١٧٠٠.

وحبُّ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ الكثيرَةُ، التي أفادَ عليه الأحاديثُ الكثيرَةُ، التي أفادَ مجموعُها التواتر المعنويُّ (٣).

وقد بلغَ من حُبِّهِ لها صَأَنتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أن قال: «إنها فاطمةُ بَضعَةٌ مِنِّي، يُؤذيني ما آذاها»(٤).

وعن عائشةَ رَحَوَلِيَّهُ عَنَهَا، قالت: «ما رَأْيتُ أَحَدًا أَشْبَهُ سَمتًا (٥)، ودَلاَّ(١)، وهَديًا، برسولِ اللهِ في قيامِها، وقُعودِها، من فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدِوسَلَمْ».

قالت: «وكانت إذا دَخَلَت على النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ، قامَ إِلَيها، فَقَبَّلَها، وأجلَسَها في مَجلِسِه، وكان النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ إذا دَخَلَ عليها، قامَت من مَجلِسِها، فقَبَّلَتهُ، وأجلَسَتهُ في مَجلِسِها» (٧٠).

وفي رواية أبي داود: «فَأَخَذَ بِيَدِها، فَقَبَّلَها»(^).

وعن عائشة رَعَوَلِيَهُ عَهُ قالت: أقبلت فاطمة تَمشي، كَأَنَّ مِشيتَها مَشي النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَلَيَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا النبيُّ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا ... الحديث (٩).

وفي هذا الحديثِ: مَكَانةُ فاطمةَ رَعَوَلِنَهُ عَهَا مِن النبيِّ عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّدَّةُ ، وشِدَّةُ حُبِّهِ لها.

وفيه: احتِفاؤُهُ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها، إذا لَقيها.

<sup>(</sup>١) المفهم (٢٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٨/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) التيسير بشرح الجامع الصغير (١/٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٢٣٠)، ومسلم (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) السَّمت: القصد، والطّريق القويم. فتح الباري (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير رَحَمُاللَة: «الدَّلَ، والهديِّ، والسَّمت: عبارةٌ عن الحالة التي يكون عليها الإنسان، من السَّكينة، والوقار، وحسن السِّيرة، والطَّريقة، واستقامة المنظر، والهيئة». النهاية (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في سننه (٣٨٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٨) رواه أبوداود (٧١٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٦٨٩). وقوله: «فأخذ بيدها»، أي: تكريمًا لها.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٣٦٢٤)، ومسلم (٢٤٥٠).

#### \* وأمَّا حُبُّهُ صَآلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لعليِّ بنِ أبي طالبِ رَحَلَيْهُ عَنهُ:

فيدُلُّ عليه: حديثُ سَهلِ بنِ سَعدٍ وَعَلَيْهَ عَهُ، قال: قال النبيُّ صَلَّسَةُ عَلَيْهِ وَسَولُهُ»، فباتَ الناسُ الرايَةَ -غَدًا- رَجُلًا يُفتَحُ على يَديهِ، يُحِبُّ الله ورسولَهُ، ويُحِبُّهُ الله ورسولُهُ»، فباتَ الناسُ الرايَة ما يُعطَى، فغَدوا كُلُّهم يَرجوهُ، فقال: «أينَ عليٌّ؟»، فقيل: يَشتكي عَينيهِ، ويَعلَى فغَدوا كُلُّهم يَرجوهُ، فقال: «أينَ عليٌّ؟»، فقيل: يَشتكي عَينيهِ، فبَصَقَ في عَينيهِ، ودَعا لَهُ، فبَرَأ، كأن لم يَكُن بهِ وجَعٌ، فأعطاهُ، فقال: أقاتِلُهم حتى يكونوا مِثلنا؟ فقال: «انفُذ على رسلك، حتى تَنزِلَ بساحَتِهم، ثم ادعُهم إلى الإسلام، وأخبِرهم بما يَجِبُ عليهم، فواللهِ لأن يَهديَ اللهُ بكَ رَجُلًا، خَيرٌ لَكَ من أن يكونَ لَكَ مُمرُ النَّعَم»(۱).

#### \* وقد جَعَلَ النبيُّ صَآلِتُناعَلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم حُبَّهُ مِن علامةِ الإيمانِ:

فعن عليٍّ وَخَلِيَّهُ عَنهُ قال: «والذي فلَقَ الحَبَّةُ (٢)، وبَرَأ النَّسَمَةُ (٣)، إنَّهُ لَعَهدُ النبيِّ الأُمِّيِّ الأُمِّيِّ مَا النَّسَاءَةِ إلَيَّ: أن لا يُحِبَّني إلا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضَني إلا مُنافِقٌ »(٤).

ومعنى ذلك: أنَّ مَن عَرَفَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وَعَالِيَهُ عَنهُ، وقُربَهُ من رسولِ الله صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَم، وصَوابِقَه فيه، ثم أَحَبَّهُ لهذا: كان وحُبَّ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَما كان منه في نُصرَة الإسلام، وسَوابِقَه فيه، ثم أَحَبَّهُ لهذا: كان ذلك من دَلائِلِ صِحَّة إيهانِه، وصِدقِه في إسلامِه، ومَن أبغضَهُ: كان بضِدِّ ذلك، واستُدِلَّ بهِ على نِفاقِه، وفَسادِ سَريرَتِه (٥).

### \* وأمَّا حُبُّهُ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحَسنِ، والحُسَينِ:

فعن أُسامَةً بنِ زَيدٍ رَحَالِتُهَ عَلَى: طَرَقتُ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَّم، ذاتَ لَيلَةٍ، في بَعضِ الحاجَةِ، فخرجَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَّم، وهو مُشتَمِلُ على شيءٍ، لا أدري ما هوَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) فلق الحبَّة: شقَّها بالنبات.

<sup>(</sup>٣) برأ النَّسمة؛ أي: خلق النَّسمة، وهي الإنسان.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٦٤).

فلًّا فرَغتُ من حاجَتي قُلتُ: ما هذا الذي أنتَ مُشتَمِلٌ عليه؟

فَكَشَفهُ، فإذا حَسَنٌ، وحُسَينٌ، على ورِكَيهِ.

فقال: «هَذانِ ابنايَ، وابنا ابنَتي، اللهمَّ إنِّي أُحِبُّهما فأحِبَّهما، وأحِبَّ مَن يُحِبُّهما»(١).

وعن أبي هريرة رَحَيَلِهُ عَنهُ قال: خرجتُ مع رسولِ اللهِ صَّالِلهُ عَنْهُ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ، لا يُكلِّمُني، ولا أُكلِّمُهُ، حتى جاءَ سوقَ بَني قَينُقاعَ، ثم انصَرَف، حتى أتى خِباءَ فاطمة، فقال: (أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ اللهُ عني: حَسَنًا.

فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنها تَحبِسُهُ أُمُّهُ؛ لأن تُغَسِّلَهُ، وتُلبِسَهُ سِخابًا(")، فلَم يَلبَث أن جاءَ يَسعَى، حتى اعتَنَقَ كُلُّ واحِدٍ منهما صاحِبَهُ.

فقال رسولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً: «اللهمَّ إنِّي أُحِبُّهُ؛ فأحِبَّهُ، وأحبِب مَن يُحِبُّهُ».

قال أبو هريرة رَحَالِقَهُ عَنْهُ: «فَمَا كَانَ أَحَدُّ أَحَبُّ إِنَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ، بعدَ ما قال رسولُ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ مِن قال»(٤).

وعن يَعلى بنِ مُرَّةَ رَعِيَّكُهُ عَنَهُ: أَنَّهُم خرجوا مع النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إلى طعام دُعوا لَهُ، فإذا حُسَينٌ يَلعَبُ فِي السِّكَّةِ، فتَقَدَّمَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلِّهُ أمامَ القومِ، وبَسَطَ يَديهِ، فجَعَلَ الغُلامُ يَفِرُّ هاهُنا، وهاهُنا، ويُضاحِكُهُ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلَّهَ، حتى أَخَذَهُ، فجَعَلَ إحدَى يَديهِ تحت ذَقنِهِ، والأُخرَى فِي فأس رَأْسِهِ (٥٠)، فقَبَّلَهُ.

وقال صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «حُسَينٌ مِنِّي، وأنا من حُسَينٍ، أَحَبَّ اللهُ مَن أَحَبَّ حُسَينًا، حُسَينٌ سِبطٌ مِنَ الأسباطِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وحسنه (٣٧٦٩)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) اللُّكع: يطلق على معنيين: أحدهما: الصغير، والآخر: اللَّئيم، والمراد هنا: الأول.

<sup>(</sup>٣) السِّخاب هو: قلادةٌ من القرنفل، والمسك، والعود، ونحوها من أخلاط الطِّيب، يعمل على هيئة السُّبحة، ويجعل قلادة للصِّبيان والجواري. شرح النووي على صحيح مسلم (١٩٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٥) هو: طرف مؤخره، المنتشر على القفا.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣٧٧٥)، وابن ماجه (١٤٤)، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (٦٩٣٢).

وقولُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَا إِنَّا مِن مِنِي، وأنا من حُسَين»: أي: بَيننا مِن الاتِّحَادِ، والاتِّصال، ما يَصِحُّ أن يُقال: كُلُّ منهما من الآخر.

والسِّبط، هوَ: ولَدُ الولَدِ، وقالهُ؛ تَأْكِيدًا للاتِّحادِ، والبَعضيَّةِ، وتَقريرًا لها.

وقيل: يُطلَقُ السِّبطُ على القَبيلَةِ، وهو المُرادُ هاهُنا، والمقصودُ: الإخبارُ بِبَقائِهِ، وكَثرَةِ أو لادِهِ، على معنى: أنَّهُ يَتَشَعَّبُ منه قَبيلَةٌ، ويكونُ من نَسلِهِ خَلقٌ كَثيرٌ، فيكونُ إشارَةً إلى أنَّ نَسلَهُ يكونُ أكثرَ، وأبقَى، وكان الأمرُ كَذلك.

وقيل: المُرادُ أَنَّهُ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ في الخَيرِ، على حَدِّ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠](١).

#### \* وقد اعتبر النبيُّ صَالِسًا عَنه وَسَلَّم حَفيدَيه، رَيحانتيه مِن الدُّنيا:

فَعنِ ابنِ أبي نعم رَحْمَهُ أَلِلَهُ قال: كنتُ شاهِدًا لابنِ عمر، وسَأَلَهُ رَجُلٌ عن دَمِ البَعوضِ، وقد فقال: مِنَّ أنت؟ فقال: من أهلِ العِراقِ. قال: انظُروا إلى هذا يَسألُني عن دَمِ البَعوضِ، وقد قَتَلوا ابنَ النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنَّ النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَتُ النبيِّ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ: «هما رَكِانَتايَ مِنَ الدُّنيا»(٢).

وقولُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا يَّذَ: «رَيحانَتايَ»: المعنى: أنَّها مِمَّا أكرَمَني الله، وحَباني به؛ لأنَّ الأولاد يُشَمُّونَ، ويُقبَّلُونَ، فكَأنَّهم من جُملَة الرياحين.

وقوله: «مِنَ الدُّنيا»، أي: نَصيبي مِنَ الريحان الدُّنيَويِّ (٣).

### \* ومِمَّن كان يُحِبُّهم النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَالًا من أقارِبِهِ: عَمُّهُ أبو طالبٍ:

«فَقَد كَانَ يَحُوطُهُ، ويَنصُرُهُ، ويَقُومُ فِي صَفِّهِ، وكَانَ النبيُّ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ عُبَّهُ حُبًّا شَديدًا، حُبًّا طَبعيًّا، لا شَرعيًّا، فلمَّا حَضَرَتهُ الوَفاةُ، وحانَ أجَلُهُ، دَعاهُ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إلى الإيهانِ،

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأحوذي (١٠/ ١٧٨)، حاشية السِّنديِّ على ابن ماجه (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٤٢٧).

والدُّخولِ في الإسلام، فسَبَقَ القَدَرُ فيه، واختُطِفَ من يَدِهِ، فاستَمَرَّ على ما كان عليه مِن الكُفرِ، ولله الحِكمَةُ التَّامَّةُ (١٠).

وعن سَعيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ عن أبيهِ قال: لَمَّا حَضَرَت أبا طالبِ الوفاةُ (١)، جاءَهُ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَةِ، فَوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلٍ، وعبدَاللهِ بنَ أبي أُمَيَّةَ بنِ المُغيرَةِ.

فقال رسولُ اللهِ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا عَمِّ، قُل لا إِلَهَ إِلا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لك بها عندَ اللهِ».

فقال أبو جَهلِ، وعبدُاللهِ بنُ أبي أُميَّةَ: يا أبا طالبٍ، أتَرغَبُ عن مِلَّةِ عبدِالْمُطَّلِبِ؟

فَلَم يَزَل رسولُ اللهِ صَالِمَةُ عَلَيهِ وَسُلَمَ يَعرِضُها عليه، ويُعيدُ له تِلكَ المقالة، حتى قال أبو طالبٍ - آخِرَ ما كَلَّمَهم -: هو على مِلَّةِ عبدِالْمُطَّلِبِ (٣)، وأبَى أن يقولَ لا إلَهَ إلا اللهُ (١٤).

فقال رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أما واللهِ لَأَستَغفِرَنَّ لك، ما لم أُنهَ عنك».

فأنزلَ اللهُ عَنَّمَاً: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

وأنزلَ اللهُ تعالى في أبي طالبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُوَ أَعُكُمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦](٥).

وقولُهُ تعالى: ﴿مَنَّ أَحْبَبْتَ ﴾: يكونُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: مَعناهُ: مَن أَحبَبتَه؛ لقَر ابَتِهِ.

والثاني: مَن أحبَبتَ أن يَهتَدي (٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المراد: قربت وفاته، وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة، والنَّرع، ولو كان في حال المعاينة، والنَّرع، لما نفعه الإيهان. شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «فهذا من أحسن الآداب، والتصرُّ فات، وهو: أن من حكى قول غيره القبيح، أتى به بضمير الغيبة؛ لقبح صورة لفظه الواقع» شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لمسلم (٢٥) من حديث أبي هريرة: قال: «لولا أن تعيّرني قريشٌ، يقولون: إنها حمله على ذلك الجزع، لأقررت مها عينك».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢١٥).

#### فائدة:

قال الشيخ صالح الفَوزان حفظه الله: ﴿ إِنَّكَ ﴾ أيُّها الرسولُ، ﴿لَا تَهْدِي ﴾ لا تَمَلِكُ هِدايَةَ ﴿مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ من أقارِبكَ، وعَمِّكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ نَفَى شَبَحَانَهُ وَعَلَ عِن نَبيّهِ محمَّدٍ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ يَملِكُ الهِدايَةَ لأَحَدٍ، كَما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَآ أَكُ ثُرُ ٱلنّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣].

فإن قُلتَ: أليسَ اللهُ جلَّ وعَلا قال في الآيةِ الأُخرَى: ﴿وَإِنَكَ لَهَدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُستقيمٍ؟ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٥]، فأثبَتَ في هذهِ الآيةِ أنَّ الرسولَ يَهدي إلى صِراطٍ مُستقيمٍ؟ فالجواتُ عن ذلك: أنَّ الهدايَة هدايَتان:

١. هِدايَةٌ يَملِكُها الرسولُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢. وهدايَةٌ لا يَملِكُها.

أَمَّا الهِدايَةُ التي يَملِكُها الرسولُ، فهي: هِدايَةُ الإرشادِ، والدَّعوةِ، والبَيانِ، ويَملِكُها كُلُّ عالم، يَدعو إلى الخَيرِ.

أَمَّا الهِدايَةُ المنفيَّةُ، فهي: هِدايةُ القُلوبِ، وإدخالُ الإيهانِ في القُلوبِ، لا يَملِكُهُ أَحَدُّ إلا اللهُ سُبْحَانَهُوَتِعَانَ.

فنحنُّ عَلَينا الدَّعوَةُ، وهِدايَةُ الإرشادِ، والإبلاغُ، أمَّا هِدايَةُ القُلوبِ: فهذِهِ بيَدِ اللهِ

سُبْكَانُهُ وَتَعَالَ، لا أَحَدَ يَستَطيعُ أن يوجِدَ الإيهانَ في قَلبِ أَحَدٍ، إلا اللهُ عَنَّمَيَلَ، هذا هو الجوابُ عن الآيتين الكريمتين.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُو أَعُلُمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴾ فلا يَضَعُ هِدايَةَ القَلبِ، إلا فيمَن يَستَجِقُها، أمَّا الذي لا يَستَجِقُها: فإنَّ الله كَرِمُهُ منها، والله عليمٌ حكيمٌ جَلَّ وعَلا، ما يُعطي هِدايَةَ القَلبِ لكُلِّ أُحَدٍ.

وإنها يُعطيها سبحانه مَن يَعلَمُ أَنَّهُ يَستَحِقُها، وأَنَّهُ أهلٌ لها، أمَّا الذي يَعلَمُ منه أنَّهُ ليس أهلًا لها، ولا يَستَحِقُّها: فإنَ اللهَ يَحرِمُهُ منها، ومِن ذلك: حِرمانُ أبي طالبٍ، حَرَمَهُ اللهُ مِن الهِدايَةِ؛ لأنَّهُ لا يَستَحِقُّها، فلذلك حَرَمَهُ منها»(١).

#### \* وكان النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَهُ رُوجاتِهِ، وخاصّةً: خديجة، وعائشة:

قالت عائشةُ رَعَوَالِلُهَءَهَا: «ما غِرتُ على نِساءِ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إلا على خديجةَ، وإنِّي لم أُدرِكها.

كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ إذا ذَبَحَ الشَّاةَ يقولُ: «أرسِلوا بها إلى أصدِقاءِ خديجةً».

فَأَغضَبتُهُ يومًا، فقُلتُ: حديجةً!

فقال رسولُ اللهِ صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنِّي قَدَ رُزِقْتُ حُبُّهَا ﴾ (٢).

وفي رواية: ما غِرتُ على أَحَدٍ من نِساءِ النبيِّ صَلَّلَهُ عَلَى عَلَى خديجة، وما رَأيتُها، ولكن كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ يُكثِرُ ذِكرَها، ورُبَّها ذَبَحَ الشَّاة، ثم يُقَطِّعُها أعضاءً، ثم يَبعَثُها في صَدائِق خديجة، فرُبَّها قُلتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لم يَكُن في الدُّنيا امرَأَةٌ، إلا خديجةً.

فيقولُ: «إنَّها كانت، وكانت، وكان لى منها ولَدٌّ» ( $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) إعانة المستفيد بشرح كتاب التُّوحيد (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨١٦)، ومسلم (٢٤٣٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨١٨).

ومعنى قولِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «كانت، وكانت»، أي: كانت فاضِلَةً، وكانت عاقِلَةً، ونَحو ذلك، وكان جَميعُ أولادِ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من خديجة، إلا إبراهيم، فإنَّهُ كان من جاريتِهِ مارية (۱).

وما هذا الحُبُّ إلا لسَبقِ خديجة وَيَوَلِيُهُ عَهَا للإسلامِ، ونُصرَةِ النبيِّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَها بدايةِ دعوتِهِ لدينِ اللهِ.

وكانت عائشةُ وَاللَّهُ عَالِيَهُ اللهُ عَالِيَةُ خَاصَّةٌ فِي قَلْبِ رسولِ اللهِ، وكان يُظهِرُ ذلك الحُبَّ، ولا يُخفيه، وقد تقدَّمَ حديثُ عَمرِو بنِ العاصِ وَعَلِيَهُ عَنْهُ، لَمَا سَأَلَ النبيَّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ الناسِ أَحَبُّ إلَيك؟

قال: «عائشةُ» ... الحديث (٢).

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «مِن خَصائِصِ عائشةَ: أَنَّهَا كانت أَحَبَّ أَزُواجِ رسولِ اللهِ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهِ»(٣).

\* وكان المسلمونَ يَعلمونَ حُبَّ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ لَعائشةَ رَحَالِتُهُ عَنَا فَيَتَحَرَّونَ بَهَداياهم يومَها عِند رسولِ اللهِ:

فعن عائشةَ رَجَالِيَهُ عَنْهَا: أَنَّ نِساءَ رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ كُنَّ حِزبَينِ:

فَحِزِبٌ فيه عائشةُ، وحَفصَةُ، وصَفيَّةُ، وسَودَةُ.

والحِزِبُ الآخَرُ: أُمُّ سَلَمَةَ، وسائِرُ نِساءِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وكان المسلمونَ قَد عَلِموا حُبَّ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهوسَلَمَ عائشة، فإذا كانت عندَ أَحَدِهِم هَديَّةٌ، يُريدُ أَن يُهديَها إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَم، أُخَرَها، حتى إذا كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَمَ في بَيتِ عائشةَ، بَعَثَ صاحِبُ الهديَّةِ جا، إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَمَ، في بَيتِ عائشةَ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام (ص٢٣٨).

فَكَلَّمَ حِزِبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فقُلنَ لها: كَلِّمي رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْوَسَلَهَ يُكَلِّمُ الناسَ، فيقولُ: «من أرادَ أن يُهدي إلى رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْوَسَلَهَ هَديَّةً، فليُهدِهِ إليه حيث كان من بُيوتِ نِسائِهِ».

فَكَلَّمَتهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمِا قُلنَ، فلَم يَقُل لها شَيئًا.

فَسَأَلنَها، فقالت: ما قال لي شَيئًا.

فقُلنَ لها: فكَلِّميهِ.

قالت: فكَلَّمتهُ، حينَ دارَ إلّيها -أيضًا-، فلَم يَقُل لها شَيئًا.

فَسَأَلْنَها، فقالت: ما قال لي شَيئًا.

فقُلنَ لها: كَلِّميهِ، حتى يُكَلِّمَكِ.

فَدارَ إِلَيها، فكَلَّمَتهُ، فقال لها: «لا تُؤذيني في عائشة؛ فإنَّ الوَحيَ لم يَأْتِني وأنا في ثُوبِ المرَأةِ، إلا عائشة».

فقالت: أتوبُ إلى الله من أذاكَ يا رسولَ الله.

ثم إِنَّهُنَّ دَعُونَ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صَالَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فاستَأذَنَت عليه، وهو مُضطَجع مَعي في مِرطي.

فقالت: يا رسول الله إنَّ أزواجك أرسَلنَني، يَسأَلنَك العَدل في بنت ابن أبي قُحافَة (١٠)، وأنا ساكِتَةٌ.

فقال: «يا بُنَيَّةُ، ألا تُحِبِّينَ ما أُحِبُّ؟».

قالت: بَلي.

قال: «فَأَحِبِّي هَذِهِ».

<sup>(</sup>١) أي: يطلبن العدل والمساواة في قضية الهدايا، بحيث لا تكون مخصوصةً بيوم عائشة، والنبيُّ عَاللَمْتَهُ معذورٌ في هذا الأمر؛ لأن إرسال الهدايا ليس من فعله، وإنها هو من فعل الناس، ومن غير اللائق أن يحدد للناس وقت إرسال هداياهم، قال ابن حجر رَحَمُاللَهُ: «وإنها لم يمنعهم النبيُّ عَاللَمْتَهُوبَدَّهُ؛ لأنه ليس من كهال الأخلاق: أن يتعرَّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرض لطلب الهدية» فتح الباري (٥/ ٢٠٨).

فَقَامَت فاطمةُ حينَ سَمِعت ذلك، فرَجَعَت إلى أزواجِ النبيِّ صَّٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأُخبَرَتُهُنَّ بالذي قالت، وبالذي قال لها رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقُلنَ لها: ما نُراكِ أغنَيتِ عَنَّا من شيءٍ، فارجِعي إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

فقالت فاطمةُ: واللهِ لا أُكَلِّمُهُ فيها أبدًا.

فأرسَلنَ زينبَ بنتَ جَحش، وهي التي كانت تُساميني منهنَّ في المنزِلَةِ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ لللهِ عَلَيْهُ وَالْحَلَقُ بهِ، وتقرَّبُ بهِ إلى اللهِ للرَّحِم، وأعظمَ صَدَقَةً، وأشدَّ ابتِذالًا لنفسِها في العَمَلِ الذي تصدَّقُ بهِ، وتقرَّبُ بهِ إلى اللهِ تعالى، ما عَدا سَورَةً من حِدَّةٍ كانت فيها، تُسرِعُ منها الفيئة (۱۱).

فَذَهَبَت زَينَبُ حتى استَأْذَنَت، ورسولُ الله صَالَتَهُ عَلَيْهَ عَائِشَةَ في مِرطِها، على الحال التي دخلَت فاطمةُ وهو بها.

فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أزواجَكَ أرسَلنني إليك، يَسألنكَ العَدلَ في ابنَةِ أبي قُحافَةً.

قالت: ثم وقَعَت بي، فاستَطالَت عَلَيَّ.

قالت عائشةُ: وأنا أرقُبُ رسولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأرقُب طَرفهُ: هَل يَأذَنُ لِي فيها؟ فلَم تَبرَح زَينَبُ، حتى عَرَفتُ أنَّ رسولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَكرَهُ أنْ أنتَصِرَ.

قال: فتككَّلَمَت عائشةُ، تَرُدُّ على زَينَبَ، حتى أسكَتتها.

قالت: فنَظَرَ النبيُّ صَالَاتًهُ عَدُورَ إلى عائشة، وتَبسَّم، وقال: "إنَّما بنتُ أبي بكرٍ "(٢).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «وَفيه: تَنافُسُ الضَّرائِرِ، وتَغايُرُهنَّ على الرجُلِ، وأنَّ الرجُلَ يَسَعُهُ السُّكوتُ إذا تَقاوَلنَ، ولا يَميلُ مع بَعضِ على بَعضٍ»(٣).

<sup>(</sup>١) ومعنى الكلام: أنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدة خلقٍ، وسرعة غضبٍ، تسرع منها الفيئة؛ أي: الرجوع. شرح النووي على صحيح مسلم (١٥٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى كمال فهمها، ومتانة عقلها؛ حيث صبرت، إلى أن ثبت أن التعدي من جانب الخصم، ثم أجابت بجواب إلزام، فهي عاقلة عارفة كأبيها. والحديث رواه البخاري (٢٥٨١)، ومسلم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٢٠٨).

#### \* ومِن حُبِّهِ لها: أنَّهُ كان يحبُّ أن يُمَرَّضَ في بيتِها:

فَعن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَاللهُ صَاللهُ عَلَىهُ عَلَى كَانَ فِي مَرَضِهِ، جَعَلَ يَدورُ فِي نِسائِهِ، وَيقولُ: «أَينَ أَنا غَدًا؟ أَينَ أَنا خَدًا؟ »؛ حِرصًا على بَيتِ عائشة ('')، قالت عائشةُ: فلما كان يومي، سَكَنَ ('').

أي: «سَكَتَ عن ذلك القولِ»(٣).

#### \* وقد ماتَ على نَحرها، وخالَطَ ريقُهُ ريقَها:

فعن عائشةَ رَخَالِتُهُ عَهَا قالت: تُوفِي النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ فِي بَيتِي، وفي يومي، وبين سَحري (٤) ونَحري.

وكانت إحدانا تُعَوِّذُهُ بدُعاءٍ إذا مَرِضَ، فذَهَبتُ أُعَوِّذُهُ، فرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّماءِ، وقال: «في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى،

ومَرَّ عبدُالرحمَنِ بنُ أبي بكرٍ، وفي يَدِهِ جَريدَةٌ رَطبَةٌ، فنَظَرَ إليه النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ فظَنَتُ اللَّ اللهِ عَدُ اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَلَهُ عَلَيْهَ وَلَقَاتُها، فلَفَعتُها إليه، فاستَنَّ بها، كأحسَنِ ما كان مُستَنَّا، ثم ناوَلنيها، فسقطَت يَدُهُ، أو سَقطَت من يَدِهِ، فجَمَعَ اللهُ بين ريقي وريقِهِ، في آخِر يوم من الدُّنيا، وأوَّلِ يومٍ من الآخِرَةِ(٥).

### \* ومِنَ الصَّحابَةِ الذينَ يُحِبُّهمُ النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مُعاذُ بنُ جبلٍ:

فَعن أَبِي عبدِالرِحَمْنِ الحُبُّلِيِّ، عن الصُّنابِحيّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَل وَ اللهِ انَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ مَعَاذُهُ واللهِ إنِّي لَأُحِبُّكَ، واللهِ إنِّي لَأُحِبُّكَ، فلا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ أَن تقولُ: اللهمَّ أُعِنِّي على ذِكرِكَ، وشُكرِكَ، وحُسنِ عِبادَتِكَ».

<sup>(</sup>١) وفي رواية في الصحيحين: «استبطاءً ليوم عائشة».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٧٤)، ومسلم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) السَّحر: هو الصدر، والرئة، تريد: أنه مات وهو مستند لصدرها، ما بين جوفها وعنقها. فتح الباري (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥٤٤).

وأوصَى بذلك مُعاذُ الصُّنابِحيَّ، وأوصَى بهِ الصُّنابِحيُّ أبا عبدِالرحمَنِ الحُبُلي (۱). و «أَخَذَ بيكِهِ»: كَأَنَّهُ عَقدُ مَحَبَّةٍ، وبَيعَةُ مَوَدَّةٍ.

وقولُهُ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «والله إنِّي لَأُحِبُّك»؛ فيه: أنَّ مَن أَحَبَّ أَحَدًا، يُستَحَبُّ له إظهارُ المَحَبَّة لَهُ.

فقد كان مُعاذُ رَحَالِتُهَ مِنَ النبيِّ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وهو أعلَم الأُمَّةِ بالحلال والحَرامِ (٢)، ومِن فضلِهِ: أَنَّهُ بَعَثَهُ النبيُّ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ مُبَلِّعًا عَنهُ، داعيًا، ومُفَقِّهًا، ومُفتيًا، وحاكِمًا إلى أهلِ اليَمَنِ.

وكان يُشَبَّه بإبراهيمَ الخَليلِ عَيَوالسَّكُمْ، وإبراهيمُ إمامُ الناسِ، وكان ابنُ مَسعودٍ وَعَلَلْهَ عَنَهُ يقولُ: «إنَّ مُعاذًا كان أُمَّةً قانِتًا»، فأعادوا عليه، فأعادَ، ثم قال: «أتَدرونَ ما الأُمَّةُ؟ الذي يُعلِّمُ الناسَ الخَيرَ، والقانِتُ: الذي يُطيعُ اللهَ ورسولَهُ»(٣).

وقولُهُ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أوصيكَ يا مُعاذُ لا تَدَعَنَّ ..»؛ أي: إذا أرَدتَ ثَباتَ هَذِهِ المحَبَّةِ، فلا تَتَرُكَنَّ هذا الدُّعاءَ.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «مِن أَفضَلِ ما يُسأَلُ الربُّ تَبَاتِكَ وَتَعَالَى: الإعانَةُ على مَرضاتِهِ، وهو الذي عَلَّمَهُ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِحِبِّهِ، مُعاذِ بنِ جَبلِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ.

فَأَنْفَعُ الدُّعاءِ: طَلَبُ العَونِ على مَرضاتِهِ، وأفضَلُ المواهبِ: إسعافُهُ بهذا المطلوبِ، وجَميعُ الأدعيةِ المأثورة، مَدارُها على هذا، وعلى دفعِ ما يُضادُّه، وعلى تكميلِه، وتَيسيرِ أسبابهِ، فتَأمَّلها».

وقال شيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ رَحَهُ اللهُ: «تَأَمَّلتُ أَنفعَ الدُّعاءِ، فإذا هو: سُؤالُ العَونِ على مَرضاتِهِ، ثُم رأيتُهُ في الفاتحة في: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾...»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٩٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣٣٦٧)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ١٠٠).

#### \* ومنهم: الزبيرُ بنُ العوَّام:

قال مروانُ بنُ الحَكَمِ رَحَمُ اللهُ: أصابَ عثمانَ بنَ عفَّانَ رُعافٌ شَديدٌ، سَنَةَ الرُّعافِ<sup>(۱)</sup>، حتى حَبَسَهُ عن الحَجِّ، وأوصَى (۲).

فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ من قُريشٍ فقال: استَخلِف (٣).

قال: «وقالوهُ؟»(٤).

قال: نعم.

قال: (وَمَن؟)(٥).

فَسَكَتَ.

فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ آخَرُ -أحسبُهُ الحارِثُ(١)-، فقال: استَخلِف.

فقال عثمانُ: «وقالوا؟».

فقال: نعم.

قال: «ومَن هو؟».

فَسَكَتَ.

قال: «فَلَعَلُّهم قالوا: الزبيرَ».

قال: نعم.

<sup>(</sup>۱) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين، وكان للناس فيها رعافٌ كثيرٌ، كها ذكر عمر بن شبّة في (كتاب المدينة)، وأفاد: أن عثمان كتب العهد بعده لعبدالرحمن بن عوف، واستكتم ذلك حمران كاتبه، فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن، فعاتب عبدالرحمن عثمان على ذلك، فغضب عثمان على حمران، فنفاه من المدينة إلى البصرة، ومات عبدالرحمن بعد ستة أشهر. فتح الباري (۷/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) كتب وصيَّته؛ عملًا بالسُّنَّة.

<sup>(</sup>٣) أي: اعهد بالخلافة، لرجل من بعدك.

<sup>(</sup>٤) أي: وقال الناس هذا؟

<sup>(</sup>٥) أي: من هو الخليفة الذي قالوا: إنِّي استخلفه؟

<sup>(</sup>٦) هو الحارث بن الحكم، أخو مروان.

قال: «أما والذي نَفسي بيَدِهِ، إنَّهُ كَنيرُهم -ما عَلِمتُ-، وإن كان لَأَحَبَّهم إلى رسولِ اللهِ صَلَّقَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾.

والزبيرُ، هو: ابنُ عَمَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَأَحَدُ السِّنَّةِ أصحابِ الشُّورَى، الذينَ اختارَهم عمرُ.

#### \* وقد جعلهُ النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خاصَّتِهِ:

فعن جابرٍ رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ لكلِّ نبيٍّ حواريًّا، وإنَّ حواريًّا واللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ لكلِّ نبيٍّ حواريًّا، وإنَّ حواريًّا واللهُ النبيُّ بنُ العوام (٣٠).

وقد كان الزبيرُ ذا مالٍ جزيلٍ، وصَدَقاتٍ عَظيمةٍ، وفَضائِلُه مَشهورَةٌ، قال ابنُ كثير رَحَمُاللَهُ «أسلَم صَوَلِيَهُ عَديًا، وهو ابنُ سِتَّ عَشرَةَ سَنَةً، ويُقال: ابنُ ثَمانِ سِنينَ، وهاجَرَ الهِجرَتَينِ، وشَهِدَ المُشاهِدَ كُلَّها، وهو أوَّلُ مَن سَلَّ سَيفًا في سَبيلِ اللهِ، وقد جَمَعَ له رسولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْوَسَلَمُ وشَهِدَ المُشاهِدَ كُلَّها، وهو أوَّلُ مَن سَلَّ سَيفًا في سَبيلِ اللهِ، وقد جَمَعَ له رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْوَسَلَمُ وَقَد جَمَعَ له رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ يومَ الحَندقِ أَبُويهِ (٤)، وشَهِدَ الميرَموك، وكان أفضلَ مَن شَهِدَها، واخترَقَ -يومَئِذٍ - صُفوفَ يومَ الرُّوم، من أوَّهم إلى آخرهم -مرتينِ -، ويخرجُ من الجانبِ الآخرِ سالمًا، لكن جُرِحَ في قَفاهِ بضَربَتَينِ صَوَلِيَهُ عَنهُ، ولَهُ فضائِلُ ومَناقِبُ كثيرَةٌ (٥).

#### \* ومنهم: ابن مسعود، وعَمَّارُ بن ياسر رَهَاللَّهُ عَنْهَا:

فعن عَمرِو بنِ العاصِ رَحَالِتُهُ عَنهُ، قال: «أَشْهَدُ على رَجُلَينِ أَنَّ النبيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد فارَقَ الدنيا وهو يحبُّها: ابن سميَّة، وابن أُمِّ عبدٍ»(١).

وكلاهما كان من السابقين الأولين، ومن النُّجباءِ العالمين، ومنَ الأعيانِ البدريِّينَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧).

<sup>(</sup>٢) أي: خاصتي من أصحابي، وناصري. فالحواريُّ، هو: الوزير، وقيل: الناصر، وقيل: الخالص. فتح الباري (٧/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٤) أي: قال له: فداك أبي وأمي.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٨/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٧٧٨١)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح، على شرط مسلم».

#### \* ومِمَّن كان يُحِبُّهم النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمْ خُبًّا كَثيرًا: أسامةُ بنُ زيدٍ، وأبوه وَعَلَيْهَ عَهَا:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَعَنَسَهَ عَهَا، قال: بَعَثَ النبيُّ صَالَسَهُ عَنَدَ بَعثًا، وأَمَّرَ عليهم أُسامَةَ بنَ زيدٍ، فطَعَنَ بَعضُ الناسِ في إمارَتِهِ (١)، فقال النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ وَإِن تَطعُنوا في إمارَتِهِ، فقد كنتُم تَطعُنونَ في إمارَةِ أبيهِ من قبلُ (٢)، وايمُ اللهِ، إن كان لخليقًا للإمارَةِ، وإن كان لَمِن أَحَبِّ الناسِ إليَّ بعدهُ الناسِ إليَّ بعدهُ (٣).

وعن فاطمة بنتِ قيسٍ رَعَالِشَهَ أَنَ أَبا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَهَا البَّتَهُ (٤)، وهو غائِب، فأرسَلَ إلَيها وكيلُهُ بشَعيرٍ، فسَخِطَتهُ (٥)، فقال: واللهِ ما لَكِ عَلَينا من شيءٍ، فجاءَت رسولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ مَذَكَرَت ذلك لَهُ، فقال: «ليس لَكِ عليه نَفَقَةٌ (١)، فأمَرَها أن تَعتَدَّ في بيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثم قال: «تِلكِ امرَأَةٌ يَغشاها أصحابي، اعتَدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّهُ رَجُلٌ أعمَى، تَضَعينَ ثيابَكِ (٧)، فإذا حَلَلتِ، فآذِنيني).

قالت: فلمَّا حَلَلتُ، ذَكَرتُ له أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني.

الاستذكار (٦/ ١٦٨).

<sup>(</sup>١) قيل: إنها طعنوا فيه؛ لكونه مولىً، وقد كان في الجيش تحت إمرته: عمر، وأبوعبيدة، وسعدٌ، وغيرهم من الكبار، فتكلَّم بعض الناس، وقال: أمَّر غلامًا حدثًا، على جلة المهاجرين والأنصار. انظر: الروض الأنف (٧/ ٥٤٢)، فتح الباري (١٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يشير صَالِتَهُ عَنووت لَه، إلى إمارة زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧٣٠)، ومسلم (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) أي: طلَّقها طلاقًا، صارت به مبتوتة بالثَّلاث.

<sup>(</sup>٥) أي: ما رضيت به.

<sup>(</sup>٦) فيه: أنه لا نفقة ولا سكني، للمطلَّقة ثلاثًا.

ر ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة وَ كَانُوا يزورون أمّ شريك، وهي من القواعد من النّساء، وكانوا يكثرون التّردُّد إليها؛ لصلاحها، وكرمها، وجودها، وعطائها عليهم، فرأى النبيُّ عَلَيْنَكِوْنَهُ أن على فاطمة -من الاعتداد عندها- حرجًا، من حيث إنه يلزمها التّحفُّز من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التّحفُّظ من هذا -مع كثرة دخولهم، وتردُّدهم-، مشقَّةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد في بيت ابن عمِّها، ابن أمِّ مكتوم؛ لأنه لا يبصرها، ولا يتردَّد إلى بيت أمّ شريك. شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/٩٦). وقال ابن عبدالبرِّ: «فيه دليلٌ على أن المرأة المتجالَّة العجوز الصالحة، جائزٌ أن يغشاها الرِّجال في بيتها، ويتحدَّدون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها وتراهم، فيها يحلُّ، ويجمل، وينفع، ولا يضرُّ»

فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَامَة : «أَمَّا أبو جَهمٍ: فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ (١)، وأمَّا مُعاويَةُ: فصُعلوكٌ (١)، لا مالَ لَهُ، انكِحي أُسامَةَ بنَ زَيدٍ».

فَكَرِهتهُ (٣).

ثم قال: «انكِحي أُسامَةَ».

فَنكَحتُهُ، فجَعَلَ اللهُ فيه خيرًا، واغتبَطتُ (٤).

وفي رواية: وكنتُ قَد حُدِّثتُ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهَ عَالَى: « مَن أَحَبَّني فليُحِبَّ أُسامَةَ»(٥).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: (وَأَمَّا إِشَارَتُهُ صَاللهُ عَلَيْهِ عَلَهُ بِذِكَاحٍ أُسَامَة: فلِما عَلِمَهُ من دينِه، وفَضلِه، وكَرَمِ شَمَائِلهِ، فنصَحَها بذلك، فكر هَته ؛ لكونِه مَولًى، وقد كان أسوَد جِدًّا، فكرَّرَ عليها النبيّ صَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلَى زَواجه؛ لما عَلِمَ من مَصلَحَتِها في ذلك، وكان كذلك؛ ولهذا قالت: (فَجَعَلَ الله لي فيه خَيرًا، واغتبَطتُ» (٢٠).

وقد كان الصَّحابةُ يعلمونَ حُبَّ النبيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَنْهُ وَلَمَدَا حِينَ أَهَمَّ قريشًا شَأْنُ المخزوميةِ التي سَرَقت، قالوا: «وَمَن يَجَتَرِئُ عليه، إلا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ » (٧).

وعن أسامةَ رَخِيَلِتَهُ عَن النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَى النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ، أَنَّهُ كان يَأْخُذُهُ والحَسَنَ، فيقولُ: «اللهمَّ أُحِبُّها» (٨).

<sup>(</sup>۱) فيه تفسيران مشهوران، أحدهما: أنه كثير الأسفار، والثاني: أنه كثير الضَّرب للنِّساء وهذا أصحُّ، بدليل ما في صحيح مسلم (۱٤٨٠): «وأمَّا أبو جهم: فرجلٌ ضرَّابٌ للنِّساء»، وفيه: دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بها فيه، عند المشاورة، وطلب النَّصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرَّمة، بل من النَّصيحة الواجبة. شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/۹۰).

<sup>(</sup>٢) الصُّعلوك: الفقير، الذي لا مال له.

<sup>(</sup>٣) وكان شديد السواد، وكان أبوه أبيض.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٣٧٣٥).

وعن عائشةَ أم المؤمنين رَحَالِلَهُ عَهَا، قالت: أرادَ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَن يُنحِّيَ مُحَاطَ أُسامَةَ، قالت عائشةُ: دَعني؛ حتى أكونَ أنا الذي أفعل، قال: «يا عائشةُ أحِبِّيهِ؛ فإنِّي أُحِبُّهُ»(١).

#### \* ومِن الصَّحابَةِ الذينَ كان يُحِبُّهم النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهَ عَسَلَمَ: زاهرُ بنُ حَرام وَعَلَيْهَ عَنهُ:

وكان بَدَويًا من أشجَعَ، لا يَأْتِي النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَّم، إلا أَتَاهُ بِطُرِفَةٍ أَو تُحفَّةٍ مِن الباديةِ (٢).

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَعَايَقَهُ أَنَّ رَجُلًا من أهلِ الباديةِ، كان اسمُهُ زاهِرًا، كان يُهدي للنَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فقال: أرسِلني، مَن هَذا؟

فالتَفَتَ، فعَرَفَ النبيَّ صَّالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فجَعَلَ لا يَأْلُو ما أَلصَقَ ظَهرَهُ بصَدرِ النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، حينَ عَرَفهُ.

و جَعَلَ النبيُّ صَالَّتَهُ عَلَيه وَسَلَّه يقولُ: «مَن يَشتَري العبدَ؟»(٥)، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذًا -واللهِتَجِدُني كاسِدًا.

فقال النبيُّ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «لكنك عندَ اللهِ لَستَ بكاسِدٍ»، أو قال: «لكن عندَ اللهِ أنتَ غالٍ» (١).

وفي الحديثِ: التنبيهُ على أنَّ المدارَ على حُسنِ الباطِنِ؛ ولِذا قال النبيُّ صَّالَتَهُ عَلَيَهُ وَسَلَّمَ : "إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى صَوَرِكُم، وأموالكُم، ولكن يَنظُرُ إلى قُلوبِكُم، وأعمالكُم "(٧).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨١٨)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أي: ساكن باديتنا، أو: يهدي إلينا من باديتنا.

<sup>(</sup>٤) أي: نجهزه ما يحتاجه من الحاضرة.

<sup>(</sup>٥) وهذا من مزاحه صَلَمْ عَلِيهَ مَا الذي لا يقول فيه إلا حقًا؛ حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلِّهم عبيدًا لله.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده (١٢٦٤٨)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح، على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة سَيَلَقَعَنهُ.

#### \* حُبُّهُ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأنصارِ:

ومِمَّنَ أَحَبَّهم النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ خُبًّا شديدًا: الأنصارُ؛ لما لهم مِن الفَضلِ، في نُصرَةِ هذا الدِّينِ، والذَّودِ عَنهُ.

#### \* وقد صرَّحَ لهم صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبِّهِ:

فعن أنسِ بن مالكٍ رَجَوَلِيَهُ عَنهُ قال: رَأَى النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ النّساءَ والصِّبيانَ مُقبِلينَ من عُرُسٍ، فقامَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيْدوسَلَمَ مُثِلًا(۱)، فقال: «اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إليَّ، اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إليَّ، اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إليَّ، اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إليَّ»، يعني: الأنصارَ (۲).

وفي رواية: عن أنسِ بنِ مالكِ رَخِيَلِيَهُ عَنهُ: أَنَّ امرَأَةً مِنَ الأَنصارِ أَتَتِ النبيَّ صَاَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ، مَعَها أُولادٌ لها، فقال النبيُّ صَاَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: "والذي نَفسي بيلِهِ، إنَّكُم لَأَحَبُّ الناسِ إليَّ»، قالها ثَلاثَ مِرارِ (٣).

وهذا يدلُّ على مَكانةِ الأنصارِ، في قَلبِ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومِقدارِ حُبِّهِ لَهم.

والحُكمُ بِأَحَبِيَّةِ الأنصارِ، إنها هو للمَجموعِ، وعلى طَريقِ الإجمال، أي: مَجموعُكُم أحبُّ إليَّ من مَجموع غَيرِكُم (٤).

#### \* وجعلَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّم حُبَّ الأنصارِ، عَلامةً على الإيمانِ:

فَعن أنسٍ رَخَالِلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَى النبيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ عَالَ اللَّهِ الإيهانِ: حُبُّ الأنصارِ، وآيةُ النَّفاقِ: بُغضُ الأنصارِ»(٥).

قال ابنُ التين رَمَهُ اللهُ: «المُرادُ: حُبُّ جَميعِهم، وبُغض جَميعِهِم؛ لأنَّ ذلك إنها يكونُ للدِّينِ، ومَن أبغَضَ بَعضَهم؛ لمَعنَّى يُسَوِّغُ البُغضَ لَهُ، فليس داخِلًا في ذلك».

<sup>(</sup>١) مثل الرجل: إذا انتصب قائمًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٨٥)، ومسلم (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٤٥)، ومسلم (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتح (٧/ ١١٤)، عمدة القاري (١٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧)، ومسلم (٧٤).

قال الحافظُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ( وَهُوَ تَقُرِيرٌ حَسَنٌ ) (١).

\* ومعَ حُبِّهِ لهم صَّالَتُمَّعَيْءَوَسَلَّهَ، لم يَكُن يُؤثِرُهم على غَيرِهِم بالعَطاءِ، بل رُبَّما قَدَّمَ غَيرَهم على عليهم؛ لما يَعلمُهُ مِن إيهانِهم، ويقينِهم:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ صَلَّلْهُ عَلَيْهُ مَا أعطَى من تِلكَ العَطايا في قُريشٍ، وقَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في الأنصارِ منها شيءٌ، وجَدَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ في قُريشٍ، وقَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في الأنصارِ منها شيءٌ، وجَدَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ في أنفُسِهِم، حتى كَثُرَت فيهمُ القالةُ، حتى قال قائِلُهم: لَقيَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيَومَهُ، فَوَمَهُ، فَدَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَة، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عَلَيكَ في أنفُسِهِم؛ لما صَنَعتَ في هذا الفيءِ الذي أصَبتَ: قَسَمتَ في قومِكَ، وأعطَيتَ عَطايا عِظامًا في قَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُ في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

قال: «فَأَينَ أَنتَ من ذلك يا سَعدُ؟»

قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟

قال: «فاجمَع لي قَومَكَ في هَذِهِ الحَظيرَةِ».

قال: فخرجَ سَعدٌ، فجَمَعَ الأنصارَ في تِلكَ الحَظيرَةِ، قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ المُهاجِرينَ، فترَكَهم، فدَخلوا وجاءَ آخرونَ، فردَهم، فلمَّا اجتَمَعوا، أتاهُ سَعدٌ فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ، قال: فأتاهم رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَاتِ، فحَمِدَ الله، وأثنَى عليه بالذي هو له أهلٌ، ثم قال:

«يا مَعشَرَ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُمُوها في أَنفُسِكُم؟ أَلَمَ آتِكُم ضُلَّالًا فَهَداكُمُ اللهُ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبِكُم؟».

قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أَمَنُّ وأَفضَلُ.

قال: «ألا تُجيبونَني يا مَعشَرَ الأنصارِ؟»

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ١١٤).

ما يُحبِّهُ النبيُّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ

قالوا: وبهاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهَّ ولِرسولِهِ المنُّ والفَضلُ؟

قال: «أما واللهِ لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدَقتُم وصُدِّقتُم:

أَتَيتَنا مُكَذَّبًا فصَدَّقناكَ.

و تخذو لًا فنَصَرناك.

وطريدًا فآوَيناك.

وعائِلًا فآسَيناكَ.

أوَجَدتُم في أنفُسِكُم يا مَعشَرَ الأنصارِ في لُعاعَةٍ مِنَ الدُّنيا، تَأَلَّفتُ بها قَومًا ليُسلِموا، ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟ أفلا تَرضَونَ يا مَعشَرَ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّاةِ، والبَعيرِ، وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ في رِحالكُم؟ فوالذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لَولا الهِجرَةُ لَكنتُ امراً مِنَ الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا، لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ، اللهمَّ ارحَم الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ»

قال: فَبَكَى القَومُ، حتى أخضَلوا لحاهم، وقالوا: رَضينا برسولِ اللهِ قسمًا وحَظًّا، ثم انصَرَفَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدِوْسَاتًا، وتَفَرَّ قوا(١).

فلمَّا شَرَحَ لهم صَالَسَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ما خَفي عليهم مِنَ الجِكمَة فيها صَنَعَ ؟ رَجَعوا مُذعِنينَ، ورَأُوا أَنَّ الغَنيمَة العُظمَى: ما حَصَلَ لَهم من عَود رسول الله إلى بلادهم، فسلَوا عن الشَّاة، والبَعير، بها حازوهُ من الفَوزِ العَظيمِ، ومُجُاوَرَةِ النبيِّ الكريمِ لَهم حَيًّا ومَيُّتًا، وهذا دَأْب الحكيم، يُعطي كُل أَحَدٍ ما يُناسِبُهُ (٢).

فكان صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعطي مَن يَخشَى عليه الجَزَعَ والهَلَعَ، لَو مُنِعَ، ويَمنَعُ مَن يَثِقُ بصَبرِهِ، واحتِهالهِ، وقَناعَتِهِ بثَوابِ الآخِرَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٧٣٠)، وحسنه محققو المسند، وينظر: البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ١١٥).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَالِتُهَاعَنُهُ، قال: مَرَّ أَبُو بكرٍ والعَبَّاسُ رَحَالِتُهَاءُهُ، بِمَجلِسٍ من مجالسِ الأنصارِ، وهم يَبكونَ.

فقال: ما يُبكيكُم؟

قالوا: ذَكَرنا مَجلِسَ النبيِّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا(١).

فَدَخَلَ (٢) على النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأخبَرَهُ بذلك.

فَخرجَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَيَهُ وقد عَصَبَ على رَأْسِهِ حاشيَةَ بُردٍ (٣)، فصَعِدَ المِنبَرَ، ولم يَصعَدهُ بعدَ ذلك اليومِ، فحَمِدَ الله، وأثنَى عليه، ثم قال:

«أوصيكُم بالأنصارِ؛ فإنَّهم كَرِشي، وعَيبَتي (٤)، وقد قَضَوُ الذي عليهم، وبَقيَ الذي لَهم، وأوصيكُم بالأنصارِ، فإنَّه الأنصارُ، حتى يكونوا كالمِلحِ في الطَّعامِ، فاقبَلوا من مُحسِنِهم، وجَاوَزوا عن مُسيئِهِم»(٥).

وعُمومًا: فالصحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم أجمَعينَ، هم أحَبُّ الناسِ إلى رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عليهم أَجَمُعِينَ، هم أحَبُّ النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لبعضِهِم صَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لبعضِهِم كان أكثرَ من البعضِ الآخر؛ ولهذا ورَدت أحاديثُ، تُقرِّرُ حُبَّ النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لصحابَةٍ مُعَيِّنِينَ.

ولا يَعني هذا: أنَّ مَن لم تذكرهُ الأحاديثُ فإنَّ النبيَّ صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يَحبُّهُ، بل يُحبُّهُ، ولكن مَن ذُكرَ: فلَهُ حُبُّ خاصُّ في قلبِ النبيِّ صَآلِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>١) أي: الذي كانوا يجلسونه معه، وكان ذلك في مرض النبيِّ سَاللَهُ عَلَيْهُ مَا فَخَشُوا أَن يموت من مرضه، فيفقدوا مجلسه، فبكوا؛ حزنًا على فوات ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي: العبَّاس، كما ذكر ابن حجر رَحَمُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) البرد: نوعٌ من الثياب معروفٌ، قال ابن سيده: «البرد: ثوبٌ فيه خطوطٌ». لسان العرب (٣/ ٨٧)، والحاشية: جانبه، وطرفه.

<sup>(</sup>٤) أي: بطانتي، وخاصَّتي، وموضع سرِّي، وأمانتي

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٧٩٩)، ومسلم (١٥١٠).

# \* وكان النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ المساكينَ، ويسألُ اللهَ حُبّهم:

فعن عبداللهِ بنِ عبّاسٍ وَعِلَهُ عَنَا، قال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الأعلى؟ في أحسنِ صورةٍ، -قال: أحسَبُهُ في المنامِ - فقال: يا محمدُ، هَل تَدري فيمَ يَختَصِمُ المَلاُ الأعلى؟ قُلتُ: لا، فوضَعَ يَدَهُ بين كَتِفيَّ، حتى وجَدتُ بَردَها بين ثَدييَّ، -أو قال: «في نَحري» -، فعَلِمتُ ما في السَّهاواتِ وما في الأرضِ، قال: يا محمدُ، هَل تَدري فيمَ يَختَصِمُ المَلاُ الأعلى؟ قُلتُ: نعم، في الكفَّاراتِ، والكفَّاراتُ: المُحثُ في المساجِد بعدَ الصَّلاةِ، والمشيُ على الأقدامِ إلى الجَهاعاتِ، وإسباغُ الوُضوءِ في المكارِهِ، ومَن فعَلَ ذلك عاشَ بخيرٍ وماتَ بخيرٍ، وكان من خَطيئتِهِ كيومِ ولَدَتهُ أُمُّهُ، وقال: يا محمدُ، إذا صَلَّيتَ فقُل: اللهمَّ إنِّي أَسألُكَ فِعلَ الحَيراتِ، وتَركَ المُنكَراتِ، وحُبَّ المساكينِ، وإذا أرَدتَ بعِبادِكَ فِتنَةً، فاقبِضني إلَيكَ غيرَ مَفتونِ "(۱).

قال ابنُ رجبٍ رَحَمُاللَهُ: ( وَحُبُّ المساكينِ أصلُ الحُبِّ في اللهِ تعالى؛ لأنَّ المساكينَ ليس عِندَهم مِنَ الدُّنيا ما يوجِبُ مَحَبَّتَهم لأجلِهِ، فلا يُحَبُّونَ إلا للهِ عَنَهَيَلَ، والحبُّ في اللهِ مِن أوثقِ عُرى الإيهانِ (٢).

# \* وحُبُّ المساكينِ قَد وصَّى بهِ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَاحدٍ من أصحابِهِ:

قال أبو ذُرِّ رَحَّالِلْهَ عَنْهُ: أَمَرَ نِي خَليلِي صَّالِللهُ عَنْهُ بَسَبِعٍ: «أَمَرَ نِي بِحُبِّ المساكينِ، والدُّنوِّ منهم، وأمَرَ فِي أن أنظُر إلى مَن هو فوقي، وأمَرَ فِي أن أصِلَ الرحِم، وإن أنظُر إلى مَن هو فوقي، وأمَرَ فِي أن أصِلَ الرحِم، وإن أدبَرَت، وأمَرَ فِي أن لا أسألَ أحدًا شَيئًا، وأمَرَ في أن أقولَ بالحَقِّ، وإن كان مُرَّا، وأمَرَ في أن لا أخاف في الله لَومَة لائِمٍ، وأمَرَ في أن أكثِرَ من قولِ: لا حَولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ فإنَّهُنَّ من كنزٍ تحتَ العَرشِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٢٣٣)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٢) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٤١٥)، وصححه محققو المسند.

ولم يَزَلِ السَّلفُ الصَّالحُ رِضوانُ اللهِ عليهم، يوصونَ بحُبِّ المساكينِ:

فَكتبَ سُفيانُ الثَّورِيُّ إلى بعضِ إخوانِهِ: «عليكَ بالفُقَراءِ، والمساكينِ، والدُّنوِّ منهم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ كان يَسألُ رَبَّهُ حُبَّ المساكين».

وحُبُّ المساكينِ مُستلزِمٌ لإخلاصِ العَمَلِ للهِ تعالى، والإخلاصُ هو أساسُ الأعمال، الذي لا تَثبُتُ الأعمالُ إلا عليه؛ فإنَّ حُبَّ المساكينِ يقتضي إسداءَ النَّفعِ إليهِم، بها يمكنُ من مَنافِعِ الدِّينِ والدُّنيا، فإذا حَصلَ إسداءُ النَّفعِ إليهم؛ حُبًّا لهم، والإحسانُ إليهِم، كان هذا العملُ خالصًا.

وقد دلَّ القرآنُ على ذلك، قال عَنَيَعَلَ: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدِ عِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٨-٩].

وكان جعفرُ بنُ أبي طالبٍ يُحِبُّ المساكينَ، ويجلسُ إليهِم، ويُحَدِّثُهم، ويُحَدِّثُونَهُ، وكان يكَنَّى: أبا المساكينِ

وكانت زينبُ بنتُ خزيمةَ أم المؤمنين، تُسَمَّى أمَّ المساكينِ؛ لكثرَةِ إحسانِها إليهِم.

وكان ابنُ عمرَ لا يَأْكُلُ -غالبًا- إلا مع المساكينِ، ويقولُ: «لَعلَّ بعضَ هؤلاءِ أن يكونَ مَلِكًا يومَ القيامَة»(١).

# \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يُحِبُّ صاحِبَ الْخُلُق الْحَسَنِ:

قال عبدُاللهِ بنُ عَمرٍ و رَحَيَلَهُ عَنْهُ: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَكُن فاحِشًا، ولا مُتَفَحِّشًا، وقال: «إنَّ من أَحَبِّكُم إلِيَّ: أحسَنكُم أخلاقًا»(٢).

وعن جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ ع عَلَيْكُمْ عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

قَالَ المُنَاوِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَي: أَكْثَرَكُم حُسنَ خُلقٍ، وهو اختيارُ الفضائلِ، وتركُ الرذائلِ؛

<sup>(</sup>١) شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص٩٥- ٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩ ٥٧٥)، ومسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٠١٨)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وذلك لأنّ حسنَ الخُلقِ يَحملُ على التّنزّهِ عن الذنوبِ، والعُيوبِ، والتَّحلِّي بمكارِمِ الأخلاقِ، مِن الصدقِ في المقال، والتلطُّفِ في الأحوال، والأفعال، وحُسنِ العِشرةِ مع الإخوانِ، وطَلاقَةِ الوَجهِ، وصِلةِ الرحِم، والسّخاءِ، والشجاعةِ، وغيرِ ذلك مِنَ الكهالاتِ»(١).

وقال صَلَّسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ: «إنَّ كُنتُم تُحِبُّونَ أن يُحِبَّكُمُ اللهُ ورسولُهُ، فحافِظوا على ثلاثِ خِصالٍ: صِدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانَةِ، وحُسنِ الجِوارِ»(٢).

# مَحبوباتُهُ صَالَسَّهُ عَيْدِوَسَلَّرَ من أنواع المأكولاتِ، والمشروباتِ

إِنَّ اللهَ تعالى فطَرَ الناسَ على حُبِّ ما يَنفَعُهم، وتَشتَهيهِ نُفوسُهم، والنَّفرَةِ مِمَّا يَضُرُّهم، وتَأباهُ نُفوسُهم، والأمزِجَةُ في هذا مُحتلفِةٌ، فتجدُ أحدَهم يُحِبُّ صِنفًا مِنَ الطَّعامِ، بينها يَعافُهُ آخرُ، ويَشتَهي البَعضُ شَرابًا قَد لا يَشتَهيهِ غَيرُهُ، وهَكذا.

وقد كان النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذلك كَغيرِهِ. فكان عَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يَشتَهِي أنواعًا مِنَ الطَّعامِ، والشَّرابِ، مِمَّا تَرتاحُ نَفسُهُ إلَيها، ويَطمَئِنُّ إلى تناوِلها، على وفقِ هذه الطبيعَةِ التي جُبِلَ عليها الحَلقُ، وألِفوها، واعتادوها.

# \* وقد كان هديُّهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، فيها تَأْباهُ نَفْسُهُ مِنَ الطَّعام، أكمَلَ هَدي:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِتَهُ عَنْهُ قال: «ما عابَ النبيُّ صَلَلَتُهُ عَلَيْهِ طَعَامًا قَطُّ، إن اشتَهاهُ أَكَلَهُ، وإلا تَوَكُهُ» (٣).

وفي رواية لمسلِم: «ما رَأيتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَالَتُهُ عَابَ طعامًا قَطُّ، كان إذا اشتَهاهُ أكلَهُ، وإن لم يَشتَهِهِ سَكَتً».

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الخلعيُّ في الخلعيَّات (٤٧)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥ ١٣)، ومسلم (٢٠٦٤).

قال ابن بَطَّالٍ رَحَمُاللَهُ: «هذا من حُسنِ الأدبِ على اللهِ تعالى؛ لأنَّهُ إذا عابَ المرءُ ما كرِههُ مِنَ الطَّعام؛ فقد رَدَّ على اللهِ رِزقَهُ، وقد يَكرَهُ بَعضُ الناسِ مِنَ الطَّعام، ما لا يَكرَهُهُ غَيرُهُ.

ونِعَمُ اللهِ تعالى لا تُعابُ، وإنها يَجِبُ الشُّكرُ عليها، والحَمدُ للهِ لأجلِها؛ لأَنَّهُ لا يَجِبُ لنا عليه شيءٌ منها، بل هو مُتَفضِّلُ في إعطائِهِ، عادِلٌ في مَنعِهِ»(١).

### \* وكان صَآلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اللَّحمَ:

ففي حديثِ جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَحَالِيَهَ عَلَى اللهِ رَحَالِيهِ مَعَالِيهَ عَلَى اللهِ مَعَالِيهَ عَلَى اللهِ مَعَالِيهَ عَلَى اللهِ مَعَالِيهُ عَلَى اللهِ مَعَالِيهُ عَلَى اللهِ مَعَلِيهُ عَلَى اللهِ مَعَلِيهِ عَلَى اللهِ مَعْلِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعْلِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

# \* وكان صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ذِراعَ الشَّاقِ:

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «وُضِعَت بين يَدَي رسولِ اللهِ صَّالِلَهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَصعَةٌ من تَريدٍ، ولَحَمٍ، فتَناوَلَ الذِّراعَ، وكانت أَحَبَّ الشَّاةِ إليه»(٤).

وعن أبي هريرة رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: «كُنَّا مع النبيِّ صَّاللَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي دَعوَةٍ، فرُفِعَ إليه الذِّراعُ، وكانت تُعجبُهُ...»، الحديث (٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَالِتُهَ قال: «كان أَحَبُّ العُراقِ<sup>(١)</sup> إلى رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: عُراقَ الشَّاةِ».

وقال: «كان النبيُّ صَالَسَهُ عَيَهِ وَسَلَمَ يُعجِبُهُ الذِّراعُ (٧)، وسُمَّ في الذِّراعِ »، وكان يرَى أنَّ اليَهودَ هم سَمُّوهُ (٨).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري، لابن بطَّال (٩/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: غنهًا، ملازمًا للبيت.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤٢٤٥)، والدَّارميُّ (٤٦)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٦) العظم إذا أخذ عنه اللحم.

<sup>(</sup>V) أي: يروقه، وهو يستحسنه، ويجبُّه.

<sup>(</sup>٨) رواه أبوداود (٣٧٨٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

والسَّببُ في وضعِ السُّمِّ في الذِّراعِ دونَ بقيةِ الأعضاءِ: أنَّ المرأةَ التي سمَّتهُ سألت: أيُّ عُضوِ الشَّاةِ أحبُّ إليهِ؟ قيل لها: الذراعُ، فأكثرت فيها من السُّمِّ (۱).

وقال ابن القيم رَحْمُ اللَّهُ: «كان صَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمْ يُحِبُّ اللَّحمَ، وأَحَبُّهُ إليه: الذِّراعُ، ومُقَدَّمُ الشَّاةِ؛ ولِذلك شُمَّ فيه»(٢).

وعن أبي عُبيدٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: طَبختُ للنبيِّ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدرًا، وقد كان يعجبُهُ الذراعُ.

فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ناولني ذِراعَها». فَناوَلتُهُ.

فقال: «ناولني ذِراعَها». فَناوَلتُهُ.

فقال: «ناولني ذِراعَها».

فَقَلت: يا نَبِيَّ اللهِ، كَم للشَّاةِ من ذِراع؟

قال: «والذي نَفسي بيدِهِ لَو سَكَتَّ؛ لَأعطَتكَ ذِراعًا ما دَعَوتُ بهِ»(٣).

قال القاضي عياضٌ رَحَمُ اللهُ: «مَحَبَّتُهُ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ للذِّراعِ؛ لنُضجِها، وسُرعَةِ استمرائِها، مع زيادَةِ لَذَّتِها، وحَلاوَةِ مَذاقِها، وبُعدِها عن مَواضِع الأذَى»(٤).

#### \* وكان صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُجِبُّ المَرق:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ يُعجِبُهُ الثُّفُلُ».

قال عَبَّادٌ (٥): يعني: ثُفلَ المرَقِ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٩٦٧)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) هو عبَّاد بن العوَّام، أحد رواة الحديث.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٣٣٠٠)، وصححه محققو المسند. والمرق هو: الحساء، أو «الشُّوربة»، ويصنع من أطعمةٍ مختلفةٍ، كاللُّحوم، والخضار، وقيل: الثُّفل: هو ما بقي من الطعام في القدر، وقيل: هو الثريد، وقيل غير ذلك. انظر: النهاية (١/ ٢١٥)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧١٨)، فيض القدير (٥/ ٢٢٩).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَحَيْقَاعَهُا، في حديثِ حجَّةِ النبي صَالَتُهُ عَلَىهُ وَسَلَمَ، ونحرِهِ ثلاثا وستين ناقةً، قال: «ثم أَمَرَ من كُلِّ بَدَنَةٍ ببَضعَةٍ، فجُعِلَت في قِدرٍ، فطُبِخَت، فأكلا(١) من لحَمِها، وشَرِبا من مَرَقِها»(٢).

#### \* وكان صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْخَلَّ:

فَعن طلحةَ بنِ نافع، أنه سمع جابِرَ بنَ عبدِاللهِ وَهَالِلَهُ عَلَى يَقول: أَخَذَ رسولُ اللهِ صَالَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَي

فَأَخرَجَ إِلِيهُ (٣) فِلَقًا (٤) من خُبزٍ فقال: «ما من أُدُمٍ (٥)؟».

فقالوا: لا، إلا شيءٌ من خَلِّ.

قال: «فإنَّ الْخَلَّ نعم الأَدْمُ».

قال جابِرٌ: فما زِلتُ أُحِبُّ الخَلَّ، مُنذُ سَمِعتُها من نَبيِّ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقال طَلحَةُ: ما زِلتُ أُحِبُّ الخَلَّ، مُنذُ سَمِعتُها من جابِرِ ١٦).

والخلُّ غذاءٌ، ودواءٌ قديمٌ، قال عنه ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «الخلُّ ينفعُ مِن المعِدةِ الملتهِبةِ، ويقمَعُ الصفراءَ، ويدفعُ ضرَرَ الأدويةِ القتَّالةِ، ويُحلِّلُ اللبنَ، والدَّم، وينفعُ الطِّحالَ، ويدبغُ المعِدةَ، ويعقلُ البطنَ، ويقطعُ العطشَ، ويُعينُ الهضمَ، ويُلطِّفُ الأغذيةَ الغليظةَ، ويُرِقُّ الدَّم، وإذا تُمُضمِضَ به مُسخَّنًا نفعَ من وجع الأسنانِ، وقوَّى اللَّنَةَ»(٧).

وفي الحديث: أن الحَلَّ يُسَمَّى: أُدُمًا، وأنَّهُ أُدمٌ، فاضِلٌ، جَيِّدٌ(^).

<sup>(</sup>١) يعنى: النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وعليًّا رَخِلَتِنَّعْنَهُ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) أي: أخرج الخادم، ونحوه.

<sup>(</sup>٤) أي: قطعًا.

<sup>(</sup>٥) أدم، بضمتين، وسكون الثاني.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۸) شرح النووي على مسلم (١٤/٦).

والإدام، والأدم: ما يُؤكِّلُ مع الخُبْزِ، أيّ شيء كان(١٠).

قال أبوعبيد رَحَهُ اللَّهُ: "إنها سَمَّاهُ إدامًا؛ لأَنَّهُ يُصطَبغُ بهِ (٢)، وكلُّ شيءٍ يُصطَبغُ به، لَزِمَهُ اسمُ الإدامِ، يَعني مِثل: الخَلِّ، والزَّيتِ، واللَّبنِ، وما أشبَهه، فإن حَلفَ حالفُّ: أن لا يَأكلَ إدامًا، فأكلَ بَعضَ ما يُصطَبغُ بهِ، فهو حانِثٌ »(٣).

وذكرَ ابن القيم رَحْمُ اللهُ، أنَّ تَفضيلَ الرسولِ صَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهَ كَان لُقتضَى الحال، لا مُطلقًا، فقال: «وكان يأكلُ الخُبْزَ مَأْدُومًا، ما وجدَ له إدامًا، فتارةً: يأدِمُهُ باللَّحمِ، وتارةً: بالخِّر، وتارةً: بالخِّل، ويقولُ: «نِعمَ الإدامُ الخَلُّ»، وهذا ثَناءٌ عليه، بحسبِ مُقتضَى الحال الحاضر، وليسَ تَفضيلًا له على غيرِه»(٤).

وقال: «ليسَ في هذا تفضيلٌ له على اللَّبنِ، واللَّحمِ، والعَسَلِ، والمَرقِ، وإنها هو مدحٌ له في تلك الحال التي حَضَرَ فيها، ولو حَضَرَ لَحَمُّ، أو لَبَنُّ، كان أولى بالمدحِ منه، وقال هذا؛ جَبرًا وتَطييبًا لقلبِ مَن قَدَّمَهُ، لا تَفضيلًا له على سائرِ أنواع الإدام»(٥).

وقال مُلاعلي القاري: «ولا يَخفَى أنَّ العِبرة بعُموم اللَّفظِ، لا بُخُصوصِ السَّبِ، مع أنَّ الحديثَ ليسَ فيه إلا مَدحُهُ، لا أنَّهُ أفضَلُ من سائرِ الأُدم»(٦).

فَدَلّ الحديثُ على ارتِضاءِ الرسولِ صَلَّسَةُ عَلَيْهِ مَنَاللَهُ عَلَى أَنَّهُ خَيرٌ من غَيرِهِ، ولا يعني ذلك أنَّهُ خَيرٌ من غَيرِه، فالحديثُ فيه مَدحٌ للخَلِّ، لا تَفضيلُهُ على غَيرِهِ.

# \* وكان صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاء (٧):

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَجَالِتُهُ عَنهُ قال: إنَّ خَيَّاطًا دَعا رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ لطعام صَنعَهُ، فَذَهَبتُ مع رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَمَالَمَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَمَالَمَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَمَالَمَ اللهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ مَا تُريدٌ، وعليه دُبَّاءٌ، وأقبَلَ على عَمَلِهِ،

<sup>(</sup>١) النهاية (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: يُغمس فيه الخبزُ.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) جمع الوسائل في شرح الشَّمائل (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) الدُّبَّاء: هو اليقطين، والقرع.

فجَعَلَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ من حَوالَيِ القَصعَةِ، فليَّا رَأيتُ ذلك جَعَلتُ أتتَبَعْهُ، فأَضعُهُ بين يَدَيهِ.

قال: فلَم أزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ من يومِئِذٍ.

قال ثابِتُ: فسَمِعتُ أنسًا يقولُ: فما صُنِعَ لي طعامٌ -بَعدُ-، أقدِرُ على أن يُصنَعَ فيه دُبَّاءٌ، لا صُنِعَ (١).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «كان النبيُّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ القَرعَ »(٢).

قال ابن القيم رَحَمُ اللَّهُ: (واليَقطينُ المذكورُ في القُرآنِ: هو نَباتُ الدُّبَّاءِ، وثَمَرُهُ يُسَمَّى الدُّبَّاءَ والقَرعَ، وشَجَرَةَ اليَقطينِ»(٣).

ويَحتوي القَرعُ على فوائِدَ غِذائيَّةٍ، وطبِّيَّةٍ عَظيمةٍ، وقد اكتَشفَ العُلَماءُ -حديثًا- في القَرعِ مُركَّباتٍ، تَعملُ على تَنشيطِ الخَلايا الدِّماغيَّةِ، وتُنَمِّي التَّلافيفَ المُخِيَّةَ المسئولةَ عن الاستيعاب، والذَّكاءِ.

ومِنَ الناحيةِ الغِذائيَّةِ: فتكمُنُ فوائِدُ القَرعِ في احتِوائِهِ على كمِّيَّاتٍ وافرةٍ مِن فيتامينات: (أ، ب، ج)، وبُروتيناتٍ سَهلةِ الهضم، والامتصاص، ودُهونٍ، وعناصرَ مَعدنيَّةٍ كثيرةٍ، مِثل: الحَديدِ، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمنجنيز.

قال ابن القيم رَحَمُ أَلِلَهُ عن اليَقطينِ: «وَبالجُملةِ: فهو من ألطَفِ الأغذيةِ، وأسرَعِها انفِعالًا»(٤).

وقولُهُ فِي الحديثِ: "فَرَأيتُ النبيَّ صَالَاتًهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَتَنبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوالَي القَصعة " يَحتملُ أمرينِ:

١- من حَوالَي، أي: جانبه، وناحيَته من الصَّفحةِ، لا من حَوالَي جَميع جَوانِبِها.

٢- أن يكونَ من جميع جَوانِبِها، وإنها النَّهي عن ذلك؛ لئَلَّا يَتَقَذَّرَ جَليسُهُ، ورسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيَدِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
 مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لا يَتَقَذَّرُهُ أَحَدُّ، بل يَتَبَرَّ كونَ بآثارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٣٥)، ومسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٣٠٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٣٧١).

<sup>(3)</sup> المصدر السابق (3/7).

وقال الحافظُ رَحَهُ اللّهُ: «ظاهِرُهُ يُعارِضُ الأمرَ بالأكلِ مِمّاً يَليهِ، فجمع البخاري بَينهما، بحملِ الجوازِ على ما إذا عَلِمَ رِضا مَن يَأْكُلُ مَعَهُ، وحَمَلَ بَعضُ الشُّرَّاحِ فِعلَهُ صَالَتُمَ فَي بِعَمْ فَي بَعضُ الشُّرَّاحِ فِعلَهُ صَالَتُمَ فَي بِحملِ الجوازِ على ما إذا عَلِمَ رِضا مَن يَأْكُلُ مَعَهُ، وحَمَلَ بَعضُ الشُّرَاحِ فِعلَهُ صَالَتُمَ فَي فَي هذا الحديثِ، على أنّ الطَّعامَ كان مُشتَمِلًا على مَرَقٍ، ودُبّاء، وقديدٍ، فكان يَأْكُلُ مِمّا يُعجِبُهُ، وهو القديدُ، وحَمَلَهُ الكِرمانيُّ على أنّ الطَّعامَ كان للنّبيِّ وهو النَّديئَ وحدَهُ، قال: «فَلُو كان لَهُ ولِغَيرِهِ، لَكان المُستَحَبُّ أن يَأْكُلَ مِمّا يَليهِ».

ونَقلَ ابنُ بَطَّالٍ عن مالكٍ جَوابًا يَجمَعُ الجَوابَينِ المذكورينَ، فقال: «إنَّ المُؤاكِلَ لأهلِهِ، وخَدَمِهِ، يُباحُ له أن يَتبَعَ شَهوَتَهُ، حيث رَآها، إذا عَلِمَ أنَّ ذلك لا يُكرَهُ منه، فإذا عَلِمَ كَراهَتَهم لذلك، لم يَأْكُل إلا مِمَّا يَليهِ».

وقال -أيضًا-: «إنها جالَت يَدُ رسولِ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا لا يَتَكَرَّهُ ذلك منه، ولا يتقذَّره، بل كانوا يتبركون بريقِه، ومُماسَّة يَدِه، بل كانوا يَتبادَرونَ إلى نُخامَتِه، فيَتدَلَّكُونَ بها، فكذلك مَن لم يُتَقَذَّر من مُؤَاكِلِه، يَجوزُ له أَن تَجولَ يَدُهُ في الصحفة».

وقال ابن التينِ رَحَمُهُاللَّهُ: «إِذَا أَكُلَ المَرَّ مَع خَادِمِهِ، وَكَانَ فِي الطَّعَامِ نَوعٌ مُنفَرِدٌ، جَازَ لَه أَن يَنفَرِدَ بِهِ»(١).

#### \* وكان صَالِمَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحِبُّ الْحَلواءَ (٢)، والعسَلَ:

فعن عائشةَ رَخِوَلِيَهُمَا قالت: «كان النبيُّ صَالَتَهُمَا يُوسَلِّهَ يُعجِبُهُ الحَلواءُ، والعَسَلُ »(٣).

وقال ابنُ سيدَه رَحَمُ اللهُ: «الحَلواءُ: كلُّ ما عولِجَ مِنَ الطَّعام بحَلاوَةٍ، والحَلواء -أيضا-: الفاكهة»(٤).

وقال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «قال العُلَماءُ: المُرادُ بالحَلواءِ -هُنا-: كل شئ حُلوٍ، وذَكَرَ العَسَلَ بعدَها؛ تَنبيهًا على شَرافَتِهِ، ومَزيَّتِهِ، وهو من باب ذِكرِ الخاصِّ بعدَ العامِّ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) الحلواء، أو: الحلوى، هي: كل حلو يؤكل، وقال الخطَّابيُّ: «اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة». الفتح (٩/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤)، ومسلم (١٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) المخصَّص (٥/ ١٣).

وفيه: جَوازُ أكلِ لَذيذِ الأطعِمَةِ، والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ، وأنَّ ذلك لا يُنافي الزُّهدَ، والمُراقَبَةَ، لا سيَّما إذا حَصَلَ اتِّفاقًا»(١).

وذكرَ البَيهَقيُّ (٢) عن أبي سُلَيهان الخطَّابِي قال: «قولُ عائشةَ: «كان يُعجِبُهُ الحَلوَى»، ليسَ على معنى كَثرَةِ التَّشَهِّي لها، وشِدَّةِ نِزاعِ النَّفسِ إلَيها، وتَأْنُق الصَّنعَة في اتِّخاذها؛ كَفِعلِ أهل التَّرَفُّهِ، والشَّرَةِ، وإنها كان إذا قُدِّمَت إليه، يَنالُ منها نَيلًا جَيِّدًا، فيُعلَم بذلك أنَّهُ يُعجِبهُ طَعمُها، وفيه ذليلٌ على اتِّخاذِ الحَلاواتِ، والأطعِمَةِ، من أخلاطٍ شَتَّى».

وكان بَعضُ أهلِ الوَرَعِ يَكرَهُ ذلك، ولا يُرَخِّصُ أن يَأْكُلَ مِنَ الحَلاوَةِ، إلا ما كان حُلوُهُ بطَبعِهِ؛ كالتَّمرِ، والعَسَل، وهذا الحديث يَرُدُّ عليه (٣).

وأَمَّا العَسَلُ: فهو الشَّرابُ الذي يخرجُ من بُطونِ النَّحلِ، وهو أنواعٌ مُختلفةٌ، منه الأحمرُ، والأصفرُ، والأبيضُ، والجامدُ، والسَّائلُ، قال تعالى: ﴿يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخُنِلَفُ وَالأصفرُ، والأبيضُ، والجامدُ، والسَّائلُ، قال تعالى: ﴿يَغُرُونَ ﴾ [النحل: ٦٩].

#### \* وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الزبدَ والتَّمرَ:

فَعنِ ابنَي بُسرِ، السُّلَميَّينِ وَعَيَّكَ عَالا: «دَخَلَ عَلَينا رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْوَسَاتِ، فوضعنا تحتَهُ قطيفَةً لَنا، صَبَبناها له صَبَّا، فجَلَسَ عليها، وأنزَلَ اللهُ عَرَّجَلَ عليه الوَحيَ في بَيتِنا، وقَدَّمنا له زُبدًا(٤)، وتحرَّا، وكان يحُبُّ الزبدَ، والتَّمرَ »(٥).

أي: يُحِبُّ الجَمعَ بَينهما في الأكلِ؛ لأنَّ الزبدَ حارُّ رَطبٌ، والتَّمرُ بارِدٌ يابسٌ، ففي الجَمعِ الجَمعِ إصلاحُ كُلِّ بالآخرِ(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٠/٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الشُّعب (٨/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) ما يستخرج بالمخض من لبن بقرٍ، أو غنم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٣٨٣٧)، وابن ماجه (٣٣٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٢١).

<sup>(</sup>٦) فيض القدير (٥/ ٢٠٨).

وقال القرطبي رَحَمُ اللهُ: «يُؤخَذُ منه: جَوازُ مُراعاةِ صِفاتِ الأطعِمَةِ، وطَبائِعِها، واستعمالها على الوَجهِ اللَّائِقِ بها، على قاعِدَةِ الطِّبِّ، وهذا أصلُ كَبيرٌ في المُركَّباتِ مِنَ الأَدويَةِ»(١).

والتمرُ مِنَ الأطعِمَةِ المُفيدةِ، التي كان يَحِرِصُ عليها النبيُّ صَالَسَّهُ عَلَيهِ وَيَقُولُ: «يا عائشةُ بَيتٌ لا تَمَرَ فيه، جياعٌ أهلُهُ». قالها مَرَّ تَينِ، أو ثَلاثًا(٢).

والتّمرُ -كما يُقال-: مَنجَمٌ غَنيٌّ بالمعادِنِ، فهو غَنيٌٌ جِدًّا بالموادِّ الغِذائيَّةِ الضَّروريَّةِ للإِنسانِ، وكما قال ابن القيم رَحَمُّاللَّهُ: «هو من أكثرِ الثِّمارِ تغذيّةً للبَدَنِ... وهو فاكهَةٌ، وغِذاءٌ، ودَواءٌ، وشَرابٌ، وحَلوَى»(٣).

وقد كان من سُنَّةِ النبيِّ صَالَسَّهَ الفِوسَةِ: الفِطرُ على الرُّطَبِ، أَوِ التَّمرِ، إذا كان صائِبًا، ثم يُصَلِّى المغربَ بعدَ ذلك.

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَالِثَهُ عَنْهُ، قال: «كان النبيُّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يُفطِرُ قبلَ أن يُصلِّي على رُطَباتٍ، فإن لم تَكُن رُطَباتٌ: حَسا حَسواتٍ من ماءٍ»(٤).

# \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُحِبُّ مِنَ الشرابِ: الْحُلُو البارِدَ:

فعن عائشةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا قالت: «كان أَحَبُّ الشَّرابِ إلى رسولِ اللهِ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ الحُلوَ البارِدَ».

وفي المُرادِ بالشَّرابِ الْحُلوِ البارِدِ، ثلاثةُ احتِمالاتٍ:

الأولُ: يُحتَمَلُ أن يُرادَ بهِ: الماءُ العَذبُ، كمياهِ العُيونِ، والآبارِ الحُلوةِ، فإنَّهُ صَاللَتُعَلَيْهُ صَاللَتُعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) ; اد المعاد (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٦٩٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٨٩٥)، وأحمد (٢٤١٠٠)، وحسنه محققو المسند.

فقد روى أبوداود (١) عن عائشة رَضَيَلِتُهَ عَنهَا: «أَنَّ النبيَّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ صَالِمَ كَان يُستَعذَبُ له الماءُ من بُيوتِ السُّقيا» (٢).

«يُستَعذَبُ له الماءُ»، أي: يُجاءُ بالماءِ العَذبِ، وهو الطَّيِّبُ، الذي لا مُلوحَةَ فيه؛ لأنَّ مياهَ المدينةِ كانت مالحَةً .

«مِن بيوت السُّقيا»: وهي عَينٌ، بينها وبين المدينةِ يومانِ (٣).

الثاني: يُحتَمَلُ أن يكونَ المُرادُ بالحُلوِ البارِدِ: الماءَ الممزوجَ بالعَسَل.

الثالثُ: أن يكونَ المُرادُ بهِ: الماءَ الذي نُقِعَ فيه التَّمرُ، أوِ الزَّبيبُ.

وهذا النبيذُ، هوَ: ماءٌ حُلوٌ، يُطرَحُ فيه غَرٌ؛ يُحلِّيهِ، ولَهُ نَفعٌ عَظيمٌ في زيادَةِ القوَّةِ.

وكان صَّالِللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ، واللَّيلَ له أَوَّلَ اللَّيلِ، فيَشرَبُهُ إذا أصبَحَ يومَهُ ذلك، واللَّيلَةَ التي تَجيءُ، والغَدَ، واللَّيلَة الأُخرَى، والغَدَ إلى العَصرِ، فإن بَقيَ شيءٌ، سَقاهُ الخادِمَ، أو أمَرَ بهِ، فصُبَّ»، كما روى ذلك مُسلِمٌ في صَحيحِه (١٤)، ولم يكُن يشَربُهُ بعدَ ثلاثٍ؛ خَوفًا من تَغيِرُهُ إلى الإسكارِ.

#### وأي هذه الاحتمالات أرجح؟

قال ابن القيم رَحَمُ أَلَنَهُ: «الأظهرُ: أنَّه يَعُمُّ ذلك جَمِيعًا»(٥).

قال ابنُ بطَّالٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: "وفي هذا الحديثِ(١) دَليلٌ على أنَّ استعذابَ الأطعِمةِ، وجميعٍ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٧٤): «سنده جيدٌ»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٥٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٧٤)، عون المعبود (١٠/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢٠٠٤) عن ابن عبَّاسِ رَفِيَّكُمَّا.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) يعني: حديث أنس، «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحبُّ ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان النبيُّ عَلِمَتْنَقِيَوَسَةً يدخلها، ويشرب من ماءٍ فيها طيِّبٍ». رواه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).

المَآكلِ، جائزٌ لأولي الفَضلِ، وأنَّ ذلك من أفعال الصَّالحينَ، ولو أرادَ اللهُ ألَّا تُؤكَلَ لَذيذُ المطاعِمِ لم يَخلُقها لعِبادِهِ، ولا امتنَّ بها عليهم، بل أرادَ تعالى منهم أكلَها، ومُقابلتَها من الشُّكرِ الجزيلِ عليها، والحَمدِ بها مَنَّ بهِ منها، بها يَنبغي لكَرمِ وجهِهِ، وعزِّ سلطانِه، وإن كانت نعمة لا يكافئ شُكر أقلها إلا بتجاوزِه عن تقصيرِنا، وقد قال أهلُ التَّأويلِ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمُ ﴾ [المائدة: ٨٧] أنها نزلت فيمن حرَّمَ على نَفسِهِ لذيذَ المطاعِمِ (۱).

### \* وكان صَأَلِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الرُّطَبَ، والبِطِّيخَ:

فعن عائشة رَضَالِيَّهَ عَهَا: أَنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَان يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، ويقولُ: «نَكسِرُ حَرَّ هَذَا، بِبَرِدِ هَذَا، وبَردَ هَذَا، بِحَرِّ هَذَا» (٢).

«نَكسِرُ حَرَّ هَذا»: أي: الرُّطَب.

«بِبَرِدِ هَذَا»: أي: البِطِّيخ (٣).

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ: «المُّرادُ بهِ: الأخضَرُ »(٤).

ولكن قال الحافظُ رَحْمَهُ اللهُ: «والمُرادُ بهِ: الأصفَرُ، بدَليلِ وُرودِ الحديثِ بلَفظِ: «الخِربِز»، بَدَلَ: «البِطِّيخ»، وكان يَكثُر وُجودُهُ بأرضِ الحِجازِ، بخِلافِ البِطِّيخ الأخضَرِ»(٥٠).

وعن أنسٍ رَضَالِيَةَ عَنهُ قال: «رَأيتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَالَةُ يَجَمَعُ بين الرُّطَبِ، والخِربِزِ »(١).

وقال النووي رَمَهُ اللهُ: «في حديثِ البابِ: جَوازُ أكلِ الشَّيئينِ مِنَ الفاكِهَةِ وغَيرِها مَعًا، وجَوازُ أكلِ الشَّيئينِ مِنَ الفاكِهَةِ وغَيرِها مَعًا، وجَوازُ التَّوَسُّعِ في المطاعِمِ، ولا خِلافَ بين العُلَهاءِ

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (١٠/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٢٤٤٩)، وصححه محققو المسند، على شرط الشيخين. والخربز: نوع من البطِّيخ الأصفر.

في جَوازِ ذلك، وما نُقِلَ عن السَّلَفِ من خِلافِ هَذا: مَحمولٌ على الكراهَةِ؛ مَنعًا لاعتيادِ التَّوَسُّع، والتَّرَفُّهِ، والإكثارِ لغَيرِ مَصلَحَةٍ دينيَّةٍ»(١).

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «وفي البِطِّيخِ عِدَّةُ أحاديثَ، لا يَصِحُّ منها شيءٌ، غَير هذا الحديثِ الواحِدِ، وهو بارِدٌ رَطبٌ، وفيه جَلاءٌ، وهو أسرَعُ انجدارًا عن المعِدَةِ مِنَ القِثَّاءِ، والخيارِ، وهو سَريعُ الاستحالَةِ إلى أيِّ خَلطٍ كان صادَفهُ في المعِدَةِ، وإذا كان آكِلُهُ مَحرورًا انتَفعَ بهِ جِدًّا، وإن كان مَبرودًا دُفِعَ ضَرَرُهُ، بيسيرٍ مِنَ الزَّنجَبيلِ، ونَحوِهِ.

وقال بَعضُ الأطبَّاءِ: إنَّهُ قبلَ الطَّعام يَغسِلُ البَطنَ غَسلًا، ويَذهَبُ بالدَّاءِ أصلًا (٢).

# مَحبوباتُهُ صَّالَتَّهُ عَيْدِوَسَةً من الأمكنَةِ، والأزمِنَةِ، والثِّيابِ، والألوان

أَوَّلًا: محبوباتُهُ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْكِنةِ:

# \* مِنَ الأمكنةِ التي كان يُحبُّها صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَكَّةُ.

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَسَوْلَيْهَ عَنَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى لَكَّةَ: «مَا أَطَيَبَكِ، وأَحَبَّكِ إِلَيَّ، ولَولا أَنَّ قَومَكِ أخرَجوني مِنكِ، مَا سَكَنتُ غَيرَكِ»(٣).

وعن عبدِاللهِ بنِ عَديِّ بنِ الحَمراءِ رَضَالِلَهُ عَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهَ عَنَهُ وَهو على ناقَتِهِ، واقِفٌ بالحَزوَرَةِ (١٠)، يقولُ: «واللهِ إنَّكِ لخَيْر أرضِ اللهِ، وأحَبُّ أرضِ اللهِ إليَّ، واللهِ لَولا أَنِّي أُخرِجتُ مِنكِ ما خرجتُ»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٩٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) موضعٌ بمكة، والحزورة في الأصل، بمعنى: التل الصغير.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣١٠٨)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٣٧٠٠).

وفي هَذا: بَيانُ عظيمِ مَحبّةِ النبيِّ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ لَكَّةَ، والتي هي: أُمُّ القُرَى، والبَلَدُ الحرامُ، والبلدُ الأمينُ.

وفيه: دَليلٌ على أنَّ مَكَّةَ خَيرُ أرضِ اللهِ على الإطلاقِ، وأحَبُّها إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَم، ويَخَلُون اللهِ عَلَى الإطلاقِ، وأحَبُّها إلى رسولِ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَم، ويذلك استدلَّ الجُمهورُ على أنَّها أفضَلُ مِنَ المدينةِ، خِلافًا للإمام مالكِ رَحَمُ اللهُ.

«وأمَّا ما رويَ عن النبي صَالَمَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ، أَنَّهُ قال - في حينِ خُروجِهِ مِن مكَّةَ إلى المدينةِ-: «اللهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّهم أخرجوني من أحبِّ البلادِ إليَّ، فأسكِنِّي أحبَّ البلادِ إليكَ (١)»، فهو حديثٌ موضوعٌ مُنكرٌ، لا يختلفُ أهلُ العلمِ في نكارتِهِ وضَعفِهِ، وأنَّهُ موضوعٌ (٢٠).

#### \* وكان صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ المدينة :

فعن عائشةَ رَحِيَيَّهُ عَهَا قالت: قَدِمنا المدينَةَ، وهي وبيئَةٌ (٣)، فاشتكى أبو بكرٍ، واشتكى بلال، وعامِرُ بنُ فُهَيرَةَ.

فكان أبو بكرٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ إذا أُخَذَتهُ الحُمَّى، يقولُ:

كُلُّ امرِيْ مُصَبَّحٌ فِي أهلِهِ والموتُ أدنَى من شِراكِ نَعلِهِ وَكَانَ بِلاَّلُ مَعَلِيَّاتُهُ إِذَا أُقلِعَ عنه الحُمَّى، يَرفَعُ عَقيرَتَهُ (١٤)، يقولُ:

ألا لَيتَ شِعري هَل أبيتَنَّ لَيلَةً بِوادٍ وحَولِي إذْ خِرٌ وجَليلُ وَهَل لَيبَدوَن لِي شَامَةٌ وطَفيلُ (٥)

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٦١)، وقال الذهبي: «موضوعٌ».

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٨/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يعني ذات وباء، وهو الموت الذَّريع، هذا أصله، ويطلق -أيضًا- على الأرض الوخمة، التي تكثر بها الأمراض، لا سيَّما للغرباء، الذين ليسوا مستوطنيها.

<sup>(</sup>٤) عقيرته، أي: صوته، قال الأصمعيُّ: «أصله: أن رجلًا انعقرت رجله، فرفعها على الأخرى، وجعل يصيح، فصار كلُّ من رفع صوته، يقال: رفع عقيرته، وإن لم يرفع رجله»، وقال ثعلب رَحَهُاللَّهُ: «وهذا من الأسماء التي استعملت، على غير أصلها». فتح الباري (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) بوادٍ، أي: بوادي مكَّة، وجليلٌ: نبتٌ، ضعيفٌ، يحشى به خصاص البيوت، وغيرها، ومياه مجنَّة: موضعٌ على أميال من مكة، وكان به سوقٌ، وشامةٌ وطفيلٌ: جبلان بقرب مكَّة. فتح الباري (٧/ ٢٦٣).

اللهمَّ الْعَنْ شَيبَةَ بنَ رَبيعَةَ، وعُتبَةَ بنَ رَبيعَةَ، وأُمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ، كَما أخرَجونا من أرضِنا، إلى أرضِ الوَباءِ.

فلمَّا رَأَى رسولُ اللهِ صَآلِتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ مَكُوى أصحابِهِ، قال: «اللهمَّ حَبِّب إلينا المدينَةَ، كَحُبِّنا مَكَّةَ، أو أشَدَّ، اللهمَّ بارِك لَنا في صاعِنا، وفي مُدِّنا، وصَحِّحها لَنا، وانقُل حُمَّاها إلى الجُحفَةِ».

قالت: وقَدِمنا المدينَة، وهي أو بَأُ أرضِ اللهِ، فكان بُطحانُ يَجري نَجلًا، تَعني: ماءً آجِنًا(١).

فقد دعا النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَن يُحَبِّبَ إليهم المدينة، فاستجابَ الله دعاءه.

وقولُه: «كَحُبِّنا مَكَّةَ، أو أشَدَّ»: أي: بل أكثَر، وأعظمُ.

ولا يُنافي هذا ما سبق من أنَّهُ عَلَيَّالَتَكُوْ قَالَكُمْ قَال لَكَةَ: "إِنَّكِ لَحَيرُ أَرْضِ اللهِ وأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ»، فإنَّ اللهِ المبالغة، أو لأنَّهُ لمَّا أو جَبَ اللهُ على المُهاجرينَ مجاورة المدينةِ، وتركَ التوطُّنَ، والسُّكونَ بمكة؛ طلبَ من اللهِ أن يَزيدَ محبةَ المدينةِ، في قُلوبِ أصحابِهِ؛ لئلا يَميلوا بأدنى الميلِ غَرَضًا؛ إذِ المُرادُ بالمحبَّةِ الزَّائِدةِ: المُلائِمةُ لمَلاذِّ النَّفسِ، ونَفي مَشاقها، لا المحبَّةُ المُرتَّبَةُ على كَثرَةِ المثوبَةِ، فالحيشَةُ مُحتَلِفةٌ.

وقولُه: (وَصَحِّحها)، أي: اجعل هواءَها وماءَها صَحيحًا(٢).

وقولُه: «وَبارِك لَنا في صاعِها، ومُدِّها».

عن أنسٍ رَحَوَالِتَهُ عَن النبيِّ صَأَلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّهُ، قال: «اللهمَّ اجعَل بالمدينَةِ ضِعفي ما جَعَلتَ بمَكَّةً من البَرَكَةِ»(٣).

قال النووي رَمَهُ أَلِلَهُ: "الظَّاهِرُ: أَنَّ البَرَكَةَ حَصَلَت في نَفسِ المكيلِ، بحَيثُ يَكفي المُدُّ فيها، مَن لا يَكفيه في غَيرِها، وهذا أمرٌ محسوسٌ عندَ مَن سَكَنَها "(٤).

<sup>(</sup>١) الآجن هو: الماء المتغير الطَّعم، واللَّون، وغرضها بذلك: بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة، لأن الماء الذي هذه صفته، يحدث عنده المرض. والحديث رواه البخاري (١٨٨٩)، ورواه مسلم (١٣٧٦)، مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٨٥)، ومسلم (١٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٤٢).

وقال القرطبي رَحَمُ اللَّهُ: «إذا وُجِدَت البَرَكَةُ فيها في وقتٍ، حَصَلَت إجابَةُ الدَّعوَةِ، ولا يَستَلزِم دَوامها في كُلِّ حينٍ، ولِكُلِّ شَخصٍ، والله أعلَم اللهُ ...

وقولُه: «وَحَوِّل مُحَّاها إلى الجُحفَةِ» قال القاري رَحَمُاللَهُ: «أي: حَوِّل وباءَها، وشِدَّتَها، وقَورَتَها، «فاجعَلها بالجُحفَةِ»، قال الخَطَّابيُّ وغَيرُهُ: كان ساكِنو الجُحفَةِ في ذلك الوَقتِ يَهودًا، وقد استَجابَ اللهُ دُعاءَهُ؛ فإنَّ الحُمَّى انتَقَلَت إلَيها، حتى مَن شَرِبَ من مائِها حُمَّ، بل لَو مَرَّ الطَّيرُ في هَوائِها حُمَّ» (٢).

وكان ساكِنو الجُحفَة في ذلك الوَقتِ يَهودًا، شديدي الأذَى والعَداوةِ للمُؤمنينَ؛ فلِذلك دَعا عليهم.

ومِن حُبِّ النبيِّ صَالِسَهُ عَند رُؤيتِها:

فعن أنسٍ رَحَالِيَّهُ عَنهُ: «أَنَّ النبيَّ صَآلِتَهُ عَلَيْوَسَلَمُ كان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ، فنَظَرَ إلى جُدُراتِ المدينَةِ، أو ضَعَ راحِلتَهُ، وإن كان على دابَّةٍ حَرَّكَها؛ من حُبِّها»(٣).

«جُدُرات»: جَمع جُدُر، جَمع جِدار.

«أوضَع»: أي: أسرَعَ السَّير.

«مِن حُبّها»: أي: حَرَّكَ دابَّته؛ بسببِ حُبّه المدينَة (٤).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُاللَهُ: «وفي الحديثِ دَلالَةٌ على فضلِ المدينَةِ، وعلى مشروعيَّةِ حُبِّ الوَطَن، والحنينِ إليه»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣/ ٦٢١).

# \* ومِن الأماكنِ التي كان يُحبُّها: جَبَلُ أُحُدٍ.

فعن أنسِ بن مالكِ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: خرجتُ مع رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ، أَخدُمُهُ، فال: «هذا جَبَلٌ مُحِبُّنا ونُحِبُّهُ»(١)

وقولُهُ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ»، قيل: هو على الحَقيقَةِ، ولا مانِعَ من وُقوعِ مِثْلِ ذلك؛ بأن يَخلُقَ اللهُ المَحَبَّةَ في بَعضِ الجَهاداتِ، وقيل هو على المجازِ، والمُرادُ: أهلُ أُحُدٍ، على حَدِّ قولِهِ تعالى: ﴿ وَسُعَلِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، وقال الشَّاعِرِ:

# وما حُبّ الدِّيارِ شَغَفنَ قَلبي ولكن حُبُّ مَن سَكَن الدِّيارا

قال النووي رَمَهُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى فيه تَمْيزًا يُحِبُّ الْمُعَنَّةُ: «الصَّحيحُ المُختارُ: أَنَّ مَعناهُ: أَنَّ أُحُدًا يُحِبُّنا حَقيقَةً، جَعَلَ اللهُ تعالى فيه تَميزًا يُحِبُّ بهِ، كَما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ٤٧]، وكما في الجِنعُ اليابِسُ، وكما سَبَّحَ الحَصَى، وكما فرَّ الحجرُ بثوبِ موسَى صَاللَهُ عَلَيَّا، وكما قال نَبينًا صَاللَهُ عَلَيَّا»، وكما دَعا الشَّجَرَتينِ المُفتَرِقتينِ، نَبينًا صَاللَهُ عَلَيَّا»، وكما دَعا الشَّجَرَتينِ المُفتَرِقتينِ، فاجتَمَعَتا، وكما كَلَّمَهُ ذِراعُ الشَّاةِ، وكما قال سُبْحَانَهُ وَقَالَ: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ مِجَدِهِ وَلِكِن فَا عَنى مَعنى هَذِهِ الآيةِ: أَنَّ كُلَّ شِيءٍ يُسَبِّحُ، كَلَّ شَيءٍ يُسَبِّحُ، وَهذا وما أَشْبَهَهُ، شَواهِدُ لما اختَرناهُ، واختارَهُ المُحقققونَ في معنى الحديث، وأنَّ أُحُدًا يُحِبُنا حَقيقَةً » (٢).

وقد تكرَّرَ مِن النبي صَالَقَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ إخبارُهُ بِحُبِّ جبلِ أُحُدٍ، فقال ذلك وهو راجعٌ من تَبوكَ، وقالهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٤٠).

ما يُحبَّهُ النبيُّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ثانيًا: محبوباتُهُ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَزْمِنَةِ:

# \* كان صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرادَ أَن يُخرجَ، أحبّ أَن يُخرجَ يومَ الخَميسِ:

فعن كَعبِ بنِ مالكٍ رَحَوَلِيَهُ قال: «لَقَلَّما كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَدُوسَلَّم يَخْرُجُ -إذا خرجَ في سَفَرٍ-، إلا يومَ الخَميسِ»(١).

وفي رواية: «أَنَّ النبيَّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرجَ يومَ الخَميسِ في غَزوَةِ تَبوكَ وكان يُحِبُّ أَن يَخرُجَ يومَ الخَميسِ (٢).

# واختيارُهُ يومَ الْحَميسِ للخُروجِ، مُحتمِلٌ لوُجوهٍ:

أحدُها: أنَّهُ يومٌ مباركٌ، تُرفَعُ فيه أعمالُ العبادِ إلى اللهِ تعالى، وقد كانت سَفَراتُهُ للهِ، فأحَبَ أن يُرفعَ له فيه عَمَلُ صالحٌ.

وثانيها: أنَّهُ أتَّمُّ أيَّامِ الأُسبوع عَدَدًا.

وثالثُها: أنَّهُ كان يَتَفاءَلُ بالخَميسِ في خُروجِهِ، وكان من سُنَّتِهِ: أن يَتَفاءَلَ بالاسمِ الحَسَنِ، والحَميسُ: الجيشُ؛ لأنَّهُ خَمسُ فِرَقٍ: المُقدَّمةُ، والقَلبُ، والميمنةُ، والميسَرةُ، والسَّاقةُ، فيرَى في ذلك من الفَالِ الحَسَنِ، حِفظَ اللهِ لَهُ، وإحاطَة جُنودِهِ به حِفظًا، وحِمايَةً، ولِتَفاؤُلِهِ بالخَميسِ على ذلك من الفَالِ الحَسَنِ، حِفظَ اللهِ لَهُ، وإحاطَة جُنودِه به حِفظًا، وحِمايَةً، ولِتَفاؤُلِهِ بالخَميسِ على أنَّهُ يَظفرُ على الخَميسِ، الذي هو جيشُ العَدوِّ، ويَتَمكَّنُ عليهم، أو لأنَّهُ يُخَمَّسُ فيه الغنيمَةُ (٣).

وكُونُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ كَان يُحِبُّ الخُروجَ يوم الخَميسِ، لا يَستَلزِمُ المواظَبَةَ عليه، لقيامِ مانِعٍ منه (٤). وقد ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ خرجَ لحَجَّةِ الوَداعِ يوم السَّبت (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥١١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (٧/ ٢٨٤).

### \* وكان أحَبَّ الشُّهورِ إليه أن يَصومَهُ بعدَ رمضانَ: شَعبانُ.

فعن عائشة وَ عَلَيْهُ عَهَا قالت: «كان أَحَبَّ الشُّهورِ إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَالَمَ أَن يَصومَهُ: شَعبانُ، بل كان يَصِلُهُ برَمَضانَ »(١).

قال ابن رَسلان: «فإن قيل: كَيفَ كان رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهَ يَخُصُّ شَعبانَ بصيامِ التَّطَوُّعِ فيه، مع أَنَّهُ قال: «أَفضَلُ الصِّيام بعدَ رَمَضانَ: شَهرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» (٢).

فالجَوابُ: أفضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهرِ رَمَضانَ: شَعبانُ؛ لمُحافَظَتِهِ صَّالَتُهُ عَلَى صَومِهِ، أو صَومِهِ، أو صَومِ أكثَرِهِ، ويكونُ قولُهُ: «أفضَلُ الصِّيامِ بعدَ رَمَضانَ: المُحَرَّمُ» مَحمولًا على التَّطَوُّعِ المُطلَقِ، وكذا: أفضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المكتوبَةِ قيامُ اللَّيلِ، إنها أُريدَ بهِ تَفضيلُ قيامِ اللَّيلِ على التَّطَوُّعِ المُطلَقِ، دونَ السُّننِ والرواتِبِ، التي قبلَ الفَرضِ وبَعدَهُ.

فَكَذلك ما كان قبلَ رَمَضانَ، أو بعدَهُ من شَوَّالٍ، تَشبيهًا له بالسُّنَن والرواتِب»(٣).

# ثَالثًا: محبوباتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّيابِ، والألوانِ:

#### \* كان أحبَّ الثِّياب إليهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ: القَميضُ:

فعن أُمِّ سَلَمَةَ وَعَلَيْهَ عَهَا، قالت: «كان أحَبَّ الثِّيابِ إلى النبيِّ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ: القَميصُ »(٤). والقَميص: اسم لما يُلبَس مِنَ المخيطِ، الذي له كُرَّانِ، وجَيبُ (٥).

وإنها سُمِّيَ القَميصُ قَميصًا؛ لأنَّ الآدَميَّ يتقمَّصُ فيه، أي: يَدخُلُ فيه؛ ليَستُرَهُ (١٠).

ويُعرَفُ -اليوم- بأسماء مُحتلفَةٍ، باختِلافِ البلدانِ، ومِن أسمائِهِ: الثَّوبُ، الدَّشداشةُ، الْجَلَّاسةُ.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٢٣٥٠)، وصححه الألباني في صحيح النسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٦٣) عن أبي هريرة رَعَيْلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢)، وابن ماجه (٣٥٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) عون المعبود (١١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٢/ ١٢٥).

فكان صَّالِتُهُ عَيْدُوسَةً تَميلُ نَفْسُهُ إلى لُبسِهِ، أكثَر من غَيرِهِ، من نحو رِداءٍ، أو إزارٍ؛ لأنَّهُ أستَرُ منها وأيسَرُ؛ لاحتياجِهِما إلى حَلِّ وعَقدٍ بخِلافِهِ، فهو أَحَبُّها إليهِ لُبسًا(١).

# \* وكان من أحَبِّ الثِّيابِ إليهِ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ - أيضا-: الحِبَرَةُ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَّكُ عَنهُ قال: «كان أحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْدِوسَلَمَ أن يَلبَسَها: الجِرَةَ»(٢).

والحِبَرَةُ -بِوَزنِ عِنبَةٍ -: ضَربٌ من بُرودِ اليَمَنِ، مُنمَّزُ "".

قال أبو العبَّاسِ القرطبي رَمَهُ اللهُ: «وهي ثيابٌ مُخَطَّطَةٌ، يُؤتَى بها من اليَمَنِ، وسُمِّيَت بالحِبَرةِ؛ لأنَّهَا مُحَبَّرةٌ، أي: مُزَيَّنةٌ، والتحبيرُ: التَّزيينُ والتَّحسينُ»(٤٠).

وقيل: إنها كانت هي أحَبَّ الثِّيابِ إليه صَّاللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّهُ؛ لأَنَّهُ ليس فيها كَثيرُ زينَةٍ، ولأنَّهَا أكثرُ احتِمالًا للوَسَخ<sup>(٥)</sup>.

قال الجَزَريُّ رَحَمُ اللَّهُ: "وَ فِيه دَلِيلٌ على استحبابِ لُبسِ الجِبَرَةِ، وعلى جَوازِ لُبسِ المُخَطَّطِ» (١٠). وعن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا: "أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً -حينَ تَوُفِيًّ - سُجِّيَ ببُردٍ حِبَرَةٍ (٧).

# \* وكان صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ من الشِّيابِ: البيض.

فعن سَمُرَةَ بنِ جُندَبِ رَحَالِلَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْوَسَلَةَ: «البَسوا البَياضَ؛ فإنَّما أَطَهَرُ وأَطيَبُ، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُم»(^).

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨١٣)، ومسلم (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) عمدة القارى (٢١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٦) تحفة الأحوذي (٥/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي (٢٨١٠)، وابن ماجه (٣٥٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسِ وَ اللهِ قَالَ: قال رسولُ اللهِ صَّاللهُ عَنَدُوسَلَمَ: «البَسوا من ثيابِكُم البَياضَ؛ فإنَّها من خيرِ ثيابِكُم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُم»(١).

وقولُهُ: «فإنَّها أطهَرُ»، أي: لا دَنسَ ولا وسَخَ فيها.

قال الطِّيبيُّ رَحَمُ اللَّهُ: « لأنَّ البيضَ أكثرُ تَأثُّرًا مِنَ الثِّيابِ الْمُلَوَّنَةِ؛ فتكونُ أكثرَ غَسلًا منها، فتكونُ أطهرَ».

وقولُهُ: «وأطيَبُ»، قيل: أطيَبُ؛ لدَلالَتِهِ -غالبًا- على التَّواضُعِ، وعَدَمِ الكِبرِ، والخُيلاءِ، والخُيلاءِ، والخُيلاءِ، والخُيلاءِ، والخُيلاءِ،

ورويَ عن الزُّهريِّ رَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قال: «خرجَ أُمَيَّهُ في سَفَرٍ، فنزَلوا مَنزِلًا، فأمَّ أُمَيَّهُ وجهًا، وصَعِدَ في كَثيبٍ، فرُفِعَت له كَنيسَةٌ، فانتَهَى إلَيها، فإذا بشَيخٍ جالسٍ، فقال لأُمَيَّةَ -حينَ رَآهُ-: إنَّكَ لَتبوعٌ، فمِن أينَ يَأتيكَ رَئيُّكَ؟

قال: من شِقِّي الأيسرِ.

قال: فأيُّ الثِّيابِ أَحَبُّ إليه أن تَلقاهُ فيها؟

قال: السُّوادُ.

قال: كِدتَ تكونُ نَبيَّ العَرَبِ، ولَستَ هو - أو: ولَستَ به - هذا خاطِرٌ مِنَ الجِنِّ، وليس بمَلَكِ، وإنَّ نَبيَّ العَرَبِ، صاحِبَ هذا الأمرِ، يَأْتِيهِ المَلَكُ من شِقِّهِ الأيمَنِ، وأَحَبُّ الثِّيابِ إليه أن يَلقاهُ فيها: البَياضُ »(٣).

# \* وكان صَالَقَهُ عَلَيْهِ مُعِبُّ من الألوانِ -بعدَ البَياضِ-: الْحُضرة.

فعن أنسِ بنِ مالكِ وَعَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: «كان أحَبَّ الألوانِ إلى رسولِ الله صَالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الخُضرَةُ» (٤). والأخضَرُ: من أنفَع الألوانِ للأبصارِ، ومِن أجمَلِها في أعيُنِ الناظِرينَ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) هداية الحياري، لابن القيم (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط (٥٧٣١)، والبيهقي في شعب الإيهان (٥٩١٦)، وقال الهيثميُّ في المجمع (٥/ ١٢٩): «رجال الطبراني ثقاتٌ»، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) عون المعبود (١١/٧٨).

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «وكان أَحَبَّ أَلُو انِ الثِّيابِ إليه: البَياض، والجِبَرَة، وهي البُرودُ المُحَبَّرَةُ. ولمَ المُصبَّغِ('')، ولا المصقولِ('').

وأمَّا الحُلَّةُ الحَمراءُ التي لَبِسَها، فهيَ: الرِّداءُ اليَهانيُّ، الذي فيه سَوادٌ، وحُمرَةٌ، وبَياضٌ، كالحُلَّةِ الخَضراءِ، فقَد لَبِسَ هَذِهِ، وهذه "(٢).

# \* ومِن الأشياء التي كان صَ السُّعَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَ اللُّهُ نيا: الطِّيبُ:

فعن أنسٍ رَحَوَالِثَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُبِّبَ إِلَيَّ من الدُّنيا: النِّساءُ، والطِّيبُ، وجُعِلَ قُرَّةُ عَينى في الصَّلاةِ»(٤).

وقولُهُ: «وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيني في الصَّلاقِ»: أي: النِّساءُ، والطِّيبُ ما شَغَلاني عن الصَّلاةِ، بل كان يَقومُ الليل حتى تَفَطَّرَت قَدَماهُ، فها شَغَلَه الفِراشُ، ولا الزَّوجاتُ، ولا الطِّيبُ، عن أداءِ واجِبِهِ، والتَّقَرُّبِ إلى رَبِّهِ (٥٠).

وعَنه رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ، قال: «كانت للنَّبِيِّ صَالِلَهُ عَيْدِهُ وَسَلَمٌ شُكَّةٌ، يَتَطَيَّبُ منها» (٦٠).

وكانت الرِّيحُ الطَّيِّبةُ صِفَتَهُ صَالَتَهُ عَيْهُ وَإِن لَم يَمَسَّ طيبًا، ومَعَ هذا: كان يَستعملُ الطِّيبَ فِي أَكْثِرِ أُوقاتِهِ؛ مُبالغَةً في طيبِ رائِحتِهِ؛ لمُلاقاةِ الملائِكةِ، ومُجالَسَةِ المُسلمينَ.

#### \* وكان صَآلِتُمُعَيْدُوسَلَّمَ يَتَمَيَّزُ بطيبِ الرائحَةِ، فكان يَفوحُ طيبًا:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ وَ وَلِيَهُ عَنهُ قال: «ما مَسِستُ حَريرًا ولا ديباجًا أليَنَ من كَفِّ النبيِّ صَالَقَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ، ولا شَمِمتُ ريحاً قَطُّ، أو عَرفًا قَطُّ، أطيبَ من ريح أو عَرفِ النبيِّ صَالَقَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَرفَ النبيِّ صَالَقَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَرفًا للهُ عَرفًا قَطُّ، أطيبَ من ريح أو عَرفِ النبيِّ صَالَقَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَرفًا للهُ عَرفًا للهُ عَرفًا للهُ عَرفًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمًا اللهُ عَرفًا للهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>١) أي: الملون.

<sup>(</sup>٢) المصقولُ: اسمُ مفعولٍ، يطلقُ على نوع من الثياب اللطيفة تُلبس في أيام الصيف.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٣٩٣٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٥) شرح الأربعين النووية (٧٣/ ٦) لعطية سالم.

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود (٢٦٢)، وصححه الألباني، والسُّكة: قيل: طيبٌ مركَّبٌ، وقيل: يحتمل أن يكون وعاءً. انظر: مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٥٦١).

وفي رواية: «ما شَمَمتُ عَنبَرًا قَطُّ، ولا مِسكًا، ولا شَيئًا، أطيبَ من ريحِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَم، ولا مَسِستُ شَيئًا قَطُّ، ديباجًا، ولا حَريرًا، ألينَ مَسَّا من رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ»(١).

#### \* وكان يُعرَفُ بطيب رائحَتِهِ، إذا أقبلَ، أو أدبَرَ:

فعن أنسٍ وَ عَلَيْكَ عَنهُ قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

وقال ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: «كان صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يُكثِرُ التطيُّبَ، وتَشتَدُّ عليه الرائِحَةُ الكريهَةُ، وتشُوُّ عليه.

وكان الطِّيبُ من أَحَبِّ الأشياءِ إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولَهُ تأثيرٌ في حِفظِ الصِّحَّةِ، وكَان الطِّيبُ من الآلامِ، وأسبابِها، بسببِ قوَّةِ الطَّبيعةِ به (٣).

#### \* وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي عُجِبُّ الْفَأْلُ الْحَسَنَ:

فعن أبي هريرة رَحَالِهَاعَنهُ، قال: «كان النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الفَأْلُ الحَسَنُ، ويَكرَهُ الطِّيرَةَ» (٤). والتَّفاوُّلُ: هو الكلِمةُ الحَسَنةُ، التي تَسُرُّ الإنسانَ، وما أشبَه ذلك من الأُمورِ المُبشِّرَةِ، فهو يَشملُ كُلَّ قولٍ أو فعل يُستَبشَرُ بهِ.

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَيَلَتُهَنهُ، عن النبيِّ صَأَلِللهُ عَلَيْوَسَلَّمَ قال: «لا عَدوَى، ولا طيَرَةَ، ويُعجِبني الفَأْلُ الصَّالحُ: الكلِمَةُ الحَسنَةُ »(٥).

وعَنه -أيضًا- وَعَلَقُهُ عَنهُ: أَنَّ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَالَهُ عَنهُ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَلَيْهِ عَنهُ عَلَيْهُ عَنهُ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَلَيْهِ عَنهُ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهِ عَنهُ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهِ عَنهُ النبيَّ صَالَقَهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ النبيَّ عَالَمُهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ النبيَّ عَالَمُهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ النبيَّ عَالَمُهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ النبيَّ عَالَمُهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ النبيَّ عَلَيْهُ عَنهُ ع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٣١٢٥)، وصححه ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٥٣٦)، وهو في البخاري (٥٧٥٤)، ومسلم (٢٢٢٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٦١٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٧٨).

وإنها كان يُعجبُهُ الفألُ؛ لأنَّهُ تَنشَرَحُ له النَّفسُ، وتَستَبشِرُ بقضاءِ الحاجَةِ، وبُلوغِ الأمَلِ؛ فيُحسِنُ الظَّنَّ باللهِ عَرَقِعَلَ (١).

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ وَمَهُ اللهُ: «قال الحَليميُّ: «وَإِنها كان صَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُعجِبُهُ الفَأَلُ؛ لأَنَّ اللهِ التَّشاؤُمَ سوءُ ظَنِّ باللهِ تعالى، والتَّفاؤُل حُسنُ ظَنِّ بهِ، والمُؤمِنُ مَأْمُورٌ بحُسنِ الظَّنِّ باللهِ تعالى، على كُلِّ حالٍ».

وقال الطِّيبِيُّ: «معنى التَّرَخُّصِ في الفَأْلِ، والمنعِ مِنَ الطِّيرَةِ: هو أَنَّ الشَّخصَ لَو رَأَى شَيئًا، فظَنَّهُ حَسَنًا، مُحُرِّضًا على طَلَبِ حاجَتِهِ: فليَفعَل ذلك، وإن رَآهُ بضِدِّ ذلك: فلا يَقبَلهُ، بل يَمضي لسَبيلِهِ، فلَو قَبِلَ، وانتَهَى عن المُضيِّ: فهو الطِّيرَةُ التي اختُصَّت بأن تُستَعمَلَ في الشُّوم، واللهُ أعلَمُ (۲).

#### فائدة:

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: «أُمَّا الشَّرعُ: فخصَّ الطِّيرَةَ بها يَسوءُ، والفَألَ بها يَسُرُّ، ومِن شَرطِهِ: أن لا يُقصَدَ إليه (٣)، فيَصير من الطِّيرةِ»(٤).

#### \* وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُحِبُّ الاسمَ الْحَسَنَ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَخَالِيَّهُ عَنْهُ قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلُ، ولا يَتَطَيَّرُ، ويُعجِبُهُ كُلُّ السمِ حَسَنٍ »(٥).

وعن بُرَيدَةَ رَحِوَلِيَهُ عَنهُ: «أَنَّ النبيَّ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ كان لا يَتَطَيَّرُ من شيءٍ، وكان إذا بَعَثَ عامِلًا، سَأَلَ عن اسمِهِ:

<sup>(</sup>١) المفهم (٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٢١٥).

 <sup>(</sup>٣) يعنى: يحصلُ اتفاقًا بغير قصدِ وتعمُّد له.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٩٢٥)، وحسنه محققو المسند.

فإذا أعجَبَهُ اسمُهُ، فرِحَ بهِ، ورُئيَ بشرُ ذلك في وجهِهِ.

وإن كَرِهَ اسمَهُ، رُئيَ كَراهيَّةُ ذلك في وجهِهِ (١).

وإذا دَخَلَ قَريَةً سَأَلَ عن اسمِها:

فإن أعجَبَهُ اسمُها فرحَ، ورُئيَ بشرُ ذلك في وجههِ.

وإن كَرِهَ اسمَها، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ»(٢).

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ واللهُ سبحانه قَد جَعَلَ في غَرائزِ الناسِ الإعجابَ بسَماعِ الاسمِ الحَسَنِ، ومَحَبَّتَهُ، ومَيلَ نُفوسِهِم إليهِ، وكذلك جَعَلَ فيها الارتياح، والاستبشار، والسُّرور، باسم السَّلام، والفَلاح، والنَّجاح، والتَّهنِئَة، والبُشرَى، والفَوزِ، والظَّفَرِ، والغُنم، والرِّبح، والطَّيب، ونَيلِ الأُمنيَة، والفَرح، والغَوث، والعِزِّ، والعِنَى، وأمثالها.

فإذا قَرَعَت هذِهِ الأسماءُ الأسماعَ: استَبشَرَت بها النَّفسُ، وانشَرَحَ لها الصَّدرُ، وقَويَ بها القَلبُ»(٣).

#### « وكان صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الرُّؤيا الحسنة :

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعجِبُهُ الرُّ وَيا الحَسَنَةُ »(٤).

وعن أبي بكرَةَ رَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنهُ عَجِبُهُ الرُّ وَيا الصَّالَحَةُ، ويَسألُ عَنها» (٥٠).

# \* فكان النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَصِحَابَهُ عَمَّا رَأُوهُ مِن رُوًّى:

فعن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ رَخِيَلِتُهُ قال: كان النبيُّ صَالَّتُهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ إذا صَلَّى صَلاةً أَقبَلَ عَلَينا بوَجهِهِ، فقال: «مَن رَأَى مِنكُم اللَّيلَةَ رُؤيا؟».

<sup>(</sup>١) لا تشاؤمًا، وتطيُّرًا باسمه؛ بل، لانتفاء التفاؤل.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٩٢٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٣٨٥)، وصححه محققو المسند، على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٤٤٥)، وحسنه محققو المسند.

فإن رَأى أحَدٌّ قَصَّها، فيقولُ ما شاءَ اللهُ... وذَكَرَ الحديثَ(١).

ومعنى قولِه: «فيقولُ ما شاءَ اللهُ»: أي: يقولُ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في تَعبيرِ ها ما شاءَ اللهُ أن يقولَه (٢).

وكان يُعجِبُهُ الرُّؤيا الصَّالِحَةُ؛ لأَنِّهَا منَ اللهِ، فعن أبي قَتادَةَ، عن رسولِ اللهِ صَّاللَّهُ عَيْنُوسَلَّهُ، أَنَّهُ قال: «الرُّؤيا الصَّالِخَةُ مِنَ اللهِ، والرُّؤيا السَّوءُ مِنَ الشَّيطانِ»(٣).

قال ابنُ المُلقّنِ رَحْمَهُ آللَهُ: «قوله: «الرُّويا الصَّالَحَةُ مِنَ اللهِ»: يُريدُ: أَنَّهَا بشارةٌ منه؛ ليشكرَه عليها»(١٠).

#### \* وكان صَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّم يُحِبُّ التيامُنَ في شَأنِهِ كُلِّه:

فَيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ، ويَشرَبُ بها، ويَأْخُذُ بها، ويُعطي بها، ويُقَدِّمُها في الأشياءِ الفاضِلَةِ، فيُقَدِّمُها في وَخُولِ المسجِدِ، وفي ألبسِ النَّعلِ، وفي التَّطَهُّرِ، وفي التَّرَجُّلِ، وينامُ على الشِّقِ الأيمنِ.

فعن عائشة رَخَلِيَهُ عَهَا قالت: «كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ إذا ترجَّلَ، وفي انتِعالهِ إذا انتَعَلَ »(٥).

ومعنى «التيمُّن»: استعمالُ اليمينِ في تَعاطي الأشياء، والابتِداءُ باليَمينِ.

وقَولُه: «في طُهورِهِ»: أي: تَطَهُّره من الحَدَثِ، أو النَّجَس.

«وتَرَجُّلِهِ»: أي: دَهنِ شَعرِهِ، وتَسريحِه.

«وفي انتِعالهِ»: لُبسِه النَّعلَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٩٢)، ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

وفي رواية: «كان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التيامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، ويُعطي بيَمينِه، ويُحِبُّ التيمُّنَ في جَميعِ أُمورِهِ»(١).

وعِندَ البخاري: «كان النبيُّ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ التيمُّنَ ما استَطاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ، في طُهورِهِ، وتَنَعُّلِهِ »(٢).

وقولُهُ: «ما استطاعَ»: دليلٌ على أنَّ المُحافَظَةَ على ذلك حيث لم يمنَع منها مانِعٌ، كما قال الحافظُ ابنُ حجرِ رَحَهُ أللَهُ (٣).

وقولُهُ: «في شَأنِهِ كُلِّهِ»: أي: في كُلّ عملِ من الأعمال الطّيّبةِ المُستَحسَنةِ.

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «هَذِهِ قاعِدَةٌ مُستَمِرَّةٌ في الشَّرع، وهي: أنَّ ما كان من بابِ التَّكريمِ والتَّشريفِ، كَلُبسِ الثَّوبِ، والسَّراويلِ، والخُفِّ، ودُخولِ المسجِدِ، والسِّواكِ، والاكتِحال، وتقليمِ الأظفارِ، وقصِّ الشَّارِبِ، وترجيلِ الشَّعرِ، وهو مَشطُهُ، ونَتفِ الإبطِ، وحَلقِ الرأسِ، والسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، وغسلِ أعضاءِ الطَّهارَةِ، والخُروجِ من الخَلاءِ، والأكلِ والشُّربِ، والمُصافَحَةِ، واستلامِ الحجرِ الأسوَدِ، وغيرِ ذلك مِمَّا هو في مَعناهُ: يُستَحَبِّ التيامُنُ فيه.

وأَمَّا مَا كَانَ بَضِدِّهِ، كَدُخُولِ الخَلاءِ، والخُروجِ مِنَ المُسجِدِ، والامتِخاطِ، والاستنجاءِ، وخلعِ الثَّوبِ، والسَّراويلِ، والخُفِّ، وما أشبَهَ ذلك: فيُستَحَبُّ التياسُرُ فيه، وذلك كُلُّهُ، بكَرامَةِ اليَمينِ، وشَرَفِها. والله أعلَم (٤٠٠).

وكان صَّالِلَهُ عَنِينَ يُحِبُّ التيامُنَ؛ تبرُّكًا منه باسم اليَمينِ؛ لإضافَةِ الخيرِ إليها، كَما قال اللهُ تعالى: ﴿وَنَكَ مِنَ جَانِبِ ٱلطُّورِ تعالى: ﴿وَنَكَ يُنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ اللهَ اللهَ عَالَى: ﴿وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ اللهَ مَن اليُمنِ والبَركةِ، وهو من بابِ التَّفاؤُلِ، ونَقيضُهُ الشَّمالُ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥٠٥٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/ ٥٥٤).

قال ابنُ بطَّالٍ: «وبدؤُهُ صَالَّقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَجِهِ التَّفَاؤُلِ من أهلِ اليَمينِ باليَمينِ؛ لأَنَّهُ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يُعجِبُهُ الفَأْلُ الحَسَن »(١).

#### \* وكان يُحِبُّ لقاءَ العَدقِّ عِندَ الزَّوال:

فعن عبدِاللهِ بنِ أبي أو فَى رَيَحَالِيَّهُ عَنهُ، قال: «كان النبيُّ صَاَلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُّ أَن يَنهَضَ إلى عَدوِّهِ، عندَ زَوال الشَّمس»(٢)

وعَنه -أيضًا - رَوَيَ لِيَهُ عَنهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَنهُ فِي بَعضِ أَيَّامِهِ التي لَقيَ فيها، انتَظَرَ حتى مالَتِ الشَّمسُ، ثم قامَ في الناسِ خَطيبًا، قال: «أَيُّها الناسُ، لا تَتَمَنَّوا لقاءَ العَدوِّ، وسَلوا اللهَ السَّيوفِ». العافيَة، فإذا لَقيتُموهم فاصبِروا، واعلَموا أَنَّ الجَنَّة تحت ظِلال السُّيوفِ».

ثم قال: «اللهمَّ مُنزِلَ الكِتابِ، ومُجريَ السَّحابِ، وهازِمَ الأحزابِ، اهزِمهم، وانصُرنا عليهم» (٣).

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: « فَيَظَهَرُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّأْخيرِ؛ لكُونِ أُوقَاتِ الصَّلاةِ مَظِنَّةَ إجابَةِ الدُّعاء ...)(٤).

هَذا بخلافِ الإغارةِ على العَدقِّ، فإنه يُندبُ أن يكونَ أوّلَ النهارِ؛ لأنّه وقتُ غَفلتِهم كَما فعلَ في خَيبر (٥٠).

#### \* وكان يُحِبُّ الحِنَّاءَ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَالِشَعَنهُ: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهَ كَانت تُعجِبُهُ الفاغيَةُ، وكان أعجَبُ الطَّعام إليه: الدُّبَّاءَ»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩١٤)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) فيض القدير (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٢٥٤٦)، وحسنه محققو المسند، وضعَّفه الألباني في الضَّعيفة (٢٧٨).

الفاغيَةُ: هي نَورُ الحِنَّاء، وقيل: نَورُ الريحان، وقيل: نَورُ كلِّ نَبتٍ من أَنوارِ الصَّحراءِ التي لا تُزرَع، وقيل: فاغيَةُ كُلِّ نَبتٍ: نَورُه (١١).

قال المُناويُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: (و تُسَمِّيها العامَّةُ: تَمَر حنَّاء)(٢).

# ما يُحِبُّه صَّالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ من الأعمال والطَّاعات

كان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعجبُهُ كلَّ عَملٍ صالحٍ، ويبادرُ إليه، ويَحثُّ أمَّتَه عليه، وقال: «ما بقي شيءٌ يُقرّبُ منَ الجنةِ، ويُباعدُ منَ النارِ، إلا وقد بُيِّنَ لكُم »(٣).

# \* ولذلك كان يُحِبُّ المُداوَمَةَ على العَمَلِ الصَّالح:

فعن مَسروقٍ قال: سَأَلتُ عائشةَ رَخَالِيَّهُ عَلَيْ أَيُّ العَمَلِ كان أَحَبَّ إِلَى النبيِّ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: «الدَّائِمُ»(٤٠).

وعنها رَحَوَلِيَهُ عَنَهَا، قالت: «كان عَمَلُهُ دِيمَةً، وأَيُّكُم يُطيقُ ما كان رسولُ اللهِ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُطيقُ؟»(٥).

وسببُ مَحَبَّتِهِ للدَّائِمِ: أَنَّ فَاعِلَهُ لا يَنقَطِعُ عَن عَمَلِ الخَيرِ، ولا يَنقطِعُ عنه الثَّوابُ والأجرُ، وهيبَ مَخَبَّتِهِ للدَّائِمِ: أَنَّ فَاعِلَهُ لا يَنقَطِعُ عَن عَمَلِ الخَيرِ، ولا تَزالُ صَحائِفُهُ مَكتوبةً بالخَيرِ، ويَجَمَّلُ بهِ مُشَابَهَةُ الملائِكَةِ في الدَّوام، واللهُ أعلمُ (٢).

قال النووي رَمَهُ اللَّهُ: «بِدُوامِ القَليل تَستَمِرُّ الطَّاعَة بالذِّكرِ، والمُراقَبَة، والإخلاص،

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٦٤٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩٨٧)، ومسلم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) المفهم (٧/ ١٠).

والإقبال على الله، بخِلافِ الكثير الشَّاقِّ، حتى يَنموَ القَليلُ الدَّائِمُ، بحَيثُ يَزيد على الكثيرِ النُّنقَطِع، أضعافًا كَثيرَة »(١).

وقال ابنُ الجَوزيِّ رَحَمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّهَا أَحَبُّ الدَّائِمَ ؛ لَمُعنكِينِ:

أَحَدهما: أَنَّ التَّارِكَ للعَمَلِ بعد الدُّخول فيه، كالمُعرِضِ بعد الوَصلِ، فهو مُتَعَرِّضُ للذَّمِّ. ثانيهما: أَنَّ مُداوِمَ الخَيرِ مُلازِمٌ للخِدمَةِ، وليس مَن لازَمَ البابَ في كُلِّ يومٍ وقتًا ما، كَمَن لازَمَ يومًا كامِلًا ثم انقَطَعَ»(٢).

# \* وكان مِن أكثرِ ما يُحبّ أن يُداومَ عليه مِن العَملِ الصالحِ: الصّلاة.

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَيَّكَ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْوَسَالَةً قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيا: النِّساءُ، وجُعِلَت قُرَّةُ عَينى في الصَّلاةِ»(٣).

قال أبو عبدِاللهِ محمدُ بنُ نصر المروزيُّ رَحَمُ اللهُ: "وَلَو لَم يَستَدِلَّ المُؤمِنُ على أنَّ الصَّلاة أحَبُّ الأعمال إلى الله، إلا بما أُلزِمَ قَلبُ حبيبِهِ المُصطفَى محمدٍ صَلَّلَهُ عَيْدَهُ مِن حُبِّ الصَّلاةِ، وجَعل قُرَّةِ عَينِهِ فيها، دونَ سائِرِ الأعمال كُلِّها - وإن كان صَلَّلَهُ عَيْدَهُ مُحِبًّا لَجَميعِ الطاعاتِ، ولكنهُ خَصَّ الصَّلاةَ، فأخبَرَ أنَّ قُرَّةَ عَينِهِ جُعِلَت في الصَّلاةِ لرَبِّهِ -: لَكَفاهُ بذلك دَليلاً (1).

فالصَّلاةُ من أَحَبَّ المحبوباتِ للنَّبِيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَمَودُ الإسلامِ، ورَأْسُ القُرُباتِ، والصِّلةُ بينَ العَبدِ ورَبِّهِ.

وعن رَجُلٍ من خُزاعَةَ، أَنَّهُ قال: لَيتني صَلَّيتُ؛ فاستَرَحتُ! فكَأنَّهم عابوا عليه ذلك، فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلِّللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل (٤/ ٢٧٨)، فتح الباري (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٩٣٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٤) تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٤٩٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٨٩٢).

فكان صَّاللَّهُ عَيْدُوسَةَ يَعُدُّ غَيرها مِنَ الأعمال الدُّنيويَّةِ تَعَبًا، فكان يَستَريحُ بالصَّلاةِ؛ لما فيها من مُناجاةِ اللهِ تعالى؛ ولهذا قال: «وَجُعِلَت قُرَّة عَيني في الصَّلاةِ»، وما أقرَبَ الراحَة من قُرَّة العَينِ(۱).

وعن حُذَيفَةَ رَضَالِكُ عَنهُ قال: «كان النبيُّ صَأَللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمرٌ صَلَّى »(٢).

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «وَأَمَّا الصَّلاةُ: فَشَأْتُهَا فِي تَفريحِ القَلبِ، وتَقويتِهِ، وشَرحِهِ، والبِتهاجِهِ، ولَذَّتِهِ، أكبَرُ شَأْنٍ.

وفيها مِن اتصال القَلبِ والرُّوحِ باللهِ، وقُربِهِ، والتَّنَعُّمِ بذِكرِهِ، والابتِهاجِ بمُناجاتِهِ، والوُقوفِ بين يَدَيهِ، واستعمال جَميع البَدَنِ وقواهُ وآلاتِهِ في عُبوديّتِهِ، وإعطاء كُلِّ عُضوٍ حَظَّهُ منها، واشتِغالهِ عن التَّعَلُّقِ بالحَلقِ، ومُلابَستِهِم، ومُحاوَراتِهم، وانجِذابِ قوى قَلبِهِ وجُوارِحِهِ إلى رَبّهِ وفاطِرِهِ، وراحَتِهِ من عَدوِّهِ حالةَ الصّلاةِ: ما صارَت بهِ من أكبَرِ الأدويةِ، والمُفرِّحاتِ، والأغذيةِ التي لا تُلائِمُ إلا القُلوبَ الصّحيحَة.

فالصّلاةُ من أكبَرِ العَونِ على تَحصيلِ مَصالحِ الدّنيا والآخِرَةِ، ودَفعِ مَفاسِدِ الدّنيا والآخِرَةِ، وهي منهاةٌ عن الإثم، ودافِعةٌ لأدواء القُلوبِ، ومَطرَدَةٌ للدّاءِ عن الجَسَدِ، ومُنوَّرَةٌ للقَلبِ، ومُبيّضَةٌ للوَجهِ، ومُنشَطّةٌ للجَوارِحِ والنّفسِ، وجالبَةٌ للرِّزقِ، ودافِعةٌ للظُّلمِ، وناصِرَةٌ للمَظلومِ، وقامِعةٌ لأخلاطِ الشّهواتِ، وحافِظةٌ للنّعمَةِ، ودافِعةٌ للنّقمَةِ، ومُنزِلَةٌ للرّحمَةِ، وكاشِفَةٌ للغُمّةِ»(٣).

## \* وكان يُحِبُّ أن يُعرَضَ عَمَلُهُ، وهو صائِمٌ:

فعن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَمَلِي، أَنَّ رسولَ اللهِ صَاللَهُ عَالَهُ عَالَى اللهِ عَالَ يومَ الاثنينِ والخَميسِ، فأُحِبُّ أَن يُعرَضَ عَمَلِي، وأنا صائِمٌ (٤).

<sup>(</sup>١) النهاية (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (١٣١٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧٤٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٩).

ما يُحِبُّهُ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ سَحَلَسَّعَتُهَا، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ تَصومُ حتى لا تَكادَ تُفطِرُ، وتُفطِرُ عتى لا تَكادَ تُفطِرُ، وتُفطِرُ حتى لا تَكادَ أن تَصومَ، إلا يومَينِ، إن دَخلا في صيامِكَ، وإلا صُمتَهما.

قال: «أيُّ يومَينِ؟».

قُلتُ: يومَ الاثنَينِ، ويومَ الخَميسِ.

قال: «ذانِكَ يومانِ تُعرَضُ فيهم الأعمالُ على رَبِّ العالمَينَ، فأُحِبُّ أن يُعرَضَ عَمَلي، وأنا صائِمٌ»(١).

وعَنه - رَحَالِيَّهُ عَنهُ -، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، لم أَرَكَ تَصومُ شَهرًا مِنَ الشُّهورِ، ما تَصومُ من شَعبانَ.

قال: «ذلك شَهِرٌ يَغفُلُ الناسُ عَنهُ، بين رَجَبٍ ورَمَضانَ، وهو شَهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى رَبِّ العالمَينَ، فأُحِبُّ أن يُرفَعَ عَمَلِي، وأنا صائِمٌ»(٢).

فأعمال العِبادِ تُعرَضُ على اللهِ تعالى كُلَّ يوم، ثم تُعرَضُ عليه أعمالُ الجُمُعَةِ في كُلِّ اثنينِ وخميس، ثم تُعرَضُ عليه أعمالُ السَّنَةِ في شَعبانَ، فتُعرَضُ عَرضًا بعد عَرضٍ، ولِكُلِّ عَرضٍ وخميس، ثم تُعرَضُ عليه أعمالُ السَّنَةِ في شَعبانَ، فتُعرَضُ عَرضًا بعد عَرضٍ، ولِكُلِّ عَرضٍ وحَكَمَةٌ يُطلِعُ اللهُ عليها مَن يَشاءُ من خَلقِهِ، أو يَستَأثِرُ بها عندَهُ، مع أَنَّهُ تعالى لا يَخفَى عليه من أعمالِهم خافيةٌ (٣).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللهُ: "وفي قوله: "يَغفُلُ الناسُ عنه بين رَجَبٍ ورَمَضانَ" إشارةٌ إلى أنَّ بَعضَ ما يشتَهرُ فضلُهُ من الأزمانِ، أو الأماكِنِ، أو الأشخاصِ، قَد يكونُ غَيرُهُ أفضَلَ منه، إمَّا مُطلقًا، أو لحُصوصيَّةٍ فيه، لا يَتَفَطَّنُ لها أكثرُ الناسِ، فيَشتَغِلونَ بالمشهورِ عَنهُ، ويُقَوِّتونَ تَحصيلَ فضيلَةِ ما ليس بمَشهورِ عِندَهم "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٤٣٦)، والنسائي (٢٣٥٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٢٣٥٧)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف (ص١٣١).

### \* وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْجُوامِعَ من الدُّعاءِ:

فعن عائشةَ رَخَالِلُهُ عَنْهَ قَالَت: «كان رسولُ اللهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الجُوامِعَ مِنَ الدُّعاءِ، ويَدَعُ ما سِوَى ذلك»(١).

ومعنى: «الجَوامِع مِنَ الدُّعاء»: أي: الأدعية الجامعة لخيرِ الدُّنيا والآخِرَةِ، وهي ما كان لَفظُهُ قَليلًا، ومَعناهُ كَثيرًا، كَما في قولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، ومِثلُ الدُّعاءِ بالعافيةِ، في الدُّنيا والآخِرَةِ.

و معنى: « وَيَدَعُ مَا سِوَى ذلك »: أي: مِمَّا لا يكونُ جامِعًا، بأن يكونَ خاصًّا بطَلَبِ أُمورٍ جُزئيَّةٍ (٢).

### \* وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُجِبُّ تَكُوارَ الدُّعاءِ:

فعن عبدالله بنِ مسعودٍ رَعَوَالِتَهُ عَنُهُ: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ كَان يُعجِبُهُ أَن يَدعو ثَلاثًا، و سَتَغفر ثَلاثًا» (٣٠).

وذلك لأنَّ في تَكريرِهِ، إظهارًا لمُوضِعِ الفَقرِ والحاجَةِ إلى اللهِ عَزَيْجَلَ، والتَّذَلُّلِ، والخُضوعِ لَهُ (٤٠).

وعَنه رَخِيَلِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النبيَّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاثًا، وإذا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًا» (٥٠).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «فيه: استحبابُ تَكريرِ الدُّعاءِ ثَلاثًا، وقولُهُ: «وَإِذَا سَأَلَ»: هو الدُّعاءُ، لكن عَطَفهُ لاختِلافِ اللَّفظِ؛ تَوكيدًا»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٤٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (١٥٢٤)، وأحمد (٣٧٤٤)،، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (٢٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٧٩٤)، في حديث طويلٍ.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٥٢).ً

ما يُحبُّهُ النبيُّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* وكان يُحِبُّ سَماعَ القُرآنِ من غَيرِهِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَالِيَهُ عَنهُ، قال: قال لي النبيُّ صَالِمَتُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «اقرأ عَلَيَّ».

قُلتُ: آقرَأُ عَلَيكَ، وعَلَيكَ أُنزِلَ؟

قال: «فإنِّي أُحِبُّ أن أسمَعَهُ من غَيري».

فَقَرَأْتُ عليه سورةَ النِّساءِ، حتى بَلَغتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٢١]، قال: «أمسِك»، فإذا عَيناهُ تَذرِ فانِ(١٠).

قوله: «فإنِّي أُحِبُّ أن أسمَعَهُ من غَيري»:

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: «وَذلك أَنَّ الْمُستَمِعَ أَقْوَى على التَّدَبُّرِ، ونَفسهُ أخلى وأنشَطُ لذلك مِنَ القارِئ؛ لاشتِغالهِ بالقِراءَةِ، وأحكامِها»(٢).

وقال ابنُ عَلَّانَ رَحْمَهُ اللَّهُ: «ذلك؛ لكُونِهِ أبلغَ فِي التّفهيمِ والتّدبيرِ؛ لأنَّ القلبَ -حينئذِ- يَخُلُصُ لتعلُّقِ المعاني، والقارئ مَشغولٌ بضبطِ الألفاظِ، وأدائِها حقَّها، ولأنَّهُ اعتادَ سَماعَهُ مِن جِبريلَ، والعادةُ مَحبوبةٌ بالطّبع؛ ولهذا: كان عَرضُ القُرآنِ على الغيرِ سُنَّةً "").



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري (١٠/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين (٤/ ٣٦١).



# ما يُبغِضُهُ النبيُّ صَاَّلُسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فكما أحبّ النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ أَشخاصًا، وأعمالًا، وأشياءَ، فكذلك أبغض أشخاصًا، وأعمالًا، وأشياءَ.

والمُؤمنُ يَقتَدي بنبيِّهِ صَالَقَاءَكِوسَلَم، فيما يُحبُّ ويُبغضُ، الحُّبِّ والبُغض الشَّرعيّ، فيُحبُّ ما يُجبُّ ويُبغضُ ما يُبغِضُ، وهذا من تَمام الإيمانِ.

# \* فكان مِين أبغضَهم النبيُّ صَالِسَهُ عَنَاسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّر ثارونَ، والمُتَشَدِّقونَ، والمُتَفيهقونَ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَ وَلَيْهَ عَلَيْهَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ، وأقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا وأقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا يومَ القيامَةِ: أحاسِنكُم أخلاقًا، وإنَّ أبغَضَكُم إلَيَّ، وأبعَدَكُم مِنِّي مَجلِسًا يومَ القيامَةِ: الثَّر ثارونَ (١)، والمُتشَدِّقونَ، والمُتفيهقونَ».

قالوا يا رسولَ اللهِ: قَد عَلِمنا الثَّرثارونَ، والمُتَشَدِّقونَ، فها المُتَفيهقونَ؟ قال: «المتكمِّرونَ».

والنبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ يُبغِضُ الثَّر ثَارَ؛ لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهَا لا خَيرَ فيه، وقد قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ وَالنبيُّ صَالِمَا عُلَى النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَلِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَا هَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَا هَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

<sup>(</sup>١) الثَّر ثار: هو الذي يكثر من الكلام تكلُّفًا، والثَّر ثرة: كثرة الكلام، وترديده.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨)، وصححه الألباني.

وعن المُغيرَةِ بنِ شُعبة رَعَلِيَّهَ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَى قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عليكم: عُقوقَ اللَّمُ هاتِ، ووَأَدَ البَناتِ، ومَنَعًا وهاتِ، وكرِهَ لَكُم: قيل، وقال، وكَثرَةَ السُّؤال، وإضاعَةَ المال (().

والْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ في الكلامِ، من غيرِ احتياطٍ، واحتِرازٍ، وقيل: أرادَ بالْمَتَشَدِّقِ: اللهُستَهِزِئَ بالناسِ، يَلُوي شِدقَهُ بهِم، وعليهم(٢).

قال ابن القيم رَمَدُاللَهُ: «الْمُتَشَدِّقُ: الْمُتَكَلِّمُ بملءِ فيه، تَفاصُحًا، وتَعاظُّمًا، وتَطاوُلًا، وإظهارًا لفَضلِهِ على غَيرِهِ»(٣).

والْمَتَفيهقونَ: همُ الذينَ يَتَوَسَّعونَ في الكلامِ، ويَفتَحون بهِ أَفواهَهم، مَأْخوذٌ مِنَ الفهقِ، وهو الامتِلاءُ، والاتِّساعُ(٤٠).

فهو يَملاً فَمَهُ بالكلامِ، ويَتَوَسَّعُ فيه؛ إظهارًا لفَصاحَتِهِ، وفَضلِهِ، واستعلاءً على غَيرِهِ؛ ولهذا فسَّرَهُ النبيُّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ بالمُتكبِّرِ<sup>(٥)</sup>.

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «يُكرَهُ التَّقعيرُ في الكلام، بالتَّشَدُّقِ، وتَكلُّفِ السَّجع، والفَصاحَةِ، والتَّصَنُّعِ بالمُقدِّماتِ التي يَعتادُها المُتفاصِحونَ، وزَخارِفِ القولِ، فكُلُّ ذلك مِنَ التَّكلُّفِ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ مَن وكذلك تَكلُّفُ السَّجعِ، وكذلك التَّحرِّي في دقائِقِ الإعرابِ، ووَحشيِّ اللُّغةِ، في حال مُخاطَبةِ العَوامِّ، بل يَنبَغي أن يقصد في مُخاطَبَتِهِ لَفظًا يَفهَمُهُ صاحِبُهُ فهمًا جَليًّا، ولا يَستَثقلُهُ اللهُ اللهُ

ولذلك قال صَّالَتُنْعَلَيْهِ وَسَلَّهُ: «إنَّ الله يَبغَضُ البَليغَ مِنَ الرِّجال، الذي يَتَخَلَّلُ بلِسانِهِ، كَما تَتَخَلَّلُ البقرةُ بلِسانِما» (٧٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٠٨)، ومسلم (۹۳).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) النهاية (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) الأذكار (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٢٨٥٣)، وأبوداود (٥٠٠٥)، وصححه الألباني.

وقولُهُ: «كَمَا تَتَخَلَّلُ البقرةُ بلِسانِها»، قال ابنُ الأثيرِ رَحَمُاللَّهُ: «أي: يَتَشَدَّقُ في الكلامِ بلِسانِهِ، ويَلُفُّهُ، كَمَا تَلُفُّ البقرةُ الكلاَ بلِسانِها لَفًا»(١).

وخَصَّ البقرةَ؛ لأنَّ جَمِيعَ البَهائِم تَأْخُذُ النباتَ بأسنانِها، وهي تَجمَعُ بلِسانِها(٢).

وقال النووي رَمَهُ اللهُ: «واعلَم أنَّهُ لا يَدخُلُ في الذَّمِّ: تَحسينُ ألفاظِ الخُطَبِ والمواعِظِ، إذا لم يَكُن فيها إفراطٌ، وإغرابٌ؛ لأنَّ المقصودَ منها: تَهييجُ القُلوبِ إلى طاعَةِ اللهِ عَنَّمَاً، ولِحُسنِ اللَّفظِ في هذا أثرٌ ظاهِرٌ »(٣).

#### \* وكان صَّأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبغِضُ الكذب، وأهلَه:

قالت عائشةُ رَحَيِيَةَ عَهَا: «ما كان خُلُقُ أبغضَ إلى رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَيْدُوسَةً مِنَ الكذِبِ، ولَقَد كان الرجُلُ يُحدِّثُ عندَ النبيِّ صَالَمَهُ عَيْدُوسَةً بالكِذبَةِ، فها يَزالُ في نَفسِهِ، حتى يَعلَمَ أَنَّهُ قَد أحدَثَ منها تَوبَةً »(٤).

وفي رواية: «كان إذا اطَّلَعَ على أَحَدٍ من أَهلِ بَيتِهِ كَذَبَ كَذَبَةً (٥)، لم يَزَل مُعرِضًا عنه حتى يُحدِثَ تَوبَةً »(١).

وقولُهُ: «لَم يَزَل مُعرِضًا عَنهُ» إظهارًا لكراهتِهِ الكذِب، وتَأديبًا لَهُ، وزَجرًا عن العَودِ لِمثلِها. وقولُهُ: «حتى يحدث توبة» أي: من تلك الكِذبةِ التي كَذبَها(٧).

وقد قيل:

#### شَرُّ المقال الكذِبُ خَيرُ الخِلال الأدَبُ

<sup>(</sup>١) النهاية (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) الأذكار (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥١٨٣)، وحسنه ابن القيم في إعلام الموقِّعين (١/ ٩٣)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٥٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) بفتح الكاف وكسرها، والذال ساكنة فيهما.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عبد البرِّ في التمهيد (١/ ٦٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٧٥).

<sup>(</sup>٧) فيض القدير (٥/ ١٠٦).

فالكذِبُ من أبغَضِ الأخلاقِ؛ لكَثْرَةِ ضَرَرِهِ، وما يَتَرَتَّبُ عليه من المفاسِدِ، والفِتَنِ؛ ولهذا كان النبيُّ صَالِّللَهُ عَلِيهِ وَسَلَمْ يُبغِضُهُ.

#### \* وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبغِضُ أَهلَ الْخُلقِ السِّيء:

فعن أبي ثَعلَبَةَ الْحُشَنِيِّ رَحَيْلِيَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَوَسَلَةِ: "إِنَّ أَحَبَّكُم إِلَيَّ، وأقرَبَكُم مِنِّي في الآخِرَةِ: مَساوِئُكُم مِنِّي في الآخِرَةِ: مَساوِئُكُم أَخلاقًا، وإنَّ أَبغَضَكُم إليَّ، وأبعَدَكُم مِنِّي في الآخِرَةِ: مَساوِئُكُم أَخلاقًا»(١).

فَصاحِبُ الخُلُقِ السَّيِّعِ مَبغوضٌ من اللهِ، ومِن النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَالِهُ عنه في الآخِرَةِ.

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَكرَهُ الاسمَ القبيحَ:

فعن بُريدَةَ بنِ الحُصَيبِ وَعَلِيَهُ عَنهُ: «أَنَّ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَ لا يَتَطَيَّرُ من شيءٍ، وكان إذا بعَثَ عامِلًا سَأَلَ عن اسمِه: فإذا أعجَبَهُ اسمُهُ فرِحَ بهِ، ورُئيَ بشرُ ذلك في وجهِه، وإن كَرِهَ اسمَهُ، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ.

وإذا دَخَلَ قَرِيَةً سَأَلَ عن اسمِها: فإن أعجَبَهُ اسمُها فرِحَ، ورُئيَ بشرُ ذلك في وجهِهِ، وإن كَرِهَ اسمَها، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ»(٢).

قال ابن القيم رَحَهُ أللَهُ: «وقد كان النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه الاسمُ القَبيحُ، ويَكرَهُهُ جِدًّا، من الأشخاصِ، والأماكِنِ، والقَبائِلِ، والجِبال، وكان صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَديدَ الاعتِناءِ بذلك.

ومَن تَأَمَّلَ السُّنَّةَ: وجَدَ مَعانيَ في الأسهاءِ مُرتَبِطَةً بها، حتى كَأَنَّ مَعانيَها مَأْخوذَةٌ منها، وكَأَنَّ الأسهاءَ مُشتَقَّةٌ من مَعانيها، فتأمَّل قولَهُ: «غِفار غَفَرَ اللهُ لها، وأسلَمُ سالمَها اللهُ، وعُصَيَّةُ عَصَبِ اللهَ ورسولَهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٧٣٢)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٩٢٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣ ٣٥)، ومسلم (٢٥ ١٨)، عن عبدالله بن عمر كَالْكَمْ عَلَى،

وقولهُ -لَّا جاءَ سهيلُ بنُ عمرو، يَومَ الصُّلحِ-: «لَقَد سَهُلَ لَكُم من أمرِكُم»(١).

وإذا أرَدتَ أن تَعرِفَ تَأْثيرَ الأسهاءِ في مُسَمَّياتِها، فتَأُمَّل حديثَ سَعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ قال: أتَيتُ إلى النبيِّ صَالِسَهُعَيَهِ، فقال: «ما اسمُك؟».

قال: حَزنٌ.

قال: «أنتَ سَهلٌ».

قال: لا أُغَيِّرُ اسمًا سَمَّانيهِ أبي.

قال ابنُ المُسَيَّبِ: فما زالَت الحُزونَةُ (٢) فينا بعدُ (٣).

وتَأَمَّل مَا رَواهُ مَالَكُ فِي المُوطَّأُ<sup>(٤)</sup> عَن يَحَيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهُ عَهُ قَالَ لَرَجُلِ: «مَا اسمُكَ؟».

فقال: جَمرَةُ.

فقال: «ابنُ مَن؟».

فقال: ابن شِهابٍ.

قال: «مِحَّن؟».

قال: مِنَ الحُرَّ قَةِ.

قال: «أينَ مَسكَنُكَ؟».

قال: بحَرَّةِ النارِ.

قال: «بِأَيِّها؟».

قال: بذاتِ لَظًى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣١) أثناء حديث المسور بن مخرمة كالمستقلة في صلح الحديبية، عن عكرمة مرسلًا، وله شواهد، انظر: الفتح (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحزونة: الصعوبة في الأخلاق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٩٠).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١٨٢٠)، وهو منقطعٌ.

قال عمرُ: «أدرِك أهلَكَ فقد احتَرَقوا».

فكان كَما قال عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَّالِلَّهُ عَنهُ.

وقد استَشكَلَ هذا مَن لم يَفهَمهُ، وليس -بِحَمدِ اللهِ- مُشكلًا؛ فإنَّ مُسَبِّبَ الأسبابِ جَعَلَ هَذِهِ المُناسَباتِ مُقتضَياتٍ لهذا الأثرِ، وجَعَلَ اجتِهاعَها على هذا الوَجهِ الخاصِّ موجِبًا لَهُ، وأخَّرَ اقتِضاءَها لأثرِها، إلى أن تَكلَّمَ بهِ، مَن ضربَ الحقُّ على لسانِهِ، ومَن كان الملكُ يَنطِقُ على لسانِهِ، فحينئذٍ كَمُلَ اجتِهاعُها، وتَثَت، فرُتِّبَ عليها الأثرُ.

ولَّا نَزَلَ الحُسَينُ وأصحابُهُ بكربلاءَ، سَألَ عن اسمِها، فقيل: كَربَلاء.

فقال: «كُرِبٌ، وبَلاءٌ»(١).

ولمَّا وقَفَت حَليمَةُ السَّعديَّةُ على عَبدِ الْمُطَّلَبِ، تَسأَلُهُ رضاعَ رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: «مَن أنتِ؟».

قالت: امرأةٌ مِن بني سَعدٍ.

قال: «فها اسمُكِ؟».

قالت: حَليمَةُ.

فقال: «بَخٍ، بَخٍ، سَعدُ، وحِلمٌ، هاتانِ خُلَّتانِ، فيهما غناءُ الدَّهرِ».

وقد رَأينا من هذا عِبَرًا فينا، وفي غَيرِنا، والذي رَأيناهُ كَقَطرَةٍ في بَحرٍ»(٢).

وقال: «فبينَ الاسمِ والمُسمَّى عَلاقةٌ ورابِطَةٌ تُناسِبُهُ، وقلَّم يَتَخَلَّفُ ذلك، فالألفاظُ قَوالبُ للمَعاني.

وَقَلَّ إِن أَبِصَرَت عَيناكَ ذَا لَقَبِ إِلا وَمَعناهُ إِن فَكَّرتَ فِي لَقَبِهِ فَاللهُ سبحانه - بِحِكمَتِهِ فِي قَضائِهِ، وقَدَرِه - يُلهِمُ النُّفُوسَ أَن تَضَعَ الأسماءَ على حَسَبِ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص١٢٠-١٢٣)، باختصار.

مُسَمَّياتِها؛ لتُناسِبَ حكمتهُ تعالى بين اللَّفظِ ومَعناهُ، كَمَا تَناسَبَت بين الأسبابِ ومُسَبَّباتِها.

وبِالجُملَةِ: فالأخلاقُ والأعمالُ والأفعالُ القَبيحَةُ تَستَدعي أسماءً تُناسِبُها، وأضدادُها تَستَدعى أسماءً تُناسِبُها.

وكما أنَّ ذلك ثابِتٌ في أسماءِ الأوصافِ، فهو كَذلك في أسماءِ الأعلامِ.

وما سُمِّيَ رسولُ اللهِ مُحَمَّدًا، وأحمَد؛ إلا لكَثرَةِ خِصال الحمدِ فيه؛ ولهذا كان لواءُ الحَمدِ بيدِه، وهو أعظَمُ الخَلقِ حَدًا لرَبِّهِ تعالى.

وصاحبُ الاسمِ الحَسَنِ قَد يَستَحي مِن اسمِهِ، وقد يَحمِلُهُ اسمُهُ على فِعلِ ما يُناسِبُهُ، وتَركِ ما يُضادُّهُ؛ ولهذا تَرَى أكثَرَ السُّفَّلِ أسماؤُهم تُناسِبُهم» (١).

#### \* وكان صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُهُ الطِّيرَةَ:

وقد أَخبَرَ أَبو هريرةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ كان يُعجِبُهُ الفَأْلُ الحَسَنُ، ويَكرَهُ الطِّبَرَةَ (٢).

والتَّطيُّرُ: هو التَّشاؤُمَ، والنبيُّ صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَان يَكرَهُهُ؛ لأَنَّ التَّشاؤُمَ سوءُ ظَنِّ باللهِ تعالى. قال ابنُ حجرٍ وَمَهُ اللهُ: «وَذَكرَ البَيهَقيُّ فِي الشُّعَبِ عن الحَليميِّ ما مُلَخَّصُهُ:

كان التَّطيُّرُ في الجاهِليَّةِ في العَرَبِ إزعاجَ الطَّيرِ، عندَ إرادَةِ الخُروجِ للحاجَةِ ... وهَكَذا كانوا يَتَطيَّرُونَ بصَوتِ الغُرابِ، وبِمُرورِ الظِّباءِ، فسَمَّوُا الكُلَّ تَطيُّرًا؛ لأنَّ أصلَهُ الأولُ.

قال: وكان التَّشاؤُمُ في العَجَمِ: إذا رَأَى الصَّبِيَّ ذاهِبًا إلى المُعَلِّمِ: تَشاءَمَ، أو راجِعًا: تَيَمَّنَ. وكَذا إذا رَأَى الجَمَلَ موقرًا حِمَّلً: تَشاءَمَ، فإن رَآهُ واضِعًا حِمَلَهُ: تَيَمَّنَ، ونَحو ذلك، فجاءَ الشَّرعُ برَفعِ ذلك كُلِّهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) تحفة المودود (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٥٣٦)، وهو في البخاري (٥٧٥٤)، ومسلم (٢٢٢٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٢١٥).

لَعَمرُكَ مَا تَدري الطَّوارِقُ بِالحَصَى وَلا زَاجِراتُ الطَّيرِ مَا الله صانعُ وصَحَّ عنه صَالِّلَهُ عَلَي أَنَّهُ قال: «ليس مِنَّا مَن تَطَيَّرَ، ولا تُطيِّر له»(١).

وعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَسَوَالِلَهُ عَن رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَدُ قَالَ: «الطِّيرَةُ شِركُ، الطِّيرَةُ شِركُ» ثَلاثًا(٢).

وقولُهُ: «الطِّيرَةُ شِركٌ» أي: لاعتِقادِهِم أنَّ الطِّيرَةَ تَجلِبُ لهم نَفعًا، أو تَدفَعُ عنهم ضُرَّا، فإذا عَمِلوا بموجبِها، فكَأنَّهم أشرَكوا بالله في ذلك، ويُسَمَّى شِركًا خَفيًّا.

وقال بَعضُهم: «يعني: مَن اعتَقَدَ أَنَّ شَيئًا سِوَى اللهِ تعالى يَنفَعُ أَو يَضُرُّ بالاستقلال، فقَد أشرَكَ، أي: شِركًا جَليًّا».

وقال القاضي: «إنها سَمَّاها شِركًا؛ لأنَّهم كانوا يَرَونَ ما يَتَشاءَمونَ بهِ سببًا مُؤَثِّرًا في حُصولِ المكروه»(٣).

## \* وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكْرَهُ الثُّومَ والبَصَلَ؛ من أجل ريجها:

فَعن أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ وَعَلِيَّاعَنهُ، قال: كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ إِذَا أُتِيَ بطعام أَكَلَ منه، وَبَعَثَ بفَضلِهِ إِلَيَّ، وإنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يومًا بفَضلَةٍ، لم يَأْكُل منها؛ لأنَّ فيها ثومًا، فسَألتُهُ: أَحرامٌ هو؟

قال: «لا، ولكني أكرَهُهُ؛ من أجلِ ريجِهِ».

قال: فإنِّي أكرَهُ ما كَرِهتَ (٤).

وعن أبي سَعيدِ الخُدريِّ رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: لم نَعدُ أَن فُتِحَت خَيبَرُ، فَوَقَعنا -أصحابَ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ - في تِلكَ البَقلَةِ: الثُّومِ، والناسُ جياعٌ، فأكلنا منها أكلًا شَديدًا، ثم رُحنا إلى

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٣٥٥)، عن عمران بن حصين كَلِيَقَتُهُ، وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وصححه، وابن ماجه (٣٥٣٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠٥٣).

المسجِدِ، فوَجَدَ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَامً الرِّيحَ، فقال: «مَن أكلَ من هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبيثَةِ شَيئًا، فلا يَقرَبَنَّا في المسجِدِ».

فقال الناسُ: حُرِّمَت، حُرِّمَت.

فَبَلَغَ ذَاكَ النبيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقال: «أَيُّها الناسُ، إنَّهُ ليس بي تَحريمُ ما أَحَلَّ اللهُ لي، ولكنها شَجَرَةٌ أَكرَهُ ريحَها»(١).

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «هَذا تَصريحٌ بإباحَةِ الثُّومِ، وهو مُجمَعٌ عليه، لكن يُكرَهُ لَمن أرادَ حُضورَ المسجِدِ، أو حُضورَ جَمعٍ في غَيرِ المسجِدِ، أو مُخاطَبةَ الكِبارِ، ويَلحَقُ بالثُّومِ: كُلُّ ما له رائِحَةٌ كَريهَةٌ »(٢).

#### \* وكان صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُهُ أَكُلَ الضَّبِّ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ رَحَالِيَهُ قال: «أهدَت أُمُّ حُفيدٍ، خالَةُ ابنِ عبَّاسٍ، إلى النبيِّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقِطًا، وسَمنًا، وأضُبًّا.

فَأَكَلَ النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأقِطِ، والسَّمنِ، وتَرَكَ الضَّبَّ؛ تَقَذُّرًا».

قال ابنُ عبَّاسٍ: «فَأُكِلَ على مائِدَةِ رسولِ اللهِ صَأَلَقَهُ عَلَيْهَ، ولو كان حَرامًا ما أُكِلَ على مائِدَةِ رسولِ اللهِ صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً »(٣).

وعن خالد بنِ الوَليدِ، قال: أُتِيَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ مَلَّا مَشُويِّ، فأهوَى إليه ليَأكُلَ، فقيل لَهُ: إنَّهُ ضَبُّ، فأمسَكَ يَدَهُ، فقال خالدُّ: أحرامٌ هوَ؟ قال: «لا، ولكنهُ لا يكونُ بأرضِ قومي، فأجدُني أعافُهُ»، فأكلَ خالدُ، ورسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْوَسَلَهُ يَنظُرُ (٤٠).

قال القاري رَحْمَا اللهُ: ﴿ أَعَافُهُ ﴾: أي: أكرَهُهُ، طَبعًا، لا شَرعًا ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٠٠٠٥)، ومسلم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٦٦٥).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَالًا يَكرَهُ شُربَ الشَّرابِ الحارِّ:

فعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ يَكْرَهُ شُربَ الحَميم»(١).

وعن أسهاءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضَيْقَعَهَا، أنَّها كانت إذا ثَرَدَت، غَطَّتهُ -شَيئًا-؛ حتى يَذَهَبَ فورُهُ، ثم تقولُ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَيْوَسَاتً يقولُ: «إنَّهُ أعظَمُ للبَرَكَةِ»(٢).

وعن أبي هريرةَ رَعَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كان يقولُ: «لا يُؤكِّلُ طعامٌ حتى يَذَهَبَ بُخارُهُ»<sup>(٣)</sup>.

قال المُناويُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «فيُكرهُ استعمالُ الحارِّ؛ لمخالفتِهِ للسَّنَّةِ، بل إن غَلَبَ على ظَنِّهِ ضَررُهُ: حَرُمَ»(٤٠).

وإنها كان يُحِبُّ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخُلُو البارِدَ، كَما سَبَقَ.

#### \* وكان يَكرَهُ الشِّكالَ مِنَ الخَيلِ:

فعن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَناهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ<sup>(٥)</sup> مِنَ الخَيلِ<sup>(١)</sup>.

وإنها كَرِهَهُ؛ لأنَّهُ كالمشكولِ صورةً -تَفاؤُلًا-، ويُمكِنُ أن يكونَ جَرَّب ذلك الجنس، فلَم يكُن فيه نَجابةٌ، وقيل: إذا كان مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهَةُ؛ لزَوال شِبه الشِّكال، واللهُ أعلَمُ (٧).

#### \* وكان صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكرَهُ الْحَدْفَ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَحَيَلِكُ عَنهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخذِف، فقال لَهُ: لا تَخذِف؛ فإنَّ رسولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٤٢٦)، وصححه محققو المسند، والحميم: الماء الحارُّ. النهاية (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦٩٥٨)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى (٢٧ ١٥٠)، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) الشِّكال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه محجَّلةً، وواحدةٌ مطلقة، تشبيهًا بالشِّكال، الذي تشكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم -غالبًا-، وقيل: هو أن تكون الواحدة محجَّلة، والثَّلاث مطلقة، وقيل: هو أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه -من خلاف- محجَّلتين. النهاية (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٨٧٥).

<sup>(</sup>٧) النهاية (٢/ ٤٩٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ١٩).

صَّلَاللَّهُ عَلَيْهِ مَهَى عن الخَذفِ(١) -أو: كان يَكرَهُ الخَذفَ- وقال: « إِنَّهُ لا يُصادُ بهِ صَيدٌ، ولا يُنكى بهِ عَدوٌّ، ولكنها قَد تَكسِرُ السِّنَّ، وتَفقاً العَينَ».

ثم رَآهُ بعدَ ذلك يَخذِفُ، فقال لَهُ: أُحَدِّثُكَ عن رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَنَّهُ نَهَى عن الخَذفِ -أو: كَرهَ الخَذفَ- وأنتَ تَخذِفُ؟! لا أُكَلِّمُكَ كَذا، وكذا (٢٠).

وقد بَيَّنَ سببَ الكراهَةِ في الحديثِ بقولِهِ: «إنَّهُ لا يُصادُ بهِ صَيدٌ، ولا يُنكَى بهِ عَدقٌ، ولكنها قَد تَكسِرُ السِّنَّ، وتَفقَأُ العَينَ».

قال النووي رَحْهُ أَللَهُ: «في هذا الحديثِ: النَّهيُ عن الخَذفِ؛ لأَنَّهُ لا مَصلَحَةَ فيه، ويُخافُ مَفسَدَتُهُ، ويَلتَحِقُ بهِ: كُلُّ ما شارَكَهُ في هذا.

وفيه: أنَّ ما كان فيه مَصلَحَة، أو حاجَة، في قِتال العَدوِّ، وتَحصيلِ الصَّيدِ، فهو جائِزٌ، ومِن ذلك: رَميُ الطُّيورِ الكِبارِ بالبُندُقِ، إذا كان لا يَقتُلُها -غالبًا- بل تُدرَكُ حَيَّةً، وتُذَكَّى، فهو جائِزٌ»(٣).

قال ابنُ حَجرٍ رَحَمُاللَهُ: «وفي الحديثِ: جَوازُ هِجرانِ مَن خالَفَ السُّنَّة، وتَركِ كَلامِهِ، ولا يَدخُلُ ذلك في النَّهي عن الهَجرِ فوقَ ثَلاثٍ؛ فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَن هَجَرَ لَحَظِّ نَفسِهِ»(٤).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَن يُقامَ لَهُ:

فعن أنسٍ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «لَم يَكُن شَخصٌ أَحَبَّ إليهم من رسولِ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيه وَسَاتَم، وكانوا إذا رَأُوهُ لم يَقوموا؛ لما يَعلَمونَ من كَراهيتِهِ لذلك»(٥).

ومعنى «مِن كَراهيَتِهِ لذلك» أي: لقيامِهِم؛ تَواضُعًا لرَبِّهِ، ومخالفَةً لعادَةِ الْمَتَكَبِّرينَ

<sup>(</sup>١) هو رميك حصاةً أو نواةً، تأخذها بين سبَّابتيك وترمي بها، أو تتَّخذ مخذفةً من خشبٍ، ثمَّ ترمي بها الحصاة، بين إبهامك والسَّبَّابة. النهاية (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>۳) شرح مسلم (۱۰۲/۱۳).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٧٥٤)، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه»، وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط مسلم». الصحيحة (٣٥٨).

والْمُتَجَبِّرينَ، بَلِ اختارَ الثَّباتَ على عادَةِ العَرَبِ في تَركِ التَّكَلُّفِ في قيامِهِم، وجُلوسِهِم، وأكلِهِم، وشُربِهِم، ولُبسِهِم، ومَشيهِم، وسائِرِ أفعالهِم، وأخلاقِهِم(١).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَلَا: اشتكى رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهَ وَمَا وراءَهُ، وهو قاعِدٌ، وأبو بكرٍ يُسمِعُ الناسَ تكبيرَهُ، فالتَفَتَ إلَينا، فرآنا قيامًا، فأشارَ إلَينا، فقعدنا، فصلَّينا بصَلاتِهِ قُعودًا، فليَّا سَلَّمَ قال: «إن كِدتُم - آنِفًا - لَتَفعَلونَ فِعلَ فارِسَ والرُّومِ، يقومونَ على مُلوكِهِم وهم قُعودٌ، فلا تَفعَلوا، ائتَمُّوا بأئِمَّتِكُم: إن صَلَّى قائِبًا، فصَلُّوا قيامًا، وإن صَلَّى قائِبًا، فصَلُّوا قيامًا، وإن صَلَّى قاعِدًا، فصَلُّوا قيامًا، وإن صَلَّى قاعِدًا، فصَلُّوا قُعودًا»(٢).

قال النووي رَحَهُ اللَّهُ: «فيه النَّهيُ عن قيامِ الغِلمانِ والتُّبَّاعِ على رَأْسِ مَتبوعِهِم الجالسِ لغَيرِ حاجَةٍ، وأمَّا القيامُ للدَّاخِلِ، إذا كان من أهل الفَضلِ والخَيرِ، فليس من هذا، بل هو جائِز، قد جاءَت بهِ أحاديثُ، وأطبَقَ عليه السَّلَفُ والخَلَفُ» (٣).

وقال ابنُ عُشَيمينَ رَحْمَهُ اللَّهُ: «قال أهلُ العِلم: القيامُ ثلاثةً أقسام:

الأولُ: قيامٌ إلى الرجل.

الثاني: قيامٌ للرَّجُلِ.

والثالثُ: قيامٌ على الرجُلِ.

فالقيامُ إلى الرجلِ: لا بأسَ بهِ، وقد جاءت بهِ السُّنَّةُ: أمرًا، وإقرارًا، وفعلًا -أيضًا-.

الثاني: القيامُ للرَّجلِ: وهذا -أيضًا- لا بأسَ بهِ، لا سيَّما إذا اعتادَ الناسُ ذلك، وصارَ الداخلُ -إذا لم تَقُم له- يَعُدُّ ذلك امتِهانًا لَهُ، فإنَّ ذلك لا بأسَ بهِ، وإن كان الأولَى تَركهُ، كما في السُّنةِ، لكن إذا اعتادَهُ الناسُ: فلا حَرَجَ فيه.

الثالث: القيامُ عليه: كَأَن يكونَ جالسًا، ويقومَ واحدٌ على رأسِهِ؛ تَعظيًا له، فهذا منهيٌّ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٣٥).

اللهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى ذلك، كأن يُخافَ على الرجلِ أن يَتَعَدَّى عليه أحَدُّ، فلا بَأْسَ أن يقومَ عليه القائمُ...»(١).

#### \* وكان صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُرهُ أَن يمشي أحدٌ خَلفهُ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و رَحَالِيَهُ عَنْهَا، قال: «كان رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَمُ أَن يَطأ أَحَدُ عَقِبَهُ، ولكن يَمينُ، وشِمالُ »(٢).

أي: كان يكرهُ أن يمشيَ أحدٌ خلفهُ، ولكن: عن يمينِه، وشِمالهِ، وكان يكرهُ أن يَمشيَ أمامَ القَومِ، بل في وسطِ الجمع، أو في آخرِهِم؛ تواضعًا للهِ، واستكانةً له، وليطَّلِعَ على حركاتِ أصحابِه، وسكناتِهم، فيُعَلِّمَهم آدابَ الشَّريعةِ (٣).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قال: «كان النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ إذا مَشَى مَشَى أصحابُهُ أمامَهُ، وتَركوا ظَهرَهُ للمَلائِكَةِ»(٤).

قولُهُ: «للملائكةِ»: أي: تَعظيًا للمَلائِكَةِ الماشينَ خَلفهُ، لا لدَفع التَّضييقِ عَنهم (°).

وكأنَّ الكراهةَ منه صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ للمشي خلفهُ؛ لأنَّ الملائكةَ تَمشي خلفهُ، فتَركُ الملائكةِ خلفَ النبيِّ عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ، أليقُ من المشي معهم.

#### \* وكان صَّالَتُنْعَلَدُوسَلَّةً يَكُرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ، والحديثَ بعدَها:

فعن أبي بَرزَةَ رَضَالِلُهُ عَنهُ: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَكرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ، والحديثَ بعدَها» (٦).

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (١/ ١٥٥ -١٥٨)، باختصار.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٧٧٤٤)، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ٢٤٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٤٦)، وصححه البوصيريُّ في مصباح الزجاجة (١/ ٣٦)، والألباني في الصحيحة (٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٥) شرح سنن ابن ماجه للسِّندي (١/٨/١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٨)، ومسلم (٦٤٧)، واللفظ للبخاري.

والعلّةُ من الكراهَةِ: أنَّ النَّومَ قبلَها قَد يُؤدِّي إلى إخراجِها عن وقتها مُطلَقًا، أو عن الوَقتِ المُختارِ، والسَّمَرَ بعدَها قَد يُؤدِّي إلى النَّومِ عن الصُّبح، أو عن وقتِها المُختارِ، أو عن قيامِ اللَّيلِ، وكان عمرُ بنُ الخطَّابِ يَضرِبُ الناسَ على ذلك، ويقولُ: «أسَمَرًا أوَّلَ اللَّيل، ونَومًا آخِرَهُ؟»(۱).

قال النووي رَحَهُ اللّهَ: (وَسببُ كَراهَةِ الحديثِ بعدَها: أنّهُ يُؤَدِّي إلى السَّهَرِ، ويُخافُ منه غَلَبَةُ النَّومِ عن قيامِ اللَّيلِ، أو الذِّكرِ فيه، أو عن صَلاةِ الصُّبحِ في وقتِها الجَائِزِ، أو في وقتِها المُختارِ، أو الأفضَلِ، ولأنَّ السَّهَرَ في اللَّيلِ سببُ للكَسَلِ في النَّهارِ، عَمَّا يَتَوَجَّهُ من حُقوقِ الدِّينِ والطَّاعاتِ، ومَصالح الدُّنيا.

قال العُلَمَاءُ: والمكروهُ مِنَ الحديثِ بعدَ العِشاءِ: هو ما كان في الأُمورِ التي لا مَصلَحة فيها، أمَّا ما فيه مَصلَحَةٌ وخَيرٌ: فلا كَراهَةَ فيه، وذلك كَمُدارَسَةِ العِلمِ، وحِكاياتِ الصَّالحينَ، ومُحادَثَةِ الظَّيفِ، وأو لادَهُ؛ للمُلاطَفَةِ، والحاجَةِ، ومُحادَثَةِ اللهُ الطَّفَةِ، والحاجَةِ، والحاجَةِ، ومُحادَثَةِ المُسافِرينَ بحِفظِ مَتاعِهِم، أو أنفُسِهِم، والحديثِ في الإصلاحِ بين الناسِ، والشَّفاعَة إليهم في خَيرٍ، والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهي عن المُنكرِ، والإرشادِ إلى مَصلَحَةٍ، ونَحوِ ذلك. فكُلُّ هذا لا كَراهَةَ فيه، وقد جاءَت أحاديثُ صَحيحَةٌ ببَعضِهِ، والباقي في مَعناهُ "(٢).

# \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَكْرَهُ أَن يُؤخذَ من رَأْسِ الطَّعامِ:

ويَدُلُّ على هذا: حديثُ عُبيدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ أبي رافع، عن جَدَّتِهِ سَلمَى، قالت: «كان رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَوَسَلَمَ يَكرَهُ أَن يُؤخَذَ من رَأْسِ الطَّعام»(٣).

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَسَّ النَّهِ مَا النَّبيَّ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَىهُ قَالَ: «البَرَكَةُ تَنزِلُ وسَطَ الطَّعامِ؛ فكُلوا من حافَتيهِ، ولا تَأْكُلوا من وسَطِهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٥٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

«البَرَكَةُ تَنزِلُ وسَطَ الطَّعام»: «أي: تَنزلُ في وسطِهِ، ثمّ تَسري»(١).

قال العِراقيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «وَجهُ النَّهِي عن الأكلِ من الوَسطِ: أنَّ وجهَ الطَّعامِ أفضَلُهُ وأطيبُهُ، فإذا قَصَدَهُ بالأكلِ، استأثرَ بهِ على رِفقتِهِ، وهو تَركُ أدَبٍ، وسوءُ عِشرَةٍ، فأمَّا إذا أكلَ وحدَه: فلا حَرَجَ»(٢).

وهذا سببٌ آخرُ في كَراهَةِ الأكلِ مِنَ الوَسطِ.

وقد نصَّ الإمامُ الشَّافعيُّ رَحَمُاللَهُ على التّحريم، إذا عَلِمَ بالنّهيِ، فقال: «فإن أكلَ مِمَّا لا يَليهِ، أو من رَأْسِ الطَّعامِ، أو عَرَّسَ على قارِعَةِ الطَّريقِ: أثِمَ بالفِعلِ الذي فعَلَهُ، إذا كان عالمًا بنَهي النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِعْ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَاهُ عَلَيْه

#### \* وكرة صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة أَن تُعرَى المدينةُ (١):

قال جابِرُ بنُ عبدِاللهِ وَعَيْسَهَ عَهُا: خَلَتِ البِقاعُ حَولَ المسجِدِ، فأرادَ بَنو سَلِمَةَ أَن يَنتَقِلوا إلى قُربِ المسجِدِ، فبَلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صَالَةَ عَيْوَسَلَمَ، فقال لَهُم: «إِنَّهُ بَلَغَني أَنَّكُم تُريدونَ أَن تَنتَقِلوا قُربَ المسجِدِ».

قالوا: نعم يا رسولَ اللهِ، قَد أَرَدنا ذلك.

فقال: «يا بَني سَلِمَةَ! ديارَكُم؛ تُكتَب آثارُكُم (٥)، ديارَكُم؛ تُكتَب آثارُكُم (٢).

وعن أنس رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، قال: أرادَ بَنو سَلِمَةَ أن يَتَحَوَّلوا إلى قُربِ المسجِدِ، فكرِهَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَوَ وَسَلَمَةً اللهِ تَعْرَى المدينَةُ، وقال: «يا بَني سَلِمَةً! ألا تحتسبونَ آثارَكُم؟»، فأقاموا(٧).

فَكَرِهَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُترَكَ جِهاتُ المدينَةِ خاليةً من السُّكَّانِ، فيُؤتَونَ منها(^).

<sup>(</sup>١) فيض القدير (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) الأم (٧/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) أي: تخلو من الناس.

<sup>(</sup>٥) أي: خطاكم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٨٨٧)، وبوب له: «باب كراهية النبيِّ صَالَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْ تعرى المدينة».

<sup>(</sup>٨) المفهم (٦/ ٧٩).

فأمَرَهم أن يَبقوا في أماكِنِهِم؛ لما لهم في ذلك من أجرٍ؛ بكَثرَةِ الخُطَى، ولِما في وُجودِهِم من المصلَحَةِ.

#### \* وكان يَكرَهُ الاكتواءَ (١):

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلِيّهُ عَلَى قال: سَمِعتُ النبيّ صَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يقولُ: "إن كان في شيءٍ من أدويَتِكُم خَيرٌ، ففي شَرطَةِ مِحِجَمٍ، أو شَربَةِ عَسَلٍ، أو لَذعَةٍ بنارٍ توافِقُ الدَّاءَ، وما أُحِبُّ أن أكتَويَ "(٢).

وقولُهُ: «ما أُحِبُّ أن أكتَوي»: إشارَةُ إلى تَأخيرِ العِلاجِ بالكيِّ، حتى يُضطَرَّ إليه؛ لما فيه مِنِ استعمال الألَمِ الشَّديدِ، في دَفعِ ألَمٍ، قَد يكونُ أضعَفَ من ألَمِ الكيِّ.

والكيُّ: إنها يُشرَع منه ما يَتَعَيَّنُ طَريقًا إلى إزالَةِ ذلك الدَّاءِ.

قال الخَطَّابِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلهذا وصَفهُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثم نَهَى عَنهُ، وإنها كَرِهَهُ؛ لما فيه مِنَ الأَلَمِ الشَّديدِ، والخَطَرِ العَظيمِ؛ ولهذا كانتِ العَرَبُ تقولُ في أمثالها: «آخِرُ الدَّواءِ: الكيُّ».

وقد كَوَى النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَا بِنَ مُعاذٍ وغَيرَهُ واكتَوَى غَيرُ واحِدٍ من الصَّحابَةِ» (٣). قال ابنُ حجر رَحَهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَمْ يُرِدِ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْحَصرَ فِي الثَّلاثَةِ؛ فإنَّ الشِّفاءَ قَد يكونُ في غيرِها، وإنها نَبَّهُ بها على أُصولِ العِلاجِ.

وأَمَّا الكيُّ: فإنَّهُ يَقَعُ آخِرًا؛ لإخراجِ ما يَتَعَسَّرُ إخراجُهُ مِنَ الفَضَلاتِ، وإنها نَهَى عَنهُ - مع إثباتِهِ الشِّفاءَ فيه -: لكونِهم كانوا يَرُونَ أَنَّهُ يَحِسِمُ المَادَّةَ بِطَبِعِهِ، فكرِههُ لذلك، ولِذلك كانوا يُبارِونَ إليه قبلَ حُصولِ الدَّاء؛ لظنِّهِمُ أَنَّهُ يحسمُ الدَّاء، فيتعجلُ الذي يَكتَوي التَّعذيبَ بالنارِ لأمرِ مَظنونٍ، وقد لا يَتَّفِقُ أن يَقَعَ له ذلك المرَضُ الذي يَقطَعُهُ الكيُّ.

ويُؤخَذُ مِنَ الجَمعِ بين كَراهَتِهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ للكَيِّ، وبين استعمالهِ لَهُ: أَنَّهُ لا يُترَكُ مُطلَقًا،

<sup>(</sup>١) الاكتواء: هو الكيُّ بالنار؛ لأجل العلاج.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٣٥)، ومسلم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ١٣٨).

و لا يُستَعمَلُ مُطلَقًا، بل يُستَعمَلُ عندَ تَعَيُّنِهِ طَريقًا إلى الشَّفاءِ، مع مُصاحَبَةِ اعتِقادِ أنَّ الشِّفاءَ بإذنِ اللهِ تعالى (۱).

وقال ابنُ بطَّالٍ رَحَمُ اللهُ: «فإن قال قائلٌ: ما مَعنَى قُولِهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَلَا أُحِبُّ أَن أَكتَويَ»؟ قيل: مَعنَى ذلك -واللهُ أعلمُ- أنَّ الكيَّ إحراقُ بالنارِ، وتَعذيبٌ، وقد كان عَلَيْهَ السَكمُ يَتعوّذُ كثيرًا مِن فِتنَةِ النارِ، وعَذابِ النارِ، فلوِ اكتوى بها لكان قد عَجّلَ لنفسِهِ أَلَمَ ما قَدِ استَعاذَ باللهِ منه»(٢).

#### \* وكان صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكرَهُ تَبييتَ مال الصَّدَقَةِ:

فعن عُقبَةَ بنِ الحارثِ وَعَلِيَهُ عَنُهُ، قال: صَلَّيتُ وراءَ النبيِّ صَالَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ العَصرَ، فسَلَّمَ، ثم قامَ مُسرِعًا، فتَخطَّى رِقابَ الناسِ إلى بَعضِ حُجَرِ نِسائِهِ، ففَزعَ الناسُ من سُرعَتِهِ، فخرجَ عليهم، فرَأى أنَّم عَجِبوا من سُرعَتِهِ، فقال: «ذَكرتُ شَيئًا من تِبر"عندنا، فكرِهتُ أن عَجبسنى، فأمَرتُ بقِسمَتِهِ»(٤).

وفي رواية: «فَكَرِهتُ أَن أُبِيِّتَهُ، فقَسَمتُهُ» (٥).

قَولُهُ: «كِبِسني»: أي: يَشغَلني التفكُّرُ فيه، عن التوجُّهِ والإقبال على اللهِ تعالى (١٠).

وقيل: "كَرِهتُ أَن يَحِبِسَني"، يَعني: في الآخرَةِ (٧).

فالنبيُّ صَالِسَهُ عَلَى مستحقيهِ؛ ولهذا المالُ عِندَهُ، دونَ أن يُقسمَ على مستحقيهِ؛ ولهذا بادرَ إلى توزيعِهِ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري (٩/٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) التِّبر: هو الذَّهب، والفضَّة، قبل أن يضربا دنانير، ودراهم، فإذا ضربا: كانا عينًا. النهاية (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) عمدة القارى (٩/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) شرح صحيح البخاري، لابن بطَّالِ (٢/ ٦٣٤)

وقال ابنُ بطَّالٍ رَحَمُاللَهُ: «فيه أنَّ الخَيرَ يَنبَغي أن يُبادَرَ بهِ؛ فإنَّ الآفاتِ تَعرِضُ، والموانِعَ تَمنَعُ، والموتَ لا يُؤمَنُ، والتَّسويفَ غَيرُ مَحمود، وهو أخلَصُ للذِّمَّةِ، وأنفَى للحاجَةِ، وأبعَدُ من المطلِ المذموم، وأرضَى للرَّبِّ، وأمحَى للذَّنبِ»(١).

#### \* وكان يَكرهُ أَن يَذكُرَ اللهَ على غَيرِ طَهارةٍ:

فعنِ المُهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّى النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَم يَرُدَّ عليه، فلَم يَرُدَّ عليه حتى تَوضَّأ، ثم اعتَذَرَ إليه، فقال: «إنِّي كَرِهتُ أَن أَذكُرَ اللهَ عَرَقِبَلَ إلا على طُهرٍ» أو قال: «عَلى طَهارَةٍ »(٢).

فكَرة النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَردَّ السَّلامَ، وهو على غيرِ طهارةٍ؛ طلبًا للأكملِ.

قال ابنُ عَلاَّنَ رَحَمُ اللَّهُ: «يُؤخَذُ مِنَ الحديثِ: أَنَّ الأَفضَل أَلَّا توجَدَ الأَذكارُ إلا في أكمَل الأحوال، كالطَّهارَةِ مِنَ الحَدَثَينِ، وطَهارَةِ الفَم مِنَ الخَبَثِ»(٣).



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (١٧)، وأحمد (١٩٠٣٤)، وصححه النووي في الأذكار (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانيَّة (١/ ٢٢٤).

فَرَحُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# فَرَحُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ

خلَقَ اللهُ تعالى البشَرَ، وخَلَق فيهم مِنَ الصِّفاتِ الفِطريَّة، والأمورِ الجِبلِّيَّة، ما جَعَلَهم يَعرِفونَ بها قَدرَ نعمةِ اللهِ تعالى عليهم.

ومِن تلكَ الصِّفاتِ: صِفَةُ الفَرَحِ، وأعظمُ الفَرحِ، وأفضلُه، وأتمُّه، وأكرمُه: الفرحُ بنِعمةِ الدِّينِ، المُتَّصلَةِ بسعادَةِ الدَّارَينِ، قال تعالى: ﴿ قُلُ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبَدَلِكَ فَلْيَفَرَحُواْ هُوَ الدِّينِ، المُتَّصلَةِ بسعادَةِ الدَّارَينِ، قال تعالى: ﴿ قُلُ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبَدَلِكَ فَلْيَفَرَحُواْ هُو الدِّينِ، المُتَّمِنَةُ ﴾ [يونس: ٥٥].

أي: بهذا الذي جاءَهم مِنَ اللهِ، مِنَ الهدى ودينِ الحَقِّ، فليفرحوا؛ فإنَّه أولى ما يَفرَحونَ له(١).

قال السّعديُّ رَحَمُ اللَّهُ: «وإنّها أَمَرَ اللهُ تعالى بالفَرحِ بفضلِه ورَحَتِهِ؛ لأنَّ ذلك مِمَّا يوجِبُ انسِساطَ النّفسِ، ونَشاطَها، وشُكرَها للهِ تعالى، وقوَّتَها، وشدَّةَ الرّغبَةِ في العِلمِ والإيهانِ، النّساطَ النّفسِ، ونَشاطَها، وشُكرَها للهِ تعالى، وقوَّتَها، وشدَّةَ الرّغبَةِ في العِلمِ والإيهانِ، اللّهَاعي للازديادِ منهما، وهذا فرحٌ محَمودٌ، بخلافِ الفَرحِ بشهواتِ الدّنيا ولَذَّاتِها، أوِ الفَرحِ بالباطِلِ؛ فإنَّ هذا مَذمومٌ، كَما قال تعالى عن قومِ قارونَ لَهُ: ﴿لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ الفَرِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٦]»(٢).

و نَتعرّضُ في هذا الفَصلِ، للكَلامِ عن فرحِ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٣٦٧).

#### \* فكان صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا فرحَ، ظَهَرَ ذلك على وجههِ، فاستنارَ:

فعن كَعب بن مالكٍ قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا شُرَّ استَنارَ وجهُهُ، حتى كَأَنَّهُ وَطَعَةُ قَمَرٍ، وكُنَّا نَعرِفُ ذلك منه»(١).

#### «استَنارَ وجهه كَأَنَّهُ قِطعَة قَمَر»:

إنها شبَّهَه بقِطعَةٍ منه، لا بكُلِّه؛ لأنَّ القَصدَ: الإشارةُ إلى مَوضِعِ الاستنارَةِ، وهو الجَبينُ، وفيه يظهَرُ السُّرورُ، فكأنَّ التشبيهَ وقَعَ لبعضِ الوَجهِ، فناسَبَ أن يُشبَّهَ ببعضِ القمَرِ (٢).

وشبَّهَهُ صَلَّلَهُ عَيْدَوَى السَّمْوِ دُونَ الشَّمْسِ؛ لأنَّ القمرَ يملاً الأرضَ بنورِه، ويؤنِسُ كلَّ مَن شاهَدَه، ويجمَعُ النُّورَ من غيرِ أذًى، ويُتمكَّنُ مِنَ النَّظرِ إلَيه، بخِلافِ الشَّمسِ.

# \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَفْرَحُ بدُخولِ الناسِ في الإسلام، لا سيَّما مَن كان من أعيانِهم:

عنِ ابنِ شِهابِ الزُّهريِّ: أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، كانت تحتَ عِكرِمَةَ بنِ أَي جَهلٍ من الإسلامِ، حتى قَدِمَ أَي جَهلٍ من الإسلامِ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ.

فارتَحَلَت أُمُّ حَكيمٍ، حتى قَدِمَت عليه باليَمَنِ، فدَعَتهُ إلى الإسلامِ.

فأسلم، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ عَامَ الفَتحِ.

فلَّمَا رَآهُ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ثَبَ إليه فرِحًا، وما عليه رِداءٌ، حتى بايعَهُ (٣).

قال الباجيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «وقولُهُ: «فلمَّا رَآهُ رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَشَبَ إليه فرِحًا، وما عليه داءً»:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦ ٣٥)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١١٥٦)، وعبد الرزَّاق في المصنف (٧/ ١٧٠)، وقال النووي رَحَمُاللَهُ: «روي مرسلًا، ويجوز الاحتجاج به، لشواهده». الترخيص بالقيام (ص٤٤).

فَرَحُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وذلك من حِرصِ النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْ وَصَالِمَ على دُخولِ الناسِ في الإسلام، لا سبَّما مَن كان من عُظَاءِ الناسِ، وأعيانِم، كَعِكرِمَة في قَومِه، فإنَّهُ كان من ساداتِ بَني نَخزوم، وعُظَائِهِم "(١).

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحَمُ اللَّهُ: «وفيه: ما كان عليه رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَيْدِوَسَلَةً مِنَ السُّرورِ والفَرَحِ، بإسلامِ قُرَيشٍ، وأشرافِ الناسِ، وكذلك سائِر مَن أسلَمَ»(٢).

# \* وفَرِحَ بإسلامِ عَديِّ بنِ حاتِمٍ:

فلرًا جاءَ إلى النبيِّ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، وقال لَه: «فإنِّي جِئتُ مُسلِمًا»، قال: «فَرَأيتُ وجهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا»(٣).

وفي رواية: «فأسلمتُ، فرَأيتُ وجهَهُ استَبشَرَ»(٤).

# \* وفَرِح صَّأَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بإسلام سَوادِ بنِ قارِبٍ، وكان من أشرافِ اليَمنِ:

فعن محمدِ بن كَعبِ القُرَظيِّ، قال: بينها عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه قاعِدًا في المسجِدِ، مَرَّ رَجُلٌ في مُؤَخَّرِ المسجِدِ، فقال رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أتَعرِفُ هذا المارَّ؟

قال: «لا، فمَن هوَ؟».

قال: هذا سَوادُ بن قارِبٍ، وهو رَجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ، له فيهم شَرَفٌ، ومَوضِعٌ، وهو الذي أتاهُ رِئيُّهُ (٥) بظُهورِ رسولِ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًةٍ.

فقال عمرُ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنهُ: «عَلَيَّ بهِ»، فدُعيَ له بهِ.

قال: «أنتَ سَوادُ بن قارِبِ؟».

<sup>(</sup>١) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۲/ ۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٥٣)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٣٨١).

<sup>(</sup>٥) هو التَّابع من الجنِّ سمِّي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه.

قال: نعم.

قال: «فَأَنتَ الذي أَتاكَ رِئيُّكَ، بِظُهورِ رسولِ اللهِ صَاللهَ عَلَيه وَسَلَمَ؟».

قال: نعم.

فساقَ الحديثَ في خَبَر إسلامِهِ، إلى أن قال:

«فَفَرِحَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهَ وَأَصحابُهُ بإسلامي فرَحًا شَديدًا، حتى رُؤيَ في وُجوهِهم»(١).

\* وكان صَالَتُ عَلَيْهِ يَفْرَحُ بِظُهُورِ الْحَقِّ، ومِن ذلك: فرَحُهُ بِتَبَيُّنِ الْحَقِّ وِتَأَكُّدِه، في صِحَّةِ نسبِ أَسامَةَ بِنِ زَيدٍ، إلى أبيهِ مَعْلَيْهَ عَلَى:

فعن عائشةَ رَحِيَالِلَهُ عَهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهَ اللهِ مَالِلَهُ عَلَيْهَ اللهِ مَاللهُ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَل

الْمُدلِجِيُّ هو: مُجُزِّزُ بنُ الأعورِ بنُ جَعدَة، نِسبَةٌ إلى مُدلِجِ بنِ مُرَّة، وكانت القيافَةُ فيهم، وفي بَني أَسَدٍ، والعَرَبُ تَعتَرِفُ لهم بذلك.

وسُمِّيَ مُجُزِّزًا؛ لأنَّهُ كان إذا أخَذَ أسيرًا في الجاهِليَّة جَزَّ ناصيَّتُه، وأطلَقَهُ.

وكانوا في الجاهِليَّة يَقدَحونَ في نَسَبِ أُسامَةَ؛ لأَنَّهُ كان أسوَدَ شَديدَ السَّوادِ، وكان أبوهُ زَيدٌ أبيضَ من القُطنِ، فلمَّا قال القائِفُ ما قال، مع اختِلاف اللَّون، سُرَّ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بذلك؛ لكَونِهِ كافًا لهم عن الطَّعنِ فيه، لاعتِقادِهِم ذلك (٣).

فَشُرَّ بِذَلِكَ شُرُورًا كثيرًا، حتى دخَلَ على عائشةَ وأساريرُ وجهِهِ تَبرقُ، فرَحًا واستبشارًا؛

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٦٤٧٥)، والحاكم في المستدرك (٦٥٥٨)، وقال الذهبي: «الإسناد منقطعٌ»، وقصة إسلام سواد بن قاربِ مشهورةٌ، ولها طرقٌ متعددةٌ، انظر: الإصابة (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٥٣)، ومسلم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٥٧).

فَرَحُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

للاطمئنانِ إلى صحَّةِ نِسبَة أسامَةَ إلى أبيهِ، ولِدحضِ كلامِ الذينَ يُطلِقونَ ألسِنتَهم في أعراضِ الناسِ بغَيرِ عِلمٍ.

#### «تَبرُق أساريرُ وجهِهِ»:

«تَبرُقُ»: تُضيءُ وتَستَنيرُ مِنَ السُّرورِ.

«أساريرُ وجهِهِ»: هيَ الخُطوطُ التي في الجَبهَة، واحِدها: سِرُّ، وسُرورٌ، وجَمعه: أسرارٌ، وجَمع الجَمع الجَمع الجَمع الجَمع: أساريرُ.

وقد أَخرَجَ عبد الرزَّاق، من طَريق ابن سيرينَ: «أَنَّ أُمَّ أُسامَة -وَهيَ أُمُّ أَيمَنَ، مَولاةُ النبيِّ صَالَقَهُ عَيْدِوسَاتِهُ - كانت سَوداءَ؛ فلهذا جاءَ أُسامَةُ أَسوَدَ».

وقيل: إنَّ أمَّ أيمَنَ كانت من سَبِي الحَبَشَةِ، الذينَ قَدِموا زَمَنَ الفيلِ، فصارَت لعبدِالمُطَّلِبِ، فوَهَبَها لعبدِالله، وتَزَوَّجَت قبلَ زَيدٍ عُبَيدًا الحَبَشيَّ، فولَدَت له أيمَنَ، فكُنيَت بهِ، واشتهرَت بذلك.

قال عياضٌ رَحَمُ اللَّهُ: «لَو صَحَّ أَنَّ أُمَّ أَيمَنَ كانت سَوداءَ، لم يُنكِروا سَواد ابنِها أُسامَةَ؛ لأنَّ السَّوداء قَد تَلِدُ من الأبيضَ أسوَدَ».

وتعقَّبَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ بقولِهِ: «يَحتَمِلُ أنَّها كانت صافيَةً، فجاءَ أُسامَةُ شَديدَ السَّوادِ، فوَقَعَ الإنكارُ لذلك»(١٠).

قال المازِريُّ رَحَهُ اللَّهُ: «فلمَّا قَضَى هذا القائِفُ بإلحاقِ نَسَبه مع اختِلاف اللَّونِ، وكانت الجاهِليَّةُ تَعتَمِد قولَ القائِفِ، فرِحَ النبيُّ صَاللَّمَا عَنَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ لكونِهِ زاجِرًا لهم عن الطَّعنِ في النَّسَب»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱/ ۱۳۱)، (۱۲/ ۵۷)، شرح النووي على مسلم (۱۱/ ٤٠)، حاشية السيوطي على سنن النسائي (١٨ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤١).

وبهذا الحديث: استدلَّ العلماءُ على جوازِ القيافَةِ، وأنَّ إلحاقَ القافَةِ يُفيدُ النَّسَبَ؛ لسُرورِ النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَهُو لا يُسَرُّ بِباطِلِ ١٠٠٠.

والعمَلُ بقولِ القائِفِ هو مذهَبُ جماهيرِ العُلماءِ، واتَّفَقَ القائِلونَ بالقائِفِ على أَنَّهُ يُشتَرَط فيه العَدالَةُ، واختَلَفوا في أَنَّهُ هَل يُكتَفَى بواحِدٍ؟ وهذا الحديثُ يَدُلُّ للاكتِفاءِ بواحِدٍ<sup>(٢)</sup>.

وفي الحديثِ: سُرورُ الحاكِمِ؛ لظُهورِ الحَقِّ لأَحَدِ الخَصمَينِ، عند السَّلامَةِ مِنَ الهَوَى (٣).

#### \* وفرح صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، بطُهور براءة عائشَة رَضَالِيّهُ عَهَا:

قالت عائشَةُ رَخِوَلِتُهُ عَهَا في سياقِ قصَّةِ الإفكِ:

«وَأُنزِلَ على رسولِ اللهِ صَالَتُمُ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَن ساعَتِهِ، فسَكَتنا، فرُفِعَ عَنهُ، وإنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرورَ في وجهِهِ، وهو يَمسَحُ جَبينَهُ، ويقولُ: «أبشِري يا عائشةُ؛ فقد أنزَلَ اللهُ بَراءَتكِ»(٤).

فَسُرَّ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَفَرِحَ فَرَحًا عَظِيمًا، بِهَا نَزِلَ عَلَيه مِنَ الحَقِّ، بَرَاءَةِ عَائشةَ وَعَلَيْهُ عَنَهُ، وَهُرَ الفَرِحَةُ حَصَلَت له بَعدَ أَنِ اغتَمَّ شَهرًا كَامِلًا، وهو يَنتَظِرُ الوَحيَ من ربِّهِ؛ ليُبيِّنَ له البيانَ الشَّافي في هذِهِ القضيَّة.

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: «فيه الضَّحِكُ والفَرَحُ والاستبشارُ عندَ ذلك، وتَدريجُ مَن وقَعَ في مُصيبَةٍ فزالَت عَنهُ؛ لئلَّا يَهجُم على قَلبِهِ الفَرَحُ من أوَّلِ وهلَةٍ فيُهلِكهُ، يُؤخَذُ ذلك من ابتِداءِ النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَنهُ؛ لئلَّا يَهجُم على قلبِهِ الفَرَحُ من أوَّلِ وهلَةٍ فيُهلِكهُ، يُؤخَذُ ذلك من ابتِداءِ النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَيْدُوسَاءً بعدَ نُزولِ الوَحي ببَراءَةِ عائشةَ بالضَّحِكِ، ثم تَبشيرِها، ثم إعلامِها ببَراءَةٍ عائشة بالضَّحِكِ، ثم تبشيرِها، ثم إعلامِها ببَراءَتِها مُحمَلةً، ثم تِلاوَتِه الآياتِ على وجهها»(٥).

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٨٢).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۱۰/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٧٥٧)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٤٨١).

فَرَحُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# \* وفَرِحَ صَأَلِتُهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم، عندَما اختارَته عائشَةُ وَخَلِيَّهُ عَنها، لمَّا نزلَت آيةُ التَّخيرِ:

فعن عائشة رَعَلِيَهُ عَهَا، قالت: لمَّا أُمِرَ رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ الْرواجِهِ بَدَا بِي، فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمِرًا، فلا عَلَيكِ أَن لا تَعجَلِي حتى تَستَأْمِرِي أَبُويكِ»، قالت: قَد عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لا إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمِرًا، فلا عَلَيكِ أَن لا تَعجَلِي حتى تَستَأْمِرِي أَبُويكِ»، قالت: قَد عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَم يكونا ليَأْمُراني بفِراقِهِ، قالت: ثم قال: «إِنَّ الله عَنَهَا قال: ﴿ يَتَأَيُّمُا النَّيِيُّ قُل لِإَزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَ تُردِن اللَّهُ مَراعًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِن كُنتُنَ تَرُدِن اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: تَرُدِن اللهُ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢]».

قالت: فقُلتُ: في أيِّ هذا أستَأمِرُ أبوَيَّ؟ فإنِّي أُريدُ اللهَ ورسولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ.

قالت: ثم فعَلَ أزواجُ رسولِ اللهِ صَلَّلْتَانَعَيْدِوَسَلَّمَ مِثْلَ ما فعَلتُ (١).

وفي رواية: وأسألُكَ أن لا تُخبِرَ امرَأةً من نِسائِكَ بالذي قُلتُ، قال: «لا تَسألُني امرَأةٌ منهنَّ إلا أخبَرتُها، إنَّ اللهَ لم يَبعَثني مُعَنِّتًا، ولا مُتَعَنَّتًا، ولكن بَعَثني مُعَلِّمًا مُيسِّرًا»(٢).

وفي رواية: «قالت: فقُلتُ: قَد اختَرتُ اللهَ عَنَجَبَلَ ورسولَهُ، فَفَرِحَ بذلك رسولُ اللهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ »(٣).

قال العُلَماءُ: «إنها أمَرَ النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عائشة أَن تَستَأْمِر أَبُوَ هَا؛ خَشية أَن يَحمِلُها صِغَرُ السِّنِّ على اختيارِ الشِّقِ الآخر؛ لاحتِهال أَن لا يكون عندَها من الملكَةِ ما يَدفَعُ ذلك العارِضَ، فإذا استَشارَت أَبُوَ هَا، أُوضَحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما في مُقابِلِه من المصلحة؛ ولهذا لله فطِنت عائشةُ لذلك قالت: «قَد عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لم يكونا يَأْمُراني بفِراقِه».

وفيه: مَنقَبَةٌ عَظيمَةٌ لعائشةَ، وبَيانُ كَمال عَقلِها، وصِحَّةِ رَأْيِها، مع صِغرِ سِنِّها.

وأنَّ الغَيرَةَ تَحمِلُ المرأةَ الكامِلَةَ الرأي والعَقلِ، على ارتِكابِ ما لا يَليق بحالها؛ لسُؤالها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٤٧٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤٤٨٧)، وصححه محققو المسند.

النبي صَّالِتَهُ عَنَيْهُ وَسَلَمُ أَن لا يُخبِر أَحَدًا من أزواجِه بفِعلِها، ولكنهُ صَّالِتَهُ عَلَيْهَ لَمَ أَنَّ الحامِلَ لها على ذلك ما طُبعَ عليه النِّساءُ من الغيرة، ومحبَّةِ الاستبدادِ دونَ ضَر ائِرها، لم يُسعِفها بها طَلَبَت من ذلك (١).

## \* وكان يفرَحُ إذا سَمِعَ خبرًا يُصَدِّقُ بعضَ ما أُخبَرَ بهِ، كها فرِحَ بسهاعِ قصةِ تَميمٍ الدَّاريِّ وَعَلَيْهَ عَنهُ، مع الدَّجَّال:

فعن فاطمة بنتِ قَيسٍ رَخَالِيَهُ عَهَا، قالت: سَمِعتُ نِداءَ المُنادي، مُنادي رسولِ اللهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُنادي: الصَّلاة جامِعَة، فخرجتُ إلى المسجِد، فصَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، فكنتُ في صَفِّ النِّساءِ التي تَلِي ظُهورَ القَومِ، فليَّا قَضَى رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ جَلَسَ على المِنبَرِ وهو يَضحَكُ، فقال: «ليَلزَم كُلُّ إنسانٍ مُصَلَّاهُ»، ثم قال: «أتدرونَ لم جَمَعتُكُم؟».

قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «إنِّي -واللهِ- ما جَمَعتُكُم لرَغبَةٍ ولا لرَهبَةٍ، ولكن جَمَعتُكم لأنَّ تَميًا الدَّاريَّ كان رَجُلًا نَصرانيًّا، فجاءَ فبايَعَ وأسلَمَ، وحَدَّثَني حديثًا وافَقَ الذي كنتُ أُحَدِّثُكُم عن مَسيحِ الدَّجَّال...»(٢).

ثم ذَكَرَ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثَ تَميمِ رَضَالِلَّهُ عَنهُ، عن الدَّجَّال.

وفي رواية: «إِنَّ غَيًا الدَّارِيَّ حَدَّثَني بحديثٍ، ففَرِحتُ بهِ، فأحبَبتُ أن أُحَدِّثَكُم»<sup>(٣)</sup>.

فَفُرِحَ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهذا الحديثِ؛ لكونِهِ وافَقَ الحَقَّ الذي كان حدَّثَهم.

وفي الحديثِ مَنقَبَةٌ شَريفَةٌ لتميمِ رَحَالِتَهُ عَنهُ اللَّ النبيَّ صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى عنه هَذِهِ القصَّة (١٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٢٥٣)، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ»، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١/ ١٤٢).

أَنْ فُوحُهُ صَالَاتُهُ مَا يُدِيوَسَالُمَ وَ اللَّهُ مَا يَدِيوَسَالُمَ اللَّهُ مَا يَدِيوَسَالُمَ

# \* وكان صَالَتُنَاعَلَهُ وَسَلَةً يَفْرَحُ إِذَا أَصَابَ أَصِحَابُه خيرًا، كَمَا فَرِحَ بِتُوبَةِ اللهِ تَعَالَى على كعبِ بنِ مالكِ، وأصحابه وَ وَاللَّهُ عَنْهُ:

قال كَعبُ بنُ مالكٍ رَخِلَيْهَا فِي قصَّةِ تَخلُّفِه عن غَزوَةِ تَبوك:

فلكًا سَلَّمتُ على رسولِ اللهِ صَالَةَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

قُلتُ: أمِن عندِكَ يا رسولَ اللهِ، أم من عندِ اللهِ؟

قال: «لا، بل من عندِ اللهِ»(١).

قال النووي رَحْمَاللَهُ: «فيه: استحبابُ سُرورِ الإمام وكبيرِ القوم، بها يَسُرُّ أصحابَه وأتباعَه (٢).

وقال ابنُ حجرٍ رَحْمَهُ اللهُ: «فيه: ما كان النبيّ صَالَقَهُ عَلَيه من كَمال الشَّفَقَة على أُمَّتِه، واللهُ وَاللهُ عَلَيه من كَمال الشَّفَقَة على أُمَّتِه، واللهُ وَاللهُ عَبْم، والفَرَح بها يَسُرُّ هم»(٣).

وقال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «وفي شُرورِ رسولِ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ فَلَرَحِهِ بهِ واستنارَةِ وجهِهِ، دَليلٌ على ما جَعَلَ اللهُ فيه من كَهال الشَّفَقَةِ على الأُمَّةِ، والرَّحَمَةِ بهِم، والرَّأَفَةِ، حتى لَعَلَّ فرَحَهُ كان أعظَمَ من فرَحِ كَعبٍ وصاحِبَيهِ» (٤).

# \* ورُبَّما فرحَ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلِقاءِ مَن يُذَكِّرُهُ بِمَن يُحِبُّ:

فعن عائشة وَعَلِيَهُ عَهَا، قالت: استَأذنت هالَةُ بنتُ خوَيلِدٍ أُختُ خديجة على رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَى وَعَلِيلُهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكَّر خديجة بذلك.

<sup>(</sup>٦) أي: فزع، والمراد من الفزع: لازمه، وهو: التَّغيُّر.

<sup>(</sup>٧) أي: اجعلها هالة.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٢٤٣٧).

وعند مُسلم: « فارتاحَ لذلك».

أي: اهتَزَّ لذلك سُرورًا، وهَشَّ لَجيئِها؛ لتَذَكُّرِهِ بها خديجة وأيَّامها.

وفي هذا كُلِّهُ: دَليلٌ لحُسنِ العَهدِ، وحِفظِ الوُدِّ، ورِعايَةِ حُرمَةِ الصَّاحِبِ والعَشيرِ، في حَياتِهِ ووَفاتِهِ، وإكرام أهلِ ذلك الصَّاحِبِ(١).

وفي الحديث: أنَّ مَن أَحَبَّ شَيئًا أَحَبَّ مَحبوباتِه، وما يُشبِهه، وما يَتَعَلَّق بهِ(٢).

فهو صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى سَمِعَ صَوتَ هالة تَذَكَّرَ زَوجَتَه خديجةَ رَحَوَلِيَّاعَهَا؛ لأنَّ صوتَها يُشبِهُ صَوتَ أختِها؛ ولِذا ارتاعَ وهشَّ؛ لَمجيء هالة، واهتزَّ سُرورًا لذلك.

# وكذلك، كان صَآلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي فَرحُ، ويُسَرُّ، بسماعِ الكلامِ الحسنِ، مِن أهلِ الإيمانِ:

فعنِ ابنِ مسعودٍ رَحَالَتُهُ قال: شَهِدتُ من المقدادِ بنِ الأسودِ مَشهَدًا لَأَن أكونَ صاحِبَهُ، أَحَبُّ إِلَى مِمَّا عُدِلَ بهِ (٣).

أَتَى النبيَّ صَّالَتُمُّعَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو يَدعو على المُشرِكينَ، فقال: لا نقولُ كَما قال قَومُ موسَى: «اذهَب أنتَ ورَبُّكَ فقاتِلا إنَّا هاهُنا قاعِدونَ»، ولكن: نُقاتِلُ عن يَمينِكَ، وعن شِمالك، وبين يَدَيكَ، وخَلفَكَ.

فَرَأْيتُ النبيَّ صَالِمَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وجههُ، وسَرَّهُ - يعني: قولَهُ (١٠).

فعندَما سمِعَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَقَالَةَ المِقدادِ فرِحَ، واستَنارَ وجهُهُ؛ لما رَآهُ من تفاني أصحابِهِ واستهاتَتِهِم في الدِّفاع عنهُ، والجِهادِ في سبيلِ اللهِ.

وذَكرَ ابنُ إسحاقَ: أنَّ هذا الكلام قالهُ المِقدادُ لَمَّا وصَلَ النبيُّ صَاَلَقُهُ عَيَدُوسَةِ الصَّفراء، وهي قَريَةُ بين جَبَلين، فتركَها، وسَلَكَ ذاتَ اليَمينِ، على وادٍ يُقال لَهُ: ذَفِران، فجَزعَ فيه، ثمّ نزلَ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) أي: من كلِّ شيءٍ يقابل ذلك، من الدُّنيويَّات، والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهد، وأنه كان- لو خيِّر بين أن يكون صاحبه، وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك- كائنًا ما كان-، لكان حصوله له أحبَّ إليه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٩٥٢)، وأحمد (٣٦٩٨).

فَرَحُهُ صَالَلَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأتاهُ الخَبَرُ عن قُريشٍ بمسيرِهِم؛ ليَمنعوا عيرَهم، فاستشارَ الناسَ، وأخبرَهم عن قُريشٍ، فقامَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، فقال وأحسَنَ، ثم قامَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، فقال وأحسَنَ، ثم قامَ اللهِ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، فقال وأحسَنَ، ثم قامَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فقال له رسولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيرًا، ودَعا له بهِ.

ثم قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «أشيروا عليَّ أَيُّها الناسُ»، وإنها يُريدُ الأنصار؛ وذلك أنَّهم عَدَدُ الناسِ، وأنَّهم -حينَ بايعوهُ بالعَقبَةِ - قالوا: «يا رسولَ اللهِ، إنَّا بُرآء من ذمامِك، حتى تَصِلَ إلى ديارِنا، فإذا وصَلتَ إلَينا، فأنتَ في ذِمَّتِنا، نَمنَعُكَ مِمَّا نَمنَعُ منه أبناءَنا، ونساءَنا».

فكان رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيُوسَةً يتخوَّف ألَّا تكونَ الأنصارُ تَرَى عليها نُصرَتَهُ، إلا مِمَّن دَهَمَهُ بالمدينةِ من عَدوِّه، وأن ليس عليهم أن يَسيرَ بهم إلى عَدوِّ من بلادِهِم، فليَّا قال ذلك رسولُ اللهِ عَالَمَتُ مَن عَدوِّ من عَدوِّ من بلادِهِم، فليَّا قال ذلك رسولُ اللهِ عَلَيْ مَن عَدوِّ من بلادِهِم، قالَ اللهِ عَلَيْ مَعادِّ: «والله لَكَأَنَّكُ تُريدُنا يا رسولَ اللهِ؟» قال: «أجَل»، قال:

«فَقَد آمَنَا بِكَ، وصَدَّقناكَ، وشَهِدنا أَنَّ ما جِئتَ بهِ هو الحَقُّ، وأعطَيناكَ على ذلك عهو دَنا ومَواثيقَنا، على السَّمعِ والطَّاعَةِ، فامضِ يا رسولَ اللهِ لما أَرَدتَ، فنَحنُ مَعَكَ، فوالذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لَو استَعرَضتَ بنا هذا البَحرَ فخُضتَه خُضناهُ مَعَكَ، ما تخلَّف مِنَّا رَجُلٌ واحِدٌ، وما نكرَهُ أَن تَلقَى بنا عَدوَّنا غَدًا، إنَّا لَصُبُرٌ فِي الحَربِ، صُدُقٌ فِي اللِّقاءِ، لَعَلَّ اللهَ يُريك مِنَّا ما تَقرُّ بهِ عينُك، فسِر بنا على بَركةِ الله».

فسُرَّ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَسَلَهُ بقولِ سَعدٍ، ونشَّطه ذلك، ثم قال: «سيروا، وأبشِروا؛ فإنَّ اللهَ تعالى قَد وعَدَني إحدَى الطَّائِفَتينِ، والله لَكَأْنِي -الآنَ- أنظرُ إلى مَصارع القَوم»(١).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٢/ ١٨٨)، دلائل النبوة، للبيهقيِّ (٣/ ٣٢).

#### \* وفرح صَّالَتَهُ عَلَيْهُ مِسُلَةً بمُبادَرَةِ الصَّحابَةِ إلى طاعةِ اللهِ:

فعن جَريرٍ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

فَتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْه

فَدَخَلَ ثم خرج، فأمَرَ بلالًا فأذَّنَ، وأقامَ، فصَلَّى.

ثم خَطَبَ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَمِعِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] (٤).

و الآية التي في الحَشرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواَتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

«تَصَدَّقَ رَجُلٌ من دينارِه (٥)، من دِرهِمَهِ، من ثَوبِهِ، من صاعِ بُرِّهِ، من صاعِ تَمَرِه»، حتى قال: «وَلَو بشِقِّ تَمَرَةٍ».

فَجاءَ رَجُلٌ من الأنصارِ بصُرَّةٍ، كادَت كَفُّهُ تَعجِزُ عَنها، بل قَد عَجَزَت.

قال: ثم تَتَابَعَ النَّاسُ، حتى رَأْيتُ كُومَينِ من طعامٍ وثيابٍ، حتى رَأْيتُ وجهَ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ مُذَهَبَةٌ (١).

<sup>(</sup>١) النِّهار: جمع نمرة، وهي ثياب صوف، فيها تنمير، وقوله: «مجتابي النِّهار» أي: أن الواحد منهم ليس عليه إلا ثوبه، قد قطعه؛ ليستر به عورته، وقد ربطه على رقبته، ومجتابٌ: مأخوذٌ من الجوب: وهو القطع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَمُودَ النِّينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر: ٩]: أي: نحتوه، وقطَّعوه، واتَّخذوه بيوتًا.

<sup>(</sup>٢) استعدادًا لما يؤمرون به من الجهاد رَيَالَهُ عَاهُ.

<sup>(</sup>٣) تغيَّر وجهه وتلوَّن؛ لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر، من أشراف قبائل العرب، وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذه الحال.

<sup>(</sup>٤) وسبب قراءة هذه الآية: أنها أبلغ في الحثِّ على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكُّد الحقِّ؛ لكونهم إخوةً. شرح النووي (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) خبرٌ بمعنى الأمر، وهو أبلغ؛ لدلالته على الوقوع، أي: ليتصدَّق.

<sup>(</sup>٦) من الشَّيء المذهب، وهو المموَّه بالذُّهب. النهاية (٢/ ١٧٣).

فَرْحُهُ صَالِلَهُ مَلَيْدِهِ وَسَالَمَ اللَّهُ مَا يَدِهِ وَسَالَمَ اللَّهُ مَا يَدِهِ وَسَالًمَ اللَّهُ مَا

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ صَلَّلَهُ عَمِلَ اللهِ صَلَّلَهُ عَمِلَ اللهِ صَلَّلَهُ عَمِلَ اللهِ صَلَّلَهُ عَمِلَ اللهِ عَلَىهُ مَن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أُجورِهِم شيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كان عليه وزرُها، ووِزرُ مَن عَمِلَ بها من بعدِهِ، من غَيرِ أن يَنقُصَ من أوزارِهِم شيءٌ الله اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال النووي رَحَمُ اللهُ: (وَأَمَّا سببُ شُرورِهِ صَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَفَرَحًا بِمُبادَرَةِ المسلمينَ إلى طاعَة الله تعالى، وبَذَكِ أموالهِم اللهِ، وامتِثال أمرِ رسولِ الله صَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَمُ اللهِ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهِ والتَّقوى، ويَنبَغي المُحتاجين، وشَفَقَةِ المسلمينَ بَعضِهِم على بَعضٍ، وتَعاوُضِم على البِرِ والتَّقوى، وينبَغي للإنسانِ -إذا رَأى شَيئًا من هذا القبيلِ - أن يَفرَح، ويُظهِرَ شرورَهُ، ويكونَ فرَحُهُ لما ذكرناهُ (٢).

قال القرطبي رَحَهُ اللهُ: «وسُرورُهُ صَلَّاللهُ عَيْدِوسَةً بذلك؛ فرحٌ بها ظَهَرَ من فِعلِ المُسلِمينَ، ومِن سُهولَةِ البَذلِ عليهم، ولمُبادرَتِهم لذلك، وبها كشَفَ اللهُ من فاقاتِ أولئكَ المحاويج»(٣).

## \* وكان من سُنتِه صَالِتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَهُ مَا يُفْرِحُهُ، ويَسُرُّهُ، سَجَدَ للهِ شُكرًا:

فعن أبي بكرَةَ رَجَوَلِتُفَعَنهُ: «أَنَّ النبيَّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا أَتاهُ أَمرٌ يَسُرُّهُ، أو بُشِّر بهِ، خَرَّ ساجِدًا؛ شُكرًا للهِ تَبَاكَ وَتَعَالَى (٤٠).

"إذا أتاهُ أمرٌ" أي: عَظيمٌ، جَليلُ القَدرِ، رَفيعُ المنزِلَةِ، من هُجوم نعمةٍ مُنتَظَرَةٍ، أو غَيرِ مُنتَظَرَةٍ، عِمَّا يَندُرُ وُقوعُها، لا ما يَستَمِرُّ وُقوعُها؛ إذ لا يُقال في المُستَمِرِّ: "إذا أتاهُ".

فَلا يَرِدُ قولُ مَن قال: لَو أُلزِمَ العبدُ السُّجودَ عندَ كُلِّ نعمةٍ مُتَجَدِّدَةٍ، عَظيمَةٍ الموقعِ عند صاحِبها، لكان عليه أن لا يَغفُلَ عن السُّجودِ طَرفَةَ عَينٍ؛ لأَنَّهُ لا يَخلو عَنها أدنى ساعَة، فإنَّ من أعظَم نعمه على العِباد: نعمة الحَياةِ، وذلك يَتَجَدَّد عليه، بتَجَدُّدِ الأنفاسِ عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود (٢٧٧٤)، وابن ماجه (١٣٩٤)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٥) حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (١/ ٤٢٣).

وقال الشُّوكانيُّ وَمَهُ اللَّهُ: «فإن قُلتَ: نعم اللهِ على عِبادِهِ، لا تَزالُ واردةً عليهم، في كُلِّ لَحظة ؟

قُلتُ: المُرادُ: النِّعَمُ المُتجدِّدةُ، التي يُمكنُ وُصولهُا، ويُمكنُ عَدَمُ وُصولهِا؛ ولهذا: فإنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَيْدَوَسَارَ نعم اللهِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَ فإنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَيْدَ مَع استمرارِ نعم اللهِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَ عليه، وتَجَدَّدِها في كُلِّ وقتٍ»(١).

وقال المُناويُّ رَحَمُ اللهُ، في قولِهِ: «خرَّ ساجدًا شاكرًا لله»: «أي: سقَطَ على الفَورِ، هاويًا إلى إيقاعِ سَجدَةٍ؛ لشُكرِ اللهِ تعالى على ما أحدَثَ له مِنَ السُّرورِ، ومِن ثَمَّ: نُدِبَ سُجود الشُّكرِ عِندَ حُصولِ نعمةٍ، واندِفاع نِقمَةٍ»(٢).

وقال ابن عُثَيمين رَحَهُ اللهُ: «سجدةُ الشُّكرِ: هي التي تكونُ بسببِ تَجدُّدِ نعمةٍ، أو اندِفاعِ نِقمةٍ، وهي مَشروعةٌ؛ لأنَّ من هَديِ الرِّسولِ صَاللهُ عَنَيمَةٍ: أَنّهُ كان إذا جاءَهُ أمرٌ يُسَرُّ به، خَرَّ ساجدًا لله عَنَيمَا، وهذا السّجودُ صِفتُهُ: أن تُكبِّر، وتسجد على أعضائِكَ السّبعةِ، وتقولَ: سُبحانَ رَبِّي الأعلى، ثُمّ تُثني على الله عَنْجَلَ، بها أنعَمَ به عليكَ، فتقول -مَثلًا-: اللهم لكَ الحَمدُ على هَذِهِ النّعمةِ -وَتُعَيِّنُها-، اللهم لكَ الحَمدُ على ما دَفَعتَ من نِقمةٍ -وَتُعيِّنُها-، وثُكرّر هَذا، ثُمّ تَرفَع، ولا تُسلّم، ولا تُكبِّر.

وتُفعلُ سَجدةُ الشّكرِ كُلّما وُجِدَ سببُها، من لَيلٍ أو نَهارٍ، في أيّ وقتٍ، وعلى أيّ حالٍ، حتى وإن كان الإنسانُ على غَيرِ وُضوءٍ، فإنَّهُ لا بَأْسَ أن يَسجُدَ»(٣).



<sup>(</sup>١) السيل الجرَّار (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) فتاوى نور على الدَّرب (٨/ ٢) بترقيم الشَّاملة.

حُزِنْهُ صَاَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# حُزنُهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الإنسانُ السَّويُّ لا بُدَّ أن يَعتريَهُ الشُّعورُ بالحُزنِ، إذا وُجِدَت أسبابُهُ؛ لأنَّ الحُزنَ مَّا فُطِرَ على الإنسانُ، كالفَرَحِ، والألَمِ، والغَضَبِ، والرِّضا، ونَحوِ ذلك، فهي عوارِضُ طبيعيَّةُ للبَشَرِ في الدُّنيا.

و لهذا حَكَى اللهُ تعالى عن أهلِ الجنَّةِ قولهم: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِتَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤].

وهذا يشمَلُ كلَّ حُزنٍ، فلا حُزنَ يَعرِضُ لَهم، بسبب نقصٍ في جَمالهِم، ولا في طعامِهِم، وهذا يشمَلُ كلَّ حُزنَ عليه وشرابِهِم، ولا في لذَّاتهِم، ولا في أجسادِهِم، ولا في دوامِ لُبثِهِم، فهم في نعيمٍ، ما يرَونَ عليه مَزيدًا، وهو في تزايُدٍ، أبدَ الآبادِ(۱).

والنبيُّ صَالِسُهُ عَلَى مِكَانِ يَحِزَنُ كَغَيرِه مِنَ البَشَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحُرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

ومِنَ الأحوال التي حَزِنَ فيها صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

# \* حُزنُه عِندَ فُتورِ الوَحيِ:

فعن عائشةَ زَوجِ النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قالت: «كان أوَّلَ ما بُلِرَئَ بهِ رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٦/ ٥٥١)، تفسير السعدي (ص٦٨٩).

الرُّؤيا الصَّادِقَةُ فِي النَّومِ، فكان لا يَرَى رُؤيا، إلا جاءَت مِثلَ فلَقِ الصُّبِحِ، ثم حُبِّبَ إليه الحُلاءُ، فكان يَلحَقُ بغارِ حِراءٍ، فيتَحَنَّثُ فيه قبلَ أن يَرجِعَ إلى أهلِهِ، ويَتَزَوَّدُ لذلك، ثم يَرجِعُ إلى خديجة، فيتَزَوَّدُ بمِثلِها، حتى فجِئَهُ الحَقُّ، وهو في غارِ حِراءٍ فجاءَهُ الملَكُ.

فقال: اقرَأ.

فقال رسولُ اللهِ صَالِمَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ما أنا بقارِيٍّ...» الحديث، وفيه: «وَفَتَرَ الوَحيُ فترَةً، حتى حَزِنَ رسولُ اللهِ صَالِمَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ» (١).

فالنبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا النَّبُوَةِ عَزِنَ حُزِنَا شديدًا بسبَبِ تأخُّرِ الوَحي؛ خَشيَةَ انقطاعِ النَّبُوَّةِ، وزَوال الاصطِفاءِ مِنَ اللهِ تعالى لَه.

قال الإسماعيليُّ رَحَمُ اللَّهُ: «... ثم كان من مُقدّمات تأسيس النَّبُوَّة: فترَةُ الوَحي؛ ليَتَدَرَّجَ فيه، ويَمرُنَ عليه، فشَقَ عليه فُتورُهُ؛ إذ لم يَكُن خوطِبَ عن الله -بَعدُ-: أنَّك رسولُ من الله، ومَبعوثُ إلى عِبادِه، فأشفَق أن يكونَ ذلك أمرًا بُدِئ به، ثم لم يُرَد استِتامُه، فحَزِنَ لذلك، حتى تَدَرَّجَ على احتِال أعباء النَّبوَّة، والصَّبرِ على ثِقَلِ ما يَرِد عليه، فتَحَ اللهُ له من أمرِه بها فتَحَ»(٢).

ثمَّ حصَلَ له صَلَّقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يُؤكِّدُ نُبوَّتَه، ويَقطَعُ الشَّكَّ باليقينِ، وذلك عِندَما جاءَه جِبريلُ عَيْهِ الشَّلَام، مرةً أخرَى على صورةِ مَلَكٍ، جالسِ على كُرسيِّ، بينَ السَّماءِ والأرضِ.

فعن جابِرِ بن عبدِاللهِ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُمُعَلِيهُ وَسَالًا -وَهُو يُحَدِّثُ عن فترَةِ الوَحيِ -: «فَبَينا أَنا أَمشي، سمعتُ صَوتًا من السَّماءِ، فرَفَعتُ بَصَري، فإذا الملكُ الذي جاءَني بحِراءٍ، جالسٌ على كُرسيٍّ بين السَّماءِ والأرضِ، فرُعِبتُ منه، فرَجَعتُ، فقُلتُ: زَمِّلوني، وَمِّلوني، وَمُّلوني،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ٣٦٠).

كُونْهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُدَّنِرُ ﴿ قُرُفَأَنذِرَ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ [المدثر: ١-٥] فحَميَ الوَحيُ وتتابعَ ﴾ (١).

فكان نُزولُ هذِه الآياتِ؛ إعلامًا للنبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْوَسَالً بنُبوَّتِه، وتكليفًا له بتحمُّلِ أعباءِ هذا الدِّينِ، والقيامِ بواجِبِ الدَّعوَةِ والبلاغِ.

وقال الصَّالحي رَحَهُ اللَّهُ: «الحِكمةُ في فترةِ الوَحيِ -واللهُ أعلَمُ-: ليذهَبَ عنه ما كان يَجِدُه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِنَ الروع، وليَحصُلَ له التشوُّقُ إلى العَودِ»(٢).

وأَمَّا ما جاءَ في البخاري من قولِ الزُّهري: «حَتَّى حَزِنَ النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -فيها بَلَغَنا-حُزنًا، غَدا منه -مِرارًا-؛ كَي يَتَرَدَّى من رُءوسِ شَواهِقِ الجِبال، فكُلَّما أُوفَى بذِروَةِ جَبَلٍ؛ لكَي يُلقيَ منه نَفسَهُ، تَبَدَّى له جبريل، فقال: يا محمدُ، إنَّكَ رسولُ اللهِ حَقًّا، فيَسكُنُ لذلك جَأْشُهُ، وتَقِرُّ نَفسُهُ، فيرجعُ »(٣).

فهذِهِ الرِّوايةُ لم يذكُرها البخاري مُسنَدَةً، فليست على شَرطِهِ، ولا تُعزَى للبُخاريِّ، وهي من بلاغاتِ الزُّهريِّ.

قال الحافِظُ رَحَهُ اللهُ: «ثم إنَّ القائِلَ: «فيها بَلَغَنا» هو الزُّهريُّ، ومعنى الكلام: أنَّ في جُملَة ما وصَلَ إلَينا من خَبَرِ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَنْ هَذِهِ القِصَّةِ، وهو من بَلاغاتِ الزُّهريِّ، وليس مَوصولًا»(٤٠).

ومِنَ المعلومِ: أنَّ بلاغاتِ الزُّهريِّ ومراسيلَه من أضعَفِ المراسيلِ.

قال يحيى القَطَّان رَحَهُ اللَّهُ: «مُرسَلُ الزهريِّ شَرُّ من مرسَلِ غَيرِهِ؛ لأَنَّه حافِظٌ، وكلَّما يَقدِرُ أن يُسمِّيَه ». أن يُسمِّي سَمَّى؛ وإنها يَترُكُ مَن لا يَستَجيزُ أن يُسمِّيه».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢/ ٣٥٩).

وقال يحيى بنُ مَعينٍ رَحَهُ اللَّهُ: «مَراسيلُ الزّهريِّ لَيست بشيءٍ».

وقال الشافعيُّ وَمَهُ اللَّهُ: «إرسالُ الزَّهريِّ عندنا ليس بشيءٍ؛ وذلك أنَّا نَجِدُهُ يَروي عن سُليهانَ بنِ أرقَم»(١).

وسُليمانُ بنُ أرَقَمَ -هَذا-: مَتروكُ الحديثِ.

وقد تكلُّم على هذِه الروايَةِ بالتفصيلِ، الشَّيخُ الألبانيُّ رَحَمُ اللَّه فِي السِّلسلَةِ الضَّعيفَةِ (٢).

## \* حُزنُه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ على عدَم استجابَةِ قُومِه لَه:

عن عائشةَ رَحَالِيَكَ عَهَا، أَنَّهَا قالت للنَّبِيِّ صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَل أَتَى عليكَ يومٌ، كان أَشَدَّ من يومِ أُحُدٍ؟ قال:

«لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقيتُ، وكان أشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ العَقَبَةِ، إذ عَرَضتُ نَفسي على ابنِ عبدِ ياليلَ بنِ عبدِ كُلالٍ<sup>(٣)</sup>، فلَم يِجُبني إلى ما أرَدتُ، فانطلَقتُ –وأنا مَهمومٌ – على وجهي، فلَم أستَفِق إلا وأنا بقرنِ الثَّعالبِ<sup>(٤)</sup>، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا أنا بسَحابَةٍ قَد أظلَّتني، فنظرتُ، فإذا فيها جبريلُ، فناداني، فقال: إنَّ الله قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وما رَدُّوا عليكَ، وقد بَعَثَ إلَيكَ مَلَكَ الجِبال؛ لتَأْمُرَهُ بها شِئتَ فيهم.

فَناداني مَلَكُ الجِبال، فسَلَّمَ عَلَيَّ، ثم قال: يا محمدُ، إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وأنا مَلَكُ الجِبال، وقد بَعَثَني رَبُّكَ إليَكَ؛ لتَأْمُرَني بأمرِكَ، بها شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبِقَ عليهم

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي، لابن رجب (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) الضعيفة (٣/ ١٦٠ –١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطَّائف من ثقيف، وقد عرض عليه النبيُّ سَاللَّنَيَّيْسَةَ نفسه؛ طالبًا منه النصر، والإعانة على إقامة الدِّين.

<sup>(</sup>٤) أي: لم أفطن لنفسي وأتنبَّه لحالي، وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثَّعالب؛ لكثرة همِّي الذي كنت فيه.

وقرن الثَّعالب: هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكَّة، وأصل القرن: كلُّ جبلٍ صغير ينقطع من جبل كبيرٍ.

حُونُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الأخشَبَينِ (١)»، فقال النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بل أرجو أن يُخْرِجَ اللهُ من أصلابِهِم، مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ لا يُشرِكُ بهِ شَيئًا» (٢).

فالنبيُّ صَالَّالَهُ عَلَيْوَسَالَمَ يقطَعُ هذِه المسافَةَ كلَّها، وهو في حالٍ مِنَ الاستغراقِ مع غمَّه وهمِّه وحُمِّه وحُرِنه؛ لأجل دعوَتِه، بحيثُ إنَّه لم يَستَفِق ولم يَشعُر بها حَولَه، إلا وهو في ميقاتِ أهل نَجد.

«وفي هذا الحديث: بيانُ شفقَةِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَى قومِهِ، ومزيدِ صَبرِه، وحِلمِه، وحِلمِه، وهو موافِقٌ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]» (٣).

وفيه: بيانُ شديدِ حُزنِه صَلَّلَهُ عَلَى عَدَمِ استجابَةِ قومِهِ لَه، وقد قال تعالى - مخاطبًا نبيّه -: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاتَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [لقيان: ٢٣].

لأنَّك أدَّيتَ ما عليك مِنَ الدعوَةِ والبلاغِ، فإذا لم يَهتَدِ، فقَد وجَبَ أَجرُكَ على اللهِ، ولم يَبقَ للحُزنِ موضِعٌ على عدَمِ اهتدائِهِ؛ لأنَّه -لوكان فيه خيرٌ - لهداهُ اللهُ.

والآياتُ في هذا المعنَى كثيرةٌ، كقولِه سبحانه: ﴿فَلَا نَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨]، وقولِه جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ لَسُورِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٤١].

وهذه الآياتُ فيها التَّسليةُ للرسولِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، في حُزنِهِ على المشركينَ الذينَ تَركوا الإيهانَ بهِ عَيْءًالصَّلَةُ وَالسَّكَمْ، وابتَعَدوا عَنه؛ ألَّا يُهلِكَ نفسَهُ بحُزنِهِ عليهم (٤).

<sup>(</sup>١) وهما جبلا مكة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله، والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا على من بمكة، أو المراد: أنهما يصيران طقًا واحدًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٩٠).

## \* وحَزِنَ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لما لَقيَ من أذًى من أهلِ مكَّةَ:

فعن أنسٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: جاءَ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَمُ -ذاتَ يومٍ - إلى رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وهو جالسٌ حَزينٌ، قَد خُضِّبَ بالدِّماءِ، قَد ضَرَبَهُ بعضُ أهل مَكَّةَ.

فقال: ما لَك؟

قال: «فَعَلَ بي هَؤُلاءِ، وفَعَلوا».

قال: أَتُحِبُّ أَن أُريَكَ آيةً؟

قال: «نَعَم، أرِني».

فَنَظَرَ إلى شَجَرَةٍ من وراءِ الوادي.

قال: ادعُ تِلكَ الشَّجَرَةَ، فدَعاها، فجاءَت تَمشي، حتى قامَت بين يَدَيهِ.

قال: قُل لها، فلتَرجِع.

فقال لها، فرَجَعَت، حتى عادَت إلى مَكانِها.

فقال: رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةٍ: «حَسبي»(١).

«حَسبي»: أي: كَفاني في تَسليَتي عَمَّا لَقيتُهُ مِنَ الحُزنِ: هَذِهِ الكرامَةُ من رَبِّي (٢).

## \* وحَزِنَ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ على عَمِّه أبي طالبٍ لَّا ماتَ على الكُفرِ:

وقد سَبَقَ ذِكرُ قِصَّتِه.

### \* وحَزِنَ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ على القُرَّاءِ السبعينَ الذينَ قُتِلوا غَدرًا:

وذلك في بئرِ مَعونَةً، في صَفَرٍ على رَأْسِ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ من أُحُدٍ، وقد حَزِنَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٠٢٨)، وأحمد (١٢١١٢)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ٦٧٤): «إسناده على شرط مسلم»، وصححه الألباني، وقال محققو المسند: « إسناده قوي على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٨٢١).

حُزنُهُ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم

على هؤُ لاءِ القتلى حُزنًا شديدًا؛ فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَيَلِيَّاعَنهُ: أَنَّ رِعلًا، وذَكوانَ، وعُصَيَّةَ، وَبَني لَحيانَ، استَمَدُّوا رسولَ اللهِ صَالِلتَهُ على عَدوٍّ.

فقالوا: ابعَث معنا رِجالًا، يُعَلِّمونا القُرآنَ والسُّنَّةَ.

فَأَمَدَّهُم بِسَبِعِينَ رَجُلًا مِن الأنصارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِم القُرَّاءَ فِي زَمانِم، فيهم خالي حَرامٌ، يَقرَءُونَ القُرآنَ، ويَتَدارسونَ باللَّيلِ يَتَعَلَّمُونَ، وكانوا بالنَّهارِ يَجيئونَ بالماء، فيضَعُونَهُ في المسجِد، ويَحتَطِبونَ فيبيعونَهُ، ويَشتَرونَ بهِ الطَّعامَ لأهلِ الصُّفَّةِ وللفُقراءِ.

فَبَعَثَهم النبيُّ صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم، فعَرَضوا لهم ببِئرِ مَعونَةَ، فقَتَلوهم وغَدَروا بهِم، قبلَ أن يَبلُغوا المكان.

فقالوا: اللهمَّ بَلِّغ عَنَّا نَبِيَّنا: أَنَّا قَد لَقيناكَ، فرَضينا عَنكَ، ورَضيتَ عَنَّا.

قال: وأتَى رَجُلٌ حَرامًا خالَ أنسٍ من خَلفِهِ، فطَعَنَهُ برُمح حتى أنفَذَهُ.

فقال حَرامٌ: فُزتُ، ورَبِّ الكعبّةِ.

قال أنسٌ: فقَرَأنا فيهم قُرآنًا، ثم إنَّ ذلك رُفِعَ: «بَلِّغوا عَنَّا قَومَنا: أَنَّا لَقينا رَبَّنا، فرَضيَ عَنَّا، وأرضانا».

فقال رسولُ اللهِ صَلَّسَّهُ عَنَا لَأصحابِهِ: «إنَّ إخوانَكُم قَد قُتِلوا، وإنَّهم قالوا: اللهمَّ بَلِّغ عَنَا نَبيَّنا: أَنَّا قَد لَقيناكَ، فرَضينا عَنكَ، ورَضيتَ عَنَّا»(١).

قال أنس رَعَوَالِلَهُ عَنهُ: فَقَنَتَ رسولُ اللهِ صَالَاللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا شَهُوا حينَ قُتِلَ القُوَّاءُ، فها رأيتُ رسولَ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَنهُ (٢).

وفي لَفظٍ: «ما رَأيتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْوَسَلَمَ وجَدَ على سَريَّةٍ، ما وجَدَ على السَّبعينَ الذينَ أُصيبوا يومَ بئرِ مَعونَةَ، كانوا يُدعُونَ القُرَّاءَ، فمَكَثَ شَهرًا يَدعو على قَتَلَتِهم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٠٠)، مسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٧٧).

فمِن شدَّةِ خُزنِهِ صَالَةَ عُلَيْهِ صَالَةً، أقامَ شَهرًا يَدعو على أولئِكَ القَتَلَةِ في صَلاتِه.

## \* وحَزِنَ على مقتلِ زيدِ بنِ حارِثَةَ، وجعفَرٍ، وابنِ رواحَةَ، في معرَكَةِ مُؤتَة:

فعن عائشةَ رَحَالِيَّهُ عَهَا قالت: لَمَّا جاءَ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَتلُ ابنِ حارِثَةَ، وجَعفَرٍ، وابنِ رَواحَةَ، جَلَسَ يُعرَفُ فيه الحُزنُ، وأنا أنظُرُ من صائِر الباب(١).

فَأَتَاهُ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ إِنَّ نِساءَ جَعفَرِ -وَذَكَرَ بُكاءَهُنَّ-.

فَأَمَرَهُ أَن يَنهاهُنَّ.

فَذَهَبَ الرجُلُ، ثم أتَى، فقال: قَد نَهَيتُهُنَّ، وذَكَرَ أَنَّهُنَّ لم يُطِعنَهُ.

فَأَمَرَهُ -الثانيَةَ- أَن يَنهاهُنَّ.

فَذَهَبَ، ثم أَتَى، فقال: والله لَقَد غَلَبننا يا رسولَ اللهِ.

فقال: «فاحثُ في أفواهِهِنَّ التُّرابَ».

فَقُلتُ: أَرغَمَ اللهُ أَنفَكَ، لم تَفعَل ما أَمَرَكَ رسولُ اللهِ صَالِّقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم تَترُك رسولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم تَترُك رسولَ اللهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من العَناءِ (٢).

قولُهُ: «يُعرَف فيه الحُزنُ»:

قال الطِّيعيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «كَأَنَّهُ كَظَمَ الْحُزن كَظَّمَا، فظَهَرَ منه ما لا بُدَّ، للجِبِلَّةِ البَشَريَّة منه»(٣).

قال الحافظُ رَحَمُاللَهُ: «وَيُؤخَذُ منه: أنّ ظُهورَ الحُزنِ على الإنسانِ إذا أُصيبَ بمُصيبَةٍ، لا يُخرِجُهُ عن كونِهِ صابِرًا راضيًا، إذا كان قَلبُهُ مُطمَئِنًا، بل قَد يُقال: إنّ مَن كان يَنزَعِجُ بالمُصيبَةِ، ويُعالجُ نَفسَهُ على الرِّضا والصَّبرِ، أرفَعُ رُتبَةً مِكَّن لا يُبالي بوُقوعِ المُصيبَةِ أصلًا، أشارَ إلى ذلك الطَّبريُّ، وأطالَ في تقريرهِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أي: شقِّ الباب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٩٩)، ومسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧/ ١٤).

كُوزْفُهُ صَالَالَةُ عَلَيْدَوَسَلَّمَ عَلَيْدَوَسَلَّمَ عَلَيْدَوَسَلَّمَ عَلَيْدَوَسَلَّمَ عَلَيْدَوَسَلَّمَ

ويدُلُّ على ذلك قولُها عن رسولِ اللهِ صَ اللهِ صَ اللهِ عَن اللهِ عَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ: «جَلَسَ، يُعرَفُ فيه الحُزنُ».

ولذلك بَوَّبَ عليه البخاري بقولِه: «بابُ مَن جَلَسَ عند المُصيبَةِ، يُعرَفُ فيه الحُزنُ».

قال الزَّينُ بنُ المُنيِّرِ: «مَوقِعُ هَذِهِ التَّرَجَمَةِ من الفِقهِ: أنَّ الاعتِدالَ في الأحوال هو المسلكُ الأقوَمُ، فمَن أُصيبَ بمُصيبَةٍ عَظيمَةٍ، لا يُفرِطُ في الحُزنِ، حتى يَقَعَ في المحذورِ من اللَّطم، والشَّقِ، والنَّوح، وغيرِها، ولا يُفرِطُ في التَّجَلُّد، حتى يُفضيَ إلى القسوةِ والاستِخفافِ بقدرِ المُصاب، فيُقتدَى بهِ صَالَسَهُ عَنهوسَةً في تلكَ الحالَةِ، بأن يَجلِسَ المُصابُ جلسةً خَفيفَةً، بوقارٍ وسَكينَةٍ، تَظهَر عليه مَخايِلُ الحُزنِ، ويُؤذِنُ بأنَّ المُصيبَة عَظيمَةٌ»(١).

فقال رسولُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «التَّتيني بَبَني جَعفَرٍ».

قالت: فأتَيتُهُ بِم، فشَمَّهم، وذَرَفَت عَيناهُ.

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمِّي، ما يُبكيكَ؟ أَبلَغَكَ عن جَعفَرٍ وأصحابِهِ شيءٌ؟ قال: «نَعَم، أُصيبوا هذا اليومَ».

قالت: فقُمتُ أصيحُ، واجتَمَعَ إِلَيَّ النِّساءُ.

وخرجَ رسولُ اللهِ صَالَةَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِهِ، فقال: «لا تُغفِلوا آلَ جَعفَرٍ من أن تَصنَعوا لهم طعامًا؛ فإنهم قَد شُغِلوا بأمرِ صاحبِهِم»(٣).

وفي مَعناهُ: ما رَواهُ ابنُ ماجَه، عن أسهاءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المنيئة: الجلد أوَّل ما يدبغ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٧٠٨٦) ، وضعَّفه محققو المسند.

لَّا أُصِيبَ جَعفَرٌ ، رَجَعَ رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ عَلَى أَهلِهِ ، فقال: «إِنَّ آلَ جَعفَرٍ قَد شُغِلوا بشَأْنِ مَيِّتِهِم؛ فاصنَعوا لهم طعامًا»(١).

### \* وحَزِنَ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمِّه هَمَزَةً رَضَالِلَّهُ عَنْهُ:

فعنِ ابنِ عمرَ وَعَلَيْهَ عَنَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَّ بنِساءِ عبدِالأشهلِ، يَبكينَ هَلكاهُنَّ يومَ أُحُدٍ.

فقال رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «لكنَّ حَمَزَةَ لا بَواكيَ لَهُ».

فَجاءَ نِساءُ الأنصارِ يَبكينَ حَمزَةً.

فاستَيقَظَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ فَقَالَ: (وَ يَحَهُنَّ! مَا انقَلَبَنَ بعدُ (٢)؟ مُروهُنَّ فليَنقَلِبنَ، والا يبكينَ على هالكِ بعدَ اليوم (٣).

وقولُهُ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «لكنَّ مَحَزَةَ لا بَواكيَ لَهُ»: دليلٌ على جوازِ مُجرَّدِ البُّكاءِ.

أمَّا قولُهُ صَّالِللَّهُ عَلَيْوَسَلَةٍ: «**وَلا يَبكينَ على هالكٍ بعدَ اليومِ**»، فمعناهُ: النَّهيُ عن البُكاءِ الذي يصحَبُهُ شيءٌ ممَّا حرَّمَه الشَّارِعُ<sup>(٤)</sup>.

## \* وحزِنَ صَالِسَةُ عَلَيه وَسَاتَم لَّما دَخَلَ الكعبَة؛ خَوفًا أَن يَكُونَ قد شَقَّ على أُمَّتِه:

فعن عائشةَ أَنَّ النبيَّ صَلَّسَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خرجَ من عندِها وهو مَسرورٌ، ثم رَجَعَ إِلَيَّ وهو كَثيبٌ، فقال: «إنِّي دَخَلتُ الكعبَة، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما دَخَلتُها؛ إنِّي أخافُ أن أكونَ قَد شَقَقتُ على أُمَّتى »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٦١١)، وحسنه الألباني، والحديث مشهورٌ من حديث عبدالله بن جعفرٍ، عند أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) أي: ما انصر فن بعد؟

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٥٩١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣)، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠١٤)، والحاكم في مستدركه (١٧٦٢)، وصححه، وضعّفه الألباني في ضعيف الترمذي.

حُزنُهُ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال السّنديُّ رَحَهُ اللَّهُ: «أي: فعَلَ ما صارَ سببًا لوُقوعِهِم في المشَقَّةِ والتَّعَبِ؛ لقَصدِهِمُ الاتِّباعَ لي في دُخولِهِمُ الكعبَةَ، وذاكَ لا يَتَيسَّرُ لغالبِهِم إلا بتَعَبٍ»(١).

وقد وصَفَ اللهُ تعالى رسولَهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ بقولِه: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ اللهُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَقُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَقَيْهِ مَا عَنِتُهُ ﴿ وَقُلُ مَا عَنِينَ مَا عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مَا عَنِينَ مَا عَلَيْهُ مَا عَنِينَ مَا عَنِينَ مَا عَنِينَ مَا عَلْمَ عَنِينَ مَا عَنِينَ مَلَى عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مَا عَنِينَا مَا عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مَا عَنِينَ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَنِينَا مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنِينَا مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنِينَا مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ



<sup>(</sup>١) حاشية السِّنديِّ على ابن ماجه (٢/ ٢٥٠).



ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

# ضَحِكُهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كان النبيُّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دائِمَ التَّبَسُّمِ، ومِن أحسنِ الناسِ ثَغرًا، وأطيبِهِم نَفسًا.

وكان في تَبَسُّمِهِ وضَحِكِهِ لا يُجاوزُ حَدَّ الاعتِدال.

والضَّحِكُ المعتدِلُ: بلسمٌ للرُّوحِ، ودَواءٌ للنَّفسِ، وراحةٌ للخاطرِ المكدودِ، بعدَ الجِدِّ والعمَلِ، والمقتَصدُ منه دَليلٌ على الأريَحيَّةِ، وآيةٌ على اعتدال المِزاجِ، وعَلامَةٌ على صَفاءِ الطَّويَّةِ.

وكان رسولُنا صَّاللَّهُ عَلَيْهِ تَعلو مُحيَّاهُ البسمةُ المُشرِقَةُ، فإذا قابلَ بها الناسَ أَسَرَ قلوبَهم أسرًا، فهالت نُفوسُهم بالكُلِّيَةِ إليهِ، وتهافتَت أرواحُهم عليه.

#### وكان الضَّحِكُ والتَّبَسُّمُ منه صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إمَّا مُلاطَفةً، ومُؤانَسةً، لأزواجِهِ، أو لأصحابِهِ، أو مُشارَكةً لهم في فرحتِهِم، أو تعجَّبًا، تصديقًا لخبرٍ ما، ضَحِكَ إقرارًا بصِحَّتِهِ، أو فرَحًا وسرورًا ببَعضِ المواقِف، أو تَعَجُّبًا، أو لسَماع مِا يُضحِكُ، ورُؤيَةِ ما يَسُرُّ، أو لغيرِ ذلك مِنَ الأسبابِ.

قال أهلُ اللُّغَةِ: الضَّحِكُ: انبِساطُ الوجهِ، أي تهلُّلُه، وتَلاَّلُؤُهُ، حتى تظهرَ الأسنانُ مِنَ السُّرورِ، فإذا تَهَلَّلُ الوجهُ؛ لسُرورٍ قامَ به، انفتَحَ الفَمُ على الهيئةِ المعروفةِ.

فإذا كان بصوت، وكان يُسمَعُ من بعيدٍ، فهو القَهقَهَةُ، وإن لم يُسمَع من بَعيدٍ، وكان بصوتٍ، فالضَّحِكُ.

والتَّبَشُّمُ: مَبادِئُ الضَّحِكِ أي: مُقدَّماتُه، فالتَّبَشُّمُ مِنَ الضَّحِكِ، بمنزلةِ السِّنَةِ مِنَ النَّومِ. فالفَارقُ بينَ الثلاثةِ: أنَّ التبسُّمَ: انفتاحُ الفَمِ بلا صَوتٍ، والضَّحِك: انفتاحُهُ مع صوتٍ قليلٍ، والقَهقَهَة: انفتاحُهُ بصَوتٍ قَويِّ(۱).

#### كيف كان ضحكُه عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ؟

عن عبدِاللهِ بنِ الحارِثِ بنِ جَزءٍ مَعَالِلهَ عَنهُ (٢)، قال: «ما كان ضَحِكُ رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلّة، إلا تَبَسُّمًا (٣).

أي لا يَزيدُ على التَّبَسُّمِ.

قال الطِّيعيُّ وَحَمُّاللَهُ: «جَعلَ التَّبَسُّمَ مِنَ الضَّحِكِ، واستَثناهُ منه؛ فإنَّ التَّبَسُّمَ مِنَ الضَّحِكِ، بمنزلةِ السِّنةِ مِنَ النَّومِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا ﴾ [النمل: ١٩] أي شارعًا في الضَّحِكِ»(٤٠).

وعن عائشة رَخَالِلَهُ عَهَا قالت: «ما رَأْيتُ النبيَّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُستَجمِعًا -قَطُّ- ضاحِكًا، حتى أرى منه لهواتِهِ، إنها كان يَتَبسَّمُ »(٥).

المُستَجمِعُ: المُجِدُّ فِي الشَّيءِ، القاصِدُ لَهُ، يُقال: استَجمَعَ السَّيلُ: اجتَمَعَ من كُلِّ مَوضِعٍ، والمعنى: أي: مُبالغًا في الضَّحِك، لم يَترُك منه شَيئًا.

واللهَواتُ: جَمعُ لهاةٍ، وهيَ: اللَّحمَةُ التي بأعلى الحَنجَرةِ من أقصَى الفَم.

ومعنى الحديثِ: أي: ما رَأيتُهُ مُستَجمِعًا من جِهَة الضَّحِك، بحَيثُ يَضحَك ضَحِكًا تامًّا، مُقبِلًا بكُلِّيَةِ على الضَّحِكِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري (١٠/ ٥٠٤)، والكلِّيَّات للكفويِّ (ص: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) وهو آخر من مات بمصر من الصحابة، في سنة ٨٦هـ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٤٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٩٢)، تحفة الأحوذي (١٠/ ٩٠)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم بأطول منه (٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٠/ ٥٠٦)، عون المعبود (١٤/٣).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفي هذه الأحاديثِ: دَلالةٌ على أنَّ ضَحِكَ النبيِّ صَاللَهُ عَلَى عَان تَبَسُّمًا، ولا يزيدُ على التَّبَسُّمِ، وهذا كان في غالبِ أحوالهِ؛ لأنَّهُ صَاللَهُ عَيْنَهُ صَحِكَ - في بعضِ الأحيانِ - حتى بدَت نواجِذُهُ.

والنَّواجِذُ: جَمعُ ناجِذَةٍ، وهي الأضراسُ، ولا تَكادُ تَظهَرُ إلا عندَ الْمبالَغَةِ في الضَّحِكِ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللهُ: (والذي يَظهَرُ من مَجَموعِ الأحاديثِ: أَنَّهُ صَالِللهُ عَلَى وَالذي يَظهَرُ من مَجَموعِ الأحاديثِ: أَنَّهُ صَالِللهُ عَلَى كَانَ في مُعظَم أحوالهِ لا يَزيدُ على التَّبَسُّمِ، ورُبَّما زادَ على ذلك فضَحِكَ، والمكروهُ من ذلك: إنها هو الإكثارُ منه، أو الإفراطُ فيه؛ لأنَّهُ يُذهِبُ الوقارَ»(١).

# \* وكان التَّبَسُّمُ سِمَةً عامَّةً للنَّبِيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ مَا يَلقَى زَوَّارَهُ وأصحابَهُ، إلا تَبَسَّمَ في وُجوهِهِم:

فعن جَريرٍ بنِ عبدِاللهِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: «ما حَجَبَني رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَنذُ أسلَمتُ (٢)، ولا رَآني إلا ضَحِكَ».

وفي رواية: «وَلا رَآني إلا تَبَسَّمَ في وجهي »(٣).

فمعنى «ضَحِكَ»: تَبَسَّمَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوايَةِ الثانيَةِ.

قال القاري رَحَمُ اللهُ: «وهذا من كَمال مَكارِمِ أخلاقِهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ولَعَلَّ مَنشَأ كَثرَةِ انبِساطِهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ مَعَهُ: أَنَّهُ رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ كان من مَظاهِرِ الجَمال»(٤).

وفيه: أنَّ لقاءَ الناسِ بالتَّبَسُّمِ وطلاقةِ الوجهِ من أخلاقِ النُّبوَّةِ، وهو منافٍ للتَّكَبُّرِ، وجالبٌ للمودَّةِ(٥٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ما منعني من الدخول إليه، إذا كان في بيته، فاستأذنت عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٢٢)، ومسلم (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطَّالٍ (٥/ ١٩٣).

فالابتسامةُ لها تأثيرٌ بالغٌ ومفعولٌ ساحِرٌ على الآخرينَ؛ فقد فطَرَ اللهُ الخلقَ على محبَّةِ صاحِبِ الوجهِ المُشرِقِ، الذي يَلقَى مَن حولَهُ بابتسامةٍ، تُذهِبُ عن النُّفوسِ همومَ الحياةِ، ومتاعبَها، وتُشيعُ أجواءً مِنَ الطُّمَأنينَةِ، وهي مِنَ الخِصال المَّقْقِ على استحسانِها، وامتداح أصحابِها.

### \* وهذه بَعضُ المواقِفِ التي ضَحِكَ فيها النبيُّ صَالِلتَهُ عَلَيْدَوسَلَّم:

عن عائشةَ رَحَايَتُهَءَ قالت: رَجَعَ إِلَيَّ رسولُ اللهِ صَاَلَتَهُءَايَهُوسَةً ذاتَ يومٍ من جِنازَةٍ بالبَقيعِ، وأنا أجِدُ صُداعًا في رَأسي، وأنا أقولُ: وارَأساهُ(١).

قال: «بل أنا، وارَأساهُ»(٢).

قال: «ما ضَرَّكِ لَو مِتِّ قبلي، فغَسَّلتُكِ، وكَفَّنتُكِ، ثم صَلَّيتُ عليكِ، ودَفَنتُكِ؟».

قُلتُ: لَكَأنِّي بِكَ -واللهِ- لَو فعَلتَ ذلك، لَقَد رَجَعتَ إلى بَيتي، فأعرَستَ فيه ببعضِ نِسائِكَ (٣).

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَأَلَتُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ثم بُلِئَ بوَجَعِهِ الذي ماتَ فيه (٤).

وأصلُ القِصَّةِ في البخاري بلفظِ: قالت عائشةُ وَ اللهِ عَائشةُ وَ اللهِ عَالَشَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَتَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ

فقالت عائشةُ: وا ثُكلياهُ! (٢) واللهِ إنيِّ لأَظُنَّكَ تِحُبُّ مَوتِي، ولو كان ذاكَ، لَظَلَلتَ آخِرَ يومِكَ، مُعَرِّسًا ببعضِ أزواجِكَ (٧).

<sup>(</sup>١) هو تفجُّعٌ على الرأس؛ لشدَّة ما وقع به من ألم الصُّداع.

<sup>(</sup>٢) أي: أنا أحقُّ منك بهذه الكلمة؛ لأن مرضك زائلٌ بالصِّحَّة عقبه، بخلاف مرضي، وكان هذا الأمر في قرب الوفاة.

<sup>(</sup>٣) أعرس الرجل بأهله: إذا بني بها.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥٩٠٨)، والدَّارميُّ (٨٠)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وحسنه الألباني، وكذا حسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) أي: لو متِّ، وأنا حيٌّ.

<sup>(</sup>٦) أصل الثَّكل: فقد الولد، أو من يعزُّ على الفاقد، وليست حقيقته هنا مرادة، بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم، عند حصول المصيبة، أو توقُّعها. الفتح (١٠/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٥٦٦٦).

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّعُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَل

وتبسَّمَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمُ ؛ لما تدُلُّ عبارتُها عليه، مِن كمال غَيرتِها، حتى بعدَ وفاتِها(۱). وهذا التَّبسمُ منه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ، من بابِ المُؤانَسَةِ، والمُلاطَفَةِ.

### \* ومِن ذلك: ضَحِكُه صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّه ؟ لما يَحدُثُ بينَ زوجاتِهِ، من مواقِفَ طَريفَةٍ:

قالت عائشةُ رَحَيَلِيَّهَ عَهَا: زارَتنا سَودَةُ -يومًا-، فجَلَسَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ بَيني وبينها، إحدَى رِجلَيهِ في حِجري، والأُخرَى في حِجرِها، فعَمِلتُ لها حَريرَةً (٢)، أو قال -يعني على الشَّكِّ من راوي الحديثِ-: خَزيرَةً، فقُلتُ: كُلي، فأبت.

فَقُلتُ: لَتَأْكُلي، أو لَأُلطِّخَنَّ وجهَكِ، فأبت.

فَأَخَذَتُ مِنَ القَصِعَةِ شَيئًا، فَلَطَّخَتُ بِهِ وجهَها، فَرَفَعَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَجَلَهُ مِن حِجرِها، تَستَقيدُ مِنِّي، فأَخَذَت مِنَ القَصِعَةِ شَيئًا، فلَطَّخَت بِهِ وجهي، ورسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَضِحَكُ.

فإذا عمرُ يقولُ: يا عبدَاللهِ بنَ عمرَ، يا عبدَاللهِ بنَ عمرَ.

فقال لَنا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَيَه وَسَلَم: «قوما، فاغسِلا وُجوهَكُما؛ فلا أحسِبُ عمرَ إلا داخِلًا». فقالت عائشةُ رَضَيَّ فَعَالَيْهَ عَهَا: «فَمَا زِلتُ أهابُ عمرَ؛ لهيبةِ رسولِ اللهِ صَلَّالَتُ عَيْه وَسَلَمَ».

فهذا المزاحُ منهم رَخِيَّكُ عَنْهَا، جعلَ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِصَلَّدٌ يضحَكُ؛ سرورًا لما دارَ بينهما، من مُلاطَفَةٍ ومُداعَبَةٍ.

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) حساءٌ مطبوخٌ من الدَّقيق، والدَّسم، والماء، والخزيرة: لحمٌ يقطَّع، ثم يطبخ بهاءٍ كثيرٍ، وملحٍ، فإذا نضج، يذرُّ عليه الدقيق، ويعصد به.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في السُّنن الكبرى (٨٨٦٨)، وأبو يعلى في مسنده (٤٤٧٦)، وقال العراقيُّ: "إسناده جيِّدٌ"، كما في تخريج الإحياء (٣/ ١٦٠)، وحسَّن إسناده الألباني في الصحيحة (٣١٣١).

### \* وضَحِكَ من كلام عائشةَ رَحَالِتَهَا، وهي صغيرةٌ تلعبُ:

فعن عائشةَ رَحَىٰلِهُ عَهَا، قالت: قَدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَن عَائشةَ وَعَلِيْهُ عَهَا، قَالَت قَدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّللَهُ عَن بَناتٍ لعائشةَ، لُعبِ. سَهوَتِها (١) سِترٌ، فَهَبَّت ريخُ فَكَشَفَت ناحيَةَ السِّترِ، عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعبِ.

فقال: «ما هذا يا عائشةُ؟»

قالت: بَناتي.

ورَأَى بينهُنَّ فرَسًا له جَناحانِ من رِقاعِ (٢)، فقال: «ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ؟».

قالت: فرَسُن .

قال: «وَما هذا الذي عليه؟».

قالت: جَناحانِ.

قال: «فَرَسٌ له جَناحانِ؟»

قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُّلَيهانَ خَيلًا لها أجنِحَةٌ؟

قالت: فضَحِكَ، حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ(٣).

فكم أدخلت تلكَ الضَّحكةُ منه صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّرورِ على قلبِ زوجِهِ وكم كان لتلكَ اللَّداعَبَةِ مِنَ الأَثْرِ الحَسَنِ على مَشاعِرِها.

بل إنَّهُ صَّالِتُهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ حَثَّ الأَزواجَ على هذا الأَمرِ؛ لأَنَّهُ يجلبُ المسَرَّةَ للقُلوبِ، ويُحَبِّبُ الطَّرَ فينِ إلى بَعضِهِما، فقال صَّالِتَهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ لِجابِرِ بنِ عبدِاللهِ -لَّا تزَوَّجَ بامرأةٍ ثيَّبٍ-: «هَلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُها وتُضاحِكُها وتُضاحِكُك»(٤٠).

<sup>(</sup>١) السَّهوة: بيتٌ صغيِّر، منحدرٌ في الأرض قليلاً، شبيهٌ بالمخدع والخزانة، وقيل: هو كالصُّفَّة، تكون بين يدى البيت، وقيل: شبيهٌ بالرفِّ، أو الطَّاق، يوضع فيه الشيء. النهاية (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) جمع رقعةٍ، وهي الخرقة، وما يكتب عليها.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٤٩٣٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٦٧)، ومسلم (٧١٥).

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

فَالْمُلاَعَبَةُ وَالْمُضَاحَكَةُ بِينِ الزَّوجَينِ، تَمَلاُ القلوبَ مَسَرَّةً، والبيتَ أُنسًا ومَحَبَّةً، فتقوى الرابِطَةُ الزَّوجيَّةُ، وتَتَعَمَّقُ الأُلْفَةُ والمَوَدَّةُ.

واستُدِلَّ بهذا الحديثِ: على جَوازِ اتِّخاذِ صورِ البَناتِ، واللُّعَبِ؛ من أجلِ لَعِبِ البَناتِ بَهِنَّ، وخُصَّ ذلك من عُمومِ النَّهيِ عن اتِّخاذِ الصُّورِ؛ لتَدريبِهِنَّ من صِغَرِهنَّ على أمرِ بُيوتِهنَّ وأولادِهِنَّ (١).

# \* وضَحِكَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً بنِ الأكوعِ، عندَما أعطَى حَجَفَتَهُ (٢) لعَمِّهِ، وبَقي دونَ سِلاحِ:

فعن سَلَمَةَ قال: قَدِمنا الحُدَيبيَةَ مع رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى وَنَحنُ أَربَعَ عَشرَةَ مِائَةً، وعلى مَلكَة قال: قَدِمنا الحُدَيبيَةَ مع رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى جَبا الركيَّةِ (٣)، فإمَّا دَعا، وإمَّا وعليها خَمسونَ شاةً لا تُرويها، فقعَدَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى جَبا الركيَّةِ (٣)، فإمَّا دَعا، وإمَّا بَصَقَ فيها، فجاشَت (٤)، فسَقَينا واستَقَينا، ثم إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَةً دَعانا للبَيعَةِ في أصلِ الشَّجَرَةِ،

فَبايَعتُهُ أُوَّلَ الناسِ، ثم بايَعَ، وبايَعَ، حتى إذا كان في وسَطٍ من الناسِ قال: «بايع يا سَلَمَةُ».

قُلتُ: قَد بايَعتُكَ يا رسولَ اللهِ فِي أُوَّلِ الناسِ.

قال: «وَأيضًا».

ورَآنِي رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَنِي اللهِ صَلَّلَتُهُ عَنِيوسَلَمْ عَزِلًا (٥)، فأعطاني رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ حَجَفَةً -أو دَرَقَةً -، ثم بايع، حتى إذا كان في آخِرِ الناسِ، قال: «ألا تُبايعُني يا سَلَمَةُ ؟».

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) الحجفة: الترسُّس.

<sup>(</sup>٣) وهو ما حول البئر.

<sup>(</sup>٤) ارتفعت، وفاضت.

<sup>(</sup>٥) يعني: ليس معه سلاخٌ.

قُلتُ: قَد بايعتُكَ يا رسولَ اللهِ، في أوَّلِ الناسِ، وفي أوسَطِ الناسِ.

قال: «وَأيضًا».

فَبايَعتُهُ الثالثَةَ.

ثم قال لي: «يا سَلَمَةُ، أينَ حَجَفَتُكَ -أو دَرَقَتُكَ- التي أعطَيتُك؟».

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، لَقيني عَمِّي عامِرٌ عَز لًا، فأعطيتُهُ إيَّاها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً، وقال: «إِنَّكَ كالذي قال الأولُ: اللهمَّ أبغِني حَبيبًا، هو أَحَبُّ إِلَيَّ من نَفسي (١).

#### \* تَبَشُّمُه صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ مُشارَكةً لأصحابِهِ في انبِساطِهِم:

عن سِماكِ بنِ حَربِ قال: قُلتُ لِجابِرِ بنِ سَمُرَةَ: أَكُنتَ ثُجالسُ رسولَ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عَال: «نَعَم، كَثيرًا، كان لا يَقُومُ من مُصَلَّاهُ الذي يُصَلِّي فيه الصُّبحَ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمسُ قامَ، وكانوا يَتَحَدَّثونَ، فيأَخُذونَ في أمرِ الجاهِليَّةِ، فيضحكونَ، ويَتَبسَّمُ »(٢).

قال النووي رَحْمُهُ اللهُ: «فيه: جوازُ الحديثِ بأخبارِ الجاهليَّةِ وغيرِها مِنَ الأُمَمِ، وجوازُ الضَّحِكِ، والأفضَلُ الاقتصارُ على التَّبَسُّم، كما فعَلَه رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في عامَّةِ أوقاتِهِ »(٣).

وكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَضحَكُ؛ تَعَجُّباً مِن بعضِ ما يَرَى، أو يَسمَعُ:

## \* فَضَحِكَ من جُرأةِ بعضِ الأعرابِ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَعَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: «كنتُ أمشي مع النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وعليه بُردٌ نَجرانيُّ (٤) غَليظُ الحاشيةِ (٥)، فأدرَكَهُ أعرابيُّ، فجَذَبَهُ جَذبَةً شَديدةً، حتى نَظَرتُ إلى صَفحَةِ عاتِقِ النبيِّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٠٧) في حديث طويلٍ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) البرد: رداءٌ يلبس فوق الثِّياب، أو كساءٌ مخطَّطٌ.

<sup>(</sup>٥) الحاشية: الجانب، والطرف.

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَد أَثَّرَت بهِ حاشيَةُ الرِّداءِ؛ من شِدَّةِ جَذبَتِهِ، حتى انشَقَّ البُردُ، وحَتَّى بَقيَت حاشيتُهُ في عُنْقِ رسولِ اللهِ صَلَّالِمَهُ عَيْهِ وَسَلَّم.

ثم قال: يا محمدُ، مُر لي من مال اللهِ الذي عندَكَ.

فالتَفَتَ إليه فضَحِكَ، ثم أمرَ له بعَطاءٍ»(١١).

وفيه: أُطفُ رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَحَلَمُه، وكرَمُه، وأنَّه على خُلُقٍ عظيم (٢).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «فيه احتِهالُ الجاهِلينَ، والإعراضُ عن مُقابَلَتِهم، ودَفعُ السَّيِّئَةِ بالحَسنَةِ، وإعطاءُ مَن يُتَأَلِّفُ قَلبُهُ، والعَفوُ عَمَّن ارتَكَبَ كَبيرَةً لا حَدَّ فيها بجَهلِهِ، وإباحَةُ الضَّحِكِ عند الأُمورِ التي يُتَعَجَّبُ منها في العادةِ.

وفيه: كَمِالُ خُلُقِ رسولِ اللهِ صَالَلةَ عَلَيْهَ عَلَيْه عَلَيْه الجَميلُ»(").

## وضَحِكَ صَالَةَ عُنَادِوَسَاتَم من حال أصحابِهِ ؟ لمَّا رَأى شُرعَتَهم إلى الكنِّ، عند نزولِ المطرِ:

عن عائشةَ رَجَوَلِتُهُ عَهَا، قالت: شَكا الناسُ إلى رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ صَالَةُ عَلَيْهِ مَا لَمُ المَطَرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فؤُضِعَ له في المُصَلَّى، ووَعَدَ الناسَ يومًا يَخرُجونَ فيه.

قالت عائشةُ: فخرجَ رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَيْدَوَ حَينَ بَدا حَاجِبُ الشَّمْسِ (٤)، فقَعَدَ على المِنبِر، فكَبَّرَ صَالَقَهُ عَيْدَةً، وحَمِدَ اللهُ عَرَّجَلَ، ثم قال: «إنَّكُم شَكُوتُم جَدبَ ديارِكُم، واستِئخارَ المطرِ عن إبَّانِ زَمانِهِ عَنكُم، وقد أَمَرَكُم اللهُ عَرَّجَلَ أَن تَدعوهُ، ووَعَدَكُم أَن يَستَجيبَ لَكُم».

ثم قال: «الحَمدُ للهِ رَبِّ العالمَينَ، الرحمَنِ الرحيم، مالكِ يومِ الدِّينِ، لا إلَهَ إلا اللهُ، يَفعَلُ ما يُريدُ، اللهمَّ أنتَ اللهُ لا إلَهَ إلا أنتَ، أنتَ الغَنيُّ ونَحنُ الفُقراءُ، أنزِل عَلَينا الغَيثَ، واجعَل ما أنزَلتَ لَنا قوَّةً وبَلاغًا إلى حين».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۱۲۹)، مسلم (۱۰۵۷).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (١٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) ضوؤها، أو ناحيتها.

ثم رَفَعَ يَدَيهِ، فلَم يَزَل في الرفع حتى بَدا بَياضُ إبِطَيهِ، ثم حَوَّلَ إلى الناسِ ظَهرَهُ، وقَلَبَ -أو: حَوَّلَ- رِداءَهُ، وهو رافِعٌ يَدَيهِ، ثم أقبَلَ على الناسِ، ونَزَلَ فصَلَّى رَكعَتَينِ.

فَأنشَأ اللهُ سَحابَةً، فرَعَدَت، وبَرَقَت، ثم أمطَرَت بإذنِ اللهِ.

فَلَم يَأْتِ مَسجِدَهُ حتى سالَت السُّيولُ، فلمَّا رَأى سُرعَتَهم إلى الكنِّ: ضَحِكَ صَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَّهُ حتى بَدَت نَواجِذُهُ، فقال: «أشهَدُ أنَّ الله على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، وأنِّي عبدُ اللهِ ورسولُهُ»(١).

«فلرًا رَأَى سُرِعَتَهم»: أي: سُرعةَ مشيهِم، والتِجائهِم إلى (الكنِّ)، وهو ما يُرَدُّ به الحَرُّ، والبردُ، مِنَ المساكِنِ، وقيل: وِقاءُ كُلِّ شيءٍ، وسِترُهُ.

قال الطّيبيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «كان ضَحِكُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَجُبًا من طَلَبِهِمُ المطر اضطرارًا، ثم طَلَبِهِم الكنَّ عنه فِرارًا، ومِن عظيم قدرةِ اللهِ، وإظهارِ قربةِ رسولِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَصدقِهِ، وصدقِه، بإجابةِ دُعائِهِ سريعًا، ولِصِدقِهِ: أتَى بالشَّهادَتَينِ »(٢).

وقال العينيُّ رَمَهُ اللَّهُ: (وضَحِكُهُ عَنِيهِ السَّلَمُ؛ تَعَجُّبًا منهم، حيث اشتكُوا -أوَّلًا- من عَدَمِ المطَرِ، فلمَّا سُقوا: هَرَبوا؛ طالبينَ الكنَّ (٣).

## \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ تَعَجُّبًا من قولِ أُمِّ قَيسٍ وَخَلِيَّةُ عَهَا، لمَّا تؤفِّي ولَدُها:

عن أبي الحَسَنِ مَولى أُمِّ قَيسٍ بنتِ مِحِصَنٍ، عن أُمِّ قَيسٍ (١) قالت: تُوفَيِّ ابني، فجَزِعتُ عليه، فقُلتُ للَّذي يُغَسِّلُهُ: لا تُغَسِّل ابني بالماءِ البارِدِ، فتَقتُلَهُ.

فانطَلَقَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحِصَنٍ إلى رسولِ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، فأخبَرَهُ بقولها.

فَتَبَسَّمَ، ثم قال: «ما قالت -طالَ عُمرُها-؟»( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١١٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرح سنن أبي داود (٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) أخت عكَّاشة بن محصن.

<sup>(</sup>٥) استفهامٌ؛ للتعجُّب من قولها.

ضَحِكُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فَلا نَعلَمُ امرَأَةً عُمِّرَت، ما عُمِّرَت(١).

فالنبيُّ صَّلَاللَهُ عَندما حُكيَ له قولُ المرأةِ ضَحِكَ؛ تَعَجُّبًا من قولها، وإلَّا: فكونُه يُغسِّلُه بهاءٍ باردٍ أو حارًّ، لا يضُرُّ الميِّتَ شيئًا، فتَوَهُّمُها أنَّ ولدَها سيُقتَلُ -إذا غُسِّلَ بالماءِ الباردِ، بعدَ موتِهِ- مَدعاةٌ للعَجَبِ.

## \* وضَحِكَ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَالًم ؟ تَعَجُّبًا من سُرعة تَغَيُّرِ رأي أصحابِه وَعَلِيَّهُ عَنْهُ:

عن عبدِاللهِ بنِ عمر صَّلَيْهُ عَنَى قال: لَمَا حاصَر رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ الطَّاثِف، فلَم يَنَل منهم شَيئًا (٢) قال: «إنَّا قافِلونَ غدًا، إن شاءَ اللهُ».

فَثَقُلَ عليهم، وقالوا: نَذَهَبُ، ولا نَفتَحُهُ؟!

فقال: «اغدوا على القِتال».

فَغَدُوا، فأصابَهم جِراحٌ.

فقال: «إنَّا قافِلونَ غَدًا، إن شاءَ اللهُ».

فَأَعجَبَهِم، فضَحِكَ النبيُّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ أصابتهمُ الجِراحُ، ولم ينالوا مِنَ العَدوِّ شيئًا.

وضَحِك النبيّ صَلَّسَهُ عَيْدُوسَةً -أيضًا - حينَ وافقَهم في ذلك؛ تَعَجُّبًا مِنَ اختلافِ قولهِم، بينَ أمسِ واليوم؛ للحالينِ المُختَلِفينِ، ورجوعِهم إلى الرأي السَّديدِ، لكن بعدَ مشَقَّةٍ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٨٨٢)، وأحمد (٢٦٩٩٩)، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٢٢): «إسناده صحيح»، وضعَّفه الألباني؛ لجهالة الراوي عن أمِّ قيس، وهو مولاها، وقال محققو المسند: «إسناده محتملٌ للتَّحسين».

<sup>(</sup>٢) وكانوا قد أعدُّوا ما يكفيهم لحصار سنةٍ، ورُموا المسلمين بسكك الحديد المحمَّة، وبالنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٢٥) ومسلم (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم (٦/ ٢٩).

قال النووي رَحَهُ أَللَهُ: « معنى الحديثِ: أَنَّهُ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالرِّفَقَ عَلَى أصحابِه، والرِّفق بِمِم، بالرحيلِ عن الطَّائِف؛ لصُعوبَةِ أمرِه، وشِدَّةِ الكُفَّارِ الذينَ فيه وتَقويَتهِم، على الرغمِ من أَنَّهُ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلِمَ أو رَجا أَنَّهُ سَيَفتَحُهُ بعدَ هذا، بلا مَشَقَّة كَها جَرَى.

فلمَّا رَأَى حِرصَ أصحابِه على المُقامِ والجِهادِ أقامَ، وجَدَّ في القِتال، فلمَّا أصابَتهمُ الجِراحُ رَجَعَ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوَّلًا- مِنَ الرِّفقِ بِهِم، فَفَرِحوا بذلك؛ لما رَأُوا من المشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ، ولَعَلَّهم نَظَروا، فعَلِموا أنَّ رَأي النبيِّ صَالَاتُنَعَيْوسَلَّهُ أكثرُ بركةً، وأنفَعُ، وأحمَدُ عاقِبَةً، وأقرَبُ إلى الصَّوابِ من رَأْيِهم، فوافقوا على الرحيلِ، وفَرِحوا، فضَحِكَ النبيُّ صَالِلَهُ عَيْدُوسَلَّهُ؛ تَعَجُّبًا من شرعةِ تَغَيُّرِ رَأْيِهم، واللهُ أعلَمُ»(١).

## \* وضَحِكَ؛ تَعَجُّبًا من الشَّاقِ، يُقادُ لها يومَ القيامةِ، مِنَ التي نَطَحَتها:

فعن أبي ذَرِّ رَحَيَلِتَهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان جالسًا، وشاتانِ تَقتَرِنانِ<sup>(٢)</sup>، فنَطَحَت إحداهما الأُخرَى، فأجهَضَتها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقيل لَهُ: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ اللهِ؟

قال: «عَجِبتُ لها، والذي نَفسي بيَدِهِ، لَيُقادَنَّ لها يومَ القيامَةِ»(٣).

لَيُقادَنَّ: القوَدُ: القِصاصُ مِنَ الجاني.

وفي صحيح مسلم: «لَتُوَدُّنَّ الحُقوقَ إلى أهلِها يومَ القيامَةِ، حتى يُقادَ للشَّاةِ الجَلحاءِ، من الشَّاةِ الفَلاقاةِ الخَلحاءِ، من الشَّاةِ القَرناءِ»(٤).

الجَلحاءُ: هي الجُمَّاءُ، التي لا قَرنَ لها.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم (۱۲ / ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) تتناطحان.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٥١١)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢٥٨٢).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

القَرناءُ: أي: التي لها قَرنُ.

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «وفي هذا تَصريحٌ بحَشِرِ البَهائِم يومَ القيامَةِ، وإعادَتِها يومَ القيامَةِ، كَمَا يُعادُ الأطفالُ، والمجانينُ، ومَن لم تَبلُغهُ دَعوةٌ، كَمَا يُعادُ الأطفالُ، والمجانينُ، ومَن لم تَبلُغهُ دَعوةٌ، وعلى هذا تَظاهَرَت دَلائِلُ القُرآنِ والسُّنَّةِ ، كَمَا قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ وعلى هذا تَظاهَرَت دَلائِلُ القُرآنِ والسُّنَّةِ ، كَمَا قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ والتكوير: ٥]، وإذا ورَدَ لَفظُ الشَّرعِ، ولم يَمنَع من إجرائِهِ على ظاهِرِه عَقلٌ، ولا شَرعٌ، وجَبَ حَلُهُ على ظاهِرِه.

قال العُلَماءُ: وليس من شَرطِ الحَشرِ والإعادَةِ في القيامَةِ: المُجازاةُ، والعِقابُ، والثَّوابُ.

وأمَّا القِصاصُ مِنَ القَرناءِ للجَلحاءِ: فليس هو من قِصاصِ التَّكليفِ؛ إذ لا تَكليفَ عليها، بل هو قِصاصُ مُقابَلَةٍ »(١).

## \* وضَحِكَ؛ عَجَبًا من قَوم، يُقادونَ إلى الجَنَّةِ بالسَّلاسِلِ:

عن أبي أُمامَةَ رَخَالِلَهُ عَنْهُ، قال: ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ، فَقُلنا: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟

قال: «عَجِبتُ من قَومٍ، يُقادونَ في السَّلاسِلِ إلى الجَنَّةِ»( $^{(\Upsilon)}$ .

وعن أبي الطُّفيلِ وَعَلَيْهَ عَنْهُ، قال: ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ عَنْهُ، ثم قال: «ألا تَسألوني مِمَّ ضَحِكتَ؟ قال: «رَأيتُ ناسًا يُساقونَ إلى الجَنَّةِ مِمَّ ضَحِكتَ؟ قال: «رَأيتُ ناسًا يُساقونَ إلى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ»، قُلنا: يا رسولَ اللهِ، مَن هم؟ قال: «قَومٌ مِنَ العَجَمِ، يَسبيهمُ المُهاجِرونَ، في السَّلاسِلِ»، قُلنا: يا رسولَ اللهِ، مَن هم؟ قال: «قَومٌ مِنَ العَجَمِ، يَسبيهمُ المُهاجِرونَ، فيُدخِلونَهمُ الإسلامَ».

والمعنَى: أنَّهم يُؤخَذونَ أُسارَى، قَهرًا وكَرهًا، في السَّلاسِل والقُيودِ، فيدخُلونَ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢١٤٨)، وصححه لغيره محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه البزَّار (٢٧٨٠)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٨٧٤).

في دارِ الإسلامِ، ثم يَرزُقُهمُ اللهُ الإيانَ، فيَدخُلونَ به الجُنَّةُ (١)، وهذا ما أضحَكَ رسولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

## \* وضَحِكَ؛ عَجَبًا لأمرِ المُؤمِنِ:

عن صُهَيبٍ وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: بَينا رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَالَةُ عَيْهُ وَسَالَةُ عَالَى اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَالَةً عَالَى اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَالَوْنِي مِمَّ أَصْحَكُ؟».

قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومِمَّ تَضحَكُ؟

قال: «عَجِبتُ لأمرِ المُؤمِنِ؛ إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ، إن أصابَهُ ما يُحِبُّ، حَمِدَ اللهَ، وكان له خَيرٌ، ووان أصابَهُ ما يَكرَهُ، فصَبَرَ، كان له خَيرٌ، وليس كُلُّ أَحَدٍ أمرُهُ كُلُّهُ له خَيرٌ، إلا المُؤمِنُ »(٢).

فبيّن لهم رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ ضَحِكَهُ كان تَعَجُّبًا من حال المُؤمِنِ، الذي تجارَتُهُ -دائِيًا-رابِحَةٌ، وكُلُّ أمرِهِ خيرٌ؛ إذ يصبرُ لَدَى الضَّرَّاءِ، ويشكرُ لَدَى السَّرَّاءِ.

# \* وضَحِكَ؛ تَعَجُّبًا من قومٍ يَؤُمُّونَ البيتَ، مَصادِرُهم شَتَّى، فيُحسَفُ بهِم:

عن عائشةَ رَضَالِتُهُ عَهَا قالت: بينها رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا إِذْ ضَحِكَ في مَنامِهِ، ثم استَيقَظَ.

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، مِمَّ ضَحِكتَ؟

قال: «إِنَّ أُناسًا مِن أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هذا البَيتَ، لرَجُلٍ مِن قُرَيشٍ، قَد استَعاذَ بالحَرَمِ، فلمَّا بَلغوا البَيداءَ، خُسِفَ بهِم، مَصادِرُهم شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِهم».

قُلتُ: وكَيفَ يَبعَثُهم اللهُ عَنَيْنَا على نيَّاتِهم، ومَصادِرُهم شَتَّى؟

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٩٣٠) وصححه محققو المسند، على شرط مسلم.

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّتُهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْ

قال: «جَمَعَهُمُ الطَّريقُ، منهمُ المُستَبصِرُ(۱)، وابنُ السَّبيلِ، والمجبورُ، يَهَلِكُونَ مَهلِكًا واحِدًا، ويَصدُرونَ مَصادِرَ شَتَّى (۲).

وهوَ فِي مُسلِم (٢٨٨٤)، بلفظِ: عَبَثَ رسولُ اللهِ صَّالِتَنْعَلَيْهِ مَنَامِهِ (٣)، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، صَنَعتَ شَيئًا فِي مَنامِكَ، لم تَكُن تَفعَلُهُ.

فقال: «العَجَبُ، إنَّ ناسًا من أُمَّتي يَوُّمُّونَ بالبَيتِ، برَجُلٍ من قُرَيشٍ، قَد لَجَأَ بالبَيتِ، حتى إذا كانوا بالبَيداءِ، خُسِفَ بهِم».

فَقُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الطَّريقَ قَد يَجِمَعُ الناسَ.

قال: «نَعَم، فيهمُ المُستَبصِرُ، والمجبورُ، وابنُ السَّبيلِ، يَهلِكونَ مَهلكًا واحِدًا، ويَصدُرونَ مَصادِرَ شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِهم».

فيضحَكُ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى نَيَّاتِهِم، فيضحَكُ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى نيَّاتِهِم، فمنهمُ المُستَبصِرُ، ومنهم المُكرَهُ، ومنهم عابِرُ السَّبيلِ، فإذا نَزلَ العذابُ عامَلَهم جميعًا بحسبِ نيَّاتِهم، فسبحانَ الملكِ العدلِ السَّميعِ البَصيرِ.

## \* وضَحِكَ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ؟ تَعَجُّبًا من هيبَةِ النِّساءِ عمرَ بن الخَطَّابِ وَعَلَيْهَ عَنهُ:

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَعَالِيَهُ عَنْهُ، قال: «استَأذَنَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَعَالِيَهُ عَنْهُ على رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْهُ عَلَى مَا لَنَهُ عَلَى صَوتِهِ (٥٠). صَلَّاللَهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى صَوتِهِ (٥٠).

فلمَّ استَأذَنَ عمرُ، تَبادَرنَ الحِجابَ(٦).

<sup>(</sup>١) المستبين لذلك، القاصد له عمدًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٧٣٨)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) معناه: اضطرب بجسمه، وقيل: حرَّك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، ويدفعه.

<sup>(</sup>٤) يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه، بحوائجهنَّ وفتاويهنَّ.

<sup>(</sup>٥) يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النَّهي عن رفع الصوت على صوته، أو كان ذلك طبعهنَّ، ويحتمل أن علو أصواتهنَّ إنها كان باجتهاعها، لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته عَلَشَعَيْوَمَةَ. ينظر: الفتح (٧/ ٤٧). (٦) أي: بالانتقال من مكانهنَّ، وإخفاء حالهنَّ وراء السِّتر، فمعنى ابتدارهنَّ الحجاب: اختباؤهنَّ وراء السِّتار عن عمر.

فَأَذِنَ له النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ، والنبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضحَكُ.

فقال: أضحَكَ اللهُ سِنَّكَ يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمِّي.

فقال: «عَجِبتُ من هَؤُلاءِ اللَّاتِي كُنَّ عندي، لَّا سَمِعنَ صَوتَكَ، تَبادَرنَ الحِجابَ».

فقال: أنتَ أحَقُّ أن يَهَبنَ يا رسولَ اللهِ.

ثم أَقبَلَ عليهنَّ فقال: يا عَدوَّاتِ أَنفُسِهِنَّ! أَتَهَبَنني، ولم تَهَبَنَ رسولَ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ؟! فقُلنَ: إنَّكَ أَفَظُّ وأَعْلَظُ من رسولِ اللهِ صَأَلَتَهُ عَيْدَوَسَلَّمَ (١٠).

قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِيهًا يَا ابنَ الْخَطَّابِ، والذي نَفسي بِيَدِهِ، ما لَقيَكَ الشَّيطانُ سالكًا فجَّا، إلا سَلَكَ فجَّا غَيرَ فجِّكَ»(٢).

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «وهذا الحديثُ مَحْمولٌ على ظاهِرِه: أنَّ الشَّيطانَ مَتَى رَأَى عمرَ سالكًا فجًّا هَرَبَ؛ هَيبَةً من عمرَ، وفارَقَ ذلك الفَجَّ وذَهَبَ في فجِّ آخَرَ؛ لشِدَّةِ خَوفِه من بَأْسِ عمرَ، أن يَفعَلَ فيه شَيئًا»(٣).

ومقصودُ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّة من هذه الجُملَةِ: أنَّ الشيطانَ يَهابُكَ، فكيفَ لا يهابُكَ هؤلاءِ النِّسوَةُ؟!

# \* وضَحِكَ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ تَعَجُّبًا مِنِ امرأةِ رفاعَةَ، وتَصريجِها بها تستحيي النِّساءُ من ذكرهِ:

فعن عائشةَ رَحَوَالِلَهُ صَالَت: جاءَت امرَأَهُ رِفاعَةَ القُرَظيِّ رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَلَم، وأنا جالسَةُ، وعندَهُ أبو بكر.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٤٧): «جوَّز بعضهم أن الأفظَّ هنا بمعنى الفظِّ، وفيه نظرٌ؛ للتَّصريح بالتَّجيح، المقتضي لحمل أفعل على بابه، وكان النبيُّ سَلِّسَتَهَمِينَةً لا يواجه أحدًا بها يكره، إلا في حقٍ من حقوق الله، وكان عمر يبالغ في الزَّجر عن المكروهات مطلقًا، وطلب المندوبات؛ فلهذا قال النَّسوة له ذلك».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٨٣)، ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٦٥/١٥).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْ

فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي كنتُ تحتَ رِفاعَةَ فطَلَّقَني، فبَتَّ طَلاقي، فتَزَوَّجتُ بعدَهُ عبدَهُ عبدَهُ عبدَالرحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإنَّهُ -واللهِ- ما مَعَهُ يا رسولَ اللهِ إلا مِثلُ هَذِهِ الهُدبَةِ(١).

وأُخَذَت هُدبَةً من جِلبابِها.

فَسَمِعَ خالدُ بنُ سَعيدٍ قولها وهو بالبابِ، لم يُؤذَن لَهُ.

فقال خالدٌ رَحَالِيَهُ عَنهُ: يا أبا بكرٍ، ألا تَنهَى هَذِهِ عَمَّا تَجَهَرُ بهِ عندَ رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ؟ فلا والله، ما يَزيدُ رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ على التَّبَشُم.

فقال لها رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ تُريدينَ أَن تَرجِعي إلى رِفاعَة، لا، حتى يَذوقَ عُسَيلَتَهُ اللهُ عَسَيلَتَهُ وَتَذوقى عُسَيلَتَهُ (٢).

قال الحافظُ بنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَتَبَسُّمُه صَاللَهُ عَلَيْهَ كَان تَعَجُّبًا منها، إمَّا لتَصريحِها بها تَستَحيي النِّساءُ من التَّصريحِ بهِ -غالبًا-، وإمَّا لضَعفِ عَقلِ النِّساء؛ لكونِ الحامِل لها على ذلك: شِدَّة بُغضِها في الزَّوج الثاني، ومَحَبَّتها في الرُّجوعِ إلى الزَّوجِ الأولِ»(٣).

## \* وضَحِكَ صَالَةَ عُكَيهِ وَسَاتًه ؟ من عَجَبِ الربِّ من عبدِهِ، ودُعائِه وحدَه ؟ ليَغفِرَ ذُنه به:

عن عليٍّ بنِ رَبيعَةَ، قال: شَهِدتُ عليًّا، أُتيَ بدابَّةٍ ليَركَبَها، فليَّا وضَعَ رِجلَهُ في الرِّكابِ، قال: بسم اللهِ -ثَلاثًا-، فليَّا استَوَى على ظَهرِها، قال: الحَمدُ للهِ.

ثم قال: سُبحانَ الذي سَخَّرَ لَنا هَذا وما كُنَّا له مُقرِنينَ (١) وإنَّا إلى رَبِّنا لمُنقَلِبونَ.

ثم قال: الحَمدُ للهِ -ثَلاثًا-، واللهُ أَكبَرُ -ثَلاثًا-، سُبحانَكَ إنِّي قَد ظَلَمتُ نَفسي فاغفِر لي؛ فإنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ، ثم ضَحِكَ.

<sup>(</sup>١) طرف الثوب، وهو كنايةٌ عن الضَّعف الجنسيِّ.

<sup>(</sup>٢) كنايةٌ عن الجماع، شبَّه لذته بلذَّة العسل، وحلاوته. والحديث رواه البخاري (٥٧٩٢)، مسلم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) مطيقين أي: ما كنَّا نطيق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى إيَّاه لنا.

قُلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكتَ يا أميرَ الْمُؤمِنينَ؟

قال: رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَّعَ كَما صَنَعتُ، ثم ضَحِكَ.

فَقُلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكتَ يا رسولَ الله؟

قال: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعجَبُ من عبدِهِ إذا قال: رَبِّ اغفِر لِي ذُنوبِي؛ إِنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنوبَ عَبرُكَ»(١).

وفي رواية: «يَعلَمُ أَنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنوبَ غَيري ١٤٠٠.

فالرسولُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يضحَكُ؛ تَعَجُّبًا من معرفةِ هذا العبدِ لربِّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والتوجُّهِ إليه بالدُّعاءِ، ليغفرَ ذُنوبَه وخطاياهُ.

### \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَّمَا رأى بعضَ أصحابِهِ يتعرّضون له؛ لطلب المال:

عن عَمرِو بنِ عَوفٍ رَحَالِيَّهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِيَّهُ عَلَيْهِ عَنَ أَبَا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّاحِ إلى البَحرَين (٣)؛ يَأْتِي بجِزيَتِها.

وكان رسولُ اللهِ صَالَىتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهلَ البَحرينِ، وأمَّرَ عليهمُ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ.

فَقَدِمَ أَبوعبيدةَ بهالٍ مِنَ البَحرَينِ، فسمعتِ الأنصارُ بقُدومِ أبي عُبَيدَةَ، فوافَوا صَلاةَ الفَجرِ مع النبيِّ صَالِّلَةُ عَيَدِوسَةً (٤)، فلمَّا انصَرَفَ تَعَرَّضوا له .

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ رَآهم، ثم قال: «أَظُنُّكُم سمعتُم أَنَّ أبا عُبَيدَةَ قَدِمَ بشيءٍ».

قالوا: أجَل يا رسولَ اللهِ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٤٦)، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح»، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٦٠٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) البحرين: اسمٌ لجميع البلاد الواقعة بين البصرة، وعمان، كما في معجم البلدان (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) يؤخذ منه: أنهم كانوا لا يجتمعون في كلِّ الصلوات في التَّجميع، إلا لأمرٍ يطرأ، وكانوا يصلُّون في مساجدهم، إذ كان لكلِّ قبيلةٍ مسجدٌ يجتمعون فيه، فلأجل ذلك عرف النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْكَ أَنهم اجتمعوا لأمرٍ. الفتح (٦/ ٢٦٣).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لِمَا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لِمَا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لِمَا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلْمَا عِلْمُ عَلَ

قال: «فَأبشِروا، وأمِّلوا ما يَسُرُّكُم، فواللهِ ما الفَقرَ أخشَى عليكم، ولكني أخشَى أن تُبسَطَ عليكم الدُّنيا، كَما بُسِطَت على مَن كان قبلَكُم، فتَنافَسوها كَما تَنافَسوها، وتُملِككُم كَما أَلْمَتهم، وتُلهيَكُم كَما أَلْمَتهم، (1).

قَولُهُ: «وَتُهلِكُمُ كَما أَهلَكَتهم»: لأنَّ المالَ مَرغوبٌ فيه، فتَرتاحُ النَّفسُ لطَلَبِهِ؛ فتُمنَعُ منه، فتَقَعُ العَداوَةُ، المُقتَضيَةُ للمُقاتَلَةِ، المُفضيةِ إلى الهلاكِ.

وتَبَشُّمُ النبيِّ صَّالَسَّهُ عَندَ رؤيتهِم: من حُسنِ خُلُقِه؛ فقد جاءوا يَتَشَوَّقونَ إلى المال، وبعضُ الناسِ إذا رأى أحدًا يَتشوَّقُ لطَلبِ شيءٍ يشمَئِرٌّ، ويعبَسُ وجهه، أمَّا هو عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: فجعَلَ يَتبَسَّمُ (٢).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اُللَّهُ: «فيه: أنَّ طَلَبَ العَطاءِ من الإمامِ لا غَضاضَةَ فيه، والبُشرَى من الإمامِ لا غَضاضَةَ فيه، والبُشرَى من الإمامِ لأتباعِهِ، وتَوسيعُ أَمَلِهِم منه، وأنَّ المُنافَسَةَ في الدُّنيا قَد تَجُرُّ إلى هَلاكِ الدِّينِ»(٣).

## وضَحِكَ صَلَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّه من مُخاطبة العبد ربَّه ، وحِلم الله عليه:

عن أنس بن مالكٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فضَحِكَ.

فقال: «هَل تَدرونَ مِمَّ أَضِحَكُ؟».

قال: قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «مِن مُخاطَبَةِ العبدِ رَبَّهُ، يقولُ: يا رَبِّ أَلَم تُجِرني من الظُّلم؟

قال: يقولُ: بَلى.

فيقولُ: فإنِّي لا أُجيزُ على نَفسي إلا شاهِدًا مِنِّي.

فيقولُ: كَفَى بنَفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيدًا، وبِالكِرامِ الكاتِبينَ شُهودًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠١٥)، ومسلم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، لابن عثيمين (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٤٢٦).

فيُختَمُ على فيه، فيُقال لأركانِهِ(١): انطِقى.

قال: فتَنطِقُ بأعمالهِ.

قال: ثم يُخَلَّى بينهُ وبين الكلام.

قال: فيقولُ: بُعدًا لَكُنَّ وسُحقًا، فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ (٢) (٣).

## \* ومِن أسبابِ ضَحِكِهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً: رُؤيتُهُ ما يُضحِكُ، فَضَحِكَ من فِعلِ سَعدٍ ببَعضِ المُشرِ كينَ:

عن سَعدٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ: أَنَّ النبيَّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ له أَبُوَيهِ يومَ أُحُدٍ.

قال: كان رَجُلٌ من المُشرِكينَ قَد أحرَقَ المسلمينَ (١٠).

فقال له النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارم، فِداكَ أبي وأُمِّي».

فَنَزَعتُ له بسَهم ليس فيه نَصلٌ (٥)، فأصَبتُ جَنبَهُ، فسَقَطَ، فانكَشَفَت عَورَتُهُ.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّم، حتى نَظَرتُ إلى نَواجِذِه (١٠).

«فَضحِكَ»: أي فرَحًا بِقَتلِهِ عَدوَّهُ، لا لانكِشافِهِ(٧)، وذلك لما لَقيَهُ هذا العَدوُّ من هذه الميتَةِ المُخزيةِ، والنَّهايةِ السَّيِّئَةِ الفاضِحَةِ.

## \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن مِزاحٍ صُهَيبٍ:

فعن صُهَيبِ رَضَالِلُهُ عَنهُ، قال: قَدِمتُ على النبيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبين يَدَيهِ خُبزٌ وتَمَرٌ.

<sup>(</sup>١) أي: لجوارحه.

<sup>(</sup>٢) أدافع وأجادل.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) أي: أثخن فيهم، وعمل فيهم نحو عمل النار.

<sup>(</sup>٥) أي: رميته بسهم، ليس فيه زج.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٢ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٨٥).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادنُ فكُل»، فأخَذتُ آكُلُ مِنَ التَّمرِ.

فقال النبيُّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَأَكُلُ تَمَرًّا، وبِكَ رَمَدٌ؟) .

فَقُلتُ: إنِّي أمضُغُ من ناحيَةٍ أُخرَى(١).

فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢).

# \* وضَحِكَ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَنيعِ أبي بكرٍ مع غُلامِهِ، عندَما أضَلَّ البَعيرَ:

فعن أسهاءَ بنتِ أبي بكرٍ وَ وَلِيَّهُ عَنْهَا، قالت: خرجنا مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حُجَّاجًا، حتى إذا كُنَّا بالعَرج (٣)، نَزَلَ رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ونَزَلنا.

فَجَلَسَت عائشةُ وَعَلَيْهَ عَهَا إلى جَنبِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ عَيْهُ وَ حَلَستُ إلى جَنبِ أبي، وكانت زِمالَةُ أبي بكرٍ وزِمالَةُ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَاحِدَةً (١)، مع غُلامٍ لأبي بكر، فجَلَسَ أبو بكرٍ يَتَظِرُ أن يَطلُع عليه، فطلَع وليس مَعَهُ بَعيرُهُ.

قال: أينَ بَعيرُكَ؟

قال: أضلَلتُهُ البارِحَةَ.

فقال أبو بكرٍ: بَعيرٌ واحِدٌ تُضِلُّهُ (٥)؟!

قال: فطَفِقَ يَضِرِ بُهُ، ورسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أي: آكل على ناحية عيني الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٤٤٣)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) قريةٌ بين مكَّة، والمدينة.

<sup>(</sup>٤) تعنى: أن مركوبها وما كان معهم من أداوت السَّفر كان واحدًا.

<sup>(</sup>٥) أي: إنها ليست إبلاً كثيرةً، بحيث يشذُّ عنك منها واحدٌ وأنت مشغولٌ عنه، فهو واحدٌ وأنت واحدٌ، فكان اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك.

فَمَا يَزِيدُ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُمَيَّدُوسَلَّهُ على أَن يقولَ: «انظُروا إلى هذا المُحرِمِ، ما يَصنَعُ!» ويَتَبَسَّمُ (١).

#### \* وضَحِكَ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّه من فطنةِ البَدويِّ، وجوابه:

عن أبي هريرة رَخَالِشَعَنهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَمَا يُحَدِّثُ، وعندَهُ رَجُلُ من أهلِ البادية: «أَنَّ رَجُلًا من أهلِ الجَنَّةِ، استأذَنَ رَبَّهُ في الزَّرع.

فقال لَهُ: ألستَ فيها شِئت؟

قال: بَلى، ولكني أُحِبُّ أن أزرَعَ.

قال: فبَذَرَ، فبادَرَ الطَّرفَ نَباتُهُ، واستِواؤُهُ، واستِحصادُهُ (٢)، فكان أمثالَ الجِبال.

فيقولُ اللهُ: دونَكَ يا ابنَ آدَمَ؛ فإنَّهُ لا يُشبِعُكَ شيءٌ».

فقال الأعرابيُّ: واللهِ لا تَجِدُهُ إلا قُرَشيًّا، أو أنصاريًّا، فإنَّهم أصحابُ زَرعٍ، وأمَّا نَحنُ: فلَسنا بأصحابِ زَرعٍ.

فَضَحِكَ النبيُّ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

أي: من فطانَةِ البَدويِّ، وجوابِهِ البَديعِ (١٠).

قال ابنُ بطالٍ رَحَهُ أَللَهُ: «دلَّ ضَحِكُهُ على إصابَةِ الأعرابيِّ للحَقِّ في استدلالهِ، ففي ذلك مِنَ الفِقهِ: أَنَّهُ مَن لَزِمَ طريقةً وحالةً، من خَيرٍ أو شَرِّ، أَنَّه يجوزُ وصفُه بها، ولا حَرَجَ على واصفِهِ بالشَّرِّ، إن لَزِمَ طَريقَتَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٨١٨)، وابن ماجه (٢٩٣٣)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) والمعنى: أنه لمَّا بذر، لم يكن بين ذلك، وبين استواء الزَّرع، ونجاز أمره كلِّه، من القلع والحصد والتذرية والجمع، إلا قدر لمحة البصر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطَّالٍ (٦/ ٤٨٩).

ضَحِكُهُ صَالِلتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عِلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُ وَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَاكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

#### وكان صَاِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يضحكُ؛ لسَماعِهِ ما يُضحكُ:

#### \* كَمَا تَبَسَّمَ من قولِ عمرَ صَلَقَعَهُ لَهُ، بعدَما هَجَرَ نِساءَهُ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ وَعَلِيْهُ عَنْهُمَ، أَنَّهُ قال لعمرَ وَعَلِيْهُ عَنْهُ. يا أُميرَ الْمُؤْمِنينَ، مَنِ المرأتانِ من أُزواج النبيِّ صَالِللهُ عَنَامَةُ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَل التَعْمِعُلُولُهُ عَلَيْهُ عَل

فقال: واعَجَبي لك يا ابنَ عبَّاسٍ: عائشةُ وحَفصَةُ.

ثم استَقبَلَ عمرُ الحديثَ يَسوقُهُ...

ثمّ ساقَ الحديثَ، إلى أن قال:

فَدَخَلتُ، فَسَلَّمتُ على رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى رمالِ حَصيرٍ (١) قَد أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، مُتَّكِئُ على رمالِ حَصيرٍ (١) قَد أَثَّر فِي جَنبِهِ، مُتَّكِئُ على وِسادَةٍ من أدَمٍ، حَشوُها ليفٌ.

فَسَلَّمتُ عليه، ثم قُلتُ -وَأَنا قائِمٌ-: طَلَّقتَ نِساءَكَ؟

فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وقال: «لا».

فَقُلتُ: اللهُ أَكبَرُ.

ثم قُلتُ -وَأَنا قَائِمٌ -أستَأْنِسُ (٢)-: لَو رَأْيَتَنا يا رسولَ اللهِ، وكُنَّا مَعشَرَ قُرَيشٍ قَومًا نَغلِبُ النِّساءَ، فلَيَّا قَدِمنا المدينةَ وجَدنا قَومًا تَغلِبُهم نِساؤُهم، فطَفِقَ نِساؤُنا يَتَعَلَّمنَ من نِسائِهِم، فتَغَضَّبتُ على امرَأْتي يومًا، فإذا هي تُراجِعُني، فأنكرتُ أن تُراجِعني.

فقالت: مَا تُنكِرُ أَن أُراجِعَكَ؟ فواللهِ إِنَّ أَزُواجَ النبيِّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ عَنَهُ، وتَهجُرُهُ إِحداهُنَّ اليومَ إلى اللَّيل.

<sup>(</sup>١) المراد هنا: أن سريره كان مرمولاً، أي: منسوجًا.

<sup>(</sup>٢) أي: أقول قولاً أستكشف به: هل ينبسط لي، أم لا؟

فَقُلتُ: قَد خابَ مَن فعَلَ ذلك منهنَّ وخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إحداهُنَّ أَن يَغضَبَ اللهُ عليها، لغَضَبِ رسولِهِ صَلَّلَتُعَيِّهِ فَإِذا هي قَد هَلَكَت؟

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَآلِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

ثم قُلتُ: لَو رَأْيَتني، ودَخَلتُ على حَفصَة، فقُلتُ: لا يَغُرَّنَكِ أَن كانت جارَتُكِ هيَ أُوضَأُ () مِنكِ، وأحَبَّ إلى النبيِّ صَائِلَةُ مَيْكِ.

فَتَبَسَّمَ أُخرَى.

فَجَلَستُ حينَ رَأيتُهُ تَبَسَّمَ.

فَقُلتُ: أَستَأْنِسُ يا رسولَ اللهِ؟

قال نعم.

فَلَم أَزَل أُحَدِّثُهُ، حتى تَحَسَّرَ الغَضَبُ عن وجهِهِ، وحَتَّى كَشَّرَ، فضَحِكَ، وكان من أحسَنِ الناس ثَغرًا صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ.

فَجَلَستُ، فَرَفَعتُ رَأْسِي فِي البَيتِ، فواللهِ ما رَأيتُ فيه شَيئًا يَرُدُّ البَصَرَ، إلا أُهْبًا ثَلاثَةً (٢).

فَقُلتُ: ادعُ اللهَ يا رسولَ اللهِ أن يوَسِّعَ على أُمَّتِكَ؛ فقَد وسَّعَ على فارِسَ والرُّومِ، وهم لا يَعبُدونَ اللهَ.

فاستَوَى جالسًا، ثم قال: «أَفِي شَكِّ أَنتَ يا ابنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّلَت هُم طَيِّباتُهم فَي الجَياةِ الدُّنيا».

فَقُلتُ: استَغفِر لي يا رسولَ اللهِ.

وكان أقسَمَ أن لا يَدخُلَ عليهنَّ شَهرًا؛ من شِنَّةِ مَوجِدَتِهِ عليهنَّ، حتى عاتَبَهُ اللهُ عَزَجَلَ (٣).

<sup>(</sup>١) أجمل.

<sup>(</sup>٢) جمع إهاب، وهو: الجلد قبل الدِّباغ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٦٨)، (١٩١٥ )، ومسلم (١٤٧٩).

ضَحِكُهُ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّا عِلْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### وفي هذا الحديثِ:

أنَّ المرءَ إذا رَأى صاحِبَهُ مَهمومًا، استُحِبَّ له أن يُحَدِّثَهُ بها يُزيلُ هَمَّهُ، ويُطَيِّبُ نَفسَهُ(١).

## \* وضَحِكَ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن تَمَرُّغُ عَمَّارٍ وَفَلِيَّهُ عَنْهُ فِي الصَّعيدِ، عندَما لم يجدِ الماءَ:

فعن عبدِالرحمَنِ بنِ أَبزَى رَحَوَلِلْهَاعَنُه، قال: كُنَّا عندَ عمرَ، فأتاهُ رَجُلٌ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ رُبَّها نَمكُثُ الشَّهرَ والشَّهرَينِ، ولا نَجِدُ الماءَ.

فقال عمرُ: أمَّا أنا: فإذا لم أجِدِ الماءَ، لم أكُن لأُصَلِّي، حتى أجِدَ الماءَ.

فقال عَهَارُ بنُ ياسِرٍ: أَتَذكُرُ يا أميرَ الْمؤمِنينَ حيث كُنتَ بمَكانِ كَذا وكذا، ونَحنُ نَرعَى الإبلَ، فتَعلَمُ أَنَّا أجنَبناً؟

قال: نعم.

قال: أمَّا أنا: فتَمَرَّغتُ في التُّرابِ، فأتينا النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فضَحِكَ.

فقال: «إن كان الصَّعيدُ لَكافيكَ»، وضَرَبَ بِكَفَّيهِ إلى الأرضِ، ثم نَفَخَ فيها، ثم مَسَحَ وجهَهُ وكَفَيهِ.

فقال: اتَّقِ اللهَ يا عَمَّارُ (1).

فقال: يا أميرَ الْمؤمِنينَ، إن شِئتَ لم أذكرهُ.

قال: لا، ولكن نوَلِيكَ من ذلك ما تَوَلَّيتَ (٣).

#### \* وضَحِكَ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّم من قولِ الأعرابي الذي بالَ في المسجدِ:

عن أبي هريرة رَحَالِتُهُ عَنهُ، قال: دَخَلَ أعرابيُّ المسجِدَ، ورسولُ اللهِ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسٌ، فقال:

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) معناه: قال عمر لعيَّارِ: اتَّق الله تعالى فيها ترويه، وتثبَّت؛ فلعلَّك نسيت، أو اشتبه عليك الأمر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨)، والنسائي (٣١٦).

اللهمَّ اغفِر لي ولِحمدٍ، ولا تَغفِر لأَحَدٍ معنا، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّهُ وقال: «لَقَد احتَظَرتَ واسِعًا»(١).

ثم ولَّى، حتى إذا كان في ناحيةِ المسجِدِ، فشَجَ (٢) يبولُ.

فقال: الأعرابيُّ -بَعدَ أن فقِهَ -: فَقامَ إِلَيَّ -بِأبِي وأُمِّي -، فلَم يُؤَنِّب، ولم يَسُبَّ، فقال:

«إِنَّ هذا المسجِدَ لا يُبالُ فيه، وإنها بُنيَ لذِكر اللهِ، وللصَّلاةِ»

ثم أمَرَ بسَجلِ من ماءٍ، فأُفرغَ على بَولِهِ ٣٠٠.

## \* وضحِكَ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من حال الرجُلِ الذي واقَعَ أهلَهُ في رَمَضانَ:

فعن أبي هريرة رَعِيَّكَ عَنهُ قال: بينها نَحنُ جُلُوسٌ عندَ النبيِّ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ جاءَهُ رَجُلٌ، فقال: يا رسولَ الله، هَلَكتُ.

قال: «ما لَكَ؟».

قال: وقَعتُ على امرَأتي، وأنا صائِمٌ.

فقال رسولُ اللهِ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعتِقُها؟».

قال: لا.

فقال: «فهَل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟».

قال: لا.

فقال: «فهَل تَجِدُ إطعامَ سِتِّينَ مِسكينًا؟».

<sup>(</sup>١) أي: منعت واسعًا، أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) فرق بين رجليه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٥٢٩)، وأحمد (١٠٥٣٣)، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري (٢٠١٠).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

قال: لا.

قال: فَمَكَثَ النبيُّ صَالَّتُهُ عَلَيْهُ وَسَاتًم، فَبَينا نَحنُ على ذلك، أُتِيَ النبيُّ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرَقٍ فيها تَمُرُ<sup>(۱)</sup>، فقال: «أينَ السَّائِلُ؟»

فقال: أنا.

قال: «خُذها، فتَصَدَّق بهِ».

فقال الرجُلُ: أعَلَى أفقرَ مِنِّي يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ ما بين لاَبَتَيها(٢) أهلُ بَيتٍ أفقَرُ من أهلِ يَتِي.

فَضَحِكَ النبيُّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى بَدَت أنيابُهُ.

ثم قال: «أطعِمهُ أهلَكَ» (٣).

وفي رواية: فضَحِكَ النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَل

أي: فأنتم أحَقُّ حينَئِذٍ.

قيل: إنَّ سببَ ضَحِكِه صَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن تَبايُنِ حال الرجُلِ، إذ إنَّهُ جاءَ مُتَحَرِّقًا، مُتَلَهِّفًا، خائِفًا على نفسِهِ الهلاك، راغِبًا في فِداها ، فلكَّ وجَدَ الرُّخصَة، طَمِعَ أن يَأْكُلَ ما أُعطيهُ في الكفَّارَةِ.

وقيل: بل ضَحِكَ صَالَىٰتُهُ عَلَيْهِ مِن حال الرجُلِ في مَقاطِعِ كَلامِهِ، وتَلَطُّفِهِ في الخِطابِ، وحُسن تَوَسُّلِهِ فِي تَوَصُّلِهِ إلى مَقصودِهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) العرق: المكتل، أو الزِّنبيل، يعمل من سعف النَّخل، وقدَّروها بها يسع خمسة عشر صاعًا.

<sup>(</sup>٢) يريد: الحَرَّتين، واللاَّبة: الحَرَّة، وهي الأرض التي تعلوها حجارةٌ سودٌ، والمدينة النبوية بين حرَّتين: شرقيةٍ، وغربيةٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠٨٧).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١١/ ٣٣).

وفي الحديثِ: حُسنُ خُلُقِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَكَرَمُ الوِفادَةِ عليه؛ فقَد جاءَهُ هذا الرجُلُ خائِفًا وجِلًا، فراحَ فرِحًا، مَعَهُ ما يُطعِمُ منه أهلَهُ(١).

## \* وضَحِك صَالِتَهُ عَلَى أَمن قولِ الرجُلِ المُظاهِرِ، الذي وقَعَ على أهلِهِ قبلَ أن يُكَفِّرَ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَهِيَّكُ عَنَهُا: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امرَ أَتِهِ (٢)، فغَشيَها -وفي رِوايةٍ: فوَقَعَ عليها-قبلَ أن يُكَفِّرَ.

فَأْتَى النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذلك لَهُ.

فقال صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما مَحَمَلُكَ على ذلك -يَر حَمُّكَ اللهُ-؟».

قال: يا رسولَ اللهِ، رَأيتُ بَياضَ ساقِها في ضَوءِ القَمَرِ، فلَم أُملِك نَفسي أَن وقَعتُ عليها. فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيهَ وَالْمَرَهُ أَلَّا يَقرَبَها حتى يُكَفِّرُ (٣).

ومعنى: «فَلَم أملِك نَفسي أن وقَعتُ عليها»: أي: لم أستطِع أن أحبِسَ نَفسي، أو: لم أملِك وُقوعَ نَفسي عليها(٤).

فضَحِكَ النبيُّ صَالَسَّاعَلِيْوَسَلَمَ؛ تَعَجُّبًا من فِعلِ هذا الرجُلِ، وتبريرِهِ سبَبَ وقوعِهِ على زوجِهِ قبلَ أن يُكَفِّرَ، بقولِهِ: «رَأيتُ بَياضَ ساقِها في ضَوءِ القَمَرِ».

والحديثُ دَليلٌ على أنَّهُ يَحَرُمُ وطءُ الزَّوجَةِ التي ظاهَرَ منها قبل التَّكفيرِ، وهو مُجمَعٌ عليه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٤].

### \* وضَحِكَ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من حَلِفِ الرجُلِ على ابنِهِ، أَنَّهُ ولَدُّهُ:

عن أبي رِمثَةَ قال: انطَلَقتُ أنا وأبي، إلى رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ، فلمَّا كُنَّا في بعضِ الطَّريقِ لَقيناهُ، فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، هذا رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهِ وَسَلَةً.

<sup>(</sup>١) تيسير العلاَّم (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال لها: أنت عليَّ كظهر أمِّي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٢٢٢١)، والترمذي (١١٩٩)، وصححه، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وحسنه الألباني، ولفظ الضَّحك لابن ماجه وحده.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٥٥).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

قال: وكنتُ أحسَبُ أنَّ رسولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الناسَ، فإذا رَجُلُ له وفرَةٌ (١)، بها رَدعٌ (١) من حِنَّاءٍ، عليه بُردانِ أخضرَ انِ، قال: كَأنيِّ أنظُرُ إلى ساقيهِ.

قال: فقال لأبي: «ابنك هَذا؟».

قال: إي ورَبِّ الكعبَةِ.

قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقًّا؟».

قال: أشهَدُ بهِ.

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ صَاحِكًا، من ثَبتِ شَبَهي في أبي، ومِن حَلِفِ أبي عَلَيَّ (٣).

ثم قال: «صَدَقتَ، أما إنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يَجني عليكَ»(1).

قال: وتَلا رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۖ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤](٥).

# \* وضحِكَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ، حينَ ذَكَرَ قِصَّةَ الرجُلِ الذي يَكُونُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا:

فعن أبي ذَرِّ رَحَيَلِتَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً وَ الْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً وَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً وَ اللهِ النارِ خُروجًا منها، رَجُلٌ يُؤتَى بهِ يومَ القيامَةِ، فيُقال: اعرضوا عليه صِغارَ ذُنوبِهِ، وارفَعوا عنه كِبارَها، فتُعرَضُ عليه صِغارُ ذُنوبِهِ، فيُقال: عَمِلتَ يومَ كَذا وكذا: كَذا وكذا: كَذا وكذا، وعَمِلتَ يومَ كَذا وكذا.

فيقولُ: نعم، لا يَستَطيعُ أن يُنكِرَ، وهو مُشفِقٌ من كِبارِ ذُنوبِهِ أن تُعرَضَ عليه(١٠).

<sup>(</sup>١) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٢) أثر الطِّيب وغيره، في الثياب والجسد.

<sup>(</sup>٣) أي: من أجل ثبوت مشابهتي في أبي، بحيث يغني ذلك عن الحلف، ومع ذلك حلف أبي.

<sup>(</sup>٤) أي: جناية كل منهم قاصرةٌ عليه، لا تتعدَّاه إلى غيره.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٥٩٤٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) خائفٌ من كبار ذنوبه أن تعرض؛ لأن العذاب المترتّب عليها أكبر وأكثر.

فيُقال لَهُ: فإنَّ لَكَ مَكان كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً (١).

فيقولُ: رَبِّ، قَد عَمِلتُ أشياءَ، لا أراها هاهُنا».

فَلَقَد رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّة ضَحِكَ، حتى بَدَت نَو اجِذْهُ (٢).

قوله: «فيقولُ: رَبِّ، قَد عَمِلتُ أشياءَ، لا أراها هاهُنا».

قال شَيخُ الإسلام ابنُ تَيمية وَمَهُ اللهُ: «إذا رَأَى تَبديلَ السَّيِّاتِ بالحَسَناتِ، طَلَبَ رُؤيَةَ الذُّنوب الكِبارِ، التي كان مُشفِقًا منها أن تَظهَرَ »(٣).

فقد ضَحِكَ صَلَّتَهُ عَلَيه ذُنوبُهُ الصغارُ اللهِ عَلَى مَن حِرصِ ابنِ آدمَ؛ فإنَّهُ لَمَّا عُرِضَت عليه ذُنوبُهُ الصغارُ أشفَقَ منها، فلمَّا بُدِّلَت حَسَناتٍ أَحَبَّ أَن تُبَدَّلَ ذُنوبُه الكِبارُ حَسَناتٍ كَذلك.

وقيل: إنها ضَحِكَ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ استِعجابًا وسُرورًا بها رَأَى من كَهال رَحَمَتِه تعالى، ولُطفِه على عبدِه المُذنِب، وكَهال الرِّضا عَنهُ(١٠).

وعن ابنِ مَسعودٍ رَضَالِيُّهُ مَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ قال:

«آخِرُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ، فهو يَمشي مَرَّةً، ويَكبو مَرَّةً (٥)، وتَسفَعُهُ النارُ مَرَّةً (٢)، فإذا ما جاوَزَها التَفَتَ إلَيها، فقال: تَبارَكَ الذي نَجَّاني مِنكِ، لَقَد أعطاني اللهُ شَيئًا ما أعطاهُ أحَدًا مِنَ الأولينَ والآخِرينَ، فتُرفَعُ له شَجَرَةٌ، فيقولُ: أي رَبِّ: أدنِني من هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فلأستَظِلَّ بظِلِّها، وأشرَبَ من مائِها.

فيقولُ اللهُ عَرَفِيلً: يا ابنَ آدَمَ: لَعَلِّي إِنَّ أعطَيتُكُها، سَأَلتَني غَيرَها.

فيقولُ: لا يا رَبِّ، ويُعاهِدُهُ أن لا يَسألَهُ غَيرَها، ورَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لأنَّهُ يَرَى ما لا صَبرَ له عليه.

<sup>(</sup>١) وقع التبديل له، من باب الفضل من الله .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) شرح سنن ابن ماجه للسندي (٢/ ٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) يسقط على وجهه.

<sup>(</sup>٦) تضرب وجهه، وتسوِّده، وتؤثِّر فيه أثرًا.

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ ع

فيُدنيهِ منها فيَستَظِلُّ بظِلِّها، ويَشرَبُ من مائِها، ثم تُرفَعُ له شَجَرَةٌ، هي أحسَنُ من الأولى. فيقولُ: أي رَبِّ: أدنِني من هَذِه؛ لأشرَبَ من مائِها، وأستَظِلَّ بظِلِّها، لا أسألُكَ غيرَها. فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ: أَلَمَ تُعاهِدني أن لا تَسألني غَيرَها؟

فيقولُ: لَعَلِّي إِن أَدنَيتُكَ منها تَسألُني غَيرَها، فيُعاهِدُهُ أَن لا يَسألَهُ غَيرَها، ورَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى ما لا صَبرَ له عليه.

فَيُدنيهِ منها، فيَستَظِلُّ بظِلِّها، ويَشرَبُ من مائِها، ثم تُرفَعُ له شَجَرَةٌ عندَ بابِ الجَنَّةِ هيَ أحسَنُ من الأوليَينِ.

فيقولُ: أي رَبِّ، أدنِني من هَذِهِ؛ لأستَظِلَّ بظِلِّها، وأشرَبَ من مائِها، لا أسألُكَ غَيرَها. فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، أَلَمَ تُعاهِدني أن لا تَسألَني غَيرَها؟

قال: بَلَى يا رَبِّ، هَذِهِ لا أَسألُكَ غَيرَها، ورَبُّهُ يَعذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى ما لا صَبرَ له عليه.

فيُدنيهِ منها، فإذا أدناهُ منها، فيسمَعُ أصواتَ أهلِ الجَنَّةِ، فيقولُ: أي رَبِّ، أدخِلنيها.

فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ما يَصريني مِنكَ؟(١) أَيُرضيكَ أن أُعطيَكَ الدُّنيا، ومِثلَها مَعَها؟

قال: يا رَبِّ، أتَستَهزِئُ مِنِّي، وأنتَ رَبُّ العالَينَ؟».

فَضَحِكَ ابنُ مسعودٍ، فقال: ألا تَسألوني مِمَّ أضحَكُ؟

فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ؟

قال: هَكَذا ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَمً ، فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ يا رسولَ اللهِ؟

قال: «مِن ضَحِكِ رَبِّ العالمَينَ، حينَ قال: أتَستَهزِئُ مِنِّي، وأنتَ رَبُّ العالمَينَ؟ فيقولُ: إنِّي لا أستَهزِئُ مِنكَ، ولكني على ما أشاءُ قادِرٌ»(٢).

<sup>(</sup>١) معناه: ما يقطع مسألتك منِّي؟ قال أهل اللُّغة: الصري: هو القطع، والمعنى: أيُّ شيء يرضيك، ويقطع السُّؤال بيني وبينك؟

الفتح (١/ ١٤٤)، شرح النووي على مسلم (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۷).

ضَحِكَ رسولُ اللهِ؛ استِعجابًا وسُرورًا بها رأى من كَهال رحمةِ اللهِ، وأمَّا ضَحِكُ ابنِ مسعودٍ رَحَوَلِيَهُ عَنهُ: فكان اقتداءً برسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ؛ لقَولِهِ: «هَكَذا ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ».

وكان صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ يَتَبَسَّمُ، إذا رَأَى ما يَسُرُّهُ:

# \* فَقَد تَبَسَّمَ لَعبدِاللهِ بنِ الزبيرِ وَعَلِيَّاعَنهُ، لَّمَّا جاءَ يُبايِعُهُ، وعُمُرُهُ سَبعُ سِنينَ:

عن أسهاءَ بنتِ أبي بكرٍ رَحَوَلَيْكَ عَهَا، أنّها خرجَت حينَ هاجَرَت، وهي حُبلي بعبدِاللهِ بنِ الزبيرِ، فقَدِمَت قُباء، فنُفِسَت بعبدِاللهِ بقُباء.

ثم خرجَت حينَ نُفِسَت إلى رسولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَّكَهُ.

فَأَخَذَهُ رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، فو ضَعَهُ في حَجرِهِ، ثم دَعا بتَمرَةٍ.

قالت عائشةُ: فمَكَثنا ساعَةً، نَلتَمِسُها قبلَ أَن نَجِدَها، فمَضَغَها، ثم بَصَقَها في فيه، فإنَّ أُوَّلَ شيءٍ دَخَلَ بَطنَهُ لَريقُ رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

ثم قالت أسماءُ: ثم مَسَحَهُ، وصَلَّى عليه (١)، وسَمَّاهُ عبدَاللهِ.

ثم جاءَ وهو ابنُ سَبعِ سِنينَ أو ثَهانٍ؛ ليُبايعَ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْوَسَلَةٍ، وأَمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَل

# وضَحِكَ صَالَةَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حال أُمِّ سُلِّيم رَضَالِتُهُ عَنْهَا، لَّمَّ الْخذت من عَرقِهِ:

عن أنسِ بنِ مالكِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ فَعَالَ: «ما هذا الذي أُمُّ سُلَيمٍ إلى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتُهُ، فَعَلَتُهُ فِي قارورَةٍ، فَرَآها النبيُّ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، فَعَالَ: «ما هذا الذي تصنعينَ يا أُمَّ سُلَيم؟».

<sup>(</sup>١) فيه: استحباب الدُّعاء للمولود، عند تحنيكه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٠٩)، ومسلم (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٣) جلدٌ يؤكل عليه، كالسُّفرة ونحوها.

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

قالت: أجعَلُ عَرَقَكَ في طيبي.

فَضَحِكَ النبيُّ صَأَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

قال النووي رَحَمُ اللهُ عن أُمِّ سُلَيمٍ رَحَالِلَهُ عَنْ العُلَمَاءُ على أَنَّهَا كانت مَحَرَمًا له صَالِللهُ عَلَيْهُ عَنْ العُلَمَاءُ على أَنَّهَا كانت مَحَرَمًا له صَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ العُلَمَاءُ على أَنَّهَا كانت مَحَرَمًا له صَاللهُ وَعَلَمُ وَعَيْرُهُ: كانت إحدَى خالاتِه مِنَ الرضاعَةِ، وقال آخَرونَ: بل كانت خالةً لأبيهِ، أو لجَدِّهِ؛ لأنَّ عبد المُطَّلِبِ كانت أُمُّهُ من بَني النَّجَّارِ (٢٠).

# \* وضَحِكَ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، من فهم عَديّ بنِ حاتِم، لآيةِ الصُّومِ:

قال عَديُّ بنُ حاتِم رَحَالِهُ عَنهُ: «لَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] أخذتُ عِقالًا "ابيض، وعِقالاً أسود، فوضَعتُهما تحت وسادَي، فنظَرتُ فلَم أَتَبَيَّن، فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صَلَّلَتُ عَيْدُوسَةً، فضَحِكَ فقال: «إنَّ وسادَكَ لَعَريضٌ طَويلٌ (٤)، إنها هو اللَّيلُ والنَّهارُ (٥).

وكان صَّالِسَّهُ عَيْدُوسَدً ربّم ضحك؛ إقرارًا وتصديقًا لما يَسمَعُ، أو يَرَى:

\* فضَحِكَ؛ إقرارًا لعمرو بنِ العاصِ رَوْلَيْكَمَهُ، عِندَما صَلَّى بأصحابِهِ وهو جُنُبٌ مُتَيَمِّا؛
 خَشيةً على نَفسِه:

فعن عَمرِو بنِ العاصِ وَعَلِيهَا عَنهُ، قال: احتَلَمتُ في لَيلَةٍ بارِدَةٍ، في غَزوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ(١)، فأشفَقتُ إنِ اغتَسَلتُ أن أهلِكَ، فتيَمَّمتُ، ثم صَلَّيتُ بأصحابي الصُّبحَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٨١)، ومسلم (٢٣٣١)، والنسائي (٥٣٧١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱۳/ ۷۵).

<sup>(</sup>٣) حبلاً.

<sup>(</sup>٤) أي: إن نومك إذًا لطويل، كنَّى بالوساد عن النُّوم. التُّوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٢٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠)، وأبوداود (٢٣٤٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) السلاسل: جمع سلسلة: والمراد بها هنا: ماءٌ بأرض جذامٍ، سمِّيت به غزوة ذات السَّلاسل. قال العينيُّ وَمَاللَّا: «وهي وراء وادي القرى، بينها وبين المدينة عشرةٌ أيَّامٍ، وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة» عمدة القاري (٤/ ٣٤).

فَذَكَروا ذلك للنَّبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقال: «يا عَمرو: صَلَّيتَ بأصحابكَ وأنتَ جُنُبٌ؟».

فَأَخبَرَتُهُ بِالذي مَنَعَني مِنَ الاغتِسال(١)، وقُلتُ: إنيِّ سمعتُ اللهَ يقولُ: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، ولم يَقُل شَيئًا (٢).

فَأَقرَّهُ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، ولم يَأْمُرهُ بالإعادةِ.

فَصلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ على مَن أرسَلَهُ رَحَمَةً للعالمَينَ، حتى جَعَلَ في ضَحِكِهِ وسُكوتِهِ، ما تَحصُلُ بهِ الرُّحصَةُ، وتَقَعُ بهِ الرحمَةُ.

#### وضَحِكَ صَأَلَتُهُ عَلَيه وَسَلَّة ؟ إقرارًا لقولِ أبي بكر رَحَوَلَيْكَ عَنْهُ:

عن أبي قَتَادَةَ وَعَلِيَّهَ عَنُهُ، قال: خرجنا مع النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَامَ خُنَينٍ (٣)، فلمَّا التَقَينا، كانت للمُسلِمينَ جَولَةٌ، فرَأيتُ رَجُلًا مِنَ المُسرِكينَ قَد عَلا رَجُلًا مِنَ المسلمينَ، فضَرَبتُهُ من ورائِهِ على حَبلِ عاتِقِهِ (١٤) بالسَّيفِ، فقَطَعتُ الدِّرعَ (٥)، وأقبَلَ عَلَيّ، فضَمَّني ضَمَّةً وجَدتُ منها ريحَ الموتِ، ثم أدركَهُ الموتُ، فأرسَلني.

فَلَحِقتُ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ، فقُلتُ: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمرُ اللهِ عَزَّهَاً.

ثم رَجَعوا، و جَلَسَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَالَهُ اللهُ سَلَبُهُ اللهُ اللهُ عليه بَيِّنَةٌ، فلهُ سَلَبُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وهو: شدَّة البرد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٣٤)، وأحمد (١٧٨١٢)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) وقد جاءت هوازن يوم حنين بالصِّبيان، والنِّساء، والإبل، والنَّعم، فجعلوهم صفوفًا.

<sup>(</sup>٤) حبل العاتق: عصبه، والعاتق: موضع الرِّداء من المنكب.

<sup>(</sup>٥) أي: التي كان لابسها، وخلصت الضرَّبة إلى يده، فقطعتها.

<sup>(</sup>٦) السَّلب: ما يكون على المقاتل، ومعه، من سلاح، وثيابٍ، ودابةٍ، ونحو ذلك.

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا فَعَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ثم قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِثْلَهُ، فَقُمتُ، فَقُلتُ: مَن يَشْهَدُ لِي؟ ثم جَلَستُ.

ثم قال النبيُّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، فَقُمتُ.

فقال: «ما لَكَ يا أبا قَتادَة؟».

فَأَخبَرتُهُ، فقال رَجُلٌ: صَدَقَ، وسَلَبُهُ عندي، فأرضِهِ مِنِّي.

فقال أبو بكر: «لاها الله إذًا(١)، لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ من أُسدِ اللهِ، يُقاتِلُ عن اللهِ ورسولِهِ صَلَّةُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ ورسولِهِ صَلَّةُ عَنَالُهُ عَنِي عَنَالُهُ عَنِهُ عَنَالُهُ عَنَاللهُ عَنَا عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا عَنَا عَنَالُهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا عَنَالُهُ عَلَاكُ عَنَالُهُ عَنَا عَنَالُهُ عَلَا عَنَالُهُ عَنِهُ عَنَا عَنَاللّهُ عَنِ

فقال النبيُّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ، فأعطِهِ".

فَأعطانيهِ(٢).

ورَواهُ أَحمدُ مِن حديثِ أنسٍ، وفيه: فقال عمرُ: لا واللهِ لا يُفيئُها اللهُ على أسَدٍ من أُسدِه، ويُعطيكَها، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

#### \* وضَحِكَ عَيْهِ السَّدَّةُ وَالسَّدَّةِ : تصديقًا لقُولِ أَحَدِ الأحبارِ:

فعن عبدِاللهِ بن مسعودٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ، قال: جاءَ حَبرٌ من الأحبارِ إلى رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيهِ وَسَلَم، فقال: يا أبا القاسِمِ: إنَّا نَجِدُ أنَّ اللهَ يَجعَلُ السَّمَواتِ على إصبَعٍ، والأرَضينَ على إصبَعٍ، والشَّرَى (٤) على إصبَعٍ، وسائِرَ الخَلائِقِ على إصبَعٍ.

فيقولُ: أنا الملِكُ.

فَضَحِكَ النبيُّ صَالِمَنَا عَنِيهِ وَمَا قَدَرُوا اللهِ عَلَى بَدَت نَواجِذُهُ؛ تَصديقًا لقولِ الحَبِر، ثم قَرَأ رسولُ اللهِ صَالِمَا عَنَا وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَطُويَتَ مُ بِيمِينِهِ مَا شُبَحَنَهُ، وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧]»(٥).

<sup>(</sup>١) ها: للتَّنبيه، والتقدير: لا والله حينئذٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٤٢، ٣٣٤١)، ومسلم (١٧٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢٩٧٧)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٤) الترُّاب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦).

وعن أبي سَعيدِ الخُدريِّ رَحَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تكونُ الأرضُ يومَ القيامَةِ خُبزَةً واحِدةً، يَتكَفَّقُ ها(١) الجَبَّارُ بيَدِهِ، كَما يَكفَأُ أَحَدُكُم خُبزَتَهُ فِي السَّفَر (٢)؛ نُزُلًا لأهلِ الجَنَّةِ (٣)».

فَأَتَى رَجُلٌ من اليَهودِ فقال: بارَكَ الرحمَنُ عليكَ يا أبا القاسِمِ، ألا أُخبِرُكَ بنُزُلِ أهلِ الجنَّةِ يومَ القيامَةِ؟ قال: «بَلِي».

قال: تكونُ الأرضُ خُبزَةً واحِدَةً، كَما قال النبيُّ صَالِللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ.

فَنَظَرَ النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ إلَينا، ثم ضَحِكَ، حتى بَدَت نَو اجِذْهُ.

ثم قال: ألا أُخبِرُكَ بإدامِهِم(٤)؟

قال: إدامُهم: بالأمٌ ونونٌ (٥).

قالوا: وما هَذا؟ قال: ثُورٌ ونونٌ، يَأْكُلُ من زائِدَةِ كَبِدِهِما سَبعونَ أَلفًا(٢).

ومعنى الحديثِ: أنَّ اللهَ تعالى يَجعَلُ الأرضَ كالرغيفِ العَظيمِ، ويكونُ ذلك طعامًا؛ نُزُلًا لأهل الجَنَّةِ، واللهُ على كُلِّ شَئِ قَديرٌ (٧).

فضَحِكَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم؟ فرَحًا للمُطابَقَةِ والمو افَقَةِ (^).

# \* وضَحِكَ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ ؟ إقرارًا لصَنيعِ أبي سَعيدٍ رَضَلِتُهُ عَنه ، حينَ رَقَى اللَّديغَ:

فعن أبي سَعيدٍ رَحِوَلِلَهُ عَنهُ، قال: انطَلَقَ نَفَرٌ من أصحابِ النبيِّ صَالِلَهُ عَيْدُوسَلَمَ في سَفرَةٍ سافروها، حتى نَزَلوا على حَيٍّ من أحياءِ العَرَبِ، فاستَضافوهم، فأبوا أن يُضَيِّفوهم.

<sup>(</sup>١) يتكفَّؤها: يقلَّبها، ويميلها من يدٍ إلى يدٍ.

<sup>(</sup>٢) أراد: أنها كخبزة المسافر، التي يجعلها في الرماد الحارِّ، يقلِّبها من يدٍ إلى يدٍ، حتى تستوي؛ لأنها ليست منبسطةً كالرُّ قاقة ونحوها.

<sup>(</sup>٣) النزل: ما يعد للضَّيف عند نزوله.

<sup>(</sup>٤) أي: ما يؤكل به الخبز.

<sup>(</sup>٥) بالامِّ: لفظة عبرانيَّة معناها: ثورٌ، والنُّون: الحوت.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٥٢٠)، ومسلم (٢٧٩٢)، وزائدة الكبد: القطعة المنفردة المتعلِّقة في الكبد، وهي أطيبها.

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم للنوويِّ (١٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) مرقاة المفاتيح (٨/ ١٢ ٣٥).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِلْكُ

فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحَيِّ، فسَعُوا له بكُلِّ شيءٍ، فلَم يَنفَعهُ شيءٌ(١).

فقال بعضُهم: لَو أَتَيتُم هَؤُلاءِ الرهطَ الذينَ نَزَلوا، لَعَلَّهُ أَن يكونَ عندَ بعضِهِم شيءٌ.

فَأْتُوهِم، فقالوا: يا أَيُّها الرهطُ، إِنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، وسَعَينا له بِكُلِّ شيءٍ، فهَل عندَ أَحَدٍ مِنكُم من شيءٍ؟

فقال بعضُهم: نعم، واللهِ إنِّي لَأرقي (٢)، ولكن -واللهِ - لَقَد استَضَفناكُم، فلَم تُضَيِّفونا، فها أنا براقٍ لَكُم حتى تَجعَلوا لَنا جُعلًا.

فَصالَحُوهم على قَطيعٍ من الغَنَمِ<sup>(۱)</sup>، فانطَلَقَ يَتفُلُ عليه، ويَقرَأُ: الحَمدُ للهِ رَبِّ العالمَيَن (١٠). فَكَأَتَّما نُشِطَ من عِقال (٥)، فانطَلَقَ يَمشى، وما بهِ قَلَبَةُ (١).

قال: فأوفَوهم جُعلَهم الذي صالحَوهم عليه.

فقال بعضهم: اقسِموا.

فقال الذي رَقَى: لا تَفعَلوا حتى نَأْتِيَ النبيَّ صَّاللَهُ عَيْدُوسَلَّم، فنَذكُر له الذي كان، فنَنظُر ما يَأمُرُنا. فقَدِموا على رسولِ اللهِ صَالِمَةُ عَيْدُوسَلَم، فذكروا لَهُ.

فَضَحِكَ رسولُ الله صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَالًة وقال: «وَما يُدريكَ أَنَّهَا رُقَيَةٌ؟».

ثم قال: (قَد أَصَبتُم، اقسِموا، واضرِبوا لي مَعَكُم سَهمًا) (٧).

فأقرَّهم صَّالِتَهُ عَلَى صَنيعِهِم بضَحِكِهِ، وطَيَّبَ خاطِرَهم بقَولِهِ: «واضرِبوا لي

<sup>(</sup>١) أي: ممَّا جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب.

<sup>(</sup>٢) في روايةٍ: أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد، راوي الخبر.

<sup>(</sup>٣) القطيع: هو الطَّائفة من الغنم، وفي رواية: «فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاةً».

<sup>(</sup>٤) التفل: نفخٌ معه قليل بزاقٍ، وقال ابن أبي جمرة: «محلَّ التَّفل في الرُّقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الرِّيق، فتحصل البركة في الرِّيق الذي يتفله». فتح الباري (٤/٥٦).

<sup>(</sup>٥) الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة .

<sup>(</sup>٦) أي: علَّةٌ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٢٧٦، ٢٣٧٥، ٥٧٤٩)، ومسلم (٢٠١).

مَعَكُم سَهمًا»؛ لأنَّهم أخَّروا تَقسيمَ الجُعلِ، حتى يَسألوا النبيَّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وهذا من حُسنِ إسلامِهِم، وتَمَام دينِهِم.

# \* وضَحِكَ في وجهِ زَيدِ بنِ أرقَمَ، فقال: «ما كان يَسُرُّني أنَّ لي بها الخُلدَ في الدُّنيا»:

فعن زَيدِ بنِ أَرقَمَ وَعَلَيْهَ عَنهُ، قال: غَزُونا مع رسولِ اللهِ صَلَّاتُهُ عَلَيهُ وَكَانَ معنا أُناسٌ من الأعرابِ، فكُنَّا نَبتَدِرُ الماءُ(۱)، وكان الأعرابُ يَسبِقوننا إليه، فسَبقَ أعرابيُّ أصحابَهُ يَملُأَ الخُوضَ، ويَجَعَلُ حَولَهُ حِجارَةً، وجَعَلَ النِّطعَ (٢)عليه، حتى يجَيءَ أصحابُهُ.

قال: فأتَى رَجُلٌ من الأنصارِ أعرابيًّا، فأرخَى زِمامَ ناقَتِهِ؛ لتَشرَبَ، فأبى أن يَدَعَهُ، فانتزَعَ قِباضَ الماءِ(٣)، فرَفَعَ الأعرابيُّ خَشَبَتَهُ، فضَرَبَ بها رَأْسَ الأنصاريِّ، فشَجَّهُ (٤).

فَأْتَى (٥) عبدَاللهِ بنَ أُبِيِّ، رَأْسَ الْمُنافِقِيَن، فأخبَرَهُ، وكان من أصحابِهِ، فغَضِبَ عبدُاللهِ بنُ أُبِيِّ، ثم قال: لا تُنفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنفَضُّوا من حَولِهِ -يعني: الأعراب-، وكانوا يَحضُرونَ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَندَ الطَّعام.

فقال عبدُاللهِ: إذا انفَضُّوا من عندِ محمدٍ، فأتوا محمدًا بالطَّعام؛ فليَأكُل هو ومَن عندَهُ.

ثم قال لأصحابِهِ: لَئِن رَجَعنا إلى المدينَةِ، لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ.

قال زَيدٌ: وأنا رِدفُ (٦) رسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فسمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ (٧)، فأخبَرتُ عَمِّى.

فانطَلَقَ، فأخبَرَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَيْدِوَسَلَةٍ، فأرسَلَ إليه رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَيْدِوَسَلَةٍ فَحَلَفَ، وَجَحَدَ، قال: فَصَدَّقَهُ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَيْدِوَسَلَّةٍ، وكَذَّبني.

<sup>(</sup>١) نسارع إليه.

<sup>(</sup>٢) بساطٌ من الجلد.

<sup>(</sup>٣) ما يمسك الماء ويقبضه من حجارةٍ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الشَّجُّ: ضرب الرأس خاصةً، وجرحها، وشقُّها.

<sup>(</sup>٥) أي: الأنصاريُّ المشجوج.

<sup>(</sup>٦) الردف: الراكب خلف الراكب.

<sup>(</sup>٧) أي: سمعت مقالته المذكورة.

ضَحِكُهُ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: فجاءَ عَمِّي إِنَيَّ، فقال: ما أَرَدتَ إِلاَ أَن مَقَتَكَ رسولُ اللهِ صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَّبَكَ، هو والمسلمونَ.

قال: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِن الْهَمِّ ما لَم يَقَع على أَحَدٍ.

قال: فبينها أنا أسيرُ مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ، قَد خَفَقتُ برَأسي من الهَمِّ، إذ أتاني رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ فَعَرَكَ أُذُني (١)، وضَحِكَ في وجهي، فها كان يَسرُّني أنَّ لي بها الْخَلدَ في الدُّنيا.

ثم إِنَّ أَبِا بِكُرٍ لِحِقَني، فقال: ما قال لَكَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ عُمَايَةِ وَسَلَّم؟

قُلتُ: ما قال لي شَيئًا، إلا أنَّهُ عَرَكَ أُذُني، وضَحِكَ في وجهي، فقال: أبشِر.

ثم لِحَقَني عمرُ، فقُلتُ له مِثلَ قولي لأبي بكرٍ.

فلمَّ الصبَحنا، قَرَأ رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَنهوسَامً سورَةَ المُنافِقينَ (٢).

فكان ضَحِكُهُ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي وجهِ أصحابِهِ فِي وقتِ الكربِ والهَمِّ، لا تَعدِلُهُ الدُّنيا، لَو وُزِنَت بهِ.

# \* وضَحِكَ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، عندَما رأى ما سَيَؤُولُ إليهِ أمرُ أُمَّتِه، مِن بَعدهِ:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَحَلَيْهَ عَنْهُ، قال: كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ عَلَي أُمِّ حَرامٍ بنتِ مِلحانَ فتُطعِمُهُ، وكانت أُمُّ حَرامٍ تحتَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ.

فَدَخَلَ عليها رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فأطعَمَتهُ، فنامَ رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، ثم استَيقَظَ، وهو يَضحَكُ.

قالت: فقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ اللهِ؟

<sup>(</sup>١) أي: دلكها.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٣١٣)، وقال: «هذا حديث حسنٌ»، وقال الألباني: «صحيح الإسناد».

قال: «ناسٌ من أُمَّتي، عُرِضوا عَلَيَّ، غُزاةً في سَبيلِ اللهِ، يَركَبونَ ثَبَجَ هذا البَحرِ (١)، مُلوكًا على الأسِرَّةِ»، أو: «مِثلَ المُلوكِ على الأسِرَّةِ»(٢).

فَقُلتُ يا رسولَ اللهِ: ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم.

فَدَعا لها رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم استَيقَظَ، وهو يَضحَكُ.

فَقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟

قال: «ناسٌ من أُمَّتى، عُرِضوا عَلَيَّ، غُزاةً في سَبيل اللهِ» كَما قال في الأولِ.

فَقُلتُ يا رسولَ اللهِ: ادعُ اللهَ أن يَجعَلني منهم.

قال: «أنتِ من الأولينَ».

فَخرجَت مع زُوجِها عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ غازيًا أُوَّلَ ما رَكِبَ المسلمونَ البَحرَ مع مُعاوِيَةَ رَخِيَسَهُ عَنهُ ""، فلمَّ انصَرَفوا من غَزوِهِم قافِليَن، فنزَلوا الشَّأَمَ، فقُرِّبَت إلَيها دابَّةٌ؛ لتَركَبَها، فصَرَعَتها، فهاتَت (١٠).

وأمُّ حَرامٍ -هذِهِ- هي: أُختُ أُمِّ سُلَيمٍ، وهما من مَحارِمِ النبيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًو، كما سَبقَ.

وهذا الضَّحِكُ منه صَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فرَحًا وسرورًا بكُونِ أُمَّتِهِ تَبقَى بعدَهُ، مُتظاهِرَةً بأُمورِ الإسلام، قائِمةً بالجِهادِ، حتى في البَحرِ (٥).

#### وفي الحديثِ:

جَوازُ الفَرَحِ بها يَحَدُثُ مِنَ النَّعَمِ، والضَّحِك عندَ حُصولِ السُّرورِ؛ لضَحِكِهِ صَالَسَّاعَلَيْهُ وَسَلَمَ إعجابًا بها رَأى مِنِ امتِثال أُمَّتِهِ أمرَهُ لهم بجِهادِ العَدقِّ، وما أثابَهم اللهُ تعالى على ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) ظهره، والمراد: أنهم يركبون السُّفن التي تجري على ظهره .

<sup>(</sup>٢) أي: يركبون مراكب الملوك؛ لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم.

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في سنة ثمانٍ وعشرين، في خلافة عثمان والمُهَمَّة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۷۸۸)، ومسلم (۱۹۱۲).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٣/٥٨).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٧٧).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

#### \* وضَحِكَ صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ تَعَجُّبًا مِنَ الذي أوصَى بحَرق نَفسِه؛ خَوفًا مِنَ الله:

عن أبي بكر الصِّدِّيقِ وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: أصبَحَ رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمٌ ذاتَ يومٍ، فصَلَّى الغَداة، ثم جَلَسَ، حتى إذا كان من الضُّحَى، ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّم، ثم جَلَسَ مَكانهُ، حتى صَلَّى الأولى (۱) والعَصَر والمغرِب، كُلُّ ذلك لا يَتكَلَّمُ، حتى صَلَّى العِشاءَ الآخِرَة، ثم قامَ إلى أهلِه.

فقال الناسُ لأبي بكرٍ: ألا تَسألُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ صَا شَأَنُهُ ؟ صَنَعَ اليومَ شَيئًا، لم يَصِنَعهُ قَطُّ!

قال: فسَألَهُ.

فقال صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرِ الْأَخِرَةِ، فَجُرِضَ عَلَيَّ ما هو كائِنٌ من أمرِ الدُّنيا، وأمرِ الآخِرَةِ، فجُمِعَ الأولونَ والآخِرونَ، بصَعيدٍ واحِدٍ، فَفَظعَ الناسُ بذلك (٢)... »، وذَكَرَ الحديث، وفيه:

«يقولُ اللهُ عَزَيرَا. أنا أرحَمُ الراحِمينَ، أدخِلوا جَنّتي مَن كان لا يُشرِكُ بي شَيئًا.

قال: فيَدخُلونَ الجَنَّةَ.

قال: ثم يقولُ اللهُ عَنَهَاً: انظُروا في النارِ، هَل تَلقَونَ من أَحَدٍ عَمِلَ خَيرًا قَطُّ؟

قال: فيَجِدونَ في النارِ رَجُلًا، فيقولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيرًا قَطُّ؟

فيقولُ: لا، غَيرَ أنِّي كنتُ أُسامِحُ الناسَ، في البَيع والشِّراءِ.

فيقولُ اللهُ عَزَيَّةَ: أسمِحوا(٣) لعبدي، كَإسماحِهِ إلى عَبيدي.

ثم يُخرِجونَ من النارِ رَجُلًا، فيقولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيرًا قَطُّ؟

فيقولُ: لا، غَيرَ أنِّي قَد أمَرتُ ولَدي: إذا مِتُّ، فأحرِقوني بالنارِ، ثم اطحَنوني، حتى إذا

<sup>(</sup>١) يعني: الظُّهر.

<sup>(</sup>٢) أي: اشتدَّ عليهم وهابوه.

<sup>(</sup>٣) الإسهاح: لغةٌ في السَّماح. يقال سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى، عن كرم وسخاء. النهاية (٢/ ٣٩٨)

كنتُ مِثلَ الكُحلِ، فاذهَبوا بي إلى البَحرِ فاذروني (١) في الرِّيحِ، فواللهِ لا يَقدِرُ عَليَّ رَبُّ العالمَين أَبَدًا (٢).

فقال اللهُ عَزَقِهَلَ: لمَ فعَلتَ ذلك؟

قال: من مَخافَتِك.

قال: فيقولُ اللهُ عَرَفِهَلَ: انظُر إلى مُلكِ أعظَم مَلِكٍ؛ فإنَّ لَكَ مِثلَهُ، وعَشرَةَ أمثالهِ.

قال فيقولُ: لم تَسخَرُ بي ٣)، وأنتَ الملكُ؟».

قال: «وَذَاكَ الذي ضَحِكتُ منه، مِنَ الضُّحَى»(٤).

# \* وضَحِكَ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مع أُناسٍ ؟ تَأَلُّفًا لَهُم:

قالت عائشة وَ وَاللَّهُ عَالَيْهُ عَهَا: استَأْذَنَ رَجُلٌ على النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فليَّا رَآهُ، قال: «بِئسَ أخو العَشيرَةِ، وبِئسَ ابنُ العَشيرَةِ».

فلَّمَا جَلَسَ: تَطَلَّقَ النبيُّ صَأَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وجهِهِ، وانبَسَطَ إليه.

فلمَّا انطَلَقَ الرجُّلُ: قالت له عائشةُ رَحَيَّكَهَا: يا رسولَ اللهِ، حينَ رَأيتَ الرجُلَ قُلتَ له كَذا وكذا، ثم تَطَلَّقتَ في وجههِ، وانبَسَطتَ إليه؟!

وفي رواية: قالت عائشةُ رَضَالِتُهُ عَهَا: فلَم أنشَب أن سمعتُ ضَحِكَ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَالًمُ مَعَهُ.

فلرَّا خرجَ الرجُلُ قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، قُلتَ فيه ما قُلتَ، ثم لم تَنشَب أن ضَحِكتَ مَعَهُ؟!

<sup>(</sup>١) فرِّ قوني، وانثروني.

<sup>(</sup>٢) لم يقل ذلك؛ تكذيبًا لقدرة الله تعالى، بل لأنه قد لحقه من شدَّة الحال ما غيرَّ عقله، وصيرَّه كالمجنون المبهوت، فلم يدر ماذا يقول وماذا يفعل.

<sup>(</sup>٣) يقول ذلك؛ لعدم رؤية نفسه أهلاً لذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٥)، وابن حبان في صحيحه (٦٤٧٦)، وقال الهيثميُّ في المجمع (١٠/ ٣٧٥): «رجاله ثقاتٌ»، و صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، وحسنه الألباني في صحيح التَّرغيب والتَّرهيب (٣٦٤١)، وكذا حسنه محققو المسند، وضعَّفه الدارقطنيُّ في العلل (١/ ١٨٩).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

فقال رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا عائشةُ، مَتَى عَهِدتِني فَحَّاشًا؟ إِنَّ شَرَّ الناسِ عندَ اللهِ مَنزِلَةً يومَ القيامَةِ: مَن تَركَهُ الناسُ؛ اتِّقاءَ شَرِّهِ»(١).

وقد ضَحِكَ مَعَهُ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم؛ على سَبيلِ الاستئلافِ لَهُ، و دَفع مَضَرَّ تِهِ (٢).

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «وإنها ألانَ له القولَ؛ تَالُّفًا لَهُ ولأمثالهِ على الإسلام، وفي هذا الحديثِ: مُداراةُ مَن يُتَّقَى فُحشُهُ، وجَوازُ غيبَةِ الفاسِقِ، المُعلِنِ فِسقَهُ، ومَن يَحتاجُ الناسُ إلى التَّحذيرِ منه، ولم يَمدَحهُ النبيُّ صَاللَهُ عَيَنِهِ ولا أَثنَى عليه في وجهِهِ، ولا في قَفاهُ، إنها تَألَّفهُ بشيءٍ مِنَ الدُّنيا، مع لينِ الكلامِ»(٣).

والمُداري: هو المُجامِلُ، فلا يُضمِرُ الشَّرَّ لأحَدِ، ولا يَسعَى في إيذاءِ أحَدِ، في ظاهِرٍ، ولا في باطِنٍ، ولكنهُ قَد يُظهِرُ المحَبَّة، والموَدَّة، والبِشرَ، وحُسنَ المُعامَلَة؛ ليَتألَّفَ قلبَ صاحِبِ الخُلُقِ السَّيِّعِ، أو ليدفَعَ أذاهُ عن نفسِه، وعن غيرِهِ مِنَ الناسِ، ولكن دونَ أن يوافِقَهُ على باطِلِه، أو يُعاوِنَهُ عليه بالقولِ، أو بالفِعل.

وقد بَوَّبَ البخاري رَحَمُ اللَّهُ: «بابُ المُداراةِ مع الناسِ»، ثم قال: «ويُذكَرُ عن أبي الدَّرداءِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ: إنَّا لنُكَشِّرُ في وُجوهِ أقوامٍ، وإنَّ قُلوبَنا لَتَلعَنُهم» (٤).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُ اللَّهُ: «المُداراةُ من أخلاقِ المُؤمِنينَ، وهي خَفضُ الجَناحِ للنَّاسِ، ولينُ الكلِمَةِ، وتَركُ الإغلاظِ لهم في القولِ، وذلك من أقوَى أسبابِ الأُلفَةِ»(٥).

أَمَّا الْمُداهَنَةُ: فَمُحَرَّمَةٌ، قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَهُ اللَّهُ: "وَظَنَّ بعضُهم أَنَّ اللَّداراةَ هي اللَّداهَنَةُ، فَعَلِطَ؛ لأَنَّ اللَّداراةَ مَندوبٌ إلَيها، واللَّداهَنَة مُحَرَّمَةٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١)، والرواية الثانية رواها الإمام مالك في الموطأ (١٦٠٥)، بسندٍ منقطع.

<sup>(</sup>٢) المنتقى (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٨/ ٣١)، والكشر: ظهور الأسنان، وأكثر ما يكون عند الضَّحك، وهو المراد هنا.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري (٩/ ٣٠٥).

والفَرقُ: أنَّ المُداهَنَةَ مِنَ الدِّهانِ، وهو الذي يَظهَرُ على الشَّيءِ، ويَستُرُ باطِنَهُ، وفَسَّرَها العُلَهاءُ بأنَّها: مُعاشَرَةُ الفاسِقِ، وإظهارُ الرِّضا بها هو فيه، من غَيرِ إنكارِ عليه.

والمُداراةُ، هي: الرِّفقُ بالجاهِلِ في التَّعليمِ، وبِالفاسِقِ في النَّهيِ عن فِعلِهِ، وتَركُ الإغلاظِ عليه، حيث لا يَظهَرُ ما هو فيه، والإنكارُ عليه بلُطفِ القولِ والفِعلِ، ولا سيَّما إذا احتيجَ إلى تَألُّفِه، ونَحو ذلك»(١).

# \* ورُبّا تبسّمَ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ صَلَّة ، تَبسُّمَ المُغضَبِ، عِندَ المُعاتَبةِ:

فعن عبدالله بن كعب قال: سمعتُ كعبَ بنَ مالكِ يُحدِّثُ حديثَهُ حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنَدُوتَ لَهُ عَنَ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنَدُوتَ لَهُ عَنَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنَدُوتَ لَهُ قادِمًا، وفيه: «وَصَبَّح (٢) رسولُ اللهِ صَلَّاتُهُ عَنَدُوتَ لَهُ قادِمًا، وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأ بالمسجِدِ، فرَكَعَ فيه رَكعَتَينِ، ثم جَلسَ للنَّاسِ، فلمَّ افعَلَ ذلك جاءهُ المُخَلَّفُونَ، فطَفِقوا (٣) يَعتَذِرونَ إليه، ويحَلِفُونَ لَهُ، وكانوا بضعًا وثَمَانيَن رَجُلاً، فقَبِلَ رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَنَيْهُ مَا وَوَكُلَ سَرائِرَهم إلى اللهِ عَنَيْهَ .

حَتَّى جِئتُ، فلمَّا سَلَّمتُ: تَبَسَّمَ، تَبَسُّمَ المُغضَبِ.

ثم قال: «تَعالَ».

فَجِئتُ، حتى جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: «ما خَلَّفَك؟ أَلَمَ تَكُنِ ابتَعتَ ظَهرَك؟»(٤) وذَكَرَ الحديثُ(٥).

فالنبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تبسم المُغضَبِ، المُعاتِبِ لصاحِبِهِ، المُؤنِّبِ لصديقِهِ، ولم يفعل ذلك مع أحدٍ مِن أولئكَ النفرِ منَ المنافقينَ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) نزل صباحًا.

<sup>(</sup>٣) بدؤوا، وشرعوا.

<sup>(</sup>٤) ابتعت ظهرك، أي: اشتريت مركبك.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعندَ ابنِ عائِدٍ في المغازي: فأعرَضَ عَنهُ، فقال: «يا نَبيَّ اللهِ، لمَ تُعرِضُ عَنِّي؟ فواللهِ ما نافَقتُ، ولا ارتَبتُ، ولا بَدَّلتُ»(١).

وهذا من حُسنِ تَربيَتِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ الْصحابِهِ، بمُؤاخذتهم، بالإعراضِ عَنهم، وإظهارِ الغَضَب لما فعلوهُ، مِمَّا استَوجَبَ العَتبَ عليهم.

#### \* وتَبَسَّمَ صَالِللهُ عَلَيه وَسَلَّه ؟ إيناسًا لأبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ:

فعن أبي هريرة رَحِيَّكُ عَالَ: واللهِ الذي لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِن كُنتُ لَأَعتَمِدُ بِكَبِدي على الأرضِ مِنَ الجوعِ، وإن كنتُ لَأشُدُّ الحجرَ على بَطني مِنَ الجوعِ، .

وذكرَ الحديثَ، وفيه: فمَشَيتُ غَيرَ بَعيدٍ، فخَرَرتُ لوَجهي من الجَهدِ والجوعِ، فإذا رسولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَلَى رَأْسي، فتَبَسَّمَ حينَ رَآني، فأخَذَ بيَدي، فأقامَني، وعَرَفَ ما في نَفسي وما في وجهي.

ثم قال: «يا أبا هِرِّ».

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ.

قال: «الحَق».

و مَضَى، فتَبِعتُهُ، فدَخَلَ مَنزِلَهُ، فاستَأذَنتُ، فأذِنَ لي، فوَجَدَ قَدَحًا من لَبَنٍ، فقال: من أينَ هذا اللَّبَّ؟

قالوا: أهداهُ لَكَ فُلانٌ، أو فُلانَةُ.

قال: «أبا هِرِّ».

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) قال العلماء: فائدة شدِّ الحجر: المساعدة على الاعتدال والانتصاب، أو المنع من كثرة التَّحلُّل من الغذاء الذي في البطن؛ لكون الحجر بقدر البطن، فيكون الضَّعف أقلَّ، أو لتقليل حرارة الجوع، ببرد الحجر. الفتح (١١/ ٢٨٤).

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ.

قال: «الحَق إلى أهلِ الصُّفَّةِ، فادعُهم لي»(١).

إلى أن قال:

فَأَخَذَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُنَايَدِوسَلَمَ القَدَحَ، فوَضَعَهُ على يَدِهِ، فنظرَ إلَيَّ، فتبسَّمَ فقال: «أبا هِرِّ».

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ الله.

قال: «بَقيتُ أنا وأنتَ».

قُلتُ: صَدَقتَ يا رسولَ اللهِ

قال: «اقعُد، فاشرَ ب».

فَقَعَدتُ، فشَرِبتُ.

فقال: «اشرَب».

فَشَرِبتُ، فها زالَ يقولُ: «اشرَب» حتى قُلتُ: لا والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، ما أجِدُ له مَسلَكًا. قال: «فَأرني».

فَأَعطَيتُهُ القَدَحَ، فحَمِدَ اللهَ، وسَمَّى، وشَربَ الفَضلَةَ (٢).

قال ابنُ حجر رَحَهُ اللهُ: «استَدَلَّ أبو هريرة بَبَسُّمِهِ عَلَاللهُ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ ما بهِ؛ لأنَّ التَّبَسُّم -تارَةً - يكونُ لما يُعجِبُ، وتارَةً يكونُ لإيناسِ مَن تَبَسَّمَ إليه، ولم تَكُن تِلكَ الحالُ مُعجِبَةً، فقويَ الحَملُ على الثاني»(٣).

<sup>(</sup>١) الصُّفَّة: مكانٌ في مؤخَّر المسجد النبويِّ، مظلَّلٌ، أعدَّ لنزول الغرباء فيه، مُمَّن لا مأوى له، ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه، ويقلُّون، بحسب من يتزوَّج منهم، أو يموت، أو يسافر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٧٥)، (٦٤٥٢)، والترمذي (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٢٨٥).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم يَضحَكُ؛ مُداعَبَةً للصِّغارِ، ورفقًا بهم:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَعَيْلَهُ عَنهُ، قال: كان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَنْ مَن أَحسَنِ الناسِ خُلُقًا، فأرسَلني يومًا لحاجَةٍ، فقُلتُ: واللهِ لا أذهَبُ، وفي نفسي أن أذهَبَ لما أمَرَني بهِ نَبيُّ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: فخرجتُ، حتى أمُرَّ على صِبيانٍ وهم يَلعَبونَ في السُّوقِ (١).

فإذا رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قَد قَبَضَ بِقَفايَ (٢)مِن ورائي.

قال: فنَظَرتُ إليه وهو يَضحَكُ.

فقال: «يا أُنيسُ، أَذَهَبتَ حيث أَمَرتُك؟».

قُلتُ: نعم، أنا أذهَبُ يا رسولَ اللهِ.

قال أنسٌ: والله لَقَد خَدَمتُهُ تِسعَ سِنينَ، ما عَلِمتُهُ قال لشيءٍ صَنَعتُهُ: لم فعَلتَ كَذا وكذا؟ أو لشيءٍ تَركتُهُ: هَلَّا فعَلتَ كَذا وكذا؟ (٣).

ويُحمَلُ قولُهُ لرسولِ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «واللهِ لا أَذَهَبُ» وأمثالُهُ، على أنَّهُ كان صَبيًّا غَيرَ مُكَلَّفِ.

قال الجَزريُّ رَحْمُ اللَّهُ: "وَلِذا، ما أَدَّبَهُ، بل داعَبَهُ، وأَخَذَ بقَفاهُ، وهو يَضحَكُ؛ رِفقًا بهِ "(١).

# \* وتَبَسَّمَ صَٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم؛ تَعَجُّبًا، عندَما خرجَت هَوازِنُ بظَعنِهِم، ونَعَمِهِم، وشائِهِم:

فعن سَهلِ ابنِ الحَنظَلَيَّةِ وَخَلَيْهَءَنهُ: أُنَّهُم ساروا مع رسولِ اللهِ صَّالِلهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ يومَ حُنَينٍ، فأطنبوا السَّيرَ (٥)، حتى كانت عَشيَّةً، فحَضرَتُ الصَّلاةَ عندَ رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ، فجاءَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) والظَّاهر: أنه وقف عندهم إمَّا للَّعب، أو للتَّفرُّج.

<sup>(</sup>٢) القفا: مؤخّر العنق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٠).

<sup>(</sup>٥) أي: بالغوا فيه، وتبع بعض الإبل بعضًا.

فارِسٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ: إنِّي انطَلَقتُ بين أيديكُم، حتى طَلَعتُ جَبَلَ كَذا وكذا، فإذا أنا جَوازِنَ على بكرَةِ آبائِهِم (١)، بظُعُنِهِم، ونَعَمِهِم (٢)، وشائِهِم ، اجتَمَعوا إلى حُنَيِن.

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَالَ: «تِلكَ غَنيمَةُ المسلمينَ غَدًا إِن شاءَ اللهُ».

وساقَ الحديثَ (٣).

فَتَبَسَّمَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ مُتَعَجِّبًا من فضلِ اللهِ عليه، وحُسنِ صَنيعِهِ، وتَفاءَلَ بها سَيُعطَى المسلمونَ من هذه الغَنائِم، التي خرجَت بها هَوازِنُ.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ اللهُ سبحانه لمَّا مَنَعَ الجَيشَ غَنائِمَ مَكَةً، فلَم يَغنَموا منها ذَهبًا، ولا فِضّةً، ولا مَتاعًا، ولا سَبيًا، ولا أرضًا، كما روى أبوداود، عن وهبِ بنِ مُنبّهٍ، قال: سَأَلتُ جابِرًا: هَل غَنِموا يومَ الفَتح شَيئًا؟ قال: لانك.

وكانوا قَد فتَحوها، بإيجافِ الخيلِ والرّكابِ، وهم عَشرَةُ آلافٍ، وفيهم حاجَةٌ إلى ما يَحتاجُ إليه الجيشُ، من أسبابِ القوَّقِ، فحرّكَ -سبحانه- قُلوبَ المُشرِكينَ لغَزوهِم، وقَذَفَ فِي قُلوبِم إخراجَ أموالهِم، ونَعَمِهم، وشائِهم وسبيهِم، مَعَهم؛ نُزُلًا، وضيافَةً، وكرامَةً، لِخزيهِ، وجُندِه، وجُندِه، وتَمَّمَ تقديرَهُ -سبحانه- بأن أطمَعَهم في الظَّفَرِ، وألاحَ لهم مَبادِئَ النّصرِ؛ ليقضى اللهُ أمرًا كان مَفعولًا»(٥).

# \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَرَحًا وسُرورًا، لمَّا نَزَلَت عليه سورَةُ الكوثَرِ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَّالِيَّهَ قَالَ: بَينا رسولُ اللهِ صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ ذَاتَ يومٍ بين أَظَهُرِنا في المسجِدِ، إذ أُغفَى إغفاءَةً، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا.

<sup>(</sup>١) أي: أنهم جاؤوا جميعًا، لم يتخلُّف أحدٌ منهم.

<sup>(</sup>٢) الظُّعن: النِّساء، والنَّعم: الإبل، والشاء، أو هو خاصٌ بالإبل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٢٥٠١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٣٠٢٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٣/ ١٩٤).

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

فَقُلنا: ما أضحَكَكَ يا رسولَ اللهِ؟

قال: «أُنزِلَت عَلَيَّ آنِفًا سورَةُ»، فقَرَأ: بِنصِ اللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿إِنَّاۤ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْشَرَ نَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ١-٣].

ثم قال: «أتَدرونَ ما الكوثَرُ؟» فقلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «فإنَّهُ نَهُرٌ، وعَدَنيهِ رَبِّي عَنَّمَلَ، عليه خَيرٌ كَثيرٌ، عليه حَوضٌ، تَرِدُ عليه أُمَّتي يومَ القيامَةِ، آنيَتُهُ عَدَدُ النَّجومِ، فيُختَلَجُ العبدُ منهم، فأقولُ: رَبِّ، إنَّهُ من أُمَّتي! فيقولُ: إنَّكَ لا تَدري ما أحدَثَ بعدَكَ (١٠٠٠).

فالنبيُّ صَالَىَهُ عَلَيْهِ عَندَما أعطاهُ اللهُ هذهِ العَطيَّةَ العَظيمَةَ، ومَنَحَهُ هذه الكرامَةَ؛ فرِحَ، وسُرَّ؛ مِصداقًا لقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْذَلِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ ﴾ [يونس: ٥٨].

#### \* وضَحِكَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ ؟ تَأْنيسًا لعمر رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ:

فعن عمرَ بنِ الخَطَّابِ وَعَيْسَهُ عَنَهُ، أَنَّهُ قال: لَمَّا ماتَ عبدُاللهِ بنُ أُبِيِّ ابنُ سَلولَ، دُعيَ له رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، وَثَبتُ إليه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، وثَبتُ إليه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، وثَبتُ إليه، فقُلتُ: يا رسولُ اللهِ التُصلي على ابنِ أُبِيِّ، وقد قال يومَ كَذا وكذا: كَذا وكذا؟ أُعَدِّدُ عليه قولَهُ، فتبسَّمَ رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، وقال: «إنِّي خُيِّرتُ فاختَرتُ، لَو أعلَمُ مَا أَكْبَرتُ عليه، قال: «إنِّي خُيِّرتُ فاختَرتُ، لَو أعلَمُ أَنِّ إِن زِدتُ على السَّبعينَ يُغفَرُ لَهُ، لَزِدتُ عليها».

قال: فصَلَّى عليه رسولُ اللهِ صَّالَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَنهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيهُ اللهِ عَلَيْهُ مَّ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَلْ فَكْسِفُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤] قال: فعَجِبتُ - بَعدُ - مِن جُرأتي على رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يومَئِذٍ ، واللهُ ورسولُهُ أعلَمُ (٢).

«واستَشكَلَ الدَّاوُديُّ تَبَسُّمَه صَاللَّهُ عَلَيه وَسَلَة في تِلكَ الحالَةِ، مع ما ثَبَتَ أَنَّ ضَحِكَهُ صَاللَّهُ عَلَيه وَسَلَة كان تَبسُّمًا، ولم يَكُن عندَ شُهودِ الجنائِز يستَعملُ ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٦٦)، (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠).

و جَوابُهُ: أَنَّهُ عَبَّر عن طَلاقَةِ وجهِهِ بذلك؛ تَأنيسًا لعمرَ، وتَطييبًا لقَلبِهِ، كالمُعتَذِرِ عن تَركِ قَبولِ كَلامِهِ، ومَشورَتِهِ»(١).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: "وَإِنهَا لَم يَأْخُذِ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه وَ إجراءً له على ظاهِرِ خُكمِ الإسلامِ، واستِصحابًا لظاهِرِ الحُكمِ، ولما فيه من إكرامِ ولَذِه الذي تَحَقَّقَت صلاحيتُه ، ومَصلَحَة الاستِئلافِ لقَومِه، ودَفع المفسَدةِ "(٢).

#### \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَنَكُم اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَارَقَ زَوجَهُ، بسبَبِ الرضاعَةِ:

عن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ رَضَيَّتُهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إهابِ بنِ عَزيزٍ، فأَنَتهُ امرَأَةُ، فقالت: إنِّي قَد أرضَعتُ عُقبَةَ، والتي تَزَوَّجَ.

فقال لها عُقبَةُ: ما أعلَمُ أنَّكِ أرضَعتِني، ولا أخبَرتِني.

فَأْرسَلَ إلى آلِ أبي إهابٍ يَسأَهُم.

فقالوا: ما عَلِمنا أنَّها أرضَعَت صاحِبَتَنا.

فَرَكِبَ<sup>(77)</sup>إلى النبيِّ صَلَّسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالمدينَةِ، فسَأَلَهُ، فقال: تَزَوَّجتُ فُلانَهَ بنتَ فُلانٍ، فجاءَتنا امرَأَةُ سَوداءُ، فقالت لى: إنِّى قَد أرضَعتُكُما، وهي كاذِبَةٌ.

فَأَعرَضَ عَنِّي.

قال: فأتَيتُهُ من قِبَل وجهِهِ، فقُلتُ: إنَّهَا كاذِبَةٌ.

فتَبَسَّمَ النبيُّ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، وقال: «كَيفَ وقد قيل؟ دَعها عَنكَ».

وفي رواية: «وَكَيفَ وقد زَعَمَت أَن قَد أرضَعَتكُما؟»، فنَهاهُ عَنها، ففارَقَها عُقبَةُ، ونَكَحَت زَوجًا غَبرَهُ(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أي: من مكَّة؛ لأنها كانت دار إقامته.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٨، ٢٠٥٢، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

وتَبَسُّمُهُ صَالِلَةُ عَلَيه وَسَلَّمَ هُنا؛ ليهوِّنَ عليه الأمرَ في فِراقِها(١).

#### \* وضحِكَ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَرَحًا بِفَضلِ اللهِ ، ومَغفِرَ تِهِ:

فعن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَحِيَلِتُهَا أَنَّهُ دَعا بهاءٍ، فتَوَضَّأَ ومَضمَضَ واستَنشَقَ، ثم غَسَلَ وجهَهُ ثَلاثًا، وذِراعَيهِ ثَلاثًا ومَسَحَ برَأْسِهِ، وغَسلَ قَدَمَيهِ، ثم ضَحِكَ.

فقال لأصحابِهِ: ألا تَسألوني عَمَّا أضحَكَني؟

فقالوا: مِمَّ ضَحِكتَ يا أميرَ الْمؤمِنينَ؟

قال: رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا بِهَاءٍ قَرِيبًا من هَذِهِ البُقعَةِ، فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثم ضَجكَ.

فقال: «ألا تَسألوني ما أضحَكَني؟».

فقالوا: ما أضحَكَكَ يا رسولَ اللهِ؟

فقال: «إنَّ العبدَ إذا دَعا بوَضوءٍ، فغَسَلَ وجهَهُ، حَطَّ اللهُ عنه كُلَّ خَطيئَةٍ أَصابَها بوَجهِهِ، فإذا غَسَلَ ذِراعَيهِ، كان كَذلك، وإذا طَهَّرَ قَدَمَيهِ، كان كَذلك، وإذا طَهَّرَ قَدَمَيهِ، كان كَذلك»(٢).

فهذا الفَضلُ الذي مَنَّ اللهُ به على عِبادِهِ عندَما يَتَوَضَّؤونَ، أَفرَحَ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَجَعَلَهُ يَضحَكُ؛ شُرورًا بهذا الفَضلِ العَظيم.

### \* وضَحِكَ صَاللَهٔ عَلَيه وَسَلَّم من قُولِ الأعرابيِّ عندَ اشتدادِ المطرِ، من بَعدِ قُحوطِهِ:

عن أنس رَحَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ عَنهُ يَومَ الجمعةِ وهو يَخطُبُ بالمدينَةِ، فقال: قَحَطَ المطَرُ، فاستَسقِ رَبَّكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: عمدة القاري (٣/ ١٤١)، فتح الباري (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤١٥)، وصححه محققو المسند لغيره.

فَنَظَرَ إلى السَّماءِ، وما نَرَى من سَحابٍ، فاستَسقَى، فنَشَأ السَّحابُ بعضُهُ إلى بعضٍ، ثم مُطِروا، حتى سالَت مَثاعِبُ المدينةِ(١).

فَمَا زَالَت إِلَى الجُمْعَةِ الْمُقبِلَةِ مَا تُقلِعُ، ثَمَ قَامَ ذَلَكَ الرَّجُلُ أَو غَيْرُهُ، والنبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيْوَسَلَمَ يَخَطُّبُ فقال: غَرِقنا، فادعُ رَبَّكَ يَحبِسها عَنَّا.

فَضَحِكَ أو تَبَسَّمَ النبيُّ صَالِمَةُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ثم قال: «اللهمَّ حَوالَينا، ولا عَلَينا» مَرَّ تَينِ، أو ثَلاثًا.

فَجَعَلَ السَّحابُ يَتَصَدَّعُ عن المدينةِ يَمينًا وشِمالًا، يُمطَّرُ ما حَوالَينا، ولا يُمطِرُ منها شيءٌ؛ يُريهم اللهُ كَرامَةَ نَبيِّهِ صَالَسَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاجابَةَ دَعَوَتِهِ (٢).

وفي رواية: فلمَّا كانتِ الجُمُعَةُ التي تَليها، قالوا: يا رسولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ البُيوتُ، واحتبَسَ الرُّكبانُ، قال: فتبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ لسُرعَةِ مَلالَةِ ابنِ آدَمَ، وقال بيدَيهِ: «اللهمَّ حَوالَينا ولا عَلَينا» فتكَشَّطَت عن المدينةِ (٣).

قال ابنُ حجرٍ رَحْمَةُ اللَّهُ: "وَ فيه جَوازُ تَبَسُّمِ الْخَطيبِ على المِنبَرِ؛ تَعَجُّبًا من أحوال الناسِ "(٤).

# وضَحِكَ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًى، من خوفِ أُمِّ سُلَيمٍ على يَتيمَتِها:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كانت عندَ أُمِّ سُلَيمٍ يَتيمَةٌ، وهي أُمُّ أنسٍ، فرَأى رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللللّهِ عَا

فَرَجَعَتِ اليَتيمَةُ إلى أُمِّ سُلَيمٍ تَبكي.

فقالت أُمُّ سُلَيمٍ: ما لَكِ يا بُنَّيَّةُ؟

قالت الجاريَةُ: دَعا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهَ أَن لا يَكبَرَ سِنِّي، فالآنَ لا يَكبَرُ سِنِّي أَبدًا، -أو قالت: قَرنى-.

<sup>(</sup>١) مجاري ومسالك المياه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١٥٢٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) لم يرد به حقيقة الدُّعاء، وإنها هو جارٍ على عادة العرب.

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

فَخرجَت أُمُّ سُلَيمٍ مُستَعجِلَةً، تَلوثُ خِمارَها(١)، حتى لَقيَت رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً. فقال ها رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً: «ما لَكِ يا أُمَّ سُلَيم؟».

فقالت: يا نَبِيَّ اللهِ، أَدَعُوتَ على يَتيمَتي؟

قال: «وَما ذاكِ يا أُمَّ سُلَيمٍ؟».

قالت: زَعَمَت أَنَّكَ دَعَوتَ أَن لا يَكبَرَ سِنُّها، ولا يَكبَرَ قَرنُها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال:

«يا أُمَّ سُلَيم، أما تَعلَمينَ أنَّ شَرطي على رَبِّي، أنِّي اشتَرَطتُ على رَبِّي، فقُلتُ: إنها أنا بَشَرُ، أنَّ اسْتَرطتُ على رَبِّي، فقُلتُ: إنها أنا بَشَرُ، أرضَى كَما يَرضَى البَشَرُ، وأغضَبُ كما يَغضَبُ البَشَرُ، فأيُّما أحَدٍ دَعَوتُ عليه من أُمَّتي بدَعوَةٍ، ليس لها بأهلٍ، أن يَجعَلَها له طَهورًا، وزَكاةً، وقُربَةً، يُقرِّبُهُ بها منه يومَ القيامَةِ؟»(٢).

قال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ: "إنها يكونُ دُعاؤُهُ عليه، رَحْمَةً، وكَفَّارَةً، وزَكاةً، ونَحوَ ذلك: إذا لم يَكُن أهلًا للدُّعاءِ عليه، والسَّبِّ، واللَّعنِ، ونَحوِهِ، وكان مُسلِمًا، وإلَّا: فقَد دَعا صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على الكُفَّارِ، والمُنافِقينَ، ولم يَكُن ذلك لهم رَحْمَةً "(٣).

وإنها ضَحِكَ صَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ من حال أُمَّ سُلَيمٍ، وخَوفِها على يَتيمتِها من دُعاثِهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فإنَّ دُعاءَهُ مُستَجابٌ، فيقَعُ على اليَتيمَةِ؛ فتَتَضَرَّرُ بهِ.

# \* وضَحِكَ صَٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن قولِ سَلَمَةً بنِ الأكوَعِ، الدَّالِّ على شَجاعَتِهِ:

عن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ وَعَلَيْتُهَانُهُ، قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ بظَهرِهِ (٤) مع رَباحٍ، غُلامِ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ، وأنا مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) تديره على رأسها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) الظّهر: ما يركب عليه من الإبل.

ثمّ ذَكَرَ الحديثَ في تَتبّعِه أثرَ المشركينَ ، ورميهِم بالنبلِ، واستنقاذِه ظَهرَ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَسَالًمُ منهم، إلى أن قال:

ثم أَتَيتُ رسولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وهو على الماءِ الذي حَلَّاتُهم عَنهُ(١)، فإذا رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَنهُ وَاللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ عَنهُ عَنهُ وَكُلُّ رُمح وبُردَةٍ.

وإذا بلالٌ نَحَرَ ناقَةً مِنَ الإبِلِ التي استَنقَذتُ مِنَ القَومِ، وإذا هو يَشوي لرسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم من كَبِدِها، وسَنامِها.

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ القَومَ عِطاشٌ، وإنِّي أعجَلتُهم أن يَشرَبوا سَقيَهم، خَلِّني فأنتَخِبَ مِنَ القَوم مِائَةَ رَجُلِ، فأتَّبِعَ القَومَ، فلا يَبقَى منهم مُخبِرٌ، إلا قَتَلتُهُ.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، حتى بَدَت نَواجِذُهُ في ضَوءِ النارِ.

فقال: «يا سَلَمَةُ، أثراكَ كُنتَ فاعِلَّا؟».

قُلتُ: نعم، والذي أكرَمَكَ.

فقال: «يا ابنَ الأكوَعِ، مَلَكتَ فأسجِح (٢)، إنهَم الآنَ لَيُقرَونَ في أرضِ غَطَفانَ» (٣).

فَجاءَ رَجُلٌ من غَطَفانَ، فقال: نَحَرَ لهم فُلانٌ جَزورًا، فلمَّا كَشَفوا جِلدَها رَأُوا غُبارًا، فقالوا: أتاكُم القَومُ، فخرجوا هارِبينَ.

فلمَّ أصبَحنا، قال رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>١) أبعدتهم عنه.

<sup>(</sup>٢) والمعنى: قدرت فاعف، والسَّجاحة: السُّهولة.

<sup>(</sup>٣) يقرون: من القرى، وهي الضِّيافة، والمراد: أنهم فاتوا، وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم، ونزلوا عليهم، فهم -الآن- يذبحون لهم، ويطعمونهم. فتح الباري (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) فيه استحباب النَّناء على الشَّجعان، وسائر أهل الفضائل، لا سيَّما عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترَّغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل، وهذا كله عند أمن الفتنة، بإعجابٍ ونحوه. شرح مسلم (١١/ ١٨٢).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ

ثم أعطاني رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ مَا يَّهُ مَعَهما لي جَمِيعًا (١).

ثم أردَفَني رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَراءَهُ على العَضباءِ، راجِعينَ إلى المدينَةِ (٢).

## « وضَحِكَ صَلَاتَهُ عَلَيه وَسَاتًم، من تَوهُم أبي ذُرِّ وَخَلِيَّهُ عَنهُ الْهَلَكَة ؛ بسببِ الجَنابَة :

عن أبي ذَرِّ وَعَلِيَّهُ عَنَهُ، قال: اجتَوَيتُ المدينَةَ (٣)، فأمَرَ لي رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا إِبِل، وغَنَم، فكنتُ أكونُ فيها، فكنتُ أعزُبُ (٤) عن الماء، ومَعي أهلي، فتُصيبُني الجَنابَةُ، فوَقَعَ في نفسى أنِّي قَد هَلَكتُ .

فَقَعَدتُ على بَعيرٍ منها، فانتَهَيتُ إلى رسولِ اللهِ صَّاللهُ عَلَيْهَ عَلَى وَصَفَ النَّهارِ، وهو جالسٌ في ظِلِّ المسجِدِ في نَفَرٍ من أصحابِهِ، فنزَلتُ عن البَعيرِ، وقُلتُ: يا رسولَ اللهِ: هَلَكتُ.

قال: «وَما أهلكك؟».

فَحَدَّثتهُ.

فَضَحِكَ صَلَّتَهُ عَيْوَمَلَةَ، فَدَعا إِنسانًا من أَهلِهِ، فجاءَت جاريَةٌ سَوداءُ بعُسِّ (٥) فيه ماءٌ، ما هو بمَلآنَ، إِنَّهُ لَيَتَخَضَخَضُ (٦)، فاستَترَتُ بالبَعيِر، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدِوسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ القومِ، فستَرَني، فاغتسَلتُ، ثم أتيتُهُ.

فقال: «إِنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهورٌ، ما لم تَجِدِ الماءَ، ولو إلى عَشرِ حِجَجٍ، فإذا وجَدتَ الماءَ فأمِسَّ بَشَرَ تَكَ»(٧).

<sup>(</sup>١) قال النووي رَحَمُاللهُ في شرح مسلم (١٨٢/١٢): «هذا محمولٌ على أن الزَّائد على سهم الراجل كان نفلاً، وهو حقيقٌ باستحقاق النَّفل رَحِلَهُمَنَهُ؛ لبديع صنعه في هذه الغزوة».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٠٧)، ورواه البخاري (٣٠٤١)، مختصّرا.

<sup>(</sup>٣) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمةٍ، وقيل: مرض بها؛ لكراهته المقام بها.

<sup>(</sup>٤) أغيب.

<sup>(</sup>٥) العس: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٦) يتحرَّك، ويضطرب.

<sup>(</sup>٧) رواه أبوداود (٣٣٣)، وأحمد (٢١٣٠٤)، وصححه محققو المسند لغيره.

# \* وضَحِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من قولِ أُمِّ سُلَيم وَخَالِيُّهُ عَنها، وشَجاعَتِها:

فعن أنسٍ وَ اللهُ عَنْ أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ اتَّخَذَت يومَ حُنَينٍ خِنجَرًا، فكان مَعَها، فرَآها أبو طَلحَة، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيمٍ مَعَها خِنجَرٌ.

فقال لها رسولُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَةً : «ما هذا الخِنجَرُ؟».

قالت: اتَّخَذَتُهُ، إن دَنا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكِينَ بَقَرتُ بِهِ بَطنَهُ.

فَجَعَلَ رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضِحَكُ.

قالت: يا رسولَ اللهِ، اقتُل مَن بعدَنا(١) مِنَ الطُّلَقاءِ(٢)؛ انَهزَموا بكَ(٣).

فقال رسولُ اللهِ صَلَالَةُ عَدَهِ وَسَلَّمَ: «يا أُمَّ سُليمٍ، إِنَّ اللهَ قَد كَفَى وأحسَنَ »(٤).

فَشَجَاعَةُ أُمِّ سُلَيمٍ، وحَملُها الخِنجَرَ، ورَدُّها على النبيِّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بأنَّها سَتَقتُلُ مَن يَدنو منها مِنَ الْمُشرِكِينَ: جَعَلَهُ يَضحَكُ صَآلِللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### \* وضَحِكَ صَالِللهُ عَلَيه وَسَلَّم حتى بَدَت نُواجِذُهُ ؛ غِبطةً وفَرحًا ببَرَكتِهِ:

عن عبدِ الرحمَنِ بنِ أبي عَمرَة الأنصاريِّ، حَدَّثَني أبي قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَندُوسَلَهُ في غَزاةٍ، فأصابَ الناسَ مَحَمَصَةٌ، فاستأذَنَ الناسُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَندُوسَلَهُ في نَحرِ بعضِ ظُهورِهِم، وقالوا: يُبلِّغُنا اللهُ بهِ، فلمَّا رَأى عمرُ بنُ الخَطَّابِ أنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَندُوسَلَهُ قَد هَمَّ أن يَاذَنَ لهم في نَحرِ بعضِ ظَهرِهِم، قال: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ بنا إذا نَحنُ لقينا القومَ غَدًا، عَيامًا، رجالًا؟ ولكن إن رَأيتَ يا رسولَ اللهِ أن تَدعو لَنا ببقايا أزوادِهِم، فتَجمَعَها، ثم

<sup>(</sup>١) من سوانا.

<sup>(</sup>٢) الذين أسلموا من أهل مكَّة عند الفتح، سمُّوا بذلك؛ لأن النبيَّ عَلَّشَتَهُ مِنَّ عليهم، وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعفٌ، فاعتقدت أم سليمٍ أنهم منافقون، وأنهم استحقُّوا القتل؛ بانهزامهم وغيره. شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أي: انهزموا عنك.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٠٩).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم

تَدعو الله فيها بالبَرَكَةِ، فإنَّ الله تَبَاكَ وَتَعَالَ سَيْبَلِغُنا بدَعوتِكَ -أو قال: سَيُبارِكُ لَنا في دَعوتِكَ - فذَعا النبيُّ صَلَّسَهُ عَيَهِ وَسَلَمَ ببقايا أزوادِهِم، فجَعَلَ الناسُ يجيئونَ بالحَثيَة مِنَ الطَّعامِ، وفَوقَ ذلك، فذَعا النبيُّ صَلَّسَهُ عَيَهِ وَسَلَمَ، ثم قامَ، فذَعا ما شاءَ وكان أعلاهم مَن جاءَ بصاع من تمَرٍ، فجَمَعَها رسولُ الله صَلَّسَهُ عَيهِ وَسَلَمَ، ثم قامَ، فذَعا ما شاءَ اللهُ أن يَدعوَ، ثم دَعا الجَيشَ بأوعيتِهِم، فأمرَهم أن يَحتثوا، فما بقي في الجَيشِ وِعاءٌ إلا مَلئوهُ، وبقي مِثلُهُ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّسَةُ عَيهُ وسَلَة حتى بَدَت نَواجِذُهُ، فقال: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنِّ رسولُ اللهِ عَلْمَةُ عبدٌ مُؤمِنٌ بها، إلا حُجِبَت عنه النارُ يومَ القيامَةِ»(١).

#### وضَحِكَ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهِ مُعَلِّقَهُ عَندُما دَعا لتَمرِ جابِرٍ وَعَلَيْهُ عَنهُ:

عن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَمَا، قال: تُوفِي أَبِي، وعليه دَينٌ، فعَرَضتُ على غُرَمائِهِ أَن يَأْخُذوا التَّمرَ بها عليه، فأبُوا، ولم يَرَوا أَنَّ فيه وفاءً، فأتيتُ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيه، فذكرتُ ذلك لَهُ، فقال: «إذا جَدَدتَهُ، فوضَعتَهُ في المِربَدِ، آذَنتَ رسولَ اللهِ صَاللَهُ عَيْدَوسَلَمَ».

فَجاءَ، ومَعَهُ أبو بكرِ، وعمرُ، فجَلَسَ عليه، ودَعا بالبَرَكَةِ، ثم قال: «ادعُ غُرَماءَكَ، فأوفِهم».

فَمَا تَرَكَتُ أَحَدًا له على أبي دَينٌ إلا قَضَيتُهُ، وفَضَلَ ثَلاثَةَ عَشَرَ وسقًا، سَبعَةٌ عَجوَةٌ، وسِتَّةُ لَونٌ – أو سِتَّةٌ عَجوَةٌ، وسَبعَةٌ لَونٌ – فوافيتُ مع رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَبَوسَةً المغرِبَ، فذكرتُ ذلك لَهُ، فضَحِكَ، فقال: «ائتِ أبا بكرِ وعمرَ، فأخبرهما».

فقالا: لَقَد عَلِمنا إذ صَنَعَ رسولُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ، أَن سَيكونُ ذلك (٢).

#### \* وضَحِكَ عَنهَ السَّدَةُ وَالسَّدَمُ، عندُما قَصَّ عليه رَجُلٌ رُؤيا رآها في مَنامِهِ:

فعن جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: جاءَ رَجُلُ إلى النبيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، رَأيتُ في المنامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، قال: فضَحِكَ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقال: «إذا لَعِبَ الشَّيطانُ بأحَدِكُم في منامِه، فلا يُحَدِّث بهِ الناسَ».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٤٤٩)، وقال محققو المسند "إسناده قويٌّ»، وهو في البخاري (٢٤٨٤)، بمعناه، من حديث سلمة، وفي مسلم (٢٧)، بمعناه، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٠٩).

وفي لَفظٍ: إنِّي حَلَمتُ أنَّ رَأْسِي قُطِعَ فأنا أتَّبِعُهُ، فزَجَرَهُ النبيُّ صَآلِتَهُ عَيْهِ وَقال: «لا تُخبِر بتَلَعُّبِ الشَّيطانِ بكَ في المنام»(١).

وضَحِكُهُ صَلَّلَهُ مَلَى فَمِن صورةِ الحال؛ فإنَّ تَصوُّرَ رَجُلٍ رَأْسُهُ مَقطوعٌ، وهو يَتبَعُهُ، مَدعاةٌ للضَّحِكِ.

و زَجْرُهُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ عَلَانَ ما ذَكَرَهُ الرّجلُ، وإن كان مَدعاةً للضّحِكِ، إلا أنّه من تَلاعُبِ الشّيطانِ بهِ، فلا يَنبَغي له أن يَحكيهُ للنّاسِ.

# \* وتبسّم، عندَما أمَرَ امرَأةَ أبي حُذَيفَةَ أن تُرضِعَ سالًا، فقالت: وكيفَ أُرضِعُهُ، وهو رَجُلٌ كَبيرٌ؟

عن عائشة رَحِّالِيَهُ عَهَا، قالت: جاءَت سَهلَةُ بنتُ سُهيلٍ، إلى النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ فَقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أرَى في وجهِ أبي حُذَيفَة من دُخولِ سالم وهو حَليفُهُ، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ: «أرضِعيهِ»، قالت: وكَيفَ أُرضِعُهُ وهو رَجُلُ كَبيرٌ؟ فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وقال: «قد عَلِمتُ أنَّهُ رَجُلٌ كَبيرٌ» (٢).

وتبسّمُه صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ فَعِ عَلَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ تَلَطَّفَ بَهذا الرضاعِ، لما أرادَ مِنَ الائتِلافِ، ونفي الوَحشَةِ<sup>(٣)</sup>.

### \* وقد تَبَسَّمَ عَيْءَالصَّدَةُ وَالسَّدَمْ من قُولِ المُغيرةِ بنِ شُعبَةً وَعَالِشَعَنهُ، وفِعلِهِ بعُروة بنِ مَسعودٍ:

فعنِ المِسوَرِ بنِ مَحَرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ، قالا: خرجَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُمَتَيْهُ عَامَ الحُدَيبيَةِ يُريدُ زيارَةَ البَيتِ، لا يُريدُ قِتالًا ... الحديث، وفيه:

فَبَعَثَت قُرَيشٌ عُروَةَ بنَ مَسعودٍ الثَّقَفيَّ، فخرجَ حتى أتَى رسولَ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيهوَسَلَّم، فجَلَسَ بين يَدَيه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٥٣)، وكان أبو حذيفة قد تبنَّى سالمًا، قبل أن ينزل تحريم التبنِّي، وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم كان خاصًا بسالم مولى أبي حذيفة، أو أنه منسوخٌ.

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث (١/ ٩٠٩).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْكُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

فقال: يا محمدُ: جَمَعتَ أوباشَ الناسِ، ثم جِئتَ بهِم لَبَيضَتِكَ؛ لَتَفُضَّها! إنَّما قُريشٌ قَد خرجَت مَعها العوذُ المطافيلُ(')، قَد لَبِسوا جُلودَ النُّمورِ، يُعاهِدونَ اللهَ أن لا تَدخُلَها عليهم عَنوَةً (') أبَدًا، وايمُ اللهِ لَكَأنيٍّ بَهؤُلاءِ قَد انكَشَفوا عَنكَ غَدًا.

قال: وأبو بكر الصِّدِّيقُ رَهَ اللَّهِ عَلَى اللهِ صَالَتَهُ عَلَى اللهِ صَالَتَهُ عَلَى وَعَلَيْهُ عَنهُ خَلف رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمٌ قاعِدٌ، فقال: امصُص بَظرَ اللَّاتِ، أَنْحَنُ نَنكُشِفُ عنه؟

قال: مَن هذا يا محمدُ؟ قال: «هَذا ابنُ أبي قُحافَةً».

قال: واللهِ لَولا يَدُّ كانت لَكَ عندي لَكافَأَتُكَ بها، ولكن هَذِهِ بها.

ثم تَناوَلَ لحيةَ رسولِ اللهِ صَالِمَتُهُ وَالْمُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ واقِفٌ على رَأْسِ رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلَى وَأُسِ رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلَى عَلَى وَأُسِ رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى وَأُسِ

ثم قال: أمسِك يَدَكَ عن لحيَةِ رسولِ اللهِ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ -واللهِ- لا تَصِلُ إلَيك.

قال: ويحَكَ! ما أَفَظَّكَ، وأَغلَظَكَ!

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال: مَن هذا يا محمدُ؟

قال: «هَذا ابنُ أخيكَ، المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ».

قال: أغُدَرُ: هَل غَسَلتَ سَوأتَكَ، إلا بالأمسِ(٤٠٠؟

<sup>(</sup>۱) العوذ: جمع عائذٍ، وهي الناقة ذات اللَّبن، والمطافيل: الأمَّهات اللاتي معهنَّ أطفالهنَّ، يريد أنهم خرجوا ومعهم ذوات الألبان من الإبل؛ ليتزوَّدوا بألبانها، ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كنَّى بذلك عن النساء معهنَّ الأطفال، والمراد: أنهم خرجوا ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ لإرادة طول المقام، وليكون أدعى إلى عدم الفرار. فتح الباري (٥/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) قهرًا، لا صلحًا.

<sup>(</sup>٣) في مغازي عروة بن الزبير، رواية أبي الأسود عنه: أن المغيرة لَمَّا رأى عروة بن مسعودٍ مقبلاً لبس لأمته، وجعل على رأسه المغفر؛ ليستخفى من عروة عمِّه. انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٣١)، وأحمد (١٨٩١٠)، واللفظ له.

فلكًا أخذَ عُروَةُ بنُ مسعودٍ يَتكَلَّمُ، كان يَتناوَلُ لحيةَ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ، والمُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قائِمٌ على رأسِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذَ يَقرَعُ يَدَه بنَعلِ السَّيفِ، ويأمُّرُهُ أن يُبعِدَ شُعبَةَ قائِمٌ على رأسِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وكانت عادَةُ العَرَبِ أَن يَتَناوَلَ الرجُلُ لحيَةَ مَن يُكَلِّمُهُ، ولا سيَّما عندَ المُلاطَفَةِ، وفي الغالبِ إنها يَصنَعُ ذلك النَّظيرُ بالنَّظيرِ، لكن كان النبيُّ صَالِسَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ يُغضي لعُروَةَ عن ذلك؛ استِهالَةً لَهُ، وتَاليفًا، والمُغيرَةُ يَمنَعُهُ؛ إجلالًا للنَّبِيِّ صَالِسَهُ عَيْهُ وسَعَظيمًا (١).

## \* وضَحِكَ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حيلِ اليَهودِ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَالِثَى قَال: رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَةً جالسًا عندَ الرُّكنِ، فرَفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فضَحِك، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليَهودَ - ثَلاثًا-؛ إنَّ اللهَ حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ، فباعوها، وأكلوا أثبانَها، وإنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَومِ أكلَ شيءٍ، حَرَّمَ عليهم ثَمنه»(٢).

قال الخَطَّابِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مَعناهُ: أذابوها حتى تَصيرَ ودَكًا، فيَزولَ عَنها اسمُ الشَّحمِ، وفي هذا إبطالُ كُلِّ حيلةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى مُحَرَّمٍ، وأنَّهُ لا يَتَغَيَّرُ حُكمُهُ بتَغييرِ هَيئَتِهِ، وتَبديلِ اسمِهِ» (٣).

فَقَد ضَحِكَ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ من حال اليَهودِ، وأساليبِهِم في تَحليلِ ما حَرَّمَ اللهُ تعالى، فلمَّا حَرَّمَ اللهُ تعالى، فلمَّا حَرَّمَ اللهُ عليهمُ الشُّحومَ: جَمَّلوها، فباعوها، وأكلوا ثَمنها.

#### \* وضَحِكَ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّهُ من فِعلِ عمرَ رَضَلِتُهُ عَنْهُ، بزوجِهِ:

عن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ قال: دَخَلَ أبو بكرٍ يَستَأذِنُ على رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فوَ جَدَ الناسَ جُلوسًا ببابِهِ، لم يُؤذَن لأَحَدٍ منهم.

قال: فأُذِنَ لأبي بكرٍ، فدَخَلَ، ثم أقبَلَ عمرُ، فاستَأذَنَ، فأُذِنَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) الفتح (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٤٨٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنن (٣/ ١٣٣)، باختصار يسير.

ضَحِكُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ

فَوَجَدَ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِللَّما، حَولَهُ نِساؤُهُ، واجِمَّا(١)، ساكِتًا.

فقال: لَأَقُولَنَّ شَيئًا أُضحِكُ بِهِ النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم (٢).

فقال: يا رسولَ اللهِ، لَو رَأيتَ بنتَ خارِجَةَ، سَأَلَتني النَّفَقَةَ، فَقُمتُ إلَيها، فَوَجَأْتُ<sup>(٣)</sup> عُنُقَها.

فَضَحِكَ رسولُ الله صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَة وقال: «هُنَّ حَولِي -كَما تَرَى- يَسألنني النَّفَقَةَ».

فَقامَ أَبُو بِكُرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَها، وقامَ عمرُ إلى حَفصَةَ يَجَأُ عُنُقَها، وكِلاهما يقولُ: تَسألنَ رسولَ اللهِ صَلَاللَهُعَايَدِهِ وَسَالِمَهُمَا عَلَيْهِ وَسَالًا عَندَهُ؟

فَنَهاهما رسولُ اللهِ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَرِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمُ (٤).

فقُلنَ: والله لا نَسألُ رسولَ الله صَالِمَا عَنْهُ صَالَةُ عَلَيْهُ عَلَمْ شَيئًا أَبَدًا ليس عندَهُ.

ثم نَزَلَت عليه هَذِهِ الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُولِمِكَ ﴾ حتى بَلَغَ ﴿ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩](٥).

#### \* وضَحِكَ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من سَبقِهِ عائشة رَخَالِيَّهُ عَنَهَا:

عن عائشةَ رَخَالِيَهُ عَنهَا، قالت: خرجتُ مع النبيِّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في بعضِ أسفارِهِ، وأنا جاريَةٌ، لم أحمِلِ اللَّحمَ، ولم أبدُن.

فقال للنَّاسِ: «تَقَدَّموا»، فتَقَدَّموا.

<sup>(</sup>١) قال أهل اللغة: هو الذي اشتدَّ حزنه، حتى أمسك عن الكلام.

<sup>(</sup>٢) فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا حزينًا، فيستحبُّ له أن يحدِّثه بها يضحكه، أو يشغله، ويطيِّب نفسه.

<sup>(</sup>٣) وجأ يجأ: إذا طعن.

<sup>(</sup>٤) زيادة في مسند أحمد (١٤٥١٥)، وإسنادها صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٤٧٨).

ثم قال لي: «تَعالَي؛ حتى أُسابِقَكِ»(١).

فَسابَقتُهُ، فسبَقتُهُ (٢).

فَسَكَتَ عَنِّي، حتى إذا حَمَلتُ اللَّحمَ، وبَدُنتُ، ونَسيتُ، خرجتُ مَعَهُ في بعضِ أسفارِهِ. فقال للنَّاس: «تَقَدَّموا». فتَقَدَّموا.

ثم قال: «تَعالَي؛ حتى أُسابِقَكِ».

فَسابَقتُهُ، فسَبَقَني، فجَعَلَ يَضحَكُ وهو يقولُ: «هَذِهِ بِتِلكَ»(٣).

والمعنى: تَقَدُّمي عليكِ في هَذِهِ النَّوبَةِ: في مُقابَلَةِ تَقَدُّمِكِ في النَّوبَةِ الأولى.

وهذا من حُسنِ عِشرَتِهِ صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَرَ

# \* وضَحِكَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ من قولِ أُمِّ رافع لزَوجِها:

عن عائشة رَخُولِيَهُ عَنهَا، قالت: أتت سَلمَى مَولاةُ رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أو امرَأَةُ أبي رافع مَولى رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إلى رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إلى رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَد ضَرَبَها.

فقال رسولُ اللهِ صَالَ اللهِ صَالَ اللهِ صَالَ اللهِ صَالَ اللهِ صَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَالَم الأي رافِع: «ما لَكَ وهَا يا أبا رافِع؟».

قال: تُؤذيني يا رسولَ اللهِ.

فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «بِمَ آذَيتِهِ يا سَلمَى؟».

قالت: يا رسولَ اللهِ، ما آذَيتُهُ بشيءٍ، ولكنهُ أحدَثَ وهو يُصَلِّي، فقُلتُ لَهُ: يا أبا رافِعٍ، إِنَّ رسولَ اللهِ صَلِّسَةَ عَلَدُ أَمَرَ المسلمينَ إذا خرجَ من أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَن يَتَوَضَّأَ، فقامَ فضَرَ بَني.

فَجَعَلَ رسولُ اللهِ صَلَاللهُ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضحَكُ، ويقولُ: «يا أبا رافِع، إنَّها لم تَأْمُركَ إلا بخير »(٤).

<sup>(</sup>١) أي: في العدو، والجرى.

<sup>(</sup>٢) أي: غلبته، وتقدَّمت عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦٢٧٧)، وقال محققو المسند: «إسناده جيدٌ».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٦٣٣٩)، وحسنه محققو المسند.

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهُ وَسَلِيمً عَلَيْهِ وَسَلِيمً عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

#### \* وضَحِكَ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ تَعَجُّبًا من قولِ المرأةِ الحَبَشيَّة:

فعن جابِر رَحَوَلَيْهُ عَنهُ، قال: لَمَّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَهَاجِرَةُ البَحرِ، قال: «ألا تُحَدِّثونَني بأعاجيبِ ما رَأيتُم بأرضِ الحَبَشَةِ؟».

قال فِتيَةٌ منهم: بَلى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّت بنا عَجوزٌ من عَجائِز رَهابينِهِم، تَحمِلُ على رَأْسِها قُلَّةً من ماءِ (١)، فمَرَّت بفَتَى منهم، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بين كَتِفيها، ثم دَفَعَها، فخرَّت على رُكبَتَيها، فانكَسَرَت قُلَّتُها.

فلمَّ الرَّفَعَت، التَفَتَ إليه، فقالت: سَوفَ تَعلَمُ يا غُدَرُ، إذا وضَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وتَكَلَّمَتِ الأيدي والأرجُلُ بها كانوا يَكسِبونَ، فسَوفَ تَعلَمُ كَيفَ أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.

فقال رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ: «صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةَ لا يُؤخَذُ لضَعيفِهِم من شَديدِهِم؟»(٢).

ورَواهُ البَيهقيُّ في سُنَنِهِ (٣)، من حديثِ بُريدةَ، وفيه:

فَضَحِكَ النبيُّ صَالَسَّهُ عَلَيْسَاتَه، حتى بَدَت نَواجِذُه، فقال: «كَيفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لا تَأْخُذُ لضَعيفِها من شَديدِها حَقَّهُ، وهو غَيرُ مُتَعتَع؟»(١٤).

### \* وتَبَسَّمَ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ من كرامَةِ روح الأعرابيِّ على اللهِ:

عنِ ابنِ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ النبيَّ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بخِباءِ أعرابيٍّ، وهو في أصحابِهِ، يُريدونَ الغَزوَ.

فَرَفَعَ الأعرابيُّ ناحيَةً مِنَ الخِباءِ، فقال: مَنِ القَومُ؟

<sup>(</sup>١) جرَّة عظيمة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٠١٠)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقى (١١٥١٤).

<sup>(</sup>٤) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه.

فَقيل لَهُ: رسولُ اللهِ صَالَهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَالًة وأصحابُهُ، يُريدونَ الغَزوَ.

فقال: هَل من عَرَضِ الدُّنيا يُصيبونَ؟

قيل لَهُ: نعم، يُصيبونَ الغَنائِمَ، ثم تُقَسَّمُ بين المسلمينَ.

فَعَمَدَ إلى بكرٍ لَهُ، فاعتَقَلَهُ، وسارَ مَعَهم.

فَجَعَلَ بكره أيدنو إلى رسولِ اللهِ صَالِقَه عَلَيه وَسَلَّم، وجَعَلَ أصحابُه يُذودونَ بكرَهُ عَنهُ.

فقال رسولُ اللهِ صَّالِتُهُ عَيْدُوسَلَّهُ: « دَعُوا لِيَ النَّجِديَّ، فوالذي نَفسي بيدِهِ، إنَّهُ لَمِن مُلوكِ الجَنَّةِ»، فلَقُوُ العَدوَّ، فاستُشهِدَ.

فَأُخبِرَ بذلك النبيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَدَ وَأَسِهِ مُستَبشِرًا -أو قال: مَسرورًا- يَضحَكُ، ثم أعرَضَ عَنهُ.

فَقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، رأيناكَ مُستَبشِرًا تَضحَكُ، ثم أعرَضتَ عَنهُ.

فقال: «أمَّا ما رَأيتُم مِنَ استبشاري، -أو قال: شُروري-: فلِما رَأيتُ من كَرامَةِ روحِهِ على اللهِ تعالى، وأمَّا إعراضي عنهُ: فإنَّ زَوجتَهُ مِنَ الحورِ العينِ -الآنَ- عندَ رَأسِهِ»(١).

#### \* وضَحِكَ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّهُ ؟ تَعَجُّبًا من حِرصِ المرأةِ الأنصاريَّةِ على الحَجِّ:

عنِ ابنِ عبَّاسِ رَحِيَالِتُهُ عَنْهُا: أَنَّ نَبيَّ اللهِ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرادَ الحَجَّ.

فقالتِ امرَأَةٌ لزَوجِها: حُجَّ بِي مع النبي صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه.

قالت: أحِجَّني على جَمَلِكَ فُلانٍ.

قال: ذاكَ حَبيسٌ في سَبيل اللهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الإيهان (٤٠٠٨) وحسنه المنذريُّ في الترغيب والترهيب (٢/ ٢١٤).

ضَحِكُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قالت: فحُجَّ بي على ناضِحِكَ (١).

قال: ذاكَ نَعتَقِبُهُ، أَنا وابنُكِ.

قالت: فبع ثَمَرَتَك.

قال: ذاك قوتي، وقوتُكِ.

فلرًا قَدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ ''، أرسَلَت زَوجَها إلى النبيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فقالت: أقرِئهُ السَّلامَ ورَحَمَةَ اللهِ، وسَلهُ: ما يَعدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟

فَأْتَى زَوجُها النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَثَالِهُ عَلَيْهِ مَثَلِلَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَقُلتُ: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه.

فقالت: أحِجَّني على جَمَلِكَ فُلانٍ.

قُلتُ: ذلك حَبيشٌ في سَبيل اللهِ.

فقال النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ: «لَو كُنتَ أحجَجتَها عليه كان في سَبيلِ اللهِ».

قالت: فأحِجّني على ناضِحِكَ.

فَقُلتُ: ذاكَ نَعتَقِبُهُ، أنا وابنُكِ.

قالت: فبع ثَمَرَتَكَ.

فَضَحِكَ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيه وَسَلَّم؟ من حِرصِها على الحَجِّ.

قال: فإنَّها أَمَرَتني أَن أَسألَكَ: ما يَعدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير، أو الثَّور، أو الحمار، الذي يستقى عليه، لكنَّ المراد به هنا: البعير؛ لتصريحه في رواية أبي داود، بكونه جمَّلا.

<sup>(</sup>٢) أي: من الحجِّ.

قال: «أقرِئها السَّلامَ ورَحَمَةَ اللهِ، وأخبِرها أنَّ ما يَعدِلُ حَجَّةً مَعي: عُمرَةٌ في رَمَضانَ»(١).

فأعلَمَها أنَّ العُمرَةَ في رَمَضانَ، تَعدِلُ الحَجَّةَ في الثَّوابِ، لا أنَّها تَقومُ مَقامَها في إسقاطِ الفَرضِ، للإجماعِ على أنَّ الاعتِهارَ لا يُجزِئُ عن حَجِّ الفَرضِ.

# \* وتَبَسَّمَ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَدَّهُ ؟ من صَنيعِ عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ وَخَلِيَّهُ عَنهُ:

عن عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَحِيَاتُهُ عَلَى: أَصَبتُ جِرابًا (٢) من شَحمٍ يومَ خَيبَرَ (٣)، فالتَزَمتُهُ، فقُلتُ: لا أُعطي اليومَ أَحَدًا من هذا شَيئًا.

فالتَفَتُّ، فإذا رسولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا، فاستَحييتُ منه (٤٠).

قال الطِّيبِيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «في قولِهِ: «اليومَ» إشعارٌ بأنَّهُ كان مُضطرًا إليه، وبَلَغَ الاضطرارُ إلى أن يَستَأْثِرَ نَفسَهُ على الغَيرِ، ولم يَكُن عِنَّن قيل فيه: ﴿وَيُؤْثِرُونِ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] ومِن ثَم تَبسَّمَ رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهوَ سَلَمٌ )(٥).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللَّهُ: «وفي قوله: «فاستَحيَيتُ» إشارَةٌ إلى ما كانوا عليه من تَوقيرِ النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَمِن مُعاناةِ التَّنَزُّ وعن خَوارِم المُروءَةِ»(١).

# \* وتَبَسَّمَ عَدَهِ السَّدَةُ وَالسَّدَةُ ، لَمَّا أَلقَى نَظرَةً أُخيرةً على أصحابِهِ ، وهم صُفوفٌ لصَلاةِ الفَجرِ ؛ فرَحًا ورِضًا بصنيعهِم:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَخِوَلِللَهُ عَنهُ: أنَّ أبا بكرٍ كان يُصَلِّي لَهُم، في وجَعِ رسولِ اللهِ صَّاللَهُ عَنهُ اللهِ اللهِ صَاللَهُ عَنهُ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْهُ عَن عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٩٩٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٧٧)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٢)، وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) الجراب: وعاةٌ من جلدٍ.

<sup>(</sup>٣) وعند البخاري (٣١٥٣)، (٨٠٥): «كنَّا محاصرين قصر خيبر، فرمي إنسانٌ بجراب فيه شحمٌ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣ ٣١)، ومسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) الفتح (٦/ ٢٥٦).

ضَحِكُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسُكُمُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّ

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِترَ الحُجرَةِ، فَنَظَرَ إلَينا، وهو قائِمٌ، كَأَنَّ وجهَهُ ورَقَةُ مُصحَفٍ<sup>(۱)</sup>، ثم تَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحِكًا.

فَبُهِتنا، ونَحنُ في الصَّلاةِ؛ من فرَحٍ بخُروجٍ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

ونَكُصَ أبو بكرٍ على عَقِبَيهِ(٢) ليَصِلَ الصَّفَّ.

وظَنَّ أَنَّ رسولَ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ صَالِحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

ثم دَخَلَ رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرخَى السِّترَ.

فَتُونِ فِي رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من يومِهِ ذلك (٣).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «سببُ تَبَشُّمِهِ صَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الصَّلاةِ، والنَّماعِ وَاللهُ على الصَّلاةِ، والنِّباعِهِم لإمامِهِم، وإقامَتِهم شَريعَتَهم، واتِّفاقِ كَلِمَتِهِم، واجتباعِ قُلوبِم، وهذا استنارَ وجهه صَلَيْهُ على عادَتِهِ: إذا رَأى أو سَمِعَ ما يَسُرَّهُ، يَستَنيرُ وجهه .

وفيه مَعنَّى آخَرُ: وهو تَأنيسُهم، وإعلامُهم بتَماثُلِ حالهِ في مَرَضِهِ »(٤).

#### وقد تَبَيَّنَ مما سبق:

أنَّه صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِن أَطِيبِ الناس نَفسًا.

وكان الغالبُ من أحوالهِ: التَّبَسُّمَ، وربّم ضحكَ، حتى تبدو نواجذُه.

وأنَّ ضَحِكَهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُشتَمِلًا على كُلِّ المعاني الجَميلَةِ، والمقاصِدِ النبيلَةِ، فصارَ من شَمائِلِهِ الحَسنَةِ، وصِفاتِهِ الكريمةِ.

<sup>(</sup>١) كناية عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه، واستنارته، مع زيادة كونه محبوبًا معظَّماً في الصُّدور، وإلا لما كان لخصوص الورقة بالمصحف وجهٌ. حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) أي رجع القهقري، إلى ورائه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٤٢).

وكان ضَحِكُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: تَربيَةً وتَوجيهًا، ودَعوَةً، ومُداعَبَةً، ومواساةً، وتأليفًا.

ورُبَّها كان في بعضِ أصحابِهِ أُناسٌ مِنَ الظُّرَفاءِ، الذينَ في طَبعِهِم مِزاحٌ وظَرفٌ، فكان عَيْهِ المَّدَوَ الذينَ في طَبعِهِم مِزاحٌ وظَرفٌ، فكان عَيْهِ المَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَضحَكُ مِمَّا يَحصُلُ من ظَرفِهم.

عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَحِيَلِهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا على عَهدِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِلهُ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِمَ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِمَهُ عَبدَ اللهِ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِمَهُ عَلَى عَهدِ النبيِّ صَالِمَهُ عَبدَ اللهِ عَلَى عَهدِ النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَ

وكان النبيُّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ قَد جَلَدَهُ فِي الشَّرابِ.

فَأْتِيَ بِهِ يومًا، فأمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ، فقال رَجُلٌ من القَومِ: اللهمَّ الْعَنْهُ، ما أكثَرَ ما يُؤتَى بهِ.

فقال النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَلعَنوهُ؛ فواللهِ -ما عَلِمتُ - إنَّهُ يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ »(١).

وقوله: «وكان يُضحِكُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهِ وَسَالِتَهُ عَنْهُ اللهِ عَالَمُهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَالَمُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَالَمُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالَعُمْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عَنْ عَا

وعندَ أَبِي يَعلى: وكان يُهدي لرسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنَ السَّمنِ، والعُكَّةُ مِنَ السَّمنِ، والعُكَّةُ مِنَ العَسلِ (٢)، فإذا جاءَ صاحِبُها يَتَقاضاهُ، جاءَ بهِ إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فيقولُ: يا رسولَ اللهِ، أعطِ هذا ثَمَنَ مَتاعِهِ.

فَما يَزِيدُ رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ عَلَى أَن يَبتَسِمَ، ويَأْمُرَ بِهِ، فَيُعطَى (٣).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) هي: وعاء من جلود مستدير، يختصُّ بها، وهو بالسَّمن أخص. النهاية (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في مسنده (١٧٦)، وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة (٣/ ٣٩٨).

بُكَاوُّهُ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# بُكاؤُهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

البُكاءُ نعمةٌ عَظيمَةٌ، امتَنَّ اللهُ بها على عِبادِهِ، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ ﴾ [النجم: ٤٣].

فَبِهِ تَحَصُّلُ المواساةُ للمَحزونِ، والتَّسليَةُ للمُصابِ، وهو المُتنَفَّسُ من همومِ الحَياةِ، ومَتاعِبها. وبُكاءُ النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْدُوسَةً لم يَكُن سببُهُ الحُزنَ والألَم فحَسبُ، ولكن له دَوافِعُ أُخرَى، كالرحمَةِ، والشَّفَقَةِ على الآخرينَ، وفَوقَ ذلك كُلِّهِ: الحَوفُ والحَشيةُ مِنَ اللهِ سُبْعَانَهُ وَعَالَ.

قال ابن القيم رَمَهُ اللَّهُ: « وَ أَمَّا بُكاؤُهُ صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: فكان من جِنسِ ضَحِكِهِ، لم يَكُن بشَهيقٍ، ورَفعِ صَوتٍ، كَما لم يَكُن ضَحِكُهُ بقَهقَهَةٍ، ولكن كانت تَدمَعُ عَيناهُ، ويُسمَعُ لصَدرِهِ أزيزٌ.

وكان بُكاؤُهُ تارَةً رَحَمَةً للمَيّتِ، وتارَةً خَوفًا على أُمَّتِهِ، وشَفَقَةً عليها، وتارَةً من خَشيَةِ اللهِ، وتارَةً عندَ سَماعِ القُرآنِ، وهو بُكاءُ اشتياقٍ، ومَحَبَّةٍ، وإجلالٍ، مُصاحِبٌ للخَوفِ، والخَشيَةِ»(۱).

وبُكَاؤُهُ صَّالِللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكَذَا ضَحِكُهُ، وغَضَبُهُ، ورِضاهُ، ونَحوُ ذلك - دَليلُ بَشَرَيَّتِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ﴾ [الكهف: ١١٠]، ولكنهُ فارَقَهم، بقولِهِ تعالى عَنهُ: ﴿ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اللَّهُ مَا كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣] (٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم الكلام في ذلك.

فعن محمود بن لَبيدٍ رَحَيَّتُهُ قال: انكَسَفَتِ الشَّمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَوَتَهُ وَاللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَوَتَهُ وَاللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَوَتَهُ وَاللهُ صَلَّتَهُ عَيْدَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ حينَ سَمِعَ ذلك، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أمَّا بعدُ، أيُّها الناسُ! إِنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ وين سَمِعَ ذلك، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أمَّا بعدُ، أيُّها الناسُ! إِنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يَنكَسِفانِ لَموتِ أحَدٍ، ولا لَحياةِ أحَدٍ، فإذا رَأيتُم ذلك فافزَعوا إلى المساجدِ». ودَمَعَت عَيناهُ.

- فقالوا: يا رسولَ الله، تَبكي وأنتَ رسولُ الله؟
- قال: «إنها أنا بَشَرٌ، تَدَمَعُ العَينُ، ويَخشَعُ القَلبُ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الربَّ، واللهِ يا إبراهيمُ إنَّا بكَ لَحزونونَ»(١).

وهذا المزجُ بين البَشَريَّةِ والرِّسالَةِ في شَخصِهِ صَلَّلَهُ عَيَهُ وَعَلَت صِفاته البَشَريَّةَ أَسمَى مِثالٍ للقُدوَةِ؛ ولِذلك كان خُلُقهُ القُرآن.

فَعَلَينا أَن نَتَوَسَّمَ مَعالَمَ الهُّدَى في هَديهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيه عَنْ اللهُ عَلَيه عَنْ اللهُ عَلَيه عَنْ اللهُ عَلَيه عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلْمُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا ع

والبُكاء، قال الجوهَريُّ: «يُمَدُّ ويُقصَرُ، فإذا مَدَدتَ: أَرَدتَ الصَوتَ الذي يكونُ مع البُكاء، وإذا قَصَرتَ: أَرَدتَ الدُّموعَ، وخُروجَها، قال الشَّاعِرُ:

### بَكَت عَيني وحقَّ لها بُكاها وما يُغني البُكاءُ ولا العَويلُ (٢)

وقال يَزيدُ بنُ مَيسَرَةَ: «البُكاءُ من سَبعَةِ أشياءَ: مِنَ الفَرَحِ، والحُزنِ، والجَزَعِ، والرِّياءِ، والوَجَعِ، والشُّكرِ، والبُكاءِ من خَشيَةِ اللهِ، فذاكَ الذي تُطفِئُ الدَّمعَةُ منه مِثلَ أمثال البُحورِ مِنَ النارِ»(٣).

#### ولنَستَعرِض بعضًا من أحوالهِ الكريمةِ صَ السَّعَدِوسَة ، في بُكائِهِ، فمن جُملةِ ذلك:

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعدٍ في الطَّبقات (١/ ١٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/ ٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) الزُّهد لأبي داود (٢/ ٤٠)، حلية الأولياء (٥/ ٢٣٥).

بْكَاقُهُ صَاِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

#### انَّهُ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم كان إذا صَلَّى، رُبِّما سُمِعَ صَوتُ بُكائِهِ من خَشية الله:

فعن مُطَرِّف بنِ عبدِاللهِ، عن أبيهِ، قال: «أَتَيتُ النبيَّ صَّاللَهُ عَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، ولِجَو فِهِ أَزيزٌ، كَأَزيزِ المِرجَلِ»، يعني: يَبكي (١).

وفي رواية: «رَأيتُ رسولَ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وفي صَدرِهِ أَزيزٌ، كَأَزيزِ الرحَى من البُكاءِ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ البُكاءِ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ البُكاءِ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المِرجَلُ هوَ: الإِناءُ الذي يَغلي فيه الماءُ، سَواء كان من حَديدٍ، أو صُفرٍ، أو حِجارَةٍ، أو خَزَفٍ. خَزَفٍ.

قال الطِّيعيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أزيزُ المِرجَلِ: صَوتُ غَلَيانِهِ، ومنه الأزُّ، وهو الإزعاجُ»(٣).

وهذا يَدُنُّ على كَمال خَوفِهِ، وخُضوعِهِ لرَبِّهِ، وقد قال أنسُّ رَحَيَلَهُ عَنهُ: خَطَبَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَى كَمال خَوفِهِ، وخُضوعِهِ لرَبِّهِ، وقد قال أنسُّ رَحَيَلَهُ عَلَى خُطَبَةً، ما سمعتُ مِثلَها قَطُّ، قال: «لَو تَعلَمونَ ما أَعلَمُ، لَضَحِكتُم قَليلًا، ولَبَكَيتُم كَثيرًا»، قال: فغَطَّى أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَبُوهَهم، ولهم خَنينٌ (٤).

ويَدُلُّ الحديثُ -كَذلك- على أنَّ القُرآنَ، إذا وجَدَ قَلبًا خاشِعًا، فإنَّهُ يُؤَثِّرُ فيه.

وعن عائشة وَ عَلَيْهَ عَهَ قَالَت: «كان رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيُناديهِ بلالٌ بالأذانِ، فيتقومُ فيعتسِلُ، فإنِّي لأرى الماءَ يَنحَدِرُ على جِلدِهِ وشَعرِهِ، ثم يَخرُجُ فيصلِّي، فأسمَعُ بُكاءَهُ، ثم يَظُلُّ صائِلًا) (٥).

#### \* وكان صَّالِسَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّيلَ، فيبكي من خَشيةِ اللهِ:

قال عُبَيد بنُ عُمَيرٍ لعائشةَ رَضَالِتُهُ عَهَا: أخبرينا بأعجَبِ شيءٍ رَأبيتِهِ من رسولِ اللهِ صَاللة عَليه وَسَلَّة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٢١٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٩٠٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى الموصليُّ (٤٧٠٩)، وإسناده صحيح.

- فسَكَتَت، ثم قالت: لَّا كان لَيلَةٌ مِنَ اللَّيالي، قال: يا عائشةُ ذَريني أَتَعَبَّدُ اللَّيلَةَ لرَبِّي.
  - قُلتُ: واللهِ إنِّي لَأُحِبُّ قُربَكَ، وأُحِبُّ ما سَرَّكَ.
    - قالت: فقامَ فتَطَهَّرَ، ثم قامَ يُصَلِّي.
    - قالت: فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ حِجرَهُ.
  - قالت: ثم بَكَى، فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ لحيتَهُ.
  - قالت: ثم بَكَى، فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ الأرضَ.

فَجاءَ بلالُ يُؤذِنُهُ بالصَّلاةِ، فلمَّا رَآهُ يَبكي قال: يا رسولَ اللهِ، لمَ تَبكي وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ وما تَأَخَّرَ؟

- قال: «أَفَلا أَكُونُ عبدًا شَكُورًا؟ لَقَد نَزَلَت عَلَيَّ اللَّيلَةَ آيةٌ، ويلٌ لَمَن قَرَأَها ولم يَتَفَكَّر فيها: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِآُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠](١).

#### \* وكان صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبكي إذا سَمِعَ القُرآنَ، ولو لم يَكُن في صَلاةٍ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ رَحَوَلِتَهُ عَنهُ، قال: قال لي النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «اقرأ عَلَيّ».

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، آقرأُ عليكَ، وعليكَ أُنزِلَ؟
  - قال: نعم.

فَقَرَأْتُ سورَةَ النِّساءِ، حتى أَتَيتُ إلى هَذِهِ الآيةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

- قال: «حَسنُكَ الآنَ»
- فالتَفَتُّ إليه، فإذا عَيناهُ تَذرِ فانِ(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبَّان (٦٢٠)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠).

بْكَاقُهُ صَاَّلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

#### قال العَينيُّ رَحَمُ أَللَهُ: (و في بُكاءِ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجوهٌ:

الأولُ: بُكاؤُهُ عندَ هَذِهِ الآيةِ الكريمَةِ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ من أداءِ الشَّهادَةِ، والحُكمُ على المشهودِ عليه إنها يكونُ بقولِ الشَّاهِدِ، فليَّا كان هو الشَّاهِدَ، وهو الشَّافِعَ، بَكَى على المُفَرِّطينَ منهم.

الثاني: أنَّهُ بَكَى؛ لعِظَمِ ما تَضَمَّنَتهُ هَذِهِ الآيةُ الكريمَةُ من هَولِ المطلَعِ، وشِدَّةِ الأمرِ؛ إذ يُؤتَى بالأنبياءِ عَيْهِ السَّلَامُ، شُهَداءَ على أُمُهِم، بالتَّصديقِ والتَّكذيب.

الثالثُ: أَنَّهُ بَكَى فرَحًا؛ لقَبولِ شَهادَةِ أُمَّتِهِ يومَ القيامَةِ، وقَبولِ تَزكيَتِهِ لهم في ذلك اليومِ العَظيم»(۱).

وقال الحافِظُ رَمَهُ اللهُ: "والذي يَظهَرُ: أَنَّهُ بَكَى رَحَمَّةً لأُمَّتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لا بُدَّ أَن يَشهَدَ عليهم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيهًا، فقد يُفضي إلى تَعذيبِهِم (٢٠).

### \* وبَكَى عندَما جَلَسَ على شَفيرِ قَبرِ، حتى بَلَّ الثَّرَى:

فعنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَّالِللهُ عَنهُ فِي جِنازَةٍ، فجَلَسَ على شَفيرِ القَبرِ<sup>(٣)</sup> فبَكَى، حتى بَلَّ الثَّرَى<sup>(٤)</sup>، ثم قال: «يا إ**خواني! لِمثلِ هَذا فأعِدُّوا**»(٥).

أي: لِمْلِ يومِ نُزولِ أَحَدِكُم قَبرَهُ فليُعِدَّ الزَّادَ، أي: فليَتَّخِذ عُدَّةً، تَنفَعُهُ في بَيتِ الظُّلمَةِ والوَحشَةِ.

## \* وبكى النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ رَحَمَّ بأُمَّتِهِ، وخَوفًا عليهم:

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ وَ عَلَيْهَ عَلَى: أَنَّ النبيَّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَا قُولَ اللهِ عَرْجَلَ في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنِي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رَبِي إِنَّهُ نَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنِي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رُبِي إِنَهُ مَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رَبِي إِنَّهُ مَا إِبْراهيم: ٣٦].

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (١٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩ / ٩٩).

<sup>(</sup>٣) أي: طرفه.

<sup>(</sup>٤) الترانياب.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٤١٩٥)، وحسنه المنذريُّ في الترغيب والترهيب (٤/ ١٢٠).

وقال عيسَى عَتَهَالسَّلَمُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

فَرَفَعَ يَدَيهِ، وقال: «اللهم أُمُّتي أُمَّتي »، وبَكَى.

فقال اللهُ عَنْهَا: «يا جبريلُ اذهَب إلى محمدٍ - وَرَبُّكَ أَعلَمُ - فسَلهُ ما يُبكيك؟».

فَأَتَاهُ جِبرِيلُ عَيْهِ السَّلَمُ، فَسَأَلَهُ، فأَخبَرَهُ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بها قال، وهو أعلَمُ.

فقال الله: «يا جبريلُ اذهَب إلى محمدٍ فقُل: إنَّا سَنُرضيكَ في أُمَّتِكَ، ولا نَسوءُكَ»(١).

قال النووي رَحمَا اللهُ: «هَذَا الحديثُ مُشتَمِلٌ على أنواعٍ مِنَ الفَوائِدِ:

منها: بَيانُ كَمَال شَفَقَةِ النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْ أُمَّتِهِ، واعتِنائِهِ بمَصالِهِم، واهتِمامِهِ بأمرِهِم. ومنها: البِشارَةُ العَظيمَةُ لَمَذِهِ الأُمَّةِ -زادَها اللهُ تعالى شَرَفًا - بها وعَدَها اللهُ تعالى بقولِهِ: «سَنُر ضيك في أُمَّتك، ولا نَسوءُك»، وهذا من أرجَى الأحاديثِ لهَذِهِ الأُمَّةِ، أو أرجاها.

ومنها: بَيانُ عِظَمِ مَنزِلَةِ النبيِّ صَالَتُهُ عَيْدُوسَةً عند اللهِ تعالى، وعَظيم لُطفِهِ سبحانه بهِ صَالَتُهُ عَيْدُوسَةً. وأمَّا قولُهُ تعالى: «وَلا نَسوءُكَ»: فهو تَأْكيدٌ للمعنى، أي: لا نُحزِ نُك؛ لأنَّ الإرضاءَ قَد يَحصُلُ في حَقِّ البعضِ بالعَفو عَنهم، ويَدخُلُ الباقي النارَ، فقال تعالى: نُرضيك، ولا نُدخِلُ عليكَ حُزنًا، بل نُنجِي الجَميعَ. والله أعلم "(٢).

## \* وبَكَى صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ شَفَقَةً على أُمَّتِهِ مِنَ العَذابِ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و رَحَيْلِتَهُ عَنَا، قال: «انكَسَفَتِ الشَّمسُ -يومًا- على عَهدِ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيهِ عَلَيهِ مَالِللهُ عَلَيهُ عَلَيهِ مَاللهُ عَلَيهُ عَلَيهِ مَاللهُ عَلَيهُ عَلَيهِ مَاللهُ عَلَيهُ عَلَي عَلَيهُ عَلَي عَلَيهُ عَلَي عَلَيهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلِيهُ عَلَيْ عَالِكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَيْك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٣/ ٧٨، ٧٩).

<sup>(</sup>٣) وهو كنايةٌ عن طول القيام والقراءة، فإنه صحَّ عنه عَيَىاتَكُوْرَاتَكُمْ: أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى.

<sup>(</sup>٤) أي: أطال الرُّكوع.

بُكَاؤُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

أَلَمَ تَعِدني أَن لَا تُعَذِّبَهم وأَنا فيهم؟ رَبِّ أَلَمَ تَعِدني أَن لَا تُعَذِّبَهم وهم يَستَغفِرونَ؟ ونَحنُ نَستَغفِرُكَ» ... الحديث(١).

قال السّنديُّ وَحَالَيَهُ: «قولُهُ: «يَنفُخُ»: أي: تَأسُّفًا على حال الأُمَّةِ؛ لما رَأى في ذلك الموقِفِ مِنَ الأُمورِ العِظام، حتى النار، فخافَ عليهم»(٢).

وقال ابنُ رَجَبٍ رَمَهُ اللهُ: «خَشِيَ أَنْ يكونَ إدناؤُها منه- يَعني النارَ- عَذابًا أُرسِلَ على الأُمَّةِ، فاستَفْهَمَ عن ذلك، وقال: «أَتُعَذِّبُهم، وأنا مَعهم؟»(٣).

وهذا كُلُّهُ من رَأْفَتِهِ صَّالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم، فقَد كان كَمَا وصَفهُ رَبُّهُ تعالى: ﴿ لَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِم، فقد كان كَمَا وصَفهُ رَبُّهُ تعالى: ﴿ لَقَدُ حَرَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ خَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ وَمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

#### \* وبَكَى النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة يومَ بَدرٍ، حتى أصبَحَ:

فعن عليٍّ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: «ما كان فينا فارِسٌ يومَ بَدرٍ غَيرُ المِقدادِ، ولَقَد رَأيتُنا وما فينا إلا نائِمٌ، إلا رسولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْ وَتَكَ شَجَرَةٍ، يُصَلِّي، ويَبكي، حتى أصبَح »(١٤).

وفي الحديثِ: أنَّ من أسبابِ تَنَزُّلِ نَصرِ اللهِ على أوليائِهِ: استِشعارَهم أنَّ النَّصرَ لا يكونُ إلا من عندِ اللهِ، وأنَّ طَلَبَ الحاجَةِ مِنَ اللهِ بالضَّعفِ، والإلحاحِ، وإظهارِ المسكَنَةِ، أدعَى إلى تَحصيلِها، وخاصَّةً في المُدلِهِ اَتِ.

وقد روى النَّسائيُّ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ عن أبيهِ، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ له فضلًا على مَن دونَهُ من أصحابِ النبيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ فَقال نَبيُّ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بضَعيفِها: اللهِ صَلَّاتِهِم، وصَلاتِهم، وإخلاصِهِم»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١١٩٤)، والنسائي (١٤٨٢)، وابن خزيمة (١٣٩٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) حاشية السِّنديِّ على النسائي (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن رجب (٦/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٢٣)، وابن حبَّان (٢٢٥٧)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٣١٧٨)، وصححه الألباني، وأصله في البخاري (٢٨٩٦).

#### \* وبَكَى صَالِسُهُ عَلَيْهِ مَسَلَّم، عندَما عاتبَهُ رَبُّهُ فِي أُسرَى بَدرٍ:

فإنّه لمَّا نَصَرَ اللهُ المُسلمينَ يَومَ بدرٍ، وأسروا مِنَ الكُفَّارِ سَبعينَ رَجُلًا، استشارَ رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مَنْ الكُفَّادِ سَبعينَ رَجُلًا، استشارَ رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ ال

فقال أبو بكرٍ: يا نَبيَّ اللهِ، هم بَنو العَمِّ والعَشيرَةِ، أرَى أن تَأْخُذَ منهم فِديَةً، فتكون لَنا قوَّةً على الكُفَّارِ، فعَسَى اللهُ أن يَهديَهم للإسلام.

فقال رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «ما تَرَى يا ابنَ الخَطَّابِ؟».

فقال عمرُ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أرَى الذي رَأَى أبو بكرٍ، ولكني أرَى أن ثُمَكِّنًا، فنَضرِبَ أعناقَهم، فتُمَكِّنَ عليًّا من عَقيلٍ، فيَضرِبَ عُنْقَهُ، وتُمُكِّنِي من فُلانٍ -نَسيبًا لعمرَ-، فأضرِبَ عُنْقَهُ، فإنَّ هَؤُلاءِ أئِمَّةُ الكُفرِ، وصَناديدُها(١).

قال عمرُ: فَهُويَ رسولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ مَا قال أبو بكرٍ، ولم يَهوَ ما قُلتُ.

فلَّمَا كان مِنَ الغَدِ جِئتُ، فإذا رسولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ وأبو بكرٍ، قاعِدَينِ يَبكيانِ.

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرني من أيِّ شيءٍ تَبكي أنتَ وصاحِبُكَ، فإن وجَدتُ بُكاءً بَكَيتُ، وإن لم أجِد بُكاءً تَباكَيتُ؛ لبُكائِكُما؟

فقال رسولُ الله صَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْفَيْعَ الْمُعَلِيَةِ وَاللَّهُ عَلَيْ أَصحابُكَ مِن أَخِذِهِمُ الفِداءَ، لَقَد عُرِضَ عَلَيَّ عَذابُهم أَدنَى مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَريبَةٍ مِن نَبِيِّ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَأَنزَلَ عُرَضَ عَلَيَّ عَذابُهم أَدنَى مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَريبَةٍ مِن نَبِيِّ اللهِ صَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَرَينَ لَهُ وَ أَسُرَىٰ حَتَى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُ وَكَ عَرَضَ اللهُ عَنْهَ فَي اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيما اللهُ عَنْهُ وَلَا كَنْبُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيما اللهُ العَنيمَة هَم عَلِيمٌ هَا كُلُو اللهُ العَنيمَة هَم اللهُ العَنيمَة هَم (٢).

قال ابن القيم رَحَمُ أَلَكُ: «قالوا: وأمَّا بُكاءُ النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإنها كان رَحَمَّ ؛ لنُزولِ العَذاب

<sup>(</sup>١) يعني: أشرافها، الواحد: صنديدٌ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۶۳).

بُكَاؤُهُ صَالِمًا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَي

لَمْنَ أَرَادَ بِذَلِكَ عَرَضَ الدُّنِيا، ولم يُرِد ذلك رسولُ اللهِ صَالَّمَا عَيَوْسَةً، ولا أبو بكرٍ، وإن أرادَهُ بعضُ الصَّحَابَةِ، فالفِتنَةُ كانت تَعُمُّ، ولا تُصيبُ مَن أرادَ ذلك خاصَّةً، كما هُزِمَ العَسكَرُ يومَ حُنَينٍ بقولِ أَحَدِهِم: «لَن نُعْلَبَ اليومَ مِن قِلَّةٍ»، وبإعجابِ كَثرَتِهم لَمَن أعجَبتهُ منهم، فهُزِمَ الجَيشُ بذلك؛ فِتنَةً ومِحِنَةً، ثم استَقَرَّ الأمرُ على النَّصرِ والظَّفرِ»(۱).

#### \* وبككى صَالِمَتْ عَلَيْهِ وَسَالًم ؟ حُزنًا على ولَدِه إبراهيم، بُكاءَ رَحَمَةٍ:

فَعن أنسِ بنِ مالكِ رَخِيَلِيَهُ عَنْهُ، قال: دَخَلنا مع رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ عَلَى أبي سَيفِ القَينِ (٢)، وكان ظِئرًا لإبراهيم عَلَيهِ السَّلَامُ (٣).

فَأَخَذَ رسولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إبراهيمَ، فَقَبَّلُهُ، وشَمَّهُ، ثم دَخَلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيمُ يجودُ بنَفسِهِ، فجَعَلَت عَينا رسولِ اللهِ صَالِللهُ صَاللهُ عَيْدُوسَالَمَ تَذرِفانِ.

- فقال له عبدُالرحمَنِ بنُ عَوفٍ رَحَوَلِيَّكَ عَنهُ: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟
  - فقال: «يا ابنَ عَوفٍ! إِنَّها رَحَمَةٌ»، ثم أتبَعَها بأُخرَى(١٠).
- فقال صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ العَينَ تَدمَعُ، والقَلبَ يَحزَنُ، ولا نقولُ إلا ما يَرضَى رَبُّنا، وإنَّا بفِراقِكَ يا إبراهيمُ لَمحزونونَ (٥٠).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: «هَذَا البُّكَاءُ تَفْسِيرُ البُّكَاءِ الْمُبَاحِ، والحُزْنِ الجَائِزِ، وذلك ما كان بدَمعِ العَينِ، ورِقَّةِ النَّفْسِ، ولم يَكُن تَسَخُّطًا لأمرِ اللهِ؛ إذِ الفِطَرُ مَجبولَةٌ على الحُزْنِ، وقد قال الحَسَنُ البَصريُّ: «العَينُ لا يَملِكُها أَحَدُّ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) الحدَّاد.

<sup>(</sup>٣) أي: مرضعًا، وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة.

<sup>(</sup>٤) أي: أتبع الدَّمعة الأولى بأخرى.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخاري (٣/ ٢٨٧).

## \* وبكى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّا ماتَتِ ابنتُهُ أُمُّ كُلثوم وَضَالِلَهُ عَنها:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَالِتُهُ عَنهُ، قال: شَهِدنا بنتًا لرسولِ اللهِ صَّأَلِتُهُ عَنهُ وَسَلَمُ (۱)، ورسولُ اللهِ صَّأَلِتُهُ عَنهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَى القَبرِ، فرَأْيتُ عَينيهِ تَدمَعانِ.

- فقال: «هَل مِنكُم رَجُلٌ، لم يُقارِفِ اللَّيلَةَ؟»(٢).
  - فقال أبو طَلحَةَ: أنا.
    - قال: «فانزِل».
  - قال: فنَزَلَ فِي قَبرِها<sup>(٣)</sup>.

#### • وبكى صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى ابنَة بنتِهِ زَينَبَ رَخِلَيْهُ عَهَا تُحتَضَرُ:

فعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ وَعَلَيْهَ عَنَا، قال: أَي رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا أَمَيمَةَ ابنَةِ زَينَب، ونَفسُها تَقَعَقَعُ (٤) كَأَنهًا فِي شَنِّ (٥)، فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ : «للهِ ما أَخَذَ، وللهِ ما أعطَى، وكُلُّ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى».

فَدَمَعَت عَيناهُ، فقال له سَعدُ بنُ عُبادَةَ: يا رسولَ اللهِ، أَتَبكي؟ أَوَلَم تَنهَ عن البُكاءِ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَيَناهُ، فقال له سَعدُ بنُ عُبادَةَ: يا رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَيَنَهَ وَانها يَرحَمُ اللهُ من عِبادِهِ اللهُ عَلَيهَ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْنَا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَل

فَظَنَّ سَعَدٌ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ جَمِيعَ أَنواعِ البُكاءِ حَرامٌ، وأَنَّ دَمعَ العَينِ حَرامٌ، وظَنَّ أَنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً أَنَّ مُجُرَّدَ البُكاءِ ودَمعِ بعَينٍ ليس بحَرامٍ،

<sup>(</sup>١) هي: أمُّ كلثوم رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يجامع.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) تتحرَّك، وتضطرب بصوتٍ.

<sup>(</sup>٥) القربة القديمة، ومعناه: لها صوتٌ وحشرجةٌ كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. انظر: الفتح (١٠/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)، وأحمد (٢١٧٧٩)، واللفظ له.

بُكَاؤُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل

ولا مَكروه، بل هو رَحَمَةٌ، وفَضيلَةٌ، وإنها المُحَرَّمُ: النَّوحُ، والنَّدبُ، والبُكاءُ المقرونُ بهما، أو بأحَدِهِما(١).

## \* وبَكَى النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَّا زارَ قَبرَ أُمِّهِ:

فعن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَنْهُ، قال: زارَ النبيُّ صَالَّتُهُ عَلَىهُ قَبَرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وأبكَى مَن حَولَهُ، فقال: «استَأذَنتُ رَبِّي في أن أستَغفِرَ لها، فلَم يُؤذَن لي، واستَأذَنتُهُ في أن أزورَ قَبرَها، فأُذِنَ لي، فقال: «السَّأذَنتُهُ في أن أزورَ قَبرَها، فأُذِنَ لي، فزوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الموتَ»(٢).

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: «قال القاضي: بُكاؤُهُ صَلَّاللهُ عَلَى مَا فَاتَهَا مِن إدراكِ أَيَّامِهِ، والإيهانِ بهِ» (٣).

وأُمُّهُ اسمُها: آمِنَةُ بنتُ وهب، ماتَت وعُمُرُهُ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ مِسَّ سَنُواتٍ، وقَبرُها في مِنطَقَةٍ تُسَمَّى الأبواء، بين مَكَّةَ والمدينَةِ، وهي أقرَبُ إلى المدينَةِ.

وكانت هَذِهِ الزِّيارَةُ عندَما مَرَّ رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَامَا في عُمرَةِ الحُدَيبيةِ بالأبواءِ(١٠).

\* وعماً يُؤثرُ من أحوالهِ صَالِللَهُ عَلَيهِ وَسَالَمَ في بُكائِهِ: أَنَّهُ عندَما زارَ سَعدَ بنَ عُبادَةَ رَحَيْلِلَهُ عَنهُ، وهو مَريضٌ، بَكَى إشفاقًا عليه:

فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رَحِيَلِهَ عَنْهَا، قال: اشتكى سَعدُ بنُ عُبادَةَ شَكوَى لَهُ، فأتاهُ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، عُد دُهُ مع عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَالِيَهُ عَنْهُ.

فلمَّا دَخَلَ عليه، فو جَدَهُ في غاشيةِ أهلهِ (٥).

فقال: «قَد قَضَى؟».

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) الوفا بتعريف فضائل المصطفى (ص٧٠).

<sup>(</sup>٥) أي: الذين يغشونه، للخدمة وغيرها.

قالوا: لا يا رسولَ اللهِ، فبَكَى النبيُّ صَالَتَهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ.

فلًّا رَأَى القَومُ بُكاءَ النبيِّ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَكُوا.

فقال: «ألا تَسمَعونَ: إنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بدَمعِ العَينِ، ولا بحُزنِ القَلبِ، ولكن يُعَذِّبُ بهذا -وَأَشارَ إلى لسانِهِ- أو يَرحَمُ، وإنَّ الميِّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ أهلِهِ عليه»(١).

قال المُهَلَّبُ رَحَهُ اللَّهُ: «فيه: جَوازُ البُكاءِ عندَ المريضِ، وليس ذلك مِنَ الجَفاءِ عليه، والتَّقريعِ لَهُ، وإنها هو إشفاقٌ عليه، ورِقَّةٌ، وحُرقَةٌ لحالهِ، وقد بَيَّنَ في هذا الحديثِ أَنَّهُ لا يُعَذَّبُ بدَمعِ العَينِ، وحُزنِ القَلبِ، وإنها يُعَذَّبُ بالقولِ السَّيِّعِ، ودَعوَى الجاهِليَّةِ»(٢).

وقال القاري رَحْهُ اللهُ: « بَكَى النبيُّ صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَحْمَةً عليه، وتَذَكُّرًا لما صَدَرَ له مِنَ الخِدمَةِ بين يَدَيهِ، فلمَّا رَأَى القَومُ بُكاءَ النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَكُوا» (٣).

#### \* بُكَاؤُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شُهَداءِ مُؤتَّةً:

عن أنسِ بنِ مالكِ رَحَوَلِتُهَا قَال: خَطَبَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَا: «أَخَذَ الرايَةَ زَيدٌ فَال: «أَخَذَ الرايَةَ زَيدٌ فَأُصيبَ، ثم أَخَذَها عبدُاللهِ بنُ رَواحَةَ فأُصيبَ، ثم أَخَذَها خالدُ بنُ الوَليدِ -عن غَيرِ إمرَةٍ -، فَفُتِحَ لَهُ (٤٠).

وقال: «ما يَسُرُّنا أنَّهم عندَنا» -أو قال-: «ما يَسُرُّهم أنَّهم عندَنا(٥)»، وعَيناهُ تَذرِ فانِ(١٠).

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ صَالَهَ مُتَايَوْسَلَمَ نَعَى جَعفُرًا وزَيدًا قبلَ أن يَجِيءَ خَبَرُهم، وعَيناهُ تَذرفانِ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالِ (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٣/ ١٢٣٣)، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية للبخاريِّ: حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم.

<sup>(</sup>٥) أي: لما رأوا من الكرامة بالشَّهادة، فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدُّنيا.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٧٩٨)

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٦٣٠).

بُكَاؤُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

قال: فليًّا كان الغَدُ جاءَهُ، فليًّا رَآهُ النبيُّ صَالِسَهُ عَيْدِوسَةً مُقبِلًا، قال: «إنّي لَلاقٍ مِنكَ اليوم، ما لقيتُ مِنكَ أمس»، فليًّا دَنا دَمِعَت عَينُهُ، فبككي رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَينَهُ اللهِ مَالِسَهُ عَينَهُ اللهِ مَالِسَهُ عَينَهُ اللهِ مَالِسَهُ عَندوسَالًا (۱).

#### \* وَبَكَى صَالِتَهُ عَلَى عَثْمَانَ بِنِ مَطْعُونِ رَحَالِتُهُ عَلَى عَثْمَانَ بِنِ مَطْعُونِ رَحَالِتَهُ عَنهُ، للَّا ماتَ:

فعن عائشة رَخِلَيْهُ عَهَا، قالت: «رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عَثْمَانَ بنَ مَظعونٍ وهو مَيِّتُ، حتى رَأْيتُ الدُّموعَ تَسيلُ»(٢).

عثمانُ بنُ مَظعونٍ رَحَيَلِتُهَ عَنهُ، هوَ أَخُ لرسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ مِنَ الرضاعَةِ، هاجَرَ الهِجرَتَينِ، وشَهِدَ بَدرًا، وكان حَرَّمَ الخَمرَ في الجاهِليَّةِ، وكان عابِدًا مُجْتَهِدًا من فُضَلاءِ الصَّحابَةِ، وهو أَوَّلُ مَن ماتَ مِنَ المُهاجِرينَ بالمدينَةِ، في شَعبانَ، على رَأْسِ ثَلاثينَ شَهرًا مِنَ الهِجرَةِ(٣).

#### \* وبَكَى صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عَمِّهِ حَمْزَةً رَضَالِيَّهُ عَنْهُ:

فَعنِ ابنِ عمرَ رَخِيَلِيَّهُ مَنَّا رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَنَّا بنِساءِ عبدِالأَشْهَلِ، يَبكينَ هَلكاهُنَّ يومَ أُحُدٍ.

فقال رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكنَّ حَمْزَةَ لا بَواكيَ لَهُ».

فَجاءَ نِساءُ الأنصار يَبكينَ حَمزَةً.

فاستَيقَظَ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيه وَسَالَة ، فقال: ﴿ وَ يَحَهُنَّ! مَا انقَلَبَنَ بِعَدُ (٤)؟ مُروهُنَّ فليَنقَلِبنَ، ولا يَبكينَ على هالكِ بعدَ اليومِ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزَّاق في مصنفه (٦٦٩٨)، وقال الوادعيُّ في الصحيح المسند (٨٤٢): «صحيح، رجاله رجال الصحيح»، وأعلَّ بالإرسال.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣١٦٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣/ ٣٠٠)، سير أعلام النُّبلاء (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) ما انصرفن بعد.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (١٥٩١)، وصححه الألباني.

#### ﴿ ورَقَّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَرِقَّةً شَديدَةً، عندَما رَأى قِلادَة خديجة وَ وَاللَّهُ عَنَاهُ عَناهُ:

فعن عائشةَ وَعَلَيْهَ عَهَا، قالت: لَمَا بَعَثَ أهلُ مَكَّةَ في فِداءِ أسراهم، بَعَثَت زَينَبُ في فِداءِ أبي العاصِ بهالٍ، وبَعَثَت فيه بقِلادَةٍ لها، كانت عندَ خديجة، أدخَلتها بها على أبي العاصِ.

- قالت: فلمَّ إِلَهُ رَاهَا رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَقَّ لها رِقَّةً شَديدَةً.
- وقال: «إن رَأيتُم أن تُطلِقوا لها أسيرَها، وتَرُدُّوا عليها الذي لها».
  - فقالوا: نعم.

وكان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عليه، أو وعَدَهُ، أن يُخَلِّي سَبيلَ زَينَبَ إليه، وبَعَثَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَيدَ بنَ حارِثَةَ، ورَجُلًا من الأنصارِ، فقال: «كونا ببَطنِ يَأْجِجَ (۱)، حتى قَرَّ بكُما زَينَبُ، فتَصحَباها، حتى تَأْتيا بها»(۲).

وفي رواية عند الطّحاويِّ: «فلمَّا رَأى رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القِلادَةَ، رَقَّ لها رِقَّة شَديدَةً، حتى دَمَعَت عَيناهُ»(٣).

فلرَّا رَأَى النبيُّ صَالَسَهُ عَنِيهِ مَسَلَمَ القِلادَةَ، التي أهدَتها زَوجَتُهُ خديجةُ زَينَبَ يومَ زَواجِها، دَمَعَت عَيناهُ، وتَحَرَّكَ قَلبُهُ؛ لأَنَّهُ تَذَكَّرَ أيَّامَ خديجةَ رَخَالِشَعَهَا.

وقد أثنَى النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَى أَبِي العاصِ بنِ الربيعِ في مُصاهَرَتِهِ خَيرًا، وقال: «حَدَّثَني، فصَدَقَني، ووَعَدَني، فوَفَى لِي»(٤)، وكان قد وعَدَ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَن يَرجِعَ إلى مَكَّةَ، بعد وقعة بدرٍ، فيبَعَثَ إليه بزَينَبَ ابنَتِهِ، فوَفَى بوَعِدِهِ، وفارَقَها، مع شِدَّةِ حُبِّهِ لها.

قال ابنُ كَثيرٍ رَحَمُ اللهُ: «أبو العاصِ بنُ الربيعِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ شَمسِ بنِ عبدِ مَنافِ، زَوجُ أكبَرِ بَناتِ رسولِ اللهِ صَالِمَا عَلَيْهِ وَسَالًمَ زَينَبَ، وكان مُحسِنًا إلَيها، ومُحِبًّا لها، ولَمَا أَمَرَهُ المُشرِكونَ

<sup>(</sup>١) مكانٌ على ثلاثة أميال من مكَّة. النهاية (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٦٩٢)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١١٠)، ومسلم (٢٤٤٩).

بكاؤُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً

بطَلاقِها -حينَ بُعِثَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْوَسَالًا - أَبَى عليهم ذلك، وكان ابنَ أُختِ خديجةَ بنتِ خويلدٍ، واسمُ أُمِّهِ: هالَةُ، ويُقال: هِندُ بنت خويلد.

وقد شَهِد بَدرًا من ناحيَةِ الكُفَّارِ، فأُسِرَ، فجاءَ أخوهُ عَمرو بنُ الربيع ليُفاديَهُ، وأحضَرَ مَعَهُ في الفِداءِ قِلادَةً، كانت خديجةُ أخرَ جَتها مع ابنتِها زَينَبَ، حينَ تَزَوَّجَ أبو العاصِ بها، فلمَّا رَآها رسولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهَ وَقَى له بذلك، واستَمَرَّ أبو العاصِ على كُفرِهِ بمَكَّة، إلى قُبيلِ الفَتحِ بقليلٍ، فخرجَ في تجارَةٍ لقُريشٍ، فاعترَضهُ زَيدُ بنُ حارِثَةَ في سَريَّةٍ، فقتَلوا جَماعَةً من أصحابِهِ، وغَنِموا العيرَ، وفرَّ أبو العاصِ هارِبًا إلى المدينَةِ، فاستَجارَ بزينَبَ، فأجارَتهُ، فأجازَ رسولُ اللهِ وعَنِموا العيرَ، وفرَّ أبو العاصِ هاربًا إلى المدينَةِ، فاستَجارَ بزينَبَ، فأجارَتهُ، فأجازَ رسولُ اللهِ مَا كَانَ مَعَهُ من أموال قُريشٍ، فرَجَعَ بها أبو العاصِ إليهم، ورَدَّ عليه رسولُ اللهِ ورَدَّ عليه رسولُ اللهِ ورَدَّ عليه رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وَينَ اجتِهِ عِها: سِتُ سِنينَ»(۱).



<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٩/ ٥٣٩).



غَضَبُهُ صَالِمًا لللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# غَضَبُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ

صِفَةُ الغَضَبِ مِنَ الصِّفاتِ التي فُطِرَ عليها الإنسانُ، وليست مِنَ الصِّفاتِ المذمومَةِ مُطلَقًا، ولا مِنَ الصِّفاتِ المحمودةِ مُطلَقًا، بل تُحمَدُ في مَوطِنِها المطلوبِ، ووَقتِها المُناسِبِ، وتُذَمَّ في مَوطِنِ الذَّمِّ.

والنبيُّ صَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَان يَغضَبُ حتى يَحمَرَّ وجهُهُ، ولكن هذا الغَضَبَ لم يَكُن من أجلِ دُنيا فانيَةٍ، ولا لأمر يَخُصُّ نَفسَهُ، وإنها يكونُ غَضَبُهُ للهِ.

قالت عائشةُ رَضَالِيَّهَ عَهَا: «ما انتَقَمَ رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلا أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ، فَيَنتَقِمَ للهِ جا»(١).

قال القاري رَحَمُ اللهُ: «كَانَ عَيَهِ الطَّهَ اللهُ لَا يَغضَبُ لنَفْسِهِ، وإنها كَانَ يَغضَبُ للهِ، فَيَشتَدُّ بهِ ذلك الغَضَبُ، حتى يُرَى أثَرُهُ من مُحرَةِ اللَّونِ ونَحوِها، في وجهِهِ الكريمِ»(٢).

وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ، قال: قال رَجُلُ: يا رسولَ اللهِ، لا أكادُ أُدرِكُ الصَّلاةَ، عِمَّا يُطَوِّلُ بنا فُلانٌ، فها رَأيتُ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْ وَسَلَمَ في مَوعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا من يومِئِذٍ، فقال: «أَيُّها الناسُ، إنَّكُم مُنَفِّرونَ، فمَن صَلَّى بالناسِ فليُخَفِّف، فإنَّ فيهمُ المريضَ، والضَّعيفَ، وذا الحاجَةِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٠).

قال القاري رَمَهُ اللَّهُ: «التَّقييدُ بقولِهِ: «في مَوعِظَةٍ» مُشعِرٌ بأنَّهُ لم يَكُن يَغضَبُ لنَفسِهِ»(١).

فالغَضَبُ عندَ النبيِّ صَّاللَهُ عَنَيْوسَهُ غَضَبٌ للهِ، لا اعتِداءَ فيه، ولا غُلوَّ، ولا حَظَّ فيه للنَّفسِ، ولا للشَّيطانِ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و، قال: كنتُ أَكتُبُ كُلَّ شيءٍ أسمَعُهُ من رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ أُريدُ حِفظَهُ، فنهَتني قُريشٌ، وقالوا: أَتَكتُبُ كُلَّ شيءٍ تَسمَعُهُ، ورسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ بَشَرٌ، يَتَكَلَّمُ فِي الغَضَبِ والرِّضا؟ فأمسَكتُ عن الكِتابِ، فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ، فأوماً بأُصبُعِهِ إلى فيه، فقال: «اكتُب؛ فوالذي نَفسي بيدِهِ ما يَخرُجُ منه إلا حَقُّ »(٢).

وهُناكَ مَواقِفُ مُتَعَدِّدَةً، غَضِبَ فيها النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، منها:

## \* غَضَبُهُ صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ على كُفَّارِ قُريشِ وقادَةِ المُشرِ كينَ الذينَ آذَوهُ:

فعن عُروَةَ، قال: قُلتُ لعبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: ما أكثرَ ما رَأيتَ قُرَيشًا أصابَت من رسولِ اللهِ، فيها كانت تُظهِرُ من عَداوَتِهِ؟

- قال: حَضَر تُهم، وقد اجتَمَعَ أشرافُهم يومًا في الحِجرِ، فذَكَروا رسولَ اللهِ صَاللَهَعَيَهِوَسَلَة.

- فقالوا: ما رَأينا مِثلَ ما صَبَرنا عليه من هذا الرجُلِ قَطُّ، سَفَّهَ أحلامَنا، وشَتَمَ آباءَنا، وعابَ دينَنا، وفَرَّقَ جَماعَتَنا، وسَبَّ آلهِتَنا، لَقَد صَبَرنا منه على أمرٍ عَظيم.

فَبينها هم كَذلك، إذ طَلَعَ عليهم رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ مَا اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهِ مَا اللهِ عَلَيهِ م ثم مَرَّ بهِم، طائِفًا بالبَيتِ.

فلهًا أن مَرَّ بهِم غَمَزوهُ ببعضِ ما يقولُ (٣).

- قال: فعَرَفتُ ذلك في وجهِهِ، ثم مَضَى، فلمَّا مَرَّ بِمُ الثانيَةَ، غَمَزوهُ بمِثلِها، فعَرَفتُ ذلك في وجههِ، ثم مَضَى.

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٣/ ٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٦٤٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) نالوا منه بألسنتهم.

غَضَبُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهُ صَالَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ثم مَرَّ جِمُ الثالثَةَ، فَغَمَزوهُ بمِثلِها، فقال: «تَسمَعونَ يا مَعشَرَ قُرَيشٍ، أما والذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لَقَد جِئتُكُم بالذَّبج».

فَأَخَذَتِ القَومَ كَلِمَتُهُ، حتى ما منهم رَجُلٌ إلا كَأَنَّما على رَأْسِهِ طائِرٌ واقِعٌ، حتى إنَّ أَشَدَهم فيه وصاةً قبلَ ذلك لَيرَفَقُهُ بأحسَنِ ما يَجِدُ من القولِ، حتى إنَّهُ لَيقولُ: انصَرِف يا أبا القاسِم، انصَرِف راشِدًا، فواللهِ ما كُنتَ جَهولًا!

فانصَرَفَ رسولُ اللهِ صَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهِ صَالَهُ عَلَهُ اللهِ صَالَهُ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَنْهُ عَنهُ ع

فَبينها هم في ذلك، إذ طَلَعَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَوَتَاتًا، فوَ ثَبوا إليه وثبَةَ رَجُلِ واحِدٍ، فأحاطوا بهِ، يقولونَ لَهُ: أنتَ الذي تقولُ كَذا وكذا؟ لما كان يَبلُغُهم عَنهُ، من عَيبِ آلِهِتِهِم، ودينِهِم.

فيقولُ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَم أَنَا الذي أقولُ ذلك».

- قال: فَلَقَد رَأْيتُ رَجُلًا منهم، أَخَذَ بِمَجِمَعِ رِدائِهِ، وقامَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه دونَهُ يقولُ -وَهوَ يَبكي-: «أَتَقتُلُونَ رَجُلًا أَن يقولَ رَبِّيَ اللهُ؟»، ثم انصَرَ فوا عَنهُ.

فإنَّ ذلك لَأشَدُّ ما رَأيتُ قُريشًا بَلَغَت منه قَطُّ (١).

والنبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَم يَتَهَدَّدهم إلا بعدَ أن أغضَبوهُ؛ وذلك لكَوضِم غَمَزوهُ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، ونالوا من حَقِّهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وعن عبدِاللهِ بن مَسعودٍ قال: بينها رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْمٌ يُصلِّي عندَ الكعبَةِ، وجَمعُ قُرَيشِ في مجَالسِهِم، إذ قال قائِلٌ منهم (٢): ألا تَنظُرونَ إلى هذا المُرائي، أيُّكُم يَقومُ إلى جَزورِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٠٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٦٥٦٧)، وحسنه محققو المسند، وأصله في البخاري (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو جهل.

آلِ فُلانٍ(١)، فيَعمِدُ إلى فرثِها، ودَمِها، وسَلاها(٢)، فيَجيءُ بهِ، ثم يُمهِلُهُ حتى إذا سَجَدَ وضَعَهُ بين كَتِفيه؟

فانبَعَثَ أَشْقَى القَومِ (٣)، فجاءَ بهِ، فنَظَرَ حتى سَجَدَ النبيُّ صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وَضَعَهُ على ظَهرِهِ بين كَتِفيه، وأنا أنظُرُ لا أُغني شَيئًا، لَو كان لِي مَنعَةٌ، طَرَحتُهُ عن رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيوسَلَمَ (٤).

فَجَعَلُوا يَضحَكُونَ، ويُحيلُ بعضُهم على بعضٍ، ورسولُ اللهِ صَّالَتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ سَاجِدٌ، لا يَرفَعُ رَأْسَهُ.

فانطَلَقَ مُنطَلِقٌ إلى فاطمة، وهي جوَيريَةٌ، فأقبَلَت تَسعَى، وثَبَتَ النبيُّ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ساجِدًا، حتى ألقَتهُ عن ظَهرِهِ، وأقبَلَت عليهم تَسُبُّهم.

فليًّا قَضَى رسولُ اللهِ صَالَسَّهُ عَلَيكَ بقُريشٍ، وَفَعَ رَأْسَهُ، ثم قال: «اللهمَّ عليكَ بقُريشٍ، اللهمَّ عليكَ بقُريشٍ».

فَشَقَّ عليهم، إذ دَعا عليهم، وكانوا يَرَونَ أنَّ الدَّعوَةَ في ذلك البَلَدِ مُستَجابَةٌ.

ثم سَمَّى: «اللهمَّ عليكَ المَلأ من قُريشٍ، اللهمَّ عليكَ بأبي جَهلٍ، وعليكَ بعُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ، وشَيبَةَ بنِ رَبيعَةَ، والوَليدِ بنِ عُتبَةَ، وأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ، وعُقبَةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، وعُهارَةَ بنِ الوَليدِ».

قال عبدُاللهِ: فوالذي نَفسي بيَدِهِ، لَقَد رَأيتُ الذينَ عَدَّ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَيَّهُ صَرعَى في القَليبِ، قَليبِ بَدرٍ (٥)، غَيَر أُمَيَّةَ، فإنَّهُ كان رَجُلاً ضَخها، فلها جَرُّوهُ تَقَطَّعَت أوصالُهُ (٢)، قبلَ أن يُلقَى في البئر (٧).

<sup>(</sup>١) الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل، سمِّي بذلك؛ للجزر، وهو القطع. كشف المشكل (١/ ٢٨٠)، المعجم الوسيط (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) السَّلا: هو اللِّفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة، وسائر الحيوان، وهي من الآدميَّة: المشيمة.

<sup>(</sup>٣) هو: عقبة بن أبي معيطٍ.

<sup>(</sup>٤) وإنها قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكَّة عشيرةٌ؛ لكونه هذليًا حليفًا، وكان حلفاؤه -إذ ذاك- كفَّارًا.

<sup>(</sup>٥) القليب: هي البئر التي لم تطو، وإنها وضعوا في القليب؛ تحقيّرا لهم، ولئلاَّ يتأذَّى الناس برائحتهم، والظّاهر: أن البئر لم يكن فيها ماءٌ معينٌ.

<sup>(</sup>٦) الأوصال: المفاصل، والأعضاء.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٢٠) (٣١٨٥)، ومسلم (١٧٩٤).

غَضَبُهُ صَالِمًا لللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَالَي

قال ابنُ حجرٍ رَمَهُ اللّهُ: (واستَشكَلَ بعضُهم عَدَّ عُهارَةَ بنِ الوَليدِ في المذكورينَ؛ لأنَّهُ لم يُقتَلَ ببدرٍ، بل ذكرَ أصحابُ المغازي أنَّهُ ماتَ بأرضِ الحبَشَةِ، ولَهُ قِصَّةٌ مع النَّجاشيِّ، إذ تَعَرَّضَ لامرَ أَتِهِ، فأمرَ النَّجاشيُّ ساحِرًا فنَفَخَ في إحليل عُهارَةَ من سِحرِهِ؛ عُقوبَةً لَهُ، فتوَحَّشَ وصارَ مع البَهائِم، إلى أن ماتَ في خِلافَةِ عمرَ، وقِصَّتُهُ مَشهورَةٌ.

والجَوابُ: أَنَّ كَلامَ ابنِ مَسعودٍ فِي أَنَّهُ رَآهم صَرعَى فِي القَليبِ، مَحمولٌ على الأكثرِ، ويَدُلُّ عليه: أَنَّ عُقبَةَ بنَ أَبِي مُعَيط لم يُطرَح فِي القَليبِ، وإنها قُتِلَ صَبرًا، بعدَ أَن رَحَلوا عن بَدر ...»(۱).

وفيه: حِلمُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ عَمَّن آذاهُ، ففي رِوايَةِ الطَّيالسيِّ، عن ابنِ مَسعودٍ، قال: «فَها رَأْيتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَاللهِ عَلَيْهِم إلا يومَئِذٍ»(٢).

وما دَعا عليهم صَّاللَهُ عَيْدُوسَلِّم؛ إلا لأنَّهم قَد آذَوهُ أَشَدَّ الإيذاءِ، وأغضَبوهُ؛ بشَناعَةِ الفِعلِ الذي ارتَكَبوهُ في حَقِّهِ عَيْدُالصَّلَهُ وَالسَّلَامُ.

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: ﴿ وَإِنهَا استَحَقُّوا الدُّعاءَ حينَتَذِ ؛ لما أقدَموا عليه مِنَ الاستِخفافِ بهِ صَالَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، حالَ عِبادَةِ رَبِّهِ ﴾ (٣).

وفيه: قوَّةُ نَفسِ فاطمةَ رَحَالِهُ عَهَا مِن صِغَرِها؛ لشَرَفِها في قَومِها، ونَفسِها؛ لكَونِها صَرَخَت بشَتمِهِم، وهم رُءوسُ قُريشٍ، فلَم يَرُدُّوا عليها.

## \* وغَضِبَ صَالِسُعَتِهِ مِن تَنازُعِ الصَّحابَةِ، واختِلافِهِم في القُرآنِ:

فعن عبدِاللهِ بن عَمرٍ و، قال: لَقَد جَلَستُ أنا وأخي مَجلِسًا، ما أُحِبُّ أنَّ لِي بهِ مُحرَ النَّعَمِ، أقبلتُ أنا وأخي، وإذا مَشيَخَةٌ من صَحابَةِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهَ جُلُوسٌ عندَ بابِ من أبوابِهِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) مسند الطِّيالسيِّ (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٣٥٢).

فَكَرِهنا أَن نُفَرِّقَ بينهم، فجَلَسنا حَجرَةً (١)، إذ ذَكَروا آيةً من القُرآنِ، فتَهارَوا فيها، حتى ارتَفَعَت أصواتُهم.

فَخرجَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُهَ مُعضَبًا، قَد احْمَرٌ وجههُ، يَرميهِم بالتُّرابِ، ويقولُ: «مَهلًا يا قَومُ، بهذا أُهلِكَتِ الأُمَمُ من قبلِكُم، باختِلافِهِم على أنبيائِهِم، وضَربِهمُ الكُتُبَ بعضَها بعضٍ، إنَّ القُرآنَ لم يَنزِل يُكَذِّبُ بعضُهُ بعضًا، بل يُصَدِّقُ بعضُهُ بعضًا، فما عَرَفتُم منه، فاعمَلوا بهِ، وما جَهِلتُم منه، فرُدُّوهُ إلى عالمِهِ»(٢).

«فَتَكذيبُ القُرآنِ بالقُرآنِ، ودَفعُ بعضِهِ ببعضٍ، يكونُ سببًا للقَدحِ، والطَّعنِ فيه، ومِن هُنا: كان من حَقِّ الناظِرِ في القُرآنِ أن يَجتَهِدَ في التَّوفيقِ بين الآياتِ، والجَمعِ بين المُختَلِفاتِ، ما أمكنَهُ.

فإنَّ القُرآنَ يُصَدِّقُ بعضُهُ بعضًا، فإن أُشكِلَ عليه شيءٌ من ذلك، ولم يَتَيَسَّر له التَّوفيقُ، فليَعتَقِد أنَّهُ من سوءِ فهمِهِ، وليكِلهُ إلى عالمِه، وهو اللهُ ورسولُهُ (٣).

وعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و، قال: هَجَّرتُ ('') إلى رسولِ اللهِ صَّأَلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يومًا، فسَمِعَ أصواتَ رَجُلَينِ اختَلَفا في آيةٍ، فخرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ صَّأَلِتَهُ عَلَيْهَ ، يُعرَفُ في وجهِهِ الغَضَبُ، فقال: «إنها هَلَكَ مَن كان قبلكُم، باختِلافِهِم في الكِتابِ»(٥).

#### «إنها هَلَكَ مَن كان قبلَكُم»:

أي: مِنَ اليَهودِ والنَّصارَى، باختِلافِهِم في الكِتابِ المُنزَّلِ على نَبيِّهِم، بأن قال كُلُّ واحِدٍ منهم ما شاءَ من تِلقاءِ نَفسِهِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي: منفردين.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٧٠٢)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦/ ٢٦٥) بتصرُّ فٍ.

<sup>(</sup>٤) أتيته وقت الهاجرة، وهو نصف النَّهار، عند اشتداد الحرِّ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) مرقاة المفاتيح (١/ ٢٣٨).

غَضَبُهُ صَالِمًا للهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

فَحَذَّرَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّمَ من مِثلِ فِعلهِم (١٠).

وعن جُندَبٍ، قال: قال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: «اقرَءوا القُرآنَ ما ائتَلَفَت عليه قُلوبُكُم، فإذا اختَلَفتُم، فقوموا عَنهُ »(٢).

أي: إذا اختَلَفتُم في فهمِ مَعانيهِ، فقوموا، وتَفَرَّقوا؛ لئلَّا يَتَهادَى بكُمُ الاختِلافُ إلى الشَّرِّ.

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «والأمرُ بالقيامِ عندَ الاختِلاف في القُرآنِ مَحَمولٌ عند العُلَماءِ على اختِلافٍ لا يَجوزُ، الو الحَتِلافٍ لي يَعوزُ، أو اختِلافٍ يوقِعُ فيها لا يَجوزُ، كاختِلافٍ في نَفسِ القُرآنِ، أو في مَعنًى منه لا يسوغُ فيه الاجتِهادُ، أو اختِلافٍ يوقِعُ في شَكِّ، أو شُبهَةٍ، أو فِتنَةٍ، وخُصومَةٍ، أو شِجارٍ، ونَحو ذلك.

وأمَّا الاختِلافُ في استِنباطِ فُروعِ الدِّينِ منه، ومُناظَرَةُ أهلِ العِلمِ في ذلك، على سَبيلِ الفائِدَةِ، وإظهارِ الحَقِّ، واختِلافهم في ذلك: فليس منهيًّا عَنهُ، بل هو مَأمورٌ بهِ، وفَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ، وقد أجمَعَ المسلمونَ على هَذا، من عَهدِ الصَّحابَةِ إلى الآنَ»(٣).

وقال القاضي عياضٌ رَحَمُاللَهُ: (وَ يَحَتَمِلُ أَن يكونَ المعنى: اقرَءوا والزَموا الائتِلافَ، على ما دَلَّ عليه، وقادَ إليه، فإذا وقَعَ الاختِلافُ، أو عَرَضَ عارِضُ شُبهَةٍ، يَقتَضِي المُنازَعَةَ الدَّاعيَةَ إلى الافتِراقِ: فاترُكوا القِراءَةَ، وتَمَسَّكوا بالمُحكمِ الموجِبِ للأُلفَةِ، وأعرِضوا عن المُتشابِهِ المُؤدِّي إلى الفُرقَةِ» (٤).

#### \* وكَذَلَك غَضِبَ صَٰ اللَّهُ عَنِيهِ مِنَ التَّفَرُّ قِ، الذي يكونُ نَتيجَةَ الاختِلافِ، في كَيفيَّةِ الأداءِ:

فعنِ ابنِ مَسعودٍ رَخِيَلِيَهُ عَنهُ، قال: سمعتُ رَجُلًا قَرَأُ آيةً، وسمعتُ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقرَأُ خِلافها، فجِئتُ بهِ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأخبَرتُهُ، فعَرَفتُ في وجهِهِ الكراهيَةَ.

شرح النووى (١٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٦١)، ومسلم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ١٠١).

وقال: «كِلاكُما مُحسِنٌ، ولا تَختَلِفوا؛ فإنَّ مَن كان قبلَكُم اختَلَفوا؛ فهَلكوا»(١).

وفي هذا الحديث: الحَضُّ على الجَهاعَةِ، والأُلفَةِ، والتَّحذيرُ مِنَ الفُرقَةِ، والاختِلافِ، والنَّهيُ عن المِراءِ في القُرآنِ بغَيرِ حَقِّ، ومِن شَرِّ ذلك: أن تَظهَرَ دَلالَةُ الآيةِ على شيءٍ يُخالفُ الرأي، فيتُوَسَّلُ بالنَّظَرِ وتَدقيقِهِ، إلى تَأويلِها، وحَملِها على ذلك الرأي، ويَقَعُ اللِّجاجُ في ذلك، والمُناضَلَةُ عليه (٢).

#### \* وغَضِبَ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه، مِنَ التَّنازُع فِي القَدَرِ:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِشَهُ قال: خرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ مَا لَللهُ صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَنَحنُ نَتَنازَعُ فِي القَدَرِ (٣)، فغضِب، حتى احمَرَ وجهُهُ، حتى كَأَنَّها فُقِئَ فِي وجنَتَيهِ الرُّمَّانُ (٤)، فقال:

«أبهذا أُمِرتُم؟ أم بهذا أُرسِلتُ إلَيكُم؟ إنها هَلَكَ مَن كان قبلَكُم حينَ تَنازَعوا في هذا الأمر، عَزَمتُ عليكم ألَّا تَتَنازَعوا فيه (٥٠)

وإنها غَضِبَ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ اللهِ مِنهِيُّ عَنهُ؛ وَاللهِ اللهِ مِنهِيُّ عَنهُ؛ وَاللهِ مِنهِيُّ عَنهُ؛ وَلأَنَّ مِن يَبحَثُ فيه لا يَأْمَنُ مِن أَن يَصِيرَ قَدَريَّا، أَو جَبريًّا، والعِبادُ مَأْمورونَ بِقَبولِ مَا وَلأَنَّ مِن يَبحَثُ فيه لا يَأْمَنُ مِن أَن يَصِيرَ قَدَريًّا، أَو جَبريًّا، والعِبادُ مَأْمورونَ بِقَبولِ مَا أَمَرَهُمُ الشَّرعُ، مِن غَيرِ أَن يَطلُبوا سِرَّ ما لا يَجوزُ طَلَبُ سِرِّهِ (٢).

والحَوضُ في القَدَرِ معضلَةُ أفهامٍ، ومَزَلَّةُ أقدامٍ؛ ولهذا قال عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةِ: «إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأمسِكوا»(٧).

ولهذا لَّا سَأَلَ بلالُ بنُ أبي بُردَةَ محمدَ بنَ واسِعٍ: ما تقولُ في القَضاءِ والقَدَرِ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤١٠)، (٣٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) نتباحث في القدر، بالإثبات والنَّفي، وكأن كلاَّ منهم كان يستدلُّ بها يناسب مطلوبه من الآيات.

<sup>(</sup>٤) والمعنى: أنه من شدَّة حمرته، صار يشبه فقاً حبِّ الرُّمَّان في خدَّيه، من حيث الاحمرار، فهو كنايةٌ عن مزيد حمرة وجهه صَّلَمُنتَيْسِيَّة، المنبئة عن مزيد غضبه.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢١٣٣)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٦) مرقاة المصابيح (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير (٢٧)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣٤).

غَضَبُهُ صَالِمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ صَالَّةً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

قال: «أَيُّهَا الأميرُ، إِنَّ اللهَ لا يَسأَلُ عِبادَهُ يومَ القيامَةِ عن قَضائِهِ وقَدَرِهِ، وإنها يَسأَلُم عن أعلِهِم»(١).

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ صَالِلَهُ وَكَانَ النَّنَازُعُ والاختِلافُ أَشُدَّ شيءٍ على رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى وَاللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَحِهِهِ عَلَيْهُ وَكَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الصَّحَابَةِ اختِلافًا يَسيرًا في فهمِ النُّصوصِ، يَظهَرُ في وجهِهِ، حتى كَأَنَّها فُقِئَ فيه حَبُّ الرُّمَّانِ، ويقولُ: «أَبهذا أُمِرتُم؟»(٢).

#### \* وغَضبَ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ على المُعتَرِضينَ على حُكمِهِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ الزبيرِ رَحَالِهَ عَنْهُا: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ خاصَمَ الزبيرَ عندَ النبيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، فَي شِراجِ الْحَرَّةِ (٣)، كانا يَسقيانِ بهِ كِلاهما.

فاختَصَها عندَ النبيِّ صَأَلِلَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤).

فقال رسولُ اللهِ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزُّبَيرِ: «اسقِ يا زُبَيرُ، ثم أرسِل الماءَ إلى جارِكَ».

فَغَضِبَ الأنصاريُّ، فقال: أن كان ابنَ عَمَّتِكَ (°).

فَتَلَوَّنَ وَجِهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَثَالِلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِثَالَةً، ثم قال: «اسقِ يا زُبَيرُ، ثم احبِسِ الماءَ حتى يَبلُغَ الجَدرَ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ»(٦).

فاستَوعَى رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حينَئِذٍ - حَقَّهُ، للزُّبيرِ (٧).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقِّعين (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) أي: مسيل الماء، الذي في الحرَّة.

<sup>(</sup>٤) لأن الماء كان يمرُّ بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريِّ، فيحبسه لإكهال سقي أرضه، ثمَّ يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاريُّ تعجيل ذلك، فامتنع.

<sup>(</sup>٥) كأنه قال: حكمت له بالتَّقديم؛ لأجل أنه ابن عمَّتك، وكانت أمُّ الزبير صفيَّة بنت عبد المطَّلب.

<sup>(</sup>٦) الجدر: هو ما وضع بين شربات النَّخل كالجدار، والشرَّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النَّخل، وقيل: المراد: الحواجز التي تحبس الماء.

<sup>(</sup>٧) استوفى له الحقَّ، وهو مأخوذٌ من الوعاء، كأنه جمعه في وعائه.

وكان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَلَ ذلك - أشارَ على الزبير برَأي، فيه سَعَةٌ لَهُ وللأنصاريِّ، فلم الذبير برَأي، فيه سَعَةٌ لَهُ وللأنصاريِّ، فلم اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

قال الزبيرُ: واللهِ ما أحسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَت إلا في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] الآيةَ (٢).

#### قولُهُ: «رَجُلًا مِنَ الأنصارِ»:

لَم يَقَع تَسميَةُ هذا الرجُلِ في شيءٍ من طُرُقِ الحديثِ، ولَعَلَّ الزبيرَ وبَقيَّةَ الرُّواةِ أرادوا سَترَهُ؛ لما وقَعَ منه، وقيل: إنَّ هذا الرجُل كان مُنافِقًا، ولكن أنكرَ كثيرٌ مِنَ العُلَماءِ وصفهُ بالنِّفاقِ؛ لكونِهِ شَهِدَ بَدرًا، كَما في رِوايَةٍ للبُخاريِّ: «أنَّ الزبيرَ خاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، قَد شَهِدَ بَدرًا».

وَجَزَمَ بعضُهم بأنَّهُ كان مُنافِقًا، ولكن وقَعَ منه ذلك قبلَ شُهودِهِ غَزَوَةَ بَدرٍ؛ لانتِفاءِ النَّفاقِ عَمَّن شَهدَها.

وأحسَنُ ما يُقال في هَذا: قولُ التُّورِيِشتيِّ: «قَد اجتَرَأ جَمعٌ بنِسبَةِ هذا الرجُلِ إلى النَّفاقِ، وهو باطِلٌ؛ إذ كَونُهُ أنصاريًّا وصفُ مَدح، ولم تَجرِ عادَةُ السَّلَفِ بوَصفِ المُنافِقينَ بصِفةِ النُّصرَةِ، التي هي المدحُ، ولو شاركَهم في النَّسب، بل هي زَلَّةٌ مِنَ الشَّيطانِ تَمَكَّنَ بهِ منه عندَ الغَضبِ، وليس ذلك بمُستَنكرٍ من غَيرِ المعصوم في تِلكَ الحالَة»(٣).

#### ومعنى الحديث:

أنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ أَمَرَهُ أَن يَسقي، ويَأْخُذَ بأيسَرِ ما يَكفيه مِنَ الماءِ، ثم يُرسِلَهُ إلى جارِهِ، فأبَى ذلك جارُهُ، واتَّهُمَ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ، وأساءَ الظَّنَّ به.

فَغَضِبَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَامَرَ الزبيرَ أَن يَسقيَ، ويُمسِكَ الماءَ، حتى يَبلُغَ إلى مُنتَهَى حاجَتِهِ، واستَوعَى للزُّبيرِ حَقَّهُ.

<sup>(</sup>١) أي: أغضبه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٥٩)، (٢٧٠٨)، ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ٣٦)، عمدة القاري (١٢/ ٢٠٠).

غَضَبُهُ صَالِمًا لَمَا عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللّمُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عِلَا عَلَّا عَلَامُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَامُ ع

ولَم يَحِمِلهُ غَضَبُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ على أكثر من أنِ استَوعَى له حَقَّهُ، ونَزَلَ القُرآنُ بتَصديقِه (١).

وقال أبوعبيد رَحْمَهُ اللهُ: «كان بالمدينَةِ واديانِ يَسيلانِ بهاءِ المطَرِ، فيَتَنافَسُ الناسُ فيه، فقَضَى رسولُ الله صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فالأعلى »(٢).

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحَهُ أَللَهُ: ﴿ وَمعنى هذا الحديثِ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كان قَد أَشَارَ على الزبيرِ بها فيه السَّعَةُ للأنصاريِّ، فليَّا كان منه ما كان مِنَ الجَفَاءِ، استَوعَبَ للزُّبيرِ حَقَّهُ في صَريحِ الحُكمِ ﴾ (٣).

وقال الْمُهَلَّبُ رَحْمُهُ اللَّهُ: (وَفِي الحديثِ مِنَ الفِقهِ: الإشارَةُ بالصُّلحِ، والأمرُ بهِ، وفيه: أنَّ للحاكِمِ أن يَستَوعيَ لكُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَخاصِمَينِ حَقَّهُ، إذا لم يَرَ منهما قَبولاً للصُلحِ، ولا رضًا بها أشارَ بهِ، كَما فعَلَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفيه: تَوبيخُ مَن جَفا على الإمامِ والحاكِمِ، ومُعاقَبَتُهُ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْمَالصَّلاَهُوَالسَّلامُ عاقَبَهُ على قولِهِ: «أن كان ابنَ عَمَّتِكَ» بأن استَوفَى للزُّبيرِ حَقَّهُ» (٤٠).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: "وَإِنهَا لَم يُعاقِبِ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَاحِبَ القِصَّةِ (٥)؛ لما كان عليه من تَأليفِ الناسِ، قال القرطبي: "فَلُو صَدَرَ مِثلُ هذا من أُحَدٍ في حَقِّ النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أو في حَقِّ شَر يعَتِهِ، لَقُتِلَ قِتلَةَ زِنديقِ (٢).

«وَفيه مِنَ الفِقهِ: أَنَّهُ يَنبَغي الاقتِداءُ بالنبيِّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنَى غَضَبِهِ، ورِضاهُ، وجَميعِ أحوالهِ، وأن يَكظِمَ الْمُؤمِنُ غَيظَهُ، ويَملِكَ نَفسَهُ عندَ غَضَبِهِ، ولا يَحمِلَها على التَّعَدِّي والجَورِ، بل يَعفو، ويَصفَحُ»(٧).

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطَّالٍ (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) التَّمهيد (١٧/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطَّالٍ (٦/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) أي: بالقتل.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) شرح ابن بطَّالِ (٨/ ١٠٠).

وفيه: أنَّ مَن سَبَقَ إلى شيءٍ من مياهِ الأوديةِ والسُّيولِ، التي لا تُملَكُ، فهو أحَقُّ بهِ، لكن ليس له -إذا استَغنَى- أن يَحبِسَ الماءَ عن الذي يَليهِ.

نَهَى النبيُّ صَالِّسَهُ عَلَيه وَسَلَّهُ عن القَضاءِ في حال الغَضَبِ (١)، فلِماذا قَضىَ على الأنصاريِّ في حال غَضَبهِ؟

قال الخَطَّابِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَإِنهَا حَكَمَ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الأنصاريِّ فِي حال غَضَبِهِ -مَعَ نَهِيهِ أَن يَحَكُمَ الحَاكِمُ وهو غَضبانُ-؛ لأنَّ النَّهيَ مُعَلَّلُ بها يُخافُ على الحاكِمِ مِنَ الخَطَأِ، والغَلَطِ، والغَلَطِ، والنَّكُمَ الحَاكِمُ وهو غَضبانُ-؛ لأنَّ النَّهيَ مُعَلَّلُ بها يُخافُ على الحاكِمِ مِنَ الخَطَأِ، والغَلَطِ، والنَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى المَّخَطِ» (٢).

#### \* وغَضِبَ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المُعتَرِضينَ على قِسمَتِهِ:

فعَن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: قَسَمَ النبيُّ صَالِلهُ عَنْهُ قَسمًا، كَبعضِ ما كان يَقسِمُ، فقال رَجُلٌ من الأنصارِ: واللهِ إنَّها لَقِسمَةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله!.

قُلتُ: أمَّا أنا: لَأَقُولَنَّ للنَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَيَبُوسَلَمَ، فأتيتُهُ وهو في أصحابِهِ، فسارَرتُهُ (٣)، فشَقَ ذلك على النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْرَ وجههُ، وغَضِبَ، حتى وددتُ أنِّي لم أكُن أخبَرتُهُ، ثم قال: «فَمَن يَعدِلُ إذا لم يَعدِلِ اللهُ ورسولُهُ ؟ يَرحَمُ اللهَ موسَى، قَد أوذيَ بأكثرَ من هَذا، فصَبَرَ »(١).

ولا شَكَّ أَنَّ ما قالهُ هذا الرجُلُ يَستَوجِبُ القَتلَ، ولم يُذكَر في الحديثِ أَنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيْوَسَلَمَ عاقَبُهُ أصلًا.

فيقال: كان في تَركِ قَتلِ أمثال هَؤلاءِ ومُعاقَبَتِهِم في حَياةِ النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيهُ مَصلَحَةٌ، تَتَضَمَّنُ تَأليفَ القُلوبِ على رسولِ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ، وجَمعَ كَلِمَةِ الناسِ عليه، فروعيت تِلكَ المصلَحَةُ.

<sup>(</sup>۱) روى مسلم (۱۷۱۷) عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله صَالِمَتُمَاتِينَةً يقول: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٣) أي: قلت له سُرا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٠٥)، (٦١٠٠)، مسلم (١٠٦٢).

غَضَبُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «فإن قيل: فالنبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَم يَقتُلُ عبدَاللهِ بنَ أُبِيِّ، وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ».

وَلَم يَقتُل ذا الخوَيصِرَةِ التَّميميَّ، وقد قال لَهُ: اعدِل، فإنَّكَ لم تَعدِل.

ولَم يَقتُلِ القائِلَ لَهُ: إنَّ هَذِهِ القِسمَةَ ما أُريدَ بها وجهُ اللهِ.

ولَم يَقتُل مَن قال له لَّا حَكَمَ للزُّبيرِ بتَقديمِهِ في السَّقي: أن كان ابنَ عَمَّتِكَ.

وغَيرَ هَؤُلاءِ مِمَّن كان يَبلُغُهُ عنهم أذًى له وتَنَقُّصُ.

قيل: الحَقُّ كان لَهُ، فلَهُ أَن يَستَوفيَهُ، ولَهُ أَن يُسقِطَهُ، وليس لَمَن بعدَهُ أَن يُسقِطَ حَقَّهُ، كَما أَنَّ الرَبَّ تعالى له أَن يَستَوفيَ حَقَّهُ، ولَهُ أَن يُسقِطَهُ، وليس لأَحَدٍ أَن يُسقِطَ حَقَّهُ تعالى بعدَ وُجوبِهِ.

كَيفَ، وقد كان في تَركِ قَتلِ مَن ذُكِرَ وغَيرِهِم مَصالحُ عَظيمَةٌ في حَياتِهِ، زالَت بعدَ مَوتِهِ، من تَأليفِ الناسِ، وعَدَم تَنفيرِهِم عَنهُ؟

فإنَّهُ لَو بَلَغَهم أَنَّهُ يَقتُلُ أصحابَهُ لَنَفِروا، وقد أشارَ إلى هذا بعَينِهِ، وقال لعمرَ -لَّا أشارَ عليه بقَتلِ عبدِاللهِ بنِ أُبِيِّ -: «لا يَبلُغُ الناسَ أنَّ محمدًا يَقتُلُ أصحابَهُ»(١).

ولا رَيبَ أَنَّ مَصلَحَةَ هذا التَّاليفِ، وجَمع القُلوبِ عليه، كانت أعظَمَ عندَهُ، وأحَبَّ إليه، مِنَ المصلَحَةِ الحاصِلَةِ بقَتل مَن سَبَّهُ وآذاهُ.

ولهذا لَمَّا ظَهَرَت مَصلَحَةُ القَتلِ، وتَرَجَّحَت جِدًّا: قَتَلَ السَّابَّ، كَمَا فعلَ بكَعبِ بنِ الأَشرَفِ؛ فإنَّهُ جاهَرَ بالعَداوَةِ، والسَّبِّ، فكان قَتلُهُ أرجَحَ من إبقائِهِ، وكذلكَ قتلُ ابنِ خَطلِ، ومقيس، والجاريَتينِ، وأُمِّ وَلَدِ الأعمى.

فَقَتَلَ للمَصلَحَةِ الراجِحَةِ، وكَفَّ للمَصلَحَةِ الراجِحَةِ، فإذا صارَ الأمرُ إلى نوَّابِهِ وخُلَفائِه، لمَكُن لهم أن يُسقِطوا حَقَّهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) هو في الصحيحين بلفظ: «دعه، لا يتحدَّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»، وفي حديث آخر، عند أحمد (١٤٨٢٠)، قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم، أن محمدًا يقتل أصحابه»، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۳۸۷).

#### ومِن فوائِدِ الحديثِ:

- جَوازُ المسارَّةِ بالحاجَةِ في حَضرَةِ الجَماعَةِ، وإنما المنهيُّ: أن يتَناجَى اثنانِ دونَ الثالثِ.
  - جَوازُ إخبارِ الإمام وأهلِ الفَضلِ بما يُقال فيهم، مِمَّا لا يَليقُ بهِم؛ ليَحذَروا القائِلَ.
- بَيانُ ما يُباحُ مِنَ الغيبةِ والنَّميمةِ؛ لأنَّ صورَتَهما مَوجودَةٌ في صَنيعِ ابنِ مَسعودٍ هَذا، ولم يُنكِرهُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ أَنَّ قَصدَ ابنِ مسعودٍ كان نُصحَ النبيِّ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعَلِّ اللَّهُ عَلَى المُعَلِّ عَلَى الكُفَّارِ ؛ ليُؤمَنَ من كيدِهِم.

  كما يجوزُ التَّجَسُّسُ على الكُفَّارِ ؛ ليُؤمَنَ من كيدِهِم.
- وفيه: أنَّ أهلَ الفَضلِ قَد يُغضِبُهم ما يُقال فيهم، مِمَّا ليس فيهم، ومَعَ ذلك: فإنهم يَتَلَقُونَ ذلك بالصَّبرِ، والحِلمِ، كَما صَنَعَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ اقتِداءً بموسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُاللَهُ: «وفي تَمَعُّرِ وجهِ النبيِّ عَيَهُ السَّلَا حينَ أُخبِرَ بقولَةِ الأنصاريِّ مِنَ الفِقهِ: أَنَّ أَهلَ الفَضلِ والخيرِ، قَد يَعِزُّ عليهم ما يُقال فيهم مِنَ الباطِلِ، ويَكبُرُ عليهم، فإنَّ ذلك جِبِلَّةُ في البَشَرِ، فطرَهمُ اللهُ عليها، إلا أنَّ أهلَ الفَضلِ يَتَلَقَّونَ ذلك بالصَّبرِ الجَميلِ؛ اقتِداءً بمَن تَقَدَّمَهم مِنَ المُؤمِنينَ، ألا تَرَى أنَّ الرسولَ صَلَّاللَهُ عَلَيهوسَالَةً قَدِ اقتَدَى في ذلك بصبرِ موسَى؟»(٢).



<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ١٢)، مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطَّالٍ (٩/ ٢٥٢).

مُلاطَفاتُهُ صَا إِنَّهُ مَلَا فِيسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع

## ملاطفاته صَاَّلُتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كان النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ الطَفَ الناسِ، وأفضَلَهم خُلُقًا، وأحسنَهم عِشرَةً، وألينَهم جانِبًا، مع أهلِ بَيتِهِ، وأصحابِهِ، ومَعَ الأطفال، ومَعَ عُمومِ الناسِ، وخُصوصِهِم، قال تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِمَنْ عُمُومِ الناسِ، وخُصوصِهِم، قال تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِمَنْ عَلَيْ اللهِ اللهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِن اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمُ مَرسُوكُ مِن النَّهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

## معنى المُلاطَفَةِ، والفَرقُ بينها وبين المُزاح:

اللُّطفُ في كلام العَرَبِ، مَعناهُ: البِرُّ، والتَّكرُمَةُ، والمُلاطَفَةُ: المُبارَّةُ، يُقال: «فُلانٌ لَطيفٌ بهذا الأمر» أي: رَفيقٌ (١).

والمُزاحُ: المُداعَبَةُ، وهو نَقيضُ الجِدِّ، يُقال: مَزَحَ يَمزَحُ مَزحًا ومِزاحًا ومُزاحًا ومُزاحَةً، والأسمُ: المُزاحُ، والمُزاحَةُ(٢).

والمُزاحُ من جُملَةِ المُلاطَفَةِ، والمُداعَبَةِ، لكنَّ المُلاطَفَةَ أَخَفُّ، وهو أَدَبٌ يَتَمَيَّزُ بهِ المُلاطِفُ ذو المُردِّ، ولِذلك يكونُ أَثَرُها -غالبًا- حَميدًا، أمَّا المُزاحُ: فإذا لم يَنضَبِط، فرُبَّما دَعا إلى الاختِلافِ، بل إلى المُقاتَلَةِ.

والمُلاطَفَةُ، والمُداعَبَةُ، والمُهازَحَةُ، كُلُّها مُتَقارِبَةٌ، بابُها: الإيناسُ، والتَّرويحُ.

<sup>(</sup>١) الصِّحاح (٤/ ١٤٢٧)، تهذيب اللغة (١٣/ ٢٣٥)، لسان العرب (٩/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٢/ ٩٣٥).

#### \* مُلاطَفَتُهُ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزَوجاتِهِ:

لَقَد أَمَرَ اللهُ تعالى بإحسانِ عِشرَةِ الزَّوجاتِ، وحُسنِ مُعامَلَتِهِنَّ بالمعروفِ؛ فقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ آَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩]، ومُلاطَفَةُ الزَّوجَةِ من حُسنِ العِشرَةِ.

وحَثَّ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأزواجَ على مُلاطفةِ زوجاتِهِم؛ لأنَّهَا تَجلِبُ المَسَرَّةَ للقُلوبِ، وتُحَبِّبُ الطَّرَفينِ إلى بعضِهِما.

فقال لجابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَحَالِتُهُ اللهِ رَحَالُهُ اللهِ رَحِلُهُ اللهِ رَحَالُهُ اللهِ رَحِلُهُ اللهِ رَحَالُهُ اللهِ مِنْ اللهِ رَحَالُهُ اللهِ رَحَالُهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ رَحِلْمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ الله

وقال: «كُلُّ شيءٍ ليس من ذِكرِ اللهِ عَنَيَالَ فهو لهَوْ، إلا أربَعَ خِصالٍ: مَشيُ الرجُلِ بين الغَرَضَينِ<sup>(٢)</sup>، وتَأديبُهُ فرَسَهُ، ومُلاعَبَةُ أهلِهِ، وتَعَلَّمُ السِّباحَةِ» (٣).

فَالْمُلاعَبَةُ وَالْمُضَاحَكَةُ بِينِ الزَّوجَينِ، تَمَلاَّ القُلوبَ مَسَرَّةً، والبَيتَ أُنسًا ومَحَبَّةً؛ فتقوَى الرابِطَةُ الزَّوجيَّةُ، وتَتَعَمَّقُ الأَلْفَةُ والمَوَدَّةُ والمَحَبَّةُ بِينِ الزَّوجَينِ.

ولَنا الأُسوةُ الحَسنَةُ في رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً، قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «كانت سيرتُهُ مع أزواجِهِ: حُسنَ المُعاشَرَةِ، وحُسنَ الخُلُقِ، وكان يُرسِلُ إلى عائشةَ بَناتِ الأنصارِ يَلعَبنَ مَعَها، وكان إذا هَويَت شَيئًا لا مَحذورَ فيه تابَعَها عليه، وكانت إذا شَرِبَت مِنَ الإناءِ أَخَذَهُ، فوضَع فمه أه في مَوضِع فمِها، وشَرِبَ، وكان إذا تَعَرَّقَت عَرقًا (١٠) أَخَذَهُ، فوضَعَ فمه مَوضِع فمِها، وشَرِبَ، وكان إذا تَعَرَّقَت عَرقًا مِنَ اللَّعِب، ويُريها الحَبشَةَ وهم يَلعَبونَ وكان من لُطفِهِ وحُسنِ خُلُقِهِ مع أهلِهِ: أنَّهُ يُمَكِّنُها مِنَ اللَّعِب، ويُريها الحَبشَةَ وهم يَلعَبونَ في مَسجِدِه، وهي مُتَّكِئَةٌ على مَنكِبَيهِ تَنظُرُ، وسابَقَها في السَّفَرِ على الأقدامِ مَرَّتَينِ، وتَدافَعا في خُروجِهما مِنَ المنزلِ مَرَّةً »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٦٧)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) الغرض: هو ما يقصده الرُّماة بالإصابة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٨٨٨٩)، والطبراني في الكبير (١٧٨٥)، والأوسط (٨١٤٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) وهو العظم الذي عليه لحمٌّ.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (١٤٦/١) بتصرُّفٍ يسير.

مُلاطَفاتُهُ صَالَتَهُ مَنَا يَدُوسَلَمَ

## \* مُلاطَفَتُهُ لعائشةَ، في لُعَبِ كانت تَلعَبُ بها:

عن عائشةَ رَحَوَلِيَهُ عَهَا، قالت: قَدِمَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَن غَزوَةِ تَبوكَ، أو خَيبَرَ، وفي سَهوَتِها (١) سِتُر، فهَبَّت ريخ، فكَشَفَت ناحيَةَ السِّتِر عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعَبِ.

- فقال: «ما هذا يا عائشةُ؟».
  - قالت: بَناتي.
- ورَأى بينهُنَّ فرَسًا، له جَناحانِ من رِقاعِ (٢).
  - فقال: «ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ؟».
    - قالت: فرَسُّ.
    - قال: «وَما هذا الذي عليه؟».
      - قالت: جَناحانِ.
    - قال: «فَرَسٌ له جَناحانِ؟!».
- قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُلَيهانَ خَيلًا لها أجنِحَةٌ؟ فضَحِكَ حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ").

### \* وأدخَلَ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأطفالَ على عائشةَ؛ ليَلعَبنَ مَعَها:

فعنها - رَحَوْلِيُهُ عَهَا-، قالت: كنتُ أَلعَبُ بالبَناتِ عندَ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، وكان لي صَواحِبُ يَلعَبنَ مَعي، فكان رسولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دَخَلَ يَتَقَمَّعنَ (٤) منه، فيُسرِّ بُهُنَّ (٥) إلَي، فيلعَبنَ مَعي (٤).

<sup>(</sup>١) ما يشبه الرقَّ أو الطَّاق، الذي يوضع فيه الشيَّء.

<sup>(</sup>٢) خرق.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٤٩٣٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) يستترن.

<sup>(</sup>٥) يرسلهنَّ واحدةً بعد الأخرى.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠).

وهذا الحديثُ بَوَّبَ عليه البخاري في صَحيحِهِ: «بابُ الانبِساطِ إلى الناسِ، والدُّعابَةِ مع الأهلِ»(١).

وقال القاري رَحْمُهُ اللهُ: «فيه: حُسنُ المُعاشَرَةِ مع الأهلِ»(٢).

### \* وسابَقَ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشةً:

فعنها - رَحَوْلِتُهُ عَهَا- ، قالت: خرجتُ مع النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي بعضِ أسفارِهِ، وأنا جاريَةٌ لم أجلِ اللَّحم، ولم أبدُن، فقال للنَّاسِ: «تَقَدَّموا»، فتَقَدَّموا، ثم قال لي: «تَعالَي؛ حتى أُسابِقكِ»، فسابَقتُهُ، فسَبَقتُهُ، فسَبَقتُهُ، فسَكَتَ عَنِّي، حتى إذا حَمَلتُ اللَّحمَ، وبَدُنتُ، ونسيتُ، خرجتُ مَعَهُ في بعضِ أسفارِه، فقال للنَّاسِ: «تَقَدَّموا»، فتَقَدَّموا، ثم قال: «تَعالَي؛ حتى أُسابِقكِ»، فسابَقتُهُ، فسَبَقَني، فجَعَلَ يَضِحَكُ، وهو يقولُ: «هَذِهِ بِتِلكَ» (٣).

ورَواهُ النَّسائيُّ في الكُبرَى (٨٨٩٦)، وفيه: فقُلتُ: كَيفَ أُسابِقُكَ يا رسولَ اللهِ، وأنا على هَذِهِ الحال؟ فقال: «لَتَفعَلِنَّ» فسابَقتُهُ، فسَبَقَني، فقال: «هَذِهِ، بِتِلكَ السَّبِقَةِ».

قال أبو حامد الغَزاليُّ رَمَهُ اللَّهُ: «عَلَى الزَّوجِ أَن يَزيدَ على احتِهال الأَذَى مِنَ الزَّوجَةِ، بالمُداعَبَةِ، والمُزحِ، والمُلاعَبَةِ، فهي التي تُطَيِّبُ قُلوبَ النِّساءِ، وقد كان رسولُ اللهِ صَالِّتَهُ عَيَدَوَسَةً يَمزَحُ مَعَهُنَّ، ويَنزِلُ إلى دَرَجاتِ عُقولِهِنَّ في الأعهال، والأخلاقِ، حتى إنَّهُ صَالِتَهُ عَلَيْهِ كَان يُسابِقُ عائشةَ في العَدوِ، فسَبَقَتهُ يومًا، وسَبَقَها في بعضِ الأَيَّامِ، فقال صَالِّتَهُ عَيْدِوسَةً «هذه بتلك»(١٤).

وذَكَرَهُ ابنُ الجَورِيِّ رَحَمُ اللهُ في بابِ: «ذِكْرُ مُزاحِهِ ومُداعَبَتِهِ صَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ» من كِتابِهِ: «صِفَةِ الصَّفوَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٢٥٧٨)، وابن ماجه (١٩٧٩)، والإمام أحمد (٢٦٢٧٧) والسِّياق له، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣١).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدِّين (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (١/ ٦٩).

مُلاطَفاتُهُ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

## \* وكان النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيه وَسَالَم يُلاطفُ زَوجتَهُ عِندَ النّداءِ، بالتّرخيم، والتّصغير:

ومعنى التَّرخيم: حَذَفُ آخِرِ الاسمِ تَخفيفًا، خاصَّةً في النِّداءِ، أو لضَرورَةٍ شِعريَّةٍ، مِثلُ: «يا صاح» أي: «يا صاحبي»، «يا فاطِمَ» أي: «يا فاطمةُ»، وهَكَذا.

عن عائشة وَ وَاللَّهُ عَالَى قَالَت: قال رسولُ اللهِ صَالَى اللهِ مَا اللهِ عَائش، هذا جبريلُ يُقرِقُكِ السَّلامَ»، فقُلتُ: وعَلَيْهَ اللهِ ورَحَمَةُ اللهِ وبركاتُهُ، ترى ما لا أرى - تُريدُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ وَرَحَمَةُ اللهِ وبركاتُهُ، ترى ما لا أرى - تُريدُ رسولَ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: "قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ: "ياعائش»، "يا أَنجَشَ»، من بابِ النِّداءِ المُرَخَّمِ، والتَّرخيمُ: نُقصانُ أُواخِرِ الأسهاءِ، تَفعَلُ ذلك العَرَبُ على وجهِ التَّخفيفِ»(٢).

وعَنها -أيضًا- وَعَلَيْهُ عَهَا، قالت: دَخَلَ الحَبَشَةُ المسجِدَ يَلعَبونَ، فقال لي رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ عَنها اللهِ عَمْراءُ، أَتُحِبِّنَ أَن تَنظُري إليهم؟» فقُلتُ: نعم (٣).

وقال القاضي عياضٌ رَحَمُهُ اللَّهُ: «قولُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَعَائِشَةَ: «يا مُحَمَيراءُ»، تَصغيرُ إشفاقٍ، ورَحَةٍ، ومَحَبَّةٍ» (٤٠).

وقال الكفَويُّ رَحَمُاللَهُ: «التَّصغيرُ يَجِيءُ لَمَعانٍ، منها: التَّكريمُ، والتَّلطيفُ: كَـ(أُخَيّ)، و(بُنَيّ)، وكَقولِهِ عَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ في عائشةَ: «مُحمَيراءُ»(٥).

### \* مُلاطَفَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَعائشة وَفِلْلِفَتَهَا، ودِفاعُهُ عَنها:

عنِ النُّعهانِ بنِ بَشيرٍ وَ وَاللَّهُ عَلَى قَال: جاءَ أبو بكرٍ يَستَأذِنُ على النبيِّ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فسَمِعَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٦٨)، ومسلم (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري (٩/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى (٨٩٠٢)، وصححه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٤٤)، والألباني في الصحيحة (٣٢٧٧)، وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٤٣٨): «الحميراء: تصغير الحمراء، يريد البيضاء».

<sup>(</sup>٤) المشارق (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) الكلِّيَّات (ص٣٠٢–٣٠٣).

عائشة، وهي رافِعة صوتها على رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى وَسَلَمَ؟ فأَمِّ وَمَانَ! -وَتَنَاوَلَهُا-، أَتَرفَعِينَ صَوتَكِ على رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ؟ قال: فحالَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ لها -يَتَرَضَّاها-: مَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بينهُ وبينها، قال: فلمَّا خرجَ أبو بكرٍ جَعَلَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يقولُ لها -يَتَرَضَّاها-: «ألا تَرينَ أنِي قَد حُلتُ بين الرجُلِ وبينكِ؟»، وفي رواية: «كيف رَأيتِني أنقَذَتُكِ مِنَ الرجُلِ ؟». «ألا ترينَ أني قَد حُلتُ بين الرجُلِ وبينكِ؟»، وفي رواية: «كيف رَأيتِني أنقَذَتُكِ مِنَ الرجُلِ ؟».

قال: ثم جاءَ أبو بكرٍ، فاستَأذَنَ عليه، فوَجَدَهُ يُضاحِكُها، قال: فأذِنَ لَهُ، فدَخَلَ، فقال له أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، أشرِكاني في سِلمِكُما، كَما أشرَكتُماني في حَربِكُما! (١٠).

قال في عَونِ المعبودِ: «قولُهُ: «أنقَدْتُكِ مِنَ الرجُلِ» ولم يَقُل: «من أبيكِ»، وإبعادُه صَلَّاتَهُ عَيْدُوسَةً أبا بكرٍ عن عائشة؛ تَطييبًا، ومُمازَحَةً، كُلُّ ذلك داخِلُ في المُزاحِ؛ ولِذا أورَدَهُ المُؤَلِّفُ في بابِ المُزاح»(٢).

وعن عائشةَ رَحَالِيَهُ عَهَا، قالت: رَجَعَ إِلَيَّ رسولُ اللهِ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ صَالَةُ عَالَى وَمِ من جِنازَةِ بالبَقيع، وأنا أجِدُ صُداعًا في رَأسي، وأنا أقولُ: وارَأساه! قال: «بل أنا وارَأساه!» قال: «ما ضَرَّ كِ لَو مِتِّ قبلي، فغَسَّلتُكِ، وكَفَّتُكِ، ثم صَلَّيتُ عليكِ، ودَفَنتُكِ؟».

قُلتُ: لَكَأَنِّي بِكَ -واللهِ - لَو فعَلتَ ذلك، لَقَد رَجَعتَ إلى بَيتي، فأعرَستَ (٣) فيه ببعضِ نِسائِكَ! فتبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةً، ثم بُدِئ بوجَعِهِ الذي ماتَ فيه (٤).

قال الحافظُ وَمَهُاللَهُ: «وفي الحديثِ: ما طُبِعَت عليه المرأةُ مِنَ الغَيرَةِ، وفيه: مُداعَبَةُ الرجُلِ أهلَهُ، والإفضاءُ إليهم بها يَستُرُهُ عن غَيرِهِم، وفيه: أنَّ ذِكرَ الوَجَعِ ليس بشِكايَةٍ؛ فكم من ساكِتٍ وهو ساخِطٌ، وكم من شاكٍ وهو راضٍ، فالمُعَوَّل في ذلك على عَمَلِ القَلبِ، لا على نُطق اللِّسان»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٤٩٩٩)، والإمام أحمد (١٨٣٩٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) بنيت.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وحسنه محققو المسند، وأصله في البخاري (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ١٢٥).

مُلاطَفاتُهُ صَأَلَتُهُ مَنَا يَدُوسَلَّمَ

### \* مُلاطَفَتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأطفال:

الأطفالُ: هم ثَمَرَةُ الفُؤادِ، وبَهجَةُ الحَياةِ؛ كَما قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٤٦].

وقد كان النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُلاطِفُ الأطفالَ، ويُلاعِبُهم، ويُراعي سِنَّهم، وعُقولهم، ومُقولهم، ومُقلم ومَيلَهم إلى اللَّعِبِ، والمرَحِ.

### \* ومِن مُلاطَفَتِه لهم: مَسحُهُ صَآلِتُهُ عَلَيْهُ وَلَوسَهم، وضمُّهم إليه:

قال ابنُ عبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «مَسَحَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأْسِي، ودَعا لي بالحِكمَةِ»(١).

وعندَ البخاري: ضَمَّني النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُهُ الحِكمَةَ»(٢).

وعن جابِر بنِ سَمُرَةَ رَعَالِشَهَنَهُ، قال: «صَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ صَلَاةَ الأولى (٣)، ثم خرجَ إلى أهلِهِ، وخرجتُ مَعَهُ، فاستَقبَلَهُ ولدانُ، فجَعَلَ يَمسَحُ خَدَّي أَحَدِهِم، واحِدًا، واحِدًا، قال: وأمَّا أنا: فمَسَحَ خَدِّي، قال: فوَجَدتُ ليَدِهِ بَردًا، -أو ريحًا- كَأَنَّمَا أخرَجَها من جُؤنَةِ عَطَّار (٤).

فَمَسحُهُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّبيانَ؛ مُلاطَفَةٌ لَهم.

### \* ومن ذلك: مُناداتُهُ أحدَهم: يا بُنَيّ.

عن أنس بنِ مالكِ، قال: قال لي رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا بُنَيَّ»(٥).

قال القاضي عياضٌ رَحْمَهُ اللَّهُ: «فيه: جَوازُ قولِ الرجُلِ للصَّبِيِّ والشَّابِّ: يا ابني، ويا

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٨٤٠)، وصحَّح إسناده محققو المسند على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) هي صلاة الظهر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٣٢٩)، وجؤنة العطَّار: ما يعد فيها الطِّيب، ويحفظ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥١).

وَلَدي، وَجَوازُ تَصغيرِ ذلك كَما هُنا. وتَحقيقُهُ: أَنَّكَ في السِّنِّ بِمَنزِلَةِ ولَدي، أو في الحَنانِ، والمحَبَّة»(١).

وقال النووي رَحَمُهُ اللهُ: «وفي الحديثِ: جَوازُ قولِ الإنسانِ لغَيرِ ابنِهِ، مِمَّن هو أصغَرُ سِنَّا منه: يا ابني، ويا بُنَيَّ -مُصَغَّرًا-، ويا ولَدي، ومَعناهُ: تَلَطَّف، وإنَّكَ عندي بمَنزِلَةِ ولَدي في الشَّفَقَةِ، وكذا يُقال لَهُ، ولَمِن هو في مِثلِ سِنِّ المُتكلِّمِ: يا أخي؛ للمعنى الذي ذكرناهُ، وإذا قَصَدَ التَّلَطُّفَ كان مُستَحَبَّا، كَما فعَلَهُ النبيُّ صَالَتَلَعَاتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَهُ النبيُّ صَالَتَلَعَاتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَهُ النبيُّ صَالَتَلَعَاتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَهُ النبيُّ عَلَيْهَ النبيُّ صَالَتَلَعَاتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ النبيُّ عَلَيْهَ النبيُّ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ النبيُّ عَلَيْهَ اللهُ عَلَهُ النبيُّ اللهُ عَلَهُ النبيُّ عَلَيْهُ اللهُ ا

## ورُبَّما كَنَّى بعضَهم:

ومِن أشهَرِ ما ثَبَتَ في السُّنَّةِ في بابِ مُمازَحَةِ الصِّبيانِ، ومُلاطَفَتِهِم: حديثُ أبي عُمَيرٍ.

عن أنسٍ، قال: كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَحسَنَ الناسِ خُلُقًا، وكان لي أخُّ، يُقال لَهُ: أبو عُمرٍ –قال: أحسِبُهُ فطيهًا –، وكان إذا جاءَ قال: «يا أبا عُمَيرٍ، ما فعَلَ النُّغَيرُ؟» نُغَرُّ كان يَلعَبُ بهِ (٣).

وفي رواية للبُخاريِّ: إن كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُخالطُنا، حتى يقولَ لأَخٍ لِي صَغيرٍ: «يا أبا عُمَيرٍ، ما فعَلَ النُّغَيرُ؟»(٤).

«يُخالطُنا»: أي: يُلاطِفُنا، بطَلاقَةِ الوَجهِ، والمزحِ (٥).

وعندَ أَحمَدَ: كان لأبي طَلحَةَ ابنُّ، يُقال لَهُ: أبو عُمَيرٍ، فكان النبيُّ صَّاللَّهُ عَيْنَوسَلَمَ يُضاحِكُهُ، قال: فرَآهُ حَزينًا، فقال: «يا أبا عُمَيرٍ، ما فعَلَ النُّغَيرُ؟»(٢).

وأبو عُمَيرٍ -هَذا-: هو ابنُ أبي طَلحَةَ، صاحِبُ القِصَّةِ المشهورَةِ:

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠)، والنُّغز: طيِّر صغيِّر، كالعصفور.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦١٢٩).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (٢٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) المسند (١٣٧٧).

مُلاطَفاتُهُ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فعن أنسِ بنِ مالكٍ وَعَالِشَهُ عَنهُ، قال: اشتكى ابنٌ لأبي طَلحَة، قال: فهات، وأبو طَلحَة خارِجٌ، فلمَّا رأتِ امرَأَتُهُ أَنَّهُ قَد مات، هَيَّأت شَيئًا، ونَحَّتهُ في جانِبِ البَيتِ، فلمَّا جاءَ أبو طَلحَة، قال: فلمَّا رأتِ امرَأَتُهُ أَنَّهُ قَد مات، هَيَّأت شَيئًا، ونَحَّتهُ في جانِبِ البَيتِ، فلمَّا جاءَ أبو طَلحَة أنَّها كيفَ الغُلامُ؟ قالت: قَد هَدَأت نَفسُهُ، وأرجو أن يكونَ قَدِ استَراح، وظنَّ أبو طَلحَة أنَّها صادِقَةٌ، قال: فبات، فلمَّا أصبَحَ اغتسَل، فلمَّا أرادَ أن يَخرُجَ أعلَمتهُ أنَّهُ قَد مات، فصلَى مع النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّةٍ، ثم أُحبَرَ النبيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّةٍ، ثم أُحبَرَ النبيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّةٍ، فقال رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّةٍ: «لَعَلَّ اللهِ أن يُبارِكَ لَكُما في لَيلَتِكُمْ اللهِ لَيلَتِكُما اللهِ لَيلَتِكُما اللهِ لَيلَتِكُما اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيلَتِكُما اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال سُفيانُ (١): فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: فرَأيتُ لهَمَا تِسعَةَ أو لادٍ، كُلُّهم قَد قَرَأ القُرآنَ (٢).

قال الحافِظُ رَحَهُ أَللَهُ: «قولُهُ: «اشتكى ابنٌ لأبي طَلحَةَ»: الابنُ المذكورُ هو أبو عُمَيرٍ، الذي كان النبيُّ صَالِللَهُ عَيْدُوسَةً يُمازِحُهُ، ويقولُ لَهُ: «يا أبا عُمَيرٍ، ما فعَلَ النُّغَيرُ؟»(٣).

وقال في الإصابَةِ: «قيل: اسمُّهُ حَفضٌ، وماتَ في حَياةِ النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ».

### \* مِن فوائِدِ حديثِ أبي عُمَيرٍ، وما فيه مِنَ الفِقهِ والعِلم:

قال النووي رَحَمُ اللَّهُ: «في هذا الحديثِ فوائِدُ كَثيرَةٌ جِدًّا، منها: ... مُلاطَفَةُ الصِّبيانِ، وتَأنيسُهم، وبَيانُ ما كان النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه من حُسنِ الخُلُقِ، وكَرَمِ الشَّمائِلِ، والتَّواضُع» (٥٠).

وفيه: جَوازُ التَّكنيةِ للصَّغيرِ، ولا يكونُ كَذَّابًا، واستِعمالُ السَّجع في بعضِ الأحايينِ.

وفيه: جَوازُ الْمُزاحِ والدُّعابَةِ، فيها ليس فيه إثمٌ.

وفيه: جَوازُ تَصغيرِ بعضِ الأسماءِ والمخلوقاتِ.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة، راوي الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٠١) -واللفظ له-، ومسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٢٩).

وفيه: جَوازُ لَعِبِ الصَّبِيِّ بالطَّيرِ الصَّغيرِ، ومعنى هذا اللَّعِبِ عندَ العُلَهَاءِ: إمساكُهُ لَهُ، وتَلهيَتُهُ بِحَبسِهِ، لا بتَعذيبِهِ، والعَبَثِ بهِ.

وفيه: ما كان عليه -عَيَهِ السَّمَرُ - مِنَ الْحُلُقِ الْحَسَنِ، والعِشرَةِ الطَّيِّبَةِ مع الصَّغيرِ، والكبيرِ، والانبِساطِ إلى الناسِ<sup>(۱)</sup>.

وقد روى هذا الحديث أبو العبَّاسِ الطَّبَريُّ، المعروفُ بابنِ القاصِّ، في جُزءٍ له أسماهُ: «فَوائِدُ حديثِ أبي عُمَيرٍ سِتُّونَ وجهًا مِنَ الفِقهِ، والسُّنَّةِ، وفُنونِ الفائِدَةِ، والحِكمَةِ»

ثُمّ سَرَدَها كُلَّها.

### \* ومِن مُلاطفتِهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّةَ للصّبيانِ: مُلاطَفَتُهُ لأنسِ بنِ مالكٍ رَحَوَليتَهُ عَنهُ:

فعنه رَخِوَاللَّهُ عَنهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ قَالَ لَهُ: «يا ذَا الْأُذْنَينِ»(٢).

وهذا الحديثُ بَوَّبَ عليه أبو داود، والتِّر مِذيُّ، في سُنَنِهِما: «بابُ ما جاءَ في الْمزاح».

فَقُولُهُ لَهُ: «يا ذا الأُذْنَينِ»، هوَ: من جُملَةِ مُداعَباتِهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، ولَطيفِ أخلاقِهِ، قالهُ لَهُ، على سَبيلِ الانبِساطِ إليه، والمُزاح مَعَهُ.

قال الخطابيّ رَحَهُ أَلِلَهُ: «كان مَزحُ النبيِّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَزحًا لا يَدخُلُهُ الكذِبُ، والتَّزَيُّدُ، وكُلُّ إنسانٍ له أُذُنانِ؛ فهو صادِقٌ في وصفِه إيَّاهُ بذلك»(٣).

وقيل: مَعناهُ: الحَضُّ والتَّنبيهُ على حُسنِ الاستِهاعِ لما يُقال لَهُ؛ لأنَّ السَّمعَ بحاسَّةِ الأُذُنِ، ومَن خَلَقَ اللهُ له الأُذُنينِ، وغَفَلَ، ولم يُحسِنِ الوَعيَ، لم يُعذَر.

إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٥٠٠٢)، والترمذي (١٩٩٢)، وهو في صحيح الجامع (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنن (٤/ ١٣٥).

مُلاطَفاتُهُ صَا إَنتُهُ مَلَا فِي سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع

وقيل: إنَّهُ صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَمِدَهُ على ذَكائِهِ، وفِطنَتِهِ، وحُسنِ استِهاعِهِ (١).

وعن أنسِ بنِ مالكِ رَحَوَلِتُهَ عَنهُ قال: كان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحسَنِ الناسِ خُلُقًا، فأرسَلني يومًا لحاجَةٍ، فقُلتُ: واللهِ لا أذهَبُ، وفي نفسي أن أذهَبَ لما أمَرني بهِ نَبيُّ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

فَخرجتُ، حتى أَمُرَّ على صِبيانٍ، وهم يَلعَبونَ في السُّوقِ (٢)، فإذا رسولُ اللهِ صَآلِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قال أنسٌ: «واللهِ لَقَد خَدَمتُهُ تِسعَ سِنينَ، ما عَلِمتُهُ قال لشيءٍ صَنَعتُهُ: لمَ فعَلتَ كَذا وكذا؟ أو لشيءٍ تَركتُهُ: هَلَا فعَلتَ كَذا وكذا؟»(٣).

وقولُ أنسٍ لرسولِ اللهِ: «واللهِ لا أذهَبُ» وأمثالُهُ، يُحمَلُ على أنَّهُ كان صَبيًّا، غَيرَ مُكَلَّفٍ؛ ولِذا ما أَذَبَهُ؛ بل داعَبَهُ، وأخذَ بقَفاهُ، وهو يَضحَكُ؛ رِفقًا بهِ(١٠).

وفي الحديثِ: مُلاطَفَتُهُ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للخَدَم، ويتبيَّنُ ذلك مِن:

- قبضِهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بِقَفاه رَضِوً اللَّهُ عَنْهُ.
- ضَحِكِهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالًا لهُ، مع أَنَّهُ لم يذهب لحاجتِهِ، التي أمَرَهُ بها.
- نِدائِهِ صَلَّلَتُعَيَّدِوسَالَةً له بالتَّصغيرِ؛ لإدخال السُّرورِ عليه، ولِضَهانِ عَدَمِ تَرويعِهِ؛ فقال لَهُ: «يا أُنيسُ».

هَذا، مع عَدَمٍ تَوجيهِ أيّ كَلِمَةِ عِتابٍ أو تَوبيخِ أو تَنبيهٍ لهُ على ما فعَلَ.

## \* ومن مُلاطَفَتِهِ صَالَتَهُ عَيْهِ وَصَالَةً للصّبيانِ: التّأنيسُ بتَعريكِ الأُذُنِ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ: «أَنَّهُ باتَ عندَ مَيمونَةَ، وهي خالَتُهُ، قال: فاضطَجَعتُ في عَرضِ

<sup>(</sup>١) النهاية (١/ ٣٤)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٣٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) والظَّاهر: أنه وقف عندهم، إمَّا للَّعب، أو المشاهدة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٠).

وِسادَةٍ، واضطَجَعَ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَدَهُ وَاهلُهُ فِي طولها، فنامَ حتى انتَصَفَ اللَّيلُ -أو قريبًا منه - فاستَيقَظَ يَمسَحُ النَّومَ عن وجههِ، ثم قَرأ عَشرَ آياتٍ من آلِ عِمرانَ، ثم قامَ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهُ وَسَدَّ إلى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فتَوضَّأ، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم قامَ يُصلِّي، فصَنَعتُ مِثلَهُ، فقُمتُ إلى شَنِّ مُعلَّقةٍ، فتوضَّا، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم قامَ يُصلِّي، فصَنَعتُ مِثلَهُ، فقُمتُ إلى جَنبهِ، فوضَعَ يَدَهُ اليُمنى على رأسي، وأخذَ بأُذُني يَفتِلُها، ثم صَلَّى ركعتَينِ، ثم ركعتَينِ، ثم ركعتَينِ، ثم ركعتَينِ، ثم أوتَر، ثم اضطَجَعَ حتى جاءَهُ المُؤذِنُ، فقامَ فصلَّى ركعتَينِ ثم خرجَ، فصلَّى الصُّبحَ»(۱).

قولُهُ: «وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُها»: أي: يدلُكُها، ويعرِكُها، وفي رواية لُسلِم: «فَجَعَلَتُ إذا أغفيتُ يَأخُذُ بشَحمَةِ أُذُنِي»، قال الحافِظُ: «زادَ محمدُ بنُ الوَليدِ في رِوايَتِهِ: «فَعَرَفتُ أَنَّهُ إنها صَنَعَ ذلك؛ ليُؤنِسَني بيَدِهِ في ظُلمَةِ اللَّيلِ»(٢).

قال الحافِظُ رَحَمُ اللَّهُ: «أَخَذَ بأُذُنِهِ -أَوَّلًا-؛ لإدارَتِهِ مِنَ الجانِبِ الأيسَرِ إلى الجانِبِ الأيمَنِ، وذلك من مَصلَحَةِ الصَّلاةِ، ثم أَخَذَ بها -أيضًا-؛ لتَأنيسِه؛ لكونِ ذلك لَيلًا»(٣).

وقال الباجيُّ رَحَمُ اللهُ: «يَحتَمِلُ أَن يَفعَلَ ذلك؛ تَأْنيسًا لَهُ، ويَحتَمِلُ أَن يَفعَلَهُ؛ إيقاظًا لَهُ»(٤). ويَحتَمِلُ الأمرينِ جَميعًا.

وقال أبو الحَسَنِ المُبارَ كفوريُّ رَحَهُ اللَّهُ: «الحَقُّ: أَنَّهُ أَخَذَ بأُذُنِهِ -أَوَّلاً-؛ لإدارَتِهِ مِنَ اليَسارِ إلى اليَمينِ، ثم أَخَذَ بها -أيضًا-؛ لتأنيسِه؛ لكونِ ذلك في ظُلمَةِ اللَّيلِ، أو لإيقاظِهِ، أو لإظهارِ حَبَّتِه؛ لأنَّ حالَهُ كانت تَقتضي ذلك؛ لصِغرِ سِنِّهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٩٢)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>T) المصدر السابق (T) (T).

<sup>(</sup>٤) المنتقى (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) مرعاة المفاتيح (٤/ ١٧٤).

مُلاطَفاتُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## \* مُلاطَفَتُهُ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ للحسن والحُسَينِ وَعَلِيَّتُهُ عَنْهَا:

عن أبي هريرة، قال: «كان رسولُ اللهِ صَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ للحَسَنِ بنِ عليٍّ، فيرَى الصَّبيُّ مُحرَةَ لسانِهِ، فيبَهَشُ إليه»(١).

ويُقال للإنسانِ إذا نَظَرَ إلى الشَّيءِ، فأعجَبَهُ، واشتهاه، وأسرَعَ نَحوَهُ: قَد بَهَشَ إليه(٢).

وعن سَعيدِ بنِ أبي راشِد، أنَّ يَعلى بنَ مُرَّة حَدَّثَهم: أنَّهم خرجوا مع النبيِّ صَالَّلَهُ عَيَدوسَتَمَّ إلى طعام دُعوا لَهُ، فإذا حُسَينٌ يَلعَبُ في السِّكَّة، فتَقَدَّمَ النبيُّ صَالَسَهُ عَيَدوسَتَمَ أمامَ القوم، وبَسَطَ يكيه، فجعًل الغُلامُ يَفِرُ هاهُنا، وهاهُنا، ويُضاحِكُهُ النبيُّ صَالَسَهُ عَيْدوسَتَمَ، حتى أخذَه، فجعل إحدى يَديهِ تحت ذَقنِه، والأُخرَى في فأس رَأسِهِ (٣) فقبَلَهُ، وقال: «حُسَيْن مِنِي، وأنا من حُسَين، يَديهِ أحَبَ اللهُ مَن أحَبَّ حُسَينًا، حُسَينٌ سِبطٌ مِنَ الأسباطِ» (١٠).

## وقولْهُ: «حُسَينٌ مِنِّي، وأنا من حُسَينٍ»:

أي: بيننا مِنَ الاتِّحادِ، والاتِّصال، ما يَصِحُّ أن يُقال مَعهُ: كُلُّ منهما مِنَ الآخَرِ.

«حُسَينٌ سِبطٌ مِنَ الأسباطِ»: أي: أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ في الخيرِ.

والأسباطُ في أولادِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الخَليلِ، بمَنزِلَةِ القَبائِلِ في ولَدِ إسماعيل.

ويُحتَمَلُ أن يكونَ المُرادُ: أنَّهُ يَتَشَعَّبُ منه قَبِيلَةٌ، ويكونُ من نَسلِهِ خَلقٌ كَثيرٌ، فيكونُ إشارَةً إلى أنَّ نَسلَهُ يكونُ أكثَرَ وأبقَى، وكان الأمرُ كَذلك (٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ شَدَّادٍ، عن أبيهِ، قال: خرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ فِي إحدَى

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشِّيخ في أخلاق النبي (١٨٤)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٦)، إلا أنه ذكر في روايته أنه الحسين، لا الحسن، وحسنه الألباني في الصحيحة (٧٠).

<sup>(</sup>٢) النهاية (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) وهو: طرف مؤخِّرة الرأس، على القفا.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٤٤)، والترمذي (٣٧٧٥) مختصّرا، وحسنه، وأحمد (١٧٥٦١)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٢٢٧)، وضعفه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (١٠/ ١٧٨)، حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (١/ ٦٥).

صَلاقي العِشاء، وهو حامِلٌ حَسنًا - أو: حُسينًا -، فتَقَدَّمَ رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَيَهُ وَسَدَّ فَوَضَعَهُ، ثم كَبَّرَ للصَّلاةِ، فصَلَّى، فسَجَدَ بين ظَهراني صَلاتِهِ سَجدةً أطالها، قال شدَّاد: فرَفَعتُ رَأسي، وإذا الصَّبيُّ على ظَهر رسولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَيْهُ وَسَدَّ، وهو ساجِدٌ، فرَجَعتُ إلى سُجودي، فليَّا قَضَى رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَيْهُ وَسَامً النَّاسُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ سَجَدتَ بين ظَهراني صَلاتِكَ سَجدةً أطلتَها، حتى ظَننَّا أنَّهُ قَد حَدَثَ أمرٌ، أو أنَّهُ يوحَى إليك، قال: «كُلُّ ذلك لم يَكُن، ولكن ابني ارتَحَلني، فكرِهتُ أن أُعَجِّلَهُ حتى يَقضيَ حاجَتَهُ»(١).

### \* مَجُّهُ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَاءَ في وجهِ مَحمودِ بنِ الربيع:

عن مَحمودِ بنِ الربيعِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: «عَقَلتُ مِنَ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ مَجَّةً مَجَّها (٢) في وجهي، وأنا ابنُ خَمسِ سِنينَ، من دَلوٍ »(٣).

وفي رواية للبُخاريّ: «أنَّهُ عَقَلَ رسولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيَدُوسَلَّم، وعَقَلَ مَجَّةً مَجَّها في وجهِهِ، من بئرٍ كانت في دارِهِم».

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «وفي هَذا: مُلاطَفَةُ الصِّبيانِ، وتَأْنيسُهم، وإكرامُ آبائِهِم بذلك، وجَوازُ المزاحِ، قال بعضُهم: ولَعَلَّ النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ مَا أَرادَ بذلك: أَن يَحفَظَهُ مَحمودٌ، فيَنقُلَهُ كَما وقَعَ، فتَحصُلَ له فضيلَةُ نَقلِ هذا الحديثِ، وصِحَّةُ صُحبَتِهِ»(٤).

## \* مُلاطَفَتُهُ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ خالدٍ:

عن أُمِّ خالدٍ بنتِ خالدِ بنِ سَعيدٍ، قالت: أَتَيتُ رسولَ اللهِ صَآلِتَهُ عَيْدُوسَلَمَ مع أبي، وعَلَيَّ قَميضٌ أصفَرُ، قال رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَيْدُوسَلَمَ: «سَنَه، سَنَه».

- قال عبدُاللهِ -يعني ابنَ المبارَكِ-: وهي بالحَبَشيَّةِ: حَسَنَةٌ.
  - قالت: فذَهَبتُ ألعَبُ بخاتَم النُّبوَّةِ، فزَبَرَني (°) أبي.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١١٤١)، وأحمد (١٦٠٣١)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) طرحها من فمه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٧)، ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٦٢)

<sup>(</sup>٥) نهرني.

مُلاطَفاتُهُ صَأَلَتَهُ مَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَيْهُ صَالَّمَ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا لِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهِ مَا لَمْ اللَّهُ مَا لَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

- قال رسولُ اللهِ صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعها».
- ثم قال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أبلي وأخلِقي (١)، ثم أبلي وأخلِقي، ثم أبلي وأخلِقي (٢).

## مُلاطَفَتُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابِهِ، فمن ذلك:

## 

فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَعَوْلِيَهُ عَنْهُ، قال: جاءَ رسولُ اللهِ صَأَلَتُهُ عَيَدُ وَسَلَمَ بَيتَ فاطمةَ، فلَم يَجِد عليًّا في البَيتِ، فقال: «أينَ ابنُ عَمِّكِ؟»، قالت: كان بَيني وبينهُ شيءٌ، فغاضَبني، فخرج، فلَم يَقِل عندي، فقال رسولُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لإنسانٍ: «انظُر أينَ هوَ؟»، فجاء، فقال: يا رسولَ اللهِ، هو في المسجدِ راقِدٌ، فجاءَ رسولُ اللهِ صَأَلتَهُ عَيْهُ وهو مُضطَجعٌ، قَد سَقَطَ رِداؤُهُ عن شِقّهِ، وأصابَهُ تُرابٌ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صَأَلتَهُ عَيْهُ عَنهُ، ويقولُ: «قُم أبا تُراب، قُم أبا تُراب، ثُم أبا تُراب، "".

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «فيه: استِحبابُ مُلاطَفَةِ الغَضبانِ، ومُمَازَحَتِهِ، والمشي إليه؛ لاستِرضائِهِ»(٤).

## ومِمَّا يُشبِهُ هذا الحديثَ -أيضًا- من وجهٍ:

ما رَواهُ مُسلِمٌ من حديثِ حُذيفَة، لَمَّا بَعَثَهُ النبيُّ صَاللَّهُ عَيَدوسَتَهَ؛ ليَأْتِيهُ بِخَبَرِ القَومِ لَيلَةُ الأحزابِ، فأتاهُ بِخَبَرِهِم ورَجَعَ، قال: فرَجَعتُ وأنا أمشي في مِثلِ الحَيَّامِ (٥) فلمَّ أَتَيتُهُ، فأخبرتُهُ بِخَبَرِ القَومِ، وفَرَغتُ قُرِرتُ (٢)، فألبَسني رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَيَامَةِ مِن فضلِ عَباءَةٍ، كانت عليه، يُصَلِّي فيها، فلَم أَزَل نائِمًا، حتى أصبَحتُ، فلمَّا أصبَحتُ، قال: «قُم يا نَومانُ»(٧).

<sup>(</sup>١) عيشي، وخرِّقي ثوبك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤١)، ومسلم (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (١٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس.

<sup>(</sup>٦) شعرت بالبرد.

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم (۱۷۸۸).

قال القرطبي رَحَهُ أللَهُ: «العَرَبُ إذا قَصَدَت مُلاطَفَة المُخاطَبِ، وتَركَ المُعاتَبةِ، سَمَّوهُ باسم مُشتَقً من حالَتِهِ، التي هو عليها، كَقولِ النبيِّ صَاللَهُ عَيْدُوسَةً لعليٍّ حينَ غاضَبَ فاطمةَ رَحَيَقَهَا، فُشتَقً من حالَتِهِ، التي هو عليها، كَقولِ النبيِّ صَاللَهُ عَيْدُ عليٍّ حينَ غاضَبَ فاطمة رَحَيَقَهَا، فأتاهُ وهو نائِمٌ، وقد لَصِقَ بجَنبِهِ التُّرابُ فقال لَهُ: «قُم يا أبا تُرابِ»؛ إشعارًا له أنَّهُ غَيرُ عاتِبٍ عليه، ومُلاطَفَةً لَهُ.

وكَذلك قولُهُ عَينِه السَّلَامُ لِحُذَيفَة: «قُم يا نَومانُ»، وكان نائِمًا؛ مُلاطَفَةً لَهُ، وإشعارًا لتَركِ العَتبِ، والتَّأنيبِ.

فَقُولُ اللهِ تعالى، لمحمدٍ صَاللَهُ عَنَهُ وَمَلَا أَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي عليه "(١). ومُلاطَفَةٌ؛ ليَستَشعِرَ أَنَّهُ غَيرُ عاتِبِ عليه "(١).

وعن أنس، أنَّ رَجُلًا من أهلِ الباديةِ كان اسمُهُ زاهِرًا، وكان يُهدي إلى رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ الْماديَةَ مِنَ الباديةِ، فيُجَهِّزُهُ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إذا أرادَ أن يَخرُجَ، فقال النبيُّ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ الْماديةَ مِنَ الباديةَ، فيُجَهِّزُهُ رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَليهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَليهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وكان النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نُجُبُّهُ، وكان رَجُلًا دَميًا، فأتاهُ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يومًا - وهو يَبيعُ مَتاعَهُ، فاحتَضَنَهُ من خَلفِه، ولا يُبصِرُهُ الرجُلُ، فقال: أرسِلني! مَن هَذا؟ فالتَفَتَ فعَرَفَ النبيَّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، حينَ عَرَفهُ. النبيَّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، حينَ عَرَفهُ.

وجَعَلَ النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهُ مَنَ يَشْتَرِي العبدَ؟»، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذًا واللهِ تَجِدُني كاسِدًا، فقال النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيه وَسَلَةً: «لكن عندَ اللهِ لَستَ بكاسِدٍ»، أو قال: «لكن عندَ اللهِ أنتَ غالٍ»(٢).

وهذا من أجمَلِ المُلاطَفَةِ النبويَّةِ، يُهازِحُهُ، ويُلاطِفُهُ، ويُخبُرُ هو عن نَفسِهِ أَنَّهُ كاسِدٌ في الناسِ؛ لدَمامَتِهِ، فيُخبِرُهُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَىهِ اللهِ عَالِ.

وهذا الصَّحابيُّ الجليلُ اسمُهُ: زاهِرُ بنُ حَرام رَحَالِلَهُ عَنهُ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٦٤٨)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٣) كما في رواية ابن حبَّان (٥٧٩٠)، ويقال: زاهر بن حزام، كما في الإصابة (٢/ ٤٥٣).

مُلاطَفاتُهُ صَأَلَتَهُ مَلَيْ وَسَلَّمَ

## \* وكان يُلاطِفُ مَن بهِ جَفاءٌ بالهَديَّةِ؛ ليُعالِجَ شِدَّةَ خُلُقِهِ:

فَعنِ المِسورِ بنِ نَحْرَمَةً وَعَلِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ أَهديت له أقبيةٌ (١) من ديباج (٢)، مُزَرَّرَةٌ بالنَّهُ عَنِ المِسورِ بنِ نَوفَل، فجاءَ ومَعَهُ بالذَّهُ المِسورُ بنُ مَحْرَمَة بنِ نَوفَل، فجاءَ ومَعَهُ ابنُهُ المِسورُ بنُ مَحْرَمَة ، فقامَ على الباب، فقال: ادعُهُ لي، فسَمِعَ النبيُّ صَاللهُ عَرَمَة ، فقامَ على الباب، فقال: ادعُهُ لي، فسَمِعَ النبيُّ صَاللهُ عَرَمَة ، فقامَ على الباب، فقال: «يا أبا المِسورِ ، خَبَّاتُ هذا لَكَ، يا أبا المِسورِ خَبَّاتُ هذا لَكَ، يا أبا المِسورِ خَبَّاتُ هذا لَكَ، يا أبا المِسورِ ضَدَّة (٣). هذا لَكَ»، وكان في خُلُقِ أبي المِسورِ شِدَّة (٣).

قال الحافِظُ رَحَهُ اللهُ: «هَكَذا دَعاهُ: أَبا المِسوَرِ، وكَأَنَّهُ على سَبيلِ التَّأنيسِ لَهُ، بذِكرِ ولَدِهِ، الذي جاءَ صُحبَتَهُ، وإلَّا، فكُنيَتُهُ في الأصلِ: أبو صَفوانَ، وهو أكبَرُ أولادِهِ.

قال ابنُ بَطَّالٍ: يُستَفادُ منه: استِئلافُ أهلِ اللَّسَنِ، ومَن في مَعناهم، بالعَطيَّةِ، والكلامِ الطَّيِّبِ»(١٠).

وقال المُبارَ كفوريُّ رَحَمُ اللَّهُ: «وَمِن فوائِدِ الحديثِ: الاستِئلافُ للقُلوبِ، والمُداراةُ مع الناسِ»(٥).

وبَوَّبَ له ابنُ حِبَّان في صَحيحِهِ: «ذِكرُ ما يُستَحَبُّ للإمامِ استِمالَةُ قُلوبِ رَعيَّتِهِ، عندَ القِسمَةِ بينهم غَنائِمَهم، أو خُمُسًا خَسَّسَهُ، إذا أحَبَّ ذلك»(١).



<sup>(</sup>١) ثيابٌ مفتوحةٌ من الخلف؛ لأجل سهولة الحركة.

<sup>(</sup>٢) نوعٌ من الحرير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٢٧)، ومسلم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبَّان (١١/١٤٦).



## معاتبات النبي صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كان صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ لا يَغضَبُ لنَفسِهِ، ولكن يَعفو ويَصفَحُ، ويُقابِلُ السَّيِّمَةَ بالحَسنَةِ، ويَصبِرُ على أذَى الناسِ، وجَفاءِ الأعرابِ، فإذا انتُهِكَت حُرُماتُ اللهِ: غَضِبَ لها.

وكان صَلَّلَهُ عَيْوَسَلَمَ إذا رأى ما يكرهُ: فرُبَّما عاقَبَ عليه، ورُبَّما عاتَب، ورُبَّما رُؤيَتِ الكراهَةُ في وجههِ، ورُبَّما أعرَض، ورُبَّما احمَرَّ وجههُ؛ كُلُّ ذلك كراهَةً منه صَلَّلَهُ عَيْوَسَلَمَ لِخلافِ ما شَرَعَ اللهُ ورسولُهُ، ونُفورًا عَنهُ وإعراضًا، وذَمَّا لَهُ، واستِقباحًا، وتَربيَةً لأصحابِهِ، وللأُمَّةِ من بعدِهِم.

فكان لا يُعاقِبُ ولا يعاتِبُ مَحَبَّةً في الانتِقامِ؛ ولكن تَربيةً للنَّفسِ، وتَطهيرًا للقُلوبِ، وحَوًا للآثامِ والعُيوبِ، وهذا كُلُّهُ تَصديقٌ لقولِهِ تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ مِّنَ الْفُلوبِ، وهذا كُلُّهُ تَصديقٌ لقولِهِ تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّ رَسُوكُ مِّ اللَّهُ وَمِنْ كَا مُعَنِينَ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضُ عَلَيْكُمُ مِ اللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ ﴾ النوبة: ١٢٨].

فَأْرِسَلَ اللهُ تعالى رسولَهُ صَلَّلَتُمُعَيَّهِ وَحَمَّةً للنَّاسِ؛ فكان رَحَمَّةً في شَأْنِهِ كُلِّهِ: رَحَمَّةً في رِضاهُ، وغَضَبهِ، في ثَنائِه، وعِتابه، في عَفوه، وعِقابه، في إقباله، وإعراضِه.

ونَستَعرضُ في هذا الفصلِ، بعضَ مُعاتباتِ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ الْصحابِهِ:

كَيفَ كانت صِفَةُ عِتابهِ ؟ كَيفَ كان عِتابُهُ تَربيَةً، وتَعليًا، وتَأديبًا؟

#### معنى العِتابِ:

العِتابُ والمُعاتَبةُ، من آكِدِ ما يُبقي على الموَدَّةِ، ويُشعِرُ بالرحمَةِ، والقُربِ، والأُلفَةِ، فأُسلوبُ العِتابِ أُسلوبٌ لَطيفٌ؛ لتَقويم الأخطاءِ، والتَّنبيهِ على الأصَحِّ والأفضَلِ.

والتَّعَتُّبُ والمُعاتَبةُ والعِتابُ: مُخَاطَبَةُ الإدلال، وكَلامُ المُدِلِّينَ أَخِلَّاءَهم، طالبينَ حُسنَ مُراجَعَتِهِم، ومُذاكَرَةَ بعضِهم بعضًا، ما كَرِهوه مِمَّا كَسَبَهم الموجِدَة (١١).

وقيل: «العِتابُ: ما يكونُ على صُدورِ المكروهِ مِنَ الحَبيبِ تَأْديبًا؛ ليَستَغفِرَ عَنهُ، ويَصيرَ مَورِدَ المراحِم».

بِخِلافِ العِقابِ: فإنَّهُ ما يكونُ على صُدورِ المكروهِ مِنَ العَدوِّ تَفضيحًا، وتَأليهًا، كالعَذابِ على الكُفَّارِ، وخُلودِهِم في النارِ، في تِلكَ الدَّارِ.

وبِعِبارَةٍ أُخرَى: «العِتابُ: تَأديبُ الشَّفَقَة»(٢).

فالأصلُ في العِتابِ: أنَّهُ مُخاطَبَةُ الإدلال، فتَصحَبُهُ روحُ الصَّداقَةِ، ومَعالمُ المحَبَّةِ، ورَغبَةُ الوِفاقِ. الوِفاقِ.

### قال الشَّاعِرُ:

إذا ما رابني منه اجتنابُ ويبقَى العتابُ

أُعاتِبُ ذا الموَدَّةِ من صَديقٍ إذا ذَهَبَ العتابُ، فليس وُدُّ

والعِتابُ رُبَّها دَلَّ على مِقدارِ الوُدِّ بين المُتَخاللَينِ، كَما قال الشَّاعِرُ:

جَمِيلٌ وشَرُّ الناسِ مَن لا تُعاتِبُه وَأَترُكُ مَن لا أشتَهي وأُجانِبُه وَلا وُدَّ عندي للَّذي لا أُعاتِبُه وَلا تُنكِرَن عَتبي عليكَ فإنَّهُ أُعاتِبُ مَن يَحلو لَدَيَّ عِتابُهُ أُعاتِبُ مَن أهوَى على قَدر وُدِّهِ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٢/٢١٧).

فالعِتابُ هوَ: الخِطابُ على تَضييعِ حُقوقِ الموَدَّةِ والصَّداقَةِ، كالإخلال بالزِّيارَةِ، وتَركِ المعونَةِ، ونَحوِ ذلك، ولا يكونُ العِتابُ إلا بين الأحِبَّةِ.

## مَواقِفُ عوتِبَ فيها النبيُّ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَد تَأَدَّبَ النبيُّ صَّالِسَّعَتِيوسَلِّهِ بِأَدَبِ العِتابِ القُرآنِّ، وما عَتَبَ اللهُ بهِ على الأنبياءِ قبلَهُ؛ فقد كان خُلُقُهُ صَالِّسَاءِ عَلَى الأنبياءِ قبلَهُ؛ فقد كان خُلُقُهُ صَالِسَاءَ القُرآنَ.

فَهُنَاكَ مَواقِفُ عَاتَبَ فَيها رَبُّنَا تَبَاتِكَوَقَعَاكَ نَبِيَّهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتَعَلَّمَ منها صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واعتَبَرَ مها، فمنها:

### \* عِتابُ اللهِ لنبيِّهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَالًم في شَأْنِ الأعمَى:

قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۚ ۚ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكَ ۞ أَوْ يَذَكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ, تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى ۞ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخَشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ نَلَهَىٰ ﴾ [عبس: ١٠-١].

عن عائشة وَ عَلَيْهُ عَهَا، قالت: أُنزِلَ: ﴿ عَبَسَ وَتُولِّنَ ﴾ في ابنِ أُمِّ مَكتوم الأعمَى، أتى رسولَ الله صَّالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَى يقولُ: يا رسولَ الله أرشِدني، وعندَ رسولِ الله صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَجُلٌ من عُظَاءِ المُشرِكينَ، فجعَلَ رسولُ الله صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعرِضُ عَنهُ، ويُقبِلُ على الآخرِ، ويقولُ (۱): «أترى بها أقولُ بَأْسًا؟»، فيقولُ: لا، ففي هذا أُنزِلَ (۲).

واشتُهِرَ على ألسِنَةِ الناسِ: أنَّ النبيَّ صَلَّلَتُ عَلَيْ عَان يَقُومُ لَعبدِاللهِ بنِ أُمِّ مَكتومٍ، ويَفرِشُ له رِداءَهُ؛ ليَجلِسَ عليه، ويقولُ: «أهلًا بالذي عاتَبني رَبِّي من أجلِهِ».

قال الشَّيخُ الألبانيُّ رَحَهُ أللَهُ: ( وَ لا أَعلَمُ لهذا الحديثِ أَصلًا، يُمكِنُ الاعتِمادُ عليه، وغايَةُ ما

<sup>(</sup>١) يعني: للمشرك.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٣٣١)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

رويَ في بعضِ الرِّواياتِ في «الدُّرِّ المنثورِ»: أنَّهُ صَالَسَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كان يُكرِمُ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ إذا دَخَلَ عليه»(١).

## \* ومُعاتَبةُ النبيِّ صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ أَسْرَى بَدرٍ:

عن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ رَحَالِتُهَ قال: لَمَا أَسَرُوا الأُسارَى - يعني: ببَدرٍ -، قال رسولُ اللهِ صَالَةُ عَنَهُ عَنَهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بكرِ وعمرَ: «ما تَرُونَ في هَؤُلاءِ الأُسارَى؟».

فقال أبو بكرٍ: يا نَبيَّ اللهِ، هم بَنو العَمِّ والعَشيرَةِ، أرَى أن تَأْخُذَ منهم فِديَةً، فتكونَ لَنا قوَّةً على الكُفَّارِ، فعَسَى اللهُ أن يَهديَهم للإسلام.

فقال رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةٍ: «مَا تَرَى يَا ابنَ الْخَطَّابِ؟».

قُلتُ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أرَى الذي رَأَى أبو بكرٍ، ولكني أرَى أن تُمكِّنَا فنَضرِبَ أعناقَهم، فتُمكِّنَ عليًّا من عَقيلٍ فيَضرِبَ عُنُقَهُ، وتُمُكِّنِي من فُلانٍ، نَسيبًا لعمرَ، فأضرِبَ عُنُقَهُ؛ وثُمُكِّنِي من فُلانٍ، نَسيبًا لعمرَ، فأضرِبَ عُنُقَهُ؛ فإنَّ هَؤُلاءِ أَئِمَّةُ الكُفرِ، وصَناديدُها(٢).

يقولُ عمرُ: فهَويَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَا قال أبو بكرٍ، ولم يَهوَ ما قُلتُ، فليَّا كان مِنَ الغَدِ جِئتُ، فإذا رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وأبو بكرِ قاعِدَين، يَبكيانِ.

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرني من أيِّ شيءٍ تَبكي أنتَ وصاحِبُكَ؟ فإن وجَدتُ بُكاءً: بَكَيتُ، وإن لم أجِد بُكاءً: تَباكَيتُ لبُكائِكُما.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَنِيوَ اللهِ صَلَّلَتُ عَنِيوَ اللهِ صَلَّلَتُ عَنَوَ الْبَعِي للَّذي عَرَضَ عَلَيَّ أَصحابُكَ من أُخذِهِمُ الفِداءَ، لَقَد عُرِضَ عَلَيَّ عَذابُهِم أَدنَى من هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَريبَةٍ من نَبيِّ اللهِ صَلَّلَتُ عَنِيدً - وَأَنزَلَ اللهُ عَوْجَلَ: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنَيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا آخَذَتُم عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ عَنْ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا آخَذَتُم عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عَنْورُ رَحِيمُ ﴾ [الأنفال: ٢٧- ٦٩] (١٠).

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة (٣/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) أشرافها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٦٣).

ومعنى قولِ اللهِ تعالى: ﴿ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: «ما يَنبَغي، ولا يَليقُ بهِ، إذا قاتَلَ الكُفَّارَ -الذينَ يُريدونَ أن يُطفِئوا نورَ اللهِ، ويَسعَونَ لإخمادِ دينِهِ، وأن لا يَبقَى على وجهِ الأرضِ مَن يَعبُدُ الله - أن يَتَسَرَّعَ إلى أسرِهِم، وإبقائِهِم؛ لأجلِ الفِداءِ الذي يَحصُلُ منهم، وهو عَرَضٌ قَليلٌ بالنِّسبَةِ إلى المصلَحَةِ المُقتَضيَةِ لإبادَتِهم، وإبطال شَرِّهِم.

فَما دامَ لهم شَرٌّ، وصَولةٌ، فالأوفَقُ أن لا يُؤسَروا، فإذا أُثخِنوا، وبَطَلَ شَرُّهم، واضمَحَلَّ أمرُهم؛ فحينَئِذٍ لا بَأسَ بأخذِ الأسرَى منهم، وإبقائِهِم (١٠).

«والإثخانُ: الشِّدَّةُ والغِلظَةُ في الأذَى، يُقال: أَثخَنَتهُ الجِراحَةُ، وأَثخَنَهُ المَرضُ: إذا ثَقُلَ عليه، وقد شاعَ إطلاقُهُ على شِدَّةِ الجِراحَةِ على الجَريح.

وقد حَمَلَهُ بعضُ الْفَسِّرينَ في هَذِهِ الآيةِ على معنى الشِّدَّةِ، والقوَّةِ، فالمعنى: حتى يَتَمَكَّنَ في الأرضِ، أي: يَتَمَكَّنَ سُلطانُهُ وأمرُهُ (٢٠).

## \* ومنها: ما كان بشَأْنِ إذنِهِ للمُخَلُّفينَ عن التَّخَلُّفِ عن الجِهادِ مَعَهُ:

قال تعالى: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣]، فعَتَبَ اللهُ عليه في شَأْنِ المُنافِقينَ.

\* ومنها: ما كان بشَأْنِ تَحريمِهِ على نَفسِهِ سُرِّيَتَهُ ماريَةَ، أو شُربَ العَسَلِ؛ مُراعاةً لخاطِرِ بعض زَوجاتِهِ سَيَّكَ عَلَى نَفسِهِ سُرِّيَتَهُ ماريَةَ، أو شُربَ العَسَلِ؛ مُراعاةً لخاطِرِ بعض زَوجاتِهِ سَيَّكَ عَلَى

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التحريم: ١].

فَعَتَبَ اللهُ عليه في تَحريم ما أحَلَّ اللهُ لَهُ.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (ص٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٠/ ٧٥).

### \* ومنها: ما كان بسبب قولِهِ لزَيدٍ وَعَلَيْتَهَاهُ: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهُ وَكُنِّفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنْهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فَعَتَبَ عليه: أَن أَخفَى فِي نَفسِهِ مَا اللهُ مُبديهِ.

### \* وهِمَّا عَتَبَ اللهُ تعالى بهِ على الأنبياءِ قبلَهُ:

ما ثَبَتَ في حديثِ أبي هريرة رَحَوَلَيُهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَنَهُ وَصَلَّهُ عَالَى: «نَزَلَ نَبيُّ مِنَ الأنبياءِ تَحَتَ شَجَرَةٍ، فلَدَغَتهُ نَملَةٌ، فأمَرَ بجَهازِهِ فأُخرِجَ من تحتِها ثم أَمَرَ ببَيتِها، فأُحرِقَ بالنارِ، فأوحَى اللهُ إليه: فهَلَّا نَملَةً واحِدَةً (١٠٠٠).

فَعاتَبَهُ اللهُ تعالى على إحراقِ بَيتِ النَّملِ كُلِّهِ، جذا اللَّفظِ اللَّيِّنِ: «فَهَلَّا نَملَةً واحِدَةً».

فَتَعَلَّمَ النبيُّ صَأَلَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَدَبَ العِتابِ، وفِقهَهُ، من عِتابِ اللهِ لَهُ، وللأنبياءِ قبلَهُ.

ومِن هَدي النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي العِتابِ:

## \* أَنَّهُ لم يَكُن يَستَعمِلُ الألفاظَ المُستَقبَحَة، لا في العِتابِ، ولا في غَيرِهِ:

قال أنسُ بنُ مالكٍ رَخَلِيَّهُ عَنهُ: لم يَكُنِ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهُ مَنبَّابًا، ولا فحَّاشًا، ولا لَعَّانًا، كان يقولُ لأَحَدِنا عندَ المعتِبَةِ: «ما لَهُ! تَرِبَ جَبِينُهُ»(٢).

وقولُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةِ: «تَرِبَ جَبِينُهُ»: كَلِمَةٌ تقولها العَرَبُ، جَرَت على ألسِنتهم، وهي مِنَ التُّرابِ، أي: سَقَطَ جَبِينُهُ للأرضِ، وهو كَقولهِم: «رَغِمَ أنفُهُ»، ولكن لا يُرادُ معنى قولِهِ: «تَرِبَت يَمينُك»، أي: إنَّما كَلِمَةٌ تجري على اللِّسانِ، ولا يُرادُ حَقيقَتُها(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٣١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٤٥٣).

## \* ولَم يَكُن صَالَاتَهُ عَانِهِ وَسَلَّم يُكثِرُ مِنَ العِتابِ واللَّوم:

فإنَّ كَثْرَةَ العِتابِ قَد تَأْتِي بنتيجَةٍ عَكسيَّةٍ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [التحريم: ٣].

«فإعراضُ الرسولِ صَلَّسَعُتَدِوسَةً عن تَعريفِ زَوجِهِ ببعضِ الحديثِ الذي أفشَتهُ من كَرَمِ خُلُقِهِ صَالَسَهُ عَلَيه عَلَمَ بعضَ ما أفشَتهُ؛ خُلُقِهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَةً في مُعاتَبةِ المُفشيّةِ، وتَأديبِها؛ إذ يَحصُلُ المقصودُ بأن يُعلِمَ بعضَ ما أفشَتهُ؛ فتوقِنَ أنَّ الله يَغارُ عليه (۱).

وقال سُفيانُ بنُ عُيينَةَ رَمَهُ اللهُ: «ما استَقصَى كَريمٌ قَطُّ؛ أَلَمَ تَسمَع إلى قولِ اللهِ تعالى: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾»(٢).

وفي حديثِ أُمِّ زَرعٍ: قالت بعضُ النِّسوةِ، في وصفِ زَوجِها: «إن دَخَلَ فهِدَ، وإن خرجَ أَسِدَ، ولا يَسألُ عَمَّا عَهدَ».

فشَبَهَتهُ في لينِهِ وغَفلَتِهِ بالفهدِ، قالت: «وَإِن خرجَ أَسِدَ»، أي: في الجُرأةِ، والإقدامِ، والمهابَةِ، كالأسَدِ، «وَلا يَسألُ عَبَّا عَهِدَ»، أي: شَديدُ الكرَمِ، كَثيرُ التَّغاضي، لا يَتَفَقَّدُ ما ذَهَبَ من مالهِ، وإذا جاءَ بشيءٍ لبَيتِهِ لا يَسألُ عنه بعدَ ذلك، أو لا يَلتَفِتُ إلى ما يَرَى في البَيتِ مِنَ المعايِبِ، بل يُسامِحُ ويُغضي (٣).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَوَلَيْهَ قال: قَدِمَ رسولُ اللهِ صَلَّلِتَهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ المدينَةَ، ليس له خادِمٌ، فأخذ أبو طَلحَة بيدي، فانطَلَق بي إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أنسًا غُلامٌ كَيِّسٌ؛ فليَخدُمكَ.

قال أنسُّ: «فَخَدَمتُهُ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ، ما قال لي لشيءٍ صَنَعتُهُ: لمَ صَنَعتَ هذا هَكَذا؟ ولا لشيءٍ لم أصنَعهُ: لم َ لم تَصنَع هذا هَكَذا؟»(٤).

<sup>(</sup>١) التَّحرير والتَّنوير (٢٨/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٢٦٢) باختصارٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩).

وفيه: تَركُ العِتابِ على ما فاتَ؛ لأنَّ هُناكَ مَندوحَةً عَنهُ، باستِئنافِ الأمرِ بهِ، إذا احتيجَ إليه.

وفيه: استِئلافُ خاطِرِ الخادِم بتَركِ مُعاتَبتِهِ، وكُلُّ ذلك في الأُمورِ التي تَتَعَلَّقُ بحَظِّ الإِنسانِ، وأمَّا الأُمورُ اللَّازِمَةُ شَرعًا: فلا يُتَسامَحُ فيها؛ لأنَّها من بابِ الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهي عن المُنكرِ(۱).

## \* ومِمَّا يَنبَغي مُراعاتُهُ في العِتابِ: التَّوَسُّطُ والاعتِدالُ، في شَأْنِ المُعاتَبةِ:

فَإِنَّ كَثْرَةَ العِتابِ سببٌ للقَطيعَةِ، وتَركَ جَميعِ العِتابِ دَليلٌ على قِلَّةِ الاكتِراثِ بأمرِ الصَّديقِ، وقد قيل: «عِلَّةُ المُعاداةِ: قِلَّةُ المُبالاةِ».

بل تُتَوَسَّطُ حالَتا تَركِهِ وعِتابِهِ؛ فيُسامَحُ بالمُتارَكَةِ، ويُستَصلَحُ بالمُعاتَبةِ؛ فإنَّ المُسامَحَة والاستِصلاحَ إذا اجتَمَعا لم يَلبَث مَعَهما نُفورٌ، ولم يَبقَ مَعَهما وجدٌ.

وقد قال بعضُ الحُكماءِ: (لا تُكثِرَنَّ مُعاتَبةً إخوانِكَ، فيَهون عليهم سَخَطُكَ».

وقال الشاعر:

إذا كنتَ في كلِّ الأمورِ مُعاتِبًا صديقاكَ لم تلقَ الذي لا تُعاتبُه

وإنأنتَ لم تشر ب مِرارًا على القَذَى ظمِئتَ وأيُّ الناس تصفو مشاربُه

فعِش واحدًا أو صِل أخاكَ فإنَّهُ مُقارِفُ ذنبِ مرَّةً ومجانبُه (٢)

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٧١)، فتح الباري (١٠/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (ص١٧٨)، بتصرف.

## مَواقفُ من معاتباته صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المواقِفُ التي عاتَبَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ مَنَ عَولَهُ مِنَ الزَّوجاتِ، والأقارِبِ، والأقارِبِ، والأصحاب، كَثيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، يَنبَغي أَن نَقِفَ عندَها، ونَدرُسَها؛ لنَأخُذَ منها العِبَرَ والعِظاتِ.

فَليس هذا العِتابُ هو مُجُرَّدَ إدلالٍ في المُخاطَبَةِ، ولينٍ في المُحاسَبَةِ؛ وإنها هو -أيضًا-تَشريعٌ، وتَأْديبٌ؛ ولِذلك: فلا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إلى أسبابِ عِتابِهِ صَلَّاتَمُعَنَدُوسَةً، وإلى عَواقِبِهِ، وما يَتَرَتَّبُ عليه من أحكامٍ.

## \* فَمِن ذلك: مُعاتَبةُ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ زُوجاتِهِ وَعَلَيْهُ عَنْفَ:

كان النبيُّ صَلَّاللهُ عَيْدُوسَالَم يُعاتِبُ نِساءَهُ في بعضِ المواقِفِ التي تحتاجُ إلى عِتابٍ، فمِنْ ذلك:

ما رَواهُ أَنسُ بنُ مالكِ وَعَلَيْهَ عَنهُ، قال: قال عمرُ: وافَقتُ الله في ثَلاثٍ -أو: وافَقَني رَبِّي في ثَلاثٍ -: قُلتُ: يا رسولَ الله، يَدخُلُ عَليكَ البَرُّ، والفاجِرُ، فلَو أَمَرتَ أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ بالحِجاب؟ فأنزَلَ اللهُ آيةَ الحِجاب.

قال: وبَلَغَني مُعاتَبةُ النبيِّ صَّاللَهُ عَيْدُوسَةً بعض نِسائِهِ، فَدَخَلَتُ عليهنَّ، قُلتُ: إِنِ انتَهَيتُنَّ أُو لَيُبِدِلَنَّ اللهُ رسولَهُ صَّالِلَهُ عَيْدُوسَةً خَيرًا مِنكُنَّ، حتى أَتَيتُ إحدَى نِسائِهِ (۱)، قالت: يا عمرُ، أما في رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةً ما يَعِظُ نِساءَهُ، حتى تَعِظَهُنَّ أنتَ؟ فأنزَلَ اللهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُۥ أَزْوبُما خَيرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنتِ قَنِئَتٍ تَبِبَتٍ عَبِدَتٍ سَيَحِتٍ ثَيِبَتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥](٢).

### \* مُعاتبَتُهُ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَالَشَةً عائشة رَخَالِتُهُ عَنَهَ الرِّهُ على اليهوديِّ بعُنفٍ:

عن عائشةَ رَخِيَاتِهُ عَهَا: أَنَّ اليَهودَ أَتُوا النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالوا: السَّامُ (٣) عليك، قال:

<sup>(</sup>١) هي أم سلمة رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) الموت.

#### وفي رواية:

بَينا أنا عندَ النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ ، إذ استَأذَنَ رَجُلٌ مِنَ اليَهودِ، فأذِنَ لَهُ، فقال: السَّامُ عليكَ، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْكَ ، قالت: فهَممتُ أن أتكلَّم، قالت: ثم دَخَلَ الثانيَة، فقال مثلَ ذلك، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْكَ ، قالت: ثم دَخَلَ الثالثَة، فقال: السَّامُ عليك، مِثلَ ذلك، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَليكم، وغَضَبُ اللهِ، إخوانَ القِرَدةِ والخنازيرِ، أثحيُّونَ رسولَ اللهِ عَلَيْهَ وَسَالًا بَعُ عليكم، وغَضَبُ اللهِ، إخوانَ القِرَدةِ والخنازيرِ، أثحيُّونَ رسولَ اللهِ صَالِسَهُ عَليكم، وغَضَبُ الله عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قال الخَطَّابِيُّ -ما مُلَخَّصُهُ-: «إنَّ الدَّاعيَ إذا دَعا بشيءٍ -ظُلمًا- فإنَّ اللهَ لا يَستَجيبُ لَهُ، ولا يَجِدُ دُعاؤُهُ مَحَلًا في المدعوِّ عليه»(٣).

فإذا كان لا يُستَجابُ لهم فينا، ويُستَجابُ لنا فيهم، ولا يَضُرُّنا ما قالوا، وإنّما يَضُرُّهم عِندَ رَبِّهِم: فلا مَعنَى للغَضَبِ، والثَّورةِ، والردِّ عليهم بعُنفٍ، ومِن ثَمَّ: تَوجَّهَ العَتبُ على عائشةَ رَخِيلِيَّاعَةَ، فيها رَدَّت بهِ عليهم.

مُعاتَبةُ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَالَمَ بَعضَ أصحابِهِ:

كان النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ ربّها عاتبَ أصحابَهُ في بعضِ الأمورِ؛ تَعليمًا لهَم، وتَوجيهًا، فمِن ذلك:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٠٢٩)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٤٥).

## \* مُعاتَبتُهُ صَالَتَهُ عَنَدَوسَةً كَعبَ بنَ مالكِ وَعَلَشَعَنهُ؛ لتَخَلُّفِهِ عن غَزوة تَبوكَ:

فَقَد خرجَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأصحابِهِ إلى تَبوكَ، وتَخَلَّفَ مَن تَخَلَّف، فلمَّا رَجَعَ، وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأ بالمسجِدِ، فيرَكَعُ فيه رَكعَتينِ، ثم جَلَسَ للنَّاسِ، فلمَّا فعَلَ ذلك جاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فطَفِقُوا يَعتَذِرونَ إليه، ويحلِفُونَ لَهُ، وكانوا بضعَةً وثَمانينَ رَجُلًا، فقبلَ منهم رسولُ اللهِ صَالِسَتُهُمَ عَلانيتَهم، وبايعَهم، واستَغفَرَ لهَم، ووَكَلَ سَرائِرَهم إلى اللهِ.

يقولُ كَعَبُّ رَحَالِكَ عَنُهُ: فَجِئتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمَتُ عليه، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغضَبِ، ثم قال: «تَعالَ»، فَجِئتُ أَمشي، حتى جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: «ما خَلَّفَك؟! أَلَمَ تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟!»، قال: بَلى... الحديثَ(١).

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ - في جُملَةِ ما ذَكرَهُ مِن فوائِدِ هَذِهِ الغَزوَةِ-:

«وَمنها: أَنَّ التَّبَسُّمَ قَد يكونُ عن الغَضَبِ، كَما يكونُ عن التَّعَجُّبِ، والسُّرورِ؛ فإنَّ كُلَّا منهما يوجِبُ انبِساطَ دَمِ القَلبِ، وثَوَرانَهُ؛ ولهذا تَظهَرُ مُمرَةُ الوَجهِ؛ لسُرعَةِ ثَوَرانِ الدَّمِ فيه، فينشأ عن ذلك السُّرورُ.

والغَضَبُ: تَعَجُّبُ، يَتَبَعُهُ ضَحِكٌ وتَبَسُّمٌ، فلا يَغتَرَّ المُغتَرُّ بضَحِكِ القادِرِ عليه في وجهِهِ، ولا سيَّما عندَ المعتَبَةِ، كَما قيل:

# إذا رَأيتَ نُيوبَ اللَّيثِ بارِزَةً فلا تَظُنَّنَ أنَّ اللَّيثَ يَبتَسِمُ

ومنها: مُعاتَبةُ الإمامِ والمُطاعِ أصحابَهُ، ومَن يَعِزُّ عليه ويَكرُمُ عليه؛ فإنَّه عاتَبَ الثَّلاثَةَ، دونَ سائِر مَن تَخَلَّفَ عَنهُ.

وقد أكثَرَ الناسُ من مَدحِ عِتابِ الأحِبَّةِ، واستِلذاذِهِ، والسُّرورِ بهِ، فكَيفَ بعِتابِ أَحَبِّ الخَلقِ على الإطلاقِ إلى المعتوبِ عليه؟! وللهِ ما كان أحلى ذلك العِتاب، وما أعظَمَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

ثَمَرَتَه، وأَجَلَّ فائِدَتَه! وللهِ ما نالَ بهِ الثَّلاثَةُ من أنواعِ المَسَرَّاتِ، وحَلاوَةِ الرِّضا، وخِلَعِ القَبولِ»(١).

### \* مُعاتَبتُهُ صَالِتَهُ عَلِيهِ وَسَلَّهُ رَبِيعَةً، في شَأْنِ أبي بكرٍ رَحَالِسًّعَ عَمَّا:

عن رَبِيعَةَ الأسلَميِّ رَعِيَّكَ عَنْهُ، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صَّالَتَهُ عَنَهُ أَعطاني أَرضًا، وأعطَى أبا بكرٍ أرضًا، وجاءَتِ الدُّنيا، فاختَلَفنا في عِذقِ نَخلَةٍ، فقُلتُ أنا: هي في حَدِّي، وقال أبو بكرٍ: هي في حَدِّي، فكان بَيني وبين أبي بكرٍ كَلامٌ، فقال أبو بكرٍ كَلِمَةً، كَرِهَها ونَدِمَ.

- فقال لي: يا رَبيعَةُ، رُدَّ عَلَيَّ مِثلَها؛ حتى تكونَ قِصاصًا.
  - قُلتُ: لا أفعَلُ.
- فقال أبو بكرٍ: لَتقولَنَّ، أو لأستَعدينَّ عليكَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيهُوسَلَّمَ.
  - فقُلتُ: ما أنا بفاعِلِ.

ورَفَضَ الأرضَ، وانطَلَقَ أبو بكرٍ رَخَوَلِكُوعَهُ، إلى النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وانطَلَقتُ أتلوهُ، فجاءَ ناسٌ من أسلَم، فقالوا لي: رَحِمَ اللهُ أبا بكرٍ! في أيِّ شيءٍ يَستَعدي عليكَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وهو قال لَكَ ما قال؟!

- فقُلتُ: أتدرونَ ما هَذا؟ هذا أبو بكر الصِّدِّيقُ، هذا ثانيَ اثنَينِ، وهذا ذو شَيبَةِ المسلمينَ (٢)، إيَّاكُم، لا يَلتَفِتُ فيرَاكُم تَنصرُ وني عليه، فيَغضَبَ، فيَأتَي رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَنْهَ وَسَلَّم؛ فيَغضَبَ لغَضَبِهِ، فيَغضَبَ اللهُ عَنْهَ لَغُضَبِهِما، فيُهلِكَ رَبيعَةً!
  - قالوا: ما تَأْمُرُنا؟
    - قال: ارجِعوا.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۵۰۶).

<sup>(</sup>٢) ذو رياستهم.

فانطَلَقَ أبو بكرٍ رَحَوَالِيَفَعَنهُ إلى رسولِ اللهِ صَالَاللهُ عَنْ فَتَبِعتُهُ وحدي، حتى أتَى النبيَّ صَالَاتهُ عَلَيه وَسَلَم، فقال: «يا رَبِيعَةُ، ما لَكَ وللصِّدِّيقِ؟!».

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كان كَذا، كان كَذا، قال لي كَلِمَةً كَرِهَها، فقال لي: قُل كَما قُلتُ، حتى يكونَ قِصاصًا، فأبَيتُ.
- فقال رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَجَل، فلا تَرُدَّ عليه، ولكن قُل: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا بكرٍ».
  - فَقُلتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أَبا بكرٍ.

فَوَلَّى أَبُو بَكُرٍ رَضَالِيَّةُ عَنْهُ، وهو يَبكي (١).

فَعَتَبَ عليه أَن أَغضَبَهُ، فقال: «ما لَكَ، وللصِّدِّيقِ؟»، فلمَّا قَصَّ عليه، قال: «أَجَل، فلا تَرُدَّ عليه» وأَمَرَهُ أَن يَستَغفِرَ لَهُ.

فَما كان أكرَمَ ما كانوا عليه مِن خُلُقٍ كَريمٍ: يَختلِفُ أحدُهما مع صاحِبِهِ، ثُمّ لا يَلبَثا أن يَصطَلِحا، وإذا طَلَبَ المُخطِئ من صاحِبِهِ أن يَقتَصَّ منه، بادرَهُ صاحِبُهُ بالاستغفارِ لَهُ.

## \* مُعاتَبةُ النبيِّ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصحابَهُ، في عَدَم إعلامِهِ بمَن ماتَ منهم؛ ليُصلِّي عليه:

عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ، أَنَّ امرَأَةً سَوداءَ كانت تَقُمُّ (٢) المسجِد، ففَقَدَها رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَنها.

- فقالوا: ماتّت.
- قال: «أفَلا كنتُم آذَنتُموني (٣)؟!».
  - قال: فكَأنَّهم صَغَّروا أمرَها.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٦٥٧٧)، وقال محققو المسند: «إسناده ضعيفٌ جدًا، على نكارةٍ فيه»، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣١٤٥).

<sup>(</sup>٢) تكنس.

<sup>(</sup>٣) أعلمتموني.

- فقال: «دُلُّوني على قَبرِها».

فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عليها، ثم قال: «إنَّ هَذِهِ القُبورَ مَلوَّةٌ ظُلمَةً على أهلِها، وإنَّ اللهَ عَرَقِبَلَ يُنوِّرُها لهم بصَلاتِ عليهم»(١٠).

وعن يَزيدَ بنِ ثابِتٍ، قال: خرجنا مع النبيِّ صَالَتَهُ عَلَى وَدَ البَقيعَ فإذا هو بقَبرِ جَديدٍ، فسَأَلَ عَنهُ، فقالوا: فُلانَةُ، قال: فعَرَفها، وقال «ألا آذَنتُموني بها؟» قالوا: كُنتَ قائِلًا (٢) صائِهً، فكرِهنا أن نُؤذيك، قال: «فَلا تَفعَلوا، لا أعرِفَنَّ ما ماتَ مِنكُم مَيِّتُ، ما كنتُ بين أظهُرِكُم، إلا آذَنتُموني بهِ؛ فإنَّ صَلاتي عليه له رَحَةٌ».

ثم أتَى القَبرَ، فصَفَفنا خَلفهُ، فكَبَّرَ عليه أربَعًا(٣).

فَعَتَبَ عليهم في عَدَمِ إعلامِهِ بمَن ماتَ منهم؛ ليَدعوَ لَهُ، ويُصلِّيَ عليه، وهذا من تَمَامِ رَأْفَتِهِ ورَحمَتِهِ بأُمَّتِهِ، مِصداقًا لقولِهِ تعالى: ﴿ إِللَّهُ وَمِنِينَ كَوَ وَفُ رَّحِيثُ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

## \* مُعاتَبتُهُ صَالِلتَهُ عَندوسَاتًو، الأنصار رَضَالِتُعَاهُ، يومَ حُنينٍ:

فعن أبي سَعيد الخُدريِّ وَعَلِيَهُ عَنْهُ، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَدَّ ما أعطَى من تِلكَ العَطايا في قُريشٍ، وقَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في الأنصارِ منها شيءٌ؛ وجَدَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ في أنفُسِهِم، حتى كَثُرَت فيهمُ القالةُ، حتى قال قائِلُهم: لَقيَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَومَهُ! فَدَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَةَ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عليكَ في أنفُسِهِم؛ لما صَنعت في هذا الفيءِ الذي أصبت: قسمت في قومِك، وأعطيت عطايا عظامًا في قَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

- قال: «فَأَينَ أَنتَ من ذلك يا سَعدُ؟».
- قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري مختصّرا (٤٦٠)، ومسلم (٩٥٦) بتمامه.

<sup>(</sup>٢) من القيلولة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٥٢٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

- قال: «فاجمَع لي قَومَكَ في هَذِهِ الحَظيرَةِ(١٠)».
- قال: فخرج سَعدٌ، فجَمَعَ الناسَ في تِلكَ الحَظيرَةِ.
- قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ المُهاجِرينَ، فتَرَكَهم، فدَخلوا، وجاءَ آخَرونَ، فرَدَّهم.
  - فلَّما اجتَمَعوا أتاهُ سَعدٌ، فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ.
- قال: فأتاهم رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَنِيُوسَةً، فَحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه بالذي هو له أهلُ، ثم قال: «يا مَعشَرَ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلغَتني عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُموها في أنفُسِكُم؟ أَلَم آتِكُم ضُلَّالًا فَهَداكُمُ اللهُ، وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ، وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبِكُم؟».
  - قالوا: بَل اللهُ ورسولُهُ أَمَنُّ وأَفضَلُ.
  - قال: «ألا تُجيبونَني يا مَعشَرَ الأنصارِ؟».
  - قالوا: وبهاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهِ ولِرسولِهِ المنُّ والفَضلُ؟
- قال: «أما والله لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدقتُم وصُدِّقتُم: أَتَيتَنا مُكَذَّبًا فصَدَّقناكَ، وتخذولًا فَضَرناكَ، وطَريدًا فآوَيناكَ، وعائِلًا فأغنَيناكَ.

أَوَجَدتُم في أَنفُسِكُم يا مَعشَرَ الأنصارِ في لُعاعَةٍ مِنَ الدُّنيا، تَألَّفتُ بها قَومًا ليُسلِموا، ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟

أَفَلا تَرضَونَ يا مَعشَرَ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّاةِ، والبَعيرِ، وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمِجرَةُ لَكنتُ امراً مِنَ الأنصارِ، ولو صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمِجرَةُ لَكنتُ امراً مِنَ الأنصارِ، ولو صَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ.

اللهمَّ ارحَم الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ».

- قال: فبَكَى القَومُ حتى أخضَلوا لحاهم، وقالوا: رَضينا برسولِ اللهِ قسمًا، وحَظًّا.

ثم انصَرَفَ رسولُ اللهِ صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتَفَرَّ قنا (٢).

<sup>(</sup>١) الخيمة.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١١٧٣٠)، وحسَّن إسناده محققو المسند، وأصله في الصحيحين: البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبدالله بن زيد.

#### مِن فوائِدِ الحديثِ:

فيه: حُسنُ أَدَبِ الأنصارِ في تَركِهِمُ المُهاراةَ، والمُبالَغَةُ في الحَياءِ، وبَيانُ أنَّ الذي نُقِلَ عنهم إنها كان عن شُبَانِهم، لا عن شُيوخِهِم، وكُهولهم(١).

وأنَّ الكبيرَ يُنبِّهُ الصَّغيرَ على ما يَغفُلُ عَنهُ، ويوَضِّحُ له وجهَ الشُّبهَةِ؛ ليَرجِعَ إلى الحَقِّ.

وفيه: المُعاتَبةُ، واستِعطافُ المُعاتِبِ، وإعتابُهُ عن عَتبِهِ، بإقامَةِ حُجَّةِ مَن عَتَبَ عليه، والاعتِذار والاعتِراف.

وفيه: أنَّ مَن طَلَبَ حَقَّهُ مِنَ الدُّنيا، لا عَتبَ عليه في ذلك.

وفيه: تَسليَةُ مَن فاتَهُ شيءٌ مِنَ الدُّنيا، بها حَصَلَ له من ثَوابِ الآخِرَةِ، والحَضُّ على طَلَبِ الهِدايَةِ، والأُلفَةِ، والغِنَى.

وأنَّ المِنَّةَ للهِ ورسولِهِ على الإطلاقِ، وتَقديمُ جانبِ الآخِرَةِ على الدُّنيا، والصَّبرُ عَمَّا فاتَ منها؛ ليُدَّخرَ ذلك لصاحِبِهِ في الآخِرَةِ، والآخِرَةُ خَيرٌ وأبقَى (٢).

## \* مُعاتَبةُ النبيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصحابَه، في شَأْنِ ماعِزِ رَخِلَيْهُ عَنهُ:

عن يَزيدَ بنِ نُعَيم بنِ هَزَّالٍ، عن أبيهِ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالكٍ أتَى النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيهُ فقال: أقِم عَلَيَّ كِتابَ اللهِ، فأعرَضَ عَنهُ، أربَعَ مَرَّاتٍ، ثم أمرَ برَجِهِ، فلمَّا مَسَّتهُ الحِجارَةُ، جَزع، فخرجَ يَشتَدُّ، وخرجَ عبدُاللهِ بنُ أُنيسٍ مِن ناديهِ، فرَماهُ بوَظيفِ حِمارٍ، فصَرَعَهُ، فأتى النبيَّ صَاللَّهُ عَليهُ؟» ثم قال: «هَلَّا تَركتُموهُ، لَعَلَّهُ أَن يَتوبَ، فيتوبَ اللهُ عليه؟» ثم قال: «هلَّا تَركتُموهُ، لَعَلَّهُ أَن يَتوبَ، فيتوبَ اللهُ عليه؟» ثم قال: «يا هَزَّالُ، لَو سَتَرَتَهُ بِثَوبِك، كان خَيرًا لَكَ» (٣).

<sup>(</sup>١) ففي الصحيحين: قال لهُ فقهاؤُهم: أمَّا ذوُو آرائنا يا رسولَ الله، فلم يقولوا شيئًا، وأما أناسٌ منا حديثةٌ أسنائُهُم، فقالوا: يغفرُ اللهُ لِرَسُولِ الله صَلَّسَتَهَ، يعطي قريشًا، ويتركُ الأنصارَ، وسيوفنا تقطرُ من دمائهم.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٨٩٢)، وحسنه محققو المسند، وكان ماعز بن مالك في حجر هزَّ ال، فأصاب جاريةً من الحيِّ، فقال له هزَّ ال: ائت رسول الله صَلَّسَتَهُ فأخبره بها صنعت، لعلَّه يستغفر لك، وإنها يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجٌ.

#### مِن فوائِدِ الحديثِ:

فيه: دَليلٌ على شُقوطِ إثمِ المعاصي الكبائرِ بالتوبةِ.

وفيه: أنَّهُ يُستَحَبُّ لَمَن وقَعَ في مَعصيةٍ أن يُبادِرَ إلى التوبةِ منها، ولا يُخبِر بها أحَدًا، ويَستَتِر ببسِترِ اللهِ، وإنِ اتَّفَقَ أنَّهُ أخبرَ أحَدًا، فيُستَحَبُّ أن يَأْمُرَهُ بالتوبةِ، وسَترِ ذلك عن الناسِ.

وفيه: أنَّهُ يُستَحَبُّ لَمْنِ اطَّلَعَ على مِثلِ ذلك، أن يَستُرَ على الفاعِلِ، ولا يَفضَحَهُ، ولا يَرفَعَهُ إلى الإمام، إلا إذا كان مُجاهرًا بالمعصيةِ، والفِسقِ(١).

## \* مُعاتَبتُهُ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَبا بكرٍ وَخَلِيَّكَ عَنهُ، في مُخالَفَة إشارَتِه، بإمامَةِ الناسِ:

وهذا عِتابٌ من نَوعٍ آخَرَ، فليس هو من جِنسِ العِتابِ الذي يكونُ بين الناسِ على خَطاً؛ بل هو عِتابُ تَعظيمٍ، وتَشريفٍ.

فعن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِديِّ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَهَبَ إِلَى بَني عَمرِو بنِ عَوفٍ؛ ليُصلِحَ بينهم، فحانَتِ الصَّلاةُ، فجاءَ المُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكرٍ، فقال: أتُصلِّي للنَّاسِ؛ فأُقيمَ؟ قال: نعم، فصلَّى أبو بكرٍ، فجاءَ رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَيَهِ وَسَلَّةٍ، والنَّاسُ في الصَّلاةِ، فتحَلَّص حتى وقف في الصَّفّ، فصَفَّق النَاسُ، وكان أبو بكرٍ لا يَلتَفِتُ في صَلاتِهِ، فلمَّا أكثرَ النَاسُ التَّصفيق التَفَت، فرأى رسولَ اللهِ صَالِّتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّةٍ، فأشارَ إليه رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَّةٍ «أَنِ امكُث مَكانك»، فرَفَع أبو بكرٍ وَحَالِيَهُ عَنْهُ يَدَيهِ، فحَمِدَ الله على ما أمرَهُ بهِ رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَيْهُ وَسَلَّةً من ذلك.

ثم استَأْخَرَ أبو بكرٍ، حتى استَوَى في الصَّفِّ، وتَقَدَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيَيهِ وَسَلَّى، فلَّا انصَرَفَ قال: «يا أبا بكرٍ، ما مَنعَكَ أن تَثبُتَ إذ أَمَر تُك؟»، فقال أبو بكرٍ: ما كان لابنِ أبي قُحافَةَ أن يُصَلِّي بين يَدَي رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠).

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: «فيه: جَوازُ الالتِفاتِ للحاجَةِ، وأنَّ مُحَاطَبَةَ الْمُصَلِّي بالإشارَةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٠١)، فتح الباري (١٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢١٤).

أولى من مُخاطَبَتِهِ بالعِبارَةِ، وأنَّها تَقومُ مَقامَ النُّطقِ؛ لمُعاتَبةِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيهوَ البابكرِ على مُخالَفةِ إشارَتِه»(١).

فهذا عِتابٌ للصِّدِّيقِ رَحِيَّكُ عَنْهُ، على تَركِهِ إمامَةَ الصَّلاةِ، وقد أذِنَ له رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَم، وقَرَكَ ذلك تَو قِيرًا لرسولِ الله صَالَسَهُ عَلَيه وَسَلَم، وتَبجيلًا.

## \* مُعاتَبتُهُ صَالِسَةُ عَيْدُوسَلَّمَ أُسامَةً رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ؛ لقَتلِهِ مَن قال: لا إلَه إلا اللهُ:

قال أُسامَةُ بنُ زَيدٍ رَحَالِسَهُ عَنَا رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَاسَهُ عَلَيهُ إِلَى الحُرُقَةِ (٢)، فصَبَّحنا القَوم، فهَزَمناهم، ولِجَقتُ أنا ورَجُلٌ مِنَ الأنصارِ رَجُلًا منهم، فليَّا غَشيناهُ (٣) قال: لا إِلَهَ إلا اللهُ، فكَفَّ الأنصاريُّ، فطَعَنتُهُ برُمحي حتى قَتَلتُهُ! فليَّا قَدِمنا، بَلَغَ النبيَّ صَاللَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ فقال: «يا أُسامَةُ، أَقْتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إِلهَ إلا اللهُ؟! فكيفَ تَصنعُ بـ «لا إِلهَ إلا اللهُ اللهُ

فَما زالَ يُكَرِّرُها، حتى تَمَنَّيتُ أنِّي لم أكُن أسلَمتُ قبلَ ذلك اليومِ(٥).

قولُهُ: «حَتَّى مَّنَّيتُ أنِّي لم أكن أسلَمتُ قبلَ ذلكَ اليومِ»:

مَعناهُ: لم يَكُن تَقَدَّمَ إسلامي، بَلِ ابتَدَأتُ -الآنَ- الإسلامَ؛ ليَمحوَ عَنِّي ما تَقَدَّمَ، وقال هذا الكلامَ من عِظَم ما وقَعَ فيه (٢).

وفي هذا اللَّومِ منه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِبلاغٌ فِي المُوعِظَةِ؛ حتى لا يُقدِمَ أَحَدُّ على قَتلِ مَن تَلَفَّظَ بِالتَّو حيد» (٧).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) بطنٌ من جهينة، سمُّوا بذلك؛ لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مرَّة بن ذبيان، فأحرقوهم بالسِّهام؛ لكثرة من قتلوا منهم. الفتح (١٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) لحقنا به.

<sup>(</sup>٤) قالها خوفًا من السِّلاح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٢/ ١٩٥).

وقد انتَفَعَ أُسامَةُ وَعَلِيَّهَ عَنُهُ بذلك، فآلى ألَّا يُقاتِلَ مُسلِمًا، ولِذلك تَرَكَ القِتالَ في الفِتنَةِ التي هاجَت بين الصَّحابَةِ وَعَلِيَهَ عَهْدِ.

فعن حَرمَلَةَ مَولى أُسامَةَ، قال: أرسَلَني أُسامَةُ إلى عليٍّ، وقال: إنَّهُ سَيَسألُكَ -الآنَ-فيقولُ: ما خَلَّفَ صاحِبَك؟ فقُل لَهُ: يقولُ لَكَ: «لَو كُنتَ في شِدقِ الأسَدِ(١) لأَحبَبتُ أن أكونَ مَعَكَ فيه، ولكن هذا أمرٌ لم أرَهُ»(٢).

فَأْرِسَلَ أُسامَةُ إلى عليٍّ رَحِيَلِتَهُ عَنْهُا، يَعتَذِرُ له عن تَخَلُّفِهِ عنه في حُروبِهِ، بأنَّهُ لا يَرَى قِتالَ المسلمِ.

يقولُ ابنُ الجَوزيِّ وَمَهُ اللَهُ: (وَإِنهَا تَورَّعَ أُسامَةُ؛ لكَونِهِ رَأَى أَنَّهُ قِتالُ المسلمينَ، وكان السَّبَبُ في تَورُّعِهِ أَنَّهُ قَتَلَ مَن قال: لا إِلَهَ إلا اللهُ، فعاتَبَهُ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَى ذلك، فامتَنَعَ من قِتال المسلمينَ (٣).

# \* مُعاتَبتُهُ صَلَّسَهُ عَيْنَ وَسَالًا أَصحابَهُ فِي أَكْلِ الثُّومِ والكرّاثِ، وحُضورِ المسجِدِ بالرائِحةِ الكريمَةِ، بالرغم من سَبقِ نَهيهِ عن ذلك:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَلَى: أَنَّ نَفَرًا أَتُوا النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فوَجَدَ منهم ريحَ الكُرَّاثِ؛ فقال: «أَلَمَ أَكُن نَهَيتُكُم عن أكلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ إِنَّ الملائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى منه الإنسانُ»(٤).

وهذا النّهيُ للتّنزيهِ، وليس للتّحريم؛ لحديثِ أبي سَعيدٍ الحُدريِّ وَعَلِيّهَ عَنهُ، قال: لم نَعدُ أن فُتِحَت خَيبَرُ، فو قَعنا أصحابَ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَدَّ في تِلكَ البَقلَةِ: الثُّومِ، والناسُ جياعٌ، فأكلنا منها أكلاً شَديدًا، ثم رُحنا إلى المسجِدِ، فوَجَدَ رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْوَسَامَ الرّيح؛ فقال: «مَن أكلَ من هَذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبيئةِ شَيئًا، فلا يَقرَبَنَا في المسجِدِ»، فقال الناسُ: حُرِّمَت،

<sup>(</sup>١) جانب فمه من الدَّاخل، وهذا كنايةٌ عن الموافقة حتى في حالة الموت، أي: لو كنت في موضعٍ لا يوصل إليك فيه -عادةً-، لأحببت أن أصل إليك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١١٠).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٦٤)، وابن ماجه (٣٣٦٥)، واللفظ له.

حُرِّمَت، فبَلَغَ ذاكَ النبيَّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ؟ فقال: «أَيُّهَا الناسُ، إِنَّهُ ليس بي تَحريمُ ما أَحَلَّ اللهُ لي، ولكنها شَجَرَةٌ أَكرَهُ ريحَها»(١).

وعن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَنَى عَن أَكُلِ البَصَلِ والكُرَّاثِ، فَغَلَبَتنا الحَاجَةُ، فَأَكُلنا منها، فَقَال: «مَن أَكُلَ من هَذِهِ الشَّجَرَةِ المُنتِنَةِ، فلا يَقرَبَنَّ مَسجِدَنا؛ فإنَّ الملائِكَةَ تَأذَّى، فِأَكُلنا منها، فقال: «مَن أَكُلَ من هَذِهِ الشَّجَرَةِ المُنتِنَةِ، فلا يَقرَبَنَّ مَسجِدَنا؛ فإنَّ الملائِكَةَ تَأذَّى، فِي يَتَأذَّى منه الإنسُ»(٢).

قال القاري رَمْهُ أَلِلَهُ: "النَّهِيُ -يعني عن أكلِ هذه البُقولِ- مَحمولٌ على التَّنزيهِ"".

#### وقال عُلماءُ اللجنةِ الدَّائِمَةِ:

«أكلُ البَصَلِ النَّيِّءِ مَكروةٌ؛ لرائِحَتِهِ الكريهَةِ، مع تَوَقَّعِ حُضورِهِ المساجِدَ، والمجامِعَ العامَّةَ، ومُخالطتِهِ الناسَ، أمَّا إذا كان مَطبوخًا: فلا بَأْسَ بأكلِهِ؛ لزوال رائِحتِهِ.

ومَن أكلَ ثومًا، أو بَصلًا، وأزالَ الرائِحَة، بأيّ مُزيلٍ: فلا إثمَ عليه في اختِلاطِهِ بالناسِ، في المناطِهِ بالناسِ، في المساجِدِ، ومجَالسِ الخيرِ»(٤).

#### \* مُعاتَبِتُهُ صَالِبَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً، أطالَ الصَّلاةَ بالناسِ:

عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَجَالِتُهَا أَنَّ رَجُلًا قال: واللهِ يا رسولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عن صَلاةِ الغَداةِ من أجل فُلانٍ، مِمَّا يُطيلُ بنا!

يقولُ: فها رَأيتُ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَنَيْوَسَلَمَ في مَوعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا منه يومَئِذٍ، ثم قال: «إنَّ مِنكُم مُنَفِّرينَ! فأيُّكُم ما صَلَّى بالناسِ فليتَجَوَّز؛ فإنَّ فيهمُ الضَّعيف، والكبير، وذا الحاجَةِ»(٥).

قال العَينيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «فإن قُلتَ: كان المُقتَضى أن يُخاطِبَ المُطَوِّلَ، قُلتُ: إنها خاطَبَ الكُلَّ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۳۵).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) فتاوي اللَّجنة الدَّائمة (٢٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٠٢) ومسلم (٢٦٦).

ولم يُعَيِّنِ المُطَوِّلَ؛ كَرَمًا ولُطفًا عليه، وكانت هَذِهِ عادَتَه؛ حيث ما كان يُخَصِّصُ العِتابَ والتَّأديبَ بمَن يَستَحِقُّهُ؛ حتى لا يَحصُلَ له الخَجَلُ ونَحوُهُ على رُؤوسِ الأشهادِ»(١).

وهُناكَ نَوعٌ آخَرُ مِنَ العِتابِ: وهو عِتابُهُ صَلَّسَهُ عَلَى أهلَ العِلمِ والفَضلِ، في أبوابٍ مِنَ العِلمِ؛ تَفهيمًا وتَعليمًا، أو حَثًّا على التَّقَدُّم والصَّدارَةِ:

## « فَمِن ذلك: مُعاتبتُهُ أبا بكرٍ رَحَالِتُهُ على عَدَمِ فهمِ آيةٍ على وجهِها:

فعن أبي بكر الصِّدِّيقِ وَعَلِيَهُ عَنْهُ، قال: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ الصَّلاحُ بعدَ هَذِهِ الآيةِ؟ ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرِزُ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]، فكُلُّ سوءٍ عَمِلنا، جُزينا بهِ؟ فقال: «غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أَبا بكرٍ! -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- أَلَستَ تَمَرُضُ؟ أَلَستَ تَنصَبُ؟ أَلَستَ تَحزَنُ؟ أَلَستَ تُصيبُكَ اللَّاواءُ؟»، قال: بَلى، قال: «فهو ما تُجزَونَ بهِ»(٢).

# \* ومِن ذلك: مُعاتبتُهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى استِشكالهِ رَفعَ العِلمِ، وكِتابُ اللهِ بين الناسِ:

فعن عَوفِ بنِ مالكٍ رَعَيْلَهُ عَنَهُ، أَنَّهُ قال: بينها نَحنُ جُلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ ذاتَ يوم، فنَظَرَ في السَّهاء، ثم قال: «هَذا أوانُ العِلمِ أن يُرفَعَ»، فقال له رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ، يُقال لَهُ: زَيادُ بنُ لَبِيدٍ: أَيُرفَعُ العِلمُ يا رسولَ اللهِ، وفينا كِتابُ اللهِ، وقد عَلَّمناهُ أبناءَنا، ونِساءَنا؟!

فقال رسولُ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن كنتُ لَأَظُنُّكَ من أفقهِ أهلِ المدينةِ».

ثم ذَكَرَ ضَلالَةَ أهلِ الكِتابَينِ، وعندَهما ما عندَهما من كِتابِ اللهِ عَنَّهَجًا (٣).

وعن زيادِ بنِ لَبيدٍ، قال: ذَكَرَ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَال: «وَذَاكَ عندَ أُوانِ ذَهَابِ العِلمِ» قال: قُلنا: يا رسولَ اللهِ، وكَيفَ يَذَهَبُ العِلمُ، ونَحنُ نَقرَأُ القُرآنَ، ونُقرِئُهُ أَبناءَنا، ويُقرِئُهُ أَبناؤُنا أَبناءَهم، إلى يومِ القيامَةِ؟ قال: «ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يا ابنَ أُمِّ لَبيدٍ، إن كنتُ لأراكَ من ويُقرِئُهُ أَبناؤُنا أَبناءَهم، إلى يومِ القيامَةِ؟ قال: «ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يا ابنَ أُمِّ لَبيدٍ، إن كنتُ لأراكَ من

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦٨)، وابن حبَّان (٢٩١٠)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٣٩٩٠)، وصححه محققو المسند.

أَفْقَهِ رَجُلٍ بالمدينَةِ، أو ليس هَذِهِ اليَهودُ والنَّصارَى، يَقرَءونَ التَّوراةَ والإِنجيلَ، لا يَنتَفِعونَ مِمَّا فيهها بشيءٍ؟»(١٠).

وفي هذا وأمثاله: تَحريضٌ على طَلَبِ المزيدِ مِنَ العِلمِ؛ فإنَّ الطَّالبَ المُجِدَّ، إذا عوتِبَ على تَقصيرِهِ في العِلم، حَضَّهُ ذلك على مَزيدِ الطَّلَبِ.

و عِمَّا يُذكُرُ في هذا البابِ: أنَّ إسهاعيلَ المُزنيَّ، عَتَبَ على أبي جَعفَرِ الطَّحاويِّ وكان ابنَ أُختِهِ م فَي بَعضِ العِلمِ، وذلك أنَّه كان يَقرأُ عليه، فمرّت مَسألَةٌ دَقيقةٌ، فلم يَفهمها أبو جَعفَرٍ، فبالغَ المُزنيُّ في تقريبِها لَهُ، فلَم يَتّفِق ذلك، فغَضِبَ المُزنيُّ، فقال -مُتَضَجِّرًا -: «والله لا جاءَ مِنكَ شيءٌ»، فغضِبَ أبو جَعفَرٍ من ذلك، وانتقلَ إلى ابنِ أبي عِمرانَ، واجتَهدَ، وصَنف، وحَرّرَ، فلمَّا صَنف مُحتصره، قال: «رَحِمَ اللهُ أبا إبراهيم، لَو كان حَيًّا لكفَّرَ عن يَمينِه».

فَأْثَارَت كَلِمَةُ شَيخِهِ حَفيظَتَهُ، فَجَدَّ فِي الطَّلَبِ، حتى سَبَقَ أقرانَهُ، وانتَهَت إليه رِئاسَةُ أصحابِ أبي حَنيفَةَ بمِصرَ، وصَنَّفَ المُصنَّفاتِ النافِعَةَ (٢).



<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٧٤٧٣)، وابن ماجه (٤٠٤٨)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النُّبلاء (١٥/ ٢٩)، لسان الميزان (١/ ٢٧٥)، وفيات الأعيان (١/ ٧١).

افتِتاحاتُهُ صَالَيَتُهُ عَلَيْدِوسَلَمَ

# افتتاحاته صلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمْرَ اللهُ تعالى رسولَهُ صَلَّتَهُ عَيَهُ وَسَلَمْ بالبَلاغِ المُبِينِ، فقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُغُ الْمُسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُغُ الْمُسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُغُ الْمُسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُغُ النَّيْ صَلَّتَهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

وعن أبي موسَى رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَلَيْهِ مَلَا قُد أُعطيَ جَوامِعَ الكلِمِ، بخواتِمِهِ»(۲).

قال النووي رَحَمُاللَهُ: «قَد أُعطيَ جَوامِعَ الكلِمِ»: أي: إيجازَ اللَّفظِ، مع تَناوُلِهِ المعانيَ الكثيرةَ جِدًّا.

وقوله: «بِخُواتِمِهِ»: أي: كَأَنَّهُ يَختِمُ على المعاني الكثيرَةِ، التي تَضَمنها اللَّفظُ اليَسيرُ، فلا يَخرُجُ منها شيءٌ عن طالبِهِ، ومُستنبِطِه؛ لعُذوبَةِ لَفظِهِ، وجَزالَتِهِ»(٣).

وقال المُناويُّ رَحْمُهُ اللَّهُ: «أي: خَواتِم الكلامِ، يعني: حُسنَ الوَقفِ، ورِعايَةَ الفَواصِلِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٧٠).

فكان يَبدَأُ كَلامَهُ بأعذَبِ لَفظٍ، وأجزَاهِ، وأفصَحِهِ، وأوضَحِهِ، يُختِمُهُ بها يُشَوِّقُ السَّامِعَ إلى الإقبال على الاستماع لِمثلِهِ، والحِرصِ عليه (١٠).

وقال البخاري رَمَهُ أَللَهُ: "بَلَغَني أَنَّ جَوامِعَ الكلِم: أَنَّ اللهَ يَجمَعُ الأُمورَ الكثيرَةَ، التي كانت تُكتَبُ في الكُتُبِ قبلَهُ، في الأمرِ الواحِدِ، والأمرَينِ، أو نَحوَ ذلك "(٢).

وهذا عَينُ البَلاغَةِ، قال بعضُ البُلَغاءِ: «أبلَغُ الكلامِ: ما حَسُنَ إيجازُهُ، وقَلَّ مَجازُهُ، وكَثُرَ إعجازُهُ، ونَشَرَ إعجازُهُ، ونَسَبَت صُدورُهُ أعجازَهُ، والبَليغُ: مَن يَجتني مِنَ الألفاظِ أنوارَها، ويَجتني مِنَ المعانى ثِهارَها»(٣).

وكان النبيُّ صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يَفتَتِحُ كَلامَهُ بافتِتاحاتٍ حَكيمةٍ، ثُهَيِّئُ السَّامِعَ لحُسنِ الاستهاعِ، وَتُلبِ عَقولٍ. وتُمُّهِّدُ للمَوضوعِ، فمَن أرادَ اللهُ بهِ الخَيرَ: أصغَى بأُذُنٍ واعيَةٍ، وقَلبٍ عَقولٍ.

## \* ومِن ذلك: أنَّهُ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كان يَفتَتِحُ كَلامَهُ وخُطَّبَهُ بخُطبَةِ الحاجَةِ:

وهيَ خُطبةٌ حَكيمةٌ، تَتَضمَّنُ حَمدَ اللهِ تعالى، واستغفارَهُ، والاستعانَةَ بهِ على فِعلِ الخُيورِ، والاستعاذَة بهِ من حُصولِ الشُّرورِ، وحُسنَ الثّناءِ عليه، وهذا إذا كَمُلَ للعبدِ: فقد تَمّت سَعادَتُهُ.

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ وَعَلِيَهُ عَنْهُ، قال: عَلَّمَنا رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيْهَ خُطبَةَ الحاجَةِ: «إنَّ الحَمدَ للهِ، نَستَعينُهُ، ونَستَغفِرُهُ، ونَعوذُ بهِ من شُرورِ أنفُسِنا، مَن يَهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هادي لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ».

ثم قَرَأَ ثَلاثَ آياتٍ من كِتابِ اللهِ: ﴿ أَتَقُوا أَللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ عَلَا مَّوْثَنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَمران: ١٠٢]، ﴿ أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [النساء: ١]، ﴿ أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] إلى آخِرِ الآيةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) فيض القدير (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) التَّمثيل والمحاضرة للثَّعالبيِّ (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (١٤٠٤)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

افيتاحاتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَلَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا ع

وكان إذا ذَكَرَ السَّاعَةَ احمَرَّت وجنَتاهُ، وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ، يقول: «صَبَّحَكُم ومَسَّاكُم»(١).

# \* وقد كانت هَذِهِ الْخُطِبَةُ البَليغَةُ، سببًا في إسلام ضِمادِ بنِ تَعلَبَةَ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَ اللَّهُ عَلَى الْ صَلَا اللَّهِ مَكَّة ، وكان من أزدِ شَنوءَ قُ<sup>(۲)</sup> ، وكان يَرقي من هَذِهِ الرِّيح<sup>(۳)</sup> ، فسَمِعَ شُفهاءَ من أهل مَكَّة يقولونَ: إنَّ محمدًا مجنونٌ.

- فقال: لَو أَنِّي رَأيتُ هذا الرجُلَ، لَعَلَّ الله يَشفيه على يَدَيَّ.
  - قال: فلَقيَهُ.
- فقال: يا محمدُ، إنِّي أرقي من هَذِهِ الرِّيحِ، وإنَّ الله كَشفي على يَدي مَن شاءَ، فهَل لَكَ؟
- فقال رسولُ اللهِ صَلَّسَتُ عَلَيْ اللهِ صَلَّسَتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن يَهِدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هادي لَهُ، وأشهَدُ أن لا إله إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أمَّا بعدُ».
  - فقال: أعِد عَلَيَّ كَلِماتِكَ هَوُّ لاءِ.
  - فأعادَهُنَّ عليه رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٦٧)، والإمام أحمد (١٤٩٨٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن، والأزد قبيلةٌ منها.

<sup>(</sup>٣) الجنون ومس الجنِّ.

- فقال: لَقَد سمعتُ قولَ الكهَنَةِ، وقولَ السَّحَرَةِ، وقولَ الشُّعَراءِ، فها سمعتُ مِثلَ كَلِهاتِكَ هَوُّلاءِ، ولَقَد بَلَغنَ قاموسَ (١) البَحرِ (٢).

- فقال: هاتِ يَدَكَ أُبايِعكَ على الإسلامِ، فبايَعَهُ، فقال رسولُ اللهِ صَّاللَهُ عَنْيَوَسَلَّهُ: «وعلى قَومي (٣).

فلاً كان ضِهادٌ عالمًا بأصنافِ الكلامِ البَليغِ، ووجدَ عندَهُ ما حَصَلَ له مِنَ العِلمِ بذلك، قَطَعَ بأنَّهُ لا يَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيًّ، وأنَّهُ مُحُقُّ في قولِهِ، فأسلم، وحَسُنَ إسلامُهُ، وضَمِنَ عن قَومِهِ الإسلام، حتى قَدِمَ عليهم فأسلموا، فلَم يَحتَجِ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ بِعدَ خُطبَتِهِ لإنشاءِ كلام، يكونُ جَوابًا لقولِهِ: «أمَّا بعدُ»(١).

### \* وكان صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّم يَستَعمِلُ في افتِتاح كَلامِهِ جُمَلَةً: «أَمَّا بعدُ»؛ لفَصلِ الكلامِ:

وقولُ: «أمَّا بعدُ» مِنَ الأساليبِ البَلاغيَّةِ الراقيَةِ؛ حيث تَفصِلُ هَذِهِ الكلِمَةُ مُقَدِّمَةَ الكلامِ عن مَوضوعِهِ، فصلًا حسَنًا؛ ولِذا فُسِّرَ بها «فَصلَ الخِطابِ»، المذكور في قولِهِ تعالى - في الثَّناءِ على نَبيِّهِ داودَ عَيَهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَءَا نَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص: ٢٠].

قال مُجاهِدٌ: «هوَ الفَصلُ في الكلام، وفي الحُكمِ»(٥).

وعن أبي موسَى رَعَوَالِتَهُ عَنْهُ، قال: «أُوَّلُ مَن قال: «أُمَّا بعدُ»: داودُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وهو فصلُ الخِطابِ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) قعر.

<sup>(</sup>٢) يعني: أن هذه الكلمات بلغت غاية الفصاحة، ونهاية البلاغة، وقيل: إنه لو كان في قعر البحر أحدٌ، لبلغت ووصلت إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) المفهم للقرطبيِّ (١٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن أبي حاتم (١٨٣٣٩)، الأوائل لابن أبي عاصم (١٩١). وانظر الفصل التالي: «كلامه صَلَّمْنَا عَلَيْهِ،

افيتاحاتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَل

#### - ومِنِ استِعمالاتِ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، لَهَذِهِ الكلِّمةِ:

فَبَعدَ أَنِ انصَرَفَ صَّالِسَّعَيْهُوسَةً من صَلاةِ الكُسوفِ خَطَبَ الناسَ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه، ثم قال: «أمَّا بعدُ، ما من شيءٍ لم أكُن رَأيتُهُ، إلا قَد رَأيتُهُ في مقامي هَذا، حتى الجَنَّة والنارَ، وإنَّهُ قَد أوحيَ إلِيَّ أَنَّكُم تُفتنونَ في القُبورِ قريبًا -أو: مِثلَ- فِتنَةِ المسيحِ الدَّجَال، فيُؤتنَى أَحَدُكُم، فيُقال: ما عِلمُكَ بهذا الرجُلِ؟ فأمَّا المؤمِنُ أو الموقِنُ فيقولُ: هو محمدٌ هو رسولُ اللهِ، جاءَنا بالبيناتِ والهُدَى، فأجَبنا، وأطَعنا، -ثَلاثَ مِرارٍ-، فيُقال لَهُ: نَم، قَد كُنَّا رسولُ اللهِ، جاءَنا بالبيناتِ والهُدَى، فأجَبنا، وأطَعنا، -ثَلاثَ مِرادٍ-، فيُقال لَهُ: نَم، قَد كُنَّا يَعلَمُ إنَّكَ لَتُؤمِنُ بهِ، فنَم صالحًا. وأمَّا المُنافِقُ أو المُرتابُ، فيقولُ: لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولونَ شَيئًا، فقُلتُه»(۱).

وفي حديثِ عائشة وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَزَ المسجِدُ عن أهلهِ، حتى خرجَ لصَلاةِ الصُّبحِ، أهلُ المسجِدِ، فلمَّ كانتِ اللَّيلَةُ الرابِعَةُ عَجَزَ المسجِدُ عن أهلهِ، حتى خرجَ لصَلاةِ الصُّبح، فلمَّا قَضَى الفَجرَ أقبَلَ على الناسِ، فتَشَهَّدَ، ثم قال: «أمَّا بعدُ، فإنَّهُ لم يَخفَ عَلَيَّ مَكانُكُم، لكنِّي فلمَّ قَضَى الفَجرَ أقبَلَ على الناسِ، فتَعجزوا عَنها»(٢).

# \* ومِن ذلك: لَّا خَطَبَ في الناسِ بشأنِ بَريرة، ولَمِن يَكونُ ولاؤها:

فلمَّا اشترَطَ أهلُ بَرِيرَةَ أن يكونَ الوَلاءُ لهَم؛ خَطَبَ رسولُ اللهِ صَاللَّهُ عَشيَّةً، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه بها هو أهلُهُ، ثم قال: «أمَّا بعدُ، فها بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا ليست في كتابِ اللهِ عَنْ عَلَيه ما كان من شَرطٍ ليس في كتابِ اللهِ عَنْ عَلَيْ فهو باطِلُّ، وإن كان مِائَةَ شَرطٍ، كِتابُ اللهِ أَحَتُى، وشَرطُ اللهِ أُوتَقُ، ما بالُ رِجالٍ مِنكُم يقولُ أحَدُهم: أعتِق فُلانًا، والوَلاءُ لي، إنها الوَلاءُ لمَن أَعتَق اللهُ أَعتَق اللهُ أَعتَق اللهُ أَعتَق اللهُ اللهُ أَعتَق اللهُ أَعتَق اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).

## \* وكان النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّة - كَثيرًا - ما يَفتَتِحُ كَلامَهُ بالقَسَم؛ تَأْكيدًا للخَبرِ:

ومِن أشهَرِ ألفاظِ القَسَمِ التي كان يَستَعمِلُها: قولُهُ: «والذي نَفسُ محمدٍ بيلِهِ».

فقال صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالذي نَفْسُ محمدٍ بيَدِهِ، لا يَسمَعُ بي أَحَدُ من هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهوديُّ، ولا نصرانيُّ، ثم يَموتُ ولم يُؤمِن بالذي أُرسِلتُ بهِ؛ إلا كان من أصحابِ النارِ»(١).

## \* وأقسَمَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نُزولِ عيسَى ابنِ مَريَمَ آخِرَ الزَّمانِ:

فقال: «والذي نَفسي بيَدِهِ، لَيوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ صَلَّسَّعَيْهِ وَسَلَّم، حَكَمًا، مُقسِطًا، فيكسِرَ الصَّليبَ، ويَقتُلَ الجِنزيرَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ، حتى لا يَقبَلَهُ أَحَدُ (٢٠).

وقال: «والذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لَو رَأيتُم ما رَأيتُ، لَضَحِكتُم قَليلًا، ولَبَكَيتُم كَثيرًا»، قالوا: وما رَأيتَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «رَأيتُ الجَنَّة، والنارَ»(٣).

وقال: «والذي نَفسي بيَدِهِ، ما من رَجُلٍ تكونُ له إبِلٌ، أو بَقَرٌ، أو غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلا أَيَ بها يومَ القيامَةِ، أعظَمَ ما تكونُ وأسمنه، تَطَوُّهُ بأخفافِها، وتَنطَحُهُ بقُرونِها، كُلَّها جازَت أُخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يُقضَى بين الناسِ»(٤٠).

وقال: «والذي نَفسي بيَدِهِ، لا تَدخُلونَ الجَنَّةَ حتى تُؤمِنوا، ولا تُؤمِنوا حتى تَحابُّوا، أوَلا أَدُلُّكُم على شيءٍ إذا فعَلتُموهُ تَحابَبتُم؟ أفشوا السَّلامَ بينكُم »(٥).

#### \* ورُبَّما أقسَمَ بلَفظِ الجَلالَةِ:

فقال: «واللهِ، إنِّي لأستَغفِرُ اللهَ، وأتوبُ إليه في اليومِ أكثَرَ من سَبعينَ مَرَّةً» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٤٦٠)، ومسلم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٣٠٧).

افيتاحاتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَالًمَ

وقال: «والله لا يُؤمِنُ، والله لا يُؤمِنُ، والله لا يُؤمِنُ»، قيل: ومَن يا رسولَ الله؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ(١)»(٢).

# \* وكان النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَبِّمَا افْتَتَحَ كَلامَهُ بِالسُّوْال؛ تَشويقًا للسَّامِع، واستِدعاءً لانتِباهِهِ: ومِن ذلك: لَّا سَأَهُم عن حَقيقَةِ المُفلِس:

فقال: «أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟»، قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ لَهُ، ولا مَتاعَ، فقال: «إنَّ المُفلِسَ من أُمَّتي مَن يَأْتِي يومَ القيامَةِ بصَلاةٍ، وصيام، وزَكاةٍ، ويَأْتي قَد شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وأكلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وضَرَبَ هَذَا، فيُعطَّى هذا من حَسَناتِهِ، وهذا من حَسَناتِهِ، فإن فنيَت حَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضَى ما عليه، أُخِذَ من خَطاياهم، فطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النارِ»(٣).

فَلَم يُعَرِّفِ النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيْهَ المُفلِسَ مُباشَرَةً، بل قَدَّمَ له بسُؤالٍ، يُنَشِّطُ بهِ ذِهنَ السَّامِعِ، ويَعِلُهُ يَستَحضِرُ صورَةَ المُفلِسِ عِندَهُ، وما يُعانيهِ من ضيقٍ، وكَربٍ.

فإذا استَحضَرَت نُفوسُهم تِلكَ الصُّورَةَ الكئيبَةَ المُحزِنَةَ، انتَقَلَ بهِم إلى التَّعريفِ بحقيقَةِ المُفلِس حَقَّا.

#### ومِن ذلك -أيضًا-:

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ وَعَلَيْهَ عَنُهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَا تَعُدُّونَ الرقوبَ فيكُم؟»، قُلنا: الذي لا يولَدُ لَهُ، قال: «ليس ذاكَ بالرقوبِ، ولكنهُ الرجُلُ الذي لم يُقَدِّم من ولكِه شَيئًا (٤٠)».

قال: «فَهَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فيكُم؟»، قُلنا: الذي لا يَصرَعُهُ الرِّجالُ، قال: «ليس بذلك، ولكنهُ الذي يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) شروره.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠١٦)، وأحمد (١٦٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٤) أي: لم يمت له أولادٌ في حياته.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٠٨).

ومعنى الحديث: أنَّكُم تَعتَقِدونَ أنَّ الرقوبَ هو المُصابُ بمَوتِ أو لادِهِ، وليس هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن لم يَمُت أحَدٌ من أو لادِه في حَياتِه، فيَحتَسِبهُ، يُكتَبُ له ثَوابُ مُصيبَتِهِ بهِ، وثَوابُ صَبرِهِ عليه، ويكونُ له فرَطًا، وسَلَفًا.

وكَذلك تَعتَقِدونَ أَنَّ الصُّرَعَةَ هو القَويُّ الذي لا يَصرَعُهُ الرِّجالُ، بل يَصرَعُهم، وليس هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ(١).

#### \* ورُبَّا استَفتَحَ كَلامَهُ بالاستِفهام:

فمِن ذلك قولُه صَالَهَ مُنَاتَهُ وَسَالَةَ وَسَالَةَ وَاللهُ أَنْبَعْكُم بِأَكْبَرِ الكبائِرِ؟» - ثَلاثًا - قالوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ، قال: «الإشراكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالدينِ»، وجَلَسَ - وكان مُتَّكِئًا - فقال: «ألا وقولُ الزُّورِ».

قال أبو بكرة وَ اللَّهُ عَنالَهُ عَدا زالَ يُكَرِّرُها حتى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ (٢).

وعن حارِثَةَ بنِ وهبِ الخُزاعيِّ رَحَالِشَهُ قَالَ: سمعتُ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ يَقُولُ: «أَلا أُخبِرُكُم بأهلِ أُخبِرُكُم بأهلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعيفٍ مُتَضَعَفٍ (٣)، لَو أقسَمَ على اللهِ لأَبَرَّهُ، ألا أُخبُرِكُم بأهلِ النارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ (١٠)، جَوَّاظٍ (٥)، مُستكبر (٢٠).

وعن أبي هريرة رَحَيَلِسَّعَنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهَ قَالَ: «أَلَا أَذُلُّكُم على ما يَمحو اللهُ بهِ الخَطايا، ويَرفَعُ بهِ الدَّرَجاتِ؟» قالوا بَلى يا رسولَ اللهِ، قال: «إسباغُ الوُضوءِ على المحارِهِ، وكَثرَةُ الخُطا إلى المساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ، فذلكمُ الرِّباطُ»(٧).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) يستضعفه الناس، ويحتقرونه، ويتجبر ون عليه.

<sup>(</sup>٤) العتل: الجافي، الفظُّ، الغليظ.

<sup>(</sup>٥) هو: الجموع، المنوع.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١٥١).

افيتاحاتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ

# \* وكان صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ -أحيانًا - يَفتَتِحُ كَلامَهُ بكلامٍ مُبهَمٍ، أو مُجمَلٍ، أو مُشكِلٍ؛ ليَطلُبَ السَّامِعونَ التَّوضيحَ؛ فتَستَقِرَّ الفائِدَةُ في أذها نِهم، فمِن ذلك:

عن أبي هريرة وَعَلِيَّهَ عَنُهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ قَالَ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ»، قالوا: وما اللهُ عَن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثيرًا، والذَّاكِراتُ»(١١).

فالمقصودُ بـ «المُفَرِّدونَ» في الحديثِ: الذَّاكِرونَ اللهَ كَثيرًا، والذَّاكِراتُ؛ كَما فسَّرَهُ رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَيَنَةً، وهم المولَعونَ بالذِّكرِ، المُتَفَرِّغونَ لَهُ، يُقال: فرَدَ برَأيهِ، وأفرَدَ، وفَرَّدَ، بمعنى: انفَرَدَ بهِ (٢).

وعن أبي قَتَادَةَ رَحِّلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيه بَجِنازَةٍ، فقال: «مُستَريخُ، ومُستَريخُ منه»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما المُستَريخُ، والمُستَراحُ منه؟ قال: «العبدُ المُؤمِنُ يَستَريخُ منه العِبادُ، والبِلادُ، يَستَريخُ منه العِبادُ، والبِلادُ، والبِلادُ، والنَّجُرُ، والدَّوابُّ»(۱).

قال النووي رَحْمُاللَة: «معنى الحديثِ: أنَّ الموتَى قِسَانِ: مُستَريخٌ، ومُستَراحٌ منه، وأمَّا استِراحَةُ العِبادِ مِنَ الفاجِرِ، مَعناهُ: اندِفاعُ أذاهُ عَنهم، وأذاهُ يكونُ من وُجوهٍ، منها: ظُلمُهُ لَمَه ومنها: ارتِكابُهُ للمُنكراتِ، فإن أنكروها قاسَوا مَشَقَّةً من ذلك، ورُبَّما نالهَم ضَرَرُهُ، وإن سَكَتوا عنه أثِموا، واستِراحَةُ الدَّوابِ منه كَذلك؛ لأَنَّهُ كان يُؤذيها، ويَضرِبُها، ويُحمِّلُها ما لا تُطيقُهُ، ويُجيعُها في بعضِ الأوقاتِ، وغير ذلك، واستِراحَةُ البِلادِ، والشَّجَرِ، فقيل: لأنَّما تُمنَعُ القَطرَ بمَعصيتِهِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٣/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: تعب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠٣١)، ومسلم (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢٠).

### ﴿ ورُبَّ استَفتَحَ كَلامَهُ بِما يُستَغرَبُ ؛ تَحفيزًا للمستَمع، وإثارةً لَهُ:

فقال: «انصُر أخاكَ ظالمًا، أو مَظلومًا»، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أنصُرُهُ إذا كان مَظلومًا، أفَرَأيتَ إذا كان ظالمًا، كَيفَ أنصُرُهُ؟ قال: «تَحَجُزُهُ، -أو تَمَنَعُهُ- مِنَ الظُّلمِ؛ فإنَّ ذلك نَصرُهُ» (١٠).

وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى قَالَ: «ليَنصُرِ الرجُلُ أخاهُ ظالمًا، أو مَظلومًا، إن كان ظالمًا: فليَنهُهُ؛ فإنَّهُ له نَصرٌ، وإن كان مَظلومًا: فليَنصُر هُ»(٢).

فَقُولُهُ: «انصُر أخاكَ ظالًا»، يُميِّجُ على السَّوَال عن ذلك؛ إذ كَيفَ يَنصُرُهُ، وهو ظالمُ؟! وهذا مِمَّا يَستدعي مَزيدَ الانتِباهِ للجَوابِ، الذي قَد لا يَكونُ يَخطُرُ بالبال.

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى الله

قال السنديُّ رَحَهُ اللَّهُ: «ظاهرُ الأحاديثِ: أنَّ الأجرَ على قَدرِ حال المُعطي، لا على قَدرِ المَال المُعطَى، فصاحبُ الدّرهمينِ -حَيثُ أعطَى نَصفَ ماله، في حالٍ لا يُعطي فيها، إلا اللَّقوياءُ - يَكونُ أجرُهُ على قَدرِ هِمِّتِه، بخِلافِ الغَنيِّ، فإنَّهُ ما أعطَى نِصفَ مالهِ، ولا في حالٍ لا يُعطَى فيها، عادةً» (٤٤).

#### \* وكان صَّاللَّهُ عَلَيْوسَلَةً -أحيانًا- يُمَهِّدُ لسامِعيهِ بتَمهيدٍ لَطيفٍ، إذا أرادَ أن يُخاطِبَهم بها قَد يُستَحيا مِنَ التَّصريح بهِ:

فعن أبي هريرة رَحَايَثَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالَمُ الْوالدِ لوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُم: إذا أَتَيتُم الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا القِبلَة، ولا تَستَدبِروها»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٢٥٢٨)، وأحمد (٨٩٢٩)، وابن خزيمة (٢٤٤٣)، وقال محققو المسند: (إسناده قوي).

<sup>(</sup>٤) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٤٠)، وابن ماجه (٣١٣)، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (١٤٢٨).

افتِتاحاتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُولُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### و قَدَّمَ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُقدِّمَةَ أَمامَ المقصود:

- إعلامًا بأنَّهُ يَجِبُ عليه تعليمُهم أمرَ دينِهِم، كَما يَلزَمُ الوالدَ تَعليمُ ولَدِهِ ما يَحتاجُ إليه مُطلَقًا، ولا يُبالي بما يُستَحيا من ذِكرهِ.
- وإيناسًا منه صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ للمُخاطَبِينَ؛ لئَلَّا يَحَتشِموا عن السُّؤال عَمَّا يَعرِضُ لَهم، عِمَّا يُعرِضُ لَهم، عِمَّا يُستَحيا منه (٢).

#### \* وكان صَلَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّة -أحيانًا- يَفتَتِحُ كلامَه، بالنَّداء العامِّ:

فعن عائشة وَ اللهِ صَالِسَهُ عَنِيهُ عَلَىه اللهِ صَالِسَهُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيه اللهِ صَالِسَهُ عَلَيه الله صَالِسَهُ عَليه اللهِ صَالِسَهُ عَليه وَ عَلَيه اللهِ اللهِ صَالِسَهُ عَليه وَ عَلَيه وَ عَلّم من حُدودِ اللهِ ؟!»، ثم قام، فخطب قال: «أَتشفَعُ في حَدِّ من حُدودِ اللهِ؟!»، ثم قام، فخطب قال: «يا أيُّها الناسُ، إنها ضَلَّ مَن قبلَكُم: أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ الشَّريفُ تَركوهُ، وإذا سَرَقَ الضَّعيفُ فيهم أقاموا عليه الحَدَّ، وايمُ اللهِ، لَو أَنَّ فاطمة بنتَ محمدٍ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَلَةً سَرَقَت؛ لَقَطَعَ محمدُ يَدَها» (٣).

وعن أبي مَسعود الأنصاريِّ وَعَلِيَهُ عَنْهُ قال: جاءَ رَجُلُ إلى رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، فقال: إنِّي لَأَتَأَخَّرُ عن صَلاةِ الصَّبحِ من أجلِ فُلانٍ ؛ مِمَّا يُطيلُ بنا ، فها رَأيتُ النبيَّ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَضِبَ في مَوعِظَةٍ قَطُّ ، أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يو مَئِذٍ ، فقال: «يا أَيُّها الناسُ ، إنَّ مِنكُم مُنَفِّرينَ ، فَأَيُّكُم أَمَّ الناسَ فليوجِز ؛ فإنَّ من ورائِهِ الكبيرَ ، والضَّعيفَ ، وذا الحاجَةِ »(٤).

وعن ابنِ عبَّاسِ رَخِلَيْكَ عَنْهَا، قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطيبًا بِمَوعِظَةٍ، فقال: «يا أَيُّها

<sup>(</sup>١) حاشية السِّنديِّ على النسائي (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٠)، ومسلم (٧١٣).

الناسُ، إنَّكُم تُحشَرونَ إلى اللهِ حُفاةً عُراةً غُرلًا(۱)، ثم قَرَأ: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإنَّ أوَّلَ الحَلائِقِ يُكسَى يومَ القيامَةِ: إبراهيمُ عَيَهِالسَّكَمْ...» الحديثُ(۱).

### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّم يَفْتَتِحُ كَلامَهُ -أحيانًا- بالتَّشويق؛ لشَدِّ الانتباهِ، لما يأتي بعدهُ:

فمِن ذلك: قولُهُ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَ

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «قال العُلَماءُ رَمَهُ اللهُ: معنى حَلاوَةِ الإيهانِ: استِلذاذُ الطَّاعاتِ، وتَحَمُّلُ المُشَقَّاتِ فِي رِضا اللهِ عَنَّهَا، ورسولِهِ صَاللهُ عَنَامَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وإيثارُ ذلك على عَرَضِ الدُّنيا، ومحَبَّةُ العبدِ رَبَّهُ سُبْحَانُهُ وَقَعَالَ، بفِعلِ طاعَتِهِ، وتَركِ مُخَالَفَتِهِ، وكذلك مَجَبَّةُ رسولِ اللهِ صَاللهُ عَالِمَهُ عَيْدَوسَلَمَ».

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّةٌ يُؤتُونَ أَجرَهم مَرَّتينِ: الرجُلُ تكونُ له الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُها، فَيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤدِّبُها، فلهُ أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، للذي كان مُؤمِنًا، ثم آمَنَ بالنبيِّ صَلَّلَهُ عَيْمَةً، فلهُ أجرانِ، والعبدُ الذي يُؤدِّي حَقَّ اللهِ، وينصَحُ لسَيِّدِهِ (٥٠).

وقال صَّاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَا : رَجُلٌ خرجَ غازيًا في سَبيلِ اللهِ، فهو ضامِنٌ على اللهِ عَنْهَا : رَجُلٌ خرجَ غازيًا في سَبيلِ اللهِ، فهو ضامِنٌ على اللهِ حتى يَتَوَقَّاهُ، فيُدخِلَهُ الجَنَّةَ، أو يَرُدَّهُ بها نالَ من أجرٍ، وغَنيمَةٍ، المسجِدِ، فهو ضامِنٌ على اللهِ حتى يَتَوَقَّاهُ، فيُدخِلَهُ الجَنَّةَ، أو يَرُدَّهُ بها نالَ من أجرٍ، وغَنيمَةٍ، ورَجُلٌ دَخَلَ بَيتَهُ بسَلامٍ، فهو ضامِنٌ على اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهِ عَنْهُا اللهُ اللهِ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) غير مختونين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٢٥)، ومسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠١١)، ومسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود (٢٤٩٤)، والبيهقي (١٨٥٣٨)، والحاكم (٢٤٠٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥٣).

افيتاحاتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعِلَّالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا

#### \* ورُبّها افتَتحَ كَلامَهُ بالتّبشيرِ ؛ ليُسَرَّ أصحابُهُ:

فعن عبدِالله بنِ عَمرٍو، قال: صَلَّينا مع رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ المغرِبَ، فرَجَعَ مَن رَجَعَ، وعَقَّبَ مَن عَقَّبَ، فجاءَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيهُ مُسرِعًا، قَد حَفَزَهُ النَّفَسُ، وقد حَسَرَ عن رُحَبَّيهِ، فقال: «أبشِروا، هذا رَبُّكُم قَد فتَحَ بابًا من أبوابِ السَّماء، يُباهي بكُمُ الملائِكَة، يقولُ: انظُروا إلى عِبادي قَد قَضَوا فريضَةً، وهم يَنتَظِرونَ أُخرَى»(۱).

فَبَشَّرَهم أعظَمَ بشارَةٍ، وهي مُباهاةُ الرَّبِّ تعالى بهِم مَلائِكَتَهُ؛ بها فعَلوهُ مِن عَملٍ صالحٍ، من أداءِ فريضَةٍ، وانتِظارِ فريضَةٍ، وفي هَذِهِ البِشارَةِ أعظَمُ حافِزٍ لَهم ولِغيرِهِم، على المُحافظةِ على الصّلواتِ المكتوباتِ.

وعن أُمِّ العَلاءِ وَخَلِسَّعَهَا، قالت: عادني رسولُ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ وَمَالَةُ، وأنا مَريضَةُ، فقال: «أَبشِري يا أُمَّ العَلاءِ؛ فإنَّ مَرَضَ المسلمِ يُذهِبُ اللهُ بهِ خَطاياهُ، كَما تُذهِبُ النارُ خَبَثَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ» (٢).

#### \* وكان صَّالِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم - أحيانًا - يَفتَتِحُ كلامَهُ بِما يَستَدعي الخَوفَ، والحَذرَ؛ لشَدِّ الانتِباهِ، لما يَأْتِي بعدَهُ:

فعن أبي ذَرِّ وَ وَلِيَهُ عَنهُ، عن النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَذَابٌ اللهُ عَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهم الله يومَ القيامَةِ، ولا يَنظُرُ إليهم، ولا يُزكِيهم، ولهَم عَذَابٌ اليمُ »، قال: فقَرَأها رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَاثَ مِرارٍ، عَنظُرُ اليهم، ولا يُزكِيهم، ولهَم عَذَابٌ اليمُ »، قال: فقرَأها رسولُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالمُنَفَّقُ سِلعَتهُ قَال اللهِ عَلَيْ الكاذِب »(٣).

وقال صَلَّسَّعُتَهُ وَلَا يَنظُرُ إليهم، ولَهُ يومَ القيامَةِ، ولا يُزَكِّيهِم، ولا يَنظُرُ إليهم، ولَهم عَذابٌ أليمٌ: شَيخُ زانٍ، ومَلِكٌ كَذَّابٌ، وعائِلٌ (١) مُستكبِّرٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٨٠١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٠٩٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) فقيّر.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٠٧).

وسببُهُ: أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهمُ التَزَمَ المعصيَةَ المذكورَةَ مع ضَعفِ دَواعيها عندَهُ؛ فأشبَهَ إقدامُهم عليها المُعانَدَةَ والاستِخفافَ بحَقِّ اللهِ تعالى، فإنَّ الشَّيخَ -لِكَمال عَقلِهِ، وضَعفِ أسبابِ الجِماع، والشَّهوَةِ عندَه- لا عُذرَ له في الزِّنا.

وكَذلك الإمامُ: لا يَخشَى من أَحَدٍ من رَعيَّتِهِ، ولا يَحتاجُ إلى مُداهَنَتِهِ، فهو غَنيٌّ عن الكذِب مُطلَقًا.

و كَذَلَكَ الفَقيرُ: فإنها سببُ الخُيَلاءِ والتَّكَبُّرِ، الثَّروَةُ في الدُّنيا، فإذا لم يَكُن عندَهُ أسبابُها، فلِهاذا يَستَكبرُ ويَحتَقِرُ غَيرَهُ؟ (١٠).

ومِن ذلك: ابتداؤهُ الكلامَ -أحيانًا- بقَولِهِ: «إِيَّاكُم وكذا»: والمعنى: أُحذِّرُكُم هذا الفِعلَ، فاتقوهُ.

#### \* فابتَدَأ بقولِهِ: «إيَّاكُم»؛ للتَّحذيرِ مِنَ الدُّخولِ على النِّساءِ:

فعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَى قال: «إِيَّاكُم والدُّخولَ على النِّساءِ»، فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أفَرَأيتَ الحَموَ؟ قال: «الحَموُ الموتُ»(٢).

قال الحافظُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «قُولُهُ: «إِيَّاكُم والدُّخُولَ»: بالنَّصبِ على التَّحذيرِ، وهو تَنبيهُ المُخاطَب على مَخذورِ؛ ليَحتَرِزَ عَنهُ، كَما قيل: إيَّاكَ والأسَدَ.

وقولُهُ: «إِيَّاكُم»: مَفعولٌ بفِعلٍ مُضمَرٍ، تَقديرُهُ: اتَّقوا، وتَقديرُ الكلامِ: اتَّقوا أنفُسَكُم، أن تَدخُلوا على النِّساءِ، والنِّساءَ أن يَدخُلنَ عليكم»(٣).

# \* وابتَدَأ بهِ؛ للتّحذيرِ مِنَ الغُلوِّ في الدِّينِ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَن النبيِّ صَالِّللَهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِيَّاكُم والغُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فإنها أهلَكَ مَن كان قبلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وصححه الألباني.

افتتاحاتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم اللَّه عَلَيْهِ وَسَالًم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم اللَّه عَلَيْهِ وَسَالًم اللَّه عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ عَلْ

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رَحَهُ اللهُ: «قَولُه: «إِيَّاكُم والغُلوَّ في الدِّينِ» عامٌّ في جَميعِ أنواعِ الغّلوِّ، في الاعتقادِ والأعمال.

والغُلوُّ: مُجَاوزَةُ الحَدِّ، وقد نَهَى اللهُ عن الغُلوِّ في القُرآنِ، في قَولِهِ تعالى: ﴿يَنَأَهُلَ اللهُ عَن الغُلوِّ في القُرآنِ، في قَولِهِ تعالى: ﴿يَنَأَهُلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ثُمَّ عَلَّلَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ ذلك: بأنَّ ما أهلَكَ مَن قَبلَنا إلا الغُلوُّ في الدِّينِ، كَما تَراهُ في النَّصارَى، وذلك يَقتَضي أنَّ مُجانَبَةَ هَديهِم -مُطلَقًا- أبعَدُ عن الوُقوعِ فيها بهِ هَلكوا، وأنَّ النُّصارَى، وذلك يَقتَضي أنَّ مُجانَبَةَ هَديهِم -مُطلَقًا- أبعَدُ عن الوُقوعِ فيها بهِ هَلكوا، وأنَّ النُّمارِكَ لهم في بعضِ هَديهِم، يُخافُ عليه أن يَكونَ هالكًا»(١).

## \* وابتَدَأ بهِ؛ للتّحذيرِ مِنَ الشُّحِّ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و وَ وَ اللهُ عَالَ : خَطَبَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْوَسَامَ ، فقال : «إِيَّاكُم والشُّحَ ؛ فإنها هَلَكَ مَن كان قبلَكُم بالشُّحِ ، أَمَرَهم بالبُخلِ فبَخِلوا، وأَمَرَهم بالقَطيعَةِ فقطعوا، وأَمَرَهم بالفُجورِ ففَجَروا »(٢).

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: (والفَرقُ بين الشُّحِّ والبُخلِ: أَنَّ الشُّحَ هو: شِدَّةُ الحِرصِ على الشِّيءِ، والإحفاءُ في طَلَبهِ، والاستقصاءُ في تَحصيلهِ، وجَشَعُ النّفسِ عليه، والبُخلَ: مَنعُ إنفاقِهِ بَعدَ حُصولِهِ، وحُبُّهُ وإمساكُهُ، فهو شَحيحُ قَبلَ حُصولِهِ، بَخيلُ بَعدَ حُصولِهِ، فالبُخلُ وَالشُّحُ عَلَى النَّفسِ، فمَن بَخِلُ فقد أطاعَ شُحَّهُ، وَمَن لُم يُنجَ لَ فقد أطاعَ شُحَّهُ، وَلَنْ فِي النّفسِ، فمَن بَخِلَ فقد أطاعَ شُحَّهُ، وَمَن لَم يَنخَل فقد عَصَي شُحَّهُ، وَوْقيَ شَرَّهُ، وذلك هو المُفلِحُ: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُفلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]»(٣).

#### \* ومِن ذلك -أيضًا-: ابتداؤهُ الكلامَ -أحيانًا- بذِكرِ الوَيلِ:

والوَيلُ: كلمةٌ للدُّعاء بالهلاكِ والعَذابِ، على مَن وقَعَ في هَلَكَةٍ يَستحقُّها، بقَصدِ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (١٦٩٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب (ص٣٣).

التّهديدِ، والتّحذيرِ، قال القاضي عياضٌ رَحَهُ اللّهُ: «قال سيبَوَيه: ويح: زجرٌ لمن أشرَفَ على هَلَكَةٍ، وويلُ: لَمن وقعَ فيها، وقيل: الوَيلُ: كَلمةُ رَدعٍ، وقد تَكونُ بمعنى الإغراءِ بها امتُنِعَ من فِعلِهِ، وقيل: الوَيلُ: المشَقَّة مِنَ العَذابِ.

وقال الفَرَّاءُ: الأصلُ: وي، أي: حُزنٌ، وي لفُلانٍ: أي: حُزنٌ لَهُ، فوَصلَتهُ العَرَبُ باللَّامِ، وقَال الفَرَّاءُ: الأصلُ: وي: كَلمةُ تَعجُّبِ»(١).

وقال ابنُ عَلَّانَ رَحْمَهُ أَللَهُ: «الويلُ: كلمةٌ تُقال عندَ العذابِ، أو: خَوفِهِ»(٢).

#### \* ومِنَ الافتتاحاتِ النبويّةِ، بهذه الكلِّمةِ:

عن بَهِزِ بنِ حَكيمٍ قال: حَدَّثَني أبي، عن جَدِّي، قال: سمعتُ النبيَّ صَالَّللُهُ عَلَيْوَسَلَّهَ يقولُ: «وَيلٌ للَّذي يُحَدِّثُ؛ ويلٌ للهُ، ويلٌ للهُ»(٣).

فافتَتَحَ بِهَا الكلامَ، وخَتمَهُ بِهَا، مُكرّرًا إِيَّاها؛ للتّحذيرِ الشّديدِ مِن حال هذا الكاذِبِ، قال المُناويُّ وَمَدُاللَهُ: «كَرَّرَ ذِكرَ الويلِ؛ إيذانًا بشدَّةِ هَلَكتِهِ؛ وذلك لأنّ الكذِب -وَحدَه- رَأْسُ كلِّ مَذُمومٍ، وجِماعُ كلِّ شَرِّ»(٤).

وقال الصّنعانيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «الكذبُ مُحرمٌ، والإضحاكُ بِهِ يَزيدُهُ تَحريهًا؛ ولِذا كَرَّرَ الوَيلَ »(٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ عَمرو، قال: رَجَعنا مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ مَن مَكَّةَ إلى المدينةِ، من مَكَّة إلى المدينةِ، حتى إذا كُنَّا بهاءٍ بالطَّريقِ، تَعَجَّلَ قَومٌ عندَ العَصرِ، فتَوضَّعُوا وهم عِجالٌ، فانتهينا إليهم، وأعقابُهم تَلوحُ، لم يَمسَّها الماءُ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًةٍ: «وَيلُ للأعقابِ مِنَ النارِ، أسبغوا الوُضوء»(١).

مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين (٦/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٩٩٠)، والترمذي (٢٣١٥)، وحسنه، وأحمد (٢٠٠٢)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) التيسير (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) التنوير (١١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، واللفظ له.

افتتاحاتُهُ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

قال البَغويُّ رَحَهُ اللَّهُ: «وَمعنى قولِهِ: «وَيلُ للأعقابِ مِنَ النارِ» أي: ويلُ لأصحابِ الأعقابِ، المُقَصِّرينَ في غَسلِها، وقيل: أرادَ أنَّ العَقِبَ يُخَصُّ بالعَذابِ، إذا قُصِّرَ في غَسلِها، والعَقِبُ: ما أصابَ الأرضَ من مُؤَخَّرِ الرِّجل، إلى مَوضِع الشِّراكِ»(١).

فَتُوعَّدَ بالوَيلِ على التَّهاوُنِ في الوُّضوءِ، ثُمَّ أَمَرَ بإسباغِهِ.

#### وبِالجُملةِ:

فَقد تَنوّعتِ افتتاحاتُ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَبَهُ ، فرُبّها افتتَحَ كَلامَهُ بالقسَمِ ؛ تَأكيدًا ، أو بالسُّؤال ؛ تَشويقًا ، أو بالنّداءِ العامِّ ؛ تَعميهًا ، أو بالتّبشيرِ ؛ تَكريهًا ، أو بالتحذيرِ ؛ تَخويفًا ، أو بذكرِ الوَيلِ ؛ إرهابًا .

أو بغير ذلك مِنَ الأساليب.



<sup>(</sup>١) شرح السنة (١/ ٤٢٩).



كلامُهُ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٧٥

# كلافُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الكلامُ نعمةٌ مِنَ النِّعَمِ التي امتَنَّ اللهُ بها على الإنسانِ، وفَضَّلَهُ بها على سائِرِ المخلوقاتِ، فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ﴾ اللهِ مَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحن: ٣-٤]، وقال: ﴿ أَلَوْ بَخْعَلَ لَهُ, عَيْنَيْنِ فَقَالَ تعالى: ﴿ خَلَقَ ﴾ [البلد: ٨-٩].

فالنُّطقُ من أشرَفِ ما خُصَّ بهِ الإنسانُ؛ لأَنَّهُ صورَتُهُ المعقولَةُ، التي بايَنَ بها سائِرَ الحَيَواناتِ.

«فالكلامُ: تَرجُمانٌ يُعَبِّرُ عن مُستَودَعاتِ الضَّمائِرِ، ويُخبِرُ بمَكنوناتِ السَّرائِرِ»(١).

وقال ابنُ قُدامةَ رَحَمُ اللّهانُ فيه جَمَالُ، ومَنفَعَةُ، فأمّا الجَمَالُ: فقد قيل: «جَمَالُ الرجُلِ في لسانِه»، ويُقال: «ما الإنسانُ -لَولا اللّسانُ - إلا صورَةٌ مُمَثّلَةٌ، أو بَهيمَةٌ مُهمَلَةٌ».

وأمَّا النَّفَعُ: فإنَّ بهِ تُبلَّغُ الأغراضُ، وتُستَخلَصُ الحُقوقُ، وتُدفَعُ الآفاتُ، وتُقضَى بهِ الحاجاتُ، وتَتِمُّ العباداتُ: في القِراءَةِ، والذِّكرِ، والشُّكرِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن المُنكرِ، والتَّعليمِ، وبهِ يَذوقُ الطَّعامَ، ويَستَعينُ المُنكرِ، والتَّعليمِ، وبهِ يَذوقُ الطَّعامَ، ويَستَعينُ في مَضغِهِ، وتَقليبِهِ، وتَنقيَةِ الفَمِ، وتَنظيفِهِ، فهو أعظمُ الأعضاءِ نَفعًا، وأمَّتُها جَمالًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أدب الدُّنيا والدِّين (ص٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) المغني (٨/ ٤٤٧).

وكَلامُ الإنسانِ ومَنطِقُهُ، يَدُلُّ على مِقدارِ عَقلِهِ، كَما قيل: «لِسانُ المرءِ، قِطعَةُ من عَقلِهِ»(١).

وقال عَديُّ بنُ حاتِم: «لِسانُ المرءِ، تُرجُمانُ عَقلِهِ»(٢).

وقال الشَّاعِرُ:

أَلَمَ تَرَ مِفتاحَ الفُّوادِ لسانَهُ إذا هـو أبدَى ما يقولُ مِنَ الفَمِ إذا هـو أبدَى ما يقولُ مِنَ الفَمِ وكائِن تَرَى من صاحبٍ لَكَ مُعجبٍ زيادَتُهُ أو نَقصُهُ في التَّكَلُّمِ زيادَتُهُ أو نَقصُهُ في التَّكَلُّمِ لِسانُ الفَتَى نِصفٌ ونِصفٌ فُوادُهُ فَادَهُ فَاللَّمَ واللَّمَ واللَّمَ (٣)

وقال آخَرُ:

لِسانُ المرءِ يُنبِئُ عن حِجاهُ وَعي المرءِ يَستُرُهُ السُّكوتُ(٤)

وكان النبيُّ صَّالِللهُ عَلَيْوَسَلَمُ أَطْيَبَ الناسِ قولًا وفِعلًا، وكان له سَمتُهُ الْمُمَيِّزُ لَهُ، ودَلُّهُ الخَاصُّ بهِ، في كُلِّ مَوطِنٍ من مَواطِنِ الكلامِ، فكان الغايَةَ في السُّموِّ، وإليه المُنتَهَى في المقاماتِ البَلاغيَّةِ، فلا يَتَكَلَّمُ إلا بها دَعَت إليه الضَّرورَةُ والحاجَةُ، فيَختارُ أنسَبَ الألفاظِ، وأحسنها، وأعدَلهَا، وأيسَرَها.

<sup>(</sup>١) الفاضل للمبرِّد (ص٦).

<sup>(</sup>٢) المجالسة وجواهر العلم (٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس (ص٧).

<sup>(</sup>٤) أدب الخواص (ص٧٤).

كَلاَمُهُ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُومُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# « فكان كَلامُهُ صَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبَ الكلام، يَدخُلُ قَلْبَ السَّامِع، فيُؤَثِّرُ فيه.

وكم من مُغَرَّرٍ بهِ، حَمَلَتهُ افتراءاتُ المُشرِكينَ على كُرهِهِ صَاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بغيرِ لقاءٍ، فما هو إلا أن يُقابِلَ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، ويَسمَعَ كَلامَهُ، حتى يُسلِمَ من فورِهِ؛ تَأْثُرًا بطيبِ قولِهِ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ.

فَمِن هَوُّ لاءِ: «ضِهادُ بنُ ثَعلَبَةَ الأزديُّ» رَحَالَتُهُ الذي خَدَعَهُ المُشرِكونَ، وأَفهَموهُ أَنَّ الذي بالنبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهَ عَنْهُ عَيادًا باللهِ.

كَمَا فِي الحديثِ عن ابنِ عبَّاسٍ رَحَيْقَتَهَا: «أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ، وكان من أزدِ شَنوءَةَ(١)، وكان يَرقي من هَذِهِ الرِّيحِ(٢)، فسَمِعَ شُفهاءَ من أهلِ مَكَّةَ، يقولونَ: إنَّ محمدًا مجنونٌ.

- فقال: لَو أَنِّي رَأيتُ هذا الرجُلَ، لَعَلَّ الله يَشفيه على يَدَيَّ.
  - قال: فلَقيَهُ.
- فقال: يا محمدُ، إنِّي أرقي من هَذِهِ الرِّيحِ، وإنَّ الله يَشفي على يَدَيَّ مَن شاءَ، فهَل لَك؟
- فقال رسولُ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «إنَّ الحَمدَ للهِ، نَحمَدُهُ، ونَستَعينُهُ، مَن يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هادي لَهُ، وأشهَدُ أن لا إله إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أمَّا بعدُ».
  - فقال: أعِد عَلَيَّ كَلِم إتِكَ هَؤُ لاءِ.
  - فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
- فقال: لَقَد سمعتُ قولَ الكهَنَةِ، وقولَ السَّحَرَةِ، وقولَ الشُّعَراءِ، فها سمعتُ مِثلَ كَلِهاتِكَ هَؤُلاءِ، ولَقَد بَلَغنَ قاموسَ البَحرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن.

<sup>(</sup>٢) المراد بالرِّيح هنا: الجنون، ومسُّ الجنِّ، وسمِّي الجنُّ بذلك؛ لأن الناس لا يبصرونهم، فهم كالرُّوح، والرِّيح.

<sup>(</sup>٣) قعره.

- فقال: هاتِ يَدَكَ أُبايِعكَ على الإسلام، فبايَعَهُ.
  - فقال رسولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وعلى قَومِكَ».
    - قال: وعلى قُومى.
- قال: فبَعَثَ رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَنْيُوسَالًمْ سَريَّةً، فَمَرُّوا بِقُومِهِ.
- فقال صاحِبُ السَّريَّةِ للجَيشِ: هَل أَصَبتُم من هَؤُلاءِ شَيئًا؟
  - فقال رَجُلٌ من القَوم: أصبتُ منهم مِطهَرَةً.
    - فقال: رُدُّوها، فإنَّ هَؤُلاءِ قَومٌ ضِمادٍ(١١).

لَقَدِ استَقبَلَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الجُنُونِ بِالْهُدُوءِ فِي الحديثِ، وعَدَمِ الانفِعال، أو الغَضَبِ، فلَم يَنفِ التُّهمَة عن نَفسِهِ، ولم يُجادِلِ الرجُلَ، بل عَرَضَ عليه كَلامَهُ عَرضًا مُباشرًا، فكانتِ الثَّمَرَةُ أن أسلَمَ الرجُلُ مَكانهُ.

قال القرطبي رَمَهُ اللهُ: «ثم إنَّ ضِهادًا لَمَّا كان عالمًا بأصنافِ الكلامِ البَليغ، ووَجَدَ عندَهُ ما حَصَلَ له مِنَ العِلمِ بذلك، قَطَعَ بأنَّهُ لا يَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيِّ، وأنَّهُ مُحُقُّ في قولِهِ، ما حَصَلَ له مِنَ العِلمِ بذلك، قَطَعَ بأنَّهُ لا يَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيِّ، وأنَّهُ مُحُقِّ في قولِهِ، فأسلموا، فلَم يَحتَجِ فأسلم، وحَسُنَ إسلامُهُ، وضَمِنَ عن قَومِهِ الإسلام، حتى قَدِمَ عليهم، فأسلموا، فلَم يَحتَجِ النبيُّ صَالِقَهُ بعد خُطبَتِهِ لإنشاءِ كَلامٍ، يكونُ جَوابًا لقولِهِ: «أمَّا بعد» (٢).

وأوضَحُ ما في الحديثِ: ظُهورُ أثَرِ الكلام الطَّيِّبِ، على سامِعِهِ.

وفي القِصَّةِ: بَيانُ أَهُمِّيَةِ التَّثَبُّتِ، فكم من مَظلَمَةٍ وقَعَ فيها الإنسانُ، بسببِ عَدَمِ تَثَبُّتِهِ عِمَّا سَمِعَ، وكم من خيرٍ حُرِمَ منه الإنسانُ، بسببِ عَدَمِ تَثَبُّتِهِ عِمَّا سَمِعَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۶۸).

<sup>(</sup>٢) المفهم (١٢/ ١١٥).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ كَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلِّمَ

# و مِثلُ هذا الموقِفِ، حَدَثَ مع الطُّفيلِ بنِ عَمرٍ و الدَّوسيِّ رَعَوَاللَّهُ عَنهُ:

قال ابنُ إسحاقَ رَحْمُهُ اللهُ وَكَانَ الطُّفيلُ بنُ عَمرٍو الدُّوسيُّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ، ورسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

فَمَشَى إليه رِجالٌ من قُرَيشٍ -وكان الطُّفيلُ رَجُلًا شَريفًا، شاعِرًا، لَبيبًا-، فقالوا لَهُ: يا طُفيلُ، إنَّكَ قَدِمتَ بلادَنا، وهذا الرجُلُ الذي بين أظهُرِنا، قَد أعضَلَ بنا(۱)، وقد فرَّقَ جَاعَتَنا، وشَتَّتَ أَمْرَنا، وإنها قولُهُ كالسِّحرِ، يُفَرِّقُ بين الرجُلِ وبين أبيهِ، وبين الرجُلِ وبين أبيهِ، وبين الرجُلِ وبين أخيهِ، وبين الرجُلِ وبين وَوجَتِهِ، وإنَّا نَخشَى عليكَ، وعلى قَومِكَ، ما قَد دَخَلَ عَلَينا، فلا تُكلِّمنه، ولا تَسمَعَنَّ منه شَيئًا.

قال: فواللهِ ما زالوا بي، حتى أجَمَعتُ أن لا أسمَعَ منه شَيئًا، ولا أُكَلِّمَهُ، حتى حَشُوتُ في أُذُني -حينَ غَدَوتُ إلى المسجِدِ- كُرسُفًا(٢)؛ فرَقًا من أن يَبلُغَني شيءٌ من قولِهِ، وأنا لا أُريدُ أن أسمَعَهُ.

قال: فغَدَوتُ إلى المسجِدِ، فإذا رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ قَائِمٌ، يُصَلِّي عندَ الكعبَةِ، فقُمتُ منه قَريبًا.

فَأْبَى اللهُ إلا أن يُسمِعَني بعضَ قولِهِ.

فَسمعتُ كَلامًا حَسَنًا، فقُلتُ في نَفسي: واثُكلَ أُمِّي! واللهِ إنِّي لَرَجُلُ لَبيبٌ، شاعِرٌ، ما يَخفَى عَلَيَّ الحَسَنُ من القَبيحِ، فها يَمنَعُني أن أسمَعَ من هذا الرجُلِ ما يقولُ؟ فإن كان الذي يَأتي بهِ حَسَنًا قِبلتُهُ، وإن كان قَبيحًا تَرَكتُهُ.

فَمَكَثُتُ، حتى انصَرَفَ رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ إلى بَيتِهِ، فاتَّبَعتُهُ، حتى إذا دَخَلَ بَيتَهُ، دَخَلتُ عليه.

فَقُلتُ: يا محمدُ، إنَّ قَومَكَ قالوا لي كَذا وكذا، فواللهِ ما بَرِحوا يُخَوِّفونَني أمرَكَ، حتى

<sup>(</sup>١) غلبنا، وأعجزنا أمره.

<sup>(</sup>٢) وهو القطن.

سَدَدتُ أُذُنِي بِكُرسُفٍ؛ لئَلَّا أَسمَعَ قولَكَ، ثُمَّ أَبَى اللهُ إلا أَن يُسمِعَني قولَك، فسمعتُهُ قولًا حَسَنًا، فاعرِض عَلَيَّ أَمرَكَ.

فَعَرَضَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسلامَ، وتَلا عَلَيَّ القُرآنَ، فلا -واللهِ- ما سمعتُ قولًا قَطُّ أحسَنَ منه، ولا أمرًا أعَدلَ منه.

فأسلمتُ، وشَهِدتُ شَهادَةَ الحَقِّ»(١).

وفي هَذِهِ القِصَّةِ: أَنَّ أَهلَ الضَّلال عندَما يُريدونَ إضلالَ الناسِ، يَفتَتِحونَ كَلامَهم بدَعوَى النَّصيحَةِ؛ كَما قالوا للطُّفيل: «وَإِنَّا نَخشَى عليك، وعلى قَومِك، ما قَد دَخَلَ عَلَينا».

وفيه: غَلَبَةُ القَدَرِ الإِلْهِيِّ؛ فقد جَهَدَ المُشرِكونَ جُهدَهم، وصَدَّقَهمُ الطُّفيلُ، وحَشا أُذْنَهُ قُطنًا، ومَعَ كُلِّ هَذا، أبى اللهُ إلا أن يُسمِعَ الطُّفيلَ، ويُسلِمَ، فوَقَعَ الذي خافَ منه المُشرِكونَ.

وصَدَقَ اللهُ إذ يقولُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥].

### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا يَفتَتِحُ كَلامَهُ فِي الأُمورِ المُهِمَّةِ وفِي الخُطَبِ، بالحَمد، والشَّهادتين:

كَما فعَلَ مع ضِمادٍ؛ إذِ افتَتَحَ كَلامَهُ بقولِهِ: «إنَّ الحَمدَ للهِ، نَحمَدُهُ ونَستَعينُهُ، مَن يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هادي لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ...».

وكما فعَلَ في حادِثَةِ الإفكِ: قالت عائشةُ: فتَشَهَّدَ، ثم قال: «يا عائشةُ، فإنَّهُ بَلَغَني عَنكِ كَذا، وكذا»(٢).

وعن عائشة رَخَالِلُهُ عَهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللَهُ صَاللَهُ صَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَرْجَ ذَاتَ لَيلَةٍ (٣) من جَوفِ اللَّيلِ، فصَلَّ في المسجِدِ، فصَلَّ رجالُ بصَلاتِهِ، فأصبَحَ الناسُ فتَحَدَّثُوا، فاجتَمَعَ أكثرُ منهم، فصَلَّوا مَعَهُ،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢)، دلائل النَّبوَّة، للبيهقي (٥/ ٣٦٠)، وقال ابن كثير: «هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصَّة الطُّفيل بن عمرو مرسلةً، بلا إسنادٍ، ولخبره شاهدٌ في الحديث الصحيح» البداية والنهاية (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) من رمضان.

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فأصبَحَ الناسُ فتَحَدَّثوا، فكَثُرَ أهلُ المسجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثالثَةِ، فخرجَ رسولُ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْوَسَلَمَ فصَلَّوا بصَلاتِهِ.

فليَّا كانتِ اللَّيلَةُ الرابِعَةُ عَجَزَ المسجِدُ عن أهلِهِ، حتى خرجَ لصَلاةِ الصُّبحِ، فليَّا قَضَى الفَجرَ أقبَلَ على الناسِ، فتَشَهَّدَ، ثم قال: «أمَّا بعدُ: فإنَّهُ لم يَخفَ عَلَيَّ مَكانُكُم، لكنِّي خَشيتُ أن تُفرَضَ عليكم، فتَعجِزوا عَنها»(١).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللهُ: «دَلَّتِ الأحاديثُ على أنَّ الخُطَبَ كُلَّها، سَواء كانت للجُمُعَةِ، أو لغَيرِها، تُبتَدَأُ بحَمدِ اللهِ، والثَّناءِ عليه بها هو أهلُهُ، ثم يُذكرُ بعدَ ذلك ما يُحتاجُ إلى ذِكرِهِ، من مَوعِظَةٍ، أو ذِكرِ حاجَةٍ، يُحتاجُ إلى ذِكرِها»(٢).

## \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّم يَفْصِلُ بِينِ الْحَمِدِ والثَّناءِ، وبين ما بعدَهُ، بقولِهِ: «أمَّا بعدُ»:

روى الرَّهاويُّ في خُطبَةِ الأربَعينَ المُتَبايِنَةِ، عن المِسوَر بنِ مَحَرَمَةَ، قال: كان النبيُّ صَاَلِتَهُ عَيْدَوَسَلَمْ إذا خَطَبَ خُطبَةً، قال: «أَمَّا بعدُ»(٣).

وعن هِشامِ بنِ عُروَةَ قال: رَأيتُ رَسائِلَ من رَسائِلِ النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَيْهِ وَسَلَّهَ، كُلَّما انقَضَت قِصَّةٌ قال: «أَمَّا بعدُ»(٤).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ، قال: كان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْوسَةً إذا خَطَبَ احْرَّت عَيناهُ، وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ، يقولُ: «صَبَّحَكُم، ومَسَّاكُم»، ويقولُ: «بُعِثتُ أنا والسَّاعَةُ كَهاتَينِ»، ويقرُنُ بين إصبَعَيهِ: السَّبَّابَةِ، والوُسطَى، ويقولُ: «أمَّا بعدُ، فإنَّ خَيرَ اللهُ عَدْ، فإنَّ بعدُ، فأَنَّ بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كِتابُ اللهِ، وخيرَ الهُدى هُدَى محمدٍ، وشَرَّ الأُمورِ مُحَدَثاتُها، وكُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ» (٥٠).

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: «فيه: استِحبابُ قولِ: «أَمَّا بعدُ»، في خُطَبِ الوَعظِ، والجُمعَةِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۲٦٠).

<sup>(</sup>٣) ورجاله ثقاتٌ، كما قال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٠٦)، وقال: «وظاهره: المواظبة على ذلك».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٦٧).

والعيدِ، وغَيرِها، وكذا في خُطَبِ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ، وقد عَقَدَ البخاري بابًا في استِحبابِهِ، وذكرَ في جُلَةً مِنَ الأحاديثِ»(١).

وقال ابنُ مُفلِح رَمَهُ أَللَهُ: «هَذِهِ الكلِمَةُ يَأْتِي بِهَا الْمُتَكَلِّمُ إذا كان في كَلامٍ، وأرادَ الانتِقال إلى غيرِهِ، ولا يُؤتنى بها في خُطَبِهِ، وكُتُبِهِ، رَواهُ عنه اثنانِ وثَلاثونَ صَحابيًا» (كُتُبِهِ، رَواهُ عنه اثنانِ وثَلاثونَ صَحابيًا» (٢).

وقال ابنُ عثيمينَ رَحَهُ أَلِلَهُ: «أُمَّا بعدُ»: هذه كلمةٌ يُؤتَى بها عندَ الدُّخولِ في الموضوعِ الذي يُقصَدُ، وأُمَّا قولُ بعضِهِم: إنَّهَا كلمةٌ يُؤتَى بها للانتِقال من أسلوبٍ إلى آخرَ، فهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه ينتقلُ العلماءُ دائمًا من أسلوبٍ إلى آخرَ، ولا يأتونَ بــ: «أُمَّا بعدُ».

وأمَّا إعرابُها، فنقولُ: «أمَّا» نائبةٌ عن شرطٍ، وفعلِ الشَّرط، والتَّقديرُ: مَهما يكُن من شيءٍ بعد ذلك، فهذا مُختصرٌ، فيكونُ «أمَّا» بمعنى: مهما يكُن من شيءٍ، و «بعدُ»: ظرفٌ متعلَّقٌ بـ «يكُن» المحذوفةِ مع شرطِها، مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نَصبٍ؛ لأنَّه حُذفَ المضافُ إليه، ونويَ معناهُ، بُنيت ونويَ معناهُ، بُنيت على الضمِّ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿لِلّهِ ٱلْأَمُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ [الروم: ٤] (٣).

#### \* وكثيرًا ما كان صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّم يَبدأُ حديثَهُ بالتَّبشيرِ، وبِكَلِمَةِ «أبشِر»:

وهيَ كَلِمَةٌ لها وقعٌ في النُّفوسِ؛ إذ يَنشَرِحُ لها الصَّدرُ، ويَبتَهِجُ لها القَلبُ، وتَقَرُّ بها العَينُ، وتكونُ النَّفسُ مُؤَهَّلَةً بعدَ ذلك لسَماعِ ما بعدَها.

#### فَمِن ذلك:

عن أبي موسَى، قال: كنتُ أنا وأصحابي الذينَ قَدِموا مَعي في السَّفينَةِ، نُزولًا في بَقيعِ بُطحانَ (١)، والنبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ بِالمدينَةِ.

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱/۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) المبدع شرح المقنع (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان، والعقيق، وقناة.

كَلاَمُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فكان يَتَناوَبُ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيه وَسَالًم عند صَلاةِ العِشاءِ كُلَّ لَيلَةٍ، نَفَرٌ منهم.

فَوافَقنا النبيَّ صَالَّسَهُ عَلَيْهُ مَنَا وأصحابي، ولَهُ بعضُ الشُّغلِ في بعضِ أمرِهِ، فأعتَمَ بالصَّلاةِ(١)، حتى ابهارَّ اللَّيلُ(٢).

ثم خرجَ النبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْوَسَلَمَ فصلَّى بهِم، فلكَّا قَضَى صَلاتَهُ، قال لَمَن حَضَرَهُ: «عَلى رِسلِكُم، أبشروا، إنَّ من نعمةِ اللهِ عليكم، أنَّهُ ليس أحَدُّ مِنَ الناسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيرُكُم».

قال أبو موسَى: فرَجَعنا، ففَرِحنا بها سَمِعنا من رسولِ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ صَلَّاتًا وَسَلَّمَ (٣).

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَحَوَلَيْهَ عَنْهَا، قال: جاءَت بَنو تَمَيمٍ إلى رسولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقال: «أَبشِروا يا بَني تَمَيمٍ» قالوا: أمَّا إذ بَشَّرتَنا: فأعطِنا، فتَغَيَّرُ وجهُ رسولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فجاءَ ناسٌ من أهلِ اليَمنِ، فقال النبيُّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اقبَلُوا البُشرَى (٤)، إذ لم يَقبلها بَنو تميمٍ» قالوا: قد قَبِلنا يا رسولَ الله (٥٠).

ومِنِ استِعمالهِ صَالِمَتُهُ عَنَهُ لِلتَّبشيرِ في كَلامِهِ: ما جاء في حديثِ عَمرِو بنِ عَوفِ الأنصاريِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَتُهُ بَعَثَ أبا عُبيدة بنَ الجَرَّاحِ إلى البَحرينِ، يأتي بجِزيتِها، وكان رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ صالَحَ أهلَ البَحرينِ، وأمَّر عليهم العَلاء بنَ الحضرميِّ، فقدِم أبوعبيدة بهاكٍ مِنَ البَحرينِ، فسَمِعَتِ الأنصارُ بقُدومِ أبي عُبيدة، فوافَت صَلاة الصُّبحِ مع النبيِّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَة الصُّبحِ مع النبيِّ صَالَعَهُ عَلَيْهُ عَنَيْهِ وَسَلَة الصُّبحِ مع النبيِّ صَالِمَة عَنَيْهِ وَسَلَةً.

فليًّا صَلَّى بِمُ الفَجرَ، انصَرَفَ، فتَعَرَّضوا لَهُ، فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُمُ عَلَيْهُ عَيْهُ وَيَ رَآهم؛ وقال: أَظُنُّكُم قَد سمعتُم أَنَّ أَبا عُبَيدَةَ قَد جاءَ بشيءٍ؟ قالوا: أَجَل يا رسولَ اللهِ.

قال: «فَأبشِروا، وأمِّلوا ما يَسُرُّ كُم، فواللهِ، لا الفَقرَ أخشَى عليكم، ولكن أخَشَى عليكم

<sup>(</sup>١) أنَّرها عن أول وقتها، حتى وقت العتمة، وهو الظلام.

<sup>(</sup>٢) انتصف، واشتد ظلامه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٧)، ومسلم (٦٤١).

<sup>(</sup>٤) أي: اقبلوا منِّي ما يقتضي أن تبشرَّ وا -إذا أخذتم به-، بالجنَّة، كالفقه في الدِّين، والعمل به. فتح الباري (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٣٨٦).

أَن تُبسَطَ عليكم الدُّنيا، كَما بُسِطَت على مَن كان قبلَكُم، فتَنافَسوها كَما تَنافَسوها، وتُهلِكَكُم كَما أهلكَتهم».

وفي رواية: «وَتُلهيَكُم كَما أَلهَتهم»(١).

ومِن ذلك -أيضًا-: عن أبي موسَى رَحَالِلَهُ عَنْهُ، قال: كنتُ عندَ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهُ وَهُو نازِلٌ بالجِعرانَةِ، ومَعَهُ بلالٌ، فأتى النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ أعرابيُّ، فقال: ألا تُنجِزُ لي ما وعَدتَني! (٢)، فقال لَهُ: «أبشِر» (٣). فقال: قَد أكثرتَ عَليَّ من أبشر!!

فَأَقبَلَ على أبي موسَى وبِلالٍ كَهَيئَةِ الغَضبانِ، فقال: «رَدَّ البُشرَى، فاقبَلا أنتُما»، قالا: فَبَلنا.

ثم دَعا بقَدَحٍ فيه ماءٌ، فغَسَلَ يَدَيهِ ووَجهَهُ فيه، ومَجَّ فيه، ثم قال: «اشرَبا منه، وأفرِغا على وُجوهِكُما، ونُحوركُما، وأبشِرا».

فَأَخَذَا القَدَحَ فَفَعَلا، فنادَت أُمُّ سَلَمَةَ من وراءِ السِّترِ: أن أفضِلا لأُمَّكُما، فأفضَلا لها منه طائفَةً (٤).

قال القرطبي رَحْمُهُ اللَّهُ: «وقولُ الأعرابيِّ: «أكثَرتَ عَلَيَّ من أبشِر»، قولُ جاهِلٍ بحال النبيِّ صَلَّلَةَ عَلَيْهِ، وَبِقَدرِ البُشرَى التي بَشَّرَهُ بها -لَو قَبِلَها-، لكنَّها عُرِضَت عليه، فحُرِمَها، وقُضيَت لغَيرِه، فقَبِلَها.

والبُشرى: خَبَرٌ بها يَسُرُ، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّهَا تُظهِرُ السُّرورَ في بَشرَةِ الْمَبَشَّرِ، وأصلُهُ في الخَير، وقد يُقال في الشَّرِّ، تَوَسُّعًا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۵۸)، (۲٤۲٥)، ومسلم (۲۹۶۱).

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن الوعد كان خاصًا به، ويحتمل أن يكون عامًا، وكان طلبه أن يعجِّل له نصيبه من الغنيمة، فإنه صَاللَّعَيْسَةً كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة، وتوجَّه هو بالعساكر إلى الطائف، فليًا رجع منها قسم الغنائم حينئلًا بالجعرانة، فلهذا وقع في كثيرٍ ممن كان حديث عهدٍ بالإسلام: استبطاء الغنيمة، واستنجاز قسمتها. فتح الباري (٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) أي: بقرب القسمة، أو بالثَّواب الجزيل على الصبر. فتح الباري (٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٢٨)، ومسلم (٤٩٧).

كلامُهُ صَالِمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُومُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقولُ النبيِّ صَالَىٰتُمَانِيُوسَةِ: «أبشِر» لم يَذكُر له عَينَ ما بَشَّرَهُ بهِ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ تَبشيرَهُ بالخَيرِ، على العُمومِ الذي يَصلُحُ لخيرِ الدُّنيا والآخِرَةِ، ولمَّا جَهِلَ ذلك، رَدَّهُ لِحِرمانِهِ، ولمَّا عُرِضَ ذلك على مَن عَرَفَ قَدرَهُ، بادَرَ إليه وقَبِلَهُ، فنالَ مِنَ البِشارَةِ الخَيرَ الأكبَرَ، والحَظَّ الأوفَر.

وكُونُهُ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَسَلَ وجهَهُ في الماءِ، وبَصَقَ فيه، وأَمَرَ هما بشُربِ ذلك، والتَّمَسُّحِ بهِ، مُبالَغَةً في إيصال الخيرِ لهَمَا»(١).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ مِتَلَّمَ يقدُّمُ بِينَ يَدي حديثِه، ما يُمهِّد لَهُ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: المتعراء: عرجَ رسولُ اللهِ صَالِلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالِمً ، حتى صَعِدَ الصَّفا.

فهَتَفَ: «يا صباحاه!».

- فقالوا: مَن هذا الذي يَهتِفُ؟
  - قالوا: محمدٌ.

فاجتَمَعوا إليه.

- فقال: «يا بَني فُلانٍ، يا بَني فُلانٍ، يا بَني فُلانٍ، يا بَني عبدِ مَنافٍ، يا بَني عبدِالمُطَّلِبِ»، فاجتَمَعوا إليه، فقال: «أَرَأَيْتَكُم لَو أَخبَرتُكُم أَنَّ خَيلًا تَخرُجُ بسَفحِ هذا الجَبلِ، تُريدُ أَن تُغيرَ عليكم، أكنتُم مُصَدِّقيَّ؟».
  - قالوا: نعم، ما جَرَّ بنا عليكَ كَذِبًا.
  - قال: «فإنِّي نَذيرٌ لَكُم، بين يَدَي عَذاب شَديدٍ».
    - فقال أبو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ! أما جَمَعتَنا إلا لهذا؟!

ثم قامَ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١](٢).

<sup>(</sup>١) المفهم (٦/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٧٠)، ومسلم (٢٠٨).

فالنبيُّ صَالَّاتُهُ عَيْنُوسَلَمَ يَعلَمُ أَنَّهُ يَدعوهم إلى شيءٍ لم يَأْلَفُوهُ من قبل، فاختارَ مُقَدَّمَةً تُسَهِّلُ عليهم قَبُولَ ما يَدعوهم إليه.

فَذَكَّرَهِم أَنَّهُ عَاشَ بينهم أَكثَرَ من أَربَعينَ سَنَةً، لم يُؤثَر عنه كَذِبٌ -قَطُّ - خِلالهَا، فيلزمُهم -إذًا- تَصديقُهُ، فيها يَنقُلُهُ لهم من أخبارٍ.

كما أنَّ هُناكَ أوجُهَ شَبَهٍ مُتَعَدِّدَةً، بينَ ما أقَرُّوا بهِ، وما أنذَرَهم بهِ، فمنها: الخَفاءُ عن العَينِ.

فَكَمَا أَنَّهُم يُصَدِّقُونَهُ فِي خَطَرِ الجَيشِ، مع عَدَمِ رُؤيَتِهِم لَهُ، فإنَّ ذلك يَلزمُهم به تَصديقُهُ في خَطَرِ النارِ -عياذًا باللهِ-، مع عَدَمِ رُؤيَتِهِم لها.

وإذا كان الجَيشُ فيه هَلاكُ دُنياهم، فصَدّقوهُ في خَبَرِهِ، فمِن بابِ أُولَى أَن يُصَدِّقوهُ فيها يكونُ فيه هَلاكُ آخِرَتِهم، إذا لم يَأخُذوا حِذرَهم منه.

وفي الحديثِ: بَيانُ أَهُمِّيَّةِ السِّيرَةِ الذَّاتيَّةِ للدَّاعيَةِ، وأثَرِها على دَعوَتِهِ، وأنَّ الدَّاعيَةَ يَحتاجُ إلى سيرَةٍ ذاتيَّةٍ، عَمَليَّةٍ، حَسَنَةٍ بين الناسِ، قبلَ أن يَدعوَهم إلى اللهِ.

وفيه: بَيانُ أَنَّ أَهَمَّ صِفَةٍ يَجِبُ أَن يَتَحَلَّى بَهَا الدَّاعيَةُ، هي: صِفَةُ الصِّدقِ.

فالذي يَصدُقُ مع الناسِ لا يُمكِنُ أَن يَكذِبَ على اللهِ تعالى، كَما في حديثِ هِرَقلَ الطَّويلِ. وفيه: أَنَّ أعدَى أعداءِ الرجُلِ، قَد يكونُ من أقرَبِ الناسِ إليه؛ إذ لم يَسمَعِ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَىهُ عَلَىهُ أَبو لَهَبِ.

وفيه: تَوكيدٌ على قاعِدَةِ مُهِمَّةٍ، وهي: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وفيه: رَفعُ صَوتِ النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الخُطَبِ، ونِداؤُهُ على قَومِهِ بقولِهِ: «يا صَباحاه!»، وهي كَلِمَةُ تُقال عندَ وُقوعِ أمرٍ عَظيمٍ، فيقولونَها؛ ليَجتَمِعوا، ويَتَأهَّبوا لَهُ.

وعن قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ، وزُهَيرِ بنِ عَمرٍو، قالا: لَمَّا نَزَلَت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، انطَلَقَ نَبيُّ اللهِ صَلَاللَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى رَضمَةٍ من جَبَلِ (١١)، فعلا أعلاها حجرًا، ثم

<sup>(</sup>١) الرضمة: حجارةٌ مجتمعةٌ، ليست بثابتةٍ في الأرض، كأنها منثورةٌ.

كَلاَمُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا مُعَالِيهُ وَسَلَّمَ لَا مُعَالِيهُ وَسَلَّمَ لَ

نادَى «يا بَني عبدِ مَنافاه إنِّي نَذيرٌ، إنها مَثَلِي ومَثَلُكُم، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى العَدوَّ، فانطَلَقَ يَربَأُ أهلَهُ (١)، فخَشَي أن يَسبِقوهُ، فجَعَلَ يَهَتِفُ: يا صَباحاهُ» (٢).

#### ومِن حُسنِ تَقديمِهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للكَلامِ:

ما جاء في الصّحيحينِ عن عبدِاللهِ بنِ زَيدِ بنِ عاصِم، قال: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ على رسولِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ في الناسِ في المُؤلَّفةِ قُلوبُهم، ولم يُعطِ الأنصارِ شَيئًا، فكأنَّهم وجَدوا إذ لم يُصِبهم ما أصاب الناس، فخطبَهم فقال: «يا مَعشَرَ الأنصارِ، ألمَ أجِدكُم ضُلَّالاً فهَداكُمُ اللهُ بي؟ وكنتُم مُتَفَرِّقينَ فألَّفكُمُ اللهُ بي؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ بي؟» كُلَّما قال شَيئًا، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ، قال: «ما يَمنَعُكُم أن تُجيبوا رسولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَهِ وَمَنَدً ؟»، قال: كُلَّما قال شَيئًا، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ، قال: «لَو شِئتُم قُلتُم: جِئتنا كذا وكذا(٣)، أتَرضَونَ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّاةِ والبَعيرِ، وتَذهَبونَ بالنبيِّ صَلَّاتَهُ عَيْدَوسَدً إلى رحالكُم؟ لَولا الهِجرَةُ لَكنتُ امراً مِن الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ واديًا وشِعبًا، لَسَلَكتُ واديَ الأنصارِ وشِعبَها، الأنصارُ شِعارٌ، والناسُ دِثَارٌ، إنَّكُم سَتَلقَونَ بعدي أثَرَةً، فاصبِروا حتى تَلقَوني على الحَوضِ (١٠٠٠).

فَبَدَأُ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامَهُ، بذِكْرِ مُقَدَّمَتَينِ.

الأولى: تَذكيرُهم بها أنعَمَ اللهُ بهِ عليهم مِنَ النَّعَمِ العَظيمَةِ، وما امتَنَّ بهِ عليهم مِنَ المِنَنِ الجَسيمَةِ، ببَعثَةِ النبيِّ محمدٍ صَاللَّهُ عَلَيهِ مَا اللهُ .

الثانيَةُ: تَذكيرُهم بما قَدَّموهُ للإسلام، وفي ذلك فضلانِ عَظيمانِ:

- الفَضلُ الأولُ: أنَّهُ يُخبِرُهم أنَّهُ ما نَسيَ جُهودَهم في خِدمَةِ الدِّينِ، ونُصرَةِ الإسلامِ، وأنَّهُ يَحفَظُ لهم ذلك، وما جَحَدَهُ قَطُّ، وهذا فيه طَمأنَةُ لقُلوبِهم.

<sup>(</sup>١) يحفظهم، ويتطلع لهم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) وعند أحمد (١١٧٣٠)، من حديث أبي سعيد: «أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم، وصدِّقتم: أتيتنا مكذَّبًا فصدَّقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك، أوجدتم في أنفسكم -يا معشر الأنصار- في لعاعةٍ من الدُّنيا، تألَّفت بها قومًا؛ ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟»، وسنده حسنٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١).

- الفَضلُ الثاني: أنَّهُ يُذكِّرُهم أنَّ مَن قَدَّمَ مِثلَ هَذِهِ التَّضحياتِ العَظيمَةِ، وبَذَلَ كُلَّ هَذِهِ الخُهودِ الجَليلَةِ، لا يَليقُ بهِ أن يَلتَفِتَ لِمثلِ هَذَهِ الأُمورِ التَّافِهةِ الحَقيرَةِ، وأنَّ الدُّنيا لا تُكافِئ عَظيمَ بَذهِم، وجَليلَ تَضحياتِهم.

وهذا فيه: تَحفيزٌ لَهُم، على مَزيدٍ مِنَ البَذكِ، وصَرفُهم عن الدُّنيا بما فيها.

ثم دَخَلَ بعدَ الْمُقَدِّمَتَينِ في الموضوعِ، وهو بيانُ عِلَّةِ تَخصيصِ قُرَيشٍ بهذه العَطايا، وأنَّ هَذِهِ العِلَّةَ لا عَلاقَةَ لها بقوَّةِ الحُبِّ، وعَظيمِ المكانةِ، وإنها العِلَّةُ: تَأْليفُ قُلوبِهم على الإسلامِ؛ لضَعفِ إيهانِهم.

ثم خَتَمَ حديثَهُ صَالِلَهُ عَيَوسَاتَ مَعَهم، بأمرِهِم بالصَّبرِ، حتى يَلقَوهُ، فإذا بهِ نَصيبُهم وحَظُّهم، في الدُّنيا والآخِرَةِ، فها أكرَمَهُ من حَظِّ، وما أوفاهُ من نَصيبِ.

## \* وكان صَّالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يُكَنِّي عَمَّا يُستَقبَحُ ذِكرُهُ مِنَ الكلام، بما يَدُلُّ على المقصودِ:

فَمُقتَضَى الضَّرورَةِ قَد تَحمِلُ الإنسانَ على الكلامِ عن بعضِ الأُمورِ الحَرِجَةِ، وحينَئِذِ تَبرُزُ أخلاقيَّاتُ الناسِ في التَّعبيرِ عن هَذِهِ الأُمورِ؛ إذِ التَّعبيرُ عَنها يَعكِسُ أخلاقيَّاتِ المرءِ، وما تَرَبَّى عليه من فضائِلَ.

وللنَّبِيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصيبُ الأعظمُ مِنَ التَّعبيرِ الراقي عن مِثلِ تِلكَ الأُمورِ، فمِن ذلك:

عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ رَضَالِتُهَاهُ، قال: «كَساني رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَادً قُبطيَّةً كَثيفَةً(١)، كانت ممَّا أهداها دِحيَةُ الكلبيُّ، فكسَوتُها امرَأتي.

- فقال لي رسولُ اللهِ صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما لَكَ لم تَلْبَسِ القُّبطيَّةَ؟».
  - قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَسَوتُها امرَأتي.

<sup>(</sup>١) القبطيَّة: الثَّوب من ثياب مصر، رقيقةٌ بيضاء، ولكنه نفى الرِّقَّة عنها هنا بقوله: «كثيفةٌ»، وهي منسوبةٌ إلى القبط أهل مصر.

كَلامُهُ صَالِمَلُهُ صَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٨٩

- فقال لي رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ: «مُرها، فلتَجعَل تحتَها غِلالَةً (١)، إنيِّ أخافُ أن تَصِفَ حَجمَ عِظامِها»(٢).

«حَجِمَ عِظامِها»: يعني: إذا لَصِقَ الثَّوبُ بالجَسَدِ، أبدَى عن خَلقِها(٣).

وقد ذَكَرَ الشَّريفُ الرضيُّ: أنَّ القُبطيَّةَ -بِرِقَّتِها- تَلصَقُ بالجِسمِ، فتُبيِّنُ حَجمَ الثَّديَينِ، والرِّدفينِ، وما يَشتَدُّ من لَحَمِ العَضُدَينِ والفَخِذينِ، فيعرِفُ الناظِرُ إلَيها مَقاديرَ هَذِهِ الأعضاءِ، فجَعَلَها عَيْهَا اَسَتَرَهُ لهَذِهِ المحالِّ، كالواصِفَةِ لما خَلفها، والمُخبِرَةِ عَمَّا استَتَرَ بها.

وهذه من أحسَنِ العِباراتِ عن هذا المعنى؛ ولهذا الغَرَضِ قال عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَحَيَّكُ عَنهُ: «إيَّاكُم ولبسَ القَباطيّ؛ فإنَّها إلا تَشِفَّ، تَصِف»(٤).

قال الأديبُ مصطفى صادق الرافعيُّ رَمَهُ اللهُ: «وهذا كَلامٌ حَسَنٌ، ولكن في عِبارَةِ الحديثِ سِرَّا، هو من مُعجِزاتِ البَلاغَةِ النبويَّةِ، لم يَهتَدِ إليه الشَّريفُ، على أنَّهُ هو حَقيقَةُ الفَنِّ في هَذِهِ الكَلِمَةِ بخاصَّتِها، ولا نَظُنُّ أَنَّ بَليغًا من بُلَغاءِ العالمَ يَتَأتَّى لِثلِهِ.

فإنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَم يَقُل: «أخافُ أن تَصِفَ حَجمَ أعضائِها»، بل قال: «حَجمَ عِظامِها»، مع أنَّ المُرادَ لَحَمُ الأعضاءِ في حَجمِهِ وتَكوينِهِ.

وذلك مُنتَهَى السُّموِّ بالأدَبِ، إذ ذِكرُ «أعضاءِ» المرأةِ في هذا السِّياقِ وجهذا المعرِضِ هو في الأدَبِ الكامِلِ أشبَهُ بالرفَثِ.

ولَفظَةُ: «الأعضاءِ» تحتَ الثَّوبِ الرقيقِ الأبيضِ تُنبَّهُ إلى صوَرٍ ذِهنيَّةٍ، فتَنَزَّهَ النبيُّ صَلَّالَهُ عَن كُلِّ ذلك، وضَرَبَ الجِجابَ اللُّغَويَّ على هَذِهِ المعاني السَّافِرَةِ، وجاءَ بكلِمَةِ «العِظامِ»؛ لأنَّها اللَّفظَةُ الطَّبيعيَّةُ المُبَرَّاةُ من كُلِّ شُبهةِ، ولا تُثيرُ مَعنَى، ولا تَحمِلُ عَرَضًا؛ إذ

<sup>(</sup>١) الثَّوب الذي يلبس تحت الثِّياب.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢١٧٨٦)، وحسنه الألباني في الثَّمر المستطاب (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لابن سلاَّم (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٣٢٦٣) بَلْفظ: «إن لم يكن يشفُّ، فإنه يصف». ينظر: المجازات النبويَّة، للشَّريف الرضيِّ (ص٢٦٦).

تكونُ في الحَيِّ، والميِّتِ -بل هي بهذا أَخَصُّ (١) - وفي الجَميلِ، والقَبيحِ -بل هي هُنا أليَقُ (١) - وفي الجَميلِ، والقَبيحِ -بل هي هُنا أليَقُ (١) - وفي الشَّبابِ، والهرَمِ -بل هي في هذا أوضَحُ - ١٥٠٠.

# \* ومِنَ الكناياتِ النبويَّةِ التي كَثُرَ استِعهالهُا: الكنايَةُ عن الجِهاعِ، وما في مَعناهُ، بألفاظٍ أُخرَى، تَدُلُّ على المقصودِ:

وقد جاءَتِ التَّكنيَةُ عن الجِماعِ في كَلامِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفاظِ كَثيرَةٍ، منها:

#### ١. ذُوقُ العُسيلةِ:

فعن عائشة: أنَّ امرَأة رِفاعَة القُرَظيِّ، جاءَت إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ رِفاعَة طَلَّقني فبَتَ طَلاقي، وإنِّي نَكَحتُ بعدَهُ عبدالرحمَنِ بنَ الزَّبيرِ القُرطيَّ، وإنها مَعَهُ مِثلُ المُدبَةِ (٤)، قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَةً: «لَعَلَّكِ تُريدينَ أَن تَرجِعي إلى رِفاعَة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيلَتكِ، وتَذُوقي عُسَيلَتهُ (٥)»(١).

فاستَخدَمَ النبيُّ صَأَلَقُهُ عَلَيه وَسَلَّم تَعبيرَ العُسَيلَةِ، وكَنَّى بهِ عن الجِماع.

#### ٢. الْمُقارَفَةُ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَجَالِيَهُ عَنْهُ، قال: شَهِدنا بنتًا لرسولِ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ (٧)، ورسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْقَبر.

- قال: فرَأيتُ عَينَيهِ تَدمَعانِ.
- فقال: «هَل فيكُم من أَحَدٍ، لم يُقارِفِ اللَّيلَةَ؟».

<sup>(</sup>١) أي: بالميِّت.

<sup>(</sup>٢) أي: بالقبيح.

<sup>(</sup>٣) السُّموُّ الرُّوحيُّ الأعظم- لمصطفى صادق الرافعيِّ (صـ٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو طرف الثَّوب الذي لم ينسج، وأرادت: أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار. فتح الباري (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) تصغير عسلةٍ، وهي كنايةٌ عن الجماع، شبَّه لذَّته بلذَّة العسل وحلاوته.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) هي أمُّ كلثوم زوج عثمان رَعَلِيُّهُ عَهَا.

كلامُهُ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ مَا لِللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٩١

- فقال أبو طَلحَةَ: أنا.
  - قال: «فانزل».
- قال: فَنَزَلَ فِي قَبِرِها، فَقَبَرَها(١).

لَم يُقارِف: لم يُجامِع، وقارَفَ امرَأتَهُ: إذا جامَعَها(٢).

فليًّا كان النُّزولُ في القَبرِ لمُعاجَّةِ أمرِ النِّساءِ، لم يُرِد أن يكونَ النازِلُ فيه قَريبَ العَهدِ بمُخالَطَةِ النِّساءِ؛ لتكونَ نَفسُهُ مُطمَئِنَّةً، ساكِنَةً، كالناسيَةِ للشَّهوَ قِ<sup>(٣)</sup>.

#### ٣. الإفضاء:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَّتُنَا اللهِ صَالَتُهُ عَنَدَ اللهِ مَا أَشَرِّ الناسِ عندَ اللهِ مَنزِلَةً يومَ القيامَةِ: الرجُلَ يُفضي إلى امرَ أَتِهِ، وتُفضي إليه، ثم يَنشُرُ سِرَّها (٤٠).

فَعَبَّرَ عن الجِماعِ: بالإفضاءِ.

#### ٤. الفِراشُ:

عن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا دَعا الرجُلُ امرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبت، فباتَ غَضبانَ عليها، لَعَنتها الملائِكةُ حتى تُصبِحَ»(٥).

فالفِراشُ: كِنايَةٌ عن الجِماعِ.

#### ٥. الإعراش:

كَما في قولِهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبِي طَلَحَةَ وَعَلِيَّهُ عَنْهُ: «أَعرَستُمُ اللَّيلَةَ؟»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى (٨/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).

#### ٦. الباءَةُ:

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فقال: «مَنِ استَطاعَ الباءَةَ فليتَزَوَّج؛ فإنَّهُ أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفَرجِ، ومَن لم يَستَطِع: فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّهُ له وِجاءً »(١).

والباءَةُ: الجِماعُ.

فَقَد كَنَّى القُرآنُ والسُّنَةُ عن العَلاقَةِ بين الرجُلِ والمرأةِ بألفاظٍ كَريمَةٍ، منها: المسُّ، والحَرثُ، والمُلامَسَةُ، والإفضاءُ، والدُّخولُ، والعُسَيلَةُ، والإتيانُ، والغَشَيانُ، وغَيرُها.

وقد عَقَدَ أهلُ العِلمِ أبوابًا في كُتُبِهِم، في هذا الأدَبِ، وذَكَروا فُصولًا في الكنايَةِ عَمَّا يُستَقبَحُ ذِكرُهُ، ويُستَحيا منه، وذَكَروا -بَدَلًا من ذلك- ألفاظًا مَقبولَةً، تُؤَدِّي المعنى، وتُفصِحُ عن المغزَى، ويُستَحسَنُ لَفظُها، وقد عَدَّ بعضُهم مِائَةَ اسم للنِّكاح عندَ العَرَبِ.

ومِنِ استِعمال النبيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا يُستَحيا ذِكرُهُ:

ما جاءَ عن عائشة رَعَوَالِتُهُ عَهَا: أَنَّ امرَأَةً سَأَلَتِ النبيَّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةً عن غُسلِها مِنَ المحيضِ، فأمَرَ ها كَيفَ تَعْتَسِلُ؟

- قال: «خُذي فِرصَةً<sup>(٢)</sup> من مِسكٍ، فتَطَهَّري بها».
  - قالت: كَيفَ أَتَطَهُّرُ؟
  - قال: «تَطَهَّري بها!!».
    - قالت: كَيفَ؟
  - قال: «شُبحانَ اللهِ!! تَطَهَّري».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) قطعة من صوفٍ أو قطنٍ، أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض.

كلامُهُ صَالِمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ مَا لَا للهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قالت عائشةُ: فاجتَذَبتُها إِلَيَّ، وعَرَفتُ ما أرادَ النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: تَتَبَّعي بها أَثَرَ النَّامِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: تَتَبَّعي بها أَثَرَ الذَّم (١).

وقد تَأدَّبَ الصَّحابَةُ وَعَلَيْهَ عَمُ ، هذا الأدَبِ القُرآنيِّ، فكانوا يُكَنُّونَ عَمَّا يُستَحيا مِنَ التَّصريحِ

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و صَلَيْهَ عَلَى: «أَنكَ حَني أَبي امرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فكان يَتَعَاهَدُ كَنْتَهُ (٢)، فيَسأَهُمُّا عن بَعلِها، فتقولُ: نعم الرجُلُ من رَجُلٍ لم يَطأَ لَنا فِراشًا، ولم يُفَتِّش لَنا كَنَفًا، مُنذُ أَتَيناهُ (٣)... الحديث (٤).

وعن عائشة رَعَوَلِيَهُ عَهَا، قالت: خرجنا مع رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيَهُ وَيَالَي الْسَهُرِ الْحَجِّ، ولَيالي الْحَجِّ، وحُرُمِ الْحَجِّ، فنزَلنا بسَرِفَ، فخرجَ إلى أصحابِهِ، فقال: «مَن لم يَكُن مِنكُم مَعَهُ هَديٌ، فأحَبَّ أن يَجَعَلَها عُمرَةً فليَفعَل، ومَن كان مَعَهُ الهَديُ: فلا»، قالت: فالآخِذُ بها، والتَّارِكُ فأحَبَّ أن يَجَعَلَها عُمرَةً فليَفعَل، ومَن كان مَعَهُ الهَديُ: فلا»، قالت: فالآخِذُ بها، والتَّارِكُ فا من أصحابِهِ، فأمَّا رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيَهِ وَرَجالٌ من أصحابِهِ: فكانوا أهلَ قوَّةٍ، وكان مَعَهم الهَديُ، فلم يَقدِروا على العُمرَةِ، فذَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهِ وَمَن أَبكي، فقال: «مَا يُبكيكِ يا هَنتاهُ ؟ (٥)».

- قُلتُ: سمعتُ قولَكَ لأصحابكَ، فمُنِعتُ العُمرَةَ.
  - قال: «وَما شَأْنُكِ؟».
    - قُلتُ: لا أُصَلِّي.
- قال: «فَلا يَضيرُكِ؛ إنها أنتِ امرَأَةٌ من بَناتِ آدَمَ ...»(٢).

فَقوهُا: «لا أُصَلِّي»: كِنايَةٌ عن الحَيضِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) امرأة ابنه.

<sup>(</sup>٣) أرادت بذلك: الكناية عن عدم جماعه لها، وهذا من أدبها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٥) أي: يا هذه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٦٠) -واللفظ له-، ومسلم (١٢١١).

قال ابنُ حَجرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: (كَنَّت بذلك عن الحَيضِ، وهي من لَطيفِ الكناياتِ)(١).

وقال النووي رَحَهُ اللهُ: «فيه: استِحبابُ الكنايَةِ عن الحَيضِ ونَحوِهِ، مِمَّا يُستَحَى منه، ويُستَشنَعُ لَفظُهُ، إلا إذا كانت حاجَةٌ، كَإزالَةِ وهم، ونَحوِ ذلك»(٢).

\* وكان صَّالَتُمُعَيِّهُ يَتَرَسَّلُ ويَتَمَهَّلُ فِي كَلامِهِ، فلَم يَكُن يواصِلُ الكلامَ، ويَسرُدُهُ سَردًا؛ بل يَتَخَيَّرُ السَّكَتاتِ المُناسِبَةَ:

عن عائشةَ رَخَالِثُهُ عَهَا: «أَنَّ النبيَّ صَآلِللهُ عَلَيْوسَلَهَ كان يُحَدِّثُ حديثًا، لَو عَدَّهُ العادُّ لأحصاهُ، ولم يَكُن يَسرُدُ الحديثَ كَسَر دِكُم».

#### «لَو عَدَّهُ العادُّ لَأحصاهُ»:

أي: لَو أرادَ الْمُستَمِعُ عَدَّ كَلِم إِيهِ؛ أو حُروفِهِ، أمكَنَهُ بسُهولَةٍ (١٠).

ويُقال: فُلانٌ يَسرُدُ الحديثَ، إذا تابَعَ الحديثَ بالحديثِ استِعجالًا، يعني: لم يَكُن حديثُ النبيِّ صَالَّتُهُ عَيَدُوسَةً مُتَتَابِعًا، بحَيثُ يَأْتِي بعضُهُ إثرَ بعضٍ، فيلتبِس على المُستَمِع؛ بل كان يَفصِلُ كَلامَهُ، ولو أرادَ المُستَمِعُ عَدَّهُ أمكَنَهُ، فيتَكَلَّمُ بكلامٍ واضِحٍ مَفهومٍ، في غايةِ الوُضوحِ، والبَيانِ (٥).

وقال الحافِظُ رَحِمَهُ اللهُ: «أي: لَو عَدَّ كَلِم إِنهِ، أو مُفرَداتِهِ، أو حُروفهُ، لأطاقَ ذلك، وبَلَغَ آخِرَها، والمُرادُ بذلك: المُبالَغَةُ في التَّرتيلِ، والتَّفهيم»(٦).

وفيه: دَليلٌ على أنَّ الْمُحَدِّثَ والقارِئَ للقُرآنِ، لا يُحَدِّثُ ولا يَقرَأُ مُتَتَابِعًا استِعجالًا،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٨/١٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥ ، ومسلم (٢٤ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناويِّ (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) عون المعبود (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٥٧٨).

كلامُهُ صَالِمَلُهُ صَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٩٥

بِحَيثُ يَلتَبِسُ ويَشتَبِهُ على السَّامِعِ حديثُهُ وقِراءَتُهُ؛ بل يُحَدِّثُ بكلامٍ واضِحٍ مَفهومٍ؛ ليَأخُذَ عنه المُستَمِعُ، ويَحفَظَ عَنهُ، وهَكذا يَفعَلُ القارِئُ للقُرآنِ(١).

ومنه أُخِذَ: أَنَّ على الْمُدَرِّسِ أَن لا يَسرُ دَ الكلامَ سَردًا، بل يُرتِّلُهُ، ويُزَيِّنُهُ، ويَتَمَهَّلُ؛ ليَتَفَكَّرَ فيه، هو وسامِعُهُ، وإذا فرَغَ من مَسألَةٍ، أو فصلٍ، سَكَتَ قَليلًا؛ ليَتَكَلَّمَ مَن في نَفسِهِ شيءٌ(٢).

وقالت عائشة رَخَالِيَّهُ عَنِهَ -أيضًا-: «كان كَلامُ رسولِ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامًا فصلًا، يَفْهَمُهُ كُلُّ مَن سَمِعَهُ» (٣).

#### «كَلامًا فصلًا»:

أي: مَفصولًا بَين أجزائِهِ، وواضِحًا.

وقالت -أيضًا-: «كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَالَمَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهَ عَلَيْمَ تَكَلَّمَ نَزرًا، وأنتُم تَنثُرونَ الكلامَ نَثرًا» (٤٠).

وقال جابِرُ بنُ عبدِاللهِ رَحَالِتُهُ عَافَهُ: «كان في كلامِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا أَهُ تَرتيلُ، أو تَرسيلُ »(٥). «تَرتيلُ»:

أي: تَأنُّ، وتَمَهُّلُ، مع تَبيينِ الحُروفِ، والحَرَكاتِ، بحَيثُ يَتَمَكَّنُ السَّامِعُ من عَدِّها.

#### «أو تَرسيلٌ»:

شَكُّ مِنَ الراوي، ومعنى التَّرتيلِ والتَّرسيلِ واحِدُّ(٦).

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٤٨٣٩)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) مسند إسحاق بن راهويه (١٦٧٩)، والنَّز ر: القليل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٤٨٣٨)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٦) عون المعبود (١٣/ ١٢٦).

#### \* وكان صَآلِتَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ يَرفَعُ صَوتَهُ بالكلام، إذا احتاجَ الأمرُ إلى ذلك:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و سَخَالِتُهُ عَنْهُ، قال: «تَخَلَّفَ عَنَّا النبيُّ صَّالِللهُ عَنْهُ فِي سَفرَةٍ سافَرناها، فأدرَكنا -وقد أرهَقَتنا الصَّلاةُ(۱)- ونَحنُ نَتَوَضَّأُ، فجَعَلنا نَمسَحُ على أرجُلِنا، فنادَى بأعلى صَوتِه: «وَيلُ للأعقابِ مِنَ النارِ»، مَرَّتينِ، أو ثَلاثًا(۱).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ أَلِنَهُ: «كَأَنَّ الصَّحَابَةَ أُخَّرُوا الصَّلاةَ فِي أُوَّلِ الوَقتِ؛ طَمَعًا أَن يَلحَقَهمُ النبيُّ صَلَّلَةُ عَيْدُوسَةً، فَيُصَلُّوا مَعَهُ، فلمَّا ضاقَ الوَقتُ، بادَرُوا إلى الوُضوءِ، ولِعَجَلَتِهِم لم يُسبِغوهُ، فأدرَكُهم على ذلك، فأنكرَ عليهم»(٣).

وقد بَوَّ بَ عليه البخاري، بقولِهِ: «بابُ: مَن رَفَعَ صَوتَهُ بالعِلمِ»، فيُستَحَبُّ رَفعُ الصَّوتِ بهِ إذا وُجِدَت حاجَةٌ لذلك، كَبُعدِ المُستَمِع، أو كَثرَةِ الجَمع.

فَدَعَتهُ ضَرورَةُ سَهاعِ الناسِ لهذا التَّحذيرِ أن يَرفَعَ صَوتَهُ؛ حتى لا يَفوتَ أَحَدًا سَهاعُهُ.

وعن البَراءِ رَعَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: رَأْيتُ النبيَّ صَالَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يومَ الخَندَقِ، وهو يَنقُلُ التُّرابَ، حتى وارَى التُّرابُ شَعَرَ صَدرِهِ - وكان رَجُلًا كَثيرَ الشَّعَرِ - وهو يَرتَّجِزُ برَجَزِ عبدِاللهِ بن رَواحَةَ:

اللهمَّ لَولا أنتَ ما اهتَدَينا ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا فَأَنزِلَن سَكينةً عَلَينا وثَبِّتِ الأقدامَ إن لاقَينا إذا أرادوا فِتنَـةً أبينا

يَرفَعُ بها صَوتَهُ (١).

فَراعَى صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم طَبِيعَةَ الرَجَزِ ومُقتَضاهُ من رَفع الصُّوتِ، في مِثلِ هَذِه الحال.

<sup>(</sup>١) استأخرنا عنها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٣٤)، ومسلم (١٨٠٣).

كَلاَمُهُ صَالِمَلُهُ صَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٩٧

## وكان صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يَرفَعُ صَوتَهُ فِي الْخُطَبِ:

فعن جابِر بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ الْحَرَّت عَيناهُ، وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ، يقولُ: صَبَّحَكُم، ومَسَّاكُم... »(١).

ومَعلومٌ أَنَّ هذا الانفِعالَ، ورَفعَ الصَّوتِ، لا يكونُ في كُلِّ الخُطبَةِ، ولا في كُلِّ الخُطَبِ، ولا في كُلِّ الخُطَبِ، ولا في كُلِّ الخُطبِ، ولا في كُلِّ الموضوعُ يَحتاجُ إلى هذا الانفِعال والغَضَب، كَما لَو ذَكَرَ السَّاعَةَ.

و لهذا جاءَ في روايةِ النَّسائيِّ: «كان إذا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْرَّت وجنَتاهُ، وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ نَذيرُ جَيشِ، يقولُ: صَبَّحَكُم، مَسَّاكُم»(٢).

قال النووي رَحْهُ اللهُ: ( وَلَعَلَّ اشتِدادَ غَضَبِهِ كان عندَ إنذارِهِ أمرًا عَظيمًا، وتَحديدِهِ خَطبًا جَسيًا (٣٠).

## \* وكان صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَالًمُ أَبِلَغَ الناطِقينَ، فمِن أبرَزِ سِهاتِ كَلامِهِ: بَلاغَتُهُ، وإيجازُهُ:

فعن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قال: «بُعِثْتُ بجَوامِعِ الكلِم ...»(١٠).

قال ابنُ شِهابٍ رَحَمُ اللَّهُ: "وَبَلَغَني أَنَّ جَوامِعَ الكلِمِ: أَنَّ اللهَ يَجِمَعُ الأمورَ الكثيرَةَ، الَّتي كانت تُكتَبُ في الكُتُبِ قبلَهُ، في الأمرِ الواحِدِ، والأمرينِ، أو نَحو ذلك»(٥). وهذا عَيْن البَلاغَةِ.

قال بعضُ البُلَغاءِ: «كَلامُ المرءِ بَيانُ فضلِهِ، وتَرجُمانُ عَقلِهِ، فاقصُرهُ على الجَميلِ، واقتَصِر منه على القَليلِ»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١٥٧٨)، وصححه الألباني في صحيح النسائي.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/١٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيهان (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) غرر الخصائص الواضحة (ص٢٣٣).

وقيل: «أبلَغُ الكلامِ: ما حَسُنَ إيجازُهُ، وقَلَّ مَجازُهُ، وكَثُرَ إعجازُهُ، وناسَبَت صُدورُهُ أعجازَهُ، والبَليغُ: مَن يَجَتني مِنَ الألفاظِ أنوارَها، ويَجتني مِنَ المعاني ثِهارَها»(١).

وعن أبي موسَى الأشعَريِّ رَحَالِيَّهُ عَنُهُ، قال: بَعَثَني رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومُعاذًا إلى اليَمَنِ، فقال: «ادعوا الناس، وبَشِّرا، ولا تُنقِّرا، ويسِّرا، ولا تُعسِّرا».

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفتِنا في شَر ابَينِ، كُنَّا نَصنَعُهما باليَمَنِ: البِتعُ، وهو مِنَ العَسَلِ، يُنبَذُ حتى يَشتَدَّ، والمِزرُ، وهو مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ، يُنبَذُ حتى يَشتَدَّ.

وكان رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْوَسَلَمَ قَد أُعطيَ جَوامِعَ الكلِمِ بخَواتِمِهِ، فقال: «أنهَى عن كُلِّ مُسكِرِ، أسكَرَ عن الصَّلاةِ»(٢).

فَقُولُهُ: «وكان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْ قَد أُعطيَ جَوامِعَ الكلِمِ بِخَواتِمِهِ»، أي: إيجازَ اللَّفظِ، مع تَناوُلِهِ المعاني الكثيرة جِدًّا.

#### وقولُهُ: ﴿بِخُواتِمِهِ»:

أي: كَأَنَّهُ يَختِم على المعاني الكثيرة، التي تَضَمنها اللَّفظُ اليَسيرُ، فلا يَخرُجُ منها شيءٌ عن طالبِه، ومُستَنبطِه؛ لعُذوبَةِ لَفظِه، وجَزالَتِهِ(٣).

## «أَنْهَى عَن كُلِّ مُسكِرٍ»:

أَتَى صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِجَوابٍ عامِّ شامِلٍ، مَفادُهُ: أَنَّهُ لا عِبرَةَ باختِلافِ الأسهاءِ، ما دامَ المعنى واحِدًا، والحَقيقةُ واحِدَةً.

فَجَمَعَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا أُوتِيَ مِن جَوامِعِ الكلِمِ - كُلَّ مَا غَطَّى العَقلَ، وأسكرَ، ولم يُفَرِّق بين نَوعٍ، ونَوعٍ، ولا تَأْثيرَ لكونِهِ مَأْكولًا، أو مشروبًا.

<sup>(</sup>١) التَّمثيل والمحاضرة (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنَّوويِّ (١٣/ ١٧٠).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ ٢٩٩

وعن أبي موسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَواتِحَ الكلِمِ، وخَواتِمَهُ، وجَوامِعَهُ».

فَقُلنا: عَلِّمنا مِمَّا عَلَّمَك اللهُ، قال: فَعَلَّمَنا التَّشَهُّدَ(١).

## «أُعطيتُ فواتِحَ الكلِمِ»:

الْمُرادُ: أَنَّهُ أُعطيَ البَلاغَةَ، والفَصاحَةَ، والتَّوَصُّلَ إلى غَوامِضِ المعاني، وبَدائِعِ الحِكَمِ، ومَحاسِنِ العِباراتِ والألفاظِ التي أُغلِقَت على غَيرِهِ، وتَعَذَّرَت.

#### «وَخُواتِكُهُ»:

أي: الكلِماتِ الخاتِمةَ الحاويةَ للمَعاني الكثيرَةِ، مع عُذوبَتِها، وجَزالَتِها، واستيفائِها.

#### «وَجَوامِعَهُ»:

وهوَ الإيجازُ في اللَّفظِ، وجَمعُ المعاني الكثيرَةِ، في الألفاظِ القَليلَةِ.

قال الحافِظُ ابنُ رَجَبٍ الحَنبَليُّ رَحَهُ اللَّهُ: «وَجَوامِعُ الكِلِمِ التي خُصَّ بها النبيُّ صَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ الْفَاعَلَيه وَسَلَّمَ الْفَاعِدُ وَسَلَّمَ الْفَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاعِدُ وَسَلَّمَ الْفَاعِدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَال

أَحَدُهما: ما هو في القُرآنِ، كَقولِهِ عَنْهَا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُونَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغْيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، قال الحَسَنُ: «لَم تَترُك هَذِهِ الآيةُ خَيرًا إلا أَمَرَت بهِ، ولا شَرَّا إلا نَهَت عَنهُ».

والثاني: ما هو في كلامِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَنه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وقد جَمَعَ العُلَماءُ جُموعًا من كَلِماتِهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى السُّنَى الجَامِعَةِ، فَصَنَّفَ الحَافِظُ أَبُو بِكُرِ بِنُ السُّنِيِّ وَقَد جَمَعَ القاضي أَبُو عَبِدِاللهِ وَمَهُ اللهُ كِتَابًا سَمَّاهُ: «الإيجازُ وجَوامِعُ الكلِم مِنَ السُّنَنِ المأثورَةِ»، وجَمَعَ القاضي أبو عبدِاللهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١/ ٢٦١)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٨٣)، وروى أحمد (٤١٦٠)، عن عبدالله بن مسعود، أنه قال: إن محمدًا السَّنَا عَلَم فواتح الخير، وجوامعه، وخواتمه، فقال: إن محمدًا السَّنَا عَلَم فواتح الخير، وجوامعه، وخواتمه، فقال: «إذا قعدتم في كلِّ ركعتين، فقولوا: التَّحيَّات لله ... »، الحديث، وصححه محققو المسند على شرط مسلم.

القضاعيُّ من جَوامِعِ الكلِمِ الوَجيزَةِ كِتابًا سَمَّاهُ: «الشِّهابُ في الحِكَمِ والآدابِ»، وصَنَّفَ على مِنوالهِ قَومٌ آخَرونَ، فزادوا على ما ذَكَرَهُ، زيادَةً كَثيرَةً.

وأملى الإمامُ الحافِظُ أبو عَمرِو بنُ الصَّلاحِ رَحَهُ اللهُ بَحِلِسًا سَبَّاهُ: «الأحاديثُ الكُلِّيَّةُ»، جَمَع فيه الأحاديثَ الجَوامِع، التي يُقال: إنَّ مَدارَ الدِّينِ عليها، وما كان في مَعناها مِنَ الكلِماتِ الجَامِعَةِ الوَجيزَةِ، فاشتَمَلَ مَجلِسُهُ هذا على سِتَّةٍ وعِشرينَ حديثًا.

ثم إنَّ الفَقية الإمامَ الزَّاهِدَ القُدوةَ: أبا زَكَريَّا يَحيى النووي رَحِمَةُ اللهِ عليه، أَخَذَ هَذِهِ الأحاديثَ التي أملاها ابنُ الصَّلاحِ، وزادَ عليها تَمَامَ اثنَينِ وأربَعينَ حديثًا، وسَمَّى كِتابَهُ بـ«الأربَعينَ»، واشتهرَت هَذِهِ الأربَعونَ التي جَمَعَها، وكَثُرُ حِفظُها، ونَفَعَ اللهُ بها؛ ببَرَكَةِ نيَّة جامِعِها، وحُسنِ قَصدِهِ رَحَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد زادَ ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللهُ على الأربَعينَ النوويةِ ثَمانيَةَ أحاديثَ، فصارَت خَمسينَ حديثًا، وشَرَحَها في كِتابِهِ: «جامِع العُلومِ والحِكَمِ».

ومِن أمثِلَةِ جَوامِعِ كَلِمِهِ صَأَلِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

• حديثُ: «إنها الأعمالُ بالنّيّاتِ، وإنها لكُلِّ امرِئِ ما نَوَى »(٢).

فهذا الحديثُ أحَدُ الأحاديثِ التي يَدورُ الدِّينُ عليها، فرويَ عن الإمام الشافعيِّ رَحَمُ اللهُ، وَ اللهُ قَال أَنَّهُ قال: «هَذا الحديثُ ثُلُثُ العِلمِ، ويَدخُلُ في سَبعينَ بابًا مِنَ الفِقهِ»(٣).

وقال شَيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ: «هَذا الحديثُ من أَجَمَعِ الكلِمِ الجَوامِعِ، التي بُعِثَ بها؛ فإنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَعمَلُهُ عامِلٌ، من خيرٍ وشَرِّ، هو بحسبِ ما نَواهُ، فإن قَصَدَ بعَمَلِهِ مَقصودًا حَسَنًا، كان له ذلك المقصودُ الحَسَنُ، وإن قَصَدَ بهِ مَقصودًا سَيِّئًا، كان له ما نَواهُ»(٤).

جامع العلوم والحكم (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١) -واللفظ له-، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١/٥٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٨/ ٢٥٤).

كلامُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• حديثُ: «مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدُّ»(١).

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «وهذا الحديثُ قاعِدَةٌ عَظيمةٌ من قَواعِدِ الإسلامِ، وهو من جَوامِعِ كَلِمِهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهَ فَاللهُ عَلَيْهُ مَن فَواعِدِ الإسلامِ، وهو من جَوامِعِ كَلِمِهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

• حديثُ: «أَلِحِقوا الفَرائِضَ بأهلِها، فها بَقيَ: فهو الأولى رَجُلٍ ذَكَرٍ »(٣).

فهذا الحديثُ جامِعٌ لقَواعِدِ الفَرائِضِ، التي هيَ نِصفُ العِلم.

• حديثُ: «البيِّنةُ على المُدَّعى، واليَمينُ على مَن أنكرَ »(1).

وهوَ حديثٌ جامِعٌ لأحكام القَضاءِ.

• حديث: «لا ضَرَرَ، ولا ضِرارَ»(٥).

وهوَ مِن أجمع الكلام، وأحسنِهِ، وأبينِه، وأحكمِه.

## \* وكان صَالَتُهُ عَلَيهِ وَسَامً ربَّما استَخدَمَ القَسَمَ في كَلامِهِ ؛ للتَّوكيدِ، والتَّعظيم:

وكان أكثَر ما يَحلِفُ بهِ النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيهِ وَالذي نَفْسي بيلِهِ ٥٠٠.

قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رَحَمُ اللهُ: «هوَ قَسَمٌ، كان النبيُّ صَالَ اللهُ كَثيرًا ما يُقسِمُ بهِ، والمعنى: أنَّ أمرَ نُفوسِ العِبادِ بيَدِ اللهِ، أي: بتقديرِه، وتَدبيره (٢٠).

ومِنَ النُّصوصِ الوارِدَةِ في هَذا:

• «والذي نَفسي بيَدِهِ، لَقَد هَمَمتُ أَن آمْرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثم آمُرَ بالصَّلاةِ، فيُؤَذَّنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩٧) -واللفظ له-، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنَّوويِّ (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٢١٢٠١)، وهو حديث حسنٍ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٣٤٠)، وهو حديث ثابتٌ.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٢/ ١٢٩).

لها، ثم آمُرَ رَجُلًا، فيَوُّمَّ الناسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا،، فأُحَرِّقَ عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيدِهِ، لَو يَعلَمُ أَحَدُهم أَنَّهُ يَجِدُ عَرقًا سَمينًا، أو مِرماتينِ(١) حَسنتَينِ، لَشَهِدَ العِشاءَ»(٢).

- «والذي نَفسي بيَدِهِ، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبلَهُ، فيَحتَطِبَ على ظَهرِهِ، خَيرٌ له من أن يَأْتي رَجُلًا فيسألَهُ، أعطاهُ، أو مَنعَهُ (٣).
- «والذي نَفسي بيلِهِ، لا يُكلَمُ (١) أحَدُ في سَبيلِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ بمَن يُكلَمُ في سَبيلِهِ، إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللَّونُ لَونُ الدَّمِ، والرِّيحُ ريحُ المِسكِ»(٥).
  - «فَوالذي نَفسي بيَدِهِ، لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم، حتى أكونَ أَحَبَّ إليه من والدِهِ، ووَلَدِهِ (٢٠).
    - «والذي نَفسي بيَدِهِ، خُلوفُ فم الصَّائِمِ، أطيَبُ عندَ اللهِ تعالى من ريحِ المِسكِ»(٧).

#### ﴿ وَرُبَّما حَلَفَ بقولِهِ: ﴿ وَالمُ اللهِ ﴾ :

#### «ايمُ اللهِ»:

بِفَتحِ الْهَمزَةِ، وكَسرِها، والميمُ مَضمومُةٌ، أصلُهُ: أيمَنُ اللهِ، وهو اسمٌ وُضِعَ للقَسَمِ فَكَذا، ثم حُذِفَت منه النُّونُ تَخفيفًا، وهو مَرفوعٌ بالابتِداءِ، وخَبَرُهُ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: أيمُ اللهِ قَسَمي (٨).

وهَمزَتُهُ هَمزَةُ وصلِ عندَ الجُمهورِ، وقيل: يَجوزُ القَطعُ (٩).

<sup>(</sup>١) مثنَّى مرماةٍ، وهي اللَّحم الذي في ظفر الشَّاة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) يجرح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٦/ ٩٨٥).

كلامُهُ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُومُ مَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ومِمَّا ورَدَ فِي ذلك: حديثُ المرأةِ المخزوميَّةِ، وقولهُ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ، لَو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَت، لَقَطَعتُ يَدَها»(١)

وعن عبدِاللهِ بنِ عمر رَحَالِيَهُ عَلَى، قال: بَعَثَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَمَلَّهُ بَعثًا (٢)، وأمَّر عليهم أُسامَةَ بنَ زيدٍ، فطَعَن بعضُ الناسِ في إمارَتِه، فقال النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ: ﴿إِن تَطعَنوا في إمارَتِه، فقد طَعَنتُم في إمارَةِ أبيهِ من قبلُ، وايمُ اللهِ، إن كان خَليقًا للإمارَةِ، وإن كان من أحَبِّ الناسِ إليَّ، وإنَّ هذا لَمِن أَحَبِّ الناسِ إليَّ، وإنَّ هذا لَمِن أَحَبِّ الناسِ إليَّ بعدَهُ (٣).

## \* وكان يَحلِفُ كثيرًا بقولِه: «لا، ومُقَلِّبِ القُلوبِ»:

فعن عبدِاللهِ بنِ عمر رَحَوَالِيَّهُ عَنْهُا، قال: كَثيرًا مِمَّا كان النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحلِفُ: «لا، ومُقلِّبِ القُلوب»(١٠).

وفي لفظٍ: أكثَرُ ما كان النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِلِفُ: «لا ومُقَلِّبِ القُلوبِ»(٥).

والمُرادُ بتَقليبِ القُلوبِ: تَقليبُ أعراضِها، وأحوالها، لا تَقليبُ ذاتِ القَلبِ(١٠).

وقال القاضي أبو بكر بنُ العَرَبيِّ رَحَمُ اللهُ: «في الحديثِ: جَوازُ الحَلِفِ بأفعال اللهِ، إذا وُصِفَ بها، ولم يُذكر اسمُهُ»(٧).

#### \* ويَحلِفُ بقولِهِ: «واللهِ»:

عن أنسِ بنِ مالكِ وَعَالِيَّهُ عَن النبيِّ صَالَاتُهُ عَنْهُ عَن النبيِّ صَالَاتُهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته صَّالتُمُعَيَّدُوسَلَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧٣٠)، (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٦١٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٣٩١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٧٤٢)، ومسلم (٢٥٥).

#### \* ويَحلِفُ بقولِهِ: «وَرَبِّ الكعبَةِ»:

عن أبي ذَرِّ وَعَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: انتَهَيتُ إلى النبيِّ صَالَّتَهُ عَيْدُ، وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبَةِ، فلمَّا رَآني قال: «هم الأخسَرونَ ورَبِّ الكعبَةِ»، فجِئتُ حتى جَلَستُ، فلم أتَقارَّ أن قُمتُ (۱)، فقُلتُ: يا رسولَ الله، فِداكَ أبي وأُمِّي: مَن هم؟ قال: «همُ الأكثرونَ فلم أتقارَّ أن قُمتُ (۱)، فقُلتُ: يا رسولَ الله، فِداكَ أبي وأُمِّي: مَن هم؟ قال: «همُ الأكثرونَ أموالًا، إلا مَن قال هَكذا، وهكذا، وهكذا (۲)، من بين يكيه، ومِن خَلفِه، وعن يَمينِه، وعن شِهاله، وقليلٌ ما هم، ما من صاحبِ إبل، ولا بَقَرٍ، ولا غَنَم، لا يُؤدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامَةِ أعظمَ ما كانت، وأسمنه، تَنطَحُهُ بقُرونِها، وتَطَوُّهُ بأظلافِها، كُلَّا نَفِدَت أُخراها، عادَت عليه أولاها، حتى يُقضَى بين الناس»(۳).

قال النووي رَمَهُ اللَّهُ: «فيه: جَوازُ الحَلِفِ بغَيرِ تَحليفٍ، بل هو مُستَحَبُّ إذا كان فيه مَصلَحَةٌ، كَتُوكيدِ أمرٍ، وتَحقيقِه، ونَفيِ المجازِ عَنهُ، وقد كَثُرَتِ الأحاديثُ الصَّحيحَةُ في حَلِفِ رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في هذا النَّوع، لهذا المعنى (٤٠).

#### \* ويَحلِفُ - أيضًا - بقولِهِ: «والذي لا إلهَ غَيرُهُ»:

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَعَالِلْهَ عَنْهُ، قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ صَّالَتُهُ عَنْهُ وَقَال: (والذي لا إلهَ غَيرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسلِمٍ، يَشهَدُ أَن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسلامَ، المُفارِقُ للجَماعَةِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفسِ» (٥٠).

# \* ومِن أُدَبِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الكلامِ: أَنَّهُ كان يُسنِدُ ما يُستَقبَحُ إضافَتُهُ للنَّفسِ، لضَميرِ الغيبَةِ:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَحَالِتَهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ عَلَى: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الجِنازَةُ، واحتَمَلَها الرِّجالُ على أعناقِهِم، فإن كانت صالحَةً، قالت: قَدِّموني، وإن كانت غيرَ

<sup>(</sup>١) أي: لم يمكنِّي القرار والنَّبات حتى قمت.

<sup>(</sup>٢) أي: تصدَّق في جميع جهات الخير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٣٨)، ومسلم (٩٩٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٧/ ٧٤)

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٧٦).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ

صالحَةٍ، قالت: يا ويلَها! أينَ يَذهَبونَ بها؟ يَسمَعُ صَوتَهَا كُلُّ شيءٍ إلا الإنسانَ، ولو سَمِعَهُ: صَعِقَ»(١).

فَمَن أَرادَ الْحِكَايَةَ عن شيءٍ مُستَقبَحٍ، لا يَتَكَلَّمُ بضَميرِ الْمُتَكَلِّمِ، فقولُهُ: «يا ويلَها»: ويل الجِنازَةِ، وكان القياسُ أن يقولَ: «يا ويلي»، فعَدَلَ إلى إضافَةِ الوَيلِ إلى ضَميرِ الغائِبِ؛ حَملًا على المعنى، كَراهَةَ أن يُضيفَ الوَيلَ إلى نَفسِهِ (٢).

قال ابنُ عَلَّانَ رَحَمُ اللَّهُ: «وَفيه إيهاءٌ إلى أنَّ الإنسانَ إذا حَكَى ما تُستَقبَحُ إضافَتُهُ للنَّفسِ، يَنبَغى أن يُسنِدَهُ لضَمير الغَيبَةِ»(٣).

ومِثلُهُ: ما في الصّحيحِ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَمُ السَّجودِ فسَجَدَ، فلهُ السَّجودِ فسَجَدَ، فلهُ السَّجودِ فسَجَدَ، فلهُ الجَنَّةُ، وأُمِر تُ بالسُّجودِ فأبَيتُ، فليَ النارُ اللهُ الذَارُ اللهُ عَلَى النارُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النارُ اللهُ الله

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «وقولُهُ: «يا ويله»: هو من آدابِ الكلامِ، وهو أَنَّهُ إذا عَرَضَ في الحِكايَة عن الغَيرِ ما فيه سوءٌ، واقتَضَتِ الحِكايَةُ رُجوعَ الضَّميرِ إلى المُتكلِّمِ، صَرَفَ الحاكي الضَّميرَ عن نَفسِهِ؛ تَصاوُنًا عن صورَةِ إضافَةِ السُّوءِ إلى نَفسِهِ»(٥).

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَحَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَالَ: «كان فيمَن كان قبلكُم رَجُلٌ قَتَلَ تِسعَةً وتِسعينَ نَفسًا، فسَأْلَ عن أعلَم أهلِ الأرضِ، فدُلَّ على راهِبٍ، فأتاهُ، فقال: إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسعينَ نَفسًا، فهَل له من تَوبَةٍ ...» الحديثُ (١).

#### «فقال: إِنَّهُ قَتَلَ»:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣١٤).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٣/ ١١٩٣).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين (٦/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨١).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦) -واللفظ له-.

قال ابنُ عَلَّانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «عَدَلَ إليه عن حِكايَةِ لَفظِهِ، وهوَ: «إنِّي» بضَميرِ المُتكلِّمِ؛ تنبيهًا على الأَدَبِ في حِكايَةِ مِثلِ ذلك، مِمَّا يُكرَهُ النُّطقُ بهِ، فيُؤتَى فيه بضَميرِ الغَيبَةِ»(١).

ومِن ذلك: ما جاءَ في حديثِ وفاقِ أبي طالبٍ: فعن سَعيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عن أبيهِ، قال: «لَّا حَضَرَت أبا طالبٍ الوَفاةُ (٢)، جاءَهُ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلٍ، وعبدَاللهِ بنَ أُميَّةَ بنِ المُغيرَةِ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ: «يا عَمِّ، قُل: لا إلَهَ إلا اللهُ، كَلِمَةً أشهَدُ لَكَ بها عندَ اللهِ»، فقال أبو جَهلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أُميَّةَ: يا أبا طالبٍ، أتَرغَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟

فَلَم يَزَل رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا يَعرِضُها عليه، ويُعيدُ له تِلكَ المقالة، حتى قال أبو طالبٍ -آخِرَ ما كَلَّمَهم-: هو على مِلَّةِ عبدِالمُطَّلِبِ، وأبى أن يقولَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ "").

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «فهذا من أحسَنِ الآدابِ والتَّصَرُّ فاتِ، وهوَ: أنَّ مَن حَكَى قولَ غَيرِهِ القَبيح، أتَى بهِ بضَميرِ الغَيبَةِ؛ لقُبحِ صورَةِ لَفظِهِ الواقِعِ»(١٤).

## « وكان النبيُّ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَستَخدِمُ في كلامِهِ أُسلوبَ السُّؤال؛ تَشويقًا للمُستَمِع، وتَنبيهًا لَهُ:

عن أبي عثمان، قال: كنتُ مع سَلمانَ الفارِسيِّ تحتَ شَجَرَةٍ، وأَخَذَ منها غُصناً يابِسًا، فَهَزَّهُ، حتى تَحَاتَ ورَقُهُ، ثم قال: يا أبا عثمانَ، ألا تَسألُني لمَ أفعلُ هَذا؟ قُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟ فقال: هَكَذا فعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّقَتُ يَوسَدَّ، وأنا مَعَهُ تحتَ شَجَرَةٍ، فأخذَ منها غُصناً يابِسًا، فهَزَّهُ، حتى تَحَاتَ ورَقُهُ، فقال: «يا سَلمانُ، ألا تَسألُني لم أفعلُ هَذا؟» فقُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟ قال: «إنَّ المسلمَ إذا تَوضَّأ، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم صَلَّى الصَّلواتِ الخَمس، تَحَاتَّت خَطاياهُ، كَما يَتَحاتُ هذا الورَقُ. وقال: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَ يُذْهِبُنَ يَتَحاتُ هذا الورَقُ. وقال: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]» (٥).

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) المراد: قربت وفاته، وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنَّزع، ولو كان في حال المعاينة والنَّزع، لما نفعه الادان.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) -واللفظ له-.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٢٣٧٠٧)، وحسنه محققو المسند لغيره.

كلامُهُ صَالِمَلَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُومُ مَا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

فأرادَ النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ أَن يُقَدِّمَ بِين يَدَيِ المعلومَةِ سُؤالًا، وقَدَّمَ قبلَ السُّؤال تَصويرًا تَمَثيليًّا، يصورَةٍ تَجعَلُها أقرَبَ ما تكونُ إلى للفهم، وأبعَدَ ما تكونُ عن النِّسيانِ.

وعن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِديِّ رَحَيَّكَ عَنَهُ، أَنَّهُ قال: مَرَّ رَجُلُ على رسولِ اللهِ صَالِمَتَعَنَهُ، أَنَّهُ قال: مَرَّ رَجُلُ على رسولِ اللهِ صَالِمَتَعَنَهُ، أَنَّهُ قال: «ما تقولونَ في هَذا؟»، قالوا: رَجُلُ من أشرافِ الناسِ، هذا واللهِ حَريُّ (۱) إن خَطَبَ أن يُنكَحَ (۲)، وإن شَفَعَ أن يُشَفَّعَ (۳)، وإن قال أن يُستَمَعَ، ثم سَكَت، فمرَّ رَجُلُ من فُقراءِ المسلمين، هذا حَريُّ، المسلمين، فقال: «ما تقولونَ في هذا؟»، قالوا: هذا رَجُلُ من فُقراءِ المسلمين، هذا حَريُّ، إن خَطَبَ أن لا يُستَمَعَ، فقال رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

#### ومِن صورِ استِعمال النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ للسُّؤال:

قولُهُ للصَّحابَةِ وَعَلِيَهَ عَمُ الْمُفلِسُ؟»، قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ لَهُ، ولا مَتاعَ، فقال: «إنَّ المُفلِسَ من أُمَّتي يَأْتي يومَ القيامَةِ بصَلاةٍ، وصيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قَد شَتَمَ هَذا، وقَذَفَ هَذا، وأكَلَ مالَ هَذا، وسَفَكَ دَمَ هَذا، وضَرَبَ هَذا، فيُعطَى هذا من حَسَناتِهِ، هذا، و قَذَفَ هَذا، وأكلَ مالَ هَذا، وسَفَكَ دَمَ هَذا، وضَرَبَ هَذا، فيُعطَى هذا من حَسَناتِهِ، وهذا من حَسَناتِهِ، فطرِحَت عَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضَى ما عليه: أُخِذَ من خَطاياهم، فطرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النارِ »(٥).

فَلَم يَفْتَتِحِ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ كَلامَهُ بِذِكْرِ المعلومَةِ مُباشَرَةً؛ بل قَدَّمَ لها بسُؤالٍ، يُنَشِّطُ بهِ ذِهنَ السَّامِع، ويَجعَلُهُ يَستَحضِرُ صورَةَ المُفلِسِ، وما يُعانيهِ من ضيقٍ وكَربِ.

فَكَأَنَّهُ صَالِتُهُ عَلَيْهَ عَرَبَ إليهمُ الصُّورَةَ الأُخرَويَّةَ غَيرَ المرئيَّةِ، من خِلال ذِكرِ الصُّورَةِ الدُّنيَويَّةِ المرئيَّةِ.

<sup>(</sup>١) أي: حقيقٌ، وجديرٌ.

<sup>(</sup>٢) أي: تجاب خطبته.

<sup>(</sup>٣) تقبل شفاعته.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٩١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٥٨١).

#### \* ورُبَّما استَعمَلَ النبيُّ صَاللة عَدوسَاتَ في كَلامِهِ بعضَ الكلِماتِ، غير العَربيَّةِ:

قال جابِرُ بنُ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَنْهُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَندَقُ، رَأَيتُ برسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَيْهُ وَسَلَةً خَمَصًا ('')، فانكَفَأتُ إلى امرَأَتِي، فقُلتُ لها: هل عندَكِ شيءٌ، فإنِّي رَأْيتُ برسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَنَدَوَسَةً خَمَصًا فانكَفَأتُ إلى امرَأَتِي، فقُلتُ لها: هل عندَكِ شيءٌ، فإنِّي رَأْيتُ برسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَنَدَ خَمَصًا شَديدًا، فأخرَجَت لي جِرابًا (۲)، فيه صاعٌ من شَعيرٍ، ولَنا بَهُيمَةٌ داجِنٌ (۳)، فذبَحتُها، وطَحَنت، ففرَغَت إلى فراغي، وقَطَّعتُها في بُرمَتِها.

ثم ولَّيتُ إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالت: لا تَفضَحني برسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَن مَعَهُ، فَجِئتُهُ فَسَارَرتُهُ، فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قَد ذَبَحنا جُهَيمةً لَنا، وطَحَنت صاعًا من شَعيرٍ كان عندَنا، فتَعالَ أنتَ، في نَفَرٍ مَعَكَ (٤).

فَصاحَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَعَالَ: «يا أَهلَ الخَندَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَد صَنَعَ لَكُم سورًا، فَحَيَّ هَلًا بِكُم».

وقال رسولُ اللهِ صَالَّمَ عَنَا اللهِ صَالَمَ عَالَهُ عَلَا اللهِ صَالَمَ عَمَدَ إلى فَعَلْتُ اللهِ عَلَاتُ الذي قُلْتِ لِي (٢) ، فأخرَجتُ له عَجينتنا، فبصَق فيها، وبارَكَ، ثم عَمَدَ إلى بُرمَتِنا، فبصَق فيها، وبارَكَ، ثم قال: «ادعي خابِزَةً فلتَخبِز مَعَكِ، واقدَحي (٧) من بُرمَتِكُم، ولا تُنزِلوها»، وهم ألفٌ، فأقسِمُ بالله: لأكلوا حتى تَركوهُ، وانحَرَفوا (٨)، وإنَّ بُرمَتنا لَتَغِطُ (٩) كَما هَوَ (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: رأيته ضامر البطن من الجوع.

<sup>(</sup>٢) وهو وعاءٌ من جلدٍ.

<sup>(</sup>٣) الدَّاجن: ما ألف البيوت.

<sup>(</sup>٤) فيه: جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنها نهي أن يتناجى اثنان دون الثالث.

<sup>(</sup>٥) أي: ذمَّته، ودعت عليه.

<sup>(</sup>٦) معناه: أنى أخبرت النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ بِهَا عندنا، فهو أعلم بالمصلحة.

<sup>(</sup>٧) أي: اغرفي، والقدح: المغرفة.

<sup>(</sup>٨) أي: شبعوا، وانصرفوا.

<sup>(</sup>٩) أي: تغلي، ويسمع غليانها.

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (۲۰۲۶)، ومسلم (۲۰۳۹).

كلامُّهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

قال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ: «أَمَّا السُّورُ: فِبِضَمِّ السِّينِ، وإسكانِ الواوِ، غَير مَهموزٍ، وهو الطَّعامُ اللّذي يُدعَى إليه، وقيل: الطَّعامُ مُطلَقًا، وهي لَفظَةٌ فارِسيَّةٌ، وقد تَظاهَرَت أحاديثُ صَحيحَةٌ بأنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ الْفاظِ غَيرِ العَرَبيَّةِ، فيدُلُّ على جَوازِهِ (۱).

وقد بَوَّبَ عليه البخاري رَمَهُ اللَّهُ بقولِهِ: «بابُ مَن تَكَلَّمَ بالفارِسيَّةِ، والرطانَةِ».

ومِمَّا ورَدَ فِي استِعمال النبيِّ صَالِسَة عَلَيه وسَلَّمَ لكَلِماتٍ غَيرِ عَربيَّةٍ:

عن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَنهُ، أَنَّ الحَسَنَ بنَ عليٍّ، أَخَذَ ثَمَرةً من ثَمِ الصَّدَقَةِ، فجَعَلَها في فيه، فقال النبيُّ صَلَّتَهُ عَيْدَةً بالفارِسيَّةِ: «كِخ كِخ، أما تَعرِفُ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟»(٢).

قولُهُ: «كِخ كِخ»: هي كَلِمَةُ زَجٍ للصَّبيِّ، عَمَّا يُريدُ فِعلَهُ.

وعن أُمِّ خالدِ بنتِ خالدِ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ، قالت: أُتيَ رسولُ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بَيْبابٍ فيها خَميصَةٌ ؟» فأُسكِتَ القَومُ، قال: «ائتوني فيها خَميصَةٌ أَي بِي النبيّ صَّاللَهُ عَيْهُ وَسَلَمٌ، فألبَسنيها بيدِهِ، وقال: «أبلي، وأخلِقي (٤٠)»، مَرَّ تَيِن.

فَجَعَلَ يَنظُرُ إلى عَلَمِ الْخَميصَةِ، ويُشيرُ بيَدِهِ إليَّ، ويقولُ: «يا أُمَّ خالدٍ، هذا سَنا، ويا أُمَّ خالدٍ، هذا سَنا»، والسَّنا بلِسانِ الحَبَشيَّةِ: الحَسَنُ (٥).

قال الشُّوكانيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَفِيهِ: جَوازُ التَّكَلُّم بِاللُّغَةِ العَجَميَّةِ ﴾ (٦).

وقال شَيخُ الإسلام وَحَمُاللَهُ: «فالكلِمَةُ بعدَ الكلِمَةِ مِنَ العَجَميَّةِ، أمرُها قَريبٌ، وأكثرُ ما يَفعَلونَ ذلك، إمَّا لكونِ المُخاطَبِ أعجَميًّا، أو قَدِ اعتادَ العَجَميَّة، يُريدونَ تَقريبَ الأفهامِ عليه.

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۱۳/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٧٢)- واللفظ له-، ومسلم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) ولدت بأرض الحبشة، وقدمت مع أبيها بعد خيبر، وهي تعقل.

<sup>(</sup>٤) «العرب تطلق ذلك، وتريد الدُّعاء بطول البقاء، للمخاطب بذلك، أي: أنها تطول حياتها، حتى يبلى الثوب، ويخلق. قال الخليل: أبل، وأخلق، معناه: عش، وخرِّق ثيابك، وارقعها». فتح الباري (١٠/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٨٤٥)، وكانت أمُّ خالدٍ مع أهلها في هجرة الحبشة، فلذلك داعبها النبيُّ صليَّ الله عليه وسلَّم بلهجة أهل الحبشة، التي تفهمها.

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٢/ ١١٨).

وأمّا اعتيادُ الخِطابِ بغَيرِ اللَّغَةِ العَرَبيَّةِ -التي هي شِعارُ الإسلام، ولُغَةُ القُرآنِ - حتى يَصيرَ ذلك عادةً للمِصرِ وأهلِه، أو لأهلِ الدَّارِ، أو للرَّجُلِ مع صاحِبِه، أو لأهلِ السُّوقِ، أو للأُمراءِ، أو لأهلِ الدِّيوانِ، أو لأهلِ الفِقهِ: فلا رَيبَ أنَّ هذا مَكروهُ؛ فإنَّهُ مِنَ التَّشَبُّهِ بالأعاجِم، وهو مَكروهُ؛ وهذا كان المسلمونَ المُتقَدِّمونَ لمَّا سَكَنوا أرضَ الشَّامِ ومِصرَ، ولُغَةُ أهلِهما روميَّةُ، وأرضَ العراقِ، وخُراسانَ، ولُغَةُ أهلِهما فارِسيَّةٌ، وأهل المغرِبِ، ولُغَةُ أهلِها بَربَريَّةٌ، عَوَّدوا أهلَ هذِهِ الأمصارِ: مُسلِمِهم، وكافِرِهم»(۱).

### \* وكان صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيرِ حاجَةٍ:

قال الحَسَنُ بنُ عليِّ: سَأَلتُ خالي هِندَ بنَ أبي هالَةَ -وكان وصَّافًا- فقُلتُ: صِف لي مَنطِقَهُ؟ قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْوسَلَمَ لا يَتكَلَّمُ في غَيرِ حاجَةٍ، ويَتكَلَّمُ بجَوامِعِ الكلِم، كَلامُهُ فصلٌ، لا فُضولَ، ولا تَقصيرَ »(٢).

## «لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيرِ حاجَّةٍ»:

أي: من غَيرِ ضَرورَةٍ دينيَّةٍ، أو دُنيَويَّةٍ، فيَتَحَرَّزُ عن الكلام بلا فائِدَةٍ.

#### «لا فُضولَ، ولا تَقصيرَ»:

أي: لا زيادَةَ ولا نُقصانَ في كَلامِهِ صَّاللَّهُ عَيْدُوسَةَ، فكَلامُهُ بقَدرِ الحاجَةِ، لا طَويلَ مُمِلُّ، ولا قصيرَ مُحِلُّ، ولا قصيرَ مُحِلًا مَوامِهِ» (٣). قصيرَ مُحِلُّا ، قال القاري رَحَمُ اللَّهُ: «أي: لا فُضولَ في كَلامِهِ، ولا تَقصيرَ في تَحصيلِ مَرامِهِ» (٣).

### \* وكان النبيُّ صَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكرِّرُ الكلامَ، إذا دَعَتِ الحاجَةُ لذلك:

فعن أنسٍ وَ وَاللَّهُ عَنهُ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَان إذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أعادَها ثَلاثًا؛ حتى تُفهَمَ عَنهُ، وإذا أتَى على قوم فسَلَّمَ عليهم، سَلَّمَ عليهم ثَلاثًا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصرِّ اط المستقيم (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (٤١٤)، والبيهقي في شعب الإيهان (١٣٦٢)، وإسناده ضعيفٌ، إلا أن معناه صحيح.

<sup>(</sup>٣) جمع الوسائل (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٥).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وفي رواية: «كان رسولُ الله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الكلِّمَةَ ثَلاثًا؛ لتُعقَلَ عَنهُ »(١).

«وَإِنها كَانَ يُكَرِّرُ الكلامَ ثَلاثًا، والسَّلامَ ثَلاثًا، إذا خَشِيَ أن لا يُفهَمَ عَنهُ، أو لا يُسمَعَ سَلامُهُ، أو إذا أرادَ الإبلاغَ في التَّعليم، أوِ الزَّجرَ في الموعِظَةِ»(٢).

وقال أبو الحَسَنِ المُبارَكفوريّ رَحَهُ اللهُ: (والمُرادُ: أنَّهُ كان يُكَرِّرُ الكلامَ ثَلاثًا، إذا اقتَضَى المقامُ ذلك؛ لصُعوبَةِ المعنى، أو غَرابَتِهِ، أو كَثرَةِ السَّامِعينَ، لا دائِمًا.

فإنَّ تَكريرَ الكلامِ من غَيرِ حاجَةٍ لتكريرِهِ، ليس مِنَ البَلاغَةِ، فيُحمَلُ الحديثُ على المواضِعِ اللُحتاجَةِ إلى الإعادَةِ، لا على العادَةِ، وإلا لَّا كان لذِكرِ عَدَدِ الثَّلاثِ -في بعضِ المواضِع - كَثيرُ فائِدَةٍ»(٣).

وقال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «كان من هَديهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ أَن يُسَلِّم ثَلاثًا، ولَعَلَّ هذا كان هَديَهُ في السَّلامِ على الجَمعِ الكثيرِ، الذينَ لا يَبلُغُهم سَلامٌ واحِدٌ، أو هَديَهُ في إسماعِ السَّلامِ الثاني، والثالثِ، إن ظَنَّ أنَّ الأولَ لم يَحصُل بهِ الإسماعُ، كَما سَلَّمَ لَمَّا انتَهَى إلى مَنزِلِ سَعدِ بنِ عُبادَة - ثَلاثًا-، فلمَّا لم يُجِبهُ أَحَدٌ: رَجَعَ.

وإلّا، فلو كان هَديُهُ الدَّائِمُ التَّسليمَ ثَلاثًا، لَكان أصحابُهُ يُسَلِّمونَ عليه كَذلك، وكان يُسَلِّمُ على كُلِّ مَن لَقيَهُ ثَلاثًا، وإذا دَخَلَ بَيتَهُ ثَلاثًا، ومَن تَأْمَّلَ هَديَهُ، عَلِمَ أَنَّ الأَمرَ ليس كُلِّ مَن لَقيَهُ ثَلاثًا، وإذا دَخَلَ بَيتَهُ ثَلاثًا، ومَن تَأْمَّلَ هَديَهُ، عَلِمَ أَنَّ الأَمرَ ليس كَذلك، وأنَّ تَكرارَ السَّلامِ كان منه أمرًا عارِضًا، في بعضِ الأحيانِ، واللهُ أعلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُل

### \* وكان صَالِمُعُنَافِوسَلَم، رُبَّها كَرَّرَ القولَ؛ تَأْكِيدًا على أَهَمِّيَّةِ ما يقولُهُ:

فعن زَيدِ بنِ أَرقَمَ، قال: قامَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَنَهُ وَمَا فينا خَطيبًا، بهاءٍ يُدعَى خُمًّا، بين مَكَّةَ والمدينةِ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه، ووَعَظَ، وذَكَّرَ، ثم قال: «أمَّا بعدُ، ألا أيُّها الناسُ، فإنها أنا بَشَرٌ، يوشِكُ أن يَأْتِي رسولُ رَبِّي فأُجيبَ، وأنا تارِكُ فيكُم ثَقَلَينِ: أوَّهُما: كِتابُ اللهِ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٤٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالِ (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) مرعاة المفاتيح (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ٣٨٢).

فيه الهُدَى والنُّورُ، فخُذوا بِكِتابِ اللهِ، واستَمسِكوا بهِ»، فحَثَّ على كِتابِ اللهِ، ورَغَّبَ فيه، ثم قال: «وَأَهْلُ بَيتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتِي» أَذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتِي» (١).

وفي هذا الحديثِ: بَدَءُ الكلامِ بحَمدِ اللهِ، والنَّنَاءِ عليه، كَما هو أَدَبُ النبيِّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الخِطاب دائِمًا.

وفيه: الفَصلُ بين المُقَدَّمَةِ، وأصلِ الموضوعِ، بقولِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَمَّا بعدُ».

وفيه: النِّداءُ قبلَ الموعِظَةِ، بقولِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَاللَّا أَيُّهَا النَّاسُ»، وتُفيدُ التَّنبية، وجَذبَ الانتِباهِ. وقد تَقَدَّمَ الكلامُ على ذلك كُلِّه.

وفيه: وصفُ النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ بذلك، كَما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [المزمل: ٥]، والقُرآنُ ثَقيلٌ بها فيه من تَشريعٍ مُتَضَمِّنٍ للأمرِ، والنَّهيِ، والخَدودِ، وغيرِ ذلك؛ ولِذلك يَحتاجُ إيهانًا قَويًّا، يُعينُ صاحِبَهُ على العَمَلِ بها فيه.

وقولُهُ: ﴿ وَإِنِّي تَارِكٌ فَيَكُم ثَقَلَينِ »:

يعنى: كِتَابَ اللهِ، وأهلَ بَيتِهِ.

«سَمَّاهما ثَقَلَينِ؛ لأَنَّ الأَخذَ بِهَا والعَمَلَ بِهَا ثَقيلُ، والعَرَبُ تقولُ لكُلِّ شيءٍ خَطيرٍ نَفيسٍ: ثقيلٌ؛ وذلك لحُرمةِ الشَّيءِ النَّفيسِ، وصُعوبَةِ رَومِ الوُصولِ إليه، فكَأَنَّهُ صَالَسَهُ عَلَيُوسَلَّمَ إنَّما سَمَّى كِتابَ اللهِ، وأهلَ بَيتِهِ: «ثَقَلَينِ»؛ لنَفاسَتِهما، وعِظم حُرمَتِهما، وصُعوبَةِ القيام بحَقِّهما»(٢).

وفيه: بَيانُ مَنزِلَةِ أهلِ البَيتِ عندَ أهلِ السُّنَّةِ، وأنَّهم يُحِبُّونَهم، ويَنقُلونَ الأحاديثَ الصَّحيحَة في فضلِهِم، ولو كانوا يَكرَهونَهم -كَما يَزعُمُ الرافِضَةُ-، لمَا امتَلَأت كُتُبُهم ببيانِ فضلِهم.

ولَقَد كَرَّرَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قوله: «أَذَكَّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي»؛ لإفادَةِ التأكيدِ، والمُبالغَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٢٠/٠٥).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٢/ ١٧٤)، مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٩٦٧).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ

### \* وكان النبيُّ صَأَلَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا كُرَّرَ بعضِ الكلام مِرارًا؛ وذلك لمُقتضَى الحال:

فعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ وَعَلِيَهُ عَنَهَا، قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ صَالِمَتُنَاءُوسَلَمَ إِلَى الحُرْقَةِ، فصبَّحنا القَومَ فَهَزَ مناهم، ولَجَقتُ أنا ورَجُلٌ مِنَ الأنصارِ رَجُلًا منهم، فليَّا غَشيناهُ، قال: لا إلَه إلا اللهُ، فكَنَّ الأنصاريُّ، فطَعَنتُهُ برُمحي، حتى قَتَلتُهُ، فليَّا قَدِمنا بَلَغَ النبيَّ صَاللهُ عَلَيْهُ فقال: «يا أُسامَةُ، أقتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إله إلا اللهُ؟!» قُلتُ: كان مُتَعَوِّذًا، فها زالَ يُكرِّرُها، حتى تَمَنَّتُ أَسامَةُ، أَقْتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إله إلا اللهُ؟!» قُلتُ: كان مُتَعَوِّذًا، فها زالَ يُكرِّرُها، حتى تَمَنَّتُ أَسامَةُ، أَقْتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إله إله اللهُ؟!»

أي: تمنيت أنَّ إسلامي كان ذلك اليومَ؛ لأنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَهُ، فتَمَنَّى أن يكونَ ذلك الوَقتُ أوَّلَ دُخولِهِ في الإسلامِ؛ ليَأْمَنَ من جَريرَةِ تِلكَ الفَعلَةِ، ولم يُرِد أنَّهُ تَمَنَّى أن لا يكونَ مُسلِمًا قبلَ ذلك»(٢).

وعن أبي بكرة وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: قال النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَلَّهُ: «أَلا أُنبَّنُكُم بأكبَرِ الكبائِرِ؟ ألا أُنبَنُكُم بأكبَرِ الكبائِرِ؟ ألا أُنبَنُكُم بأكبَرِ الكبائِر؟».

- قالوا: بَلِي يا رسولَ الله.

- قال: «الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدَينِ -وجَلَسَ، وكان مُتَّكِئًا، فقال: - ألا وقولُ الزُّورِ»، فها زالَ يُكَرِّرُها حَتى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ (٣).

فَجُلوسُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ لاهتمامِهِ بهذا الأمر، وهو يُفيدُ تَأْكيدَ تَحريمِه، وعِظَمَ قُبحِه، وأمَّا قوهُم : «لَيتَهُ سَكَتَ»، فإنها قالوه، وتَمَنَّوهُ؛ شَفَقَةً على رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وكراهَةً لما يُزعِجُهُ، ويُغضِبُهُ.

ولا يَخفَى ما للتَّكرارِ من أثَرٍ في تَرسيخ الأفكارِ والقيَم في النُّفوسِ.

وقد أَثبَتَتِ الدِّراساتُ النَّفسيَّةُ الحديثَةُ، أَهَمِّيَّةَ التَّكرارِ في إقناعِ الناسِ بالآراءِ والأفكارِ، كَما أَنَّ تَكرارَ المعلوماتِ والحقائِقِ، يَعمَلُ على تَثبيتِها في العُقولِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

### \* وكان النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، رُبَّها كَرَّرَ الموعِظَةَ الواحِدَة، مَرَّاتٍ عَديدَةً:

فعن عَمرِو بنِ عَبَسَةَ السُّلَميِّ سَخَلِسُّهَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وساقَ الحديثَ، في فضلِ الصّلاةِ، والوُضوءِ، إلى أن قال:

فَحَدَّثَ عَمرو بنُ عَبَسَةَ بهذا الحديثِ أبا أُمامَةَ صاحِبَ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَم، فقال له أبو أُمامَةَ: يا عَمرو بنُ عَبَسَةَ، انظُر ما تقولُ: في مَقام واحِدٍ يُعطَى هذا الرجُلُ؟!

فقال عَمرٌو: يا أبا أُمامَةَ، لَقَد كَبِرَت سِنِّي، ورَقَّ عَظمي، واقتَرَبَ أَجَلِي، وما بي حاجَةٌ أن أكذِبَ على الله، ولا على رسولِ الله.

لَو لَم أَسمَعهُ من رسولِ الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ عَلَيْهِ وَسَالًا ، إلا مَرَّةً، أو مَرَّ تَينِ، أو ثَلاثًا - حتى عَدَّ سَبعَ مَرَّاتٍ - ما حَدَّثتُ بهِ أَبدًا، ولكني سمعتُهُ أكثرَ من ذلك(١).

فهذا صَحابيٌّ واحِدٌ، سَمِعَ مَوعِظَةً واحِدَةً مِنَ النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَةَ، أكثرَ من سَبعِ مَرَّاتٍ، وَتَكرارُ الموعِظَةِ أمرٌ شَديدُ الأهمِّيَّةِ، فمَن لم يَحضُرِ المرَّةَ الأولى يَحضُرِ الثانيَةَ، ومَن لم يَحضُرِ الثانيَةَ يَحضُر الثالثَة، وهَكذا.

ومَن حَضَرَها أَكثَرَ من مَرَّةٍ، فهو أدعَى إلى الثَّباتِ في الذِّهنِ، كَما أَنَّ التَّكرارَ يُؤَكِّدُ على أَهَمِّيَّةِ الأمرِ، وعِظَمِهِ.

## \* وكان النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، رُبَّها كَرَّرَ النَّداء؛ تَشويقًا للسَّامِع، ولَفتًا لانتباهِهِ:

عن مُعاذِ بنِ جَبَلِ صَلَيْهَا عَهُ، قال: كنتُ رَديفَ النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ السِ بَيني وبينهُ، إلا مُوخِرَةُ الرحل، فقال: «يا مُعاذُ بنَ جَبَل».

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ الله، وسَعدَيكَ.

ثم سارَ ساعَةً، ثم قال: «يا مُعاذُ بنَ جَبَلِ».

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ الله، وسَعدَيكَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳۲).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

ثم سارَ ساعَةً، ثم قال: «يا مُعاذُ بنَ جَبَل».

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ الله، وسَعدَيكَ.

قال: «هَل تَدري ما حَقُّ الله على العِبادِ؟».

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «فإنَّ حَقَّ الله على العِبادِ أن يَعبُدوهُ، ولا يُشرِ كوا بهِ شَيئًا».

ثم سارَ ساعَةً فقال: «يا مُعاذُ بنَ جَبَلِ».

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ الله، وسَعدَيكَ.

قال: «هَل تَدرى ما حَقُّ العِبادِ على اللهِ إذا فعَلوا ذلك؟».

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «أن لا يُعَذِّبَهم»(١).

فكان يُكَرِّرُ النِّداءَ بـ «يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ»؛ تَشويقًا لَهُ، ومُبالَغَةً في التَّشويقِ كان يَجعَلُ بين كُلِّ نِداءٍ والآخَرِ، فترَةً مِنَ الزَّمَنِ، كَما في الحديثِ: «ثم سارَ ساعَةً».

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «وَأَمَّا تَكريرُهُ صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نِداءَ مُعاذٍ رَسَالِتَهُ عَنهُ: فلِتَأْكيدِ الاهتِمامِ بما يُخبِرُهُ، وليكمُلَ تَنبُّهُ مُعاذٍ، فيما يَسمَعُهُ ١٠٠٠.

## \* ومِن أَدَبِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فِي كَلامِهِ: التَّسبيحُ عندَ التَّعجُّبِ:

كَما في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَحَيْسَهُ عَهَا، قالت: استَيقَظَ النبيُّ صَالَّمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً وَعَلَيْهُ عَهَا، قال: «سُبحانَ اللهِ! ماذا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِنَ الفِتنِ؟! وماذا فُتِحَ مِنَ الخَزائِنِ؟! أيقِظوا صَواحِباتِ الحُجَرِ، فرُبَّ كاسيَةٍ في اللَّذيا، عاريَةٍ في الآخِرَةِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٦٧)، ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٥).

وكما في تَعَجُّبِهِ من قولِ أبي هريرة رَحَوَلِتُهُ عَنُهُ: كَرِهتُ أن أُجالسَكَ، وأنا على غَيرِ طَهارَةٍ، فقال: «سُبحانَ اللهِ ! إنَّ المسلمَ لا يَنجُسُ»(١).

ولَّا قيل لَهُ: يا رسولَ اللهِ، ويُغني الدَّواءُ شَيئًا؟ فقال: «سُبحانَ اللهِ! وهَل أَنزَلَ اللهُ من داءٍ في الأرض، إلا جَعَلَ له شِفاءً»(٢).

ولمَّا سَمِعَ بَخَبَرِ المرأةِ الأسيرَةِ، التي هَرَبَت على العَضباءِ، ناقَةِ رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، ونَذَرَت: إن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَبَّها، قال: «شبحانَ اللهِ! بئسَما جَزَتها؛ نَذَرَت للهِ إن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَبَّها! لا وفاءَ لنَذرِ في مَعصيةٍ، ولا فيها لا يَملِكُ العبدُ (٣٠).

#### \* وكان ربها كبر، عند سَهاع أو رؤية ما يَسُرُّ:

عن أبي هريرة رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ، قال: شَهِدنا مع رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

فلمَّا حَضَرَ القِتالُ، قاتَلَ الرجُلُ قِتالًا شَديدًا، فأصابَتهُ جِراحَةُ.

فَقيل: يا رسولَ اللهِ، الذي قُلتَ لَهُ: إِنَّهُ من أهلِ النارِ، فإنَّهُ قَد قاتَلَ اليومَ قِتالًا شَديدًا، وقد مات.

فقال النبيُّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلى النارِ».

فَكَادَ بِعِضُ الناسِ أَن يَرتابَ، فبينها هم على ذلك؛ إذ قيل: إنَّهُ لم يَمُت، ولكن بهِ جِراحًا شَديدًا.

فلكًا كان مِنَ اللَّيلِ لم يَصبِر على الجِراحِ، فقَتلَ نَفسَهُ، فأُخبِرَ النبيُّ صَالَّتُهُ عَيَوسَةَ بذلك، فقال: «اللهُ أَكبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عبدُ اللهِ، ورسولُهُ» ثم أمرَ بالالًا، فنادَى بالناسِ: «إنَّهُ لا يَدخُلُ الجَنَّةَ إلا نَفسُ مُسلِمَةٌ، وإنَّ الله لَيُؤيِّدُ هذا الدِّينَ بالرجُلِ الفاجِرِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣١٥٦)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١).

كلامُهُ صَالِمَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُومُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّ

ولمَّا وصَلَ خَيبَرَ، ورَأَى الناسَ يَخرُجونَ بمَساحيهِم: كَبَّرَ، قال أنسُّ: فلمَّا دَخَلَ القَريَة، قال: «اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، خَرِبَت خَيبَرُ، إنَّا إذا نَزَلنا بساحَةِ قَومٍ، فساءَ صَباحُ المُنذَرينَ»(١).

#### \* ومِن سَمتِهِ وأدبهِ صَاللة عَدوسَة: خَفض الصّوب، إذا اقتضى الحال ذلك:

فَكَمَا كَانَ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَرَ عَمَ وَتَهُ مَتَى اقْتَضَى الحَالُ ذلك، كَان -كَذلك- يَخفِضُ صَوتَهُ عندَما يَقْتَضِي الحَالُ خَفضَ الصَّوتِ، كَمَا في حديثِ المِقدادِ، لَمَّا نَزَلَ ضَيفًا -هوَ، وصاحِباه- على النبيِّ صَلَّلَهُ عَنَيْهَا، لا يوقِظُ نائِمًا، على النبيِّ صَلَّلَهُ عَنَيْهَا المِقطانَ» (٢).

قال ابنُ الجَوزيِّ رَحَمُ اللَّهُ: «هَذا من أحسَنِ الأَدَبِ؛ لأَنَّهُ يُسمِعُ المُنتَبِهَ، ولا يُزعِجُ النائِمَ»(٣).

# \* وكان النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ عَسَلَمَ يَستَعينُ بالوَسائِلِ التَّوضيحيَّةِ؛ لبَيانِ المُرادِ من كَلامِهِ، كَما في استِعمالهِ الرسم:

فعن عبدِاللهِ بن مسعودٍ رَحَوَلِتُهُ قال: خَطَّ النبيُّ صَالِلهُ عَلَيْهُ مَلَا مُرَبَّعًا، وخَطَّ خَطًّا في الوَسَطِ، خارِجًا منه، وخَطَّ خُطَطًا صِغارًا، إلى هذا الذي في الوَسَطِ، من جانِبِهِ الذي في الوَسَطِ، وقال:

«هَذا الإنسانُ، وهذا أجَلُهُ مُحيطٌ بهِ - أو: قَد أحاطَ بهِ - وهذا الذي هو خارِجٌ: أمَلُهُ، وهذه الخُطَطُ الصِّغارُ: الأعراضُ، فإن أخطأَهُ هذا نَهَشَهُ هَذا، وإن أخطأَهُ هذا نَهَشَهُ هَذا»(٤٠).

والمُرادُ بالأعراضِ: الآفاتُ العارِضَةُ لَهُ، فإن سَلِمَ من هَذا، لم يَسلَم من هَذا، وإن سَلِمَ مِن الجَميعِ، ولم تُصِبهُ آفَةٌ من مَرَضٍ، أو فقدِ مالٍ، أو غيرِ ذلك: بَغَتَهُ الأَجَلُ.

وعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: خَطَّ لَنا رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطًّا، ثم قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٠)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۵۵).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤١٧).

«هَذا سَبِيلُ اللهِ»، ثم خَطَّ خُطوطًا عن يَمينِهِ، وعن شِمالهِ، ثم قال: «هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، على كُلِّ سَبِيلٍ منها شَيطانٌ يَدعو إليه، ثم قَرَأ: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنْبِعُواْ لَكُلِّ سَبِيلٍ مِنها شَيطانٌ يَدعو إليه، ثم قَرَأ: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنْبِعُواْ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

#### \* وكان يَستَعمِلُ في كَلامِهِ ضَربَ الأمثال كَثيرًا:

وذلك بهَدَفِ إبرازِ المعاني في صورَةٍ مُجَسَّمَةٍ؛ لتَوضيحِ الغامِضِ، وتَقريبِ البَعيدِ، وإظهارِ المعقولِ في صورَةِ المحسوسِ، فمِن ذلك:

- عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيَهُ يقولُ: «إنها مَثَلِي ومَثَلُ الناسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ استَوقد نارًا، فليًّا أضاءَت ما حَولَهُ، جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدَّوابُ التي تَقَعُ في النارِ يَقَعنَ فيها، فجَعَلَ يَنزِعُهُنَّ، ويَغلِبنَهُ فيقتَحِمنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم عن النارِ، وهم يَقتَحِمونَ فيها»(٢).
- وعن أبي موسَى الأشعَريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ: «مَثُلُ القَلبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ، تُقَلِّبُها الرِّياحُ بِفَلاةٍ» (٣).
- وعن أبي موسَى، عن النبيِّ صَلَّالتَانَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «مَثَلُ البَيتِ الذي يُذكُّرُ اللهُ فيه، والبَيتِ الذي لا يُذكُّرُ اللهُ فيه، مَثَلُ الحَيِّ والميِّتِ»(٤٠).

والأمثالُ النبويَّةُ كَثيرَةٌ جِدًّا، وقد أُلِّفَت فيها مُصَنَّفاتٌ كَثيرَةٌ.

#### « وكان يَستَخدِمُ التَّشبيهاتِ في كَلامِهِ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَيْوَسَلَة: «إنَّ الإيمانَ لَيَخلَقُ في جَوفِ أَحَدِكُم، كَما يَخلَقُ الثَّوبُ الخَلَقُ، فاسألوا اللهَ أن يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلوبِكُم»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤٢ع)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٨٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٧٩)، ورواه البخاري (٦٤٠٧)، ولفظه: «مثل الذي يذكر ربَّه، والذي لا يذكر ربَّه، مثل الحيِّ والميِّت».

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٥)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٨٥).

كلامُهُ صَالِمَلُهُ صَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال المُناويُّ رَحَمُاللَهُ: «شبّه الإيهانَ بالشِّيءِ الذي لا يَستَمرُّ على هَيئَتِهِ، والعَبدُ يَتكلَّمُ بكلِمَةِ الإيهانِ، ثُمَّ يُدنِّسُها بسوءِ أفعالهِ، فإذا عادَ واعتَذَرَ: فقد جَدّدَ ما أُخلَق، وطَهَّرَ ما دَنِّسَ »(١٠).

وعن جُندُبِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهَ العالمِ الذي يُعلِّمُ الناسَ الخيرَ، ويَنسَى نَفسَهُ، كَمَثَلِ السِّراج: يُضيءُ للنَّاسِ، ويَحرِقُ نَفسَهُ»(٢).

قال الصّنعانيُّ رَمَهُ اللهُ: «في الحديثِ: الحَثُّ على العَمَلِ بالعِلمِ، ولا يَكونُ العالمُ مِنَ الذينَ يَقولونَ ما لا يَفعَلونَ، فقد مَقَتَ اللهُ أُولَئِكَ أَكبَرَ مَقتٍ، وفيه: إعلامٌ بأنَّ الجاهِلَ في ظُلمَةٍ، والعِلمَ نورٌ، يُضيءُ لصاحِبِهِ»(٣).

# \* وكان صَلَّتَهُ عَيْدَوَسَالَم يَستَعمِلُ الإشاراتِ؛ ليُمَثِّلَ الصُّورَةَ المُراد بَيانها في كَلامِهِ، وليُقرِّبَها للنَّاس:

- فقال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ المُؤمِنَ للمُؤمِنِ كالبُنيانِ، يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا»، وشَبَّكَ أصابِعَهُ (٤).
  - وقال صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بُعِثتُ أَنا والسَّاعَةُ كَهاتَينِ» وضَمَّ السَّبَّابَةَ، والوُسطَى (٥٠).
- وعن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفيِّ رَحِيَاللهُ قال: قُلتُ يا رسولَ اللهِ، حَدِّثني بأمرٍ أعتَصِمُ بهِ، قال: «قُل: رَبِّيَ اللهُ، ثم استَقِم»، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أخوَفُ ما تَخافُ عَلَيَّ؟ فأَخذَ بلِسانِ نَفسِهِ، ثم قال: «هَذا»(٢).
  - وقال صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ: «التَّقوَى هاهُنا»، ويُشيرُ إلى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٧).

هَذِهِ الإشاراتُ تُعينُ على الفهمِ، وتُشِّتُ المعنَى، وتمنَعُ تَوَهُّمَ المجازِ في الكلامِ، وسَيأتي المزيدُ مِنَ الحديثِ عن ذلك إن شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٦٨١)، وصححه الألباني، وأعل بالوقف.

<sup>(</sup>٣) التنوير (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨١) -واللفظ له- ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣٨)، والترمذي (٢٤١٠) - واللفظ له - وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۲۵۶۶).

## \* وكان صَأْلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَستَعمِلُ مع أصحابِهِ، أُسلوبَ الحِوارِ، والسُّؤال، والجَوابِ:

فعنِ ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهَ عَنَ الشَّجِرِ شَجَرَةً لا يَسقُطُ ورَقُها، وإنَّا مَثَلُ المُسلم، فحَدِّ ثوني ما هي؟» فوقع الناسُ في شَجَرِ البوادي، قال عبدُ الله: ووقع في نفسي أنَّها النَّخلَةُ، فاستَحييتُ، ثم قالوا: حَدِّثنا ما هي يا رسولَ الله، قال: «هي النَّخلَةُ»(١).

ومِثلُ هذا الأُسلوبِ، يُنَشِّطُ الذِّهنَ، ويُفَتِّحُ مَدارِكَ العَقلِ، ويَستدعي مَزيدَ الانتِباهِ.

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وَعَلَيْهَ عَنْهُ، عن النبيِّ صَالَتُهُ عَلَى: «إِيَّاكُم والجُلوسَ على الطُّرُقاتِ»، فقالوا: ما لَنا بُدُّ، إنها هي مجالسُنا، نَتَحَدَّثُ فيها، قال: «فإذا أبيتُم إلا المجالسَ، فأعطوا الطَّريقَ حَقَّها»، قالوا: وما حَقُّ الطَّريقِ؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وأمرُ بالمعروفِ، ونَهيٌ عن المُنكرِ»(٢).

فهذا الحِوارُ كَشَفَ عن المقصودِ الشّرعيِّ مِنَ النّهيِ عن الجُلُوسِ في الطُّرُقاتِ، وأنَّهُ ليس لُجرّدِ الجُلُوسِ، وإنها هو لتَجنُّبِ القَولِ المُنكرِ، والفِعلِ السُّوءِ، ولِحفظِ عَوراتِ المُسلمينَ، وغَيرِ ذلك مِنَ المصالحِ.

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «هَذَا الحديثُ كَثيرُ الفوائِدِ، وهو مِنَ الأحاديثِ الجامِعةِ، وأحكامُهُ ظاهِرَةٌ، ويَنبَغي أن يُجتنَبَ الجُلُوسُ في الطُّرُقاتِ لهذا الحديثِ، ويَدخُلُ في كَفِّ الأذَى: اجتِنابُ الغيبَةِ، وظنِّ السُّوءِ، وإحقارِ بعضِ المارِّينَ، وتَضييقِ الطَّريقِ، وكذا إذا كان القاعِدونَ مِنَ المُرورِ في أشغالهم بسببِ القاعِدونَ مِنَ المُرورِ في أشغالهم بسببِ ذلك؛ لكونِم لا يَجدونَ طَريقًا، إلا ذلك الموضِعَ»(٣).

## \* وكثيرًا ما كان النبي صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَقُصُّ على أصحابِهِ، مِنَ القَصَصِ النافِعِ:

وقد قَصَّ على أصحابِهِ العَديدَ من قَصَصِ السَّابِقينَ والماضينَ، كَقِصَّةِ جُرَيجِ العابِدِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١)، ومسلم (٢٨١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٠٢).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَللْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَلْمُعَلِي وَسَلِّمَ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمَ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمَ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمَ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لِللْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لِللْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لَلْمُعَلِيمُ وَلَمْهُ مَا أَلْمُعُلِيمُ وَسَلِّمُ لِللْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لَلْمُعَلِيمُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ لِللْمُعِلَّمُ وَسَلِّمُ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لَلْمُعَلِيمُ وَسَلِّمُ لَلْمُعِلِمُ لِللْمُعِلَّمُ لِللْمُعِلِمُ لِللْمُعِلَّمِ لَلْمُعِلَمُ لِللْمُعِلَمِ لِلْمُعِلَّمُ لِللْمُعِلِمُ لِللْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّمُ لِللْمُعِلِمُ لِللْمُعِلِمُ لِللْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِللْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِللْعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِللْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّمُ لِللْمُعِلَى اللْعُمِلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلَمِ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْ

وقِصَّةِ أصحابِ الغارِ، وقِصَّةِ قاتِلِ المِائَةِ نَفسٍ، وقِصَّةِ مَن تَكلَّمَ في المهدِ، وقِصَّةِ جَرَّةِ الذَّهَبِ، وقِصَّةِ الأَبرَصِ، والأقرَع، والأعمَى... وغَيرها كَثيرٌ.

#### \* وكان يَستَعمِلُ التَّوريةَ في كَلامِهِ، إذا احتاجَ إلى ذلك:

والتَّوريَةُ: أَن يَتكَلَّمَ الْتَكَلِّمُ، بلَفظٍ يَحتَمِلُ مَعنيَنِ: أَحَدُهما قَريبٌ، والآخَرُ بَعيدٌ، يُريدُ هو المعنى البَعيدَ، بينها السَّامِعُ يَظُنُّ أَنَّهُ يُريدُ المعنى القَريبَ.

فكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُبِّها ورّى في كلامِه؛ للمَصلَحَةِ، ولا يقولُ في تَوريَتِهِ إلا حَقًّا.

ولَم تَكُنِ التَّورِيَةُ سِمَةً غالبَةً عليه صَلَّاتَهُ عَلَيه صَلَّاتَهُ عَلَيه صَلَّاتَهُ عَلَيه مَا شَابَهَ ذلك، فعن كَعبِ بنِ مالكِ رَخِيْلِيَهُ عَنْهُ، قال: «لَم يَكُن رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيه وَسَلَم يُريدُ غَز وَةً، إلا ورَّى بغيرها»(١).

«أي: سَتَرَها بغَيرِها، وأظهَرَ أنَّهُ يُريدُ غيرَها؛ لما فيه مِنَ الحَزمِ، وإغفال العَدوِّ، والأمنِ من جاسوسٍ يَطَّلِعُ على ذلك، فيُخبِرُ بهِ العَدوَّ، وتَوريَتُهُ صَلَّسَتُهُ عَلَى كان تَعريضًا بأن يُريدَ مَثَلًا – غَزوَةَ مَكَّة، فيسأل الناسَ عن حال خَيبَرَ، وكيفيَّةِ طُرُقِها، لا تَصريحًا بأن يقولَ: إنِّي أُريدُ غَزوَةَ أهلِ الموضِعِ الفُلانيِّ، وهو يُريدُ غَيرَهم؛ لأنَّ هذا كَذِبٌ غَيرُ جائِزٍ» (٢).

وقال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «كان صَّاللهُ عَنْ عَيْرِها: كَيفَ طَريقُها؟ وكَيفَ مياهُها، ومَسلَكُها؟ أو نَحوَ يُريدَ جِهَةً يَقصِدُها، فيَسأَلُ عن غَيْرِها: كَيفَ طَريقُها؟ وكَيفَ مياهُها، ومَسلَكُها؟ أو نَحوَ ذلك»(٣).

## \* ومِن أَدَبِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الكلامِ: أَنَّهُ كان إذا كَرِهَ شَيئًا، ذَكَرَ كَراهيتَهُ، ولم يُعَيِّن فاعِلَهُ:

قالت عائشةُ رَحَوَلِهُ عَهَا: كان النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهَ عَلَى الرَّجُلِ الشَّيءَ، لم يَقُل: ما بالُ فُلانٍ يقولُ؟ ولكن يقولُ: «ما بالُ أقوام يقولونَ كذا، وكذا؟»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٤٧٨٨)، وصححه الألباني.

وقالت -أيضًا - رَخِيَلِيَهُ عَهَ: صَنَعَ النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهُ مَنَيَّا، فَرَخَّصَ فيه، فتَنَزَّه عنه قَومٌ، فبَلَغَ ذلك النبيَّ صَالِمَهُ عَيْدِوسَةً مَ فَحَمِدَ الله، ثم قال: «ما بالُ أقوامٍ يَتَنَزَّهونَ عن الشَّيءِ ذلك النبيَّ صَالِمَهُ عَنْ يَعَنَزَّهونَ عن الشَّيءِ أصنَعُهُ ؟ فوالله إنِّ لأعلَمُهم بالله، وأشَدُّهم له خَشيَةً »(۱).

وقال صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -عن قَومِ بَريرةً -: «ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا، ليست في كِتابِ اللهِ؟ مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا ليس في كِتابِ اللهِ فليس لَهُ، وإن اشتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ »(٢).

وقال: «ما بالُ أقوامٍ يَرفَعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في صَلاتِهم، لَيَنتَهُنَّ عن ذلك، أو لَتُخطَفَنَّ أبصارُهم »(٣).

وقال: «ما بالُ العامِلِ نَبعَثُهُ، فيَأْتِي يقولُ: هذا لَكَ، وهذا لِي، فهَلَّا جَلَسَ في بَيتِ أبيهِ وأُمِّهِ، فيَنظُرُ: أيُهدَى لَهُ، أم لا؟»(٤٠).

قال النووي رَحْمُ أَلِلَهُ فِي هذا الصَّنيعِ منه صَالِللَهُ عَلَيْهُ مَوْ مُوافِقٌ للمَعروفِ من خُطَبِهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهِذَا صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهِذَا صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهِذَا كُرِهَ شَيئًا فَخَطَبَ لَهُ، ذَكَرَ كَراهيتَهُ، ولا يُعَيِّنُ فَاعِلَهُ، وهذا من عَظيم خُلُقِهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَن عَظيم خُلُقِهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَن فَلك: الشَّخصُ، وجَميعُ الحاضِرينَ، وغيرُهم، مِثن يَبلُغُهُ ذلك، ولا يَحصُلُ تَوبيخُ صاحِبِهِ فِي المَلاِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# \* وربّم اتَخَلَّلَ كَلامَهُ شيءٌ يَسيرٌ مِنَ المُزاح الطَّريفِ:

فَعنِ ابنِ عمرَ رَخَالِلُهُ عَنْهَا، قال: قال رسولُ اللهِ صَاللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٠١)، ومسلم (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير (١٣٤٤٣)، وقال الهيثميُّ في المجمع (٨/ ٨٩): "إسناده حسنٌ"، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٩٤).

كلامُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال ابن القيم رَحمَهُ اللَّهُ: ((كان صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمازِحُ، ويقولُ في مُزاحِهِ الحَقَّ ((١).

#### و مِنَ الأمثِلَةِ على مُزاحِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عنِ الحَسَنِ، قال: أَتَت عَجوزٌ إلى النبيِّ صَالَسَهُ عَيَدَوَسَدِّ، فقالت: يا رسولَ الله، ادعُ اللهَ أَن يُدخِلَني الجَنَّة، فقال: «يا أُمَّ فُلانٍ، إنَّ الجَنَّة لا تَدخُلُها عَجوزٌ»، قال: فولَّت تَبكي، فقال: «أخبِروها أنَّها لا تَدخُلُها، وهي عَجوزٌ؛ إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَآءَ ﴿ الواقعة: ٣٥-٣٧]» (٢).

وعن أنسِ بنِ مالكِ، أنَّ النبيَّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ كَان يَدخُلُ على أُمِّ سُلَيمٍ، ولهَا ابنُ من أبي طَلَحَة، يُكنَى أبا عُميرٍ، وكان يُمازِحُهُ، فذَخَلَ عليه، فرآهُ حَزينًا، فقال: «مالي أرَى أبا عُميرٍ حَزينًا؟ » فقالوا: ماتَ نُغَرُهُ (٣) الذي كان يَلعَبُ بهِ، قال: فجَعَلَ يقولُ: «أبا عُميرٍ، ما فعَلَ النُّغَيرُ؟» (١٤).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، رُبَّها سارَّ بكَلامِهِ بعضَ الناسِ دونَ بعضِ:

فعن عائشةَ رَعِيَايِّتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ وَعَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا دَعا فاطمةَ ابنَتَهُ، فسارَّها فبكت، ثم سارَّها فضَحِكت.

فقالت عائشةُ: «فَقُلتُ لفاطمةَ: ما هذا الذي سارَّكِ بهِ رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيتِ، ثم سارَّكِ فضَحِكتِ؟

قالت: سازَّني فأخبَرَني بمَوتِهِ، فبَكَيتُ، ثم سازَّني فأخبَرَني أنِّي أوَّلُ مَن يَتبَعُهُ من أهلِهِ، فضَحِكتُ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الشَّمائل (٢٤١)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٨٧)، بشواهده.

<sup>(</sup>٣) طائرٌ صغيٌّر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠)، وأحمد (١٢٩٥٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٦٢٥)، ومسلم (٢٤٥٠).

وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ وَ اللهِ عَمْ بَنَ الخَطَّابِ، حينَ تَأَيَّمَت حَفْصَةُ بنتُ عمرَ، من خُنيسِ بنِ حُذافَة السَّهميِّ، وكان من أصحابِ رسولِ اللهِ صَاللهُ عَاللهُ عَدُ شَهِدَ بَدرًا، تَوُفِّي بالمدينةِ، قال عمرُ: فلقيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ، فعرَضتُ عليه حَفْصَة، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُك حَفْصَة بنتَ عمرَ، قال: سَأنظُرُ في أمري، فلَبِثتُ لَياليَ، فقال: قَد بَدا لي أن لا أَتَرَقَّج يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكرٍ، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُك حَفْصَة بنتَ عمرَ، أَتَرَقَّج يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكرٍ، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُك حَفْصَة بنتَ عمرَ، فصَمَتَ أبو بكرٍ، فلم يَرجع إليَّ شَيئًا، فكنتُ عليه أو جَد مِنِّي على عثمانَ، فلَبِثتُ لياليَ ثم خَطَبها رسولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهَوَسَةً، فلم أرجع إليَك، قُلتُ: نعم، قال: فإنَّهُ لم يَمنعني أن أرجع إليك حين عَرضتَ عَليَّ حَفْصَة، فلم أرجع إليك، قُلتُ: نعم، قال: فإنَّهُ لم يَمنعني أن أرجع إليك فيا عَرضتَ، إلا أنِّي قَد عَلِمتُ أنَّ رسولَ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهَوَسَةً قَد ذَكَرَها، فلَم أكُن لأَفْشِي سِرَّ رسولِ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهَوَسَةً، ولو تَركها، لَقَبِلتُها»(١).

وعن عبدِاللهِ بنِ جَعفَرٍ رَحَوَلِتُهَ عَنَا، قال: «أردَفَني رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ذَاتَ يومٍ خَلفهُ، فأسَرَّ إِلَيَّ حديثًا، لا أُحَدِّثُ بهِ أحَدًا مِنَ الناسِ»(٢).

وعن أنسٍ، قال: «أَتَى عَلَيَّ رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهَ وَانا أَلْعَبُ مع الْغِلْمَانِ، قال: فسَلَّمَ عَلَينا، فبَعَثَني إلى حاجَةٍ، فأبطأتُ على أُمِّي، فلمَّا جِئتُ قالت: ما حَبَسَكَ؟ قُلتُ بَعَثَني رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحاجَةٍ، قالت: ما حاجَتُهُ؟ قُلتُ: إنَّها سِرُّ، قالت: لا تُحَدِّثَنَّ بسِرِّ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا»(٣).

#### وبالجملة:

فقد كان صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْحَلَقِ، وأعذَبَهم كَلامًا، وأسرَعَهم أداءً، وأحلاهم مَنطِقًا، حتى إنَّ كَلامَهُ لَيَأْخُذُ بِمَجامِعِ القُلوبِ، ويَسبي الأرواح، وكان إذا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بكلامٍ مُفَصَّلٍ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٤٨٢).

كلامُهُ صَالِّلَةُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُونَ مَا لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُعَالِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا

مُبَيَّنٍ، يَعُدُّهُ العادُّ، ليس بَهَذِّ مُسرِعٍ، لا يُحفَظُ، ولا مُنقَطِعٍ، تَخَلَّلُهُ السَّكَتاتُ بين أفرادِ الكلامِ، بل هَديهُ فيه أكمَلُ الهَدي.

وكان كَثيرًا ما يُعيدُ الكلامَ ثَلاثًا؛ ليُعقَلَ عَنهُ، وكان طَويلَ السُّكوتِ، لا يَتكَلَّمُ في غَيرِ حاجَةٍ، وإذا تكلّم تكلَّمُ بجَوامِعِ الكلامِ، وكان لا يَتكَلَّمُ فيها لا يعنيهِ، ولا يَتكَلَّمُ إلا فيها يرجو ثَوابَهُ(۱).

ولَم يَسمَعِ الناسُ بكلامِ -قَطُّ-، أعَمَّ نَفعًا، ولا أصدَقَ لَفظًا، ولا أعدَلَ وزنًا، ولا أجمَلَ مَذهَبًا، ولا أكرَمَ مَطلَبًا، ولا أحسَنَ مَوقِعًا، ولا أسهَلَ نَحَرَجًا، ولا أفصَحَ عن مَعناهُ، ولا أبيَنَ عن فحواهُ، من كلامِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً.



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ١٧٥).



إشاراتُهُ صَاَّى لَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# إشاراتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرسَلَ اللهُ تعالى نَبيَّنا محمدًا صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ إلى الناسِ كَافَّةً، وأَمَرَهُ أَن يُبلِّغَ الرِّسالَةَ، بَلاغًا واضِحًا، مَفهومًا، يكونُ حُجَّةً على العالمينَ، قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٥، العنكبوت: ١٨].

وقد قامَ النبيُّ صَلَّلَتُمُّ عَلَيْهُ عَلَيْهَ بَالتبليغِ خَيرَ قيام، فبَيَّنَ، ووَضَّحَ، وفهَّمَ، وأقنَعَ، ونَصَحَ، وقد قال للناس في حَجَّةِ الوَداعِ: «وَأَنتُم تُسألونَ عَنِّي، فها أنتم قائِلونَ؟»، فقالوا: نَشهَدُ أَنَّكَ قَد بَلَّغتَ، وأَدَّيتَ، ونَصَحتَ (١٠).

أَرسَلَهُ اللهُ تعالى مُعلِّمًا، يُعلِّمُ الناسَ الكِتابَ والحِكمة؛ ليُخرِجَهم مِن سُبُلِ الضَّلال، إلى صِراطِ اللهِ المُستقيمِ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ مِراطِ اللهِ المُستقيمِ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن قَبْلُ لَفِي يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنِبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ لم يَبعَثني مُعَنَّتًا، ولا مُتَعَنَّتًا، ولكن بَعَثني مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا» (٢٠).

وقال مُعاويَةُ بنُ الحَكَمِ السُّلَميُّ وَعَلَيْهَ عَنهُ: «فَبِأبي هو وأُمِّي، ما رَأيتُ مُعَلِّمًا -قَبلَهُ، ولا بعدَهُ- أحسَنَ تَعليمًا منه»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٧٨). والمعنى: لم يبعثني معنتًا لغيري، ولا متعنتًا في خاصَّتى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٣٧).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «فيه: بَيانُ ما كان عليه رسولُ اللهِ صَّالِتُهُ عَلَيهُمْ من عَظيمِ الخُلُقِ، الذي شَهِدَ اللهُ تعالى له به، ورفقه بالجاهِلِ، ورَأْفَتِهِ بأُمَّتِهِ، وشَفَقَتِهِ عليهم، وفيه: التَّخَلُّقُ بخُلُقِهِ صَلَّتَهُ عَلَيهم، وتَقريبِ الصَّوابِ إلى بخُلُقِهِ صَلَّتَهُ عَلَيهُ فِي الرِّفقِ بالجاهِلِ، وحُسنِ تَعليمِه، واللَّطفِ به، وتَقريبِ الصَّوابِ إلى فهمِهِ» (۱).

وقد نَوَّعَ النبيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ فَي أَسَالِيبِ الدَّعَوَةِ، والتَّعليمِ؛ لإيصال المعنى المطلوبِ إلى الأذهانِ بسُهولَةٍ، ويُسرِ.

فَعَلَّمَ صَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالسِّيرَةِ الْحَسَنَةِ، والخُلُقِ العَظيمِ، وعَلَّمَ بالحِوارِ، والمُناقَشَةِ، وعَلَّم بالإِلغازِ، وطَرحِ الأسئِلَةِ؛ لتَنشيطِ أذهانِ السَّامِعينَ، وعَلَّمَ بالتَّشبيهِ، وضَربِ الأمثال، إلى غيرِ ذلك من أساليبِ الدَّعوةِ، والتَّعليم.

وكم اهتَمَّ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ بأساليبِ التَّعليمِ، اهتَمَّ بالوَسائِلِ التَّعليميَّةِ، كالرسمِ، والخَطِّ، والإشارَةِ بالكفِّ، والأصابع، ونَحوِ ذلك.

# \* ومِن وسائِلِ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ فِي الدَّعوةِ، والتَّعليمِ:

الإشارةُ باليَدِ؛ لتَعليمِ أمرٍ ما، لإفهامِ السَّامِعِ، أو للتَّأكيدِ على أمرٍ مُعَيَّنٍ، أو للتَّعبيرِ عن القَبولِ، أو الرفض.

وتُعتَبَرُ الإشارَةُ باليَدِ مِنَ الوَسائِلِ الْمُهِمَّةِ النافِعَةِ في تَدعيمِ الفِكرَةِ، وتَرسيخِ المعلومَةِ في النِّهنِ.

ولا شَكَّ أَنَّ استِعمالَ الإشارَةِ، عَقدًا باليَدِ للعَدِّ، أو إشارَةً إلى جِهَةٍ ما، أو تَعبيرًا عن قَبولٍ، أو غَيرِ ذلك، لا شَكَّ أَنَّ هذا ممَّا يُعينُ على التَّعَلُّمِ، وتَفهُّمِ المُرادِ.

فالطَّالبُ يُتابِعُ حَرَكَةَ مُعَلِّمِهِ، وسَكَناتِهِ، ويَتَأَثَّرُ بانفِعالاتِهِ مع المادَّةِ، أوِ المعلومَةِ المعروضَةِ؛ فيُؤَدِّي هذا إلى جَذبِ انتِباهِهِ، أو تَرسيخِ مَعنَى ما في الذِّهنِ، أو زيادَةِ تَوضيحِ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٥/ ٢٠).

إشاراتُهُ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع

وقد جاءَ التَّعبيرُ بالإشارَةِ في القُرآنِ، في قَولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ٓءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ اللَّهُ تَكَلِم َ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُاً وَأَذْكُر رَبَكَ كَثِيرًا وَسَيَبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ [آل عمران: ٤١].

والمقصودُ بالرمزِ -هُنا-، هوَ الإشارَةُ، قال الضَّحَّاكَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا رَمَّزًا ﴾: «الرمزُ: أن يُشيرَ بيَدِهِ، أو رَأْسِهِ، ولا يَتَكَلَّم »(١).

وقال ابنُ جُزَيِّ رَحْمُ أَللَهُ: ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾: إشارَة باليَدِ، أو بالرأسِ، أو غيرِ هِما »(٢).

ولُغَةُ الإشارَةِ: هي مجموعةٌ مِنَ الحَرَكاتِ المرئيَّةِ، اليَدَويَّةِ، ويَتِمُّ التَّعبيرُ عَنها من خِلال الربطِ بين الإشارَةِ، ومَدلولِها في اللُّغَةِ المنطوقةِ.

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُّولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وعَضُّ اليَدِ -هُنا-: إشارَةٌ إلى الحَسرَةِ، والنَّدَم.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوّاْ أَصَدِعَهُمُ فِي ءَاذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشَوًا فِي اللَّهُ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكُبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح: ٧]، ووَضعُ الإصبَعِ في الأَذُنِ، يَدُلُّ على عَدَمِ السَّماع، وتَجَاهُلِ الشَّيءِ.

ولمَّا كان للإشارَةِ تَأْثيرٌ في إيضاحِ المعنى، اهتَمَّ الرسولُ صَالَقَهُ عَيْهُ وَسَلَةَ باستِخدامِها - كَثيرًا- في خُطَبِهِ، ومَواعِظِهِ؛ للتَّعبيرِ عن مَشاعِرِهِ، وعن مَعاني النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، كَما كان الصَّحابَةُ ويُخطَبِهِ، ومَوانُ اللهِ عليهم يَفهَمونَ إشاراتِهِ صَالَقَهُ عَيْهُ وَيُدرِكُونَ مَعانيَها.

#### \* ومِن تلكَ الإشاراتِ التي استخدمَها النبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ كان يَعقِدُ بيَدِهِ للعَدِّ:

فَعنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَمَّا قال: قَدِمَ وفدُ عبدِالقَيسِ على النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا من هذا الحَيِّ من رَبيعَةَ، قَد حالَت بيننا وبينكَ كُفَّارُ مُضَرَ، ولَسنا نَخلُصُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٥٢).

إلَيكَ إلا في الشَّهرِ الحَرامِ، فمُرنا بشيءٍ نَأْخُذُهُ عَنكَ، ونَدعو إليه مَن وراءَنا، قال: «آمُرُكُم بأربَعٍ، وأنهاكُم عن أربَعٍ: الإيهانِ باللهِ، -ثم فسَّرَها لهَم، فقال-: شَهادَةِ أَن لا إلله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وعَقَدَ بيَدِهِ هَكَذا(١)، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وأن تُؤَدُّوا خُمُسَ ما غَنِمتُم...» الحديثَ (١).

وكان صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُشيرُ بِيَلِهِ إلى جِهَةٍ ما؛ للتَّوضيح، والإفهام:

#### \* فَأَشَارَ مَرَّةً إلى قِبلَةِ المسجِدِ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَقَهُ عَال: صَلَّى لَنا النبيُّ صَالَقَهُ عَهِ رَقِيَ المِنبَرَ، فأشارَ بيدَيهِ قِبَلَ قِبلَةِ المسجِدِ، ثم قال: «لَقَد رَأْيتُ -الآنَ- مُنذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلاةَ: الجَنَّة، والنارَ، مُنذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلاةَ: الجَنَّة، والنارَ، مُثَلَّتَينِ فِي قِبلَةِ هذا الجِدارِ، فلَم أَرَ كاليوم فِي الخَيرِ، والشَّرِّ»، ثَلاثًا (٣).

#### وفي حديثٍ آخَرَ، تَوضيحٌ أكثَرُ لهذا المشهدِ:

فقال النبيُّ صَّالَلْمُعَلَيْهِ صَلَّمَ الْمُ صَلَّمَ الْمُسُوفِ -: «لَقَد رَأْيتُ فِي مَقامي هذا كُلَّ شيءٍ وُعِدتُهُ، حتى لَقَد رَأْيتُني أُريدُ أَن آخُذَ قِطفًا مِنَ الجَنَّةِ، حينَ رَأَيتُموني جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، ولَقَد رَأْيتُ فيها عَمرَو بنَ لُيِّ، ولَقَد رَأْيتُ فيها عَمرَو بنَ لُيِّ، ولَقَد رَأْيتُ فيها عَمرَو بنَ لُيِّ، وهو الذي سَيَّبَ السَّوائِبَ»(١٤).

#### \* وأشارَ مَرَّةً بيَدِهِ نَحوَ اليَمَنِ:

فعن أبي مَسعودٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال: أشارَ النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ بيلِهِ نَحوَ اليَمَنِ، فقال: «ألا إنَّ

<sup>(</sup>١) أي: كما يعقد الذي يعدُّ واحدةً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٩٨)، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٩)، ومسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠١)، و«سيَّب السَّوائب»: أي: أرسل النُّوق تذهب وتجيء، كيف شاءت، فلا تركب، ولا تصدُّ عن ماءٍ، ولا مرعى؛ تقرُّبًا بها لآلهتهم.

إشاراتُهُ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

الإيهانَ هاهُنا، وإنَّ القَسوَةَ وغِلَظَ القُلوبِ في الفَدَّادينَ (١)، عندَ أُصولِ أذنابِ الإبِلِ، حيث يَطلُعُ قَرنا الشَّيطانِ، في رَبيعَةَ، ومُضَرَ »(٢).

وأمَّا سببُ غِلَظِ قُلوبِ الفَدَّادينَ؛ فقد أوضَحَهُ الخَطَّابيُّ رَحَمُاللَهُ بقولِهِ: «إنها ذَمَّ هَوُّلاءِ؛ لاشتِغالهِم بمُعالَجَةِ ما هم فيه عن أُمورِ دينِهم، وذلك يُفضي إلى قَساوَةِ القَلبِ»(٣).

#### \* وأشارَ بيلِهِ نَحوَ المشرِقِ؛ مُبيّنًا وقتَ فِطرِ الصَّائِمِ:

فعن عبدِالله بنِ أبي أو في رَخِلِيَهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فلمَّا غابَتِ الشَّمسُ، قال لرَجُلِ: «انزِل، فاجدَح لنا(٤)»، فقال: يا رسولَ الله، لو أمسَيت، قال: «انزِل، فاجدَح لنا)»، قال: إذَّ عَلَينا نَهارًا، فنزَلَ، فجَدَحَ لَهُ، فشَرِبَ، ثم قال: «إذا رَأيتُمُ اللَّيلَ قَد أقبَلَ من هاهُنا، -وَأَشَارَ بيكِهِ نَحوَ المشرِقِ-؛ فقد أفطرَ الصَّائِمُ»(٥).

#### \* وأشارَ بيَدِهِ نَحوَ المشرِقِ؛ مُحَذِّرًا مِنَ الفِتَنِ القادِمَةِ منه:

عن يُسَيرِ بنِ عَمرٍ و قال: سَأَلتُ سَهلَ بنَ حُنَيفٍ: هَل سمعتَ النبيَّ صَأَلتَهُ عَلَيْ يَذكُرُ الحُوارِجَ؟ فقال: سمعتُهُ يقولُ -وَأَشَارَ بيَدِهِ نَحوَ المشرِقِ-(٢): «قَومٌ يَقرَءونَ القُرآنَ بالسِنَتِهِم، لا يَعدو تَراقيَهم، يَمرُقونَ مِنَ الدِّينِ، كَما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرميَّةِ»(٧).

وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَ: ﴿إِنَّ الْفِتنَةَ تَجِيءُ من هاهُنا، -وَأُومَا بِيَدِهِ نَحوَ المشرِقِ-، من حيث يَطلُعُ قَرنا الشَّيطانِ (^)»(٩).

<sup>(</sup>١) الذين تعلو أصواتهم، في الحروث والمواشي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٠٢)، ومسلم (٥١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) حرِّك السَّويق بالماء، وخوِّضه، حتى يستوي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (١١٠١).

<sup>(</sup>٦) وعند البخاري: «وأهوى بيده قبل العراق».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٦٩٣٤)، ومسلم (١٠٦٨).

<sup>(</sup>٨) قيل: إن له قرنين على الحقيقة، وقيل: إن قرنيه ناحيتا رأسه، أو: هو مثل، أي: حينئذٍ يتحرَّك الشَّيطان، ويتسلَّط.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٣٢٧٩)، ومسلم (٢٩٠٥).

والمُرادُ: اختِصاصُ المشرِقِ بمَزيدٍ من تَسَلُّطِ الشَّيطانِ، ومِنَ الكُفرِ، كَما في الحديثِ الآخَرِ: «رَأْسُ الكُفرِ نَحوَ المشرِقِ»(١).

فَقَد كان أهلُهُ -يومَئِذٍ- أهلَ كُفرٍ، ومنه نَشَأْتِ الفِتَنُ العَظيمَةُ، كَفِتنَةِ مُسَيلِمَةَ، ووَقعَتَيِ الجَمَلِ وصِفِّينَ، ثم ظُهور الخوارِجِ في أرضِ نَجدٍ، والعِراقِ، ويَخرُجُ الدَّجَالُ في آخِرِ الزَّمانِ من ناحيَةِ المشرِقِ (٢).

#### ﴿ وَرُبُّما مَثَّلَ لَقُولِهِ، بِبِعضِ حَرَكاتِ يَدَيهِ:

فعن أبي ذَرِّ رَحَوَلِتُهُ عَنهُ، قال: كنتُ أمشي مع النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيْهُ فِي حَرَّةِ المدينَةِ، عِشاءً، ونَحنُ نَظُرُ إلى أُحُدٍ، فقال لي رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَنهِ وَسَلَمَ: «يا أبا ذَرِّ»، قُلتُ: لَبَيْكَ يا رسولَ اللهِ، قال: «ما أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا -ذاك - عندي ذَهَبٌ، أمسَى ثالثَةً عندي منه دينارٌ، إلا دينارًا أرصُدُهُ لدَينٍ، إلا أن أقولَ بهِ في عِبادِ اللهِ، هَكذا -حَثا بين يَدَيهِ-، وهَكذا -عن يَمينِهِ-، وهَكذا -عن شِمالهِ-».

ثم مَشَينا فقال: «يا أبا ذَرِّ»، قال قُلتُ: لَبَيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: «إنَّ الأكثَرينَ همُ الأَقلُّونَ يومَ القيامَةِ، إلا مَن قال هَكَذا، وهَكذا، وهَكذا» مِثلَ ما صَنَعَ في المرَّةِ الأولى(٣).

فَمَثَّلَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيهِ ؛ للدَّلالَةِ على الإنفاقِ يَمينًا، وشِم الله، وبين يَدَيهِ.

#### ومِن ذلك -أيضًا-:

عن حَكَيْمِ بِنِ مُعَاوِيَةَ، عن أَبِيهِ وَعَيَّلَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً قال: «إِنَّ رَجُلًا مِثَنَّ كَان قَبِلَكُم رَغَسَهُ اللهُ مالًا ووَلَدًا('')، حتى ذَهَبَ عَصُّر، وجاءَ آخَرُ، فلمَّ احتُضرِ قال لِمِثَن كان قبلَكُم رَغَسَهُ اللهُ مالًا ووَلَدًا('')، ختى ذَهَبَ عَصُّر، فجاءَ آخَرُ، فلمَّ احتُضرِ قال لوَلَدِهِ: أيَّ أَبٍ كنتُ لَكُم؟ قالوا: خَيْرَ أَبٍ، فقال: هَل أنتم مُطيعيٌّ؟ وإلا أخَذتُ مالي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٠١)، ومسلم (٥٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٣٤)، إرشاد السَّاريِّ، للقسطلاَّنيِّ (١٠ / ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٨٨)، ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أي: أعطاه، ووسَّع له، وبارك.

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنكُم، انظُروا إذا أنا مُتُّ، أن ثُحَرِّقوني، حتى تَدَعوني مُحمَّا، ثم اهرُسوني بالمِهراسِ» -وَأَدارَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يَدَيهِ حِذَاءَ رُكبَتَيهِ - قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَّ : «فَفَعَلُوا -واللهِ -»، وقال نَبيُّ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهَ! فَفَعَلُوا وَاللهِ عَلَّلَتَهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَّلَتَهُ عَلَيهُ الله اللهَ! فَفَعَلُوا وَقَال نَبيُّ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَي اللهِ عَلَيهُ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَي مَا فَعَلَتُهُ ؟ قال: من خَافَتِك، فَتَلافاهُ اللهُ مِا اللهُ مِا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

والمِهراسُ: الحجرُ الذي يُدَقُّ بهِ، ويَهرُسُ بعضَ الأشياءِ.

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رَحَمُ اللهُ: «هَذا الرجُلُ اعتَقَدَ أَنَّ اللهَ لا يَقدِرُ على جَمعِهِ إذا فعَلَ ذلك، أو شَكَّ، وأنَّهُ لا يَبعَثُهُ.

وكُلُّ من هَذَينِ الاعتِقادَينِ كُفْرٌ، يَكَفُّرُ مَن قامَت عليه الحُجَّةُ، لكنَّهُ كان يَجهَلُ ذلك، ولم يبلغه العِلمُ بها يَرُدُّهُ عن جَهلِهِ، وكان عندَهُ إيهانٌ باللهِ، وبِأمرِهِ، ونَهيهِ، ووَعدِهِ، ووَعيدِهِ، فخافَ من عِقابهِ، فغَفَرَ اللهُ لَهُ بخَشيَتِهِ.

فَمَن أَخَطَأَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الاعتِقادِ مِن أَهْلِ الإيهانِ باللهِ، وبِرسولِهِ، وبِاليومِ الآخِرِ، والعَمَلِ الصَّالَحِ؛ لَم يَكُن أَسُوأَ حَالًا مِنَ الرجُلِ، فَيَغْفِرُ اللهُ خَطَأَهُ، أَو يُعَذِّبُهُ، إِن كَان منه تَفْريطٌ فِي اللهِ عَلَمَ إِيهانُهُ بِمُجَرَّدِ الغَلَطِ فِي ذلك فَعْظِيمٌ» (اللهَ عَظِيمٌ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ اللهَ اللهَ عَظِيمٌ» (المُعَلَمُ اللهُ عَظَيمٌ اللهُ ا

## \* وكان صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، رُبَّها يَقبِضُ أصابِعَهُ ويَبسُطُها، كَأَنَّهُ يَرمي شَيئًا؛ للتَّفهيم:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَعِيَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخبِرُ كُم بخيرِ دورِ

<sup>(</sup>١) أي: ذي ريح.

<sup>(</sup>٢) تداركه بالرحمة والمغفرة.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٠٢٤)، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) عن أبي هريرة، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الاستقامة (١/ ١٦٥).

الأنصارِ؟»، قالوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ، قال: «بَنو النَّجَّارِ، ثم الذينَ يَلونَهم بَنو عبدِالأَشهَلِ، ثم الذينَ يَلونَهم بَنو ساعِدَةً»، ثم قال بيَدِه، فقَبَضَ ثم الذينَ يَلونَهم بَنو ساعِدَةً»، ثم قال بيَدِه، فقَبَضَ أصابِعَهُ، ثم بَسَطَهُنَّ، كالرامي بيَدِه، ثم قال: «وفي كُلِّ دورِ الأنصارِ خَيرٌ»(١).

قال الحافظُ رَحَهُ أَلِلَهُ: «قولُهُ: «ثم قال بيَدِهِ، فقَبَضَ أصابِعَهُ، ثم بَسَطَهُنَّ، كالرامي بيَدِهِ» فيه: استِعمالُ الإشارَةِ المُفهِمَةِ، مقرونَةً بالنُّطقِ، وقولُهُ: «كالرامي بيَدِهِ» أي: كالذي يكونُ بيَدِهِ الشَّيءُ قَد ضَمَّ أصابِعَهُ عليه، ثم رَماهُ، فانتَشَرَت»(٢).

## \* وكان رُبَّا أشارَ بيكيهِ مَعًا؛ لتَعليمِ أمرٍ ما:

فعن جُبَيرِ بنِ مُطعِم وَ عَلَيْهَ عَهُ قال: تَمَارُوا فِي الغُسلِ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فقال بعضُ القَومِ: إنِّي لأغسِلُ كَذَا وكذا، فقال صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا: فأُفيضُ على رَأسي ثَلاثًا»، وأشارَ بيدَيهِ، كِلتَيهِما(٣).

وعندَ مُسلمٍ: «أَمَّا أَنا: فإنِّي أُفيضُ على رَأسي ثَلاثَ أَكُفٍّ».

فَأَفَادَ السُّنَّةَ، بِالقَولِ وِالإِشَارَةِ جَمِيعًا.

وأفادَت هَذِهِ الإشارَةُ: أنَّ الإفاضَةَ تَكونُ بالكفِّينِ كِلتيهِما، وليست بكفٍّ واحدةٍ.

#### قال في عَونِ المعبودِ:

«في هذا الحديثِ: أنَّ الإفاضَةَ ثَلاثًا، باليَدَينِ على الرأسِ، وهو مُتَّفَقٌ عليه»(٤).

وقال العَينيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «قُولُه: «ثَلاقًا» أي: ثَلاثَ أكُفٌ، وهكَذا في رِوايةِ مُسلم، والمعنى: ثَلاثَ حَفَناتٍ، كُلُّ واحدةٍ منهن مِلء الكفينِ جَميعًا»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبوداود (٢٣٩)، والنسائي (٢٥٠)، وابن ماجه (٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) عون المعبود (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) شرح أبي داود (١/ ٥٣٧).

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَل

#### وكان يُشيرُ بيَدِهِ أحيانًا؛ تَعبيرًا عن تَركِ أمرِ ما:

# \* فَأَشَارَ إِلَى زَوجِهِ مَيمونَةَ صَالَتَهَا، بَرَدِّ الثَّوبِ الذي أحضَرَ ته ؛ للتَّنشيفِ بعدَ الغُسلِ:

فعن مَيمونَةَ رَخِلَيَّهُ عَهَا، قالت: ( وَضَعتُ للنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُسلًا (١١)، فاغتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ، ثم أَتَيتُهُ بثَوبِ حينَ اغتَسَلَ، فقال بيلِهِ هَكَذا ) يعني: رَدَّهُ (٢).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللهُ: «واستَدَلَّ بعضُهم بَرَدِّ النبيِّ صَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الثَّوبَ على مَيمونَةَ على كَراهَةِ التَّنشيف، ولا دَلالَةَ فيه على الكراهَةِ؛ بل على أنَّ التَّنشيف ليس مُستَحَبًّا، ولا أنَّ فِعلَهُ هو أولى، لا دَلالَةَ للحديثِ على أكثرَ من ذلك، كذا قالهُ الإمامُ أحمَدُ، وغَيرُهُ مِنَ العُلَهَاءِ.

وأكثَرُ العُلَماءِ على أنَّ التَّنشيفَ مِنَ الغُسلِ والوُّضوءِ غَيرُ مَكروهٍ، وقد رويَ فِعلُهُ عن جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، منهم: عمرُ وعثمانُ وعليٌّ وَعَلِيَّهُ عَنْ الصَّحابَةِ، منهم:

#### \* وأشارَ إليهم في مَرَضِه: «أن لا تَلُدُّوني»:

فعن عائشة وَ وَاللَّهُ عَهُمَ قَالَت: لَدَدنا رسولَ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي مَرَضِهِ، فأشارَ: «أن لا تَلُدُّونِي»، فقُلنا: كَراهيَة المريضِ للدَّواءِ، فلمَّا أفاقَ قال: «لا يَبقَى أَحَدُ مِنكُم إلا لُدَّ، غَيرُ العبَّاس؛ فإنَّهُ لم يَشهَدكُم»(٤).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «قال أهلُ اللَّغَةِ: اللَّدودُ: هو الدَّواءُ الذي يُصَبُّ في أَحَدِ جانِبَي فمِ المريض، ويَدخُلُ هُناكَ بأُصبُعٍ، وغَيرِها، ويُحَنَّكُ بهِ، ويُقال منه: لَدَدتُهُ، أَلُدُّهُ، والتَدَدتُ أنا.

وإنها أمَرَ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَقُوبَةً لَهُم، حينَ خالَفوهُ في إشارَتِهِ إليهم: «لا تَلُدُّوني» ففيه: أنَّ الإشارَةَ المُفهِمَة، كَصَريحِ العِبارَةِ، في نَحوِ هَذِهِ المسألَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) الماء الذي يغتسل به.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (٣١٧)، وأحمد (٢٦٨٤٢)، واللفظ له، ولفظ البخاري: "فناولته خرقةً، فقال بيده-: أن لا بيده هكذا، ولم يردها»، وفي رواية لأحمد (٢٦٨٥٦): "قالت: فناولته خرقةً، فقال هكذا -وأشار بيده-: أن لا أريدها».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجبِ (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٨ ٤٤)، ومسلم (٢٢١٣)، واللفظ له، ولفظ البخاري: فجعل يشير إلينا: «أن لا تلدُّوني».

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٩٩).

#### فائدة:

جاءَ في رواية عِندَ أَحَمَد: «فَرَأْيتُهم يَلُدُّونَهم، رَجُلًا، رَجُلًا، فَلُدَّ الرِّجالُ أَجَمَعونَ، وبَلَغَ اللَّدودُ الرِّجالُ أَجَمعونَ، وبَلَغَ اللَّدودُ الرَّاةَ مِنَّالاً)، اللَّدودُ أَزُواجَ النبيِّ صَالِّسَةُ عَنْيَوْسَلَةً، فَلُدِدنَ امرَأَة، امرَأَة، حتى بَلَغَ اللَّدودُ امرَأَةً مِنَّالاً)، قالت: إنِّي والله صائِمَةُ ، فقُلنا: بئسَما ظَننتِ أَن نَترُكَكِ، وقد أقسَم رسولُ اللهِ صَالِّمَةُ ، فلَدَدناها والله ، وإنَّها لَصائِمَةُ »(٢)

#### \* وأشارَ إلى أصحابِهِ بإتمامِ الصَّلاةِ خَلفَ أبي بكرٍ، لمَّا رَأُوهُ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَاتَ فيه: مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بكرٍ كان يُصَلِّى لَهُم، في وجَعِ النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْوَسَلَةِ الذي تُوفِيِّ فيه، حتى إذا كان يومُ الاثنَين، وهم صُفوفٌ في الصَّلاة، فكَشَفَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْوَسَلَة سِترَ الحُجرَة، ينظُرُ إلَينا وهو قائِمٌ، كَأنَّ وجههُ ورَقَةُ مُصحَفٍ (٣)، ثم تَبسَّم يَضحَكُ، فهمَمنا أن نَفتَينَ مِن الفَرَحِ برُؤيةِ النبيِّ عَاللَهُ عَلَيْوَسَلَة، فنكص أبو بكرٍ على عَقِبَيه؛ ليصل الصَّفَ، وظنَّ أنَّ النبيَّ الفَرَحِ برُؤيةِ النبيِّ عَاللَهُ عَلَيْوَسَلَة، فأشارَ إلينا النبيُّ عَاللَهُ عَلَيْوَسَلَةً: «أن أيَّوُوا صَلاتَكُم»، وأرخى السَّمَ عَدويَةً في من يومِه (٤).

# \* وأشارَ إلى أصحابِهِ بلُزومِ السَّكينَةِ عندَ النَّفيرِ من عَرَفَةَ، وتَركِ التَّزاحُمِ، والتَّدافُعِ:

فَفي حديثِ جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَسَّوَلَيْكَ عَنْهَا، في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَ دَفَعَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَد شَنَقَ للقَصواءِ الزِّمامَ، حتى إنَّ رَأسَها لَيْصيبُ مَورِكَ رَحلِهِ (٥)، ويقولُ بيَدِهِ

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الزِّناد -أحد الرُّواة-: «لا أعلمها، إلا ميمونة»، قال: «وقال بعض الناس: أمُّ سلمة».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٨٧٠)، والحاكم (٧٤٤٧)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) يعنى: من الجمال، وحسن البشرة، وصفاء الوجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٨٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) المكان الذي يضع فيه الراكب رجله، ليستريح من وضعه في الرِّكاب.

إشاراتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اليُمنَى: «أَيُّهَا الناسُ، السَّكينَةَ السَّكينَةَ»، كُلَّما أَتَى حَبلًا مِنَ الجِبال(١) أرخَى لها قَليلاً حتى تَصعَدَ، حتى أَتَى الْمُزدَلِفَةَ»(٢).

#### \* وأشارَ إلى أصحابِهِ بخَفضِ الصَّوتِ، في الذِّكرِ، والدُّعاءِ:

فعن أبي موسَى الأشعَريِّ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْدُوسَاتَهِ فِي غَزاةٍ، فأسرَ عنا الأوبَة، وأحسَنَّا الغَنيمَة، فلمَّا أشرَ فنا على الرُّزداقِ (٣) جَعَلَ الرِّجُلُ مِنَّا يُكَبُرِّ بأعلى صَوتِهِ.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهِ وَصَلَّمَ : «أَيُّمَا الناسُ»، وجَعَلَ يقولُ بيَدِهِ هَكَذا، -وَوَصَفَ الراوي كَأَنَّهُ يُشيرُ - فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا الناسُ، إنَّكُم لا تُنادونَ أَصَمَّ، ولا غائِبًا، إنَّ الذي تُنادونَ دونَ رُءوسِ رَواحِلِكُم »(٤).

وفي رواية الشَّيخَينِ -واللفظُ للبُخاريّ-: «يا أَيُّها الناسُ! اربَعوا(٥) على أَنفُسِكُم؛ فإنَّكُم لا تَدعونَ أَصَمَّ، ولا غائبًا، إنَّهُ مَعَكُم، إنَّهُ سَميعٌ قَريبٌ، تَبارَكَ اسمُهُ، وتعالى جَدُّهُ».

#### \* وكان صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّم يُشيرُ بيكِهِ، لَمن يُسَلِّمُ عليه، وهو في الصَّلاةِ:

فعن زهيرِ بنِ مُعاوية، حَدَّثني أبو الزبير، عن جابِر رَضَكَ قال: أرسَلني رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ وَهُو يُصَلِّي على بَعيرِهِ، فكلَّمتُهُ، فقال لي سَيَّا اللهُ عَكَذا -وَأُومَا زُهيرٌ بيدِهِ-، ثم كَلَّمتُهُ فقال لي هَكَذا -فأوماً زُهيرٌ -أيضًا- بيدِهِ نَحوَ الأرضِ-، وأنا أسمَعُهُ يَقرَأُ، يومِئ برَأسِهِ، فلمَّا فرَغَ قال: «ما فعلت في الذي أرسَلتُكَ لَهُ؟ فإنَّهُ لم يَمنَعني أن أُكلِّمك، إلا أنِّي كنتُ أُصلِّي».

قال زُهَيرُ: وأبو الزبيرِ جالسٌ مُستَقبِلَ الكعبَةِ، فقال بيَدِهِ أبو الزبيرِ إلى بَني المُصطَلِقِ، فقال بيَدِهِ إلى غَيرِ الكعبَةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: المستطيل من الرمل.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) الرُّزداق: كلُّ موضع فيه مزدرعٌ، وقرى.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٥ ٩٧٥)، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) ارفقوا.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٠٤٥).

وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رَحَيْلَهُ عَلَى قال: خرجَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى قُباءٍ يُصَلِّى فيه، قال: فجاءَتهُ الأنصارُ، فسلَّموا عليه وهو يُصلِّى، قال: فقُلتُ لبِلالٍ: كَيفَ رَأيتَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عليهم، حينَ كانوا يُسَلِّمونَ عليه وهو يُصلِّي؟ قال: «يقولُ هَكَذا» وبسَطَ كَفَّهُ، وبَعَلَ ظَهرَهُ إلى فوق (١٠). وبسَطَ جَعفَرُ بنُ عَونٍ -أحدُ الرُّواةِ-كَفَّهُ، وجَعَلَ بَطنَهُ أسفلَ، وجَعلَ ظَهرَهُ إلى فوق (١٠).

وعن صُهَيبٍ رَخَالِتُهُ عَنْهُ، قال: «مَرَرتُ برسولِ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهُ مَا يُصَلِّي، فسَلَّمتُ عليه، فرَدَّ إشارَةً»، قال: «وَلا أعلَمُهُ إلا قال: إشارَةً بأُصبُعِهِ»(٢).

قال المُباركفوريُّ رَحَمُاللَهُ: «وَأَحاديثُ البابِ تَدُلُّ على جَوازِ رَدِّ السَّلامِ بالإشارَةِ في الصَّلاةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ، وهو الحَقُّ»(٣).

#### فائِدةُ:

قال العراقيُّ وَمَهُ اللهُ: (وَأَكثُرُ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ والحَلَفِ، على جَوازِ الإشارَةِ في الصَّلاةِ، وأَمَّلُ، والشافعيُّ، وأَحَدُ، الصَّلاةِ، وأَمَّلُ بها، ولو كانت مُفهِمةً، وبهذا قال مالكُ، والشافعيُّ، وأَحَدُ، وقد ورَدَ في الإشارَةِ في الصَّلاةِ أحاديثُ، تكادُ أن تَبلُغَ حَدَّ التَّواتُرِ، والأصَحُّ عندَ أصحابِنا الشافعيَّةِ: أنَّهُ لا تَبطُلُ الصَّلاةُ بإشارَةِ الأخرَسِ المُفهِمَةِ، كالناطِقِ، ونَقَلَ ابنُ حَزِمٍ من مُصَنَّفِ عبدِالرزَّاقِ، بأسانيدِهِ، عن عائشةَ مَعَنَسَعَهَا: أنَّه كانت تَأْمُرُ ابنُ حَدِم من مُصَنَّفِ عبدِالرزَّاقِ، بأسانيدِه، عن عائشةَ مَعَنسَعَهَا: أنَّه كانت تَأْمُرُ ابنُ حَدِم من مُصَنفِ عبدِالرزَّاقِ، بأسانيدِه، عن عائشةَ مَعَنسَعَهَا: أنَّه أومَا إلى خادِمتَها تقسِمُ المرققة، فتَمُرُّ بها وهي في الصَّلاةِ، وعن ابنِ عمرَ مَعَنسَعَهَا: أنَّهُ أومَا إلى بالشَّيءِ للمُسلِمينَ، تومِئ بهِ وهي في الصَّلاةِ، وعن ابنِ عمرَ وَعَنسَعَهَا: أنَّهُ أومَا إلى رَجُلٍ في الصَّلاةِ عندي يَدًا: أن يَعدِلني في الصَّلاةِ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٨)، وحسنه، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) طرح التثريب (٢/ ٢٥١).

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

#### \* وكان - أحيانًا - يُصَوِّبُ يَدَه، ويَرفَعُها؛ للتَّمثيلِ:

فعنِ ابنِ مَسعودٍ رَحَيَّكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنَّ أَحَدًا مِنكُم أَذَانُ بِلالٍ -أو قالَ: يُنادي- بليلٍ؛ ليَرجِعَ أَذَانُ بلالٍ -أو قالَ: يُنادي- بليلٍ؛ ليَرجِعَ قَائِمَكُم (١٠)، ويوقِظَ نائِمَكُم ».

وقال: «ليس أن يقولَ هَكَذا وهَكَذا -وَصَوَّبَ يَدَهُ، ورَفَعَها-، حتى يقولَ هَكَذا»، -وَضَوَّبَ يَدَهُ، ورَفَعَها-، حتى يقولَ هَكَذا»، -وَفَرَّجَ بين إصبَعَيهِ-(٢).

وفي رواية لمُسلِمٍ: «إنَّ الفَجرَ ليس الذي يقولُ هَكَذا -وَجَمَعَ أصابِعَهُ، ثم نَكَسَها إلى الأرضِ-، ولكن الذي يقولُ هَكَذا» -وَوَضَعَ المُسَبِّحَةَ على المُسَبِّحَةِ، ومَدَّ يَدَيهِ-».

قال القرطبي رَمَهُ اللهُ: «تَحَصَّلَ مِنَ الرِّوايَتَينِ: أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الفَجرَ الأولَ يَطلُعُ في السَّماءِ، ثم يَرتَفِعُ طَرَفُهُ الأعلى، ويَنخَفِضُ طَرَفُهُ الأسفَل.

وأَمَّا الفَجِرُ الصَّادِقُ: فهو الذي يَطلُعُ مُعتَرِضًا، ثم يَعُمُّ الأُفْق، ذاهِبًا فيه عَرضًا، ويَستَطيرُ، أي: يَنتَشِرُ »(٣).

ولَفظُ البخاري: «وَليس أن يقولَ الفَجرُ -أوِ الصَّبحُ -» وقال بأصابِعِه، ورَفَعَها إلى فوق، وطَأطَأ إلى أسفَل، «حَتَّى يقولَ هَكَذا»، وقال زُهيرٌ -أحَدُ الرُّواةِ-: «بِسَبَّابَتَيه، إحداهما فوقَ الأُخرَى، ثم مَدَّها عن يَمينِه، وشِماله».

قال النووي رَحَمُاللَهُ -بَعدَ أن ساقَ رِواياتِ الحديثِ-: «وَفيها -أيضًا-: الإيضاحُ في البَيانِ، والإشارَةُ؛ لزيادَةِ البَيانِ في التَّعليم»(٤).

<sup>(</sup>۱) قال النووي رَحَالَقَ: (لفظة (قائمكم) منصوبة ، مفعول: (يرجع)، قال الله تعالى: (فإن رجعك الله)، ومعناه: أنه إنها يؤذّن بليلٍ؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيردّ القائم المتهجّد إلى راحته؛ لينام غفوة ، ليصبح نشيطًا، أو يوتر إن لم يكن أوتر - أو يتأهّب للصّبح -إن احتاج إلى طهارة أخرى - أو نحو ذلك، من مصالحه، المترتّبة على علمه بقرب الصّبح». شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢١)، ومسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٩/ ١١٧)، باختصار.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي (٧/ ٢٠٥).

#### \* إشارَتُهُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إلى بعضِ أعضاءِ الجِسمِ

كان صَالَتَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَ الْعِنْ اللهِ عَضِ أعضاءِ الجِسم؛ لتَوضيح المعني، وتَقريرِهِ.

وهذه الوَسيلةُ التَّعليميَّةُ مُفيدةٌ للمُعَلِّمِ؛ لأنَّها مَعَهُ حيث كان، فهو يُشيرُ إلى عُضوٍ من أعضاء جِسمِه، بخِلافِ العَصا، أوِ اللَّوحَةِ التَّعليميَّةِ، أوِ الخَريطَةِ، أو غيرِها؛ فهي قَد لا تَتَوَفَّرُ له في كُلِّ الأوقاتِ.

ومن أمثلةِ هذه الإشاراتِ: التعليمُ بالإشارةِ إلى الأُذُنِ، والعَينِ:

# \* فَقَد أشارَ النبيُّ صَالَهُ عَلَيهِ وَعَلَمْ إلى أُذُنِهِ وعَينِهِ؛ تَحقيقًا لإثباتِ صِفَتَي السَّمعِ والبَصرِ للهِ تعالى:

قال سُلَيمُ بنُ جُبَيرٍ مَولَى أَبِي هريرة: سمعتُ أَبا هريرةَ يَقرَأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ اللَّهَ مَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللّهِل

قال أبو هريرة: «رَأيتُ رسولَ اللهِ صَاللهَ عَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَؤُها، ويَضَعُ إصبَعَيهِ»

قال المُقرِئُ -أَحَدُ الرُّواةِ-: «يعني: إنَّ اللهَ سَميعٌ بَصيرٌ، يعني: أنَّ للهِ سَمعًا وبَصَرًا»(١).

قال أبوداود رَحْمُهُ اللَّهُ: (وهذا رَدُّ على الجَهميَّةِ).

فَالَجَهُمَيَّةُ: «لا يُشِتِونَ للهِ تعالى اسمًا ولا صِفَةً، مِمَّا سَمَّى ووَصَفَ نَفسَهُ تعالى بهِ، وأَثبَتَهُ له رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ.

فَلا يُثبِتونَ أَنَّ اللهَ هو السَّميعُ البَصيرُ، ولا أَنَّهُ يَسمَعُ، ويَرَى، ويُبصِرُ؛ فِرارًا -بِزَعمِهِم-مِنَ التَّشبيهِ بالمخلوقينَ؛ فنَزَّهوهُ عن صِفاتِ كَهالهِ، التي وصَفَ بها نَفسَهُ، وهو أعلَمُ بنَفسِهِ، وبغيرِه»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٤٧٢٨)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (١/ ٢٣٧).

إشاراتُهُ صَالِمَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقال ابنُ عُثيمينَ رَحَمُاللَهُ: «أحيانًا يَذكُرُ الرسولُ عَيَوالسَلاهُوالسَلامُ، الصَّفةَ من صِفاتِ اللهِ، بالقولِ، ويُؤكِّدُها بالفِعلِ، وذلك حينها تَلا قَولَهُ تعالى: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فوضَعُ إبهامَهُ على أُذُنِه، والتي تَليها على عَينِه، وهذا إثباتُ للسّمع، والبَصرِ، بالقولِ، والفِعلِ»(١).

فَوَضعُ النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَبَعَيهِ، على أُذُنِهِ وعَينِهِ، عندَ قِراءَتِهِ: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فيه: إثباتُ صِفَةِ السَّمعِ والبَصرِ للهِ تعالى، وأنَّهُ سبحانه يَسمَعُ ويُبصِرُ.

\* وأشارَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، عندَما حدَّثهم بصِفَةِ الدَّجَّال؛ تَدليلًا على كَذِبِهِ، في دَعواهُ الأُلوهيَّة، وأنَّ اللهَ تعالى مُنزَّهُ عن كُلِّ عَيبِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عمر وَ وَ وَاللَّهُ عَلَى قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عندَ النبيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ لا يَخفي عليكم، إنَّ اللهُ ليس بأعور -وأشارَ بيدِهِ إلى عَينِهِ-، وإنَّ المسيحَ الدَّجَّالَ أعورُ العَينِ اليُمنَى، كَأنَّ عَينَهُ عِنبَةٌ طافيَةٌ (٢)» (٣).

وإشارَةُ النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَنِهِ عَنَدَ قُولِهِ: «إِنَّ اللهَ ليس بِأَعُورَ»، مِنَ الأُدِلَّةِ على إثباتِ تَثنيَةِ العَينِ للهِ تعالى، لتَحقيقِ الوَصفِ، يعني: أنَّ للهِ عَينَينِ سالمَتينِ من كُلِّ عَيبٍ، كامِلتَينِ، بخِلافِ الدَّجَّال، الفاقِدِ لإحدَى عَينيهِ، وذلك من أعظَم الأُدِلَّةِ على كَذِبِهِ.

وعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ صَالَةُ يقولُ: «رَبُّنا سَميعٌ بَصيرٌ»، وأشارَ بيَدِهِ إلى عَينيه (٤٠).

هَكَذا، بالتَّثنيَةِ.

قال ابنُ عُثيمينَ وَمَهُ اللَّهُ: «وَبهذا تَبيّنَ وُجوبُ اعتقادِ أَنَّ للهِ تعالى عَينين؛ لأنَّه مُقتَضَى النّصِ، وهو المنقولُ عن أهلِ السّنَّةِ، والحديثِ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ورسائل العثيمين (٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) بارزةٌ، غير ممسوحةٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٠٧)، ومسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٧٧٥)، وحسنه الحافظ في الفتح (١٣/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ورسائل العثيمين (١/ ١٥١).

والدَّجَالُ: «أَعُورُ العَينِ اليُمنَى، واليُسرَى؛ لأنَّ كُلَّ واحِدَةٍ منها عَوراءُ؛ فإنَّ الأَعُورَ من كُلِّ شيءٍ: المعيبُ، لا سيَّما ما يَختَصُّ بالعَينِ، وكِلا عَينَيِ الدَّجَّال مَعيبَةُ، عَوراءُ، إحداهما بذَهابِها، والأُخرَى بعَيبِها»(۱).

#### \* وأشارَ النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم إلى أَنفِهِ، عِندَما ذَكَرَ أعضاءَ السَّجودِ السَّبعَةِ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَ عَلَيْهَ عَنَى النبيُّ صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى الْجَبهةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ -، واليَدَينِ، والرُّكبَتينِ، وأطرافِ القَدَمَينِ، ولا نَكفِتَ الثِّيابَ، والشَّعَرَ» (٢).

فإشارَتُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِيدِهِ على أَنْهِ، الغَرَضُ منها: بَيانُ أَنَّ الجَبهةَ والأَنفَ عُضوٌ واحِدٌ، فَذَلَّ على أَنَّهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَوَّى بِينِ الجَبهَةِ والأَنفِ(٣).

وقال الشَّيخُ ابنُ عُثَيمينَ رَحَهُ اللَّهُ: «لُو كان الأنفُ مِنَ الجَبهَةِ حُكمًا وحَقيقَةً، ما أشارَ إليه، ولو كان عُضوًا مُستَقِلًا، فكانتِ الأعضاءُ ثَمانيَةً، إذًا: فهو تابعٌ، فهو مِنَ الجَبهَةِ حُكمًا، لا حَقيقَةً؛ ولهذا أشارَ إليه النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَارً إشارَةً» (\*).

#### \* وأشارَ النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إلى فمِهِ ؟ تَذكيرًا لأصحابِهِ، بأهوال يوم القيامَةِ:

فعن سُلَيم بنِ عامِرٍ، قال: حَدَّثَني المِقدادُ بنُ الأسوَدِ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَالَسَّاعَيْهُ وَسَلَمَ يقولُ: «تُدنَى الشَّمسُ يومَ القيامَةِ مِنَ الخَلقِ، حتى تكونَ منهم كَمِقدارِ ميلِ».

قال سُلَيمُ بنُ عامِرٍ: فواللهِ ما أدري ما يعني بالميلِ؟ أمَسافَةَ الأرضِ، أمِ الميلَ الذي تُكتَحَلُ بهِ العَينُ؟ قال: «فيكونُ الناسُ على قَدرِ أعمالِهِم في العَرَقِ، فمنهم مَن يكونُ إلى

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٦/ ٩٢)، باختصارٍ.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٣/ ١٠٩).

كَعبَيهِ، ومنهم مَن يكونُ إلى رُكبَتيهِ، ومنهم مَن يكونُ إلى حَقوَيهِ، ومنهم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إلى حَقوَيهِ، ومنهم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إلى اللهِ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَالًا بيلِهِ إلى فيه-(١).

قال ابنُ عَلَّانَ رَحَهُ أَللَهُ: «ومنهم: مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إلجامًا»: أي يَصلُ إلى فيه، وأذُنيهِ، فيكونُ له بمنزلَةِ اللَّجامِ مِنَ الحَيواناتِ، كَمَا قال الراوي: «وَأَشَارَ رسولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فيكونُ له بمنزلَةِ اللَّجامِ مِنَ الحَيواناتِ، كَمَا قال الراوي: «وَأَشَارَ رسولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بيدهِ إلى فيه»(١).

#### ومِن فوائِدِ الإشارَةِ في مِثلِ ذلك:

صَرفُ تَوَهُّمِ المجازِ، فلا يَصلُحُ أن يَقولَ قائِلٌ: المقصودُ بإلجامِ العَرَقِ الناسَ -يَومَئِذٍ-: حُصولُ الكربِ العَظيمِ لهَم، لا إلجام العَرقِ حَقيقَةً.

#### \* وأشارَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْوسَارً إلى فمِهِ؛ تَأْكيدًا على النِّقَّةِ فيها يقولُ، وأنَّهُ مَعصومٌ:

فعن عبدِالله بنِ عَمرٍو، قال: كنتُ أكتُبُ كُلَّ شيءٍ أسمَعُهُ من رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ، أُريدُ حِفظَهُ، فنهَتني قُريشٌ، وقالوا: أتكتُبُ كُلَّ شيءٍ تَسمَعُهُ، ورسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ بَشَرٌ، يَتكَلَّمُ في الغَضَبِ والرِّضا؟ فأمسَكتُ عن الكِتابِ، فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهوَسَلَمَ، فأوماً بأُصبُعِهِ إلى فيه، فقال: «اكتُب؛ فوالذي نَفسي بيدِهِ ما يَخرُجُ منه إلا حَقُّ»(٣).

#### \* وأشارَ النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَى لسانِهِ ؟ تَحذيرًا من خَطَرِ الكلِّمَةِ:

فعن سُفيانَ بنِ عبدِاللهِ الثَّقَفيِّ رَحَالِلهُ الثَّقَفيِّ رَحَالِلهُ الثَّقَفيِّ رَحَالِلهُ اللهِ عَالَى: يا رسولَ اللهِ ، ما أخوَفُ ما تَخافُ عَلَيَّ؟ فأخَذَ بلِسانِ قال: «قُل رَبِّي اللهُ، ثم استَقِم»، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أخوَفُ ما تَخافُ عَلَيَّ؟ فأخَذَ بلِسانِ نَفسِهِ، ثم قال: «هَذا»(٤).

وفي حديثِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: كنتُ مع النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في سَفَرٍ، فأصبَحتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣٦٤٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤١٠)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

يومًا قريبًا منه، ونَحنُ نَسيرُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرني بعَمَلِ يُدخِلُني الجَنّة، ويُباعِدُني عن النارِ، قال: «لَقَد سَأَلتَني عن عَظيم، وإنَّهُ لَيَسيرٌ على مَن يَسَّرَهُ اللهُ عليه: تَعبُدُ اللهَ ولا عن النارِ، قال: «لَقد سَأَلتَني عن عَظيم، وإنَّهُ لَيَسيرٌ على مَن يَسَّرَهُ اللهُ عليه: تَعبُدُ اللهَ ولا تُشرِكُ بهِ شَيئًا، وتُقيمُ الصَّلاة، وتُوتِي الزَّكاة، وتصومُ رَمَضانَ، وتَحُجُّ البَيتَ»، ثم قال: «ألا أَذُلُّكَ على أبوابِ الخيرِ: الصَّومُ جُنَّةُ، والصَّدَقَةُ تُطفِئُ الخطيئةَ، كَما يُطفِئُ الماءُ النارَ، وصَلاةُ الرجُلِ من جَوفِ اللّيلِ»، ثم تَلا: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بَلغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ السجدة: ١٦-١٧].

- ثم قال: «ألا أُخبِرُكَ برَأسِ الأمرِ كُلِّهِ، وعَمودِهِ، وذِروَةِ سَنامِهِ(١)؟».
  - قُلتُ: بَلي، يا رسولَ اللهِ.
- قال: «رَأْسُ الأمرِ: الإسلامُ، وعَمودُهُ: الصَّلاةُ، وذِروَةُ سَنامِهِ: الجِهادُ».
  - ثم قال: «ألا أُخبِرُكَ بمِلاكِ ذلك كُلِّهِ؟».
    - قُلتُ: بَلي، يا نَبيَّ اللهِ.

فَأَخَذَ بلِسانِهِ، قال: «كُفَّ عليكَ هَذا».

- فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، وإنَّا لُمُؤاخَذونَ بها نَتَكَلَّمُ بهِ؟
- فقال: «ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يا مُعاذُ! وهَل يَكُبُّ الناسَ في النارِ على وُجوهِهِم، -أو: على مَناخِرِهِم-، إلا حَصائِدُ ألسِنَتِهِم؟»(٢).

فَأَخِذُ النبيِّ صَلِّلَهُ عَلَيْهِ مِنَالَةً بلِسانِهِ أَمَامَ مُعاذٍ، فيه: تَوضيحٌ للفِكرَةِ المُرادِ إيصالها، وهيَ: التَّحذيرُ من خَطرِ اللِّسانِ، وأنَّهُ من أكثرِ ما يُدخِلُ الناسَ النارَ.

فَمِن مَعاصي اللِّسانِ: الشِّركُ، وهو أعظَمُ الذُّنوبِ عندَ اللهِ، والقولُ على اللهِ بغَيرِ عِلمٍ، وهو قَرِينُ الشِّركِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، والقَذفُ، والغيبَةُ، والنَّميمَةُ، والكذِبُ، والسَّبُّ، والشَّتمُ، وغَيرُها مِنَ الموبِقاتِ.

<sup>(</sup>١) أعلاه، والسِّنام: ما ارتفع من ظهر الجمل.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦١٦)، وصححه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ١٣٨).

إشاراتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

وقد سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَنَ أَكْثَرِ مَا يُدخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فقال: «تَقَوَى اللهِ، وحُسنُ الْخُلُقِ».

وسُئِلَ عن أكثَرِ ما يُدخِلُ الناسَ النارَ، فقال: «الفَمُ، والفَرجُ»(١).

وروى الإمامُ مالكُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيهِ: أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ دَخَلَ على أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وهو يَجبِذُ لسانَهُ، فقال له عمرُ: مَه! غَفَرَ اللهُ لَكَ.

فقال أبو بكرٍ: "إنَّ هذا أورَدَني الموارِدَ"().

\* وأشارَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ -أيضًا-؛ ليبيّنَ أنَّ اللّسانَ من أسبابِ العَذابِ، ومِن أسباب الرحمةِ:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٠٠٤)، وابن ماجه (٢٤٢٤)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٣٦٢١)، وإسناده صحيح، ورواه ابن وهب في الجامع (٤١٢): وأخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ابن الخطَّاب، أنه دخل على أبي بكر الصِّدِّيق، وهو قَابضٌ على لسانه، بطرف ثوبه، يحرِّكه في فيه ... فذكره، بنحوه. (٣) أي: مريضٌ، وهو من باب التَّفاؤلُ، كتسميتهم اللَّديغ سلياً؛ تفاؤلاً بأن يسلم مُمَّا أصابه.

<sup>(</sup>٤) الأرض التي يعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

قال القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «ولكن يُعَذِّبُ بهذا»: أي: إذا قال ما لا يُرضي الربَّ، بأن قال شَرَّا، مِنَ الجَزَع، والنِّياحَةِ.

«أو يُرحَمُ»: أي: بهذا، إن قال خَيرًا، بأنِ استَرجَعَ -مَثَلًا-، أوِ استَغفَرَ، أو تَرَحَّمَ»(١).

\* وأشارَ صَلَاللَهُ عَلَى وَأَسِهِ، عِندَما قال: «إلا أن يَتَغَمَّدَني اللهُ برَحَمَةٍ منه، وفَضلٍ»: يُفسِّرُ هذه الإشارَةِ، مَعنَى قولِهِ: «يَتَغَمَّدَني اللهُ».

فعن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ عَلَى النبيُّ صَالَمُ عَلَيْهُ عَلَى النبيُّ صَالَمُ عَلَيْهُ مِن أَحَدٍ يُعرِفُهُ الجَنَّةُ » قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله ؟ قال: «وَلا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدَني اللهُ برَحَةٍ منه، وفضل » ووَضَعَ يَدَهُ على رَأْسِهِ (٢).

ولفظُ مُسلم: قال النبيُّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ مَلَّمَ اللهِ عَمَلُهُ » قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «وَلا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدَنيَ اللهُ منه بمغفِرَةٍ، ورَحَمَةٍ »، وقال ابنُ عَونِ بيَدِهِ هَكذا، وأشارَ على رَأْسِهِ: «وَلا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدَنيَ اللهُ منه بمغفِرَةٍ، ورَحَمَةٍ ».

فَبَيَّنَ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأصحابِهِ، أنَّهُ ما من أَحَدٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ، إلا بفَضلِ اللهِ، ورَحَمَتِهِ، حتى هو صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

ودَلَّلَ على هَذا، وزادَهُ تَوضيحًا، فوَضَعَ يَدَهُ على رَأْسِهِ، وهذا هو معنى: «يَتَغَمَّدُنيَ» أي: يَستُرُنيَ، وهو مَأْخوذٌ من (غَمدِ السَّيفِ)؛ لأنَّكَ إذا أغمَدتَ السَّيفَ، فقد ألبَستَهُ الغِمدَ، وسَتَرَتَهُ بهِ (٣).

# \* ووَضَعَ إصبَعَهُ في فمِهِ، وجَعَلَ يَمُصُّها، وهو يَحكي لهم قِصَّةَ أحدِ الذينَ تَكلّموا في المهدِ:

فعن أبي هريرة رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لَم يَتَكُلَّم في المهدِ إلا ثَلاثَةٌ: عيسى

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٣/ ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦)، وأحمد (٩٠٠٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٢٩٧).

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابنُ مَريَمَ، وصاحِبُ جُرَيجٍ ... وساقَ الحديثَ، إلى أن قال: «وَبَينا صَبِيٌّ يَرضَعُ من أُمِّهِ، فمَرَّ رَجُلٌ، راكِبٌ على دابَّةٍ، فارِهَةٍ (١)، وشارَةٍ حَسَنَةٍ (٢)، فقالت أُمُّهُ: اللهمَّ اجعَلِ ابني مِثلَ هَذا، فتَرَكَ الثَّديَ، وأقبَلَ إليه، فنظرَ إليه، فقال: اللهمَّ لا تَجعَلني مِثلَهُ، ثم أقبَلَ على ثَديهِ، فجعَلَ يَرتَضِعُ».

قال أبو هريرةَ: فكَأنِّي أنظُرُ إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَهُو يَحَكِي ارتِضاعَهُ بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ، في فمِهِ، فجَعَلَ يَمُصُّها... إلى آخِرِ الحديثِ(٣).

#### \* وأشارَ النبيُّ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدرِهِ ؟ بَيانًا لَمَحلِّ التَّقوَى، وهو القَلبُ:

فعن أبي هريرة رَحِيَّكَ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَكَالَمُ وَلا تَعاجَشوا، ولا تَعاجَشوا، ولا تَعابَروا، ولا يَبع بعض، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، المسلمُ أخو المسلم، لا يَظلِمُهُ، ولا يَخذُلُهُ، ولا يَجقِرُهُ، التَّقوَى هاهُنا، -وَيُشيرُ إلى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، بحسبِ امرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخاهُ المسلم، كُلُّ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ: دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرضُهُ» (٤).

# \* وأشارَ صَلَّسَّهُ عَلَيْهِ عَلَى صَدرِهِ؛ بَيانًا منه أنَّ الله لا يَنظُرُ إلى الصُّورِ، والأجسادِ، وإنها يَنظُرُ إلى الصُّورِ، والأجسادِ، وإنها يَنظُرُ إلى القُلوبِ، والأعمال:

فعن أبي هريرة رَحَيَاتِهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيهِ وَسَالَمُ اللهَ لا يَنظُرُ إلى أجسادِكُم، ولا إلى صورِكُم؛ ولكن يَنظُرُ إلى قُلوبِكُم، وأعمالكُم»، وأشارَ بأصابِعِهِ إلى صَدرِهِ (٥٠).

قال القاري رَمَهُ اللَّهُ: «ولكن يَنظُرُ إلى قُلوبِكُم»: أي: إلى ما فيها مِنَ اليَقينِ، والصِّدقِ، والإخلاصِ، وقَصدِ الرِّياءِ، والسُّمعَةِ، وسائِرِ الأخلاقِ الرضيَّةِ، والأحوال الرديَّةِ.

<sup>(</sup>١) نشيطةٍ، قويَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) الشَّارة: الهيئة، واللِّباس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٨٢)، ومسلم (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٥٦٤).

«وَأَعَالِكُم»: أي: من صَلاحِها، وفَسادِها، فيُجازيكُم على وفقِها»(١).

وهذا الحديثُ حُجَّةُ على مَن يَترُكونَ العَمَلَ، بزعمِ سَلامَةِ القُلوبِ، وصَلاحِها؛ إذ لَو صَلَحَت قُلوبُهم، لَصَلحت أعماهُم.

قال ابنُ رَجَبٍ رَمَهُ اللهُ: «مَتَى استَقامَ القَلبُ على مَعرِفَةِ اللهِ، وعلى خَشيَتِهِ، وإجلالهِ، ومَهابَتِهِ، وغَبَّتِهِ، وأرحائِهِ، ودُعائِهِ، والتَّوكُّلِ عليه، والإعراضِ عَبَّا سِواهُ، استَقامَتِ الجُوارِحُ كُلُّها على طاعَتِهِ؛ فإنَّ القَلبَ هو مَلِكُ الأعضاءِ، وهي جُنودُهُ، فإذا استَقامَ الملِكُ، استَقامَت جُنودُهُ، ورَعاياهُ (۲).

 « وكان النبيُّ عَلَّسَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَضَعُ يَدَهُ -أحيانًا - على رَأْسِ بعضِ أصحابِهِ، أو يُشيرُ بها إلى صَدرِهِ؛ تَنبيهًا منه له على أمرٍ مُهِمِّ، أو لَفتًا لانتباهِهِ:

#### \* فَوَضَعَ يَدَهُ على رَأْسِ عبدِاللهِ بنِ حَوالَةَ:

فعن عبدِاللهِ بنِ حَوالَةَ الأزديِّ وَعَلِيْهَ عَنْهُ، قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهَ عَلَى أقدامِنا، فرَجَعنا، فلَم نَغنَم شَيئًا، وعَرَفَ الجَهدَ في وُجوهِنا، فقام فينا، فقال: «اللهم لا تكلهم إلى أنفُسِهم؛ فيعجِزوا عَنها، ولا تكلهم إلى الناسِ؛ فيستأثِروا عليهم»، ثم وضَعَ يَدَهُ على رَأسي، -أو قال: على هامَتي-، ثم قال: «يا ابن حَوالَة، فيستأثِروا عليهم»، ثم وضَعَ يَدَهُ على رَأسي، -أو قال: على هامَتي-، ثم قال: «يا ابن حَوالَة، إذا رَأيتَ الخِلافَة قد نَزَلَتِ الأرضَ المُقدَّسَة، فقد دَنَتِ الزَّلازِلُ، والبَلابِلُ (٣)، والأمورُ العِظامُ، والسَّاعَةُ -يومَئِذٍ- أقرَبُ مِن الناسِ، من يَدي هَذِهِ، من رَأسِكَ»(٤).

فَوَضعُ النبيِّ صَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الشَّريفَةَ على رَأْسِ صاحِبِهِ، فيه جَذَبٌ للانتباهِ، وتَقريبٌ للفهم.

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٣٣١).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) الهموم، والأحزان.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢٥٣٥)، والإمام أحمد (٢٢٤٨٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وقال محققو المسند: «ضعيفٌ، وفي متنه نكارةٌ».

إشاراتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقد وجَّهَ النبيُّ صَالَسَّنَا عَبَدَاللهِ بنَ حَوالَةَ، لشُكنَى الشَّامِ، فقال: «سَيَصيرُ الأمرُ إلى أن تكونوا جُنودًا مُجنَّدَ أَب الشَّامِ، وجُندٌ باليَمَنِ، وجُندٌ بالعِراقِ»، قال ابنُ حَوالَةَ: خِر لي أن تكونوا جُنودًا مُجندٌ بالشَّامِ، وجُندٌ باليَمَنِ، وجُندٌ بالعِراقِ»، قال ابنُ حَوالَةَ: خِر لي يا رسولَ اللهِ، إن أدرَكتُ ذلك، فقال: «عليكَ بالشَّامِ؛ فإنَّما خيرَةُ اللهِ من أرضِهِ، يَجتبي إلَيها خيرَتَهُ من عِبادِه، فأمَّا إن أبيتُم؛ فعليكم بيَمَنِكُم، واسقوا من غُدُرِكُم (١٠)؛ فإنَّ اللهَ تَوكَّلَ لي بالشَّامِ، وأهلِهِ» (٢).

#### \* ونَكَتَ بيدِهِ في صَدرِ صاحِبِهِ وابِصَةَ بنِ مَعبَدٍ:

فعن وابِصة بنِ مَعبَدٍ رَحَيَّ اللهُ عَنهُ، وإذا عندَهُ جَمعٌ، فذَهبتُ أَتَخَطَّى الناسَ، فقالوا: إلَيكَ يا وابِصةُ عن البِرِّ والإثم، إلا سَألتُهُ عَنهُ، وإذا عندَهُ جَمعٌ، فذَهبتُ أَتَخَطَّى الناسَ، فقالوا: إلَيكَ يا وابِصةُ عن رسولِ اللهِ صَاللهُ عَنهُ، وإذا عندَهُ جَمعٌ، فذَهبتُ أَنا وابِصَةُ، دَعوني أدنو منه، فإنَّهُ من أحبِ الناسِ إليَّ أن أدنو منه، فقال لي: «ادنُ يا وابِصةُ، ادنُ يا وابِصَةُ»، فذَنوتُ منه، حتى مَسَّت رُكبتي رُكبتَهُ فقال: «يا وابِصَةُ، أخبِرُكَ ما جِئتَ تَسألني عَنهُ، أو تَسألني؟»، فقلتُ: يا رسولَ الله، فأخبرني، قال: «جِئتَ تَسألني عن البِرِّ والإثم، فبحَمَع أصابِعهُ الثَّلاث، فجعَلَ يَنكُتُ بها في صدري، ويقولُ: «يا وابِصَةُ، استَفتِ نَفسَكَ، البِرُّ ما اطمَأنَّ إليه القلبُ، واطمَأنَّت إليه النَّفسُ، والإثمُ ما حاكَ في القلبِ، وتَرَدَّدَ في الصَّدرِ، وإن أفتاكَ الناسُ، وأفتوكَ» (٣).

#### الإشارَةُ إلى العاتِقِ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَنَى اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعْلِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرًا -كان- أو كبيرًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢١٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١٨٠٠١)، وحسنه المنذري في الترَّغيب والترهيب (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٣٥).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُاللَهُ: «الذي يَظهَرُ أنَّ مَعناهُ: لَو لا أن تَغلِبَكُم الناسُ على هذا العَمَلِ، إذا رَأوني قَد عَمِلتُهُ؛ لرَغبَتِهِم في الاقتِداء بي، فيغلِبوكُم بالمُكاثَرَةِ، لَفَعَلتُ. واستُدِلَّ بهذا على أنَّ سِقايَةَ الحاجِّ، خاصَّةٌ ببني العبَّاسِ»(۱).

وقد استَخدَمَ النبيُّ صَالَسَّاعَيْوسَةً أصابِعَهُ؛ لتَوضيحِ بعضِ الأُمورِ، أو تَقريرِها، أو لبَيانِ هَيئَةٍ، أو حالَةٍ، أو عَدَدٍ، أو نَحوِ ذلك.

#### \* فَمِن ذلك: إشهادُ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا رَبَّهُ على الناسِ، أَنَّهُ بَلَّغَ الرِّسالَةَ:

ففي حديثِ جابِرِ الطَّويلِ، في صِفَةِ حَجَّةِ الوَداعِ، قال صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَفاتٍ: «وَأَنتُم تُسألُونَ عَنِّى، فَمَا أَنتُم قَائِلُونَ؟».

قالوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَد بَلَّغتَ، وأدَّيتَ، ونَصَحتَ.

فقال(٢) بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرفَعُها إلى السَّاءِ، ويَنكُتُها إلى الناسِ(٣): «اللهمَّ اشهَد، اللهمَّ الشهَد» اللهمَّ الشهَد» ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١٠).

## \* وإذا ضَرَبَ هم مَثَلًا، رُبَّها استَعانَ بأُصبُعِهِ؛ للتَّوضيح:

فعنِ المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صَّاللهَ عَنْ قَالَ: «مَا الدُّنيا فِي الآخِرَةِ، إلا كَمِثلِ ما يَجعُلُ أَحَدُكُم إصبَعَهُ -هَذِهِ- فِي اليَمِّ، فلينظُر: بها يَرجعُ» وأشارَ بالسَّبَّابَةِ (٥).

قال النووي رَحَهُ أَلِلَهُ: «وَمعنى الحديثِ: ما الدُّنيا بالنِّسبَةِ إلى الآخِرَةِ، في قِصَرِ مُدَّتِها، وفَناءِ لَذَّاتِها، ودَوامِ الآخِرَةِ، ودَوامِ لَذَّاتِها ونَعيمِها، إلا كَنِسبَةِ الماءِ الذي يَعلَقُ بالأُصبُع، إلى باقي البَحر»(١)

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) أي: أشار.

<sup>(</sup>٣) أي: يشير بها إلى الناس، كالذي يضرب بها الأرض.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٨٥٨)، وأحمد (١٨٠٠٨)، واللفظ له، ورواه المروزي في زوائد الزهد (٩٩٢)، ولفظه: «والله، ما الدُّنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه السَّبَّاحة -أو السَّبَّابة- في اليمِّ، فلينظر: بها يرجع»، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ١٩٣).

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* وكَذلك مَثَّلَ بأصابِعِهِ، لقُربِ قيام السَّاعَةِ:

فعن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِديِّ قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيَدِوسَلَةً: «بُعِثْتُ أَنا والسَّاعَةَ كَهَذِهِ من هَذِهِ، -أو: كَهاتَينِ-»، وقَرَنَ بين السَّبَّابَةِ، والوُسطَى(١).

قولُهُ: «وَقَرَنَ بِينِ السَّبَّابَةِ، والوُسطَى»: لبَيانِ قُربِ زَمانِهِ مِنَ السَّاعَةِ، كَقُربِ السَّبَّابَةِ، مِنَ الوُسطَى، وبِأَنَّ زَمَنَ بَعثَتِهِ، تَعقُبُهُ السَّاعَةُ، من غَيرِ تَخَلُّلِ نَبيٍّ آخَرَ بينهُ وبين السَّاعَةِ، كَما قال في الحديثِ الصَّحيحِ: «وَأَنَا الحَاشِرُ، الذي يُحْشَرُ النَاسُ على قَدَمي، وأَنَا العاقِبُ»(٢)

وفي إجماعِ العُقولِ على أنَّ العيانَ أقوَى مِنَ الخَبَرِ، دَليلٌ أنَّ الإشارَةَ قَد تكونُ في بعضِ المواضِع أقوَى مِنَ الكلام<sup>(٣)</sup>.

#### \* وكَذلك ضَمَّ أُصبُعَيهِ؛ للدَّلالَةِ على القُربِ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ: «مَن عالَ جاريَتَينِ<sup>(٤)</sup> حتى تَبلُغا، جاءَ يومَ القيامَةِ، أنا وهوَ» وضَمَّ أصابِعَهُ (٥).

# \* وكَذلك أشارَ بأُصبعَيهِ؛ للدَّلالَةِ على مَنزِلَةِ كافِلِ اليتيمِ:

فقال صَلَاتِنَهُ عَلَيهِ وَسَلَةٍ: «أَنَا وكافِلُ اليَتيمِ (٦) في الجَنَّةِ هَكَذا» وقال بإصبَعَيهِ: السَّبَّابَةِ، والوُسطَى.

#### وفي رواية:

«وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، والوُسطَى، وفَرَّجَ بينهم شَيئًا»(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۳۰۱)، ومسلم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤). وانظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطَّالِ (٧/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) قام عليهما بالمؤنة، والترَّبية، ونحوهما.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٦) كفالة اليتيم هي: القيام بها يصلحه، في دينه ودنياه.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٣٠٤)، (٢٠٠٥).

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ اللهُ: «قال شَيخُنا(١) في شرَحِ الترِّمِذيِّ: لَعَلَّ الحِكمةَ في كُونِ كافِلِ اليَتيمِ يُشبِهُ في دُخولِ الجَنَّةِ، أو شُبِّهَت مَنزِلَتُهُ في الجَنَّةِ، بالقُربِ مِنَ النبيِّ، أو مَنزِلَةِ النبيِّ؛ لكونِ النبيِّ شَأْنُهُ أن يُبعَثَ إلى قَومٍ لا يَعقِلُونَ أمرَ دينِهم ؛ فيكونُ كافِلًا لهَم، ومُعلِّمًا، ومُرشِدًا، وكَذلك كافِلُ اليَتيمِ، يقومُ بكفالَةِ مَن لا يَعقِلُ أمرَ دينِهُ، بل ولا دُنياهُ، ويُرشِدُهُ، ويُعلِّمُهُ، ويُعلِّمُهُ، ويُعلِّمُهُ، ويُعلِّمُهُ،

#### \* وشَبَّه بأصابِعِهِ حالَ الجِنِّ، حينَ استِراقِ السَّمعِ مِنَ السَّماءِ:

عن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ أَنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّتُهُ قَال: "إذا قَضَى اللهُ الأمرَ في السَّماءِ، ضَرَبَتِ الملائِكةُ بأجنِحتِها؛ خُضعانًا لقولِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ على صَفوانٍ (")، فإذا فُزَّعَ عن قُلوبِم، قالوا: ماذا قال رَبُّكُم؟ قالوا للَّذي قال: الحَقَّ، وهو العليُّ الكبيرُ، فيسمَعُها مُستَرِقُ السَّمعِ، قالوا: ماذا قال رَبُّكُم؟ قالوا للَّذي قال: الحَقَّ، وهو العليُّ الكبيرُ، فيسمَعُها مُستَرِقُ السَّمعِ مَكذا، بعضُهُ فوقَ بعضٍ -ووصَفَ سُفيانُ (اللهُ بكفّهِ، فحَرَفها، وبَدَّدَ بين أصابِعِهِ - فيسمَعُ الكلِمَة، فيُلقيها إلى مَن تحتهُ، ثم يُلقيها الآخَرُ إلى مَن تحتهُ، حتى يُلقيها على أصابِعِهِ - فيسمَعُ الكلِمَة، فيُلقيها إلى مَن تحتهُ، ثم يُلقيها الآخَرُ إلى مَن تحتهُ، حتى يُلقيها على السانِ السَّاحِرِ، أو الكاهِنِ، فرُبَّها أدركَ الشِّهابُ قبلَ أن يُلقيها، ورُبَّها ألقاها قبلَ أن يُدرِكَهُ، فيكذِبُ مَعَها مِائَةَ كَذبَةٍ. فيُقال: أليس قد قال لَنا يومَ كذا وكذا، كذا وكذا؟ فيُصَدَّقُ بتِلكَ الكلِمَةِ التي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ»(٥).

وفي رواية: «وَوَصَفَ شُفيانُ بِيَدِهِ، وفَرَّجَ بِين أصابعِ يَدِهِ اليُمنَى، نَصَبَها بعضَها فوقَ بعضٍ»(١٠).

قال القاري وَمَهُ اللَّهُ: «قولُهُ: «بعضُهُ فوقَ بعضٍ»: تَوضيحٌ، أو بَدَلُ، وفيه معنى التَّشبيهِ، أي: مُستَرِقو السَّمع، بعضُهُ راكِبٌ بعضَهُ، مُردفينَ، كَرُكوبِ أصابِعي هَذِهِ، بعضِها فوقَ بعضٍ.

<sup>(</sup>١) أي: الحافظ العراقيُّ.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٤٣٧) باختصارٍ، وتصرُّفٍ.

<sup>(</sup>٣) الصفوان: الحجر الأملس.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عيينة، أحد الرُّواة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٧٠١).

إشاراتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

«وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ» أي: بأصابِعِهِ، «فَحَرفها» أي: ففَرَّجَ كَفَّهُ «وَبَدَّدَ»: أي: وفَرَّقَ «يَنَ وَفَرَّقَ بعضِ، بأصابِعِهِ»(١). «بين أصابِعِهِ» قال الطِّيبيُّ: أي بَيَّنَ كَيفيَّةَ رُكوبِ بعضِها فوقَ بعضٍ، بأصابِعِهِ»(١).

فالجِنُّ يَتَراكَبونَ واحِدًا فوقَ الآخرِ، إلى أن يَصِلوا إلى السَّماءِ، فيسمَعَ أعلى المُستَرِقينَ الكَلِمَة، فيُلقيَها إلى مَن تحتَهُ، حتى يُلقيَها آخِرُهمُ الذي في الأرضِ على لسانِ السَّاحِرِ، أو الكاهِنِ.

#### \* ورُبَّم استَعانَ صَالِسَتُعَانَ صَالِسَة باليِّدِ، في العَدِّ:

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَنِي الْكُلُمَاتِ فَيَعمَلُ عِنْ أَخُذُ عَنِّي هَوُّلاءِ الكلِماتِ فيَعمَلُ مِنَ ، أو يُعَلِّمُ مَن يَعمَلُ مِنَ ؟»، فقال أبو هريرة: فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأخَذ بيدي، فعَدَّ خَسًا، وقال: «اتَّقِ المحارِمَ تَكُن أعبَدَ الناسِ، وارضَ بها قَسَمَ اللهُ لَكَ؛ تَكُن أغنَى الناسِ، وأحسِن إلى جارِكَ تَكُن مُؤمِنًا، وأحبَّ للنَّاسِ ما تُحِبُّ لنَفسِكَ تَكُن مُسلِمًا، ولا تُكثِرِ الضَّحِك؛ فإنَّ كَثرَة الضَّحِك؛ فإنَّ كَثرَة الضَّحِك؛ فإنَّ كَثرَة الضَّحِك تُميتُ القَلبَ»(٢)

وأخذُهُ صَالَتُهُ عَلَيْهُ بِيدِ أبي هريرة؛ تَحقيقٌ للقَضيَّةِ، وتَقريبٌ للخُصوصيَّةِ (٣).

#### ومِن ذلك -أيضًا-:

عن أبي مَسعودٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدُوسَدَّ، يقولُ: «نَزَلَ جبريلُ، فأمَّني، فَصَلَّيتُ مَعَهُ، ثم صَلَّيتُ مَعَهُ، ثم صَلَيتُ مَعَهُ»، يَحسُبُ بأصابعِهِ خَمسَ صَلَواتٍ (٤٠).

وعن طارِقِ بنِ أشيمَ الأشجَعيِّ، أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صَالَسَهُ وَاتَاهُ رَجُلُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أقولُ حينَ أسألُ رَبِّي؟ قال: «قُل: اللهمَّ اغفِر لي، وارتحني، وعافِني، وارتُقني -وَيَجَمَعُ أصابِعَهُ، إلا الإبهامَ- فإنَّ هَؤُلاءِ تَجَمَعُ لَكَ دُنياكَ، وآخِرَتَكَ»(٥).

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٠٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٢١)، ومسلم (٦١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٩٧).

ومنه -أيضًا-: عن ابنِ عمر صَلَقَهُمُ اللهُ عن النبيِّ صَلَقَهُمَةَ قال: «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةُ، لا نكتُب، ولا نَحسُبُ، الشَّهرُ هَكَذا، وهَكذا، وهَكذا»، وعَقَدَ الإبهامَ في الثالثَةِ (١)، «والشَّهرُ هَكذا، وهَكذا، وهَكذا عني: تَمَامَ ثَلاثينَ (٢).

قال القاضي عياضٌ رَحَهُ اللهُ: «وَإِشَارَتُهُ بِيكِهِ إِلَى الثَّلاثِينَ، والتِسعِ وعِشرينَ، حُجَّةُ الحُكمِ بالإشارَةِ، وأنَّهَا تقومُ مَقامَ النُّطقِ في الطَّلاقِ، والبيوعِ، والوَصايا، وغَيرِها، ويَدُلُّ على صِحَّةِ الاعتِدادِ بها.

وفي الحديثِ: حُجَّةٌ -أيضًا- لصِحَّةِ طَلاقِ الأبكمِ، وإقرارِهِ، وشَهادَتِهِ وحدَهُ، إذا فُهِمَ منه القَذفُ، وتَحَقّق ما أشارَ بهِ.

وفيه: تقريبُ الأُمورِ بالتّمثيلِ، وهو مقصدُه عَيْنِاسَكُمْ بذلك، لا لغيرِه، وليس مِن أجلِ وصفِهِ لهم بالأُمِّية، وأنهم لا يحسبون، ولا يَكتُبونَ؛ إذ كانوا لا يجهلونَ ثلاثينَ، ولا تِسعًا وعِشرينَ، ولكان ذِكرُه لها عَيْنِاسَكُمْ أخفَ عليه مِنَ الإشارَةِ، وتَكرارِها بيديهِ، ثَلاثَ مَرَّات، كَما قَدِ اختَصَرَ ذلك، وقاله بلفظِه في الحديثِ الآخرِ، ولم يَنفِ عنهم مَعرِفَةَ مِثلِ هذا الحِسابِ، وإنّما وصفهم بذلك: طَرحًا للاعتدادِ بالمنازِلِ، وطُرُقِ الحِسابِ، التي تقولُ عليه الأعاجِمُ في صَومِها، وفِطرِها، وفصولها»(٣).

# \* وبَيَّنَ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَامً الأصناف التي لا تَجزئ في الأضاحي، وأشار بأصابِعِه:

فقال البَراءُ بنُ عازِبِ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَ بأصابِعِي أقصَرُ من أصابِع رسولِ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا العَوراءُ البَيِّنُ من أصابع رسولِ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأُصبُعِهِ يقولُ -: «لا يَجوزُ مِنَ الضَّحايا: العَوراءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ (٤) التي لا تُنقي (٥)»(٢).

<sup>(</sup>١) أي: يكون تسعةً وعشرين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٤/ ١٤،١٥).

<sup>(</sup>٤) الهزيلة.

<sup>(</sup>٥) لا مخَّ لها.

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٧١)، وابن ماجه (٢١٤٤)، وصححه الألباني في الارواء (١١٤٨).

إشاراتُهُ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

#### \* ورُبَّها أشارَ بيَدِهِ للتَّقليلِ:

فعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةً ذَكَرَ يومَ الجُمُعَةِ، فقال: «فيه ساعَةٌ لا يوافِقُها عبدٌ مُسلِمٌ وهو قائِمٌ يُصَلِّي، يَسأَلُ اللهَ تعالى شَيئًا، إلا أعطاهُ إيَّاهُ» وأشارَ بيَدِهِ، يُقَلِّلُها(١).

ولمُسلِم: (وَهيَ ساعَةٌ خَفيفَةٌ).

وأقوَى الأقوال في هَذِهِ السَّاعَةِ، قولانِ: آخِرُ ساعَةٍ من يومِ الجُمُعَةِ، أو: أنَّها ما بين أن يَجلِسَ الإمامُ، إلى أن تُقضَى الصَّلاةُ.

## ﴿ وَرُبَّما شَبَّكَ بِينِ أَصَابِعِهِ ﴿ لَلدَّ لَالَّةِ عَلَى بَعْضِ الْأُمُورِ :

عن جُبَيرِ بنِ مُطعِم، قال: لَمَا كان يومُ خَيبَرَ، وضَعَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ سَهمَ ذي القُربَى في بَني هاشِم، وبَني المُطَلِب، وتَرَكَ بَني نَوفَل، وبَني عبدِ شَمسٍ، فانطَلَقتُ أنا وعثمانُ بنُ عفَّانَ، حتى أتينا النبيَّ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَ

أرادَ الجِلفَ الذي كان بين بَني هاشِم وبَني المُطَّلِبِ في الجاهِليَّة؛ ولهذا لَّا كَتبَت قُريشُ الصَّحيفَة بينهم وبين بَني هاشِم، وحَصَروهم في الشِّعب، دَخَلَ بَنو المُطَّلِبِ مع بَني هاشِم، ولم تَدخُل بَنو نَوفَل، وبَنو عبدِ شَمسٍ.

## \* وكَذلك شَبَّكَ بينها؛ للدَّلالَةِ على جَوازِ التَّمَتُّع في أشهرِ الحَجِّ:

عن جابِرٍ، في حديثِ الحَجِّ الطَّويلِ، وفيه قولُ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو أَنِّي استَقبلتُ من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، وعند أحمد (٧٧٦٩): «وأشار بكفِّه، كأنه يقلِّلها»، وفي رواية له -أيضًا- (١٠٥٤٥): «وقبض أصابعه، يقلِّلها».

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٩٨٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٣١٨)، وأصله في البخاري (٣٥٠٢).

أمري ما استَدبَرتُ لم أسُقِ الهَديَ، وجَعَلتُها عُمرَةً، فمَن كان مِنكُم ليس مَعَهُ هَديٌ فليَحِلَّ، وليَجعَلها عُمرَةً».

فَقَامَ سُرِاقَةُ بِنُ مَالِكِ بِنِ جُعشُم، فقال يا رسولَ اللهِ، ألِعامِنا هذا أم لأبدٍ؟ فشَبَّكَ رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْنَ وَعَالَ: «دَخَلَتِ العُمرَةُ فِي الحَجِّ -مَرَّ يَينِ- لا بل لأبَدِ أَبِدٍ»(١).

## \* وحَتَّ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ على وحدَةِ المسلمينَ؛ فشَبَّكَ أصابِعَهُ:

عن أبي موسَى، عن النبيِّ صَالِّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قال: «إِنَّ الْمُؤمِنِ للمُؤمِنِ كَالبُنيانِ، يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا»، وشَبَّكَ أصابعَهُ (٢).

وظاهِرُ الحديثِ الإخبارُ، ومَعناهُ الأمرُ، وفيه: التَّحريضُ على التَّعاوُنِ (٣).

وهذا الحديثُ وأشباهُهُ صَريحٌ في تَعظيمِ حُقوقِ المسلمينَ بعضِهِم على بعضٍ، وحَثِّهِم على التَّراحُمِ والمُلاطَفَةِ والتَّعاضُدِ، في غَيرِ إثمٍ ولا مَكروهِ، وفيه: جَوازُ التَّشبيهِ، وضَرب الأمثال؛ لتَقريبِ المعاني إلى الأفهام (١٠).

وقال صَلَّسَّهُ عَيْدَوَسَادً: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَراجُمِهِم، وتَوادِّهِم، وتَعاطُفِهِم، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشتكى عُضوًا تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى»(٥).

#### \* حِسابُ الأعدادِ، بإشارَةِ الأصابع:

مِنَ الطُّرُقِ العَرَبيَّةِ المهجورَةِ: حِسابُ الأعدادِ أو ذِكرُها، عن طَريقِ إشارَةِ الأصابع.

قال ابنُ حجرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: «عَقدُ الحِسابِ اصطِلاحٌ للعَرَبِ، تَواضَعوهُ بينهم؛ ليَستَغنُوا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ١٨)، كشف المشكل (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

إشاراتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

بهِ عن التَّلَفُّظِ، وكان أكثرُ استعمالهم لهُ، عندَ المساومةِ في البيعِ؛ لقَصدِ سَترِ ذلك عَمَّن يَحضُرُ هما.

ومِن ظَريفِ النَّظمِ في ذلك: قولُ بعضِ الأُدَباءِ:

رُبَّ بُرغوثٍ لَيلَةً بتُّ منه وفُؤادي في قَبضَةِ التِّسعينَ السَّبعينَ السَّبعينَ السَّبعينَ السَّبعينَ السَّبعينَ

وعَقدُ الثَّلاثينَ: أَن يُضَمَّ طَرَفُ الإبهامِ، إلى طَرَفِ السَّبَّابَةِ، مِثلُ مَن يُمسِكُ شَيئًا لَطيفًا، كالإبرَةِ.

وعَقدُ السَّبعينَ: أَن يَجعَلَ طَرَفَ ظُفُرِ الإبهامِ، بين عُقدَتَيِ السَّبَّابَةِ، من باطِنِها، ويَلويَ طَرَفَ السَّبَابَةِ عليها، مِثلُ ناقِدِ الدِّينارِ، عندَ النَّقدِ»(١).

وأمَّا طَريقَةُ هذا الحِسابِ، و دَلالَةُ إشاراتِ الأصابعِ على الأعدادِ، فقد وضَّحَها الصَّنعانيُّ بقولِهِ: «اعلَم أنَّ قولَهُ في حديثِ ابنِ عمرَ: «وَعَقَدَ ثَلاثًا وخَسينَ»(٢) إشارَةٌ إلى طَريقَةٍ مَعروفَةٍ، تَواطَأت عليها العَرَبُ في عُقودِ الحِسابِ، وهي أنواعٌ مِنَ الآحادِ، والعَشراتِ، والمئين، والألوفِ.

أمَّا الآحادُ: فللواحِدِ: عَقدُ الخِنصِرِ إلى أقرَبِ ما يَليهِ من باطِنِ الكفِّ، وللاثنينِ: عَقدُ البِنصِرِ مَعَها كَذلك، وللأربَعَةِ: حَلُّ الخِنصَرِ، وَقدُ البِنصِرِ مَعَها كَذلك، وللأربَعَةِ: حَلُّ الخِنصَرِ، وَللَّحَمسَةِ: حَلُّ البِنصِرِ مَعَها، دونَ الوُسطَى، وللسَّتَّةِ: عَقدُ البِنصِرِ، وحَلُّ جَميعِ الأنامِلِ، وللسَّبعةِ: بَسطُ البِنصِرِ فوقَها كَذلك، وللسَّبعةِ: بَسطُ البِنصِرِ فوقَها كَذلك، وللتَّسعةِ: بَسطُ الوُسطَى فوقَها كَذلك.

وأمَّا العَشَراتُ: فلَها الإبهامُ، والسَّبَّابَةُ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر: «أن رسول الله صَلَّشَتَهُ وَعَلَمُ كان إذا قعد في التَّشَهُّد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثةً وخمسين، وأشار بالسَّبَّابة». رواه مسلم (٥٨٠).

فَللعَشَرَةِ الأولى: عَقدُ رَأْسِ الإبهامِ على طَرَفِ السَّبَّابَةِ، وللعِشرينَ: إدخالُ الإبهامِ بين السَّبَّابَةِ والوُسطَى، وللتَّلاثينَ: عَقدُ رَأْسِ السَّبَّابَةِ على رَأْسِ الإبهامِ، عَكسَ العَشَرَةِ، وللأربَعينَ: تَركيبُ الإبهامِ على العَقدِ الأوسَطِ مِنَ السَّبَّابَةِ، وعَطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللخَمسينَ: عَطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللسِّتِينَ: تَركيبُ السَّبَّابَةِ على ظَهرِ الإبهام، عكسَ الأربَعينَ، وللسَّبعينَ: إلقاءُ رَأْسِ الإبهامِ على العَقدِ الأوسَطِ مِنَ السَّبَّابَةِ، ورَدُّ طَرَفِ السَّبَّابَةِ إلى أصلِها، وبَسطُ الإبهامِ على جَنبِ السَّبَّابَةِ، من الربهام، وللتَّانِينَ: رَدُّ طَرَفِ السَّبَّابَةِ إلى أصلِها، وبَسطُ الإبهامِ على جَنبِ السَّبَّابَةِ، من ناحيةِ الإبهام، وللتَّابِينَ: عَطفُ السَّبَّابَةِ إلى أصلِها، وبَسطُ الإبهامِ على جَنبِ السَّبَّابَةِ، من ناحيةِ الإبهام، وللتَّسعينَ: عَطفُ السَّبَابَةِ إلى أصلِ الإبهامِ، وضَمُّها بالإبهامِ.

وأمَّا المئين: فكالآحادِ إلى تِسعِمِائَةٍ، في اليَّدِ اليُّسرَى، والأُلوفُ كالعَشراتِ، في اليُّسرَى(١).

وقد استَخدَمَ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعض هَذِهِ الإشاراتِ؛ لتَبيينِ مِقدارِ شيءٍ، أو لبَيانِ هَيئَتِهِ، أو نَحوِ ذلك، وإن لم يَكُن مُرادُهُ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ العَدَدَ المُصطَلَحَ عليه، بالإشارةِ المعهودةِ.

#### فَمِن ذلك:

عن أبي موسَى، عن النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيهِ وَسَالِّمَ، قال: «مَن صامَ الدَّهرَ ضُيِّقَت عليه جَهَنَّمُ هَكَذا»، وقَبَضَ كَفَّهُ (٢٠).

وفي رواية: (وَعَقَدَ تِسعينَ (٣) (٤).

وعن أبي عثمانَ النَّهديِّ، قال: أتانا كِتابُ عمرَ، ونَحنُ مع عُتبَةَ بنِ فرقَدِ بأذرَبيجانَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْإِبْهَامُ (٥٠)، وأشارَ بإصبَعَيهِ اللَّتينِ تَليانِ الإِبْهَامُ (٥٠)، قال أبو عثمانَ: فيما عَلِمنا، أنَّهُ يعني الأعلامُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سبل السَّلام (١/ ٢٨٣،٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٧١٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عقد التِّسعين: أن يجعل طرف السَّبَّابة اليمني في أصلها، ويضمَّها ضمَّا محكمًا، بحيث تنطوي عقدتاها، حتى تصير مثل الحيَّة المطوقة. فتح الباري (١٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبَّان (٣٥٨٤)، وابن خزيمة (٢١٥٤).

<sup>(</sup>٥) وفي رواية مسلم: «ورفع لنا رسول الله صَّاللَهُ عَيْسَةً إصبعيه، الوسطى والسَّبَّابة، وضمَّهما».

<sup>(</sup>٦) وهو ما يكون في الثِّياب من تطريفٍ، وتطريزِ، ونحوهما. والحديث رواه البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩).

إشاراتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وفي رواية: «نَهَى عن لُبسِ الحَريرِ، إلا مَوضِعَ إصبَعٍ، أو إصبَعَينِ، أو ثَلاثٍ، أو أربَعٍ»، وأشارَ بكَفِّه، وعَقَدَ خَسينَ(١).

قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «وفي هَذِهِ الرِّوايَةِ: إباحَةُ العَلَمِ مِنَ الحَريرِ في الثَّوبِ، إذا لم يَزِد على أربَع أصابع، وهذا مَذَهَبُنا، ومَذَهَبُ الجُمْهورِ »(٢).

وعن زَينَبَ بنتِ جَحشٍ وَعَلَيْهَ عَهَا، أَنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَعَلَ عليها فزِعًا، يقولُ: «لا إلهَ إلا اللهُ، ويلٌ للعربِ من شرِّ قدِ اقترَبَ (٣)، فُتِحَ اليومَ من رَدمِ يَأْجوجَ ومَأْجوجَ (١) مِثلُ هَذِهِ » وحَلَّقَ بإصبَعِهِ الإبهام، والتي تَليها.

قالت زَينَبُ بنتُ جَحشٍ: فقُلتُ يا رسولَ اللهِ: أَنَهلِكُ وفينا الصَّالِحونَ؟ قال: «نَعَم، إذا كَثُرُ الْخَبَثُ»(٥).

قال العَينيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «يعني: جَعلَ الأصبعَ السَّبابَة في أصلِ الإبهامِ، وضَمَّها، حتى لم يبق بَينهما إلا خَلَلُ يَسيرُ ، وهو مِن تَواضُعاتِ الحِساب»(١).



<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٢٠٩٩)، وهو في مسلم (٢٠٦٩)، دون قوله: « وأشار بكفُّه، وعقد خمسين»، وعقد الخمسين: عطف الإبهام إلى أصلها.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) والمراد بالشرِّ: ما وقع بعده من قتل عثمان، ثمَّ توالت الفتن، حتى صارت العرب بين الأمم، كالقصعة بين الأكلة. فتح الباري (١٠٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) المراد بالردم: السَّدُّ الذي بناه ذو القرنين .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٦) عمدة القارى (١٥/ ٢٣٨).



توضيحاتُهُ صَالَقَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# توضيحاتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَهَتَمُّ التَّدريسُ والتَّعليمُ في زَمانِنا اهتِهامًا بالغًا بوَسائِلِ الإيضاحِ، كالرُّسومِ، والخَرائِطِ، والمُجسَّماتِ، وغيرِها، وهي وسائِلُ مُفيدَةٌ، ومُهِمَّةٌ للغايَةِ، في التَّوضيح، والتَّعليم، وقد استَخدَمَ النبيُّ صَاللَّهُ عَيَوسَلَمَ بعض هَذِهِ الوَسائِل والتَّوضيحاتِ التَّعليميَّة؛ فاستَخدَمَ وسائِلَ الإيضاحِ بشَكلٍ سَهلٍ، لا تَكلُّفَ فيه، يحصلُ به الغَرَضُ، ويُؤدِّي المقصودَ منه، فمِن ذلك:

## \* التَّوضيحُ بالرسم، والخَطِّ:

استَخدَمَ النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيهِ الرسمَ والخَطَّ في الأرضِ، بيَدِهِ، أو بعَصًا، ورَسَمَ أشكالًا سَهلَةً، بَليغَةً، مُعَبِّرَةً عن المقصودِ.

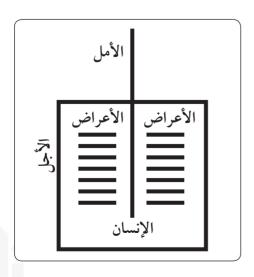

\* فمِن ذلك: أنَّهُ رَسَمَ خُطوطًا؛ للتَّعبيرِ
 عن الإنسانِ، وأجَلِهِ، وأمَلِهِ، وما
 يَعرِضُ لَهُ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ وَعَلَيْهُ عَنهُ، قال: خَطَّ النبيُّ مَالِلَهُ عَنهُ، خَطًّا مُرَبَّعًا، وخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ، خارِجًا منه، وخَطَّ خُطَطًا صِغارًا، إلى هذا الذي في الوَسَطِ، من جانِبه

الذي في الوَسَطِ، وقال: «هَذا الإنسانُ، وهذا أجَلُهُ مُحيطٌ بهِ -أو: قَد أحاطَ بهِ-، وهذا الذي هو خارِجٌ أمَلُهُ، وهذه الخُطَطُ الصِّغارُ الأعراضُ، فإن أخطاأهُ هذا نَهَشَهُ هذا، وإن أخطاأهُ هذا نَهَشَهُ هذا» (١).

الأعراضُ: الآفاتُ العارِضَةُ لَهُ.

يعني: إن سَلِمَ من آفَةٍ لم يَسلَم من أُخرَى، وإن سَلِمَ مِنَ الجَميعِ، ولم تُصِبهُ آفَةٌ من مَرَضٍ، أو فقدِ مال، بَغَتَهُ الأَجَلُ(٢).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: «مَثَّلَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَ ابنِ آدَمَ وأَجَلَهُ وأعراضَ الدُّنيا التي لا تُفارِقُهُ بالخُطوطِ، فجَعَلَ أجَلَهُ الخَطَّ المُحيطَ، وجَعَلَ أمَلَهُ وأعراضَهُ خارِجَةً من ذلك الخَطِّ.

و مَعلومٌ في العُقولِ: أنَّ ذلك الخَطَّ المُحيطَ بهِ، الذي هو أَجَلُهُ، أقرَبُ إليه مِنَ الخُطوطِ الخارجَةِ منه (٣).

#### وفي هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ:

حُسنُ التَّعليمِ، والتَّوَصُّل في تَفهيمِ الحِكمَةِ لَن لا يَفهَمُها إلا بضَربِ المِثال، والتَّشكيلِ. وهذا أصلُ لغيرِه مِنَ الصُّورِ، عِمَّا يَتَوصَّلُ الإنسانُ في تَفهيمِ الناسِ له بضَربٍ مِنَ الأمثال، والأشكال(٤).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَسَوْلِلِنَهُ عَنهُ، قال: خَطَّ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مُعَلَّو خُطوطًا، فقال: «هَذا الأَمَلُ، وهذا أَجَلُهُ، فبينها هو كَذلك إذ جاءَهُ الخَطُّ الأَقرَبُ»(٥).

وفي رواية: أنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَيْدِوسَالَم خَطَّ خُطوطًا، وخَطَّ خَطًّا ناحيَةً، ثم قال: «هَل تَدرونَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري لابن بطَّالِ (١٥٠/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الإفصاح عن معاني الصِّحاح، لابن هبيرة (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤١٨).

توضيحاتُهُ صَالَقَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما هذا؟ هذا مَثَلُ ابنِ آدَمَ، ومَثَلُ الْمُتَمَنِّي، وذلك الخَطُّ الأَمَلُ، بينها هو يَأْمُلُ، إذ جاءَهُ الموتُ»(١).

فَيَّنَ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ الْأَصحابِهِ وَعَلِيلُهُ عَلَى أَنَّ الأَجَلَ أَقْرَبُ إِلَى الإنسانِ مِمَّا يَتَمَنَّاهُ، فأشارَ بالخَطِّ المُحيطِ بهِ إلى الأَجَلِ، ولا شَكَّ أنَّ الذي يُحيطُ بهِ، أقرَبُ إليه مِنَ الخارِجِ عَنهُ(٢).

قال القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «إذ جاءَهُ الخَطُّ الأقرَبُ»: وهو الأجَلُ المُحيطُ بهِ من كُلِّ جانِبٍ، وأخطأهُ الخَطُّ الأبعَدُ، الخارِجُ من دائِرَةِ الإحاطَةِ، وهو خَطُّهُ من قُصورِ الأمَلِ، وقال الطِّيبيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «قولُهُ: «قبينها هو كذلك»: أي: هو طالبُ لأمَلِهِ البَعيدِ، فتُدرِكُهُ الآفاتُ التي هي أقرَبُ إليه، فتُؤدِّيهِ إلى الأجَلِ المُحيطِ بهِ»(٣).

وفي رواية: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ صَلَّاللَهُ عَلَمُ عَالَدَ «هَذا ابنُ آدَمَ، وهذا أَجَلُهُ» ووَضَعَ يَدَهُ عندَ قَفاهُ، ثم بَسَطَها فقال: «وَثَمَّ أَمَلُهُ» وثَمَّ أَمَلُهُ» (٤٠).

يعني: أنَّ أَجَلَهُ أقرَبُ إليه من أمَلِهِ (٥).

وفي رواية: أنَّ رسولَ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ جَمَعَ أصابِعَهُ، فوضَعَها على الأرضِ، فقال: «هذا ابنُ آدَمَ»، ثم رَفَعَها، فوضَعَها خَلفَ ذلك قَليلًا، وقال: «هذا أجَلُهُ»، ثم رَمَى بيَدِهِ أمامَهُ، قال: «وَثَمَّ أَمَلُهُ»، ثم رَمَى بيَدِهِ أمامَهُ، قال: «وَثَمَّ أَمَلُهُ».

فالأحاديثُ كُلُّها مُتَوافِقَةٌ، على أنَّ الأجَلَ، أقرَبُ مِنَ الأمَلِ(٧).

فالإنسانُ يَسعَى وراءَ الأمَلِ، والأجَلُ يَسعَى وراءَ الإنسانِ، لكنَّ الأمَلَ بَعيدٌ عن مُتَناوَلِ الإنسانِ، والأجَل أقربُ إليه منه.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبرى (٦٥٠٥)، وفي الشُّعب (٩٧٧٦)، وابن أبي الدُّنيا في قصر الأمل (٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٣٤)، وابن ماجه (٢٣٢١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (١٢٢٣٨)، وصححه محققو المسند على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١١/ ٢٣٨).

فالعاقِلُ يَنشغِلُ بقُربِ الأَجَلِ، أعظَم مِنِ انشِغاله بالأَمَلِ، ولا يَركَنُ إلى الدُّنيا، ولا يَطمَئِنُ إلى الدُّنيا، ولا يَطمئِنُ إلَيها، بل يكونُ كَما قال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيهِ اللهُ اللهِ عمرَ: «كُن في الدُّنيا كَأَنَّكَ غَريبٌ، أو عابِرُ سَبيلِ».

وكان ابنُ عمر رَحَيَّكَ عَلَى يقولُ: «إذا أمسَيتَ فلا تَنتَظِرِ الصَّباحَ، وإذا أصبَحتَ فلا تَنتَظِرِ المَساءَ، وخُذ من صِحَّتِكَ لَمَرضِكَ، ومِن حَياتِكَ لَموتِكَ»(١١).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ أُلِلَهُ: (هَذَا الحديثُ أصلٌ في قِصَرِ الأَمَلِ في الدُّنيا، وأنَّ المُؤمِنَ لا يَنبَغي له أن يَتَّخِذَ الدُّنيا وطَنَّا ومَسكَنًا، فيَطمَئِنَّ فيها، ولكن يَنبَغي أن يكونَ فيها كَأْنَّهُ على جَناحِ سَفَرٍ، يُهَيِّئُ جهازَهُ للرَّحيلِ.

وقد اتَّفَقَت على ذلك وصايا الأنبياءِ، وأتباعِهم»(٢).

وقال بعضُ الْحُكَماءِ: «الجاهِلُ يَعتَمِدُ على أَمَلِهِ، والعاقِلُ يَعتَمِدُ على عَمَلِهِ»(٣).

يا مَن بدُنياهُ اشتغل وغَرَّهُ طولُ الأمل المين المين

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: «وفي الأَمَلِ سِرُّ لَطيفٌ؛ لأَنَّهُ لَولا الأَمَلُ مَا تَهَنَّى أَحَدُّ بِعَيشٍ، ولا طابَت نَفْسُهُ أَن يَشْرَعَ في عَمَلٍ من أعمال الدُّنيا، وإنها المذمومُ منه: الاسترسالُ فيه، وعَدَمُ الاستِعدادِ لأَمرِ الآخِرَةِ، فمَن سَلِمَ من ذلك، لم يُكلَّف بإزالَتِهِ»(٤).

## \* ورَسَمَ النبيُّ صَالِسَهُ عَدَهُ وَعَلَمُ خُطوطًا؛ للتَّعبيرِ عن الصِّراطِ المُستَقيمِ، وسُبُلِ الشَّيطانِ:

قال عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ رَحَوَالِشَهُ عَنهُ: خَطَّ رسولُ اللهِ صَالَةَ عُكَدُوسَةً خَطًّا بيَدِهِ، ثم قال: «هَذَا سَبيلُ اللهِ مَالَةَ عُكَدُوسَةً خَطًّا بيَدِهِ، ثم قال: «هَذِهِ السُّبُلُ، وليس منها سَبيلٌ، إلا اللهِ، مُستَقيًا»، قال: ثم خَطَّ عن يَمينِهِ، وشِمالهِ، ثم قال: «هَذِهِ السُّبُلُ، وليس منها سَبيلٌ، إلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٣/ ١١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أدب الدُّنيا والدِّين (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٢٣٧).

توضيحاتُهُ صَالَقَهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عليه شَيطانٌ يَدعو إليه»، ثم قَرَأ: ﴿ وَأَنَ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).

وعن مُجاهِدٍ رَمَهُ أَلِنَهُ، في قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، قال: «البِدَعُ، والشُّبُهاتُ»(٢).

وصِراطُ اللهِ المُستَقيمُ، وسَبيلُهُ القَويمُ، هوَ الإسلامُ، لا غَيرُهُ، فالإشارَةُ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَنَا ﴾ «هي إلى الشَّرعِ الذي جاءَ بهِ محمدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بجُملَتِهِ »(٣).

فَيدَخُلُ فيه: «كُلُّ مَا بَيْنَهُ الرسولُ صَاللَّهُ عَلَيْهُ مِن دينِ الإسلامِ، وهو المنهجُ القَويمُ، والصِّراطُ المُستَقيمُ؛ فاتَّبِعوا جُملَتَهُ، وتَفصيلَهُ، ولا تَعدِلوا عَنهُ، فتَقَعوا في الضَّلالاتِ»(٤).

ونُلاحِظُ فِي الآيةِ كَيفَ قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ فوحَد (سَبيلهُ)، وجَمَع السُّبُل الأُخرَى، فقال: (السُّبُل)؛ لأنَّ الحَقَّ واحِدٌ، وباقي السُّبُلِ الأُخرَى مُتَفَرِّقَةٌ، ومُتَشَعِّبَةٌ؛ كَما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ وَلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ اللَّهُ وَلِى ٱلنَّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]؛ فجمَعَ (الظُّلُماتِ)، ووَحَد (النُّور) (٥)، فالصرِّاطُ واحِدٌ، والسَّبيلُ المَوطِّل له واحِدٌ، واللهُ هو المُعينُ للسَّالكينَ على سُلوكِه (١٠).

وقال جابِرُ بنُ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَنْ عندَ النبيِّ صَالَتُ عَلَيْهَ وَخَطَّ خَطَّ، وخَطَّ خَطَّ، وخَطَّ خَطَّ عن يَمينِه، وخَطَّ خَطَّ بن عن يَسارِه، ثم وضَعَ يَدَهُ فِي الخَطِّ الأوسَطِ، فقال: «هَذا سَبيلُ اللهِ»، يَمينِه، وخَطَّ خَطَّينِ عن يَسارِه، ثم وضَعَ يَدَهُ فِي الخَطِّ الأوسَطِ، فقال: «هَذا سَبيلُ اللهِ»، ثم تَلا هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ عِمُوهُ وَلا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ عَهُ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٣١)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۹/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازيِّ (١٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (١/ ٦٨٥، ٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدي (ص٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه (١١)، وصححه الألباني.

وهذا الحديثُ، والذي قبلَهُ، أصلٌ عَظيمٌ في لُزومِ السُّنَّةِ والإسلامِ بَوَسَطيَّتِهِ، بلا إفراطٍ، ولا تَفريطٍ، واجتِنابِ البِدَع والأهواءِ.

قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ وَ عَلَيْكَ عَنُهُ: «خَيرُ الناسِ: هذا النَّمَطُ الأوسَطُ، يَلحَقُ بِمُ التَّالي، ويَرجِعُ إليهمُ الغالي»(١).

وفي الحديثِ: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِراطًا مُستقيهًا، وعلى جَنبَتي الصِّراطِ سورانِ، فيها أبوابٌ مُفَتَّحَةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرخاةٌ، وعلى بابِ الصِّراطِ داعٍ يقولُ: أيُّها الناسُ، ادخُلوا الصِّراطَ بَمِيعًا، ولا تَتَفَرَّجوا، وداع يَدعو من جَوفِ الصِّراطِ، فإذا أرادَ يَفتَحُ شَيئًا من تِلكَ الأبوابِ، قال: ويحَكَ! لا تَفتَحهُ؛ فإنَّكَ إن تَفتَحهُ تَلِجهُ، والصِّراطُ: الإسلام، والسُّورانِ: حُدودُ اللهِ تعالى، والأبوابُ المُفَتَّحةُ: مَارِمُ اللهِ تعالى، وذلك الدَّاعي على رَأْسِ الصِّراطِ: واعِظُ اللهِ في قلبِ كُلِّ مُسلِم» (٢).

## ﴿ ورَسَمَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ خُطوطًا أَربَعَةً ؛ تَعبيرًا عن أفضَلِ نِساءِ أهلِ الجَنَّةِ :

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلِيهُ عَنْهَا، قال: خَطَّ رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي الأرضِ خُطوطًا أربَعَةً، قال: «أتدرونَ ما هَذا؟»، قالوا: اللهُ ورسولُه أعلَمُ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً: «أفضَلُ نِساءِ أهلِ الجُنَّةِ: خديجةُ بنتُ خويلِدٍ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَمَريَمُ بنتُ عِمرانَ، وآسيةُ بنتُ مُزاحِم، امرَأةُ فِرعَونَ »(٣).

فالنبيُّ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ السَّعَمَلَ الرسمَ بالخَطِّ هُنا، وبدَأ بالسَّوْال؛ تَنبيهًا لأصحابِهِ، وتَشويقًا لَمُ ملا سَيَذَكُرُهُ بعدَ هذا الرسمِ وهذا السَّوْال، وهذا من أساليبِ التَّعليمِ المُفيدَةِ، التي تُرسِّخُ المعلومَةَ في ذِهنِ المُتَعلِّمِ.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٩٨ ٣٤٤)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٥٩)، والإمام أحمد (١٧٦٣٤)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٩٠١)، والنسائي الكبرى (٨٣٠٦)، وابن حبًّان (٧١٠)، وصححه محققو المسند.

توضيحاتُهُ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* التَّعليمُ بالْحَصَى:

مِن وسائِلِ النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ التَّعليميَّةِ: استِخدامُ الحَصَى في التَّعليمِ؛ للَفتِ الانتباهِ، وتَأكيدِ الأمرِ، فمِن ذلك:

## \* استِعمالُهُ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصَى؛ للتَّعبيرِ عن أَجَلِ الإنسانِ، وأَمَلِهِ:

بَيْنَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَضيَّةً أَجَلِ الإنسانِ، وأَمَلِهِ، وأَنَّ أَجَلَهُ أَسبَقُ إليه من أَملِهِ، بأكثرَ من أُسلوبٍ، فبَيَّنَها بالرسمِ، والحَطِّ، وبِالإشارَةِ باليَدِ -وقد تقدّم ذلك- وبَيَّنَها -أيضًا- بالحَصَى.

فعن أنسٍ رَحَوَالِثَهُ عَنهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَخَذَ ثَلاثَ حَصَياتٍ، فَوَضَعَ واحِدَةً، ثم وضَعَ أُخرَى بين يَدَيهِ، ورَمَى بالثالثَةِ، فقال: «هَذا ابنُ آدَم، وهذا أجَلُهُ، وذاكَ أمَلُهُ» التي رَمَى بها(۱).

فَرَميُّهُ صَالَةً عَلَى الْأَمَلِ، دَلالَةٌ على أَنَّ أَجَلَ الإنسانِ أَقرَبُ إليه من أَمَلِهِ. أَمَلِهِ.

وفيه: تَقريبُ المعنى، بالشَّيءِ المحسوسِ.

# \* واستَعمَلَ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الحَصَى، ودَحرَجَهُ على رِجلِهِ؛ تَعبيرًا عن رَفعِ الأمانَةِ في آخِرِ الزَّمان:

فعن حُذَيفَة وَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَنهُ، قال: حَدَّثَنا رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَعَلَيْهُ عَدَيْهِ، قَد رَأيتُ أَحَدَهما، وأنا أنتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنا: «أَنَّ الأَمانَةَ نَزَلَت في جَذرِ قُلوبِ الرِّجال، ثم نَزَلَ القُرآنُ، فعَلِموا مِنَ القُرآنِ، وعَلِموا مِنَ السُّنَّةِ».

ثم حَدَّثَنا عن رَفعِ الأمانَةِ، قال: «يَنامُ الرجُلُ النَّومَةَ، فتُقبَضُ الأمانَةُ من قَلبِهِ، فيَظَلُّ أثرُها

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٣٧٩٥)، وصححه محققو المسند.

مِثلَ الوَكتِ (١)، ثم يَنامُ النَّومَة، فتُقبَضُ الأمانَةُ من قَلبِه، فيَظَلُّ أثْرُها مِثلَ المجلِ (٢)، كَجَمرٍ دَحرَجتهُ على رِجلِكَ فنفِطَ (٣)، فترَاهُ مُنتَبِّرا (١) وليس فيه شيءٌ - ثم أخَذَ حَصَّى، فدَحرَجهُ على رِجلِهِ - فيُصبِحُ الناسُ يَتَبايعونَ، لا يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأمانَةَ، حتى يُقال: إنَّ في بَني فُلانٍ رَجُلًا أمينًا، حتى يُقال للرَّجُلِ: ما أجلَدَهُ! ما أظرَفهُ! ما أعقَلَهُ! وما في قلبِهِ مِثقال حَبَّةٍ من خَردَلٍ من إيهانٍ (٥).

فَوَضَّحَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ الأَمانَةِ من قُلوبِ الناسِ، وبَقاءَ أَثَرِها الذي لا يُفيدُ شَيئًا، بالحَصَى الذي دَحَرَجَهُ على رِجلِهِ الشَّريفِ؛ زيادَةً في البَيانِ، وإيضاحًا للمَعلومَةِ.

## قال ابنُ المُلَقِّنِ، عن هذا الحديثِ:

«وَهُوَ مِن أَعَلامِ نُبُوَّتِهِ صَلَّلَهُ عَنِيهِ عَلَى الْمَعَ الْمَعْ فَهُ الْإِخْبَارَ عَن فَسَادِ أَدِيَانِ النَّاسِ وَقِلَّةِ أَمَانَتِهِم في آخِرِ الزَّمَانِ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ ذلك قبلَ كُونِهِ إلا من طَرِيقِ الوَحي، وهذا كَقُولِهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً: «بَدَأُ الْإِسْلامُ غَرِيبًا، وسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ»(٢)»(٧).

## \* واستَعمَلَ صَالِسُعَنَا الْحَصَى، وضَرَبَ بهِ الأرضَ؛ تنويهًا بشَأنِ مَسجِدهِ النبويِّ الشَّريفِ:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَعَالِلَهُ عَنهُ، قال: دَخَلتُ على رسولِ اللهِ صَّالِللَهُ عَلَيْهُ فِي بَيتِ بعضِ نِسائِهِ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ المسجِدَينِ (١) الذي أُسِّسَ على التَّقوَى؟ قال: فأخَذَ كَفًّا من حَصباءَ (١)، فضَرَبَ بهِ الأرضَ، ثم قال: «هوَ مَسجِدُكُم هَذا»، لَسجِدِ المدينةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الأثر في الشيَّء، كالنُّقطة من غير لونٍ.

<sup>(</sup>٢) الأثر الذي فيه ما يشبه البثر.

<sup>(</sup>٣) أصابته قرحةٌ.

<sup>(</sup>٤) مرتفعًا في الجسم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤٩٧)، ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٤٥).

<sup>(</sup>٧) التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٨) مسجد قباء، ومسجد المدينة.

<sup>(</sup>٩) الحصى الصِّغار.

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم (۱۳۹۸).

توضيحاتُهُ صَ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَا عَالْمُعُلِمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَال

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «أَمَّا أَخَذُهُ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَصِباءَ، وضَربُهُ في الأرضِ؛ فالمُرادُ بهِ: المُبالَغَةُ في الإيضاح؛ لبيانِ أنَّهُ مَسجِدُ المدينَةِ»(١).

#### تَنبِيهُ:

مِنَ المعروفِ أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِذُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨] نَزَلَ في مَسجِدِ قُباءَ.

«وَلا مُنافاةَ بِين الآيةِ، وبين هَذا(٢)؛ لأنَّهُ إذا كان مَسجِدُ قُباءٍ قَد أُسِّسَ على التَّقوَى من أَوَّلِ يوم، فمَسجِدُ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وقال الحافظُ رَحَهُ اللهُ: (والحَقُّ: أَنَّ كُلًّا منها أُسِّسَ على التَّقوَى، وقولُهُ تعالى في بَقيَّةِ الآية: (فِيهِ رِجَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً [التوبة: ١٠٨]، يؤيد كونَ المرادِ مسجدَ قُباءٍ... وعلى هَذا: فالسِّرُ في جَوابِهِ صَاللَهُ عَيَوسَةً بأنَّ المسجِدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى مَسجِدُهُ: رَفعُ تَوَهُّم أَنَّ ذلك خاصٌ بمَسجِدِ قُباءٍ (٤٠).

#### \* التَّعليمُ بالعَصا:

كان من عادَةِ العَرَبِ أَخذُ المِخصَرَةِ (٥)، والعَصا، والاعتِمادُ عليها عندَ الكلامِ، وفي المحافِلِ، والخُطَبِ.

والعَصا: مَأْخُوذَةٌ مِن أَصلٍ كَرِيمٍ، وقد جَمَعَ اللهُ تعالى لموسَى عَيْوَالسَّلَمُ في عَصاهُ مِنَ البَراهينِ العِظام، ما آمَنَ بهِ السَّحَرَةُ المُعانِدونَ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه، من عصًا، أو عكَّازةٍ، أو مقرعةٍ، ونحوها.

واتَّخَذَها سُلَيمانُ بنُ داودَ لِخُطبَتِهِ، وطولِ صَلاتِهِ.

وكان ابنُ مَسعودٍ صاحِبَ عَصا رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وعَنَزَ تِهِ.

وكان عَلَيْهِ السَّلَمُ يَخَطُّبُ بِالقَضيبِ، وكَفَى بذلك دَليلًا على شَرَفِ حال العَصا، وعلى ذلك الخُلفاءُ، والخُطَباءُ(١).

وقد استَعمَلَ النبيُّ صَ الله عَمِيالَم العَصا، أو العود، في التّفكير والتّنبيه، فمِن ذلك:

## \* أَنَّهُ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم نَكَتَ بعودٍ، أو مِخِصَرَةٍ، في الأرضِ؛ تنبيهًا لأصحابِهِ، للتَّفَكُّرِ في شيءٍ مُهِمٍّ:

وفي رواية: «كُنَّا في جنازَةٍ، في بَقيعِ الغَرقَدِ، فأتانا النبيُّ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فقَعَدَ، وقَعَدنا حَولَهُ، ومَعَهُ مِخصَرَةُ، فنكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بِمِخصَرَتِهِ ...» الحديث (٣).

قال الحافِظُ رَحَهُ اللَّهُ: «الْمِحْصَرَةُ: عَصًا أَو قَضيبُ، يُمسِكُهُ الرئيسُ؛ ليَتَوكَّأُ عليه، ويَدفَعُ بهِ عَنهُ، ويُشيرُ بهِ لما يُريدُ، وسُمِّيَت بذلك؛ لأنَّهَا تُحمَلُ تحتَ الخِصِر -غالبًا-؛ للاتِّكاءِ عليها»(٤).

فَضَرِبُهُ صَلَّلَهُ عَيَنِهِ وَمَا العودَ، أو العَصا، في الأرضِ ليس هو مِنَ العَبَثِ المذموم، بل هذا يَقَعُ مِنَ العاقِل عندَ التَّفَكُّرِ في شيءٍ مُهِمٍّ، وفيه تَنبيهٌ لأصحابِهِ على ما سَيقولُهُ بعدَ ذلك.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحمَهُ اللَّهُ: «لا يُعَدُّ مِنَ العَبَثِ المذمومِ؛ لأنَّ ذلك إنها يَقَعُ مِنَ العاقِلِ

<sup>(</sup>۱) انظر: التَّوضيح، لابن الملقن (۲۸/۲۸)، شرح صحيح البخاري، لابن بطَّال (۹/۳۹۲)، عمدة القاري (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٤٩٦).

توضيحاتُهُ صَالَقَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عندَ التَّفَكُّرِ فِي الشَّيءِ، ثم لا يَستَعمِلُهُ فيها يَضُرُّ تَأْثيرُهُ فيه، بخِلافِ مَن يَتَفَكَّرُ وفي يَدِهِ سِكِّينُ، فيستَعمِلُها في خَشَبَةٍ تكونُ في البِناءِ، فتُحدِثُ فيها فسادًا(١١)، فذاك هو العَبَثُ المذمومُ»(٢).

#### \* ونكت بالعود في الأرضِ؛ مُتَفكّرًا:

عنِ البَرَاءِ بنِ عاذِبٍ، قال: خرجنا مع رسولِ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ فِي جَنازَةِ رَجُلِ مِنَ الأنصادِ، فانتَهَينا إلى القَبرِ، ولَّا يُلحَد، فجَلَسَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَيْدُوسَةً وجَلَسنا حَولَهُ كَأَنَّما على رُءوسِنا الطَّيرُ، وفي يَدِهِ عودٌ يَنكُتُ بهِ في الأرضِ، فرَفَعَ رَأْسَهُ، فقال: «استَعيذوا باللهِ من عَذابِ الطَّيرُ، وذَكَرَ الحديثُ (٣).

وِفِي صَمتِهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَنَكتِهِ بالعودِ فِي الأرضِ، تَوضيحٌ جَليٌّ لصورةِ الحال، ولِذلك جَلَسَ أصحابُهُ حَولَهُ، كَأَنَّما على رُءوسِهمُ الطَّيرُ، وليسَ حالٌ هو أدعَى للتَّفكُّرِ والاعتبارِ، مِن مِثل هذِهِ الحال.

#### \* واستَعمَلَ العَصا؛ للتَّمثيل:

فعن أنسِ بنِ مالكِ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَرَّ بشَجَرَةٍ يابِسَةِ الوَرَقِ، فضَرَبَها بعَصاهُ، فتَناثَرَ الوَرَقُ، فقال: "إنَّ الحَمدُ ('' للهِ، وسُبحانَ اللهِ، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبُر، لتُساقِطُ من ذُنوبِ العبدِ، كَمَا تَساقَطَ ورَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ»(٥).

والمعنى: أنَّ هَذِهِ الكلِهاتِ، تُساقِطُ ذُنوبَ العبدِ، فتتساقَطُ، كَما تَساقَطَ ورَقُ هَذِهِ الشَّجَرة (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي فيها فسادًا»، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٤٧٥٣)، وأحمد (١٨٥٣٤)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) قال القاري: «بالرفع؛ على الحكاية، أو على الابتدائيَّة، وفي نسخةٍ: بالنَّصب، وهو ضعيفٌ» مرقاة المفاتيح (٤/ ١٦٠٧)، وقال الطِّبييُّ: «هذه الكليات كلُّها بالنَّصب على اسم إن، وخبرها قوله: «لتساقط» بضمِّ التَّاء، من باب المفاعلة» تحفة الأحوذي (٩/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٥٣٣)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٦) تحفة الأحوذي (٩/ ٣٦١).

## \* ومَثَّلَ بتَحاتِّ ورَقِ غُصنِ الشَّجرةِ اليابِسِ، عن تَحاتِّ خَطايا المُصلِّي عَنهُ:

فعن أبي عثمانَ قال: كنتُ مع سَلمانَ الفارِسيِّ تحتَ شَجَرَةٍ، وأَخَذَ منها غُصنًا يابِسًا، فَهَزَّهُ، حتى تَحَاتَ ورَقُهُ، ثم قال: يا أبا عثمانَ، ألا تَسألُني لم أفعلُ هَذا؟ قُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟ فقال: هَكَذا فعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَيْدَوَتَهُ، وأنا مَعَهُ تحتَ شَجَرَةٍ، فأخَذَ منها غُصنًا يابِسًا، فهَزَّهُ، حتى تَحَاتَ ورَقُهُ، فقال: «يا سَلمانُ، ألا تَسألُني لم أفعَلُ هَذا؟» فقُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟ قال: «إنَّ المسلمَ إذا تَوضَّأ، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم صَلَّى الصَّلُواتِ الخَمسَ، تَحَاتَّتُ ('' خَطاياهُ، كَما يَتَحاتُ هذا الوَرَقُ. وقال: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ طَرِفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسنَنِ الْوُضوءَ، ثم صَلَّى الصَّلُواتِ الْحَمسَ، تَحَاتَ ('' خَطاياهُ، كما يَتَحاتُ هذا الوَرَقُ. وقال: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسنَنِ الْعُسنَاتِ يُذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤]» ('').

#### \* ورُبّم استعانَ في تَفسيرِ آيةٍ بمِثالٍ تَوضِحيٍّ:

فعن بُسِرِ بِنِ جَحَّاشِ القُّرَشِيِّ وَعَلِيَّاعَنْهُ، قال: تَلا رسولُ اللهِ صَالِسَّاعَلَهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ فَالِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ مُونَ اللّهِ عَزِينَ ﴿ اللّهِ عَلَمُونَ مَعْمُ مَا اللّهِ عَزِينَ ﴿ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ عَزِينَ ﴿ اللّهَ عَلَمُ اللّهِ عَزِينَ اللهِ اللّهِ عَلَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٦-٣٩]، ثم بَزَقَ رسولُ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٦-٣٩]، ثم بَزَقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَى كَفّهِ، فقال: «يقولُ اللهُ: يا ابنَ آدَمَ، أنَّى تُعجِزُنِي وقد خَلَقَتُكَ من مِثلِ هَذِهِ؟ حتى إذا سَوَّيتُكَ، وعَدَلتُكَ، مَشَيتَ بِين بُردَتَينِ، وللأرضِ مِنكَ وئيدٌ، فجَمَعتَ، ومَنعتَ، حتى إذا بَلَغَتِ التَّرَاقيَ، قُلتَ: أَتَصَدَّقُ، وأَنَّى أُوانُ الصَّدَقَةِ؟ »(٣).

وفي رواية: بَصَقَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا إصبَعَهُ السَّبَّابَةَ، وقضَعَ عليها إصبَعَهُ السَّبَّابَةَ، وقال: ... فذَكَرَهُ (٤٠٠).

وهذا من ألطَفِ ما تَقومُ بهِ الحُجّةُ على الخَلقِ، ومِن أحسَنِ ما يُتَعَرَّفُ بهِ على قَدرِ النَّفسِ، مِمَّا يوجِبُ التُّواضُعَ، ويَمنَعُ التَّرَفُّعَ.

<sup>(</sup>١) أي: تساقطت.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢٣٧٠٧)، وحسنه محققو المسند، لغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣٨٥٥)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٧٠٧)، وأحمد (١٧٨٤٢)، وصححه البوصيريُّ في الزُّوائد (٣/ ١٤٣).

توضيحاتُهُ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* استِخدامُ الأشياءِ بعَينِها؛ لبَيانِ حُكمِها:

مِن وسائِلِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلِيُوسَالَ التَّعليميَّةِ: أَنَّهُ كان يَأْخُذُ -أحيانًا- الشَّيءَ الذي يُريدُ أن يُبَيِّنَ حُكمَهُ، أو يَلفِتَ النَّظَرَ إليه، ويُشيرُ بهِ للنَّاسِ، وهذا أبلَغُ من مُجُرَّدِ الإشارَةِ إليه.

#### \* فَمِن ذلك: أَخذُهُ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَريرَ والذَّهَبَ فِي يَدِهِ البيينَ حُكمَها:

فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَحَالِشَاعَنهُ، قال: إنَّ نَبيَّ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَخَذَ حَريرًا، فجَعَلَهُ في يَمينِهِ، وأَخَذَ ذَهَبًا، فجَعَلَهُ في شِمالهِ، ثم قال: «إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، حِلُّ لإناثِهِم»(١).

قال السِّنديُّ: «المُرادُ<sup>(۲)</sup>: استِعمالهُما لُبسًا، وإلا فالاستِعمالُ: صرَفًا، وإنفاقًا، وبَيعًا، جائِزُّ للكُلِّ، واستِعمالُ الذَّهَبِ باتِّخاذِ الأوانيِّ منه واستِعمالها، حَرامٌ للكُلِّ»<sup>(٣)</sup>.

\* ومِن ذلك: أَخَذُهُ صَالَسَاعَتِيوَسَلَة وبَرَةً من جَنبِ بَعيرٍ؛ بَيانًا لهم عن عِفَّتِهِ عن أموال
 المسلمين، ليَحُثَّ على ذلك غيرَهُ:

فعن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ وَعَلَيْهَ عَنُهُ، قال: أَخَذَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَنَا يُومَ حُنَينٍ وبَرَةً من جَنبِ بَعيرٍ، فقال: «يا أَيُّها الناسُ، إنَّهُ لا يَجِلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عليكم قَدرُ هَذِهِ، إلا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردودٌ عليكم هذه.

وفي رواية: قال عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيَهُ وَمَا حُنَيْ، إلى جَنبِ بَعيرٍ مِنَ المقاسِمِ، ثم تَناوَلَ شَيئًا مِنَ البَعيرِ، فأَخذَ منه قَرَدَةً -يعني: وبَرَةً-، فجعَلَ بين إصبَعَيهِ، ثم قال: «يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا من غَنائِمِكُم، أَدُّوا الخَيطَ، والمِخيَطَ(٥)، فما فوقَ ذلك، وما دونَ ذلك؛ فإنَّ الغُلولَ عارٌ على أهلِه يومَ القيامَةِ، وشَنارٌ، ونارٌ "(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٤٠٥٧)، والنسائي (٤١٤٥)، وابن ماجه (٥٩٥٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يعني: بالتَّحريم.

<sup>(</sup>٣) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (١٣٨٤)، وابن ماجه (٢٨٥٠)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٤٨٣٥).

<sup>(</sup>٥) الآلة التي يخاط بها.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (٢٨٥٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٨٥).

فأرادَ النبيُّ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَن يُبَيِّنَ للمُسلِمينَ شَناعَةَ الغُلولِ مِنَ الغَنائِمِ، مَهم كان الشَّيءُ المُعلولُ تافِهًا.

لَكنَّهُ لَم يَكتَفِ بِالكلامِ وحدَهُ؛ بل استَخدَمَ الأشياءَ الحَقيقيَّة؛ لتَوضيحِ المقصودِ، فأخذَ بين إصبَعيهِ وبَرَةً من جِلدِ البَعيرِ، مُبَلِّغًا إيَّاهم أنَّ ذلك -رَغمَ تَفاهَتِهِ- مَعدودٌ مِنَ الغَنائِمِ، ولا شَكَّ أنَّ ذلك أشَدُّ تَوضيحًا، وأجلى بَلاغًا، مِنَ الكلامِ وحدَهُ.





# إنصاتُهُ واستماعُهُ صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لا شكَّ أنَّ السَّمَعَ من نعم اللهِ عَيْجَلَ العَظيمَةِ، وقد امتَنَّ اللهُ بنِعمَتِهِ تِلكَ على عِبادِهِ، فقال عَيْجَلَ: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٨].

و لأَهُمِّيَّةِ السَّمعِ والبَصرِ، كان من هَديِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَىهُ الذي عَلَّمَهُ لأصحابِهِ وَعَلَيْهَ عَثْمُ، الذي عَلَّمَهُ لأصحابِهِ وَعَلَيْهَ عَثْمُ، أن يَسألوا اللهَ المُعافاة في السَّمعِ والبَصرِ، صَباحًا ومَساءً:

فعن عبدِ الرحمَنِ بنِ أَي بكرَةَ، أَنَّهُ قال لأبيهِ: يا أبتِ، إنِّي أسمَعُكَ تَدعو كُلَّ غَداةٍ: «اللهمَّ عافِني في بَدَني، اللهمَّ عافِني في بَصَري، لا إلَهَ إلا أنتَ» تُعيدُها ثَلاثًا حينَ تُصبِحُ، وثَلاثًا حينَ تُمسِي، وتقولُ: «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِنَ الكُفرِ والفقرِ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن الكُفرِ والفقرِ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن الكُفرِ والفقرِ، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبرِ، لا إلهَ إلا أنتَ»، تُعيدُها حينَ تُصبِحُ ثَلاثًا، وثَلاثًا حينَ تُمسِي، قال: نعم يا بُنيَّ، إني سمعتُ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْوسَلَمَ يَدعو بهِنَّ، فأُحِبُّ أن أستَنَّ بسُنَتِهِ (۱).

وعن عبداللهِ بنِ عمرَ عَلَيْهَ عَلَى: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَى يَقُومُ مَن مَجَلِس، حتى يَدعوَ بَهُولًا اللهَ عَولُ بيننا وبين حتى يَدعوَ بَهُولًا اللَّهَ عَولُ بيننا وبين مَعاصيك، ومِن طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنا بهِ جَنَتَك، ومِنَ اليَقينِ ما تُهُوِّنُ بهِ عَلَينا مُصيباتِ الدُّنيا،

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٥٠٩٠)، وأحمد (٢٠٤٣٠)، وحسنه الألباني.

ومَتِّعنا بأسهاعِنا، وأبصارِنا، وقوَّتِنا، ما أحيَيتَنا، واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعَل ثَأْرَنا على مَن ظَلَمَنا، وانصُرنا على مَن عادانا، ولا تَجعَل مُصيبَتنا في دينِنا، ولا تَجعَلِ الدُّنيا أكبَرَ هَمِّنا، ولا مَبلَغَ عِلمِنا، ولا تُسلِّط عَلَينا مَن لا يَرحَمُنا»(١).

«واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا»: أي: أبقِهِ مَعي، حتى أموتَ.

وقيل: يَجوزُ أن يكونَ أرادَ بَقاءَ السَّمعِ والبَصَرِ، بعدَ الكِبَرِ وانحِلال القوَى، فيكون السَّمعُ والبَصَرُ وارِثي سائِرِ القوَى، والباقينَ بعدَها، ورَدَّ الهاءَ إلى الإمتاعِ، فلِذلك وحَده، فقال: «واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا»(٢).

## الفَرقُ بين الاستماع، والإنصاتِ:

هاتانِ الكلِمَتانِ تُستَعمَلانِ كَمُرادِفينِ، ولكن عندَ التَّدقيقِ في مَعناهما اللَّغَويِّ، نَجِدُ بينهما فرقًا، يَظهَرُ -مَثَلًا- في قولِهِ سبحانه: ﴿فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

قال السّعديُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «الفَرقُ بين الاستماعِ والإنصاتِ: أنَّ الإنصاتَ في الظَّاهِرِ، بتركِ التّحدّثِ، أو الاشتِغال بها يَشغَلُ عن استِهاعِهِ.

وأمَّا الاستماعُ لَهُ: فهو أن يُلقيَ سَمعَه، ويُحضِرَ قَلبَه، ويتدبَّرَ ما يَستمِعُ، فإنَّ مَن لازمَ على هَذَينِ الأمرينِ حينَ يُتلى كِتابُ اللهِ، فإنّه يَنالُ خَيرًا كَثيرًا، وعِلمًا غَزيرًا، وإيمانًا مُستمرًّا مُتجدِّدًا، وهُدًى مُتزايِدًا، وبَصيرةً في دينِه؛ ولهذا رَتّبَ اللهُ حُصولَ الرّحةِ عليهما، فدَلّ ذلك على أنَّ مَن تُليَ عليه الكِتابُ، فلَم يَستَمع لَهُ ويُنصت، أنّهُ مَحرومُ الحَظِّ مِنَ الرّحةِ، قَد فاتهُ خَيرٌ كَثيرٌ» (٣).

والرسولُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ كَانَ يَجِمَعُ بين الإنصاتِ والاستماعِ عندَ الوَحيِ، أو إذا حَدَّثَهُ مُحَدِّثُ ما، كَمَا سَيتبيَّنُ لَنا إن شاءَ اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٠٢)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة، للبغوي (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (ص١٤).

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُّ مَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الْكِيُّ ﴾ [التوبة: ٢١].

فكان من هؤ لاءِ المُنافقينَ مَن يُؤذي النبيَّ صَالَّمَا عَلَيْهُ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ ﴾ أي: يقبلُ كُلُ ما يُقال لهُ، لا يُميِّزُ بينَ صادقٍ، وكاذبٍ، وقصدُهم -قَبَّحهمُ اللهُ- فيها بينهم: أنَّهم غَيرُ مُكتَرِثينَ بذلك، ولا مُهتَمِّينَ به؛ لأنَّه إذا لم يَبلغهُ، فهذا مَطلوبُهم، وإن بَلغَهُ، اكتَفُوا بمُجرَّدِ الاعتذارِ الباطِلِ.

فأساءوا كلَّ الإساءَةِ مِن أُوجُهِ كثيرةٍ، أعظَمُها: أذيَّةُ نبيِّهِم، ثمَّ عَدَمُ اهتامِهِم بذلك، وقدحُهم في عقلِ النبيِّ صَلَّسَتُهَ، وأنَّه لا يُفرِّقُ بين الصَّادقِ، والكاذِب، وهو أكمَلُ الخَلقِ عَقلًا، وأتَّهُم إدراكًا، وأثقبُهم رأيًا، وبصيرةً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَكَمُ مَ أَي : يَقبَلُ مَن قال له خيرًا، وصِدقًا.

وأما إعراضُه، وعَدمُ تعنيفِه لكثيرِ مِنَ المُنافقينَ المُعتذِرينَ بالأعذارِ الكذِبِ: فلِسَعةِ خُلُقِه، وعدمِ اهتهامِه بشأنهم، وأمَّا حقيقَةُ ما في قلبِه ورأيه، فإنَّه: ﴿يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَيُعلمُ الصَّادقَ مِنَ الكاذِبِ، وإن كان كثيرًا ما يُعرِضُ عن الذينَ يَعرِفُ كَذبَهم، وعدمَ صدقِهم (۱).

فكان سماعُهُ منهم مِن حُسنِ خُلقِه، وكريمِ صِفاتِه، لا -كَما يَزعُمونَ بالباطلِ- مِن ضَعفِ العَقلِ، وعَدمِ الإدراكِ.

\* وكان صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إذا نَزَلَ عليه الوَحيُ، يُحَرِّكُ شَفَتَيهِ بالآياتِ التي نَزَلَ بها الوَحيُ؛ ليَحفَظَها، فأمَرَهُ سُبْحانهُ وَقَالَ بالاستهاع، والإنصاتِ:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَيْلَهُ عَنْهَا، قال: «كان رسولُ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّنزيلِ شِدَّةً، وكان مِمَّا يُحِرِّكُ شَفَتيهِ (٢)، فأنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ السَّانِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرُءَ انهُرُ

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) أي: كان كثيرًا ما يحرِّك شفتيه.

[القيامة: ٢٦-١٧]، جَمعَهُ لَكَ في صَدرِكَ، وتَقرَأَهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيْعَ قُرَّمَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]، قال: فاستَمِع لَهُ، وأنصِت، ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٩] ثم إنَّ عَلَيْنا أن تَقرَأُهُ.

فكان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَالَمُ بعدَ ذلك إذا أتاهُ جبريلُ استَمَع، فإذا انطَلَقَ جبريلُ قَرَأهُ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَم، كَمَا قَرَأهُ هُا(١).

قال ابنُ كَثيرٍ رَحَمُاللَهُ: «يعني: أَنَّهُ عَيَهِاللَكُمْ كَانَ إِذَا جَاءَهُ جَبِرِيلُ بِالوَحِي، كُلَّمَا قال جَبِرِيلُ اللَّهُ تعالى إلى ما هو الأسهَلُ اللَّهُ قالها مَعَهُ؛ من شِدَّةِ حِرصِهِ على حِفظِ القُرآنِ، فأرشَدَهُ اللهُ تعالى إلى ما هو الأسهَلُ والأَخَفُّ في حَقِّهِ؛ لئلَّا يَشُقَ عليه، فقال: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ السَّانِ مَعْهُ، وَقَرْءَانَهُ فَي عَلَيه، فقال: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ النَّاسِ، من غَيرِ أَن تَنسَى وَقُرْءَانَهُ وَاللَّهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ وَلَا أَنْ يَشُعَلُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُ إِلَيْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَن قِراءَتِهِ عليكَ، فاقرَأَهُ بعدَهُ " (القيامة: ١١٤]، أي: بل أنصِت، فإذا فرَغَ المَلَكُ من قِراءَتِهِ عليكَ، فاقرَأَهُ بعدَهُ " (١٤).

وقال السَّعديُّ رَحَمُاللَهُ: «وَيُؤخَذُ من هَذِهِ الآيةِ الكريمَةِ: الأَدَبُ في تَلَقِّي العِلمِ، وأنَّ المُستَمِعَ للعِلمِ يَنبَغي له أن يَتأنَّى، ويَصبِرَ، حتى يَفرُغَ المُملي والمُعَلِّمُ من كَلامِهِ المُتَّصِلِ بعضه ببعضٍ.

فإذا فرَغَ منه سَأَلَ إِن كَانَ عندَهُ سُؤالٌ، ولا يُبادِرُ بِالسُّؤال وقَطعِ كَلامِ مُلقي العِلمِ؛ فإنَّهُ سببٌ للحِرمانِ، وكَذلك المسئولُ يَنبَغي له أَن يَستَمليَ سُؤالَ السَّائِلِ، ويَعرِفَ المقصودَ منه قبلَ الجَوابِ؛ فإنَّ ذلك سببٌ لإصابَةِ الصَّوابِ»(٣).

## \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَلتَذُّ بسَماعِ القُرآنِ، كَما يَلتَذُّ بقِراءَتِهِ:

فعَن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَيَلَهُ عَنهُ، قال: قال لي النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيهَ عَلَيَّ»، قُلتُ: آقرَأُ عليك، وعليكَ أُنزِلَ؟ قال: «فإنِّي أشتَهي أن أسمَعَهُ من غَيري»، فقَرَأتُ عليه سورَةَ النِّساءِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥)، ومسلم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (ص١٤٥).

حتى بَلَغتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَ َ وُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١]، قال: «أمسِك»، فإذا عَيناهُ تَذرِ فانِ (١١).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: ( يُحْتَمَلُ أَن يكونَ أَحَبَّ أَن يَسمَعَهُ من غَيرِهِ ؟ ليكونَ عَرضُ القُرآنِ سُنَّةً.

ويُحْتَمَلُ أَن يكونَ؛ لكَي يَتَدَبَّرَهُ، ويَتَفهَّمَهُ؛ وذلك أَنَّ المُستَمِعَ أَقْوَى على التَّدَبُّرِ، ونَفسَهُ أخلى وأنشَطُ لذلك مِنَ القارِئِ؛ لاشتِغالهِ بالقِراءَةِ، وأحكامِها.

وهذا بخِلافِ قِراءَتِهِ هو صَأَلِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أُبِيِّ بنِ كَعبٍ، فإنَّهُ أرادَ أن يُعَلِّمَهُ كَيفيَّةَ أداءِ القِراءَةِ، ونَحارِجَ الحُروفِ، ونَحوَ ذلك»(٢).

وسَماعُهُ صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقُر آنِ ليس سَماعًا مع انشِغالٍ، لكنَّهُ سماعُ تَكَبُّرٍ.

فلَمَّا وصَلَ الصَّحابيُّ إلى قولِهِ سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا مِن كُلِّ مَا الصَّحابِيُّ إلى قولِهِ سبحانه: ٤١]، وتَمَثَّلُ صَالَّتُهُ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]، وتَمَثَّلُ صَالَتُهُ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ وتَدَبُّره - هذا الموقِف، بَكَى، وأَمَرَهُ بالإمساكِ.

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: ﴿إِنهَا بَكَى صَاللَهُ عَلَيْهُ عَندَ تِلاوَتِهِ هَذِهِ الآيةَ؛ لأَنَّهُ مَثَّلَ لنَفسِهِ أهوالَ يومِ القيامَةِ، وشِدَّةَ الحال الدَّاعيَةِ له إلى شَهادَتِهِ لأُمَّتِهِ بالتَّصديقِ، وسُؤالهِ الشَّفاعَةَ لأهلِ يومِ القيامَةِ، وهو أمرٌ يَحِقُّ له طولُ البُكاءِ».

وقال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «والذي يَظهَرُ: أَنَّهُ بَكَى رَحَمَةً لأُمَّتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لا بُدَّ أَن يَشهَدَ عليهم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيًا، فقَد يُفضي إلى تَعذيبِهِم، واللهُ أعلَمُ "(").

#### \* وكان عَلَيْهِ الصَّلاةِ، يُنصِتُ لقِراءَهِم في الصَّلاةِ:

فعن عمر وَ وَاللَّهُ عَنْهُ، قال: كان رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ، لا يَزالُ يَسمُرُ عندَ أبي بكرٍ وَعَالِلْهُ عَنْهُ، اللَّهِ صَالَتُهُ عَنْهُ، اللَّهِ عَالَمُ عَنْهُ اللَّهِ مَن أمرِ المسلمينَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (١٠/ ٢٧٧)، فتح الباري (١٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩ / ٩٩).

وإنَّهُ سَمَرَ عندَهُ ذاتَ لَيلَةٍ، وأنا مَعَهُ، فخرجَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَلَم، وخرجنا مَعَهُ، فإذا رَجُلُ قائِمٌ يُصَلِّي في المسجِدِ، فقام رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى قِراءَتَهُ، فلمَّا كِدنا أن نَعرِ فهُ، قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى قِراءَةِ ابنِ أُمِّ عبدٍ».

ثم جَلَسَ الرجُلُ يَدعو، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صَّالِلَهُ عَنَهُ يَقُولُ لَهُ: «سَل تُعطَه، سَل تُعطَه» قال عمرُ وَعَلِينَا عَنَهُ: قُلتُ: واللهِ لأَبشِّرَهُ، فوَجَدتُ أبا بكرٍ قَال عمرُ وَعَلِينَا عَنهُ: قُلتُ: واللهِ لأَبشِّرَهُ، فوَجَدتُ أبا بكرٍ قَد سَبَقَني إليه لأَبشَّرَهُ، ولا واللهِ ما سَبَقتُهُ إلى خَيرٍ قَطُّ إلا وسَبَقَني إليه (١١).

#### \* وكان صَّالَتُنْ عَلَيْ وَسَلَمَ يُحِبُّ أَن يَسمَعَ القُرآنَ بِالصَّوتِ الْحَسَن:

فهذا يَحمِلُ النَّفسَ على مَزيدِ التَّدَبُّرِ والتَّفهُّمِ، ومُعايَشَةِ القُرآنِ الكريمِ.

عن أبي موسَى الأشعَريِّ وَعَلَيْهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَا موسَى: «لَو رَأْيتَني وأنا أستَمِعُ لقِراءَتِكَ البارِحَة، لَقَد أوتيتَ مِزمارًا من مَزاميرِ آلِ داودَ»(٢).

والمُرادُ بالمِزمارِ: الصَّوتُ الحَسَنُ، وأصلُهُ: الآلَةُ، أُطلِقَ اسمُهُ على الصَّوتِ؛ للمُشابَهَةِ(٣).

وفي رواية: مَرَّ النبيُّ صَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَشَهُ ، وأبو موسَى يَقرَأُ، فقاما، فاستَمَعا لقِراءَتِهِ، ثم مَضيا.

فلمَّا أصبَحَ أبو موسَى، وأتَى النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْوسَلَة، فقال النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْوسَلَة: «مَرَرتُ بكَ يا أبا موسَى البارِحَة، وأنتَ تَقرَأُ، فاستَمَعنا لقِراءَتِكَ».

فقال أبو موسَى: يا نَبِيَّ اللهِ، لَو عَلِمتُ بِمَكَانِكَ لَحَبَّرتُ لَكَ تَحبيرًا(١٠).

فَلِحُبِّهِ صَالِمَتُمَا لَهُ لَسَمَاعِ القُرآنِ، ولِحِلاوَةِ صَوتِ القارِئِ، وقَفَ صَالِمَتُمَانِيَهُ هو وزَوجُهُ وَخَالِفَهُمَانِهَ؛ لَيَستَمِعا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٥)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩ / ٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٩٦٦)، وصححه، ووافقه الذهبي.

#### \* وكان صَّاللَّهُ عَلَيْوسَلَّة لا يُقاطِعُ مُحَدِّثَهُ، ويَنتَظِرُهُ، حتى يَفرُغَ من كلامِهِ:

قال عُتبَةُ بنُ رَبيعَةَ -يومًا- وهو جالسٌ في نادي قُريشٍ، والنبيُّ عَلَيْهَ الصَّدَهُ وَالسَّرَمُ جالسٌ في المسجِدِ وحدَهُ: يا مَعشَرَ قُريشٍ، ألا أقومُ إلى محمدٍ، فأُكلِّمهُ، وأعرِض عليه أُمورًا، لَعَلَّهُ يَقبَلُ بعضَها، فنعطيهِ أيَّها شاءَ، ويكُفُّ عنا؟ وذلك حينَ أسلَمَ حَمزَةُ، ورَأُوا أصحابَ رسولِ اللهِ يزيدونَ ويكثُرونَ، فقالوا: بَلى يا أبا الوَليدِ، فقُم إليه فكلِّمهُ.

فَقَامَ إِلَيه عُتَبَةُ، حتى جَلَسَ إِلَى رسولِ اللهِ صَّالِللهُ صَّالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ النَّسَبِ، وإنَّكَ قَد أَتَيتَ قَومَكَ بأمرٍ عَظيمٍ، فَد عَلِمتَ، مِنَ السِّطَةِ فِي العَشيرَةِ، والمكانِ فِي النَّسَبِ، وإنَّكَ قَد أَتَيتَ قَومَكَ بأمرٍ عَظيمٍ، فرَّقتَ بهِ جَماعَتَهم، وسَفَّهتَ بهِ أحلامَهم، وعِبتَ بهِ آلهِتَهم ودينَهم، وكَفَّرتَ بهِ مَن مَضَى من البائهِم، فاسمَع مِنِّي، أعرِض عليكَ أُمورًا، تَنظُرُ فيها؛ لَعَلَّكَ تَقبَلُ مِنَّا بعضَها.

فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قُل يا أَبِا الوَليدِ، أسمَع».

قال: يا ابنَ أخي، إن كُنتَ إنها تُريدُ بها جِئتَ بهِ من هذا الأمرِ مالًا، جَمَعنا لَكَ من أموالنا، حتى تكونَ أكثرَنا مالًا، وإن كُنتَ تُريدُ بهِ شَرَفًا، سَوَّ دناكَ عَلَينا، حتى لا نَقطَعَ أمرًا دونَك، وإن كُنتَ تُريدُ مُلكًا، مَلَّكناكَ عَلَينا، وإن كان هذا الذي يَأتيكَ رَئيًّا(۱) تَراهُ، لا تَستطيعُ رَدَّهُ عِن نَفسِكَ، طَلَبنا لَكَ الطِّبَ، وبَذَلنا فيه أموالنا، حتى نُبرِئكَ منه، فإنَّهُ رُبَّها غَلَبَ التَّابعُ على الرجُل، حتى يُداوَى منه.

حَتَّى إذا فرَغَ عُتبَةُ، ورسولُ اللهِ يَستَمِعُ منه، قال: «أَقَد فرَغتَ يا أَبِا الْوَلْيدِ؟».

- قال: نعم.
- قال: «فاسمَع مِنِّي».
  - قال: أفعَل.

<sup>(</sup>١) الرئيُّ: التَّابع من الجنِّ، يتراءى لمتبوعه.

- قال: «بِنْ مِاللَّهُ الرَّمْنَ الرَّحِيهِ ﴿ حَمْ اللَّ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّمْنِ الرَّحْيَهِ اللَّ كِنْبُ فُصِّلَتُ ءَايَنْتُهُ, قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ بَشِيرًا وَيَنزِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَ ثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [فصلت: ١-٤]».

ثم مَضَى رسولُ اللهِ فيها، يَقرَؤُها عليه.

فلرًا سَمِعَها عُتبَةُ منه أنصَتَ لها، وألقَى يَدَيهِ خَلفَ ظَهرِهِ مُعتَمِدًا عليهما، يَستَمِعُ منه، ثم انتَهى رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَيْدُوسَةً إلى السَّجدةِ منها، فسَجَدَ.

ثم قال: «قَد سمعتَ يا أبا الوَليدِ ما سمعتَ، فأنتَ وذاكَ»(١).

فَقَدِ استَمَعَ لعُتبَةَ، وقد جاءَ ليُثنيَهُ عن الحَقِّ الذي يَدعو إليه، فأقبَلَ عليه، واستَمعَ إليهِ، ولم يُقاطِعهُ، حتى انتَهَى من كَلامِهِ.

وفي هَذا: تَعليمٌ لأدَبِ الإنصاتِ مع المُحاوِرِ، وهو حُسنُ استِهاعِ المُحاوِرِ لمُحاوِرِهِ، حتى يَفرغَ من كَلامِهِ.

## \* وكان رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ صَالَتَهُ عُنْصِتُ لُحَدِّثِهِ، ويُقبِلُ عليه، بكُلِّيّتِه:

حَتَّى إِنَّ مُحُدِّثَهُ، رُبَّها ظَنَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ الناس عندَهُ.

قال عَمرو بنُ العاصِ رَعَوَلِيَهُ عَنهُ: كان رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَشَرِّ القَومِ؛ يَتَأَلَّفُهم بذلك، فكان يُقبِلُ بوَجهِهِ وحديثِهِ عَليَّ، حتى ظَنَنتُ أنِّي خَيرُ القَومِ.

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيرٌ أو أبو بكرٍ؟
  - قال: «أبو بكرٍ».
  - فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيرٌ أو عمرُ؟
    - قال: «عمرُ».
  - فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيرٌ أو عثمانُ؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاقي في السِّيرة (ص٧٠٧)، وهو حديث حسنٌ بشواهده، وانظر: تفسير ابن كثير (٧/ ١٦١).

- قال: «عثمانُ».

فلمَّا سَأَلتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصَدَقَني، فلَوَدِدتُ أنِّي لم أكن سَأَلتُهُ (١).

قال القاري رَحَمُ اللهُ: "يَتَأَلَّفُهم بذلك»: أي: بها ذَكَرَ مِنَ الإقبال والكلام، والتَّأَلُفُ، هوَ: اللهُ اللهُ والإيناسُ؛ ليَثبُتوا على الإسلامِ، كَها في النِّهايَةِ، والضَّميرُ في: "يَتَأَلَّفُهم»: يَتَمِلُ أن يعودَ إلى أشَرِّ القومِ؛ لأنَّهُ جُمِعَ مَعنَى، وأن يكونَ عائِدًا على القومِ؛ لأنَّ التَّأَلُف كان عامًا، لكنَّهُ يَزيدُ في الأشرارِ، والمعنى: أنَّهُ كان يَتَألَّفُ القومَ، إذ أربابُ الخيرِ مائِلونَ إليه، فإذا لكنَّهُ يَزيدُ في الأشرارِ، والمعنى: أنَّهُ كان يَتَألَّفُ القومَ، إذ أربابُ الخيرِ مائِلونَ إليه، فإذا تَألَفَ الأشرارَ -أيضًا- تَألَّفَ القومَ كُلَّهم، وهذا أظهَرُ؛ لئلَّا يَحَمُلَ الضَّرَرُ بالتَّنافُرِ الطَّبيعيِّ، وإنها كان يَقِلُّ التَّألُفُ مع الأبرارِ، ويكثرُ مع الأشرارِ؛ لأنَّ الصُّلَحاءَ مُستقيمونَ على الجادَّةِ، بخِلافِ غيرِهِم»(٢).

فانظُر كَيفَ أَنَّ اهتِهامَهُ بِمَن يُجالسُهُ، وإقبالَهُ عليه، مُستَمِعًا لَهُ، ومُحَدِّثًا، جَعَلَ مُجالسَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ خَيرُ القَوم.

وفي هَذا: تَربيَةٌ للمُسلِمِ على الإقبال على مَن يُجالسُهم بالبِشرِ، وألَّا يَنشَغِلَ عَنهم، وأن يُنصِتَ إليهِم، ويُقبِلَ عليهم.

وأنَّه على الدَّاعيَةِ أَن يَتألَّفَ القَومَ؛ فإنَّ ذلك يُعينُهُ على دَعوَتِهِ، ويجمعُ القُلوبَ عليه.

#### \* وكان صَالَتُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا سَمَرَ مع أهلِهِ، واستَمَعَ منهم لبعضِ القَصَصِ:

فَقَدِ استَمَعَ لأم المؤمنين عائشة، في حديثِها عن قِصَّةِ إحدَى عَشرَةَ امرَأَةً، تَعاهَدنَ وَتَعاقَدنَ أن لا يَكتُمنَ من أخبارِ أزواجِهِنَّ شَيئًا، كَما في حديثِ أُمِّ زَرع المشهورِ.

وفي سياقِ عائشةَ هذا الحديثَ الطَويلَ، المُتَضَمِّنَ وصفَ إحدَى عَشرَةَ امرَأَةً لأزواجِهِنَّ، ما يَدُلُّ على حُسنِ استِهاعِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ لها.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الشَّمائل (٣٢٧)، وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (٢٩٥)، وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) جمع الوسائل (٢/ ١٥١).

ومِمَّا يَدُلُّ على حُسنِ إنصاتِهِ وإصغائِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِا، وحُسنِ تَفهُّمِهِ لحديثِها: أَنَّهُ انتَقَى خَيرَ الأزواجِ، فشَبَّهَ حالَهُ مَعَها بحال هذا الرجُلِ مع زوجَته، فقال صَاللَّهُ عَلَيْهِ هَا: «كنتُ لَكِ كَأْبِي زَرعٍ لأُمِّ زَرعٍ» (١).

#### \* واستَمع لأصحابِهِ يَومًا، وهم يَقصُّونَ عليه بَعضَ أعاجيبِ ما رأوا بالحبشَةِ:

فعن جابِرٍ رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ، قال: لَمَّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَهَاجِرَةُ البَحرِ، قال: «ألا تُحَدِّن بأعاجيبِ ما رَأيتُم بأرضِ الحَبَشَةِ؟».

قال فِتيَةٌ منهم: بَلَى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّت بنا عَجوزٌ من عَجائِزِ رَهابينِهِم، قَحَمِلُ على رَأْسِها قُلَّةً من ماءٍ، فَمَرَّت بفَتًى منهم، فَجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بِين كَتِفيها، ثم دَفَعَها، فَخَرَّت على رُكبَتَيها، فانكَسَرَت قُلَّتُها.

فلمَّ الرَّفَعَت، التَفَتَت إليه، فقالت: سَوفَ تَعلَمُ يا غُدَرُ! إذا وضَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ الأولينَ والآخِرينَ، وتَكلَّمُ تَعلَمُ كَيفَ الأولينَ والآخِرينَ، فسَوفَ تَعلَمُ كَيفَ أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ : «صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لا يُؤخذُ لضَعيفِهِم من شَديدِهِم؟ »(٢).

وهذا من جَميلِ عِشرَتِهِ، وكَريمِ صُحبَتِهِ، وحُسنِ مُجالَسَتِهِ، وفيه إيناسٌ لأصحابِهِ، وترويحٌ لنُفوسِهِم.

## \* وكان صَّالِتَهُ عَلَيه وَسَلَم يَستَمِعُ إلى الشَّعرِ الحَسنِ، ويَستَحسِنُهُ:

وأثنَى على الشِّعرِ الحَسنِ، فقال: «إنَّ مِنَ الشِّعرِ حِكمَةً»(").

<sup>(</sup>١) أي: في الألفة والرفاء، لا في الفرقة والخلاء، والحديث رواه البخاري (١٨٩٥)، ومسلم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٠١٠)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤٥).

وقال: «أصدَقُ كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرُ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خَلَا اللهَ باطِلُ، وكادَ أُمَيَّةُ ابنُ أبي الصَّلتِ أن يُسلِمَ»(١).

وفي رواية لمُسلِمٍ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَت بها العَرَبُ: كَلِمَةُ لَبيدٍ: أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ».

ومِنِ استِهاعِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشَّعرِ: ما جاءَ عن عَمرِ و بنِ الشَّريدِ، عن أبيهِ، قال: رَدِفتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومًا، فقال: «هَل مَعَكَ من شِعرِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلتِ شيءٌ؟».

- قُلتُ: نعم.
- قال: «هيه» (۲).

فَأنشَدتُهُ بَيتًا، فقال: «هيه»، ثم أنشَدتُهُ بَيتًا، فقال: «هيه»، حتى أنشَدتُهُ مِائَةَ بَيتٍ<sup>(٣)</sup>.

فَقَد حَمَلَهُ طيبُ شِعرِهِ على الإنصاتِ، وطَلَبِ الاستزادةِ من إنشادِه؛ لما فيه مِنَ الإقرارِ بالوَحدانيَّةِ، والبَعثِ، ولهذا قال صَلَّسَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَقَد كادَ يُسلِمُ في شِعرِهِ»(٤).

«وَأُمَيَّةُ -هَذا-: رَجُلُ كَانَ يَتَطَلَّبُ الدِّينَ، فأَخبَرَهُ عُلَماءُ الكِتابَينِ أَنَّهُ سَيَظَهَرُ نَبيٌّ في هذا النَّمانِ، فما زالَ يَبحَثُ عن صِفَتِهِ، ويَرجو أن يكونَ هو المبعوث، فلمَّا أخبروهُ بسِنِّه، قال: قَد عَبَرتُ هذا السِّنَّ، فلمَّا ظَهَرَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا كَفُر بهِ، وماتَ على الكُفرِ»(٥).

فَقَد سَمِعَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعرَ، واستَنشَدَهُ، وأَمَرَ بهِ حَسَّانَ بنَ ثابتٍ في هِجاءِ المُشرِكينَ، وأنشَدَهُ أصحابُهُ بحَضرَ تِهِ في الأسفارِ، وغيرِها(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) عن أبي هريرة يَعَلَقَهُهُ.

<sup>(</sup>٢) كلمةٌ تقال للاستزادة من الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) كشف المشكل لابن الجوزيِّ (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٤).

واستَمَعَ إلى الشِّعرِ في المسجِدِ -أيضًا- إذا «كان في مَدحِ حَقِّ، وأهلِهِ، وذَمِّ باطِلٍ، أو تَهيدِ قَواعِدَ دينيَّةٍ، أو إرغامًا للمُخالفين»(١).

فعن سَعيدِ بنِ الْمَسَيَّبِ، قال: مَرَّ عمرُ في المسجِدِ، وحَسَّانُ يُنشِدُ، فقال: كنتُ أُنشِدُ فيه، وفيه مَن هو خَيرٌ مِنكَ، ثم التَفَتَ إلى أبي هريرة، فقال: أنشُدُكَ باللهِ: أسمعتَ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْهُ وَسَلَةً يقولُ: «أجِب عَنِّي، اللهمَّ أَيِّدهُ بروحِ القُدُسِ»؟ قال: نعم (٢).

وفي هذا الحديث: بَيانٌ لكَيفيَّةِ تَوجيهِ رسولِ اللهِ صَّالللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الشَّعرَ لَمسارِهِ الصَّحيحِ، وتَوظيفِ الشُّعَراءِ في الدَّعوَةِ، وإعانَتهم على ذلك بالدُّعاءِ.

وعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ سَمْرَةَ: كُنتَ تُجالسُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قال: نعم، «كان رسولُ اللهِ صَالَةُ عَنَامَةُ إذا صَلَّى الفَجر، جَلَسَ في مُصَلَّاهُ، حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فيتَحَدَّثُ أصحابُهُ، يَذكُرونَ حديثَ الجاهِليَّةِ، ويُنشِدونَ الشِّعرَ، ويَضحَكونَ، ويَتَبَسَّمُ صَالَةُ عَنَامَةُ عَنَامِهُ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ عَنَامَ اللهُ عَنَامُ عَنَامَ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامَ عَنَامَ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامَ عَنَامَ عَلَامُ عَلَيْ اللهُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْكُونُ عَنَامَ عَلَيْ عَنَامُ عَنَامَ عَنْ اللهُ عَنَامُ عَنِهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَنَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَنَامُ عَلَيْمُ عِلَّا عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

وفي هذا الحديث: ما يُبيِّنُ كَيفَ كانت مُشاركَتُهُ صَّالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لأصحابِهِ في حديثهِم، حتى إذا ذكروا حديث الجاهِليَّة، وأنشَدوا الشِّعر، سَمِعَهم صَّاللَهُ عَيْدُوسَمَّ وهم يَتَحَدَّثُونَ، فيصَحَكونَ، ويَبتَسِمُ؛ مُلاطَفَةً لَهم.

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَخَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمرَةِ القَضاءِ، وعبدُاللهِ ابنُ رَواحَةَ يَمشي بين يَدَيهِ، وهو يقولُ:

اليومَ نَضرِبكُم على تَنزيلِهِ ويُذهِلُ الْخَليلَ عن خَليلِهِ خَلُّوا بَني الكُفَّارِ عن سَبيلِهِ ضَربًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلِهِ(١)

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) الهام: الرُّؤوس، مقيله: موضعه.

فقال له عمرُ: يا ابنَ رَواحَةَ، بين يَدَي رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهَ عَنَدَقَ اللهِ عَنَاهَ تَقولُ الشَّعرَ؟! قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَنَدُهُ عَنهُ، فلَهوَ أُسرَعُ فيهم من نَضحِ النبلِ »(١).

وكان يَستَمِعُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَذلك - إلى الحُداءِ:

فكان من عادَةِ العَرَبِ: أنَّهم إذا أرادوا تَنشيطَ الإبلِ في السَّيرِ، يَنزِلُ بعضُهم فيَسوقها، ويَحدو، وقد استَمَعَ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ للحُداءِ.

فعن سَلَمَةً بنِ الأكوع وَعَلِيَّكَ عَنهُ، قال: خرجنا مع النبيِّ صَأَلَتَهُ عَلَيهُ إِلَى خَيبَرَ، فسِر نا لَيلًا.

فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ لعامِرِ: يا عامِرُ، ألا تُسمِعُنا من هُنَيهاتِكَ(٢)؟ وكان عامِرٌ رَجُلاً شاعِرًا، فنزَلَ يَحدو بالقَوم، يقولُ:

اللهم لَولا أنتَ ما اهتدَينا وَلا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا فاغفِر فِداءً لَكَ ما أبقينا وَثَبِّتِ الأقدامَ إن لاقينا وَألقين سَكينةً عَلَينا إنَّا إذا صيحَ بنا أبينا وَبالصِّياحِ عَوَّلوا عَلَينا

- فقال رسولُ اللهِ صَالَةُ عَنْهَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ : «مَن هذا السَّائِقُ؟».
  - قالوا: عامِرُ بنُ الأكوَعِ.
  - فقال: «يرحمه الله» ... الحديث (۳).

وعن أنسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بعضِ أَسْفَارِهِ، وغُلامٌ أَسُودُ يُقَالَ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحَدُو.

فقال له رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا أَنجَشَةُ، روَيدَكَ، سَوقًا بالقَوارير »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۸٤۷)، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه»، والنسائي (۲۸۷۳)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أي: أراجيزك.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦١٤٩)، ومسلم (٢٣٢٣).

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «قال العُلَماء: سُمِّيَ النِّساءُ قُواريرَ؛ لضَعفِ عَزائِمهنَّ، تَشبيهًا بقارورَةِ الزُّجاج؛ لضَعفِها، وإسراع الانكِسارِ إليها.

واختَلَفَ العُلَمَاءُ في المُرادِ بتَسميَتِهِنَّ قَواريرَ، على قولَينِ، أَصَحُّهما: أَنَّ مَعناهُ: أَنَّ أَنجَشَةَ كان حَسَنَ الصَّوتِ، وكان يَحدو بهِنَّ، ويُنشِدُ شَيئًا مِنَ القَريضِ والرجَزِ، فلَم يَأْمَن أَن يَفتِنَهُنَّ، ويَقَعَ في قُلوبهِنَّ حِداؤُهُ، فأَمَرَهُ بالكفِّ عن ذلك.

والقولُ الثاني: أنَّ المُرادَ بهِ: الرِّفقُ في السَّيرِ؛ لأنَّ الإبِلَ إذا سَمِعَتِ الحُداءَ أسرَعَت في المشيي واستَلَذَّتهُ، فأزعَجَتِ الراكِبَ وأتعَبَتهُ، فنَهاهُ عن ذلك؛ لأنَّ النِّساءَ يَضعُفنَ عند شِدَّةِ الحَرَكَةِ، ويُخافُ ضَرَرُهُنَّ، وسُقوطُهُنَّ»(۱).

## مَنِ استَمَعَ إلى حديثِ قَومٍ وهم له كارِهونَ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «مَنِ استَمَعَ إلى حديثِ قَومٍ وهم له كارِهونَ، صُبَّ في أُذُنِهِ الأَنُكُ يومَ القيامَةِ»(٢).

وقد نَهَى اللهُ ورَسولُهُ عن التَّجَسُّسِ.

فْهَل يُستثنَّى مِن ذلك ما كان طَريقًا لتَحصيلِ مَصلَحَةٍ، أو دَفعِ مَفسدةٍ؟

الجَوابُ: نعم.

قال ابنُ حجر رَحَهُ اللهُ: (وَيُستَثنَى مِنَ النَّهِي عن التَّجَسُّسِ: ما لَو تَعَيَّنَ طَريقًا إلى إنقاذِ نَفسٍ مِنَ الهَلاكِ - مَثَلًا - كَأْن نُحْبِرَ ثِقَةٌ بأنَّ فُلانًا خَلا بشَخصٍ؛ ليقتُلَهُ ظُلمًا، أو بامرأة؛ ليزني بها، فيُشرَعُ في هَذِهِ الصُّورَةِ التَّجَسُّسُ، والبَحثُ عن ذلك؛ حَذَرًا من فواتِ استِدراكِهِ، نَقَلَهُ النووي عن الأحكامِ السُّلطانيَّةِ للهاوَرديِّ، واستَجادَهُ، وأنَّ كَلامَهُ: ليس للمُحتسِبِ أن يَبحَثَ عَمَّا لم يَظهر مِنَ المُحرَّماتِ، ولو غَلَبَ على الظَّنِّ استِسرارُ أهلِها بها، إلا هَذِهِ الصُّورَةَ»(٣).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٤٢). والآنك: الرصاص المذاب.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٤٨٢).

## \* وقد استَمعَ النبي صَأَلِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إلى ابنِ صَيَّادٍ، وهو يَكرهُ تَسَمُّعهُ؛ لغَرَضٍ شَرعي .

فعن عبدِ اللهِ بنِ عمر وَ وَ اللهُ عَنَادٍ، قال: انطَلَقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَالْجَيُّ بنُ كَعبِ الأنصاريُّ، يَوُمَّانِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، طَفِقَ رسولُ اللهِ عَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، طَفِقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، طَفِقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، طَفِقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ النَّخلِ وهو يَختِلُ (٢) أن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قبلَ أن يَراهُ، وابنُ صَيَّادٍ شَيئًا قبلَ أن يَراهُ، وابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ على فِر اشِهِ في قَطيفَةٍ، له فيها رَمرَمَةٌ (٣) - أو: زَمزَمَةٌ - (١).

فَرَأْت أُمُّ ابنِ صَيَّادٍ النبيَّ صَالَّتُهُ عَيَوَسَلَهُ، وهو يَتَّقي بجُذُوعِ النَّخلِ، فقالت لابنِ صَيَّادٍ: أي صافِ(٥)، هذا محمدٌ.

فَتَناهَى ابنُ صَيَّادٍ، قال رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةٍ: «لَو تَرَكَتُهُ بَيَّنَ (٢)» (٧).

فابنُ صَيَّادٍ -ويُقال له أيضًا ابنُ صائِدٍ - «قال العُلَمَاءُ: قِصَّتُهُ مُشكلَةٌ، وأمرُهُ مُشتَبَهٌ في أَنَّهُ: هَل هو المسيحُ الدَّجَالُ المشهورُ، أو غَيرُهُ؟ ولا شَكَّ في أَنَّهُ دَجَّالٌ مِنَ الدَّجاجِلَةِ.

قال العلماءُ: وظاهرُ الأحاديثِ: أنَّ النبيَّ صَالَّمَهُ عَيَمُوسَةً لم يوحَ إليه بأَنَّهُ المسيحُ الدَّجَالُ، ولا غيرُهُ، وإنها أوحيَ إليه بصفاتِ الدَّجَال، وكان في ابنِ صَيَّادٍ قَرائِنُ مُحْتَمَلَةٌ؛ فلِذلك كان النبيُّ صَالَتَهُ عَيْدُهُ؛ ولهذا قال لعمر وَعَلَيْهُ عَنهُ: «إن يَكُن هو، فلن النبيُّ صَالَتَهُ عَيْدُهُ الدَّجَالُ، ولا غَيرُهُ؛ ولهذا قال لعمر وَعَلَيْهُ عَنهُ: «إن يَكُن هو، فلن تستطيع قَتلَهُ» (٨).

وقال المُهَلَّبُ: «وَفِي حديثِ ابنِ صَيَّادٍ مِنَ الفِقهِ: جَوازُ التَّجَسُّسِ على مَن يُحُشَى منه فسادُ الدِّينِ والدُّنيا، وهذا الحديثُ يُبَيِّنُ أَنَّ قولَهُ تعالى: ﴿وَلَا بَحَسَسُواْ ﴾ [الحجرات: ١٢] ليسَ على

<sup>(</sup>۱) ستة .

<sup>(</sup>٢) أي: يخدع ابن صيَّاد ويستغفله؛ ليسمع شيئًا من كلامه.

<sup>(</sup>٣) صوتٌ خفيٌ.

<sup>(</sup>٤) الزَّمزمة: تحريك الشَّفتين بكلام.

<sup>(</sup>٥) هذا اسمه.

<sup>(</sup>٦) أي: أظهر من حاله، ما نطَّلع به على حقيقته.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٦٣٨)، ومسلم (٢٩٣١).

<sup>(</sup>٨) شرح النووي على مسلم (١٨/ ٤٦).

العُمومِ، وإنها الْمرادُ بهِ: النَّهيُ عن التَّجَسُّسِ على مَن لم يُخشَ منه القَدحُ في الدِّينِ، ولم يُضمِرِ الغِلَّ للمُسلِمينَ، واستَتَرَ بقَبائِحِهِ، فهذا الذي حالَهُ التوبةُ والإنابَةُ.

وأمَّا مَن خُشيَ منه مِثلُ ما خُشيَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ، أو من كَعبِ بنِ الأَشْرَفِ، وأَشباهِهِما، مِثَّن كان يُضمِرُ الفَتكَ بأهلِ الإسلامِ: فجائِزٌ التَّجَسُّسُ عليه، وإعمالُ الحيلَةِ في أمرِه، إذا خُشيَ منه.

وقد ترجم - يَعني: البخاري - لحديثِ ابنِ صَيَّادٍ في كتابِ الجهادِ: (بابُ ما يجوزُ منَ الاحتيالِ والحذرِ، مع من تُخشى مَعَرَّتُهُ)»(١).



<sup>(</sup>١) شرح ابن بطَّالِ على صحيح البخاري (٣/ ٣٤٢).

# مناظراتُهُ وحواراتُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُسلوبُ الحِوارِ والمُناقَشَةِ هو الأُسلوبُ الأمثلُ للتَّواصُلِ مع الآخَرينَ؛ لا سيَّما مع المُخالفينَ.

وعن طَريقِ الحِوارِ والمُناظَرَةِ، نَستَطيعُ إقناعَ الآخرينَ بالدَّليلِ والبُرهانِ، وفي الوَقتِ نَفسِهِ: نَستَمِعُ لما عندَهم مِنِ اعتِراضاتٍ، أو شُبُهاتٍ؛ للجَوابِ عَنها، وتَبيينِ وجهِ الصَّوابِ.

## \* فكان من أدبِهِ صَالِلَهُ عَلَيه وَسَلَّم في هذا الشأنِ مع الناسِ: الإقبالُ على مُحَدِّثِهِ:

عن أبي رِفاعَة رَضَالِيَهُ عَنهُ، أَنَّهُ قال: انتَهَيتُ إلى النبيِّ صَأَلِتُهُ عَنهُ وهو يَخطُبُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ رَجُلٌ غَريبٌ، جاءَ يَسألُ عن دينِهِ، لا يَدري ما دينهُ ؟ قال: «فَأْقبَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ وَتَرَكَ خُطبَتَهُ، حتى انتَهَى إلَيَّ، فأْتيَ بكُرسيِّ، حَسِبتُ قَوائِمَهُ حَديدًا، فقَعَدَ عليه رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهُ وَبَعَلَ يُعَلِّمُني عِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثم أتى خُطبَتَهُ، فأتمَّ آخِرَها»(١).

قال النووي رَحْمُهُ اللهُ: «وَفيه: الْمُبادَرَةُ إلى جَوابِ الْمُستَفتي، وتَقديم أَهَمِّ الأُمورِ، فأهمِّها، ولَعَلَّهُ كان سَأَلَ عن الإيهانِ، وقَواعِدِهِ الْمُهمَّةِ.

وقد اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ مَن جاءَ يَسألُ عن الإيهانِ، وكَيفيَّةِ الدُّخولِ في الإسلامِ، وجَبَ إجابَتُهُ وتَعليمُهُ على الفور.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٧٦).

وقُعودُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الكُرسيِّ؛ ليسمَعَ الباقونَ كَلامَهُ، ويَرَوا شَخصَهُ الكريمَ.

ويَحتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الخُطبَةَ التي كان النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ فَيها، خُطبَةُ أَمرٍ غَيرِ الجُمُعَةِ؛ ولهذا قَطَعَها بهذا الفَصل الطَّويل، ويَحتَمِلُ أنَّها كانتِ الجُمُعَة، واستأنفها»(١).

وتقَدَّمَ حديثُ عَمرِو بنِ العاصِ عَنَالِتُهَ عَنُهُ: كان رسولُ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيَّ، عَمرِو بنِ العاصِ عَنَالِتُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيَّ، حتى ظَنَنتُ أنِّي خَيرُ على أشَرِّ القَومِ، يَتَأَلَّفُهم بذلك، فكان يُقبِلُ بوَجهِهِ وحديثِهِ عَلَيَّ، حتى ظَننتُ أنِّي خَيرُ القَومِ... الحديث.

## \* وكان يُحسِنُ الإصغاءَ والاستهاع، لما يقولُ مُحاوِرُهُ:

وقد تَقدَّمَ حديثُ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ، لما جَلَسَ إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَعَرضَ عليه ما عَرضَ، فأصغَى إليهِ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فأصغَى إليهِ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فرغَ من حديثِهِ كُلِّهِ.

### ويُؤخَذُ من هذا الحديثِ أُمورٌ:

أُوّهُا: أنَّ النبيَّ صَالِسَهُ عَن الحَقِّ استَعمَلَ الإنصاتَ وسيلةً من وسائِلِ الدَّعوَةِ، فقَدِ استَمَعَ لعُتبَةَ، وقد جاءَ ليَثنيهُ عن الحَقِّ الذي يَدعو إليه، فأقبَلَ عليه، واستَمَعَ إليه، ولم يُقاطِعهُ، حتى انتَهَى من كَلامِهِ.

فَحَمَلَ هذا عُتبَةَ على أن يَستَمِعَ للنَّبِيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ مَسَلَّم، حتى فرغَ مِن حديثِه.

وفي هَذا: تَعليمٌ للدُّعاةِ، كَيفَ يَجعَلونَ من إنصاتِهم لغَيرِهِم، وسيلَةً لدَعوَتِهم للإنصاتِ اليهم.

ثانيها: أنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا أَنصَتَ لحديثِ عُتبَةً، وتابَعَهُ باعتِناءٍ، دونَ شُرودِ ذِهنٍ، ودونَ انشِغالٍ، وهذا كان من أدَبِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عندَ الإنصاتِ.

وفي هَذا: إرشادٌ للدُّعاةِ: أنَّهم يَنبَغي عليهم أن يَستَمِعوا لما يُعرَضُ عليهم دونَ مُقاطَعَةٍ؛ ففي إنصاتِهم هذا إظهارٌ لأدَبِ الإسلام في التَّحاوُرِ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٦٦).

وفيه: عَونٌ لهم على فهم ما يَدورُ في أذهانِ مُحاوِر بِمِم، وبِالتَّالي: على حُسنِ الردِّ عليهم، وقد قيل: «رَأْسُ الأدَبِ كُلِّهِ: حُسنُ الفهم والتَّفهُّم، والإصغاء للمُتكلِّم».

وقال الأصمَعيُّ: «مِن عَلامَةِ الأحمَقِ: الإجابَةُ قبلَ استِقصاءِ الاستهاعِ»(١).

ثالثُها: أنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَهُ مَا أَنَّهُ يَعلَمُ بُطلانَ ما جاءَ بهِ عُتبَةُ، إلا أنَّهُ سَمِعَهُ، ولم يُعجِّل بمُقاطَعَتِهِ، حتى انتهى من كلامِهِ، فسألَهُ: «أقد فرَغتَ يا أبا الوَليدِ؟».

وفي قولِهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «فَرَغتَ»: إشارَةٌ إلى أنَّهُ يُريدُ منه أن يقولَ كُلَّ ما عندَهُ، حتى لا يَبقَى لَديهِ بَقيَّةُ كَلامٍ تَشْغَلُهُ حينَما يَأْتِي دَورُهُ في الاستهاعِ، فيَحول دَوَرائُها في خاطِرِهِ دونَ استِقبالهِ ما يُتلى عليه تَمَامَ الاستقبال.

وفي هذا -أيضًا-: أدَبُّ عَظيمٌ من آدابِ المُحاوَرَةِ والمُناظَرَةِ، حتى قال بعضُ الحُكَماءِ: «تَعَلَّم حُسنَ الاستماعِ، كَما تَتَعَلَّمُ حُسنَ الكلامِ»(٢).

ومِن حُسنِ الاستماعِ: إمهالُ المُحَدِّثِ حتى يَنقَضيَ حديثُهُ، وهذا أَدَبُّ عامُّ من آدابِ المُحاوَرةِ والمُناظَرةِ أيضًا، لَو طُبُّقَ لَكان الحِوارُ أجدَى وأنفَعَ، وأخصَرَ، وأذقَّ، وأفيدَ، وقد قيل: «لا تَحسُنُ المُحادَثَةُ، إلا بحُسنِ الفهم»(٣).

فَسُوّالُ النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْمَةَ عُتبَةَ قائِلًا: «أَفَرَغتَ يا أَبِا الوَليدِ؟» هذا سُوّالُ الأذكياءِ في المُحاوَرَةِ؛ لكَي لا يُحاوِلَ المُحاوِرُ أوِ المُناظِرُ، أن يَتَحَدَّثَ ثانيَةً؛ بدَعوَى أنَّهُ لم يُكمِل كَلامَهُ الذي جاء بهِ، وليَضمَنَ صَمتَ مُحاوِرِهِ، حتى يَنتَهيَ من حديثِهِ دونَ مُقاطَعَةٍ.

رابِعُها: أَنَّ النبيَّ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَدَبٍ من الْأَصلِ - يَدُلُّ على أَدَبٍ من آدابِ المُحاوَرَةِ، وقد كان من عادَةِ العَرَبِ: أَنَّهُم إذا أرادوا أن يُكرِموا المُخاطَب، ويُبَجِّلوهُ: خاطَبوهُ بكُنيَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب (١/ ٤٦٧).

#### فإن قيل: هذا كافرٌ، فكيفَ يُخاطَبُ بالكُنيةِ؟

قيل: الذي مَنَعَ من ذلك من أهلِ العِلم، إنها مَنَعَ منه؛ إذا كان بقصدِ التّكبيرِ والتّبجيلِ، أمَّا إذا لم يَقصِد ذلك، وإنّها كَنَّاه؛ لشُهرَتِهِ بكُنيَتِه، أو طَمَعًا في إسلامه: فلا حَرَج.

قال الحافظُ رَحَهُ اللَّهُ: «الذي مَنَعَ من ذلك، إنها مَنَعَ منه؛ حيث يكونُ السِّياقُ يُشعِرُ بتَعظيمِهِ، بخِلافِ ما إذا كان ذلك لشُهرَتِهِ بها، دونَ غيرِها»(١).

وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ رَحَهُ اللَهُ: «يجوزُ تَكنيَةُ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يَجوزُ ذلك وإن لم يُطمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمَعَ ليس بحقيقةٍ توجِبُ عَمَلًا»(٢).

وهُناكَ مَواقِفُ كَثيرَةٌ حاوَرَ فيها النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى التَّعليمِ، وناظَرَ الآخَرينَ، تَشتَمِلُ على التَّعليمِ، والإُقناعِ بالحُجَّةِ، والدَّليلِ، والأُسلوبِ الراقي في الخِطابِ، ومِن ذلك:

## \* حِوارُهُ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع جبريلَ عَلَيْهِ السَّكَمُ ؛ لتَعليم الناسِ الدِّينَ:

عن عمر بنِ الخَطَّابِ وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: بينها نَحنُ عندَ رسولِ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذاتَ يوم، إذ طَلَعَ عَلَينا رَجُلُ شَديدُ بَياضِ الثِّيابِ، شَديدُ سَوادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عليه أثرُ السَّفَرِ، ولا يَعرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حتى جَلَسَ إلى النبيِّ صَّاللَّهُ عَنهُ وَسَلَمَ، فأسنَدَ رُكبَتَيهِ إلى رُكبَتَيهِ، ووَضَعَ كَفَّيهِ على فَخِذَيهِ، وقال: يا محمدُ، أخبِرني عن الإسلام.

- فقال رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ أَن تَشْهَدَ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وَ وَتُعَيّم الصَّلاة ، وتُوتِ الزَّكاة ، وتَصومَ رَمَضانَ ، وتَحُجَّ البَيتَ إِنِ استَطَعتَ إليه سَيلًا».
  - قال: صَدَقتَ.
  - قال: فعَجِبنا لَهُ، يَسألُهُ، ويُصَدِّقُهُ!

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۲/ ۳۵).

- قال: فأخبرني عن الإيمانِ.
- قال: «أَن تُؤمِنَ بِاللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخِرِ، وتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ، وشَرِّهِ».
  - قال: صَدَقتَ.
  - قال: فأخبرني عن الإحسانِ.
  - قال: «أَن تَعبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَراهُ، فإن لم تَكُن تَراهُ، فإنَّهُ يَراكَ».
    - قال: فأخبرني عن السَّاعَةِ.
    - قال: «ما المسئولُ عَنها بأعلَمَ مِنَ السَّائِلِ».
      - قال: فأخبرني عن أمارتها.
- قال: «أَن تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا، وأَن تَرَى الْحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ، يَتَطاوَلُونَ في البُنيانِ».
  - قال: ثم انطَلَقَ، فلَبِثتُ مَليًّا، ثم قال لي: «يا عمرُ، أتَدري مَنِ السَّائِلُ؟».
    - قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.
    - قال: «فإنَّهُ جبريلُ، أتاكُم يُعَلِّمُكُم دينكُم»(١).

مِن فوائِدِ الحديثِ: أَنَّهُ يَنبَغي للعالمِ أَن يَرفُقَ بالسَّائِلِ، ويُدنيَهُ منه؛ ليَتَمَكَّنَ من سُؤالهِ غَيرَ هائِبٍ، ولا مُنقَبِضٍ، وأَنَّهُ يَنبَغي للسَّائِلِ أَن يَرفُقَ في سُؤالهِ.

وفيه: أنَّهُ يَنبَغي للعالمِ والمُفتي وغَيرِهِما، إذا سُئِلَ عَمَّا لا يَعلَمُ، أن يقولَ: «لا أعلَمُ»، وأنَّ ذلك لا يَنقُصُهُ، بل يُستَدَلُّ بهِ على ورَعِهِ، وتَقواهُ، ووُفورِ عِلمِهِ(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٦٠).

#### \* حِوارُهُ صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مع الأعرابيِّ السَّائِلِ عن التَّوحيدِ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: نُهينا أن نَسألَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَن شيءٍ (١)، فكان يُعجِبُنا أن يَجيءَ الرجُلُ من أهلِ البادية، العاقِلُ (٢)، فيسألَهُ، ونَحنُ نَسمَعُ.

فبينها نَحنُ جُلوسٌ مع النبيِّ عَالَسَّهُ عَلَيْهِ فِي المسجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ من أهلِ البادية (٣)عَلى جَمَل، فأناخَهُ فِي المسجِدِ، ثم عَقَلَهُ (١٠).

- ثم قال لَهُم: أَيُّكُم محمدٌ ؟ (٥)، والنبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً مُتَّكِئٌ بين ظَهرانيهِم (٦).
  - فقُلنا: هذا الرجُلُ الأبيَضُ (V) الْمُتَّكِئُ.
    - فقال له الرجُلُ: يا ابنَ عبدِالمُطَّلِب.
  - فقال له النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَد أَجَبَتُكَ» (^^).
- فقال الرجُلُ للنَّبِيِّ صَّالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ فَي الْمَالَةِ، فلا تَجِدْ عَلَيَّ في نفسكَ (٩).

<sup>(</sup>١) يعني: سؤال ما لا ضرورة إليه.

<sup>(</sup>٢) يعني: من لم يكن بلغه النَّهي عن السُّؤال، ولأن أهل البادية هم الأعراب، ويغلب فيهم الجهل، والجفاء، و«العاقل»: كونه أعرف بكيفيَّة السُّؤال، وآدابه، والمهمِّ منه، وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب.

<sup>(</sup>٣) واسمه: ضمام بن ثعلبة.

<sup>(</sup>٤) وفيه: جواز إدخال البعير في المسجد، وعقله فيه، وهو دليلٌ على طهارة أبوال الإبل، وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك في البعير مدَّة كونه في المسجد.

<sup>(</sup>٥) فيه: جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنِّه، إلا أن ذلك منسوخٌ في الرسول؛ لقوله: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ يَتَنَكُمُ مُ كَدُعَآ و بَعْضِكُمُ بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣].

<sup>(</sup>٦) فيه: جواز الاتِّكاء بين الناس في المجالس.

<sup>(</sup>٧) فيه: أنه يجوز أن يعرَّف الرجل بصفته من البياض، والحمرة، والطُّول، والقصر.

<sup>(</sup>٨) أي: سمعتك.

<sup>(</sup>٩) فيه من الفقه: أن يقدِّم الإنسان بين يدي حديثه مقدِّمةً، يعتذر فيها؛ ليحسن موقع حديثه عند المحدَّث، ويصبر له على ما يأتي منه، وهو من حسن التَّوصُّل.

- فقال: «سَل عَمَّا بَدا لَكَ»(١).
- فقال: يا محمدُ أتانا رسولُك، فزَعَمَ لَنا أَنَّكَ تَزعُمُ أَنَّ اللهَ أَرسَلَك؟
  - قال: «صَدَقَ».
  - قال: فمَن خَلَقَ السَّماءَ؟
    - قال: «اللهُ».
  - قال: فمَن خَلَقَ الأرضَ؟
    - قال: «اللهُ».
  - قال: فمَن نَصَبَ هَذِهِ الجِبالَ، وجَعَلَ فيها ما جَعَلَ؟
    - قال: «اللهُ».
- قال: فبالذي خَلَقَ السَّماءَ، وخَلَقَ الأرضَ، ونصَبَ هَذِهِ الجبالَ، اللهُ أرسَلكَ؟
  - قال: «نَعَم».
  - قال: وزَعَمَ رسولُكَ أَنَّ عَلَينا خَسَ صَلَواتٍ، في يومِنا ولَيلَتِنا.
    - قال: «صَدَقَ».
    - قال: فبِالذي أرسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بهذا؟
      - قال: «نَعَم».
    - قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا زَكاةً في أموالنا.
      - قال: «صَ*دَقَ*».
      - قال: فبالذي أرسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بهذا؟

<sup>(</sup>١) فيه: تشجيعٌ للسَّائل على الاستمرار في توجيه أسئلته من غير حرجٍ، وعلى الطَّريقة التي يريدها، فلن ينهره رسول الله سَلِسَّائِيَهِ وَلَن يجد عليه.

- قال: «نَعَم».
- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا صَومَ شَهرِ رَمَضانَ في سَنتِنا.
  - قال: «صَدَقَ».
  - قال: فبالذي أرسَلَكَ، آللهُ أَمْرَكَ بهذا؟
    - قال: «نَعَم».
- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا حَجَّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا.
  - قال: «صَدَقَ».
- ثم ولَّى، وقال: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزيدُ عليهنَّ، ولا أنقُصُ منهنَّ.
  - فقال النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِن صَدَقَ لَيَدخُلَنَّ الجَنَّةَ»(١).

وعندَ أَحَمَدَ، مِن حديثِ ابنِ عباسٍ: ثم انصَرَفَ راجِعًا إلى بَعيرِهِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَلَى: «إِن يَصدُق ذو العَقيصَتينِ (٢) يَدخُلِ الجَنَّةُ».

- قال: فأتَى إلى بَعيرِهِ، فأطلَقَ عِقالهُ، ثم خرجَ حتى قَدِمَ على قَومِهِ، فاجتَمَعوا إليه، فكان أوَّلَ ما تَكَلَّمَ بهِ، أن قال: بئسَتِ الَّلاتُ والعُزَّى.
  - قالوا: مَه يا ضِمامُ! اتَّقِ البّرَصَ، والجُّذامَ، اتَّقِ الجُّنونَ.
- قال: ويلَكُم، إنَّها والله لا يَضُرَّانِ، ولا يَنفَعانِ، إنَّ اللهَ عَنْ عَلَى قَد بَعَثَ رسولًا، وأنزَلَ عليه كِتابًا، استَنقَذَكُم به مِمَّا كنتُم فيه، وإنِّي أشهَدُ أن لا إلَه إلا الله، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، إنِّي قَد جِئتُكُم من عنده، بها أمَرَكُم به، ونَهاكُم عَنهُ.
  - قال: فواللهِ ما أمسَى من ذلك اليوم وفي حاضِرِه (٣) رَجُلٌ، ولا امرَأةٌ، إلا مُسلِمًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣)، ومسلم (١٢).

<sup>(</sup>٢) العقيصتان: الضَّفيرتان من الشَّعر.

<sup>(</sup>٣) الحاضر: الحيُّ .

قال ابنُ عبَّاسٍ: «فَما سَمِعنا بوافِدِ قَومٍ كان أفضَلَ من ضِمامِ بنِ ثَعلَبَةَ»(١).

قال النووي رَحْهُ اللهُ: «هَذا من حُسنِ شُؤال هذا الرجُلِ، ومَلاحَةِ سياقَتِهِ، وتَرتيبِهِ، فإنَّهُ سَأَلَ -أوَّلًا- عن صانِعِ المخلوقاتِ مَن هوَ؟ ثم أقسَمَ عليه بهِ أن يَصدُقَهُ في كونِهِ رسولًا للصَّانِعِ، ثم للَّ وقَفَ على رِسالَتِهِ، وعَلِمَها، أقسَمَ عليه بحَقِّ مُرسِلِهِ، وهذا تَرتيبٌ يَفتَقِرُ إلى عَقلِ رَصينٍ، ثم إنَّ هَذِهِ الأيهانَ جَرَت للتَّأكيدِ، وتَقريرِ الأمرِ، لا لافتِقارِهِ إلَيها»(٢).

وفيه من أدَبِ الحِوارِ: الجَوابُ على قَدرِ السُّؤال؛ حيث كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَى عَلَى ق قولِهِ: «نَعَم»، أو: «صدق».

وممَّا يُستَفادُ مِنَ الحديثِ: جُلوسُ الرسولِ صَّاللَّهُ عَيَّوْ بِينِ أَصِحَابِهِ كَوَاحِدٍ منهم، حتى يَحتاجَ الدَّاخِلُ إلى السُّؤال عَنهُ؛ لَعَدَمِ تَمَيُّزِهِ عنهم بالهَيئَةِ، أو الموضِع، هَذِهِ المُخالَطَةُ أَدعَى إلى تَوريثِ المَحَبَّةِ في القُلوبِ، وزيادَةِ التَّلاحُمِ بين الأتباعِ والمتبوع، والتَّمَكُّنِ مِنَ التَّعليمِ، بالأُسوَةِ والقُدوَةِ.

#### \* حِوارُهُ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، مع الشَّابِّ الذي كان يُريدُ الزِّنا:

عن أبي أُمامَةَ رَحَوَالِشَّعَنَهُ؛ قال: إنَّ فتَّى شابًّا أتَى النبيَّ صَالَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، ائذَن لي بالزِّنا! فأقبَلَ القَومُ عليه، فزَجَروهُ، قالوا: مَه!

- فقال: «ادنه»، فدنا منه قريبًا، فجَلسَ.
  - قال: «أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ؟».
  - قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ.
  - قال: «وَلا الناسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّها تهم».
    - قال: «أَفَتُحِبُّهُ لابنتِك؟».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٨٠)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٧١).

- قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ.
  - قال: «وَلا الناسُ يُحِبُّونَهُ لَبَناتِهِم».
    - قال: «أَفَتُحِبُّهُ لأُختِك؟».
  - قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ.
  - قال: «وَلا الناسُ يُحِبُّونَهُ لأَخُواتِهِم».
    - قال: «أَفَتُحِبُّهُ لَعَمَّتِكَ؟».
    - قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ.
    - قال: «وَلا الناسُ يُحِبُّونَهُ لعَمَّاتِهِم».
      - قال: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟».
    - قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ.
  - قال: «وَلا الناسُ يُحِبُّونَهُ لخالاتِهم».
- قال: فَوَضَعَ يَدَهُ عليه، وقال: «اللهمَّ اغفِر ذَنبَهُ، وطَهِّر قَلبَهُ، وحَصِّن فرجَهُ».

فَلَم يَكُن بعدُ ذلك الفَتَى يَلتَفِتُ إلى شيءٍ (١).

فَتَعَامَلَ مَعَهُ الرسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ بِأَسُّلُوبٍ حَكَيمٍ: فَكَمَا أَنَّ لَكَ مَحَارِمَ، فللنَّاسِ مَحَارِمُ، والتي تُريدُ أَن تَزني بها، هي -ولا بُدَّ- أُمُّ غَيرِكَ، أو بَنتُهُ، أو أُختُه، أو عَمَّتُهُ، أو خالَتُهُ، فإن كُنتَ ترضاهُ لنَفسِكَ، فكيفَ تَرضاهُ للنَّاسِ؟ كُنتَ تَرضاهُ لنَفسِكَ، فكيفَ تَرضاهُ للنَّاسِ؟

وهَكَذَا استَدَلَّ النبيُّ صَالَسَّعَلَيْوَسَلَّهَ بِقُبِحِ الزِّنا فِي أَعَيُّنِ الناسِ؛ فإنَّهم لا يَرضَونَهُ لأُمَّها تِهِم، ولا لَبَناتِهم، ولا لَمَناتِهم، ولا لَمَعامِلوكَ بهِ، وما تَكرَهُهُ لنَفسِكَ فاكرَههُ للنَّاسِ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٢١١)، وصححه محققو المسند.

إِنَّ الإِقناعَ العَقليَّ، إذا انضافَ إلى خَشيَةِ الله، كان أبلغَ في الزَّجرِ.

فَكَفَّ الشَّابُّ عن نَزوَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ، وأبغضَ الزِّنا عن قَناعَةٍ.

لَقَد تَعامَلَ مَعَهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ مِثَلَمَ بِكُلِّ رِفْقٍ، ورَحَمَةٍ، كَيفَ لا؟ وقد أُخبَرَ اللهُ عنه بقولِهِ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ أَللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وهذه شَهادَةٌ مِنَ اللهِ تعالى لنبيّهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ، برحَتِهِ بالناسِ كافَّةً، ذَكْرِهِم وأُنثاهم، وصَغيرِهِم، وكبيرِهِم، وبَرِّهِم، وفاجِرِهِم، ومُؤمنهم، وكافِرِهِم.

قال ابنُ كَثيرٍ، في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا ﴾: «أي: لَو كُنتَ سَيِّعُ الكلامِ، قاسيَ القَلبِ عليهم؛ لانفَضُّوا عَنكَ وتَركوكَ، ولكن الله جَمَعهم عليكَ، وألانَ جانِبَكَ لَهُم؛ تأليفًا لقُلوبِهم، كَما قال عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍ و رَحَيَّكَ عَنهُ: إنَّهُ رَأى صِفَةَ رسولِ اللهِ صَاللَّهُ عَنهُ في الكُتُبِ اللَّقَدِّمَةِ: «أَنَّهُ ليس بفَظِّ، ولا غَليظٍ، ولا سَخَّابٍ في الأسواقِ، ولا يَجزي بالسَّيِّةِ السَّيِّةَ السَّيِّةَ ولكن يَعفو، ويَصِفَحُ »(۱). (۲)

فانظُر كَيفَ استَأْصَلَ من نَفسِ الفَتَى تَعَلَّقَهُ بالزِّنا، عن طَريقِ المُحادَثَةِ، والمُحاكَمَةِ النَّفسيَّةِ، والموازَنَةِ العَقليَّةِ، بالحِكمَةِ، والرِّحَةِ، دونَ أن يَذكُر له الآياتِ الوارِدَةَ في تَحريمِ النَّفسيَّةِ، والوَعيدِ للزَّانِ والزَّانيَةِ؛ لأنَّ الشَّابَ يَعرِفُ أَنَّهُ حَرامٌ، ويَعلَمُ النَّصوصَ في ذلك، وإلا لمَا جاءَ يَستَأذِنُهُ، فكان جَوابُهُ أقلَعَ للباطِل من قَلبِهِ.

وقد كان رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهُ الحسَنَ الناسِ أُسلوبًا في مُناظَراتِهِ، ومُحاوَراتِهِ، وكان أعقَلَ المُناظِرينَ، وأبينَهم دَليلًا، وأحسَنَهم جَدَلًا:

فَمَا جادَلَ أَحَدًا إلا خُصَمَهُ، وقَطَعَهُ، وما استَطالَ على مُخالفٍ في جِدالٍ، فقَد كان يَترُكُهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٣٨)، ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص وَ أَنْ هذه الآية التي في القرآن: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيِّيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَاوَمُبشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٥٠]، قال في التَّوراة: ﴿ يَا أَيُّهَا النبيُّ إِنَا أَرْسلناكُ شاهدًا ومبشِّرًا وحرزًا للأمِّيِّين، أنت عبدي ورسولي، سمَّيتك المتوكِّل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخَّابٍ بالأسواق، ولا يدفع السَّيِّئة بالسَّيِّئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملَّة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا».

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۱٤۸).

يُدلي بقولِهِ حتى يَفرُغَ منه، فإذا فرَغَ منه قامَ عليه بالحُجَّةِ، فأظهَرَهُ اللهُ عليه بها آتاهُ مِنَ الكِتابِ والحِكمَةِ.

ولَمَ يُلجِئهُ -يومًا- جَدَلُ، أو مُناظَرَةُ، إلى الخُروجِ عن سَكينَتِهِ، ووَقارِهِ، إلى ما يَصيرُ الله -في العادَةِ- حالُ المُتناظِرينَ مِنَ الغَضَبِ، واللَّجاجِ، والشَّتمِ، والطَّعنِ، والتَّقاذُفِ بالسِّبابِ، واللَّعانِ، وسوءِ الظَّنِّ، ونَحوِ ذلك مِمَّا هو مَعروفٌ في الناسِ.

وإنها كان -دائيًا- على هَيئَتِهِ مِنَ السَّكينَةِ، والأَدَبِ الجَمِّ، من أُوَّلِ المُناظَرَةِ إلى آخِرِها، لا يُخرِجُهُ قولُ سَفيهٍ عن ذلك.

#### \* ومِن أشهَرِ مُناظَراتِهِ صَالِمَةُ عَلَيهِ وَسَلَّةً: مُناظَرَتُهُ لنَصارَى وفدِ نَجرانَ.

فعن حُذَيفَة، قال: جاءَ العاقِبُ والسَّيِّدُ، صاحِبا نَجرانَ، إلى رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ، يُريدانِ أن يُلاعِناهُ، قال: فقال أحَدُهما لصاحِبِهِ: لا تَفعَل؛ فواللهِ لَئِن كان نَبيًّا فلاعَنَّا لا نُفلِحُ نَحنُ، ولا عَقِبُنا من بعدِنا، قالا: إنَّا نُعطيكَ ما سَألتَنا، وابعَث معنا رَجُلًا أمينًا، ولا تَبعَث معنا إلا أمينًا.

فقال: «لَأَبِعَثَنَّ مَعَكُم رَجُلًا أمينًا، حَقَّ أمينٍ»، فاستَشرَفَ له أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَي وَسَلَّةَ وَسَلَّةَ وَسَلَّةَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيه وَسَلَّةً وَسَلَّةً وَسَلَّةً (هَذَا مَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ» (۱).

وقد سَرَدَ أهلُ السِّيرِ تَفصيلَ هَذِهِ المُناظَرَةِ، فقال ابنُ إسحاقَ في سيرَتِهِ المشهورَةِ، وَعَيْرُهُ -: «قَدِمَ على رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَفَدُ نَصارَى نَجرانَ، سِتُّونَ راكِبًا، فيهم أربَعَة عَشرَ رَجُلًا مِن أشر افِهِم، يَوُولُ أمرُهم إليهم... وأمرُ هَوُّلاءِ يَوُولُ إلى ثَلاثَةٍ منهم، وهمُ: العاقِبُ، وكان أميرَ القَومِ، وذا رَأْيِم، وصاحِبَ مَشورَتهم، والذي لا يَصدُرونَ إلا عن رَأْيِهِ، والسَّيِّدُ، وكان عالمَهم، وصاحِبَ رَحلِهم، وجُتَمَعِهم، وأبو حارِثَةَ بنُ عَلقَمَة، وكان أُسقُفَّهم، وحَبرَهم، وإمامَهم، وصاحِبَ مَدارِسِهم، وكان رَجُلًا مِنَ العَرَبِ من بَني بكرِ أَسقُفَّهم، وحَبرَهم، وإمامَهم، وصاحِبَ مَدارِسِهم، وكان رَجُلًا مِنَ العَرَبِ من بَني بكرِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٨٠)، ومسلم (٢٤٢).

بنِ وائِلٍ، ولكنهُ تَنَصَّرَ، فعَظَّمَتهُ الرُّومُ ومُلوكُها، وشَرَّ فوهُ، وبَنَوا له الكنائِسَ، وأخدَموهُ؛ لما يعلَمونَهُ من صَلابَتِهِ في دينِهِم، وقد كان يَعرِفُ أمرَ رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى وَصَفَتَهُ، وشَانَهُ، عَلَمهُ مِنَ الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ، ولكن حَمَلَهُ جَهلُهُ على الاستِمرارِ في النَّصرانيَّةِ؛ لما يَرَى من تعظيمِهِ فيها، وجاهِهِ عندَ أهلِها(۱).

فَكَلَّمَ رسولَ اللهِ صَّالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ منهم: أبو حارِثَةَ بنُ عَلقَمَة، والعاقِبُ عبدُ المسيحِ، والسَّيدُ الأَيهَمُ، وهم مِنَ النَّصرانيَّةِ على دينِ الملكِ، مع اختِلافٍ من أمرِهِم، يقولونَ: هو اللهُ، ويقولونَ: هو ثالثُ ثَلاثَةٍ، تعالى اللهُ عن قولهِم عُلوَّا كَبيرًا، وكذلك قولُ النَّصرانيَّةِ.

فهم يَحتَجُّونَ في قولِهِم: هو اللهُ، بأنَّهُ كان يُحيي الموتَى، ويُبرِئُ الأكمَهَ، والأبرَصَ، والأسرَصَ، والأسقامَ، ويُخبِرُ بالغُيوبِ، ويَخلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيئَةِ الطَّيرِ، فيَنفُخُ فيه فيكونُ طَيرًا، وذلك كُلُّهُ بأمرِ اللهِ، وليَجعَلَهُ اللهُ آيةً للنَّاسِ.

وَيَحَتَجُّونَ على قولِهِم بأنَّهُ ابنُ اللهِ، يقولونَ: لم يَكُن له أَبٌ يُعلَمُ، وقد تَكَلَّمَ في المهدِ بشيءٍ لم يَسمَعهُ أَحَدٌ من بَني آدَمَ قبلَهُ.

ويَحَتَجُّونَ على قولهِم بأنَّهُ ثالثُ ثَلاثَةٍ، بقولِ اللهِ تعالى: فعَلنا، وأَمَرنا، وخَلَقنا، وقَضَينا، فيقولونَ: لَو كان واحِدًا ما قال إلا فعَلتُ، وأَمَرتُ، وقَضَيتُ، وخَلَقتُ، ولكنهُ هو وعيسَى ومَريَمُ، تعالى اللهُ وتَقَدَّسَ وتَنَزَّهُ عَمَّا يقولُ الظَّالمُونَ والجاحِدونَ عُلوًّا كَبيرًا.

فَفي كُلِّ ذلك من قولهِم قَد نَزَلَ القُرآنُ، فلمَّ إكَلَّمَهُ الحَبرانِ، قال لَهَم رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ «أسلِما».

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم وَمَالِمَة: «لقد ناظرنا بعض علماء النَّصارى معظم يوم، فلمَّ تبينَّ له الحقُّ بهت، فقلت له -وأنا وهو خاليان-: ما يمنعك -الآن- من اتَّباع الحقِّ؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير -هكذا لفظه- فرشوا الشَّقاق تحت حوافر دابَّتي، وحكَّموني في أموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيها آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعةً، ولا أحفظ قرآنًا، ولا نحوًا، ولا فقهًا، فلو أسلمت، لدرت في الأسواق، أتكفَّف الناس، فمن الذي يطيب نفسًا مذا؟» هداية الحياري (٢/ ٤٣٩).

- قالا: قَد أسلَمنا.
- قال: «إنَّكُما لم تُسلِما، فأسلما».
  - قالا: بَلي، قَد أسلَمنا قبلَك.
- قال: «كَذَبتُها، يَمنَعُكُما مِنَ الإسلامِ: ادِّعاؤُكُما للهِ ولَدًا، وعِبادَتُكُما الصَّليبَ، وأكلُكُما الخِنزيرَ».
  - قالا: فمَن أَبُوهُ يا محمدُ؟

فَصَمَتَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَنهما فلَم يُجِبهما، فأنزَلَ اللهُ في ذلك من قولهم، واختِلافِ أمرِهِم، صَدرَ سورَةِ آلِ عِمرانَ، إلى بضع وثَمانينَ آيةً منها.

فللَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ الخَبَرُ مِنَ اللهِ، والفَصلُ مِنَ القَضاءِ بينهُ وبينهم، وأُمِرَ بها أُمِرَ به من مُلاعَتَهِم، إن رَدُّوا ذلك عليه، كَما في قولِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَشِياءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ ذَبْتَهِلُ فَنَجُعَلَ لَقَنْتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَارِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١].

فَدَعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسِمِ، دَعنا نَنظُر في أمرِنا، ثم نَأتيكَ بما نُريدُ أن نَفعَلَ فيا دَعَوتَنا إليه.

ثم انصَرَ فوا عَنهُ، ثم خَلُوا بالعاقِبِ، وكان ذا رَأْيِهِم، فقالوا: يا عبدَ المسيح ماذا تَرَى؟

فقال: والله يا مَعشَرَ النَّصارَى لَقَد عَرَفتُم أَنَّ محمدًا لَنبَيُّ مُرسَلُ، ولَقَد جاءَكُم بالفَصلِ من خَبرِ صاحِبِكُم، ولَقَد عَلِمتُم أَنَّهُ ما لاعَنَ قَومٌ نَبيًّا -قَطُّ-، فبَقي كَبيرُهم، ولا نَبتَ صَغيرُهم، وإنَّهُ الاستئصالُ مِنكُم -إن فعَلتُم-، فإن كنتُم أبيتُم إلا إلف دينِكُم، والإقامة على ما أنتم عليه مِنَ القولِ في صاحِبِكُم، فوادِعوا الرجُلَ، وانصَرِ فوا إلى بلادِكُم.

فَأْتَوُّا النبيَّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ، فقالوا: يا أبا القاسِم، قَد رَأينا أن لا نُلاعِنكَ، وأن نَترُككَ على دينِكَ، ونَرجِعَ على دينِنا، ولكن ابعَث معنا رَجُلًا من أصحابِكَ، تَرضاهُ لَنا، يَحكُم بيننا في أشياءَ اختَلَفنا فيها في أموالنا، فإنَّكُم عندَنا رِضًا.

فَبَعَثَ مَعَهم أبا عُبِيدَةً بنَ الجُرَّاحِ رَضَالِتَهُ عَنُهُ (١).

وروى ابنُ إسحاقَ عن ابنِ عبّاسٍ، قال: «اجتَمَعَت نَصارَى نَجرانَ، وأحبارُ يَهودَ عندَ رسولِ اللهِ صَالَتُهَ عَيَدَةً، فتنازَعوا عندَهُ، فقالتِ الأحبارُ: ما كان إبراهيمُ إلا يَهوديًّا، وقالتِ النَّصارَى: ما كان إلا نَصرانيًّا، فأنزَلَ اللهُ عَرْجَلَ فيهم: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحاَجُونَ النَّصارَى: ما كان إلا نَصرانيًّا، فأنزَلَ اللهُ عَرْجَلَ فيهم: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحاَجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ وَأَلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوةً أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا مَتُولاً عَمْ اللهُ مَتُولاً عَلَيْ مَا لَكُم بِدِ عِلْمُ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعَلَمُونَ ﴿ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ المُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فقال رَجُلٌ مِنَ الأحبارِ: أثريدُ مِنّا -يا محمدُ- أن نَعبُدكَ كَما تَعبُدُ النَّصارَى عيسَى ابنَ مَريَمَ؟ وقال رَجُلٌ مِن نَصارَى نَجرانَ: أو ذلك تُريدُ يا محمدُ، وإليه تَدعونا؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِهِ، ما بذلك بَعَثني ولا أَمَرَني»، صَلَّتَهُ عَيْدِهِ، ما بذلك بَعثني ولا أَمَرَني»، فأنزَل اللهُ عَرَّجَلَ في ذلك: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللهَ ٱلْكِتنب وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيَ نِما كُنتُم تُعلَمُونَ ٱلْكِنب وَبِما كُنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ لَكَنْ اللهُ عَرَانَ اللهُ عَرَانَ اللهُ عَرَادًا أَلْكَهُم أَن تَنْخِذُوا ٱللَّهُم كَانَ يَلِين كُونُوا رَبَّنِيَ نِما كُنتُم مُّسَلِمُونَ اللهُ عَرَادًا أَن أَمُركُم إِلَى مَن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيَ نَ مَا كُنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ للنَّامُونَ اللهُ عَرَادًا أَنْكُم أَن تَنْخِذُوا ٱللْلَهُ كُهُ وَالنَّيْتِينَ أَرْبَابًا أَيَا أُمُرَكُم بِاللَّهُ اللهُ عَرَادًا أَن مُ مُسلِمُونَ ﴾ وَلا يَأْمُركُم إِلَا كُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴾ ولا عمران: ٧٩-٨٥].

ثم ذَكَرَ ما أُخِذَ عليهم وعلى آبائِهِم مِنَ الميثاقِ بتَصديقِهِ، وإقرارِهِم بهِ على أنفُسِهِم، فقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَشَّهُ دُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّن ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

قال ابنُ إسحاقَ: وحَدَّثَني محمدُ بنُ سَهلِ بنِ أبي أُمامَةَ، قال: «لَمَّا قَدِمَ وفدُ نَجرانَ على رسولِ اللهِ صَلَّسَتُهُ عَيْمَالُونَهُ عن عيسَى ابنِ مَريَمَ، نَزَلَ فيهم فاتِحَةُ آلِ عِمرانَ إلى رَأْسِ الثَّانِينَ منها»(٢).

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۵۸-۱۶۹)، تفسیر ابن کثیر (۲/ ۵۰-۵۱).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٨٤)، سيرة ابن هشام (٢/ ١٤٥).

#### قال ابن القيم رَحْمُ اللَّهُ: «مِن فِقهِ هَذِهِ القِصَّةِ:

- أنَّ إقرارَ الكاهِنِ الكِتابِيِّ لرسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ نَبِيٌّ، لا يُدخِلُهُ في الإسلامِ، ما لم يَلتَزِم طاعَتهُ ومُتابَعَتهُ، فإذا تَمَسَّكَ بدينِهِ بعد هذا الإقرارِ، لا يكونُ رِدَّةً منه، ونَظيرُ هَذا: قولُ الحَبرينِ لَهُ، وقد سَألاهُ عن ثَلاثِ مَسائِلَ، فليَّا أجابَها قالا: نَشهَدُ أَنَّكَ نَبيُّ، قال: «فَها يَمنَعُكُمْ مِنَ اتِّباعي؟»، قالا: نَخافُ أن تَقتُلنا اليَهودُ، ولم يُلزِمها بذلك الإسلامَ.

ونَظيرُ ذلك: شَهادَةُ عَمِّهِ أبي طالبٍ له بأنَّهُ صادِقٌ، وأنَّ دينَهُ من خَيرِ أديانِ البَريَّةِ دينًا، ولم تُدخِلهُ هَذِهِ الشَّهادَةُ في الإسلام.

ومَن تَأُمَّلَ ما في السِّيرِ، والأخبارِ الثابِتَة، من شَهادَةِ كَثيرٍ من أهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ له صَلَّاتَهُ عَلَيهِ بالرِّسالَةِ، وأَنَّهُ صادِقٌ، فلَم تُدخِلهم هَذِهِ الشَّهادَةُ في الإسلامِ، عَلِمَ أَنَّ الإسلامَ أَمرٌ وراءَ ذلك، وأنَّهُ ليس هو المعرِفَةَ فقط، ولا المعرِفَةَ، والإقرارَ فقط، بَلِ المعرِفَةُ، والإقرارُ، والتزامُ طاعَتِهِ ودينِهِ، ظاهِرًا وباطِنًا.

- ومنها: جَوازُ مُجادَلَةِ أهلِ الكِتابِ، ومُناظَرَتِهم، بَلِ استِحبابُ ذلك، بل وُجوبُهُ، إذا ظَهَرَت مَصلَحَتُهُ من إسلام مَن يُرجَى إسلامُهُ منهم، وإقامَةِ الحُجَّةِ عليهم، ولا يَهرُبُ من عُجادَلَتِهم إلا عاجِزٌ عن إقامَةِ الحُجَّةِ، فليوَلِّ ذلك إلى أهلِه، وليُخلِّ بين المطيِّ، وحاديها، والقَوسِ، وباريها.

والمقصودُ: أنَّ رسولَ اللهِ صَّالَتُهُ عَيْدُوسَالًا لَم يَزَل فِي جِدال الكُفَّارِ على اختِلافِ مِلَلِهِم ونِحَلِهِم، إلى أن تُوفِي، وكذلك أصحابُهُ من بعدِهِ، وقد أمرَهُ اللهُ سبحانه بجدالهِم بالتي هي أحسَنُ، في السُّورَةِ المُكِّيَةِ والمَدَنيَّةِ، وأمرَهُ أن يَدعوَهم -بَعدَ ظُهورِ الحُجَّةِ- إلى المُباهَلَةِ، وبهذا قامَ الدِّينُ، وإنها جُعِلَ السَّيفُ ناصِرًا للحُجَّةِ، وأعدَلُ السُّيوفِ: سَيفٌ يَنصُرُ حُجَجَ اللهِ، وبَيِّناتِهِ، وهو سَيفُ رسولِه، وأُمَّتِه انتَهَى مُلَخَّصًا (١).

- ويُستَفادُ من هَذِهِ القِصَّةِ -أيضًا-: أنَّ المُناظَرَةَ لا بُدَّ أن يُحشَدَ لها مَن يَقومُ بنُصرَةِ الحَقّ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ٥٥٧–٥٦١).

وتَأْمِيدِهِ مِن أَهْلِ العِلْمِ، والفِقهِ، والعَقلِ الصَّحيحِ، فإذا كان هَوُّلاءِ النَّصارَى، وهم على دينِ الباطِلِ، قَد حَشَدوا لرسولِ اللهِ صَالَقَاعَةِ وَسَلَمَ رُؤَساءَهم؛ ليُناظِروهُ، ويُجادِلوهُ، فأصحابُ الحَقِّ أُولى بهذا الحَشدِ؛ لنُصرَةِ الحَقِّ، واستِعلائِهِ.

فَلا بُدَّ أَن يَنتَصِبَ للمُناظَرَةِ ذو الحُجَّةِ القَويُّ، لا العَييُّ الضَّعيفُ، والفَقيهُ العالمُ، لا المُتَعالمُ الجَاهِلُ، وذو العَقلِ والحِكمَةِ، لا المُتَرَدِّهُ المهزولُ؛ لأَنَّهُ يَتكَلَّمُ بلِسانِ الحَقِّ، ويَدفَعُ عنه المُتعالمُ الجاهِلِ، فلا بُدَّ أَن يكونَ بالمحلِّ الرضيِّ، ولو احتاجَ الأمرُ إلى حَشدٍ من ذَوي العِلمِ، والرأيِ، والعَقلِ، والحِكمَةِ، فلا حَرَجَ في ذلك، فإنَّ نُصرَةَ الحَقِّ بالحُجَّةِ، واللِّسانِ، كَنُصرَتِهِ بالسَّيفِ، والسِّنانِ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ بالشَّيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

وإنها لم يَنتَصِب لهم إلا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهُ عَلَاثَهُ كَافٍ -قَطعًا - في رَدِّ باطِلِهِم، ونُصرَةِ الحَقِّ، ولا يَحتاجُ في ذلك إلى مَن يُؤَيِّدُهُ، ويُناصِرُهُ، ويَقومُ بالحُجَّةِ مَعَهُ.

وفي زَمانِنا هَذا: قَد يَحتاجُ أهلُ الحَقِّ في المُناظَرَةِ إلى جَمعٍ منهم، من أهلِ العِلمِ، والحِكمَةِ، مُتَمَرِّسينَ على المُناظَرَةِ في الأبوابِ؛ لأنَّ أهلَ الباطِلِ كَذلك يَجمَعونَ من شَتاتِم، ومِن شَتاتِ أفكارِهِمُ المُنحَرِفَةِ، ونِحَلِهِمُ الباطِلَةِ، ما يَحتاجُ الأمرُ مَعَهُ إلى تَنَوُّعٍ في المُقابِلِ؛ ليُقابِلَ هذا الشَّتاتَ الذي يَرِدُ عليهم من كُلِّ بابٍ.

# \* ومِن مُناظَراتِهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ عَلَى أَن يُسلِم.

فعن عَديِّ بنِ حاتِمٍ رَحِيَّكَ عَنْهُ، قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو جالسٌ في المسجِدِ، فقال القَومُ: هذا عَديُّ بنُ حاتِمٍ، وجِئتُ بغَيرِ أمانٍ، ولا كِتابٍ.

فلَّ ا دُفِعتُ إليه أَخَذَ بيَدي، وقد كان قال قبلَ ذلك: «إنِّي لَأَرجو أَن يَجعَلَ اللهُ يَدَهُ في يَدي»، قال: فقام، فلَقيَتهُ امرَأةٌ، وصَبيٌّ مَعَها، فقالا: إنَّ لَنا إلَيكَ حاجَةً، فقامَ مَعَها، حتى

قَضَى حاجَتَها، ثم أَخَذَ بيَدي، حتى أتى بي دارَهُ، فألقَت له الوَليدَةُ (١) وِسادَةً، فجَلَسَ عليها، وجَلَستُ بين يَدَيهِ، فحمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه، ثم قال: «ما يُفِرُّكَ (٢) أن تقولَ لا إلهَ إلا اللهُ ؟ فهَل تعلَمُ من إله سوَى اللهِ؟»، قُلتُ: لا، ثم تَكَلَّمَ ساعَةً، ثم قال: «إنها تَفِرُّ أن تقولَ اللهُ أكبَرُ، وتَعلَمُ شَيئًا أكبَرَ مِنَ اللهِ؟»، قُلتُ: لا، قال: «فإنَّ اليَهودَ مَغضوبٌ عليهم، وإنَّ النَّصارَى ضَكلَمُ شَيئًا أكبَرَ مِنَ اللهِ؟»، قُلتُ: لا، قال: فرَأيتُ وجهَهُ تَبسَّطَ فرَحًا، ثم أمَرَ بي فأُنزِلتُ عندَ رَجُلِ مِنَ الأنصارِ، جَعَلتُ أغشاهُ، آتيهِ طَرَفِي النَّهارِ.

فَبَينا أنا عندَهُ عَشيَّةً، إذ جاءَهُ قومٌ في ثيابٍ مِنَ الصُّوفِ، من هَذِهِ النِّهارِ، قال: فصَلَّى، وقامَ، فحَثَّ عليهم، ثم قال: "وَلَو صاعٌ، ولو بنِصفِ صاعٍ، ولو قَبضَةٌ، ولو ببعضِ قَبضَةٍ، وقامَ فَحَثُ عليهم، ثم قال: "وَلَو صاعٌ، ولو بشِقِّ مَّرَةٍ، فإنَّ أَحَدَكُم لاقي الله، وقائِلُ له يقي أَحَدُكُم وجهه حرَّ جَهنَّم، ولو بتَمرَةٍ، ولو بشِقِّ مَّرَةٍ، فإنَّ أَحَدَكُم لاقي الله، وقائِلُ له ما أقولُ لَكُم: ألمَ أجعَل لَكَ سَمعًا وبَصَرًا؟ فيقولُ: بَلى، فيقولُ: ألمَ أجعَل لَكَ مالًا ووَلَدًا؟ فيقولُ: بَلى، فيقولُ: ألمَ أجعَل لَكَ سَمعًا وبَصَرًا؟ فينظُرُ قُدَّامَهُ، وبَعدَهُ، وعن يَمينِه، وعن شِهالهِ، فيقولُ: بَلى، فيقولُ: بَلى، فيقولُ: ألمَ أَجعَل لَكَ ما قَدَّمتَ لنفسِكَ؟ فينظُرُ قُدَّامَهُ، وبَعدَهُ، وعن يَمينِه، وعن شِهالهِ، ثم لا يَجِدُ شَيئًا يقي بهِ وجهَهُ حرَّ جَهنَّمَ، ليقِ أَحدُكُم وجههُ النارَ، ولو بشِقِّ مَرَةٍ، فإن لم يَجِد، فبكَلَمَةٍ طَيَّبَةٍ، فإنِّ لا أخافُ عليكمُ الفاقَةَ، فإنَّ الله ناصِرُكُم ومُعطيكُم، حتى تسيرَ الظَّعينَةُ فيها بين يَثرِبَ والحيرَةِ أو أكثرَ، ما يُخافُ على مَطيَّتِها السَّرَقُ»، قال: فجَعَلتُ أقولُ في نفسي: فيها بين يَثرِبَ والحيرَةِ أو أكثرَ، ما يُخافُ على مَطيَّتِها السَّرَقُ»، قال: فجَعَلتُ أقولُ في نفسي: فيها بين يُثرِبَ والحيرَةِ أو أكثرَ، ما يُخافُ على مَطيَّتِها السَّرَقُ»، قال: فجَعَلتُ أقولُ في نفسي: فأينَ لُصوصُ طَيِّهِ

وعَنه - رَحَالِلْهُ عَنهُ -، قال: لَمَّا بَلَغَني خُروجُ رسولِ اللهِ صَالَتُهُ عَلَى فَكَرِهتُ خُروجَهُ كَراهَةً شَديدَةً، خرجتُ حتى وقعتُ ناحيةَ الرُّومِ، حتى قَدِمتُ على قَيصَرَ، قال: فكرِهتُ مكاني فَلك أشَدَّ من كراهيتي لخُروجِهِ، فقُلتُ: واللهِ لَولا أتيتُ هذا الرجُلَ، فإن كان كاذبًا لم يَضَرَّني، وإن كان صادِقًا عَلِمتُ، فقَدِمتُ فأتيتُهُ، فليًّا قَدِمتُ قال الناسُ: عَديُّ بنُ حاتِمٍ، عَديُّ بنُ حاتِمٍ، عَديُّ بنُ حاتِمٍ.

<sup>(</sup>١) الجارية.

<sup>(</sup>٢) أي: ما يحملك على الفرار.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٥٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، وهو في البخاري (٢٩٥٥)، بنحوه.

- فَدَخَلتُ على رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيهِ وَسَالِمَهُ عَلَيهِ وَسَالَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم » ثَلاثًا.
  - قال: قُلتُ: إنِّي على دينٍ.
  - قال: «أنا أعلَمُ بدينِكَ مِنكَ».
  - فقُلتُ: أنتَ أعلَمُ بديني مِنِّي؟
  - قال: «نَعَم، ألستَ مِنَ الركوسيَّةِ، وأنتَ تَأْكُلُ مِرباعَ قَومِكَ؟»(١).
    - قُلتُ: بَلَى.
    - قال: «فإنَّ هذا لا يَحِلُّ لَكَ في دينِكَ».
    - قال: فلَم يَعدُ أن قالها، فتَواضَعتُ لها.
- فقال: «أما إنّي أعلَمُ ما الذي يَمنَعُكَ مِنَ الإسلامِ، تقولُ: إنها اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ الناسِ، ومَن لا قوَّةَ لَهُ، وقد رَمَتهمُ العَرَبُ، أتَعرِفُ الحيرة؟».
  - قُلتُ: لم أرَها، وقد سمعتُ بها.
- قال: «فَوالذي نَفسي بيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ، حتى تَخْرُجَ الظَّعينَةُ مِنَ الحيرَةِ، حتى تَطوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ، ولَتُفتَحَنَّ كُنوزُ كِسرَى بن هُرمُزَ».
  - قُلتُ: كِسرَى بنُ هُرمُزَ؟
  - قال: «نَعَم، كِسرَى بنُ هُرمُزَ، ولَيُبذَلَنَّ المالُ، حتى لا يَقبَلَهُ أَحَدٌ».
- قال عَديُّ بنُ حاتِم: «فهَذِهِ الظَّعينَةُ تَخَرُجُ مِنَ الحيرَةِ، فتَطوفُ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارٍ، ولَقَد كنتُ فيمَن فتَحَ كُنوزَ كِسرَى بنِ هُرمُزَ، والذي نَفسي بيَدِهِ لَتكونَنَّ الثالثَةُ؛ لأَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَىهِ وَسَالًا قَد قالها»(٢).

<sup>(</sup>١) الركوسيَّة: دينٌ بين النَّصاري والصابئين، والمرباع: ربع الغنيمة، كان الملك أو الرئيس يأخذ الرُّبع من الغنيمة في الجاهليَّة، دون أصحابه، فكان يسمَّى ذلك الرُّبع: المرباع. ينظر: النهاية (٢/ ١٨٦)، (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١٨٢٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٦٠٦)، والطبراني في الأوسط (٦٦١٤)، والبيهقي في دلائل النُّبُوَّة (٥/ ٣٤٢)، وحسنه محققو المسند.

#### ومِن فِقهِ هذا الحديثِ:

ضَرورَةُ إحاطَةِ المُناظِرِ المُحِقّ، بها عليه مُخالفُهُ مِنَ الباطِلِ.

وفيه: ما كان عليه أهلُ المِلَلِ والنِّحَلِ، المُخالفَةِ للحَنيفيَّةِ السَّمحَةِ، مِنَ الخَلطِ، والتَّبديلِ، فهَوُّلاءِ لم يَرُق لهم هَذا، ولا ذاكَ، فاختَرَعوا دينًا لهم، فهَوُّلاءِ نصارَى، وهَوُّلاءِ مه يَرُق لهم هَذا، ولا ذاكَ، فاختَرَعوا دينًا لهم، هو خَليطٌ من دينِ النَّصرانيَّةِ، والصَّابِئَةِ، ثم شَرَعوا لأنفُسِهِمُ الشَّرائِعَ، ثم خالفوها، وتِلكَ ظُلُهاتُ، بعضُها فوقَ بعضٍ.

وفيه: ما كان عليه النبيُّ صَّالَتُهُ عَنَيْهُ مِنَ العِلمِ، والعَقلِ، والحِكمَةِ، وكَيفَ كان يُناظِرُ الناسَ، كُلُّ بحَسَبِ ما يُناسِبُهُ، ثم يَهدي اللهُ -مِن بعدِ ذلك- مَن يَشاءُ من عِبادِه، فكان لرسولِ اللهِ صَّالَتُهُ عَدَيَةُ البَيانِ، أمَّا هِدايَةُ التَّوفيقِ: فإلى اللهِ تعالى وحده، يَهدي مَن يَشاءُ، ويُضِلُّ مَن يَشاءُ.

وفيه: ما كان عليه النبيُّ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةً مِنَ التَّبَسُّطِ للمُخالفِ، والرِّفقِ بهِ ؟ رَجاءَ إسلامِهِ ، ومُحادَثَتِهِ بالتي هي أحسَنُ ، وإقناعِهِ بالأُسلوبِ اللَّطيفِ، والتَّوجيهِ الحَسَنِ ، فتأمَّل قولَهُ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةَ لعَديٍّ بالتي هي أحسَنُ ، وإقناعِهِ بالأُسلوبِ اللَّطيفِ، والتَّوجيهِ الحَسَنِ ، فتأمَّل قولَهُ صَلَّلَهُ عَديً للهِ عَديً أَن حَمِدَ الله ، وأثنى عليه -: «ما يُفِرُّ كَ أَن تقولَ لا إلهَ إلا الله أَ؟ فهل تَعلَمُ من إلَه سِوى اللهِ؟». قال: لا، ثم قال: لا، ثم قال: لا، ثم قال: لا.

وفي هذا -أيضًا-: تَوجيهُ الْمُناظِرِ إلى استِثهارِ الإيجابيَّاتِ التي عندَ المُخالفِ، والاحتِجاجِ بها عليه.

# \* ومِن منهجِهِ صَالَتُهُ عَنِهُ فِي المُناظَرَةِ: تَوصيلُ المعاني الجَليلَةِ، بالألفاظِ السَّهلَةِ الواضِحَةِ الموجَزَةِ:

فكان رَسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهَ اللهِ عَلَا يُحبُّ تَشقيقَ الكلامِ، ولا سَجعَ الكُهَّانِ، ولا أُغلوطاتِ المسائِل، فقد كان سَهلًا سَمحًا: في خُلُقِه، وفي تَعامُلِه، وفي كَلامِه، وفي شَأنِه كُلِّه.

وكان يُقيمُ الحُجَّةَ، ويُظهِرُ البُرهانَ، ويَضرِبُ المثلَ، ويُجيبُ السَّائلينَ، بكلامٍ سَهلٍ، لا تَشقيقَ فيه، ولا تَعقيدَ.

فعن أبي هريرة رَخِوَلِيَهُ عَنهُ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَتُ عَيْدُوسَةً، فقال: يا رسولَ اللهِ، أَرَأيتَ إِن جاءَ رَجُلٌ يُريدُ أخذَ مالي؟

- قال: «فَلا تُعطِهِ مالَكَ».
- قال: أرَأيتَ إِن قاتَلَني؟
  - قال: «قاتِلهُ».
- قال: أرَأيتَ إن قَتَلَني؟
  - قال: «فَأَنتَ شَهِيدٌ».
- قال: أرَأيتَ إِن قَتَلتُهُ؟
- قال: «هو في النارِ »(١).

وعن أبي هريرة رَخِوَلِتُهُ عَنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ، إنَّ اللهِ، إنَّ المرأتي ولَدَت غُلامًا أسوَد (٢)، وإنِّي أنكرتُهُ (٣).

- فقال: «هَل لَكَ من إِبِلِ؟».
  - قال: نعم.
  - قال: «ما ألوائها؟».
    - قال: حُمرٌ.
- قال: «هَل فيها من أورَقَ<sup>(٤)</sup>؟».
  - قال: نعم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي: على خلاف لوني.

<sup>(</sup>٣) أي: استغربت بقلبي أن يكون منِّي.

<sup>(</sup>٤) الأورق: هو الذي فيه سوادٌ ليس بحالكٍ، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

- قال: «فَأَنَّى كان ذلك(١)؟».
  - قال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرِقٌ (٢).
- قال: «فَلَعَلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرقٌ»(٣).

وفي هذا الحديثِ: أنَّ الوَلَدَ يَلحَقُ الزَّوجَ إِن خالَفَ لَونُهُ لَونَهُ ، حتى لَو كان الأَبُ أَبيَضَ، والوَلَدُ أَسوَدَ، أو عَكسهُ، لِحَقَهُ، ولا يَحِلُّ له نَفيُهُ بمُجَرَّدِ الْمُخالَفَةِ في اللَّونِ، وكذا: لَو كان الزَّوجانِ أبيَضَينِ، فجاءَ الوَلَدُ أسوَدَ، أو عَكسهُ؛ لاحتِهال أنَّهُ نَزَعَهُ عِرقٌ من أسلافِهِ.

وفي الحديثِ: ضَربُ المثَلِ، وتَشبيهُ المجهولِ بالمعلومِ؛ تَقريبًا لفهمِ السَّائِلِ.

قال ابنُ حجر رَحَهُ اللَّهُ: «هَذا الرجُلُ لم يُرِد قَذَفًا، بل جاءَ سائِلًا مُستَفتيًا عن الحُكمِ؛ لما وقَعَ له مِنَ الرِّيبَةِ، فليَّا ضُرِبَ له المثَلُ: أذعَنَ »(٤).

# \* استِعمالُ الحُجَجِ العَقليَّةِ؛ لإقناعِ المُحاوِرِ:

عن قَتادَةَ، حَدَّثَنا أنسُ بنُ مالكِ وَعَلَيْهَ عَدُ: أَنَّ رَجُلًا قال: يا نَبِيَّ اللهِ كَيفَ يُحْشَرُ الكافِرُ على وجهِهِ؟ قال: «أليس الذي أمشاهُ على الرِّجلينِ في الدُّنيا، قادِرًا على أن يُمشيَهُ على وجهِهِ يومَ القيامَةِ؟» قال قَتادَةُ: بَلى، وعِزَّةِ رَبِّنا(٥).

قال الحافِظُ رَمَهُ اللهُ: "والحِكمَةُ في حَشرِ الكافِرِ على وجهِهِ: أَنَّهُ عوقِبَ على عَدَمِ السُّجودِ للهِ في الدُّنيا، بأن يُسحَبَ على وجهِهِ في القيامَةِ؛ إظهارًا لهَوانِهِ، بحَيثُ صارَ وجهُهُ مَكان يَدِهِ ورِجلِه، في التَّوقِّي عن المُؤذياتِ»(٦).

<sup>(</sup>١) أي: من أين أتاها اللَّون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها، طرأ عليها؟ أو لأمرِ آخر؟

<sup>(</sup>٢) أي: لعلَّه أن يكون في أصولها ما هو باللَّون المذكور، فاجتذَّبه إليه، فجاء على لونه، والمراد بالعرق هنا: الأصل من النَّسب، ومعنى «نزعه» أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٥٢٣)، ومسلم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٣٨٢).

# \* الإقناعُ بالحِوارِ، عن طَريقِ إظهارِ عِلَّةِ الحُكم:

إذا اطَّلَعَ الإنسانُ على عِلَّةِ الحُكمِ وحِكمَتِهِ، ارتاحَت نَفسُهُ، وازدادَ قَبولًا لَهُ، ورِضًا بهِ.

وقد كان النبيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي كَثيرٍ مِنَ الأحيانِ يقرنُ الحُّكمَ بعِلَّتِهِ؛ لزيادَةِ طَمأنَةِ القُلوبِ، وإقناع المُخاطَبِ.

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «مَن تَأَمَّلُ فتاوَى النبيِّ صَّاللهُ عَيْنُوسَلَم، الذي قولُهُ حُجَّةُ بنفسِه، رَآها مُشتَمِلَةً على التَّنبيهِ على حِكمَةِ الحُكم، ونَظيرِه، ووَجهِ مشروعيَّتِهِ»(١).

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وَ وَلَقَهُ عَنهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَن أَلُ عن اشتِراءِ التَّمرِ بالرُّطَبِ، فقال لَمَن حَولَهُ: «أَينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟»، قالوا: نعم، فنَهاهُ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عن ذلك (٢).

قال ابن القيم رَحَهُ اللَّهُ: «مِنَ المعلومِ أَنَّهُ كان يَعلَمُ نُقصانَهُ بالجَفافِ، ولكن نَبَّهَهم على عِلَّةِ التَّحريم، وسبيهِ»(٣).

وقال الباجيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «لا يَخفَى على أَحَدٍ أَنَّ الرُّطَبَ يَنقُصُ إِذَا يَبِسَ، ولكنهُ صَالَلَهُ عَيْمَوَسَلَمَ أَرادَ أَن يُنبِّهَهم بذلك على عِلَّةِ التَّحريمِ، وهو التَّفاضُلُ... فأرادَ تَعليمَهم وتَقريرَهم، على أَنَّ عِلَّةَ المنع مَوجودَةٌ، مُسَلَّمَةٌ باتِّفاقٍ (٤٠٠).

وعن عمرَ رَخَالِتُهُ عَنْهُ قال: هَشِشتُ (٥) يومًا، فقَبَّلتُ وأنا صائِمٌ، فأتَيتُ النبيَّ صَالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فقُبلتُ وأنا صائِمٌ.

- فقال رسولُ اللهِ صَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأيتَ لَو تَمَضمَضتَ بِهَاءٍ وأنتَ صائِمٌ؟».

<sup>(</sup>١) إعلام الموقِّعين (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٩ ٣٣٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقّعين (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) المنتقى شرح الموطَّإ (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) هشَّ للأمر: إذا فرح به، واستبشر، وارتاح له، وخفَّ إليه، والمراد: نظرت إلى امرأتي، أو جاريتي، فقلَّ إمساكي للنفس.

- قُلتُ: لا بَأسَ بذلك.
- فقال رسو لُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَفيمَ؟»(١).

يعني: أرَأيتَ لَو تَمضمَضتَ، ثم مَجَجتَهُ، أكان يَضُرُّ شَيئًا؟ قال: لا.

قال المازِريُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَأَشَارَ إلى فِقهٍ بَديعٍ؛ وذلك أنَّ المضمَضَةَ لا تَنقُضُ الصَّومَ، وهي أوَّلُ الشُّربِ، ومِفتاحُهُ، كَمَا أنَّ القُبلَةَ من دَواعي الجِماع، ومِفتاحُهُ.

والشُّربُ يُفسِدُ الصَّومَ، كَمَا يُفسِدهُ الجِماعُ، وكما ثَبَتَ عندهم أَنَّ أُوائِلَ الشُّربِ لا يُفسِدُ الصِّيامَ، فكَذلك أُوائِلُ الجِماع»(٢).

وقال النووي رَحْمُ اللهُ القُبلَةُ في الصَّومِ ليست مُحَرَّمَةً على مَن لم ثُحَرِّك شَهوَتَهُ، لكنَّ الأولى له تَركُها، وأمَّا مَن حَرَّكَت شَهوَتَهُ: فهي حَرامٌ في حَقِّهِ على الأصَحِّ، وقيل: مَكروهَةُ، ولا خِلافَ أنَّها لا تُبطِلُ الصَّومَ، إلا إن أنزَلَ بها»(٣).

وعن ابنِ عبَّاسٍ صَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ امرَأَةً أَتَت رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: إِنَّ أُمِّي ماتَت، وعليها صَومُ شَهرٍ؟

- فقال: «أرَأيتِ لَو كان عليها دَينٌ، أكنتِ تَقضينَهُ؟».
  - قالت: نعم.
  - قال: «فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالقَضاءِ»(٤).

وعن النُّعهانِ بنِ بَشيرٍ رَضَالِتُهُ عَالَ أُمَّهُ عَمرَةَ بنتَ رَواحَة (٥)، سَأَلَت أباهُ بعضَ الموهِبَةِ من مالهِ لابنِها، فالتَوَى بها سَنَةً، ثم بَدا لَهُ، فقالت: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهوسَلَمَ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٣٨٥)، وأحمد (١٣٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخت عبدالله بن رواحة، الصحابيِّ المشهور.

على ما وهَبتَ لابني، فأخَذ أبي بيَدي، وأنا يومَئِذٍ غُلامٌ، فأتى رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَهُ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّ هذا بنتَ رَواحَة أعجَبَها أن أُشهِدَكَ على الذي وهَبتُ لابنِها، فقال رسولُ اللهِ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يا بَشيرُ، ألكَ ولَدٌ سِوَى هَذا؟».

قال: نعم.

فقال: «أَكُلُّهم وهَبتَ له مِثلَ هَذا؟».

قال: لا.

قال: «فَلا تُشهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ  $^{(1)}$ .

وفي رواية لمُسلِمٍ: قال: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نَحَلتَ مِثلَ ما نَحَلتَ النُّعهانَ؟».

قال: لا.

قال: «فَأَشْهِد على هذا غَيري»، ثم قال: «أيسُرُّكَ أن يكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً؟».

قال: بكلي.

قال: «فَلا، إذًا».

وقال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «ذَكَرَ النبيُّ صَّاللهُ عَيْدَوسَةً، عِلَلَ الأحكام، والأوصاف المُؤَثِّرة فيها؛ ليَدُلِّ على ارتباطِها بها، وتَعديها، بتَعدِّي أوصافِها، وعِلَلِها، كقولِهِ: «إنها جُعِلَ الاستئذانُ؛ من المَلَّ البَصرِ» (٢)، وقولِهِ في الهِرَّةِ: «ليست بنَجس، إنها من الطَّوَّافيَن عليكم، والطَّوَّافاتِ» (٣)، وقولِهِ في الهِرَّةِ: «ليست بنَجس، إنها من الطَّوَّافيَن عليكم، والطَّوَّافاتِ» ونَهيهِ عن تَعطيةِ رأسِ المُحرِم، الذي وقصته ناقته هُ، وتقريبهِ الطِّيب، وقولِهِ: «فإنَّه يُبعَثُ يومَ القيامَةِ مُلبِّيًا» (٤)، وقولِهِ: «لا يَتَناجَى اثنانِ دونَ الثالثِ؛ فإنَّ ذلك يُحْزِنُهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٤١)

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٧٥)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

وقد قَرَّبَ النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الأحكامَ إلى أُمَّتِهِ، بذِكرِ نَظائِرِها، وأسبابِها، وضَرَبَ لها الأمثال، فقال له عمرُ: صَنعتُ اليومَ -يا رسولَ الله - أمرًا عَظيًا: قَبَّلتُ وأنا صائِمٌ، فقال له رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا بَأْسَ بذلك، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا فَمَه؟» (١٠).

ولُولا أنَّ حُكمَ المِثلِ حُكمُ مِثلِهِ، وأنَّ المعانيَ والعِلَلَ مُؤَثِّرَةٌ في الأحكامِ، نفيًا وإثباتًا، لم يَكُن لذِكرِ هذا التَّشبيهِ مَعنًى، فذَكَرَهُ؛ ليَدُلَّ بهِ على أنَّ حُكمَ النَّظيرِ حُكمُ مِثلِهِ، وأنَّ نِسبَةَ القُبلَةِ، التي هيَ وسيلَةٌ إلى الوَطءِ، كَنِسبَةِ وضعِ الماءِ في الفَمِ، الذي هو وسيلَةٌ إلى شُربِهِ، فكَمَا أنَّ هذا الأمرَ لا يَضُرُّ، فكذلك الآخَرُ.

وقد قال صَلَّتَهُ عَيْهُ، للرَّجُلِ الذي سَألَهُ، فقال: إنَّ أبي أدركَهُ الإسلامُ، وهو شَيخٌ كَبيرٌ، لا يَستَطيعُ رُكوبَ الرحلِ، والحَجُّ مَكتوبٌ عليه، أَفَاحُجُّ عَنهُ؟ قال: «أَرَأيتَ لَو كان على أبيكَ دَينٌ، فقَضَيتَهُ عَنهُ، أكان يُجزئُ عَنهُ؟» قال: «فَحُجَّ عَنهُ» (٢٠).

فَقَرَّبَ الحُّكَمَ مِنَ الحُّكَمِ، وجَعَلَ دَينَ اللهِ سبحانه في وُجوبِ القَضاءِ، أو في قَبولِهِ، بَمَنزِلَةِ دَينِ الآدَميِّ، وألحَقَ النَّظيرَ بالنَّظيرِ، وأكَّدَ هذا المعنى، بضَربٍ مِنَ الأولى، وهو قولُهُ: «اقضوا اللهُ؛ فاللهُ أحَقُّ بالقَضاءِ»(٣).

ومنه: الحديثُ الصَّحيحُ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْ قَال: «وفي بُضعِ أَحَدِكُم صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، يَأْتِي أَحَدُنا شَهوَتَهُ، ويكونُ له فيها أُجرٌ؟ قال: «أَرَأيتُم لَو وضَعَها في حَرامٍ، أكان يكونُ عليه وِزرٌ؟»، قالوا: نعم، قال: «فَكذلك إذا وضَعَها في الحَلال، يكونُ له أُجرٌ»(٤٠).

وهذا من قياسِ العَكسِ، الجَلِّ البَيِّنِ، وهو إثباتُ نَقيضِ حُكمِ الأصلِ في الفَرعِ؛ لثُبوتِ ضِدِّ عِلَّتِهِ فيه»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٣٨٥)، وصححه الألباني، وقد تقدم آنفًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦١٢٥)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (١/ ١٥٢ -١٥٣)، باختصار.

# \* الاحتجاجُ بالتّأسِّي بهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَّهُ الْحُجَّةِ:

وهذا أصلٌ عَظيمٌ، فمَحبّةُ التّأسّي بهِ صَاللَهُ عَيْهِ وَسَالَهُ عَيْهِ وَسَالًا مَركوزَةٌ فِي نَفسِ كُلِّ مُسلِم، فيُقال لكُلِّ عُالفٍ: ألستَ تُحِبُّ التّأسّي بهِ فِي سُنّتِهِ؟ فهَذِهِ سُنتَّهُ.

عن عُروة، قال دَخَلَتِ امرَأَةُ عثمانَ بنِ مَظعونِ على عائشة، وهي باذَّةُ الهَيئَةِ (١١)، فسألتها ما شَأَنُكِ؟ فقالت: زَوجي يَقومُ اللَّيلَ، ويَصومُ النَّهارَ، فدَخَلَ النبيُّ صَلَّتَهُ عَلَيْهَ فَذَكَرَت عائشةُ ذلك لَهُ، فلَقيَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَثَانَ فقال: «يا عثمانُ، إنَّ الرهبانيَّة لم تُكتَب عَلَينا، أَفَا لَكَ فِيَّ أُسوةٌ؟ فواللهِ إنِّي أخشاكُم لله، وأحفَظُكُم لحُدودِهِ (٢٠).

وعن أنس، أنَّ نَفَرًا من أصحابِ النبيِّ صَالَّتَهُ عَيْهِ مَاللَهُ عَلَيْهِ مَاللُوا أَزُواجَ النبيِّ صَالَّتُ عَلَيْهُ عَيْهِ مَاللُوا أَزُواجَ النبيِّ صَالَّتُ عَلَيْهِ وَعَالَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أَتَزَوَّجُ النِّساءَ، وقال بعضُهم: لا أَتُلُ اللَّحَمَ، وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِراشٍ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، فقال: «ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ بعضُهم: لا أنامُ على فِراشٍ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، فقال: «ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكني أُصلي وأنامُ، وأصومُ وأُفطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنتَي، فليس مِنِّي »(٣).

وعن عُبيدة بنِ خَلَفٍ، قال: قَدِمتُ المدينة وأنا شابٌ، مُتَأذِّرُ ببُردَةٍ لِي مَلحاءَ، أجُرُّها، فأدركني رَجُلُ، فغَمَزَني بمِخصَرَةٍ مَعَهُ، ثم قال: «أما لَو رَفَعتَ ثَوبَكَ، كان أبقَى وأنقَى»، فالتَفَتُّ، فإذا هو رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ مَاكَ: يا رسولَ اللهِ، إنها هيَ بُردَةٌ مَلحاءُ، قال: «وَإِن كانت بُردَةً مَلحاءُ، أما لَكَ فِيَّ أُسوَة؟»، فنظرتُ إلى إزارِه، فإذا فوقَ الكعبين، وتَحتَ العَضَلَةِ<sup>(3)</sup>.

# \* المُرونَةُ فِي الحِوارِ، بِما لا يُخالفُ الحَقَّ:

قد يَحتاجُ المُحاوِرُ إلى مِقدارٍ مِنَ المُرونَةِ مع مُحاوِرِهِ، وقد يوافِقُهُ على بعضِ الأُمورِ، أو يُقدِّمُ له بعضَ التَّنازُلاتِ الشَّكليَّةِ؛ لتَحصيلِ المصلَحَةِ الراجِحَةِ، ولكن بشَرطِ ألَّا يُخالفَ الحَقَّ، وألَّا يَتنازَل عن شيءٍ منه.

<sup>(</sup>١) رديئة الهيئة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٨٩٣)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٣٠٨٧)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل (٩٧).

هَذا بِخِلافِ الذي يَتَنازَلُ عن الحَقِّ، ويُداهِنُ في الدِّينِ؛ ليُرضيَ خُصومَهُ، فهذا مَرفوضٌ قَطعًا، قال تعالى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩].

في صُلحِ الحُدَيبيَةِ، جاءَ سُهيلُ بنُ عَمرٍ و مُفاوِضًا عن قُريشٍ، فقال للنّبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة الماتِبَ، فقال النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة الكاتِبَ، فقال النبيُّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة : "بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ».

- قال سُهَيلُ: أمَّا الرحمَنُ: فواللهِ ما أدري ما هوَ؟ ولكن اكتُب: «بِاسمِكَ اللهمَّ» كَما كُنتَ تَكتُثُ.

- فقال المسلمونَ: واللهِ لا نَكتُبُها إلا «بِسمِ اللهِ الرحمَنِ الرحمِنِ الرحمِيمِ»، فقال النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكتُب: باسمِكَ اللهمَّ».

ثم قال: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْه مِحْمُدُ رَسُولُ اللهِ»، فقال سُهَيَلُ: واللهِ لَو كُنَّا نَعَلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ»، فقال سُهَيَلُ: واللهِ لَو كُنَّا نَعَلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، مَا صَدَدَناكَ عن البَيتِ، ولا قاتَلناكَ، ولكن اكتُب: محمدُ بنُ عبدِاللهِ، فقال النَّي صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَامًى: «واللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ، وإن كَذَّبتُموني، اكتُب: محمدُ بنُ عبدِاللهِ» – قال الزُّهريُّ: وذلك لقولِه: «لا يَسألوني خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيها حُرُماتِ اللهِ، إلا أعطيتُهم إيَّاها».

- ثم قال لعليِّ بنِ أبي طالبِ رَضَالِلُهُ عَنهُ: «امحُ رسولَ اللهِ».
  - قال عليٌّ: لا واللهِ لا أمحوكَ أبدًا.

فَأَخَذَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِتابَ، وليس يُحسِنُ يَكتُبُ، فكَتَبَ: (١) (هذا ما قاضى عليه محمدُ بنُ عبدِاللهِ ...) الحديثَ (٢).

## \* التَّشبيهُ وضَربُ الأمثال؛ للإقناعِ وتَقريبِ المعنى:

التَّشبيهُ وضَرِبُ الأمثال، يُقَرِّبُ المعنى للعَقلِ، وهو طَريقَةٌ من طُرُقِ الإقناع؛ ولِذا أكثرَ

<sup>(</sup>١) أي: أمر بالكتابة، كقوله: كتب إلى قيصر. فتح الباري (٧/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٣١)، (٢٥٦١)، ومسلم (١٧٨٣).

اللهُ تعالى من ضَربِ الأمثال في القُرآنِ الكريمِ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَا القُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَجَالِتُهُ عَنهُ: أَنَّ أُناسًا في زَمَنِ النبيِّ صَّالِللهُ عَلَيْهِ مَالُوا: يا رسولَ اللهِ، هَل نَرَى رَبَّنا يومَ القيامَةِ؟

- قال النبيُّ صَالِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَم، هَل تُضارُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ بِالظَّهِيرَةِ، ضَوعٌ ليس فيها سَحابٌ؟».

- قالوا: لا.
- قال: «وَهَل تُضارُّونَ فِي رُؤيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، ضَوعٌ ليس فيها سَحابٌ؟».
  - قالوا: لا.
- قال النبيُّ صَالِسَهُ عَدَوْسَلَمَ: «ما تُضارُّونَ في رُؤيَةِ اللهِ عَرَقِبَلَ يومَ القيامَةِ، إلا كَما تُضارُّونَ في رُؤيَةِ اللهِ عَرَقِبَلَ يومَ القيامَةِ، إلا كَما تُضارُّونَ في رُؤيَةِ أَحَدِهِما» الحديث (١١).

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «اعلَم أنَّ مَذهَبَ أهلِ السُّنَّةِ بأجَمَعِهِم: أنَّ رُؤيَةَ اللهِ تعالى مُمكِنَةُ، غَيرُ مُستَحيلَةٍ عَقلًا، وأجَمعوا -أيضًا- على وُقوعِها في الآخِرَةِ، وقد تَظاهَرَت أدِلَّةُ الكِتابِ، والسُّنَّةِ، وإجماعِ الصَّحابَةِ، فمَن بعدَهم من سَلَفِ الأُمَّةِ، على إثباتِ رُؤيَةِ اللهِ تعالى في الآخِرَةِ للمُؤمِنينِ»(٢).

وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وَمَهُ اللَّهُ الرُّوْيَةَ بالرُّوْيَةِ، ولم يُشَبِّهِ المرئيَّ؛ فإنَّ الكافَ - حَرفَ التَّشبيهِ - دَخَلَ على الرُّوْيَةِ، وفي لَفظٍ للبُخاريِّ: «يرَونَهُ عيانًا»(٣)، ومَعلومٌ أنَّا نَرى الشَّمسَ والقَمَرَ عيانًا، مواجَهَةً، فيَجِبُ أن نَراهُ كَذلك»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨١) ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٥) باختصارِ.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري (٧٤٣٥) عن جرير بن عبدالله، قال: قال النبيُّ صَلَلْمَتَيْهِ وَسَدَّةِ: «إنكم سترون ربَّكم عيانًا».

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٦/ ٨٤).

وعن أبي هريرة رَحَيَلِيَهُ عَنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرَأَيتُم لَو أَنَّ نَهرًا ببابِ أَحَدِكُم، يَغتَسِلُ منه كُلَّ يوم خَمسَ مَرَّاتٍ، هَل يَبقَى من دَرَنِهِ شيءٌ؟»، قالوا: لا يَبقَى من دَرَنِهِ شيءٌ، قال: «فَذلك مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمسِ، يَمحو اللهُ بَهِنَّ الخَطايا»(١).

وعن أبي ذُرِّ رَحَالِلَهُ عَالَهُ اللهِ صَالَلَهُ عَالَهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

«فالجِهاعُ يكونُ عِبادَةً، إذا نَوَى بهِ قَضاءَ حَقِّ الزَّوجَةِ، ومُعاشَرَتَها بالمعروفِ الذي أمَرَ اللهُ تعالى بهِ، أو طَلَبَ ولَدٍ صالحٍ، أو إعفافَ نَفسِهِ، أو إعفافَ الزَّوجَةِ، ومَنعَهم جَميعًا مِنَ النَّظَر إلى حَرام، أو الهَمِّ بهِ، أو غَيرَ ذلك مِنَ المقاصِدِ الصَّالحَةِ»(٣).

## \* السُّكوتُ عندَ عَدَمِ العِلمِ:

المقصودُ بالحِوارِ: الوُصولُ إلى الحَقِّ، وليس الجَدَلَ والسَّفسَطَة؛ لذا يَنبَغي للمُحاوِرِ أن يَسكُتَ إذا لم يَكُن له عِلمٌ بالمسألَةِ التي هيَ مَحَلُ النِّقاشِ، ولو سَكَتَ مَن لا يَعلَمُ، لَسَقَطَ أكثرُ الخِلافِ.

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَوَلَهُ عَلَى: بينها أنا أمشي مع النبيِّ صَالِلهُ عَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَوَلَهُ عَلَى: فقال: بينها أنا أمشي مع النبيِّ صَالِلهُ عَن الرُّوحِ، فقالوا: مُتَّكِئُ على عَسيبٍ، إذ مَرَّ بنفَرٍ من اليهودِ، فقال بعضُهم لبعضٍ: سَلوهُ عن الرُّوحِ، فقالوا: ما رابَكُم إليه؟ لا يَستَقبِلُكُم بشيءٍ تَكرَهونَهُ.

- فقالوا سَلوهُ، فقامَ إليه بعضُهم، فسَألَهُ عن الرُّوح.
- قال: فسكَتَ النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فلَم يَرُدَّ عليه شَيئًا، فعَلِمتُ أنَّهُ يوحَى إليه.
- قال: فقُمتُ مَكاني، فلمَّا نَزَلَ الوَحيُ، قال: ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَلَرُّوحُ مِنَ أَلَرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمَّرِ رَبِّى ﴾ [الإسراء: ٨٥](٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۸)، ومسلم (۲٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٥)، ومسلم (٢٧٩٤).

قال المُهَلَّبُ رَحَمُاللَهُ: «هَذا يَدُلُّ على أنَّ مِنَ العِلمِ أشياءَ، لم يُطلِعِ اللهُ عليها نَبيًّا، ولا غَيرَهُ، أرادَ اللهُ تعالى أن يَختبِرَ بها خَلقَهُ، فيوقِفهم على العَجزِ عن عِلمِ ما لا يُدرِكونَ، حتى يَضطرَّهم إلى رَدِّ العِلمِ إليه، ألا تَسمَعُ قولَهُ تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٥٠٥]؟ فعِلمُ الرُّوح مِمَّا لم يَشَأ تعالى أن يُطلِعَ عليه أحَدًا من خَلقِهِ»(١).

وقال القرطبي رَحَهُ أللَهُ: «الحِكمَةُ في ذلك: إظهارُ عَجزِ المرعِ؛ لأنَّهُ إذا لم يَعلَم حَقيقَةَ نَفسِهِ، مع القَطع بوُجودِهِ، كان عَجزُهُ عن إدراكِ حَقيقَةِ الحَقّ، من بابِ الأولى»(٢).

وعن صَفوانَ بنِ يَعلى، عن أبيهِ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ رَجُل، وهو بالجِعرانَةِ، وعليه جُبَّةٌ، وعليه أثرُ الخَلوقِ (٣)، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنيِّ أحرَمتُ بعُمرَةٍ، فكيفَ تَأْمُرُني أن أصنَعَ في عُمرَتي؟

فَسَكَتَ عَنهُ، فلَم يَرجِع إليه، فأنزَلَ اللهُ على النبيِّ صَّالَتُهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْرُ يَستُّرُهُ إذا أُنزِلَ عليه الوَحيُ، يُظِلُّهُ.

وكان يَعلى يقولُ: ودِدتُ أنِّي أرَى النبيَّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَقَد نَزَلَ عليه الوَحيُ، فقال عمرُ: تَعالَ، أَيسُرُّكَ أَن تَنظُرَ إلى النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيهِ وقد أَنزَلَ اللهُ عليه الوَحيَ، قُلتُ: نعم. فرَفَعَ طَرَفَ الثَّوبِ، فنَظَرتُ إليه، له غَطيطٌ، كَغَطيطِ البكرِ (٤).

فليًّا سُرِّيَ عَنهُ، قال: «أينَ السَّائِلُ عن العُمرَةِ؟ انزع عَنكَ جُبَّتكَ، واغسِل أثرَ الخَلوقِ الذي بكَ، واصنَع في عُمرَتِكَ، كَما تَصنَعُ في حَجِّكَ »(٥).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطَّال (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو طيبٌ معروفٌ مركب، يتَّخذ من الزَّعفران وغيره من أنواع الطِّيب، وتغلب عليه الحمرة والصُّفرة. النهاية (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) الغطيط: هو كصوت النائم الذي يردِّده مع نفسه، والبكر: هو الفتيُّ من الإبل.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).

# \* إحراجُ الخَصمِ المُعانِدِ، وكشفُ أمرِه، عن طَريقِ الجِوارِ:

يَنبَغي تَعريَةُ الكُفَّارِ، والمُعانِدينَ، وكَشفُهم للنَّاسِ؛ للتَّحذيرِ منهم، كَما قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

ولَمَّا هَاجَرَ النّبِيُّ صَالَمْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى المدينةِ، جاءَهُ عبدُاللهِ بنُ سَلام، فقال: أشهدُ أنَّكَ رسولُ اللهِ، وأنَّكَ جِئتَ بحَقِّ، وقد عَلِمَت يَهودُ أنِّي سَيِّدُهم، وابنُ سَيِّدِهِم، وأعلَمُهم، وابنُ أعلَمِهِم، فادعُهم فاسألهم عَنِّي، قبلَ أن يَعلَموا أنّي قد أسلَمتُ، فإنهم إن يَعلَموا أنّي قد أسلَمتُ، قالوا فيَّ ما ليس فيَّ.

فَأْرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ صَّالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ حَقَّا، مَعشَرَ اليَهودِ ويلكُم! اتَّقوا الله ، فواللهِ الذي لا إله إلا هو ، إنَّكُم لتعلمون أنِّي رسولُ اللهِ حَقًّا، وأنِّي جِئتُكُم بِحَقِّ؛ فأسلموا».

- قالوا: ما نَعلَمُهُ، قالوا للنَّبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهُ، قالها ثَلاثَ مِرارٍ.
  - قال: «فَأَيُّ رَجُلِ فِيكُم عبدُاللهِ بِنُ سَلام؟».
  - قالوا: ذاكَ سَيِّدُنا، وابنُ سَيِّدِنا، وأعلَمُنا، وابنُ أعلَمِنا.
    - قال: «أَفَرَأْيتُم إِن أَسلَمَ؟».
    - قالوا: حاشَى للهِ، ما كان ليُسلِمَ.
      - قال: «أَفَرَأيتُم إِن أَسلَمَ؟».
    - قالوا: حاشَى للهِ، ما كان ليُسلِمَ.
      - قال: «أَفَرَأْيتُم إِن أَسلَمَ؟».
    - قالوا: حاشَى للهِ ما كان ليُسلِمَ.
    - قال: «يا ابنَ سَلام، اخرُج عليهم».

فَخْرِجَ، فقال: يا مَعشَرَ اليَهودِ، اتَّقُوا اللهَ؛ فواللهِ الذي لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِنَّكُم لَتَعلَمونَ أَنَّهُ رسولُ اللهِ، وأَنَّهُ جاءَ بحَقٍّ.

- فقالوا: كَذَبتَ.

فَأَخرَجَهم رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

وعن ابنِ عمر صَيَّكَ عَلَى أَنَّ اليَهودَ أَتَوُّا النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُلٍ وامرَأَةٍ منهم، قَد زَنيا، فقال: «ما تَجِدونَ في كِتابِكُم؟».

- فقالوا: نُسَخِّمُ وُجوهَها، ويُخزَيانِ.
- فقال: «كَذَبتُم، إنَّ فيها الرجمَ، فأتوا بالتَّوراةِ فاتلوها إن كنتُم صادِقينَ».

فَجاءوا بالتَّوراةِ، وجاءوا بقارِئٍ لهم أعورَ، يُقال لَهُ: ابنُ صوريا، فقَرَأ حتى إذا انتَهَى إلى مَوضِعٍ منها، وضَعَ يَدَهُ عليه، فقيل لَهُ: ارفَع يَدَكَ، فرَفَع يَدَهُ، فإذا هي تَلوحُ، فقال أو مَوضِعٍ منها، وضَعَ يَدَهُ عليه، فقيل لَهُ: ارفَع يَدَكَ، فرَفَع يَدَهُ، فإذا هي تَلوحُ، فقال أو اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، قالوا -: يا محمدُ، إنَّ فيها الرجم، ولكنا كُنَّا نَتَكَاثَمُهُ بيننا، فأمَر بها رسولُ اللهِ صَالَّاتَهُ عَليهوسَلَمَ، فرُجِا، قال: فلَقَد رَأيتُهُ يُجانِئُ عليها (٢) يَقيها الحِجارَة بنفسِه (٣).

ويَدخُلُ فِي جِنسِ مُناظَراتِهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلِكُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلْكُ عَلَى أَلّهُ عَلْكُوا عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلَى أَلّهُ عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَى أَلْكُوا عَلَى أَلْكُوا عَلَى أَلْكُوا عَلَى أَلْكُوا عَلَا عَلَا عَالْكُوا عَلَى أَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

فعن خوَيلَةَ بنتِ مالكِ بنِ ثَعلَبَةَ، قالت: ظاهَر مِنِّي زَوجي أُوسُ بنُ الصَّامِتِ، فجِئتُ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً يُجادِلُني فيه، ويقولُ: «اتَّقي الله؛ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً يُجادِلُني فيه، ويقولُ: «اتَّقي الله؛ فإنَّهُ ابنُ عَمِّكِ»، فها بَرِحتُ حتى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلْتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِها﴾ فإنَّهُ ابنُ عَمِّكِ»، فها برِحتُ حتى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلْتِي مُتَعلِيعَينِ»، قالت: يا المجادلة: ١]، فقال: «يُعتِقُ رَقَبَةً»، قالت: لا يَجِدُ، قال: «فيصومُ شَهرَينِ مُتَتابِعينِ»، قالت: يا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أي: يكبُّ ويميل عليها؛ ليقيها الحجارة. النهاية (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٥٦)، (٤٥٥٦)، ومسلم (١٦٩٩)، وأحمد (٤٤٩٨)، واللفظ له.

رسولَ الله، إنَّهُ شَيخٌ كَبيرٌ ما بهِ من صيامٍ، قال: «فَليُطعِم سِتِّينَ مِسكينًا»، قالت: ما عندَهُ من شيءٍ يَتَصَدَّقُ بهِ، قالت: فأُتيَ –ساعَتَئِدٍ – بعَرَقٍ من تَمْرٍ، قُلتُ: يا رسولَ الله، فإنِّي أُعينُهُ بعَرَقٍ شيءٍ يَتَصَدَّقُ بهِ، قال: «قَد أحسَنتِ، اذهبي فأطعِمي بها عنه سِتِّينَ مِسكينًا، وارجِعي إلى ابنِ عَمِّكِ»(١).

وقال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «كانت حَولَةُ بنتُ ثَعلَبَة ، تحتَ أوسِ بنِ الصَّامِتِ، فقال لها: أنتِ عَلَيَّ كَظَهرِ أُمِّي، فأتَت رسولَ اللهِ، فسَألَتهُ عن ذلك، فقال رسولُ اللهِ صَالَّمَ عَلَيه اللهِ وَلَدي، عليه عليه الله عَالَت يا رسولَ الله والذي أنزَلَ عليكَ الكِتاب، ما ذَكَرَ الطَّلاق، وإنَّهُ أبو ولَدي، وأحبُّ الناسِ إليَّ، فقال: «حَرُمتِ عليه»، فقالت: أشكو إلى اللهِ فاقتي، ووحدَتي، فقال رسولُ اللهِ صَالَمَ عَلَيه واللهِ عَليه عليه عليه وقالت: أشكو إلى اللهِ فاقتي، وفحدَتي، فقال رسولُ اللهِ صَالَم عَليه اللهِ عَد حَرُمتِ عليه اللهِ عَليه وقالت: أشكو إلى اللهِ فاقتي، وشِدَّة تُراجِعُ رسولَ اللهِ، وإذا قال لها: «حَرُمتِ عليه»، هَتَفَت وقالت: أشكو إلى اللهِ فاقتي، وشِدَّة حاليه، وإنَّ لي صِبيةً صِغارًا، إن ضَمَمتُهم إليه ضاعوا، وإن ضَمَمتُهم إليَّ جاعوا، وجَعَلَت تَرفَعُ رَأْسَها إلى السَّاءِ وتقولُ: اللهمَّ إنِّ أشكو إليكَ.

وكان هذا أوَّلَ ظِهارٍ في الإسلام، فنزَّلَ الوّحيُ على رسولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَمِ اللهِ

\* ومِنَ المُناظَراتِ النبويَّةِ -أيضًا-: ما كان يُلقَى عليه صَلَّسَتُ عَلَيْهِ مِنَ المسائِلِ التي يَختبِرونَهُ
 بها، فيُجيبُهم:

فعن أنسٍ: أنَّ عبدَاللهِ بنَ سَلامٍ، بَلَغَهُ مَقدَمُ النبيِّ صَالَاللهُ عَنَى الله اللهُ عَن أَسَالُهُ عن أَشياءَ، فقال:

- إنّي سائِلُكَ عن ثَلاثٍ، لا يَعلَمُهُنَّ إلا نَبيٌّ: ما أوَّلُ أشراطِ السَّاعَةِ؟ وما أوَّلُ طعامٍ يَأكُلُهُ أهلُ الجُنَّةِ؟ وما بالُ الوَلَدِ يَنزِعُ إلى أبيهِ، أو إلى أُمِّهِ؟

- قال: «أَخبَرَني بهِ جبريلُ آنِفًا».

- قال ابن سلام: ذاكَ عَدقٌ اليَهودِ مِنَ الملائِكَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٢١٤)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١/ ١٣).

- قال: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فنارٌ تَحشُّرُهم مِنَ المشرِقِ إلى المغرِبِ، وأَمَّا أَوَّلُ طعام يَأْكُلُهُ أَهلُ الجَنَّةِ: فزيادَةُ كَبِدِ الحوتِ، وأَمَّا الوَلَدُ: فإذا سَبَقَ ماءُ الرجُلِ ماءَ المرأةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرجُلِ نَزَعَتِ الوَلَدَ».

- قال أشهَدُ أنَّ لا إِلَهَ إلا اللهُ، وأنَّكَ رسولُ اللهِ.

قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ قَومٌ بُهُتُ (۱)، فاسألهم عَنِّي، قبلَ أن يَعلَموا بإسلامي ... وذَكرَ الحديثَ (۲).

# \* حِوارُ النبيِّ صَالَتُلُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع اليَهوديِّ، حَولَ بعضِ دَلائِلِ النُّبوَّةِ:

عن تُوبانَ مَولى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَ: كنتُ قائِمًا عندَ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، فجاءَ حَبرٌ من أحبارِ اليهودِ، فقال: السَّلامُ عليكَ يا محمدُ، فدَفَعتُهُ دَفعَةً، كادَ يُصرَعُ منها.

- فقال: لم تَدفَعُني؟
- فقُلتُ: ألا تقولُ: يا رسولَ اللهِ!
- فقال اليَهوديُّ: إنها نَدعوهُ باسمِهِ، الذي سَيَّاهُ بهِ أهلُهُ.
- فقال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ اسمى محمدٌ، الذي سَرَّاني بهِ أهلى».
  - فقال اليَهوديُّ: جِئتُ أَسأَلُكَ.
  - فقال له رسولُ اللهِ صَالِمَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «أَينفَعُكَ شيءٌ إِن حَدَّثتُك؟».
    - قال: أسمَعُ بأُذُنيَّ.
    - فَنكَتَ رسولُ اللهِ صَلَالَةَ عَلَيه وَسَلَمَ بعودٍ مَعَهُ (٣)، فقال: «سَل».
- فقال اليَهوديُّ: أينَ يكونُ الناسُ يومَ تُبَدَّلُ الأرضُ غَيرَ الأرضِ والسَّمَواتُ؟

<sup>(</sup>١) بضم أوله وثانيه، وقد يسكُّن، من البهتان، وهو قول الباطل. الفتح (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) معناه: يخطُّ بالعود في الأرض، ويؤثِّر به فيها، وهذا يفعله المفكِّر. شرح النووي (٣/ ٢٢٦).

- فقال رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هم في الظُّلْمَةِ، دونَ الجِسرِ (١)».
  - قال: فمَن أوَّلُ الناسِ إجازَةً؟
    - قال: «فُقَراءُ اللهاجِرينَ».
  - قال اليَهوديُّ: في تُحفَتُهم (٢) حيَن يَدخُلونَ الجَنَّة؟
    - قال: «زيادَةُ كَبِدِ النُّونِ» (٣).
    - قال: فما غِذاؤُهم على إثرِها؟
  - قال: «يُنحَرُ هم ثَورُ الجَنَّةِ، الذي كان يَأْكُلُ من أطرافِها».
    - قال: فها شَرابُهم عليه؟
    - قال: «مِن عَينٍ فيها تُسَمَّى سَلسَبيلًا».
    - قال اليَهوديُّ: لَقَد صَدَقتَ، وإنَّكَ لَنَبيُّ.
      - ثم انصَرَفَ فذَهَبَ.
- فقال رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ صَالَمَهُ : «لَقَد سَأَلَني هذا عن الذي سَأَلَني عَنهُ، وما لي عِلمٌ بشيءٍ منه، حتى أتاني اللهُ بهِ»(٤).

وعن صَفوانَ بنِ عَسَّالٍ، قال: قال يَهوديُّ لصاحِبِه: اذهَب بنا إلى هذا النبيِّ، فقال صاحِبُهُ: لا تَقُل نَبيُّ، إنَّهُ لَو سَمِعَكَ كان له أربَعَةُ أعيُنٍ، فأتيا رسولَ اللهِ صَالَّمُهُ عَلَيْهَ فسألاهُ عن تِسع آياتٍ بَيِّناتٍ، فقال لَها: «لا تُشرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزنوا، ولا تَقتُلوا النَّفسَ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحَقِّ، ولا تَهُوا ببريءٍ إلى ذي سُلطانٍ؛ ليَقتُلُهُ، ولا تَسحَروا، ولا تَأكُلوا الرِّبا، ولا تَقذِفوا مُحصَنَةً، ولا تولُّوا الفِرارَ يومَ الزَّحفِ، وعليكم -خاصَّةً اليَهودَ- أن

<sup>(</sup>١) المراد به -هنا-: الصرِّ اط.

<sup>(</sup>٢) ما يهدي إلى الرجل، ويخصُّ به، ويلاطف.

<sup>(</sup>٣) وهو الحوت، وجمعه: نينان.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣١٥).

لا تَعتَدوا في السَّبتِ»، قال: فقَبَّلا يَدَيهِ، ورِجلَيهِ، وقالا: نَشهَدُ أَنَّكَ نَبيُّ، قال: «فَما يَمنَعُكُما أَن تُسلِما؟»، قالا: إنَّ داودَ دَعا رَبَّهُ: أن لا يَزالَ من ذُرِّيَّتِهِ نَبيُّ، وإنَّا نَخافُ -إن أسلَمنا- أن تَقتُلَنا اليَهودُ(١).

وهذا من أعظم ما تقومُ بهِ الحُجَّةُ على الكافِرينَ: أن يُجيبَ النبيُّ الأُمِّيُّ، الذي لم يَكُن يَعلَمُ شَيئًا قبلَ النَّبوَّةِ، عن سُؤال السَّائِلينَ، مَها كان وجهه ، ومَها كان غَرَضُ السَّائِلِ بهِ، يَعلَمُ شَيئًا قبلَ النَّبوَّةِ، عن سُؤال السَّائِلينَ، مَها كان وجهه ، ومَها كان غَرَضُ السَّائِلِ بهِ، فلا يَجِدُ في الحال، ثم إذا ظَهَرَتِ الحُجَّةُ سَأَهُم عَمَّا يَمنَعُهم من مُتابَعتِهِ والإيهانِ بهِ، فلا يَجِدُ الواحِدُ منهم ما يقولُه ، إلا ما يُبرهِن به على عِنادِهِ وشِقاقِهِ، وخِلافِهِ للبَيِّنَةِ، وهذا من تَمامِ قيامِ الحُجَّةِ البالغَةِ لللهِ على عِبادِهِ.

وهذا النَوعُ مِنَ السُّؤال إنها أدخَلناهُ في بابِ المُناظَرَةِ، لا الفَتوَى؛ لأنَّ مَقصودَ هَؤُلاءِ: التَّعَنُّتُ، وإلقاءُ المسائِل المُشكِلَةِ والقَضايا المُعضِلَةِ عليه؛ رَجاءَ إعجازِه، وقَطعِهِ -بِزَعمِهِم-.

هَذا بِخِلافِ ما كان عليه الصَّحابَةُ رَوَلَيَّهُ عَاشُ، من أدَبِ السُّؤال، والاستفتاء.

#### \* المُحاوَرةُ بَهَدَفِ الدَّعوةِ:

عن مُعاويَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ، قال: بَينا أَنا أُصَلِّي مع رسولِ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوم.

- فقُلتُ: يَرحَمُكَ اللهُ، فرَماني القَومُ بأبصارِهِم.
- فقُلتُ: واثُكلَ أُمِّياهُ! (٢) ما شَأنْكُم تَنظُرونَ إليَّ؟ فجَعَلوا يَضِربونَ بأيديهم، على أفخاذِهِم (٣)، فلهَ رَأيتُهم يُصَمِّتونَني، لكنِّي سَكَتُّ (٤)، فلهَّا صَلَّى رسولُ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِوسَاتًو، فبأبي

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٧٣٣)، وقال عقبه: «هذا حديث حسنٌ صحيح»، والحاكم (٢٠)، وصححه، ووافقه الذهبي، وضعَّفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الثُّكل -بضمٍ، وسكونٍ، وبفتحها-: فقدان المرأة ولدها، والمعنى: وافقدها لي؛ فإنيٌّ هلكت. مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) فعلوا هذا؛ ليسكتوه، وهذا قبل أن يشرع التَّسبيح، لمن نابه شيءٌ في صلاته.

<sup>(</sup>٤) أي: سكتُّ، ولم أعمل بمقتضى الغضب، قاله الطِّيبيُّ، أو سكتُّ؛ امتثالاً؛ لأنهم أعلم منِّي، ولم أعمل بمقتضى غضبي، ولم أسأل عن السَّبب. مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٧٥).

هُوَ وأُمِّي، ما رَأيتُ مُعَلِّما قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسَنَ تَعليمًا منه، فواللهِ ما كَهَرَني (١)، ولا ضَرَبَني، ولا شَتَمني.

- قال: «إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ، إنها هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقِراءَةُ القُرآنِ».
- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي حديثُ عَهدٍ بجاهِليَّةٍ، وقد جاءَ اللهُ بالإسلامِ، وإنَّ مِنَّا رِجالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ.
  - قال: «فَلا تَأْتِهم».
  - قال: ومِنَّا رِجالٌ يَتَطَيَّرُونَ.
  - قال: «ذاكَ شيءٌ يَجِدونَهُ في صُدورِهِم، فلا يَصُدَّنَّهم»(١).
    - قُلتُ: ومِنَّا رِجالٌ يَخُطُّونَ.
  - قال: «كان نَبيٌّ مِنَ الأنبياءِ يَخُطُّ، فمَن وافَقَ خَطَّهُ: فذاكَ»(٣).
- قال مُعاوِيَةُ: وكانت لي جاريَةُ، تَرعَى غَنَا لي، قِبَلَ أُحْدٍ والجَوَّانيَّةِ (١٠)، فاطَّلَعتُ ذاتَ يوم، فإذا الذيبُ قَد ذَهَبَ بشاةٍ من غَنَمِها، وأنا رَجُلٌ من بَني آدَمَ، آسَفُ (٥) كَما يَأْسَفُونَ، لكنِّي صَكَكتُها (٢) صَكَّةً.

<sup>(</sup>١) أي: ما انتهرني.

<sup>(</sup>٢) معناه: أن الطِّيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةً، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التَّصرُّف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسبٌ لكم، فيقع به التَّكليف، فنهاهم عَلَّشَتَهُ عن العمل بالطِّيرة، والامتناع من تصرُّفاتهم بسببها. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن معناه: من وافقه خطُّه فهو مباحٌ له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيِّ بالموافقة، فلا يباح، والمقصود أنه حرامٌ؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقينٌ بها. شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) موضعٌ في شمالي المدينة.

<sup>(</sup>٥) أي: أغضب.

<sup>(</sup>٦) أي: لطمتها.

فَأَتَيتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْوَسَلَم، فَعَظَّمَ ذلك عَلَيَّ.

- قُلتُ: يا رسولَ الله، أفَلا أُعتِقُها؟
  - قال: «ائتنى بها»، فأتَيتُهُ بها.
    - فقال لها: «أينَ اللهُ؟».
      - قالت: في السَّماءِ.
      - قال: «مَن أنا؟».
    - قالت: أنتَ رسولُ اللهِ.
  - قال: «أعتِقها؛ فإنَّها مُؤمِنَةٌ »(١).

## \* ومِن مَقاصِدِ حِواراتِهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا تَعَريفِ:

بِالحِوارِ الصَّحيحِ الهادِفِ، تَخرِجُ المفاهيمُ الخاطِئةُ من أذهانِ أصحابِها، وتَرسُخُ مَكانها المفاهيمُ الصَّحيحَةُ، وتَستنيرُ الأذهانُ بالمعاني الحقيقيّةِ والكامِلةِ، لكَثيرٍ مِنَ الأسهاءِ والمُصطلحاتِ، وتقومُ الحُجّةُ البالغةُ على الخلقِ، وقد أكثرَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَى الخلقِ، وقد أكثرَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَى الخلقِ، ومن الحِواراتِ؛ لتَحقيقِ تِلكَ الغاياتِ:

## \* المِسكينُ الحَقيقيُّ:

عن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَنْ رسولَ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَى قَال: «ليس المِسكينُ الذي يَطوفُ على الناس، تَرُدُّهُ اللَّقَمَةُ واللَّمَرَةُ والتَّمرَةُ والتَّمرَتانِ».

- قالوا: فها المِسكينُ يا رسولَ الله؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۳۷).

- قال: «الذي لا يَجِدُ غِنَى يُغنيهِ، ولا يُفطَنُ لَهُ فيُتَصَدَّقَ عليه، ولا يَقومُ فيَسأَلُ الناسَ »(۱). «ليس المِسكينُ الذي يَطوفُ على الناسِ ..»:

مَعناهُ: المِسكينُ الكامِلُ المسكَنَةِ الذي هو أَحَقُّ بالصَّدَقَةِ، وأَحوَجُ إلَيها، ليس هو هذا الطَّوَّاف، بل هو الذي لا يَجِدُ غِنَى يُغنيهِ، ولا يُفطَنُ لَهُ، ولا يَسأَلُ الناسَ، وليس مَعناهُ نَفيَ أصلِ المسكَنَةِ عن الطَّوَّافِ، بل مَعناهُ نَفيُ كَهال المسكَنَةِ (٢).

# \* المُفلِسُ الحَقيقيُّ:

## \* العَقيمُ الْحَقيقيُّ:

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَيَاتِنَهَ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ: «ما تَعُدُّونَ الرقوبَ فيكُم؟».

- قُلنا: الذي لا يولَدُ لَهُ.
- قال: «ليس ذاكَ بالرقوب، ولكنهُ الرجُلُ الذي لم يُقَدِّم من ولَدِهِ شَيئًا».
  - قال: «فَها تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فيكُم؟».
    - قُلنا: الذي لا يَصرَعُهُ الرِّجالُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٧٦)، ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٨١).

- قال: «ليس بذلك، ولكنهُ الذي يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ»(١).

ومعنى الحديثِ: أنَّكُم تَعتَقِدونَ أنَّ الرقوبَ المحزونَ هو المُصابُ بمَوتِ أولادِهِ، وليس هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن لم يَمُت أَحَدٌ من أولادِهِ في حَياتِه فيَحتَسِبهُ، فيُكتَب له ثَوابُ مُصيبَتِه بهِ، وثَوابُ صَبرهِ عليه، ويكون له فرَطًا وسَلَفًا.

وكَذلك تَعتَقِدونَ أَنَّ الصُّرَعَة الممدوحَ القَويَّ الفاضِلَ هو القَويُّ الذي لا يَصرَعُهُ الرِّجالُ، بل يَصرَعُهم، وليس هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ، فهذا هو الفاضِلُ الممدوحُ الذي قَلَّ مَن يَقدِرُ على التَّخَلُّقِ بخُلُقِهِ، ومُشارَكَتِهِ في فضيلَتِهِ، بخِلافِ الأُولِ(٢).

#### \* إقامَةُ الْحُجَّةِ:

مِن مَقاصِدِ الحِوارِ: إقامَةُ الحُجَّةِ، والسَّيرُ بطُرُقِ الاستدلال الصَّحيحِ؛ للوُصولِ إلى الحَقِّ، وقد أقامَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الخُجَّةَ على الناسِ بأيسَرِ أُسلوبٍ، وأحكَم بُرهانٍ، ومِن ذلك:

عن عبدالله بنِ عبَّاسٍ وَعَلِسَّعَهُم، قال: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشعراء: المعرد النبيُّ عَلَيَهُ عَلَي عَلَي الصَّفا، فجَعَلَ يُنادي: «يا بَني فِهرٍ، يا بَني عَديًّ البُطونِ قُريشٍ، حتى اجتَمَعوا، فجَعَلَ الرجُلُ، إذا لم يَستَطِع أَن يَخُرُجَ، أَرسَلَ رسولًا؛ ليَنظُرَ ما هوَ، فجاء أبو لَهَبٍ وقُريشٌ، فقال: «أَرَأيتكُم لَو أَخبَر تُكُم أَنَّ خيلًا بالوادي تُريدُ أَن تُغيرَ عليكم، أَكنتُم مُصَدِّقيَّ؟». قالوا: نعم، ما جَرَّبنا عليكَ إلا صِدقًا، قال: «فإنِّي نَذيرٌ لَكُم بين يَدَي عَذابِ شَديدٍ».

إِنَّ العاقِلَ يَعلَمُ أَنَّ الذي مَكَثَ في قَومِهِ أَربَعينَ سَنَةً، لم يُجُرِّبوا عليه كَذِبًا قَطُّ، وهم يَعلَمونَ كُلَّ شيءٍ عَنهُ، حَريُّ أَن يُصدَّقَ في كُلِّ ما يَقولُ، كَما قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ شَاءَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧٠)، ومسلم (٢٠٨).

اللهُ مَا تَلَوْتُهُ. عَلَيْكُمُ وَلاَ أَدْرَىكُم بِهِ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَلِهِ أَفَلا تَعَقَلُونَ ﴾ [يونس: ١٦].

قال ابنُ كَثيرٍ رَحَهُ اللهُ: ((قُل لَو شاءَ اللهُ ما تَلَو تُهُ عليكم ولا أدراكُم بهِ) أي: هَذا، إنها جِئتُكُم بهِ عن إذَنِ اللهِ لَي في ذلك، ومَشيئتِهِ، وإرادَتِهِ، والدَّليلُ على أنِّي لَستُ أتَقَوَّلُهُ من عندي ولا افترَيتُهُ: أنَّكُم عاجِزونَ عن مُعارَضَتِهِ، وأنَّكُم تَعلَمونَ صِدقي وأمانتي، مُنذُ نَشَأتُ بينكُم، إلى حينِ بَعَثني اللهُ عَرَّهَا، لا تَنتقِدونَ عَلَيَّ شَيئًا تَعْمصوني بهِ؛ ولهذا قال: (فقد لَبِثتُ فيكُم عُمُرًا من قبلِهِ أفلا تَعقِلونَ) أي: أفليس لَكُم عُقولٌ، تَعرِفونَ بها الحَقَّ مِنَ الباطِل؟ "(١).

وفي حديثِ هِرَقلَ مع أبي سُفيانَ، قال هِرَقلُ: «وَسَأَلتُكَ: هَل كنتُم تَتَّهِمونَهُ بالكذِبِ، قبلَ أن يقولَ ما قال؟ فزَعَمتَ أن لا، فعَرَفتُ أنَّهُ لم يَكُن ليَدَعَ الكذِبَ على الناسِ، ويَكذِبَ على الله »(۲).

#### \* كَشفُ الشُّبُهاتِ، وتَوضيحُ الغَوامِضِ والمُشكِلاتِ:

قَد يكونُ عندَ المُخالفِ شُبهَةٌ يَتَعَلَّقُ بها، وقد يكونُ عندَ الموافِقِ غُموضٌ في مَسألَةٍ، أوِ اشتِباهٌ، فعن طَريقِ الحِوارِ الهادِفِ، تُزالُ الشُّبهَةُ، ويوَضَّحُ الإشكالُ.

#### \* حِوارُهُ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأعرابيِّ، حَولَ تَأْثيرِ العَدوَى بذاتِها:

عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَالَمُ قَال: «لا عَدوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةً».

فقال أعرابيُّ: يا رسولَ اللهِ، في بالُ إِبِلِي تكونُ في الرملِ كَأَنَّهَا الظِّباءُ، فيَأْتِي البَعيرُ الأَجرَبُ، فيَدخُلُ بينها فيُجرِبُها؟ فقال: «فَمَن أعدَى الأولَ؟»(٣).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «لَمَا أُورَدَ الأعرابيُّ الشُّبهَةَ، رَدَّ عليه النبيُّ صَلَّاللهُ عَيْنُوسَاً بقولِهِ: «فَمَن أُعدَى الأُولَ؟»، وهو جَوابٌ في غايَةِ البَلاغَةِ، والرشاقَةِ، وحاصِلُهُ: من أينَ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٧)، ومسلم (٢٢٢٠).

الجَرَبُ للَّذي أعدَى -بِزَعمِهِم-؟ فإن أُجيبَ: من بَعيرٍ آخَرَ، لَزِمَ التَّسَلسُلُ، أو سببٌ آخَر، فليُفصِح بهِ.

وإن أُجيبَ: بأنَّ الذي فعَلَهُ في الأولِ، هو الذي فعَلَهُ في الثاني، ثَبَتَ المُدَّعَى، وهو أنَّ الذي فعَلَ بالجَميع ذلك، هو الخالقُ القادِرُ على كُلِّ شيءٍ، وهو اللهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ »(١).

وقال رَحْمُاللَهُ وضمنَ الأوجُهِ التي ذُكِرَت، في الجَمعِ بين أحاديثِ إثباتِ العَدوَى، ونَفيها -: «المُرادُ بنَفي العَدوَى: أَنَّ شَيئًا لا يُعدي بطَبعِهِ؛ نَفيًا لما كانتِ الجاهِليَّةُ تَعتَقِدُهُ: أَنَّ الأَمراضَ تُعدي بطَبعِها، من غَيرِ إضافَةٍ إلى اللهِ، فأبطَلَ النبيُّ صَاللَهُ عَتَقادَهم ذلك، وأكلَ مع المجذوم؛ ليُبيِّنَ لَهُم أَنَّ اللهَ هو الذي يُمرِضُ، ويَشفي، ونَهاهم عن الدُّنوِّ منه؛ ليبيِّنَ لَهُم أَنَّ اللهُ العادة، بأنَّا تُفضي إلى مُسبَباتِها.

فَفي نَهيهِ: إثباتُ الأسبابِ، وفي فِعلِهِ: إشارَةٌ إلى أنَّها لا تَستَقِلُّ، بَلِ اللهُ هو الذي: إن شاءَ سَلَبَها قواها فلا تُؤَثِّرُ شَيئًا، وإن شاءَ أبقاها فأثَّرَت (٢٠).

وعن ابنِ أبي مُلَيكَةَ: أنَّ عائشة كانت لا تَسمَعُ شَيئًا لا تَعرِفُهُ إلا راجَعَت فيه حتى تَعرِفهُ، وأنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ قال: «مَن حوسِبَ عُذِّبَ»، قالت عائشةُ: فقُلتُ: أوليس يقولُ اللهُ تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، فقال: "إنها ذلك العَرضُ، ولكن مَن نوقِشُ الحِسابَ يَهلِك»(٣).

وعن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ رَحَالِهَا قَال: لَمَا قَدِمتُ نَجرانَ سَأَلُونِي، فقالُوا لِي: أَلَستُم تَقرَءُونَ ﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]، وقد كان بين عيسَى وموسَى ما كان؟ (١٤)، فلَم أدرِ ما أُجيبُهم.

فليًّا قَدِمتُ على رسولِ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَن ذلك، فقال: «ألا أُخبَرتَهم أنَّهم كانوا يُسَمُّونَ بأنبيائِهِم، والصَّالحينَ قبلَهم؟»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۲۱،۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) أي: من طول الزَّمان، ما لا يمكن معه أن تكون مريم عَيْهَالشَلَمْ أختًا لهارون أخي موسى عَتِهِمَالشَلَمْ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢١٣٥).

يعني: أنَّ هارونَ المذكورَ في قولِهِ تعالى: ﴿يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨] ليس هو هارونَ النبيَّ أخا موسَى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، بَلِ المُرادُ بهارونَ هَذا: رَجُلٌ آخَرُ، مُسَمَّى بهارونَ؛ لأنَّهم كانوا يُسَمُّونَ أولادَهم بأسماءِ الأنبياءِ، والصَّالحينَ قبلَهم (١).

# \* فَضحُ كَذِبِ المُفتَرينَ:

مِنَ الْمُهِمِّ: فضحُ الكذَّابينَ، وكَشفُهم أمامَ الناسِ؛ حتى لا يَغتَرَّ بِم غَيرُهم، كَما قال تعالى: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

عن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ عَنهُ، قال: لَّما فُتِحَت خَيبَرُ، أُهديت للنَّبيِّ صَالَاتَهُ عَيْدُوسَالَم شاةٌ فيها سُمٌّ.

- فقال النبيُّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجَمَعُوا لِي مَن كان هاهُنا من يَهُودَ»، فجُمِعُوا لَهُ.
  - فقال: «إنِّي سائِلُكُم عن شيءٍ، فهَل أنتم صادِقيَّ عَنهُ؟».
    - فقالوا: نعم.
    - قال لهم النبيُّ صَأَلَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَن أبوكُم؟».
      - قالوا: فُلانٌ .
      - فقال: «كَذَبتُم، بل أبوكُم فُلانٌ».
        - قالوا: صَدَقتَ.
    - قال: «فهَل أنتم صادِقيَّ عن شيءٍ، إن سَألتُ عَنهُ؟».
  - فقالوا: نعم يا أبا القاسِم، وإن كَذَبنا عَرَفتَ كَذِبَنا، كَمَا عَرَفتَهُ في أبينا.
    - فقال لهَم: «مَن أهلُ النارِ؟».
    - قالوا: نكونُ فيها يَسيرًا، ثم تَخلُفونا فيها.
    - فقال النبيُّ صَالَهَ عُلَيه وَسَلَّة: «اخسَئوا فيها، والله لا نَخلُفُكُم فيها أبدًا».

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٨/ ٤٧٧).

- ثم قال: «هَل أنتم صادِقيَّ عن شيءٍ، إن سَأَلتُكُم عَنهُ؟».
  - فقالوا: نعم يا أبا القاسِم.
  - قال: «هَل جَعَلتُم في هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟».
    - قالوا: نعم.
    - قال: «ما حَمَلَكُم على ذلك؟».
- قالوا: أَرَدنا: إِن كُنتَ كَاذِبًا نَستَريحُ، وإِن كُنتَ نَبيًّا لَم يَضُرَّ كَ(١).

فيا سُبحانَ اللهِ! ما أجهَلَهم حينَ كَذَبوا، وما أجهَلَهم حينَ صَدَقوا.

وبِهِثلِ هذا -حَقًا- تَستَبِينُ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ، فيا أَبعَدَ الخاسِرِينَ عن الإيهانِ؛ إذ لم يُمكنهم أن يَسلُكوا سَبِيلًا يَتَعرّفونَ بهِ على صِدقِ النبيِّ، إلا بمُحاوَلَةِ قَتلِهِ، فإن نَجا فهو نَبيُّ! دونَ أن يَنظُروا في كُتُبِهِم وما جاءَت بهِ الآياتُ من وصفِ النبيِّ، والتّعريفِ بهِ.

#### \* حَقُّ اللهِ على العِبادِ، وحَقُّ العِبادِ على اللهِ:

عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَحَوَالِشَعَنهُ، قال: كنتُ رِدفَ النبيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ على حِمارٍ، يُقال له عُفيرٌ، فقال: «يا مُعاذُ، هَل تَدري ما حَقُّ اللهِ على عِبادِهِ، وما حَقُّ العِبادِ على اللهِ؟».

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: «فإنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ: أن يَعبُدوهُ، ولا يُشرِكوا بهِ شَيئًا، وحَقَّ العِبادِ على اللهِ: أن لا يُعلِّبَ مَن لا يُشرِكُ بهِ شَيئًا».

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا أُبشِّرُ بهِ الناسَ؟

قال: «لا تُبَشِّرهم؛ فيتَّكِلوا»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠).

فَمَا أَكْمَلَ هذا الأُسلوبَ النبويَّ الكريمَ، الذي جَمَعَ في خِلالهِ الدِّينَ كُلَّهُ، فدَع عَنكَ العَنَتَ والمشاقَّ كُلَّها، وأقبِل على عِبادَةِ اللهِ وحدَهُ، تَنجُ من عَذابِهِ، وتَفُر بجَنَّتِهِ، كَما في صَحيحِ البخاري عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَنكَ قال: «كُلُّ أُمَّتي يَدخُلونَ الجَنَّة، ومَن عَصاني إلا مَن أبَى»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومَن يَأبَى؟ قال: «مَن أطاعني دَخَلَ الجَنَّة، ومَن عَصاني فقد أبيى».

#### \* استِكشافُهُ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأحوال ابنِ صَيَّادٍ، من خِلال مُحاوَرَتِهِ:

عنِ ابنِ عمر رَضِيَّتَهُ أَنَّ عمرَ انطَلَقَ مع النبيِّ صَالَتَهُ عَيْهُ فِي رَهطٍ قِبَلَ ابنِ صَيَّادٍ، حتى و جَدوهُ يَلعَبُ مع الصِّبيانِ، عندَ أُطُمِ بَني مَغالَةَ، وقد قارَبَ ابنُ صَيَّادٍ الحُلْمَ، فلَم يَشعُر حتى ضَرَبَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيْهِ وَمَنَّ بِيكِهِ، ثم قال لابنِ صَيَّادٍ: «تَشهَدُ أَنِّي رسولُ اللهِ؟».

فَنَظَرَ إليه ابنُ صَيَّادٍ، فقال: أشهَدُ أنَّكَ رسولُ الأُمِّيِّنَ.

- فقال ابنُ صَيَّادٍ للنَّبِيِّ صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رسولُ اللهِ؟

فَرَفَضَهُ، وقال: «آمَنتُ باللهِ، وبِرُسُلِهِ».

- فقال لَهُ: «ماذا تَرَى؟».

- قال ابنُ صَيَّادٍ: يَأْتيني صادِقٌ، وكاذِبٌ.

- فقال النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عليكَ الأمرُ».

- ثم قال له النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «إنِّي قَد خَبَأْتُ لَكَ خَبيئًا».

- فقال ابن صَيَّادٍ: هو الدُّخُّ.

- فقال: «اخسَأ؛ فلَن تَعدوَ قَدرَكَ».

- فقال عمرُ رَجَالِلُهُ عَنهُ: دَعني يا رسولَ اللهِ أَضرِ ب عُنْقَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨٠)، وقال الحافظ رَمَهُ اللهُ: «فينَ لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدُّخول، مجازٌ عن الامتناع عن سنَّته، وهو عصيان الرسول صَلَّلَتُنَعِينَةً». فتح الباري (١٣/ ٢٥٤).

- فقال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن يَكُنهُ فلَن تُسَلَّطَ عليه، وإن لم يَكُنهُ فلا خَيرَ لَكَ في قَتلِهِ».

- وقال سالمُ: سمعتُ ابنَ عمرَ وَ وَاللَّهُ عَنْهُا يقولُ: انطَلَقَ - بَعدَ ذلك - رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وأَبُيُّ بنُ كَعبٍ، إلى النَّخلِ التي فيها ابنُ صَيَّادٍ، وهو يَختِلُ أن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا، وأَبُيُّ بنُ كَعبٍ، إلى النَّخلِ التي فيها ابنُ صَيَّادٍ، وهو مُضطَجعٌ، فرأت أمُّ ابنِ صَيَّادٍ رسولَ اللهِ قبلَ أن يَراهُ ابنُ صَيَّادٍ، فرآهُ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو مُضطَجعٌ، فرأت أمُّ ابنِ صَيَّادٍ رسولَ اللهِ صَالَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وهو يَتَقيى بجُذوعِ النَّخلِ، فقالت لابنِ صَيَّادٍ: يا صافِ - وَهو اسمُ ابنِ صَيَّادٍ مَا اللهُ هذا محمدٌ صَالَةً وَسَلَمَ، فثارَ ابنُ صَيَّادٍ.

- فقال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَو تَرَكَتُهُ: بَيَّنَ)(١).

قال العُلَماءُ: وظاهِرُ الأحاديثِ: أنَّ النبيَّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَمْ يوحَ إليه بأَنَّهُ المسيحُ الدَّجَالُ، ولا غَيرُهُ، وإنها أوحيَ إليه بصِفاتِ الدَّجَال، وكان في ابنِ صَيَّادٍ قَرائِنُ مُحْتَمَلَةٌ؛ فلِذلك كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَيْرُهُ، ولهذا قال لعمر رَحَلَيْهُ عَنْهُ: (إن يَكُن هوَ: فلَن النبيُّ صَلَّلَهُ عَنَهُ: (إن يَكُن هوَ: فلَن تَستطيعَ قَتلَهُ»(٢).

وكان النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَعَاوِرُهُ ليستكشِفَ أَمرَهُ؛ لئلَّا يَلتَبِسَ حالُهُ على أَحَدٍ، وليتَبيّنَ لعُمومِ الناسِ ما عليه هَؤلاءِ الدّجالونَ المُمَوِّهونَ؛ لئلَّا يَغتَرَ أَحَدٌ مِنَ الناسِ بَأَحَدٍ من هَؤلاءِ.

قال الحافظُ رَمَهُ اللهُ: «قال العُلَماءُ: استكشف النبيُّ صَاللهُ عَلَيْهُ الْمِينِّ الْأصحابِهِ تَمُويههُ؛ لئلَّ يَلتَمكَّن في الإسلام، ومُحصَّلُ ما أجابَ به النبيُّ صَاللهُ عَلَى ضَعيفٍ، لم يَتَمكَّن في الإسلام، ومُحصَّلُ ما أجابَ به النبيُّ صَاللهُ عَلَى ضَعيفٍ، لم يَتَمكَّن في الإسلام، ومُحصَّلُ ما أجابَ به النبيُّ صَاللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى طَريقِ الفَرضِ والتَّنزُّ لِ-: إن كُنتَ صادِقًا في دَعواكَ الرِّسالَة، ولم يَختَلِط عليكَ الأمرُ: قلا، وقد ظَهَرَ كَذِبُك، عليكَ الأمرُ: قلا، وقد ظَهرَ كَذِبُك، والتِباسُ الأمر عليك، قلا تَعدو قَدرَكَ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٥٥)، ومسلم (٢٩٣١)، (٢٩٣١).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۱۸/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ١٧٤).

#### \* حِوارُهُ صَالِمَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأعرابيِّ، الذي حاوَلَ اغتيالَهُ:

عن جابِر بنِ عبدِاللهِ رَعَلِيَهُ عَنْهُا: أَنَّهُ عَزا مع رسولِ اللهِ صَالِمَتُ عَلَيْهِ وَلَا نَجدٍ (١١)، فلم اللهِ مَالِمَتُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَالِمَتُهُ عَنْهُ، فَنَزَلَ رسولُ اللهِ رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَنْهُ وَالْمُ مَعَهُ، فأَدرَكَتهم القائِلَةُ (٢) في والْهِ كثيرِ العضاه (٣)، فنزَلَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُ عَتَ صَالَمَتُ عَنْهُ وَنَذَلَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُ عَتَ مَا سَمُرةً (١٤)، فعَلَق بها سَيفهُ.

- قال جابِرٌ: فنِمنا نَومَةً، ثم إذا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَعْرَابِيُّ جَالِسٌ (٥).

- فقال رسولُ اللهِ صَالَتُمُعَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنَّ هذا اختَرَطَ سَيفي وأنا نائِمٌ، فاستَيقَظتُ وهو في يَدِهِ صَلتًا(٢).

- فقال لي: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟ (V)
- قُلتُ: اللهُ، فشامَ السَّيفُ (^)، فها هو ذا جالسٌ (١٠)».

ثم لم يُعاقِبهُ رسولُ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ اللهِ عَالَيْهُ وَسَالَمَ (١٠).

وفي رواية: فَسَقَطَ السَّيفُ من يَدِهِ، فأخذَهُ رسولُ اللهِ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ عَالَ: «مَن يَمنَعُك؟».

<sup>(</sup>١) أي: ناحيتها.

<sup>(</sup>٢) أي: وسط النَّهار، وشدَّة الحرِّ.

<sup>(</sup>٣) العضاه: كلُّ شجرٍ عظيم، له شوكٌ. النهاية (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أي: شجرةٍ كثيرة الورق.

<sup>(</sup>٥) هو: غورث بن الحارث، كما عند أحمد (١٤٩٢٩)، وغيره.

<sup>(</sup>٦) أي: مسلو لاً.

<sup>(</sup>٧) أي: لا يمنعك منِّي أحدٌ؛ لأن الأعرابيَّ كان قائهًا، والسَّيف في يده، والنبيُّ صَاللَمَا عَلِيمَة جالسٌ، لا سيف معه.

<sup>(</sup>٨) المراد: أغمده، وهذه الكلمة من الأضداد، يقال: شامه إذا استلَّه، وشامه إذا أغمده. لسان العرب (١٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٩) وكأن الأعرابيّ، لمَّا شاهد ذلك النَّبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه؛ تحقَّق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السِّلاح، وأمكن من نفسه. فتح الباري (٧/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٢٩١٠)، (١٣٤)، ومسلم (٨٤٣).

- قال: كُن خَيرَ آخِدٍ<sup>(١)</sup>.
- قال: «تَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ؟».
- قال: أُعاهِدُكَ على أن لا أُقاتِلَكَ، ولا أكونَ مع قَومٍ يُقاتِلونَكَ.
- فَخَلَّى رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ فَجَاءَ إِلَى قَومِهِ، فقال: جِئتُكُم من عندِ خَيرِ الناسِ<sup>(۲)</sup>.

وهذه مِنَ الحِواراتِ الكامِلَةِ، التي أثمَرت ظُهورَ بُرهانِ النُّبوّةِ، وصِدقِ الرّسالَةِ، وأبانَت عن حُسنِ خُلُقِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وعَفوهِ عن الناسِ، وشَهادَةِ الموافِقِ له والمُخالفِ، بخيريّتِهِ السَّاميّةِ، وخُلُقِهِ الكريم.

### \* حِوارُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مع السَّائِلِ عن أسبابِ دُخولِ الجَنَّةِ:

عن أبي ذَرِّ وَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

- قال: «الإيمانُ بالله، والجهادُ في سَبيلِهِ».
  - قال: قُلتُ: أيُّ الرِّقابِ أفضَلُ؟
- قال: «أنفَسُها عندَ أهلِها، وأكثرُها ثَمَنًا».
  - قال: قُلتُ: فإن لم أفعَل؟
- قال: «تُعينُ صانِعًا، أو تَصنَعُ لأَخرَقَ»(٣).
- قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ إن ضَعُفتُ عن بعضِ العَمَلِ؟

<sup>(</sup>١) هذه عبارة الضعيف المستسلم، الذي يرجو العفو.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٤٣٢٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي: جاهلِ بها يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعةٌ يكتسب بها. النهاية (٢/ ٢٦).

- قال: «تَكُفُّ شَرَّكَ عن الناسِ؛ فإنَّما صَدَقَةٌ مِنكَ على نَفسِكَ»(١).

#### وفي رواية:

عن أبي كَثيرِ السُّحَيميِّ، عن أبيهِ، قال: سَألتُ أبا ذَرِّ، قُلتُ: دُلَّني على عَمَلٍ، إذا عَمِلَ العبدُ بهِ، دَخَلَ الجُنَّة.

- قال: سَألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.
  - فقال: «يُؤمِنُ باللهِ».
  - قال: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مع الإيمانِ عَمَلًا.
    - قال: «يَرضَخُ (٢) مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ».
    - قُلتُ: وإن كان مُعدَمًا، لا شيءَ لَهُ؟
      - قال: «يقولُ مَعروفًا بلِسانِهِ».
  - قال: قُلتُ: فإن كان عَييًّا(٣)، لا يُبلِغُ عنه لسانُهُ؟
    - قال: «فيُعينُ مَعْلُو بًا».
    - قُلتُ: فإن كان ضَعيفًا، لا قُدرَةَ لَهُ؟
      - قال: «فَليَصنَع لأخرَقَ».
      - قُلتُ: وإن كان أخرَقَ؟
- قال: فالتَفَتَ إِلَيَّ، وقال: «ما تُريدُ أن تَدَعَ في صاحِبِكَ شَيئًا مِنَ الخَيرِ؟ فليَدَعِ الناسَ من أذاهُ».
- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ تَيسيرٍ، فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والذي نَفسي بيكِهِ، ما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٢٥)، ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) أي: يتصدَّق.

<sup>(</sup>٣) أي: عاجزًا.

من عبدٍ يَعمَلُ بِخَصلَةٍ منها، يُريدُ بها ما عندَ اللهِ، إلا أَخَذَت بيَدِهِ يومَ القيامَةِ، حتى تُدخِلَهُ الحَنَّة »(١).

وعن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَحَيَلِيَهُ عَنهُ: أنَّ أعرابيًّا عَرَضَ لرسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وهو في سَفَرٍ، فأخذَ بخِطامِ ناقَتِهِ أو بزِمامِها، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، أو يا محمدُ، أخبِرني بها يُقرِّبُني مِنَ الجَنَّةِ، وما يُباعِدُني مِنَ النارِ.

قال: فكَفَّ النبيُّ صَّالَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# \* حِوارُ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مع الأنصارِ، حَولَ الغَنائِمِ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أعطَى من تِلكَ العَطايا في قُريشٍ وقَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في الأنصارِ منها شيءٌ، وجَدَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ في أنفُسِهِم، حتى كَثُرَت فيهمُ القالةُ، حتى قال قائِلُهم: لَقيَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَيْدُوسَةَ قومَهُ، فذَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَة، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عليكَ في أنفُسِهِم؛ لما صَنَعتَ في هذا الفيءِ الذي أصبت: قسمتَ في قومِكَ، وأعطَيتَ عَطايا عِظامًا في قَبائِلِ العَرَب، ولم يَكُ في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

قال: «فَأَينَ أَنتَ من ذلك يا سَعدُ؟»

قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟

قال: «فاجَمَع لي قَومَكَ في هَذِهِ الحَظيرَةِ».

قال: فخرجَ سَعدٌ، فجَمَعَ الأنصارَ في تِلكَ الحَظيرَةِ، قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ المُهاجِرينَ، فتركَهم، فدَخلوا وجاءَ آخرونَ فرَدَّهم، فلكَّا اجتَمَعوا أتاهُ سَعدٌ فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبَّان (٣٧٣)، وقال الألباني في صحيح الترَّغيب والترَّهيب (٢٣١٨): «حسنٌ لغيره».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٣).

الحَيُّ مِنَ الأنصارِ، قال: فأتاهم رسولُ اللهِ صَالَىنَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ، فَحَمِدَ الله ، وأثنَى عليه بالذي هو له أهلٌ، ثم قال:

«يا مَعشَرَ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُمُوها في أَنفُسِكُم؟ أَلَمَ آتِكُم ضُلَّالًا فَهَداكُمُ اللهُ ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبكُم؟».

قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أَمَنُّ وأَفضَلُ.

قال: «ألا تُحيبونَني يا مَعشَرَ الأنصارِ؟»

قالوا: وبهاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهِ ولِرسولِهِ المنُّ والفَضلُ؟

قال: «أما واللهِ لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدَقتُم وصُدِّقتُم:

أَتَيتَنا مُكَذَّبًا فصَدَّقناكَ.

وتخذولًا فنَصَرناكَ.

وطَريدًا فآوَيناك.

وعائِلًا فآسَيناك .

أوَجَدتُم في أنفُسِكُم يا مَعشَرَ الأنصارِ في لُعاعَةٍ مِنَ الدُّنيا، تَأَلَّفتُ بها قَومًا ليُسلِموا، ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟ أفلا تَرضَونَ يا مَعشَرَ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّاةِ والبَعيرِ، ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟ أفلا تَرضَونَ يا مَعشَرَ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّاةِ والبَعيرِ، وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ في رِحالكُم؟ فوالذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لَولا الهِجرَةُ لكنتُ امراً مِن الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا، لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ، اللهمَّ الرَحم الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ»

قال: فَبَكَى القَومُ حتى أخضَلوا لحاهم، وقالوا: رَضينا برسولِ اللهِ قَسَمًا وَحَظَّا، ثم انصَرَفَ رسولُ اللهِ صَائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمً، وتَفَرَّ قوا(١).

فلَّمَا شَرَحَ لهم صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَفِيَ عليهم مِنَ الحِكمَةِ فيها صَنَعَ، رَجَعوا مُذعِنينَ، ورَأُوا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٧٣٠)، وحسنه محققو المسند، وقد تقدم.

أَنَّ الغَنيمَةَ العُظمَى: ما حَصَلَ لَهُم من عَودِ رسولِ اللهِ إلى بلادِهِم، فسَلَوا عن الشَّاةِ والبَعير، بما حازوهُ من الفَوزِ العَظيمِ، ومُجَاوِرَةِ النبيِّ الكريمِ لَهُم، حَيًّا ومَيِّتًا، وهذا دَأْبُ الحَكيمِ: يُعطي كُلَّ أَحَدٍ ما يُناسِبُهُ (۱).

#### \* مُحَاوَرَةُ السَّائِلِ عن السَّاعَةِ:

عن أبي هريرة رَعَوَالِتَهُ عَنهُ، قال: بينها النبيُّ صَالَتَهُ عَنهُ فِي مَجَلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ، جاءَهُ أعرابيُّ، فقال: مَتَى السَّاعَةُ؟ فمَضَى رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَآ أَي يُحَدِّثُ (٢).

- فقال بعضُ القَوم: سَمِعَ ما قال، فكره ما قال.
- وقال بعضهم: بل لم يَسمَع، حتى إذا قَضَى حديثَهُ، قال:
  - «أينَ -أُراهُ- السَّائِلُ عن السَّاعَةِ؟».
    - قال: ها أنا يا رسولَ اللهِ.
  - قال: «فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتَظِر السَّاعَةَ».
    - قال: كَيفَ إضاعَتُها؟ .
  - قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غَيرِ أهلِهِ فانتَظِرِ السَّاعَةَ»(٣).

وقد بَوَّبَ البخاري في صَحيحِهِ على الحديثِ بقولِهِ: «بابُ مَن سُئِلَ عِلمًا وهو مُشتَغِلٌ في حديثهِ، فأتَمَّ الحديثَ ثم أجابَ السَّائِل»(٤).

# \* مُحَاوَرَةٌ حَولَ حَقِّ الزَّوجِ:

عن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَضَلِيَّهُ عَنْهُا، قال: شَهِدتُ مع رسولِ اللهِ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةَ يومَ العيدِ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أي: استمرَّ يحدِّث القوم، الحديث الذي كان فيه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١/ ٢١).

فَبَدَأُ بِالصَّلاةِ قَبَلَ الخُطْبَةِ بِغَيرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ، ثم قَامَ مُتَوَكِّنًا على بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقَوَى اللهِ، وَحَثَّ على طاعَتِهِ، ووَعَظَ النَاسَ وذَكَّرَهم، ثم مَضَى حتى أَتَى النِّساءَ، فوعَظَهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ، فقال: «تَصَدَّقَنَ؛ فإنَّ أكثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فقامَتِ امرَأَةٌ من سِطَةِ النِّساءِ(۱)، سَفعاءُ الخَدَّينِ (۱)، فقالت: لَم يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لأَنْكُنَّ تُكثِرنَ الشَّكَاةُ(۱)، وتَكفُرنَ العَشير (۱)، قال: فجَعَلنَ يَتَصَدَّقنَ من حُليِّهِنَّ، يُلقينَ في ثَوبِ بِلالٍ من أقرِطَتِهِنَّ، وخواتِمِهِنَّ وخواتِمِهِنَّ (٥).

وفي حديثٍ آخَرَ: «لَو أحسَنتَ إلى إحداهُنَّ الدَّهرَ، ثم رَأْت مِنكَ شَيئًا، قالت: ما رَأْيتُ مِنكَ خَيرًا قَطُّ (٦٠).

#### مُحاورة سعدٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ:

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَحَى اللهُ عَنهُ، قال: عادَني النبيُّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ، من مَرَضٍ أشفيتُ منه على الموتِ.

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلا ابنَةٌ لي واحِدَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَي مالي؟
  - قال: «لا».
  - قُلتُ: فأتَصَدَّقُ بشَطرِهِ؟
    - قال: «لا».
    - قُلتُ: الثُّلُثُ؟
- قال: «الثُّلُثُ يا سَعدُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغنياءَ، خَيرٌ من أن تَذَرَهم

<sup>(</sup>١) أي: جالسةٌ في وسطهنَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: فيها تغيُّرٌ، وسوادٌ.

<sup>(</sup>٣) أي: الشَّكوي.

<sup>(</sup>٤) وهو الزَّوج، أي: يجحدن حقوق الأزواج، وإحسانهم، ويكتمن الإحسان، ويظهرن التَّشكِّي كثيَّرا.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٨٥). أقرطتهنَّ: جمع قرطٍ، وهو كلُّ ما علِّق من شحمة الأذن، سواءٌ كان من ذهبٍ، أو خرزٍ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٩)، ومسلم (٩٠٧) عن عبدالله بن عبَّاس يَقْلِقَهُمَّا.

عالَةً، يَتكَفَّفونَ الناسَ، ولَستَ بنافِقٍ نَفَقَةً تَبتَغي بها وجهَ اللهِ، إلا آجَرَكَ اللهُ بها، حتى اللُّقمَةَ تَجعَلُها في في امرَ أَتِكَ»(١٠).

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ (Y).

- قال: «إِنَّكَ لَن تُخَلَّفَ فَتَعمَلَ عَمَلًا تَبتَغيَ به وجهَ اللهِ، إلا ازدَدتَ بهِ دَرَجَةً، ورِفعَةً، ولَعَلَّكَ تُخَلَّفُ، حتى يَنتَفِعَ بكَ أقوامٌ، ويُضَرَّ بكَ آخَرونَ (٣)، اللهمَّ أمضِ لأصحابي هِجرَتهم، ولا تَرُدَّهم على أعقابِم (١٠)، لكن البائِسُ سَعدُ بنُ خَولَةَ (٥٠).

قال الزُّهريُّ: يَرثي له رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَم، أَن تُوفِيَّ بِمَكَّةَ (١٠).

#### حِوارُ بَيعَةِ العَقَبَةِ:

عنِ ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَني مَعبَدُ بنُ كَعبِ بنِ مالكِ، أنَّ أخاهُ عُبَيدَ اللهِ بنَ كَعبٍ، وكان من أعلَمِ الأنصارِ، حَدَّثَهُ أنَّ أباهُ كَعبَ بنَ مالكِ، وكان كَعبٌ عِمَّن شَهِدَ العَقبَةَ، وبايعَ رسولَ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًة بها، قال:

خرجنا في حُجَّاجِ قَومِنا مِنَ الْمُشرِكينَ، وقد صَلَّينا، وفَقِهنا ... وساقَ الحديثَ، إلى أن قال:

<sup>(</sup>١) أي: في فمها.

<sup>(</sup>٢) معناه: أخلَّف بمكَّة بعد أصحابي؟ قاله: إمَّا إشفاقًا من موته بمكَّة؛ لكونه هاجر منها، وتركها لله تعالى، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكَّة، بعد انصراف النبيِّ عَلَّسَتَهُ وأصحابه إلى المدينة، وتخلُّفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرُّجوع فيها تركوه لله تعالى. شرح النووي على صحيح مسلم (١١/٨٧).

<sup>(</sup>٣) أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائم، ممَّا سيفتح الله على يديك من بلاد الشرِّك، ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك.

<sup>(</sup>٤) فيه: إشارةٌ إلى الدُّعاء لسعدٍ بالعافية؛ ليرجع إلى دار هجرته، وهي المدينة، ولا يستمرَّ مقيماً بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها، وهي مكَّة. فتح الباري (١١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) البائس: هو الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والقلَّة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).

وخرجنا إلى الحَجِّ، فواعَدنا رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيَنِوَسَلَمُ العَقَبَةَ من أوسَطِ أَيَّامِ التَّشريقِ، فلمَّا فرَغنا مِنَ الحَجِّ، وكانتِ اللَّيلَةُ التي وعَدنا رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيْنِوسَلَم، ومعنا عبدُاللهِ بنُ عَمرِ و ابن حَرامٍ، أبو جابِرٍ، سَيِّدٌ من سادَتِنا، وكُنَّا نَكتُمُ مَن معنا من قَومِنا مِنَ المُشرِكينَ أمرَنا.

فَكَلَّمناهُ، وقُلنا لَهُ: يا أبا جابِرٍ، إنَّكَ سَيِّدٌ من سادَتِنا، وشَريفٌ من أشرافِنا، وإنَّا نَرغَبُ بكَ عَمَّا أنتَ فيه، أن تكونَ حَطَبًا للنَّارِ غَدًا.

ثم دَعَوتُهُ إلى الإسلامِ، وأخبَرتُهُ بميعادِ رسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَم، وشَهِدَ معنا العَقَبَةَ، وكان نَقيبًا.

- قال: فنِمنا تِلكَ اللَّيلَة مع قومِنا في رِحالنا، حتى إذا مَضَى ثُلُثُ اللَّيلِ، خرجنا من رِحالنا لميعادِ رسولِ اللهِ صَّاللَّهُ عَيْدُوسَةً، نَتَسَلَّلُ مُستَخفينَ تَسَلَّلُ القطا، حتى اجتَمعنا في الشِّعبِ عندَ العَقَبَةِ، ونَحنُ سَبعونَ رَجُلًا، ومعنا امرَأتانِ من نِسائِهِم: نَسيبَةُ بنتُ كَعبٍ أُمُّ عُهارَةً، إحدى نِساءِ بني مازِنِ بنِ النَّجَّارِ، وأسهاءُ بنتُ عَمرِ و بنِ عَديٍّ بنِ ثابِتٍ، إحدى نِساءِ بني سَلِمَةً، وهي أُمُّ مَنيع.

فَاجَتَمَعنا بِالشِّعبِ نَنتَظِرُ رسولَ اللهِ صَّالَتَهُ عَيَهُ حتى جاءَنا، ومَعَهُ -يومَئِذٍ- عَمُّهُ العَبَّاسُ بنُ عبدِالمُطَّلِبِ، وهو -يومَئِذٍ- على دينِ قومِهِ، إلا أنَّهُ أَحَبَّ أن يَحَضُرَ أمرَ ابنِ أخيهِ، ويَتَوَثَّقَ لَهُ.

فلمَّا جَلَسنا، كان العبَّاسُ بنُ عبدِالمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّم، فقال: يا مَعشَرَ الخَزرَجِ -وكانتِ العَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هذا الحَيَّ مِنَ الأنصارِ: الخَزرَجَ، أُوسَها، وخَزرَجَها-، إنَّ محمدًا مِنَّا حيث قَد عَلِمتُم، وقد مَنَعناهُ من قَومِنا، مِمَّن هو على مِثلِ رَأْيِنا فيه، وهو في عِزِّ من قَومِه، ومَنعَةٍ في بَلَدِهِ.

فَقُلنا: قَد سَمِعنا ما قُلتَ، فتكلُّم يا رسولَ اللهِ، فخُذ لنَفسِكَ ولِرَبِّكَ ما أحبَبتَ.

فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلا، ودَعا إلى اللهِ عَرَّفِيَلَ، ورَغَّبَ في الإسلام، قال: «أُبايِعُكُم على أن تَمَنَعُوني مِمَّا تَمَنَعُونَ منه نِساءَكُم وأبناءَكُم».

فَأَخَذَ البَرَاءُ بنُ مَعرورٍ بيَدِهِ، ثم قال: نعم، والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لَنَمنَعَنَّكَ مِمَّا نَمنَعُ منه أُزُرنا، فبايعنا يا رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدِوسَاءً، فنَحنُ أهلُ الحُروبِ، وأهلُ الحَلقَةِ، ورِثناها كابِرًا عن كابِرٍ.

فاعتَرَضَ القولَ -والبَراءُ يُكَلِّمُ رسولَ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَلَا ذَلِك، ثم أَظَهَرَكَ اللهُ -، أَن تَرجِعَ إلى قَومِكَ وتَدَعَنا؟ عَسَيتَ -إن نَحنُ فعَلنا ذلك، ثم أَظَهَرَكَ اللهُ -، أَن تَرجِعَ إلى قَومِكَ وتَدَعَنا؟

فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُمَتَدُوسَاتًى، ثم قال: «بَلِ الدَّمَ الدَّمَ، والهَدمَ الهَدمَ<sup>(٣)</sup>، أنا مِنكُم وأنتُم مِنِّي، أُحارِبُ مَن حارَبتُم، وأُسالمُ مَن سالمَتُم».

وقال رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ صَلَّلَةً : «أخرِجوا إلَيَّ مِنكُم اثنَي عَشَرَ نَقيبًا، يكونونَ على قومِهِم»، فأخرَجوا منهم اثنَي عَشَرَ نَقيبًا، منهم تِسعَةٌ مِنَ الخَزرَجِ، وثَلاثَةٌ مِنَ الأوسِ.

وكان أوَّلَ مَن ضَرَبَ على يَدِ رسولِ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البَراءُ بنُ مَعرورٍ، ثم تَتابَعَ القَومُ.

فلكًا بايَعَنا رسولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَيْهِ صَرَخَ الشَّيطانُ من رَأْسِ العَقَبَةِ، بأبعَدِ صَوتٍ سمعتُهُ قَطُّ: يا أهلَ الجُباجِبِ(٤) هَل لَكُم في مُذَمَّم، والصُّباةُ مَعَهُ؟ قَد أَجَمعوا على حَربِكُم.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ (٥)، هذا ابنُ أَزيَب، اسمَع أي عَدوَّ اللهِ، أما واللهِ لَأَفْرُ غَنَّ لَكَ»، ثم قال رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: «ارفَعوا إلى رِحالكُم».

فقال له العبَّاسُ بنُ عُبادَةَ بنِ نَضلَةَ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لَئِن شِئتَ لَنَميلَنَّ على أهلِ مِنَى -غَدًا- بأسيافِنا، فقال رسولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًةَ: «لَم أومَر بذلك».

<sup>(</sup>١) يقصد اليهود.

<sup>(</sup>٢) أي: أحلافًا، وعهودًا.

<sup>(</sup>٣) الدَّم الدَّم: تطلب بدمي، وأطلب بدمك، والهدم الهدم: يعني: الحرمة، أي: ذمَّتي ذمَّتي ذمَّتكم، وحرمتي حرمتكم.

<sup>(</sup>٤) الجباجب: جمع جبجب، وهو المستوي من الأرض، ليس بحزن، وهي -هاهنا- أسماء منازل بمنًى، سمِّيت به، قيل: لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيَّام الحجِّ، والجبجبة: الكرش، يجعل فيها اللَّحم، يتزود في الأسفار. النهاية (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) اسم شيطانٍ كان بالعقبة.

فَرَجَعنا، فنِمنا حتى أصبَحنا، فلمَّا أصبَحنا، غَدَت عَلَينا جُلَّةُ قُرَيشٍ، حتى جاءونا في مَنازِلِنا، فقالوا: يا مَعشَرَ الخَزرَجِ، إنَّهُ قَد بَلَغَنا أَنَّكُم قَد جِئتُم إلى صاحِبِنا هَذا، تَستَخرِجونَهُ من بَينِ أَظهُرِنا، وتُبايِعونَهُ على حَربِنا، واللهِ إنَّهُ ما مِنَ العَرَبِ أَحَدٌ أَبغضَ إلَينا أَن تَنشَبَ الحَربُ بيننا وبينهُ مِنكُم.

قال: فانبَعَثَ مَن هُنالكَ من مُشرِكي قَومِنا، يَحلِفونَ لهم باللهِ ما كان من هذا شيءٌ، وما عَلِمناهُ، وقد صَدَقوا، لم يَعلَموا ما كان مِنّا، فبعضُنا يَنظُرُ إلى بعضٍ.

وقامَ القَومُ، وفيهمُ الحارِثُ بنُ هِ شامِ بنِ المُغيرَةِ المخزوميُّ، وعليه نَعلانِ جَديدانِ، فقُلتُ كَلِمَةً، كَأنِّي أُريدُ أن أُشرِكَ القَومَ بها فيها قالوا: ما تَستَطيعُ يا أبا جابِرٍ، وأنتَ سَيِّدٌ من سادَتِنا، أن تَتَّخِذَ نَعلَينِ مِثلَ نَعلَي هذا الفَتَى من قُريشٍ، فسَمِعَها الحارِثُ، فَخَلَعَها، ثم رَمَى بها إليَّ، فقال: واللهِ لَتنتَعلَنَّها، قال أبو جابِرٍ: أحفظتُ (۱) واللهِ الفَتَى، فاردُد عليه نَعليه، فقُلتُ: واللهِ لا أردُّهما، فألُ واللهِ صالحٌ، واللهِ المَئِن صَدَقَ الفَألُ للسَّلبَنَّهُ (۱).

#### \* السِّهاتُ العامَّةُ للمُناظَراتِ، والمُحاوراتِ:

بِالنَّظَرِ إلى مُناظَراتِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحِواراتِهِ، يُمكِنُنا استِخلاصُ بَعضِ السِّهاتِ العامَّةِ، التي يَنبَغي أن نَتَحلَّى بها، في مُناظراتِنا، ومُحاوراتِنا، فمِن أهَمِّ هَذِهِ السِّهاتِ:

- التَّوَكُّلُ على اللهِ والاستعانةُ بهِ، في نُصرَةِ الحَقِّ وأهلِهِ.
  - البَداءَةُ بالحَمدِ والثَّناءِ على اللهِ تعالى.
- إعطاء الفرصة للمُخالفِ يَتكلَّمُ بحُجَّتِهِ، ويفيضُ بقولِهِ، حتى يَفرُغَ من ذلك.
- استِثمارُ المواطِنِ الإيجابيَّةِ لَدَي المُخالف، والاعتِدادُ بها في الحُجَّةِ، إذا كانت توافِقُ
   الحَقَّ

<sup>(</sup>١) أغضبت.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٧٩٨)، وقال الهيثميُّ: «رواه أحمد، والطبراني، بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرَّح بالسَّماع» مجمع الزَّوائد (٦/ ٥٤)، وحسنه محققو المسند.

- استِثْهَارُ الأخلاقِ الحَسَنَةِ والفِطَرِ السَّليمَةِ، التي يَتَّصِفُ بها المُخالفُ.
  - الاتِّصافُ بالهُدوءِ والأدَبِ طولَ المُناظَرَةِ.
  - عَدَمُ الخُروجِ عن مَوضوع المُناظَرَةِ، إلا للمصلَحَةِ الراجِحَةِ.
- عَدَمُ الاعتدادِ باستِثارَةِ المُخالفِ، مِمَّا يكونُ من شَأنِهِ: الحَيَدَةُ عن مَوضوعِ المُناظَرَةِ،
   والخُروجُ عَنهُ.
- التَّحَلِّي بالصَّبرِ والأخلاقِ الكريمَةِ، وعَدَمُ الغَضَبِ للنَّفسِ، مع لينِ الجانِبِ، وحُسنِ الخطاب.
- مقصودُ المُناظَرَةِ: إحقاقُ الحَقِّ، وإبطالُ الباطِلِ، دونَ أن يكونَ مُجُرَّدَ المُغالَبَةِ، وحُبِّ الخِلافِ، والاستطالَةِ.
  - الاختِصارُ في البيانِ، وعَدَمُ الإطالَةِ في الكلام.
    - الاحتِجاجُ بالكِتابِ والسّنّةِ.
  - إظهارُ جَمال الحَقِّ وحُسنِهِ، وفَسادِ الباطِل وزَيفِهِ وقُبحِهِ.
- التَّوَقُّفُ عن المُناظَرَةِ إذا كان مَقصودُ الخَصمِ: اللَّجاجَ في الخُصومَةِ، وعَدَمَ ابتِغاءِ الوُصولِ إلى الحَقِّ.





تَفَكُّرُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَل

# تَفَكُّرُ٥ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

القَلبُ المملوءُ بنورِ اللهِ، العامِرُ بالتَّقوَى والإيهانِ، يُصيبُ من رائِقِ الفِكرِ، وإبداعِ النَّظَرِ والدُّؤيَةِ، ما لا يُصيبُهُ غَيرُهُ، فكيفَ إذا كُنَّا نَتكلَّمُ عن نَبيِّنا محمدٍ صَلَّاتَهُ عَيْدُوسَلَمَ؟

والتَّفَكُّرُ والتَّدَبُّرُ، واشتِغالُ القلبِ، بما فيه صَلاحُ الدِّينِ والدُّنيا، مِنَ العِباداتِ العَظيمَةِ، التي أمرَت بها الشَّريعَةُ، وحَثَّت عليها؛ إذ لا يَزالُ القَلبُ -بِذلك- عامِرًا بالإيهانِ.

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «فالقَلبُ لا يَخلو مِنَ الفِكرِ: إمَّا في واجِبِ آخِرَتِهِ، ومَصالِحِها، وإمَّا في مَصالح دُنياهُ، ومَعاشِهِ، وإمَّا في الوَساوُسِ، والأمانيِّ الباطِلَةِ، والمُقَدَّراتِ المفروضَةِ.

وقد تَقَدَّمَ أَنَّ النَّفسَ مَثَلُها كَمَثُلِ رَحَّى، تَدورُ بها يُلقَى فيها، فإن ألقَيتَ فيها حَبَّا دارَت بهِ، وإن ألقَيتَ فيها زُجاجًا، وحَصًا، وبَعرًا، دارَت بهِ.

فَقَيِّمُ الرحَى إذا تَخَلَّى عَنها، وعن إصلاحِها، وإلقاءِ الحَبِّ النافِعِ فيها، وجَدَ العَدوُّ السَّبيلَ إلى إفسادِها وإرادَتِها بها مَعَهُ اللهُ اللهِ اللهِ إفسادِها وإرادَتِها بها مَعَهُ اللهُ اللهِ اللهِ إنها اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقد ورَدَ ذِكُرُ التَّفَكُّرِ، ومَدَحُهُ، والأمرُ بهِ، في القُرآنِ كَثيرًا، فمِن ذلك: قولُه تعالى: ﴿ أَوَلَمُ يَنَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمٍ مُّ مَّا خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّىُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴾ [الروم: ٨].

وقال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١٧٦-١٧٧)، باختصار.

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩، ٢٦٦]، ﴿فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿كَذَلِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ ﴾ [الروم: ٢١، الزمر: ٢٢، الجاثية: ١٣].

وسَنَذَكُرُ في هذا الفَصلِ صورًا مِنَ التَّفَكُّرِ، والتَّدَبُّرِ، واشتِغال القَلبِ، واهتِهمِ النَّفسِ، في حَياتِهِ صَالِسَهُ عَيْدُوسَدَّ؛ لنَعلَمَ كيفَ كانت همومُهُ، ومَشاغِلُهُ، وليَكونَ لَنا في ذلك الأُسوةُ الحَسَنَةُ.

### \* تَفَكُّرُهُ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وتَأَمُّلُهُ فِي آياتِ اللهِ الكونيَّة:

كان النبيُّ صَ اللهُ عَنهُ وَسَلَّمَ قبلَ البَعثَةِ يَتَحَنَّتُ في غارِ حِراءٍ، خاليًا بنَفسِهِ، مُتَفَكِّرًا في آياتِ اللهِ.

فعن عائشة أم المؤمنين، أنَّها قالت: «أوَّلُ ما بُدِئ بهِ رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مِن الوَحي: الرُّؤيا الصَّالحَةُ في النَّومِ، فكان لا يَرَى رُؤيا، إلا جاءَت مِثلَ فلَقِ الصَّبحِ، ثم حُبِّبَ إليه الحَلاءُ، وكان يَخلو بغارِ حراءٍ، فيتَحَنَّثُ فيه -وَهوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيالِيَ ذَواتِ العَدَدِ، قبلَ أن يَنزعَ إلى أهلِهِ، ويَتَزَوَّدُ لذلك، ثم يَرجِعُ إلى خديجةَ فيتَزَوَّدُ لِمِثلِها، حتى جاءهُ الحَقُّ وهو في غارِ حراءٍ».

قال أبو سُلَيهانَ الخَطَّابِيُّ رَحْمُ اللَّهُ: «حُبِّبَتِ العُزلَةُ إليه صَاللَّهُ عَلَيهُ عَلَيهُ الْنَّ مَعَها فراغَ القَلبِ، وهي مُعينةٌ على التَّفَكُّرِ، وبِها يَنقَطِعُ عن مَالوفاتِ البَشَرِ، ويَتَخَشَّعُ قَابُهُ ١٤٠٪.

# \* وكان رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَى وَمَا يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ، يَنظُرُ فِي السَّماءِ مُتَفَكِّرًا:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٩٨).

تَفَكُّرُهُ صَالَلًا عَلَيْ وَسَلَّمَ تَفَكُّرُهُ صَالَّالُهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّم

ثم رَجَعَ إلى البَيتِ، فتَسَوَّكَ، وتَوَضَّأ، ثم قامَ فصَلَّى، ثم اضطَجَعَ، ثم قامَ فخرجَ، فنظرَ إلى السَّماءِ، فتلا هَذِهِ الآيةَ، ثم رَجَعَ، فتَسَوَّكَ، وتَوَضَّأ، ثم قامَ فصَلَّى "(١).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «فيه: أَنَّهُ يُستَحَبُّ قِراءَتُها عندَ الاستيقاظِ في اللَّيلِ مع النَّظَرِ إلى السَّماء؛ لما في ذلك من عَظيمِ التَّدَبُّرِ، وإذا تَكَرَّرَ نَومُهُ واستيقاظُهُ وخُروجُهُ، استُحِبَّ تَكريرُهُ قِراءَةَ هَذِهِ الآياتِ، كَما ذُكِرَ في الحديثِ»(٢).

وصح عن أبي الدَّرداء رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: "تَفَكُّرُ ساعَةٍ، خَيرٌ من قيامٍ لَيلَةٍ "").

### \* وحَثَّ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، على التَّفَكُّرِ فِي آياتِ اللهِ:

فعن عَطاءٍ، قال: دَخَلتُ أنا وعُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ على عائشةَ، فقالت لعُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ: قَد آنَ لَكَ أن تَزورَنا.

- فقال: أقولُ يا أُمَّه كَما قال الأولُ: «زُر غِبًّا تَزدَد حُبًّا» (٤٠).
  - قال: فقالت: دَعونا من رَطانَتِكُم هَذِهِ.
- قال ابنُ عُمَيرٍ: أخبِرينا بأعجَبِ شيءٍ رَأيتِهِ من رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ.
- قال: فسَكَتَت، ثم قالت: لَّا كان لَيلَةٌ مِنَ اللَّيالِي، قال: «يا عائشةٌ، ذَريني أَتَعَبَّدُ اللَّيلَةَ رَبِّي».
  - قُلتُ: واللهِ إِنِّي لَأُحُبُّ قُربَكَ، وأُحُبُّ ما سَرَّكَ.
    - قالت: فقامَ، فتَطَهَّرَ، ثم قامَ يُصَلِّي.
    - قالت: فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ حِجرَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢١٥)، ومسلم (٢٥٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشُّعب (١١٧).

<sup>(</sup>٤) الغبُّ: فعل الأمر والقيام به، حينًا بعد حين.

- قالت: ثم بَكَى فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ لحيتَهُ.
- قالت: ثم بَكَى فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ الأرضَ.

فَجاءَ بِلالٌ يُؤذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فلمَّا رَآهُ يَبكي قال: يا رسولَ اللهِ، لمَ تَبكي وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ وما تَأَخَّرَ؟

- قال: «أَفَلا أَكُونُ عَبِدًا شَكُورًا؟ لَقَد نَزَلَت عَلَيَّ اللَّيلَةَ آيَةٌ، ويلٌ لَمَن قَرَأَها ولم يَتَفَكَّر فيها: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَئَتِ لِآُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنَفَ كُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعُلِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١-١٩١](١).

قال عُبَيدُ بنُ السَّائِبِ: قيل للأوزاعيِّ: ما غايَةُ التَّفكِّرِ فيهنَّ؟ قال: «يَقرَؤُهُنَّ، وهو يَعقِلُهُنَّ»

#### \* وكان رسولُ اللهِ صَأَلتَهُ عَتِهِ وَصَلَّمَ يُلاحِظُ الآياتِ الكونيَّةَ، ويَتَفاعَلُ مَعَها:

#### الرِّياحُ والسَّحابُ:

عن عائشةَ رَحَيَّكَ عَهَا، قالت: كان النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا رَأَى غَيمًا أَو رَجًا، عُرِفَ في وجهِهِ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ إذا رَأُوا الغَيمَ فرحوا؛ رَجاءَ أَن يكونَ فيه المطرُ، وأراكَ إذا رَأْيتَهُ عُرِفَ في وجهِكَ الكراهيَةُ، فقال: «يا عائشةُ، ما يُؤمِنِي أَن يكونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذِّبَ وَقُومٌ بِالرِّيحِ، وقد رَأَى قَومٌ العَذَابَ، فقالوا: ﴿هَنَذَا عَارِثُ مُعْلِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]» (٣).

وفي رواية مُسلِم: قالت: كان النبيُّ صَالَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ المُناسِقِيمُ اللهمَّ المُناسِقِيمُ اللهمَّ اللهمَّ المُناسِقُومُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ المُناسِقُومُ اللهمَّ المُناسِقُومُ اللهمَّ اللهمَّ المُناسِقُومُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ اللهمُ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمَّ المُناسِمُ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمُ اللهمُ المُناسِمُ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمُ المُناسِمُ المُناسِمُ اللهمُ المُناسِمُ المُنا

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبَّان (٦٢٠)، وجوَّد إسناده الألباني في الصحيحة (٦٨)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبَّان: «إسناده صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨٢٩)، ومسلم (٨٩٩).

تَفَكُّرُهُ صَالَاتًهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُلَّمُ مُعَالِيَّهُ وَسَلَّمَ

قالت: وإذا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ(١) تَغَيَرَّ لَونْهُ، وخرجَ ودَخَلَ، وأقبَلَ وأدبَرَ، فإذا مَطَرَت سُرِّي عَنهُ، فعَرَفتُ ذلك في وجهِهِ.

قالت عائشةُ: فسَأَلتُهُ، فقال: «لَعَلَّهُ -يا عائشة - كَما قال قَومُ عادٍ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَيْهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُعْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]».

#### الشَّمسُ، والقَمَرُ:

عن عائشة وَ وَاللّهُ عَالِمَهُمَ قَالَت: خَسَفَتِ الشَّمسُ في عَهدِ رسولِ اللهِ عَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فصلً رسولُ اللهِ عَالِسَهُ عَلَيه، ثم قال: «إنَّ رسولُ اللهِ عَالَسَهُ عَليه، ثم قال: «إنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ الله، وإنَّها لا يَنخَسِفانِ لَموتِ أَحَدٍ، ولا لَحياتِهِ، فإذا رَأيتُموهما فكبِّروا، وادعوا الله، وصَلُّوا وتَصَدَّقوا» (٢).

#### الْهِلالْ:

عن طَلَحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ وَخَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ كَانَ إذا رَأَى الهِلالَ، قال: «اللهمَّ أهِلَّهُ عَلَينا باليُمنِ، والإيهانِ، والسَّلامَةِ، والإسلام، رَبِّ ورَبُّكَ اللهُ (٣).

#### المطَّرُ:

عن أنسِ بنِ مالكِ رَخَالِيَهُ عَنهُ، قال: أصابَنا - وَنَحنُ مع رسولِ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مَطَرٌ، فحَسَر رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَنهُ وَسَلَمَ ثُوبَهُ، حتى أصابَهُ مِنَ المطرِ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، لم صَنعتَ هذا؟ قال: «لأنّهُ حديثُ عَهدٍ برَبِّهِ تعالى»(٤).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللَّهُ: «قال العُلَماءُ: مَعناهُ: قَريبُ العَهدِ بتكوينِ رَبِّهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أي: تغيَّمت، وتهيَّأت للمطر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٤٥١)، وأحمد (١٣٩٧)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ٥٢٠).

### \* تَفَكُّرُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وتَأَمُّلُهُ، في آياتِ اللهِ الشَّرعيَّةِ:

إِنَّ التَّفَكُّرَ والتَّدَبُّرَ فِي آياتِ اللهِ المتلوَّةِ (القُرآنِ الكريمِ) من أجلِّ العِباداتِ، وأعظَمِها، وقد أمَرَ اللهُ بهِ وحَثَّ عليه في كِتابِهِ الكريمِ؛ فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضَرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

والآياتُ في هذا البابِ كَثيرَةٌ جِدًّا، وهي دالَّةٌ دَلالَةً واضِحَةً على وُجوبِ التَّفكُّرِ، والتَّدَبُّرِ، في آياتِ اللهِ المتلوَّةِ، حتى يَعلَمَ العبدُ عَظَمَةَ رَبِّهِ جَلَّ وعَلا؛ فيَعبُدَهُ حَقَّ عِبادَتِهِ.

وكان صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قَرَأ القُرآنَ، تَدَبَّر في ألفاظِهِ، وتَفَكَّرَ في مَعانيهِ، ثم يكونُ منه ما يَدُلُّ على أثرِ هذا التَّدَبُّرِ والتَّفَكُّرِ، في قَلبِهِ، ولِسانِهِ، وجَوارِحِهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# \* وكان النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ يَتَكَبَّرُ ويَتَفَكَّرُ فِي كُلِّ آيةٍ يَقرَؤُها:

عن حُذَيفَةَ بنِ اليَهانِ وَعَلِيَهُ عَنْهُ، قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ ذاتَ لَيلَةٍ، فافتتَحَ البقرة، فقُلتُ: يَركَعُ بها، فقُلتُ: يَركَعُ بها في رَكعَةٍ (١)، فمضى، فقُلتُ: يَركَعُ بها، فقُلتُ: يَركَعُ بها في رَكعَةٍ (١)، فمضى، فقُلتُ: يَركَعُ بها، ثم افتتَحَ النِّساء، فقَرأها، ثم افتتَحَ آلَ عِمرانَ، فقَرأها، يقرَأُ مُثرَسِّلًا، إذا مَرَّ بآيةٍ فيها تسبيحُ سَبَّح، وإذا مَرَّ بسُؤالٍ سَألَ، وإذا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوَّذ .. الحديثُ (٢).

وهذا لا يَكُونُ منه صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إلا بالتفكُّرِ في كلِّ آيةٍ، واستحضارِ مَعانيها، وهذا مِن كَمال الإيمانِ، وحُسن الصّلاةِ.

<sup>(</sup>١) أراد بالركعة: الصلاة بكمالها، وهي ركعتان، وأنه يقسم السُّورة على هاتين الركعتين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٧٢).

تَفَكُّرُهُ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَكُّرُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي

# \* ورُبَّما قامَ اللَّيلَ بآيةٍ، يتفكّرُ فيها:

فعن أبي ذَرِّ رَحَيَلِتَهُ عَنَهُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً، فَقَرَأ بآيةٍ حتى أصبَحَ، يَركَعُ بها، ويَسجُدُ بها: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْمُكِدُ ﴾ [المائدة: ١١٨]» (١).

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «فَلُو علِم الناسُ ما في قِراءَة القُرآن بالتّدبّرِ لاشتَغلوا بها عن كلّ ما سواها، فإذا قَرَأهُ بتفكّرٍ حتى مرّ بآية وهو مُحتاجٌ إليها في شِفاء قلبِه كرّرها -وَلُو مائة مرّة، ولو لَيلة - فقِراءةُ آيةٍ بتفكّرٍ وتفهُّمٍ خيرٌ مِن قِراءَة خَتمةٍ بغير تدبّرٍ وتفهُّم، وأنفعُ للقلبِ، وأدعَى إلى حُصولِ الإيهانِ، وذوقِ حَلاوةِ القُرآنِ، وهذه كانت عادةُ السَّلَفِ يُردِّدُ أَحَدُهمُ الآيةَ إلى الصَّباح».

#### \* ورُبَّما بَكَى عندَ تَفَكُّرِهِ في مَعاني بعضِ الآياتِ:

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ، قال: قال لِيَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاقْرَأْ عَلَيَّ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

قال ابنُ بطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: "إنها بَكَى صَاللَهُ عَنِهُ عَندَ تِلا وَتِهِ هَذِهِ الآية؛ لأَنَّهُ مَثْلَ لنَفسِهِ أهوالَ يومِ القيامَةِ، وشِدَّةَ الحال الدَّاعيَةِ له إلى شَهادَتِهِ لأُمَّتِهِ بالتَّصديقِ، وسُؤالهِ الشَّفاعَةَ لأهلِ الموقِف، وهو أمرٌ يَحِقُّ له طولُ البُكاءِ (٣٠).

قال ابنُ حجرٍ وَمَدُاللَهُ: "والذي يَظهَرُ: أَنَّهُ بَكَى رَحْمَةً لأُمَّتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لا بُدَّ أن يَشهَدَ عليم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيًا، فقَد يُفضي إلى تَعذيبهِم، واللهُ أعلَمُ "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٠١٠)، وأحمد (٢١٣٢٨)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطَّالٍ على صحيح البخاري (١٠/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ٩٩).

### \* وشابَ صَالِسَهُ عَلَيْه وَسَلَّم؛ من شدَّةِ تفكُّرِهِ في آياتِ اللهِ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ قَد شِبتَ، قال: «شَيَّبَتني هودٌ، والواقِعَةُ، والمُرسَلاتُ، وعَمَّ يَتَساءَلونَ، وإذا الشَّمسُ كوِّرَت»(١).

قال الطِّيبِيُّ رَحَهُ أُلِلَهُ: «قولُهُ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «شَيَّبَتني»: مِنَ التَّشييبِ؛ وذلك لما في هَذِهِ السُّورِ من أهوال يوم القيامَةِ، والمثُلاتِ النَّوازِلِ بالأُمَمِ الماضيّةِ»(٢).

#### «وَأَخُواتُها»:

أي: وأشباهُهُا مِنَ السُّورِ، التي فيها ذِكرُ أهوال القيامَةِ، والعَذابِ، والهمومِ، يعني: أنَّ اهتِهامي بها فيها من أحوال القيامَةِ، والحَوادِثِ النازِلَةِ بالأُمَمِ الماضيَةِ، أَخَذَ مِنِّي مَأْخَذَهُ، حتى شِبتُ قبلَ أوانِ الشَّيبِ؛ خَوفًا على أُمَّتي، والأحزانُ إذا تَقاحَمَت على الإنسانِ أسرَعَ إليه الشَّيبُ في غَيرِ أوانٍ.

#### قال المتنبى:

والهمُّ يخترمُ الجسيمَ نحافةً ويُشيبُ ناصيةَ الصبيِّ ويهرمُ (٣)

#### \* ومن ذلك: تَفَكُّرُهُ في هَولِ الموتِ والقبرِ:

عن البَراءِ بنِ عازِبِ وَخَلِلْهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَالَتُهُ عَنَهُ فِي جِنازَةٍ، فجَلَسَ على شَفيرِ القَبرِ (٤)، فبَكَى حتى بَلَّ الثَّرَى (٥)، ثم قال: «يا إخواني! لِمثلِ هَذا فأعِدُوا» (٢).

وعن عليٍّ رَخِلَيْهُ عَنهُ، قال: كُنَّا في جِنازَةٍ في بَقيعِ الغَرقَدِ، فأتانا النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًم، فقَعَدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٢٩٧)، وابن سعدٍ في الطَّبقات (١/ ٤٣٥)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أي: طرفه.

<sup>(</sup>٥) الترُّاب.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (١٩٥٤)، وحسنه الألباني.

تَفَكُّرُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

وقَعَدنا حَولَهُ، ومَعَهُ مِخْصَرَةٌ (١)، فنكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بِمِخصَرَتِهِ ثم قال: «ما مِنكُم من أَحَدٍ، ما من نَفسٍ مَنفوسَةٍ إلا كُتِبَ مَكانُها مِنَ الجَنَّةِ والنارِ، وإلا قَد كُتِبَ شَقيَّةً أو سَعيدَةً».

فقال رَجُلُ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا نَتَكِلُ على كِتابِنا، ونَدَعُ العَمَلَ، فَمَن كان مِنَّا من أهلِ السَّعادَةِ، فسَيَصيرُ إلى السَّعادَةِ، وأمَّا مَن كان مِنَّا من أهلِ الشَّقاوَةِ، فسَيَصيرُ إلى عَمَلِ أهلِ السَّعادَةِ، وأمَّا مَن كان مِنَّا من أهلِ الشَّقاوَةِ؟ عَمَلِ أهلِ الشَّقاوَةِ؟

فقال: «أَمَّا أَهلُ السَّعادَةِ: فيُيسَّرونَ لعَمَلِ السَّعادَةِ، وأَمَّا أَهلُ الشَّقاوَةِ: فيُيسَّرونَ لعَمَلِ الشَّعاوَةِ، وأَمَّا أَهلُ الشَّقاوَةِ، ثم قَرَأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾ [الليل: ٥-٦] الآيةَ »(١).

#### قولُهُ: «فَنكَّسَ»:

أي: طَأَطَأ رَأْسَهُ، وذلك يكونُ عندَ التَّفَكُّرِ، والتَّدَبُّرِ.

«فَجَعَلَ يَنكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ»:

قال ابنُ حجر رَحَهُ أَلِلَهُ: «ذلك لا يُعَدُّ مِنَ العَبَثِ المذمومِ؛ لأنَّ ذلك إنها يَقَعُ مِنَ العاقِلِ، عندَ التَّفَكُّرِ فِي الشَّيءِ»(٣).

وعن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قال: خرجنا مع النبيِّ صَّالَتُنْ عَلَيْهُ فِي جِنازَةِ رَجُلِ مِنَ الأنصارِ، فانتَهَينا إلى القَبرِ ولَّا يُلحَد، فجَلَسَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وجَلَسنا حَولَه، كَأَنَّ على رُءوسِنا الطَّيرَ، وفي يَدِهِ عودٌ يَنكُتُ بهِ في الأرضِ، فرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: «استَعيذوا باللهِ من عَذابِ القَبرِ»، مَرَّتَينِ، أو ثَلاثًا ... وساقَ الحديثَ (٤).



<sup>(</sup>١) كعصًا ونحوها، وقد سبق تعريف المخصرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٤٧٥٣)، وأحمد (١٨٥٣٤)، وصححه محققو المسند.



# صَمتُهُ وسُكوتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ قِلَّةَ الكلامِ وطولَ الصَّمتِ إلا من خَيرٍ، لَمِن خِصال العَقلِ، وأماراتِ الحِكمَةِ، فالمُؤمنُ إذا لم يَغنَم بالكلامِ، سَلِمَ بالصَّمتِ.

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا : «مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واللَّهِ واللَّهِ الْآخِرِ فليَقُلُ خَيرًا، أو ليصمُّت »(١).

قال الحافظ رَحَهُ اللّهُ: "وهذا من جَوامِعِ الكلِمِ؛ لأنَّ القولَ كُلَّهُ: إمَّا خَيرٌ، وإمَّا شَرُّ، وإمَّا آيلُ إلى أَحَدِهِما، فَدَخَلَ فِي الخَيرِ: كُلُّ مَطلوبٍ مِنَ الأقوال، فرضِها، ونَدبِها، فأذِنَ فيه على اختِلافِ أنواعِه، ودَخَلَ فيه ما يَؤُولُ إليه، وما عَدا ذلك مِمَّا هو شَرُّ، أو يَؤُولُ إلى الشَّرِّ، فأمَرَ عندَ إرادَةِ الحَوض فيه بالصَّمتِ»(٢).

فَمِن أنواعِ الأَدَبِ الذي يَنبَغي أَن يَتَّصِفَ بِهِ الْمُؤْمِنُ: أَدَبُ الصَّمتِ، فلا يَنبَغي له أَن يَتَكَلَّمَ في كُلِّ وقتٍ، وفي كُلِّ مَسألَةٍ، وإنها الحِكمَةُ في التَّرَوِّي في الكلامِ، فلرُبَّها ضَرَّهُ التَّعجُّلُ فيه.

قد كان يُعجِبُ قبلك الأخيارا فلقد ندمتَ على الكلام مرارا إن كان يُعجِبُكُ السُّكوتَ فإنَّهُ ولَئِن ندمتَ على سكوتٍ مرَّةً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٧٥)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٤٤٦).

#### وقد كان النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُدوَةَ فِي ذلك:

فعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لِجابِرِ بنِ سَمُرَةَ: أَكُنتَ ثُجالسُ رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم؟ قال: «نَعَم، فكان طَويلَ الصَّمتِ، قَليلَ الضَّحِكِ»(١).

«كان طَويلَ الصَّمتِ»: أي: كَثيرَ السُّكوتِ، والمعنى: أنَّهُ لا يَتَكَلَّمُ إلا لحاجَةٍ (٢).

وكَثرةُ السُّكوتِ مِن أقوَى أسبابِ التَّوقيرِ، وهو مِنَ الحِكمَةِ، وداعيَةُ السَّلامَةِ مِنَ اللفظِ، ولهذا قيل: «مَن قَلَّ كَلامُهُ قَلَّ لَغَطُهُ»، وهو أجمعُ للفِكرِ (٣).

وعن عائشةَ رَخِوَلِيَهُ عَهَا: «أَنَّ النبيَّ صَأَلِتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَان يُحَدِّثُ حديثًا، لَو عَدَّهُ العادُّ لأحصاهُ »(٤).

قال الحافظ رَحَمُ اللَّهُ: «أي: لَو عَدَّ كَلِم اتِهِ أَو مُفرَ داتِهِ أَو حُروفهُ، لَأَطاقَ ذلك، وبَلَغَ آخِرَها، والمُرادُ بذلك: المُبالَغَةُ في التَّرتيل والتَّفهيم (٥٠).

وقال الطِّيبِيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «لَمَ يَكُن حديثُ النبيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَثَتَابِعًا، بحَيثُ يَأْتِي بعضُهُ إِثْرَ بعضٍ، فيَلتَبِسُ على المُستَمِع، بل كان يَفصِلُ كَلامَهُ، لَو أرادَ المُستَمِعُ عدَّهُ أمكنَهُ، فيتَكلَّمُ بعضٍ، فيكلامٍ واضِحٍ مَفهومٍ، في غايَةِ الوُضوحِ والبَيانِ»(١).

## وفي كَثيرٍ مِنَ الأحيانِ يكونُ السُّكوتُ أبلَغَ مِنَ الكلامِ:

ولِذلك كان النبيُّ صَالَةَ عَلَيْهِ عَسَالًا يُركِي أصحابَهُ بشكوتِهِ، كَمَا يُربِّيهِم بكلامِهِ.

وقد تَعَدَّدَتِ المواقِفُ التي سَكَتَ فيها النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ انتِظارًا للوَحي، أو إقرارًا لما رَأَى، أو سَمِعَ، أو إنكارًا، أو دَرءًا لفِتنَةٍ، وحَذَرًا من مَفسَدَةٍ، أو تَشويقًا، إلى غيرِ ذلك مِنَ المقاصِدِ الحَسَنَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٨١٠)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٩).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ١٧٢)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٦٧)، ومسلم (٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٥).

وَلَقَد حَرَصَ الصَّحَابَةُ رَخَلِيَّكَ عَلَى جَمعِ كُلِّ تَفَاصِيلِ حَياةِ رسولِ اللهِ صَاَّلَتُهُ عَلَى جَمعِ كُلِّ تَفَاصِيلِ حَياةِ رسولِ اللهِ صَاَّلَتُهُ عَلَى جَمعِ كُلِّ تَفَاصِيلِ حَياةِ رسولِ اللهِ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حتى نَقتَديَ بهِ فيها.

فهم - وَاللَّهُ عَالَهُ مَا يَكَتَفُوا بِحِفظِ كَلامِهِ، بل حَفِظوا سُكوتَهُ -أيضًا-، وهذا يَدُلُّ على عِظَم حُبِّهِم لَهُ، وحِرصِهِم على الاقتِداءِ بهِ.

ومِنَ المواقِفِ التي كان يَسكُتُ فيها النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيوسَلَةِ:

#### \* إذا طُلِبَ منه ما لم يُردهُ، أو سُئِلَ عَمَّا لا يُريدُ الإجابَة عنه:

عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن أبيهِ، قال: لَمَّا كان يومُ فتحِ مَكَّةَ، أَمَّنَ رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الناسَ، إلا أربَعَةَ نَفَرٍ، وامرَأتَينِ.

وقال: «اقتُلوهم، وإن وجَدتُموهم مُتَعَلِّقينَ بأستارِ الكعبَةِ»: عِكرِمَةُ بنُ أبي جَهلٍ، وعبدُاللهِ بنُ سَعدِ بنِ أبي السَّرحِ.

فَأَمَّا عِبْدُاللهِ بِنُ خَطَلٍ: فأُدرِكَ وهو مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبَةِ، فاستَبَقَ إليه سَعيدُ بنُ حُرَيثٍ، وعَمَّارُ بنُ ياسِرِ، فسَبَقَ سَعيدٌ عَمَّارًا، وكان أشَبَّ الرجُلينِ، فقَتَلَهُ.

وأمَّا مَقيسُ بنُ صُبابَةَ: فأدرَكَهُ الناسُ في السُّوقِ، فقَتَلوهُ.

وأمَّا عِكرِمَةُ: فركِبَ البَحرَ، فأصابَتهم عاصِفٌ، فقال أصحابُ السَّفينَةِ: أخلِصوا؛ فإنَّ آلِمِتَكُم لا تُغني عَنكُم شَيئًا هاهُنا، فقال عِكرِمَةُ: واللهِ لَئِن لم يُنجِّني مِنَ البَحرِ إلا فإنَّ آلِمِتكُم لا يُنجِّني في البَرِّ غَيرُهُ، اللهمَّ إنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهدًا، إن أنتَ عافيتني مِمَّا أنا فيه، الإخلاص، لا يُنجِّنني في البَرِّ غَيرُهُ، اللهمَّ إنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهدًا، إن أنتَ عافيتني مِمَّا أنا فيه، أن آتي محمدًا صَالِسَهُ عَلَيْ وَسَالَم، حتى أضَعَ يَدي في يَدِهِ، فلأَجِدَنَّهُ عَفوًّا كَريهًا، فجاءَ فأسلم.

وأمَّا عبدُاللهِ بنُ سَعدِ بنِ أبي السَّرحِ: فإنَّهُ اختَبَأَ عندَ عثمانَ بنِ عفَّانَ، فلمَّا دَعا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَى وَسَلَّمَ.

قال: يا رسولَ اللهِ، بايع عبدَاللهِ.

فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إليه ثَلاثًا، كُلَّ ذلك يَأْبَى، فبايَعَهُ بعدَ ثَلاثٍ، ثم أَقبَلَ على أصحابِهِ،

فقال: «أما كان فيكُم رَجُلٌ رَشيدٌ، يَقومُ إلى هَذا، حيث رَآني كَفَفتُ يَدي عن بَيعَتِهِ، فيَقتُلُهُ؟».

فقالوا: وما يُدرينا يا رسولَ اللهِ ما في نَفسِكَ، هَلَّا أُومَأْتَ إِلَينا بِعَينِكَ؟

قال: «إنَّهُ لا يَنبَغي لنبَيِّ أن يكونَ له خائِنةُ أعينٍ»(١).

قَولُهُ: «أن يكونَ له خائِنَةُ أعيُنٍ»:

قال الخَطَّابِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ: «هُوَ أَن يُضمِرَ فِي قَلبِهِ غَيرَ ما يُظهِرُهُ للنَّاسِ، فإذا كَفَّ لسانَهُ، وأومَأ بعَينِه إلى ذلك، فقَد خانَ، وقد كان ظُهورُ تِلكَ الخيانَةِ من قَبيلِ عَينِهِ، فسُمِّيَت: خائِنَةَ الأعيُن»(٢).

بَلَغَ النبيُّ صَلَّالَمُ عُنَيْوَ مَقَامَاتِ الأَدَبِ، وأسمَى دَرَجَاتِ حُسنِ الخُلُقِ، فإذا كان من حُسنِ الخُلُقِ، فإذا كان من حُسنِ الأَدَبِ: سكوتُ اللسان عَمَّا يَكرَهُ الإنسان، فإنَّ الأرقَى من ذلك: أن يَسكُتَ بكُلِّ جُوارِحِهِ، لا بلِسانِهِ فقط، فلا يومِئ بعَينِهِ، ولا يُشير بَيَدَيهِ.

وقد كان من حَياءِ النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: أَنَّهُ ربّها سَكَتَ إذا كَرِهَ شَيئًا، ولم يُصَرِّحُ بذلك، خُصوصًا إذا كان هذا الذي يَكرَهُهُ، هو رَغبَةَ أَحَدِ أَحَبِّ أَصحابِهِ إليه، وهو عثمانُ رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، الذي كان أَشَدَّ هَذِهِ الأُمَّةِ حَياءً؛ فلا جَرَمَ استَحيا منه النبيُّ صَالِلَهُ عَيْدِوسَلَةٍ.

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ عَضُ النبيُّ صَالَقَهُ عَيْدِهِ النبيُّ عَالَمُ النبيُّ عَلَاللهُ عَلَيْهِ النهِ عَنْ اللهِ عَضُ أصحابِهِ فيَقتُلُهُ، فهابوا رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهُ ان يُقدِموا على قتلِهِ بغيرِ إذنِه، واستحيا رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَنْهُ مَن عَثَانَ، وساعَدَ القَدَرُ السَّابِقُ، لما يُريدُ على قتلِهِ بغيرِ إذنِه، واستَحيا رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَنْهُ مَن عَثَانَ، وساعَدَ القَدَرُ السَّابِقُ، لما يُريدُ اللهُ سبحانه بعبدِ اللهِ، مِمَّا ظَهَرَ منه بعدَ ذلك مِنَ الفُتوحِ، فبايَعَهُ، وكان مِمَّنِ استَثنَى اللهُ بقولِهِ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنهِم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ البَيتِنَتُ وَاللهُ لَا يَعْدَى يَعْدِى اللهُ وَالْمَلَيْكَ وَاللهُ لَا يَعْدَلُونَ اللهُ وَاللهُ لَكِينَ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ لَا يَعْدَلُهُ وَلَا هُمَ يُنظَرُونَ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْولُ رَحِيهُ ﴿ وَلَا هُمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلْولُ رَحِيهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَولُولُ اللهُ عَمُ اللهُ عَمُ اللهُ عَلَولُولُ اللهُ عَلَالُولُولُ اللهُ عَلَولُولُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُولُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَالُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٢٧٠٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٧/ ١٠٦).

وقولُهُ صَالِسَهُ عَلَيْهِ صَلَّدَ : «ما يَنبَغي لنَبِيِّ أَن تكونَ له خائِنَةُ الأعيُنِ»، أي: أَنَّ النبيَّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يُخالفُ ظاهِرُهُ باطِنَهُ، ولا سِرُّهُ عَلانيَتَهُ، وإذا نَفَذَ حُكمُ اللهِ وأمرُهُ لم يومِ بهِ، بل صَرَّحَ بهِ، وأعلَنَهُ، وأظهَرَهُ هُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ وأَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهُ وأَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهِ وأَمْرُهُ لم يومِ بهِ، بل صَرَّحَ بهِ، وأعلَنَهُ، وأظهَرَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### \* ومِن سُكوتِهِ صَالِلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَما يُطلُّبُ منه ما يَكرَهُ:

ما جاءَ عن أنسِ بنِ مالكِ وَعَلَيْهَ عَدُ: أَنَّ هُوازِنَ جاءَت يومَ حُنَينٍ بالصِّبيانِ والنِّساءِ والإبلِ والنَّعَمِ، فجَعَلوهم صُفوفًا؛ يُكَثِّرونَ على رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَةً، فلمَّ التَّقُوا ولَّى المسلمونَ مُلبِرينَ، كَمَا قال اللهُ عَرَّحَمَّ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَةً اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدَوَمَ اللهُ المُشرِكينَ، وقال رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى عَشرينَ رَجُلًا، وأَخَذَ أسلابَهم، يومَئذِ: «مَن قَتَلَ كافِرًا فلَهُ سَلَبُهُ»، فقَتَلَ أبو طَلحَة -يومَئذٍ - عِشرينَ رَجُلًا، وأَخَذَ أسلابَهم، قال: وقال أبو قتادَةَ: يا رسولَ الله، ضَرَبتُ رَجُلًا على حَبلِ العاتِق، وعليه دِرعٌ، فأجهضتُ عَنهُ، فانظُر مَن أَخَذَها، فقامَ رَجُلٌ، فقال: أنا أَخَذتُها، فأرضِهِ منها، وأعطِنيها، قال: وكان رسولُ اللهِ صَلَّتَ رسولُ اللهِ صَلَّتَ رسولُ اللهِ صَلَّتَ رسولُ اللهِ صَلَّتَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَمُ رسولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ على أَسَدِ من أُسدِه، ويُعطيكَها، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ وقال: «صَدَقَ عمرُ» أَسُدِه، ويُعطيكَها، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ وقال: «صَدَقَ عمرُ» أَسَدِه، ويُعطيكَها، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ وقال: «صَدَقَ عمرُ» (٢).

فالنبيُّ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَم يَقُل للرجل: «لا»، بل سَكتَ، وهذا من كَمال أخلاقِه؛ فعن جابِرٍ رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: «ما سُئِلَ رسولُ اللهِ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ شَيئًا قَطُّ فقال: لا»(٣).

«أي: مَا طُلِبَ مِن رَسُولِ اللهِ شَيئٌ قَطُّ فقال: «لا»، أي: لا أُعطيهِ، بل إمَّا أُعطَى، أو اعتَذَرَ وَدَعا، أو وعَدَ له فيها تَمَنَّى؛ عَمَلًا بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلبِّغَآ مَ رَحْمَةِ مِّن رَّيِكَ اعتَذَرَ وَدَعا، أو وعَدَ له فيها تَمَنَّى؛ عَمَلًا بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلبِّغَآ مَ رَحْمَةِ مِّن رَّيْكِ اعتَدَرَ وَدَعا، أَو وعَدَ له فيها تَمَنَّى الإسراء: ٢٨] (١٤).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٩٧٧)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وهو في الصحيحين بنحوه من حديث أبي قتادة وَهِنَيْنَهُ وفيه: منقبةٌ ظاهرةٌ لأبي قتادة؛ فإنه سبَّاه أسدًا من أسد الله تعالى، وصدَّقه النبيُّ سَاللَمَاعِيَوسَدَّ. (٣) رواه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٢٠١١).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٢).

# \* ومِن سُكوتِهِ على ما لم يُرِدهُ: سُكوتُهُ حينَ لم يُرِد مُقابَلَةَ عمرَ بنِ الْخَطَّابِ وَعَلَّفَاعَنهُ، حينَ استأذَنَ عليه، فصَمَتَ، ولم يُصَرِّح بذلك:

فإنه لَمَّا بَلَغَ عمرَ أَنَّ النبيَّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فَاللَّهُ وَسَاءَهُ، قال: «فَخرجتُ فجِئتُ إلى المِنبَرِ، فإذا حَولَهُ رَهطٌ يَبكي بعضُهم، فجَلَستُ مَعَهم قَليلًا، ثم غَلَبني ما أجِدُ، فجِئتُ المشرُبَةَ التي فيها النبيُّ صَالِسَةُ عَلَيْوَسَلَةً، فقُلتُ لغُلام له أسوَدَ: استأذِن لعمرَ.

فَدَخَلَ الغُلامُ، فَكَلَّمَ النبيَّ صَاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم رَجَعَ فقال: كَلَّمتُ النبيَّ صَاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وذَكَر تُكَ لَهُ فَصَمَتَ.

فانصَرَ فتُ حتى جَلَستُ مع الرهطِ الذينَ عندَ المِنبَرِ، ثم غَلَبَني ما أجِدُ، فجِئتُ فقُلتُ للغُلام: استَأذِن لعمرَ.

فَدَخَلَ، ثم رَجَعَ فقال: قَد ذَكَر تُكَ لَهُ فصَمَتَ، فرَجَعتُ، فجَلَستُ مع الرهطِ الذينَ عندَ المِنبَرِ، ثم غَلَبَني ما أجِدُ، فجئتُ الغُلامَ، فقُلتُ: استأذِن لعمرَ، فدَخَلَ، ثم رَجَعَ إليَّ فقال: قَد ذَكَر تُكَ له فصَمَت، فليَّا ولَّيتُ مُنصَرِفًا، إذا الغُلامُ يَدعوني، فقال: قَد أذِنَ لَكَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًةً ... »(١).

ولَعَلَّ النبيَّ صَّالَتُهُ عَيَوْصَلَمَ قَد صَمَتَ؛ لأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ عمرَ سَيُكَلِّمُهُ فِي شَأْنِ حَفَصَةَ ابنَتِهِ، وهو لا يُريدُ الكلامَ في هذا الشَّأْنِ؛ لشِدَّةِ مَوجِدَتِهِ على زَوجاتِهِ.

وهذا ما لاحَظَهُ عمرُ رَحَالِتُهُ عَنهُ، من سُكوتِ النبيِّ صَالْتَهُ عَلَيْهِ فَفِي رِوايَةٍ لمُسلِمٍ:

«... فنادَيتُ: يا رَباحُ، استَأذِن لِي عندَكَ على رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ رَباحُ إلى الغُرفَةِ، ثم نَظَرَ إليَّ، فلَم يَقُل شَيئًا، ثم قُلتُ: يا رَباحُ، استَأذِن لِي عندَكَ على رسولِ اللهِ صَالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ رَباحُ إلى الغُرفَةِ، ثم نَظَرَ إليَّ، فلَم يَقُل شَيئًا، ثم رَفَعتُ صَوتِي، فقُلتُ: يا رَباحُ، استَأذِن لِي عندَكَ على رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فإنِّي أظُنُ أنَّ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ظَنَّ أنِي جِئتُ من أَجلِ حَفْصَةَ، واللهِ لَئِن أَمَرَ في رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَصُربِ عُنُقِها لأَضرِ بَنَّ عُنُقَها، ورَفَعتُ صَوتِي، فأومَا إليَّ أنِ ارقَه، فدَخلتُ على رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ...».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩١٥)، ومسلم (١٤٧٩).

# \* ومِنَ المواقِفِ التي سَكَتَ فيها النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَمَلَ الْمَالَةُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَةً عَلَيْهِ وَمَلَةً حينَ كَرِهَ الزَّواجَ مِنَ المرأةِ التي وهَبَت نَفْسَها لهُ:

فعن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِديِّ رَحَيْلَهُ عَنْهُ، قال: إنِّي لَفي القَومِ عندَ النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْدِوسَاتً، فقامَتِ امرَأَةٌ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قَد وهَبَت نفسَها لَكَ، فرَأْ فيها رَأَيكَ، فسَكَت، فلَم يُجِبها النبيُّ صَلَّلَهُ عَيْدِوسَةَ بشيءٍ، ثم قامَت، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قَد وهَبَت نفسَها لَكَ، فرَأْ فيها رَأَيكَ، فقامَ رَجُلٌ، فقال: زَوِّجنيها يا رسولَ اللهِ، قال: «هَل مَعَكَ شيءٌ؟» قال: لا، قال: «الذهب فاطلُب، ولو خاتمًا من حديدٍ»، فذَهبَ فطلَبَ، ثم جاءَ فقال: لم أجِد شَيئًا، ولا خاتمًا من حديدٍ، قال: «هَل مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شيءٌ؟» قال: نعم، مَعي سورَةُ كَذا، وسورةُ كذا، وسورةُ كذا، قال: «قَد أَنكَحتُكَها على ما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ "().

قال ابنُ حجرٍ رَمَهُ أَلِنَهُ: "وَسُكُوتُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ آلَةً: إِمَّا حَياءً من مواجَهَتِها بالردِّ، وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ شَديدَ الْحَيَاءِ جِدًّا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَتِهِ: أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ حَياءً مِنَ العَذراءِ في خِدرِها، وإمَّا تَفَكُّرًا في جَوابٍ يُناسِبُ المقامَ»(٢).

وقال النووي رَحَهُ اللهُ: «وَفيه: أَنَّهُ يُستَحَبُّ لَمَن طُلِبَت منه حاجَةٌ لا يُمكِنُهُ قَضاؤُها، أن يَسكُتَ سُكوتًا، يَفهَمُ السَّائِلُ منه ذلك، ولا يُخجِلهُ بالمنع، إلا إذا لم يَحصُلِ الفهمُ إلا بصريحِ المنع، فيُصَرِّحُ »(٣).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: «وَفيه: جَوازُ سُكوتِ العالمِ، ومَن سُئِلَ حاجَةً، إذا لم يُردِ الإسعاف، ولا الإجابَةَ في المسألَةِ، وأنَّ ذلك أليَنُ في صَرفِ السَّائِل»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥)، والنسائي (٣٢٨٠)، واللفظ له، ولفظ البخاري: إني لفي القوم، عند رسول الله صَلَّسَتَهَ عَنْهُ إذ قامت امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثمَّ قامت يجبها شيئًا، ثمَّ قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فو فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثمَّ قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فو فيها رأيك، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أنكحنيها.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالِ (٧/ ٢٢٧).

# \* ومِن سُكوتِهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ إِذَا كَرِهَ شَيئًا: سُكوتُهُ عن الطَّعام الذي لا يَشتَهيه:

فعن أبي هريرة رَخَالِلَهُ عَالَ: «ما رَأيتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَابَ طعامًا قَطُّ، كان إذا اشتَهاهُ أَكَلَهُ، وإن لم يَشتَهِهِ سَكَتَ»(١).

«وهذا من آدابِ الطَّعامِ المُتَأَكَّدَةِ، وعَيبُ الطَّعامِ كَقولِهِ: مالحٌ، قَليلُ المِلحِ، حامِضٌ، رَقيقٌ، غَليظٌ، غَيرُ ناضِج، ونَحوُ ذلك»(٢).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُ اللهُ: «هذا من حُسنِ الأدبِ على اللهِ تعالى؛ لأنَّهُ إذا عابَ المرءُ ما كرِههُ مِنَ الطَّعامِ؛ فقد رَدَّ على اللهِ رِزقَهُ، وقد يَكرَهُ بعضُ الناسِ مِنَ الطَّعامِ، ما لا يَكرَهُهُ غَيرُهُ.

ونِعَمُ اللهِ تعالى لا تُعابُ، وإنها يَجِبُ الشُّكرُ عليها، والحَمدُ للهِ لأجلِها؛ لأَنَّهُ لا يَجِبُ لنا عليه شيءٌ منها، بل هو مُتَفضِّلُ في إعطائِهِ، عادِلٌ في مَنعِهِ»(٣).

وقال القرطبي رَحَهُ اللهُ: «هَذا من أحسَنِ آدابِ الأكلِ وأهمِّها، وذلك: أنَّ الأطعِمةَ كُلَّها نعم اللهِ تعالى، وعَيبُ شيءٍ من نعم اللهِ تعالى مُخالفٌ للشُّكرِ الذي أمَرَ اللهُ تعالى بهِ عليها، وعلى هَذا: فمَنِ استَطابَ طعامًا فليَأكُل، ويَشكُرِ اللهَ تعالى؛ إذ مَكَّنَهُ منه، وأوصَلَ مَنفَعَتهُ إليه، وإن كَرِهَهُ فليَترُكهُ، ويَشكُرِ اللهَ تعالى إذ مَكَّنَهُ منه، وأعفاهُ عَنهُ، ثم قَد يَستَطيبُهُ، أو يَحتاجُ إليه في وقتٍ آخَرَ فيَأكُلُهُ، فتَتِمُّ عليه النِّعمَةُ، ويَسلَمُ مِمَّا يُناقِضُ الشُّكرَ».

# \* ومِن ذلك -أيضًا-: سُكوتُهُ صَّاللَهُ عَيْدُوسَةً إذا سَأَلَهُ سائِلٌ عَمَّا لا فائِدَةَ فيه، أو سَأَلَهُ سُؤالَ مُتَعَنِّت:

وقد تَكَرَّرَ هذا كَثيرًا، فمِن ذلك: سُكوتُهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا سُئِلَ عن الحَجِّ، هَل هو واجِبٌ في كُلِّ عام؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٦٣)، ومسلم (٢٠٦٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٩/ ٤٧٨)، وانظر: فتح الباري (٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١٧/ ٥٠).

فعن أبي هريرة رَعَوَايَتَهُ عَنهُ، قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ، فقال: «أَيُّها الناسُ، قَد فرَضَ اللهُ عليكمُ الحَجَّ، فحُجُّوا».

فقال رَجُلٌ: أَكُلَّ عام يا رسولَ اللهِ؟

فَسَكَت، حتى قالها ثَلاثًا.

فقال رسولُ اللهِ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا قَالَ اللهُ مَا اللهُ مَن كان قبلكُم بكثرَة شُؤالهِم، واختِلافِهِم على أنبيائِهِم، فإذا أمَر تُكُم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فدَعوهُ (۱۱).

فَقولُهُ: «قَد فرَضَ اللهُ عليكمُ الحَجَّ»:

يَكَفِي فِي امتِثال هذا حَجَّةٌ واحِدَةٌ، فالسُّؤالُ: هَل هو كُلَّ عامٍ؟ تَكَلُّفٌ وتَعَمُّقُ.

ومِثلُ هذا جَرَى لَبَني إسرائيلَ، حينَ قال لهم نبيُّهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾، فلَوِ اعتَرَضوا بَقَرَةً فذَبَحوها، كانوا قَد عَمِلوا بمُقتَضَى الخِطابِ، ولكنهم شَدَّدوا، فشُدِّد عليهم (٢).

قال مُلَّا على القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا سَكَتَ؛ زَجرًا لَهُ عَنِ السُّوَالَ الذي كَانَ السُّكُوتُ عنه أُولَى، ثم لَّا رَآهُ صَلَّلَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَنزَجِرُ، ولا يَقنَعُ إلا بالجَوابِ الصَّريحِ، صَرَّحَ بهِ (٣٠).

# \* ومِن ذلك: سُكوتُهُ صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ جَوابًا لَمَن سَأَلَهُ عن العَفوِ عن الخادمِ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ عمر وَ وَ اللهِ عَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، كَم أعفو عن كَم أعفو عن الخادِمِ؟ فصَمَتَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، كَم أعفو عن الخادِم؟ فقال: «كُلَّ يومِ سَبعينَ مَرَّةً» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۳۷)، والبخاري، مختصّر ا (۷۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل (٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٩٤٩)، وصححه الألباني.

## قولُهُ: «فَصَمَتَ عنه النبيُّ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»:

أي: سَكَتَ، ولم يُجِبهُ، ولَعَلَّ السُّكوتَ؛ لكراهَةِ السُّؤال، فإنَّ العَفوَ مَندوبٌ إليه مُطلَقًا دائِهًا، لا حاجَةَ فيه إلى تَعيينِ عَدَدٍ مُحصوصِ.

وقَولُهُ: «كُلَّ يومٍ سَبعينَ مَرَّةً»:

المُرادُ بهِ: الكثرَةُ، دونَ التَّحديدِ(١).

## \* وقد سَكَتَ النبيُّ صَالِسَة عَيدوسَاتًا؛ غَضَبًا من سُؤالٍ وُجِّهَ إليه، عن كيفيَّةِ صَومِهِ:

فعن أبي قَتَادَةَ وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال: أتى رَجُلُ النبيّ صَالَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، فقال: كَيفَ تَصومُ ؟ فغضِبَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمٌ اللهِ مَا يَعَلَيْهُ عَنهُ عَضَبَهُ، قال: رَضينا باللهِ رَبًّا، وبِالإسلامِ دينًا، وبِمحمدٍ نَبيًّا، نَعوذُ باللهِ من غَضَبِ اللهِ، وغَضَبِ رسولِهِ، فجَعَلَ عمرُ وَعَلَيْهُ عَنهُ يُردِّدُ هذا الكلامَ، حتى سَكَنَ غَضَبُهُ.

- فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ بمَن يَصومُ الدَّهرَ كُلَّهُ؟
  - قال: « سام، و و أفطر ( )
  - قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومَينِ، ويُفطِرُ يومًا؟
    - قال: «وَيُطيقُ ذلك أَحَدٌ؟».
    - قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومًا، ويُفطِرُ يومًا؟
      - قال: «ذاكَ صَومُ داودَ عَلَيْهِ السَّلامُ».
  - قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومًا، ويُفطِرُ يومَينِ؟

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) وعند البيهقي (٨٤٧٦): «فسكت عنه النبيُّ صَالَةَعَيْدِسَدُ، فلم يردَّ عليه شيئًا».

<sup>(</sup>٣) قيل: معناه: الدُّعاء، وقيل: معناه الإخبار، والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصِّيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر الشَّرع، ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشرب، كفعل المفطرين.

- قال: «وَدِدتُ أَنِّي طوِّ قتُ ذلك».

ثم قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى اللهِ أَن كُلِّ شَهْرٍ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ، فهذا صيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صيامُ يومِ عَرَفَةَ، أحتسِبُ على اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قبلَهُ، والسَّنَةَ التي بعدَهُ، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، أحتَسِبُ على اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قبلَهُ (۱).

«سببُ غَضَبِهِ صَالَسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَرِهَ مَسَأَلَتَهُ؛ لأَنَّهُ يَحَتاجُ إلى أَن يُحِيبَهُ، ويَخشَى من جَوابِهِ مَفسَدَةً، وهيَ: أَنَّهُ رُبَّمَا اعتَقَدَ السَّائِلُ وُجوبَهُ، أوِ استَقَلَّهُ، أوِ اقتَصَرَ عليه، وكان يَقتَضي حالُهُ أَكْرُ منه.

وكان حَقُّ السَّائِلِ أن يقولَ: كَم أصومُ؟ أو كَيفَ أصومُ؟ فيَخُصُّ السُّؤالَ بنَفسِهِ؛ ليُجيبَهُ بِا تَقتَضيهِ حالُهُ، كَما أجابَ غَيرَهُ بمُقتَضَى أحوالهِم (٢٠).

# \* ورُبَّما سَكَتَ صَآلِتُهُ عَيْدُوسَةً؛ كُراهيّةً للشُّؤال عَبّا لم يَقَع:

فعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: سُئِلتُ عن الْمَتلاعِنَينِ في إمرَةِ مُصعَبٍ: أَيْفَرَّقُ بينها؟

- قال: فما دَرَيتُ ما أقولُ، فمَضَيتُ إلى مَنزِلِ ابنِ عمرَ بمَكَّةَ، فقُلتُ للغُلامِ: استَأذِن لي، قال: إنَّهُ قائِلُ (٣) فسَمِعَ صَوتي.
  - قال: ابنُ جُبَيرٍ؟
    - قُلتُ: نعم.
  - قال: ادخُل؛ فواللهِ ما جاءَ بكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إلا حاجَةٌ.
  - فَدَخَلتُ فإذا هو مُفتَرِشٌ بَرِذَعَةً (١)، مُتَوَسِّدٌ وِسادَةً حَشوُها ليفٌ.
    - قُلتُ: أبا عبدِالرحمنِ، المُتلاعِنانِ أَيْفَرَّقُ بينها؟

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٨/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) من القيلولة، وهي النَّوم نصف النَّهار.

<sup>(</sup>٤) ما يوضع على الحمار أو البغل، بمنزلة السرَّج.

- قال: سُبحانَ اللهِ! نعم، إنَّ أوَّلَ مَن سَأَلَ عن ذلك فُلانُ بنُ فُلانٍ، قال: يا رسولَ اللهِ، أَرَأيتَ أن لَو وجَدَ أَحَدُنا امرَ أَتَهُ على فاحِشَةٍ، كَيفَ يَصنَعُ؟ إن تَكلَّمَ تَكلَّمَ بأمرٍ عَظيمٍ، وإن سَكَتَ سَكَتَ على مِثلِ ذلك؟

- قال: فسَكَتَ النبيُّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلَم يُجِبهُ.

فليًّا كان بعدَ ذلك أتاهُ، فقال: إنَّ الذي سَألتُكَ عنه قَدِ ابتُليتُ بهِ، فأنزَلَ اللهُ عَرَقِبَلَ هَوُ لاءِ الآياتِ في سورَةِ النُّورِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦]»(١).

«وَإِنهَا سَكَتَ النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، فَلَم يُجِبهُ؛ كَراهَةً لَسُوّالٍ قبلَ أُوانِهِ؛ ولأنَّهُ مِن تَعَجُّلِ الشَّرِّ، والاستفتاحِ بهِ، بالإضافَة إلى أنَّ الرسولَ صَالِمَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ لَم يَنزِلُ عليه في ذلك شيءٌ (١٠).

قال ابنُ رجبٍ رَحَهُ أَللَهُ: «لَمَّا سُئِلَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللِّعانِ، كَرِهَ المسائِلَ وعابَها، حتى ابتُليَ السَّائِلُ عنه قبلَ وُقوعِهِ بذلك في أهلِهِ»(٣).

# \* وكان صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّة ربَّم سكتَ؛ حتى يَتهيّأ الحالُ، لبَيانِ الحُكم:

فعن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِديِّ رَضَالِتُهَ عَنهُ، أَنَّهُ قال: مَرَّ رَجُلُ على رسولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيهَ عَلَهُ، أَنَّهُ قال: مَرَّ رَجُلُ على رسولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيهَ عَلهَ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيهُ عَلَهُ عَلهُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ . حَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن يُنكَحَ، وإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، فسَكَتَ رسولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ.

ثم مَرَّ رَجُلُ آخَرُ، فقال له رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالَاتُهُ فَي هَذا؟ »، فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا رَجُلُ من فُقراءِ المسلمين، هذا حَريُّ إن خَطَبَ أن لا يُنكَحَ، وإن شَفَعَ أن لا يُشَفَّعَ، وإن قال أن لا يُسمَعَ لقولِهِ، فقال رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «هَذا خَيرٌ من مِل عِ الأرضِ مِثلَ هَذا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير العلاَّم (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>m) جامع العلوم والحكم (1/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٤٧).

## \* ورُبَّما سَكَتَ صَالِسَة عَدِوسَلَم عَصَالِه عَقيرًا لشَأْنِ أعدائِهِ، واستِهانَةً بهم، وإعراضًا عَنهم:

وكما قال بعضُ الحُكماءِ: «السُّكوتُ عن السَّفيه جَوابُّ، والإعراضُ عنه عِقابٌ».

## وقال الشَّاعرُ:

إذا نَطَقَ السَّفيةُ فلا تُجِبهُ فَخَيرٌ من إجابَتِهِ السُّكوتُ فإن جَاوَبتَهُ فرَّجتَ عنه وإن خَلَّيتَهُ كَمَدًا يَموتُ(١)

وبَعدَ مَعرَكَةِ أُحُدٍ، أشرَفَ أبو سُفيانَ، فقال: أفي القَوم محمدٌ؟

- فقال: «لا تُجيبوهُ».

- فقال: أفي القَوم ابنُ أبي قُحافَة؟

- قال: «لا تُجيبوهُ».

- فقال: أفي القَومِ ابنُ الخَطَّابِ؟

- فقال: إنَّ هَؤُلاءِ قُتِلوا، فلَو كانوا أحياءً لأجابوا.

فَلَم يَملِك عمرُ نَفسَهُ، فقال: كَذَبتَ يا عَدوَّ اللهِ، أبقَى اللهُ عليكَ ما يُخزيكَ.

- قال أبو سُفيانَ: اعلُ هُبَلُ.

- فقال النبيُّ صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أجيبوهُ».

- قالوا: ما نقولُ؟

- قال: «قولوا: اللهُ أعلى وأجَلُّ».

- قال أبو سُفيانَ: لَنا العُزَّى ولا عُزَّى لَكُم.

- فقال النبيُّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «أجيبوهُ».

- قالو ا: ما نقو لُ؟

- قال: «قولوا: اللهُ مَولانا ولا مَولى لَكُم».

<sup>(</sup>١) غرر الخصائص الواضحة (ص: ١٣٧).

- قال أبو سُفيانَ: يومٌ بيومٍ بَدرٍ، والحَربُ سِجالٌ، وتَجِدونَ مُثلَةً، لم آمُر بها ولم تَسُؤني (١).

فَأَمَرَهم بِالردِّ حِينَ تَعَلَّقَ الأمرُ بِالعَقيدَةِ، أمَّا حِينَ يَتَعَلَّقُ الأمرُ بِالأشخاصِ: فليس مِمَّا يَدخُلُ فِي أُولَويَّاتِ العُقَلاءِ الانشِغالُ بِالردِّ على السُّفهاءِ.

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «فَأَمَرَهم بجَوابِهِ، عندَ افتِخارِهِ بآلهَتِهِ، وبِشِركِهِ؛ تَعظيًا للتَّوحيدِ، وإعلامًا بعِزَّةِ مَن عَبَدَهُ المسلمونَ، وقوَّةِ جانِبِهِ، وأنَّهُ لا يُغلَبُ، ونَحنُ حِزبُهُ، وجُندُهُ.

ولَم يَأْمُوهم بإجابَتِهِ، حينَ قال: أفيكُم محمدٌ؟ أفيكُمُ ابنُ أبي قُحافَة؟ أفيكُم عمرُ؟ بل قَد روي أَنَّهُ نَهاهم عن إجابَتِهِ، وقال: «لا تُجيبوهُ»، ... فإنَّ في تَركِ إجابَتِهِ حينَ سَأَلَ عَنهم؛ إهانَةً لَهُ، وتَصغيرًا لشَأنِهِ، فليًا مَنَّتهُ نَفسُهُ مَوتَهم، وظنَّ أنَّهم قَد قُتِلوا، وحَصَلَ له بذلك مِن الكِيرِ، والأشرِ، ما حَصَلَ، كان في جَوابِهِ: إهانَةٌ لَهُ، وتَحقيرٌ، وإذلالٌ، ولم يَكُن هذا مُخالفًا، لقولِ النبيِّ صَالَسَهُ عَيْدِورَيَّةٍ: «لا تُجيبوهُ»، فإنَّهُ إنها نَهى عن إجابَتِهِ حينَ سَأَلَ: أفيكُم محمدٌ؟ أفيكُم فُلانٌ؟ ولم يَنهُ عن إجابَتِهِ، حينَ قال: أمَّا هَوُ لاءِ: فقَد قُتِلوا.

وبِكُلِّ حالٍ: فلا أحسَنَ من تَركِ إجابَتِهِ أَوَّلًا، ولا أحسَنَ من إجابَتِهِ ثانيًا ١٧٠٠.

وقال ابنُ بطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: «وَنَهِيُ النبيُّ صَالَقَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَن جَوابِ أَبِي شُفيانَ؛ تَصاوُنٌ عن الحَوضِ فيها لا فائِدَةَ فيه »(٣).

# \* وكذلك كان يَسكُتُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ انتِظارًا للوَحي:

فكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إذا شُئِلَ عَمَّا لا يَعلَمُ سَكَتَ، ولم يَرُدَّ، حتى يأتيهِ الوَحي، ومِن ذلك:

• سُكوتُهُ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عن الرُّوحِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: بَينا أنا أمشي مع النبيِّ صَالِللهُ عَنْ خِرَبِ المدينةِ (٤)،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٤٣).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) جمع خربةٍ، والخرب: ضدُّ العامر.

وهو يَتَوَكَّأُ على عَسيبِ<sup>(۱)</sup> مَعَهُ، فمَرَّ بنَفَرٍ مِنَ اليَهودِ، فقال بعضُهم لبعضٍ: سَلوهُ عن الرُّوحِ، وقال بعضُهم: لاَ تَسأَلَنَّهُ، فقامَ رَجُلُ منهم، وقال بعضُهم: لاَ تَسأَلَنَّهُ، فقامَ رَجُلُ منهم، فقال بعضُهم: لنَسأَلَنَّهُ، فقامَ رَجُلُ منهم، فقال: يا أبا القاسِمِ، ما الرُّوحُ؟ فسَكَتَ، فقُلتُ: إنَّهُ يوحَى إليه، فقُمتُ (۱)، فلمَّ انجَلى عَنهُ (۱)، قال: ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥٥](١).

وهذا الجَوابُ «مُتَضَمِّنُ لَرَدعِ مَن يَسأَلُ المسائِلَ، التي لا يُقصَدُ بها إلا التَّعَنُّتُ، والتَّعجيزُ، ويَدَعُ السُّؤالَ عن المُّهِمِّ، فيسألونَ عن الرُّوحِ، التي هي مِنَ الأُمورِ الخَفيَّةِ، التي لا يُتقِنُ وصفها وكيفيَّتَها كُلُّ أَحَدٍ، وهم قاصِرونَ في العِلم الذي يَحتاجُ إليه العِبادُ.

ولهذا: أَمَرَ اللهُ رسولَهُ صَالَتَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ أَن يُجيبَ سُؤالهَم، بقولِهِ: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمَرِ رَبِي ﴾، أي: من جُملَةِ مَخلوقاتِهِ، التي أَمَرَها أن تكونَ فكانت، فليس في السُّؤال عَنها كَبيرُ فائِدَةٍ، مع عَدَم عِلمِكُم بغَيرِها.

وفي هَذِهِ الآيةِ: دَليلٌ على أنَّ المسؤولَ إذا سُئِلَ عن أمرٍ، الأولى بالسَّائِلِ غَيرُه، أن يُعرِضَ عن جَوابِهِ، ويَدُلَّهُ على ما يَحتاجُ إليه، ويُرشِدَهُ إلى ما يَنفَعُهُ اللهُ.

• سُكوتُهُ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَندَما سُئِلَ: هَل يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وَخَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذاتَ يومٍ على المِنبَرِ، وجَلَسنا حَولَهُ، فقال: (إنَّ مِمَّا أخافُ عليكم من بعدي: ما يُفتَحُ عليكم من زَهرَةِ الدُّنيا، وزينَتِها»(٢).

- فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أو يَأْتِي الخَيرُ بالشَّرِّ ؟ (٧).

فَسَكَتَ النبيُّ صَأَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) عصًا من جريد النَّخل.

<sup>(</sup>٢) أي: حتى لا أكون مشوِّشًا عليه، أو فقمت قائمًا، حائلاً بينه وبينهم.

<sup>(</sup>٣) أي: الكرب الذي كان يغشاه حال الوحى.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٥)، ومسلم (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) فيه: التَّحذير من الاغترار بالدُّنيا، والنَّظر إليها، والمفاخرة بها.

<sup>(</sup>٧) أي: المال خيرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيرِ لَشَدِيدٌ ﴾، فكيف يترتَّب عليه الشرَّ، حتى يخاف منه؟

- فَقيل لَهُ: مَا شَأَنْكَ؟ تُكَلِّمُ النبيُّ صَالِسَهُ عَيْدِوسَلَّةِ، ولا يُكَلِّمُكَ؟
- فَرَ أينا أَنَّهُ يُنزِلُ عليه، وسَكَتَ الناسُ كَأَنَّ على رُؤوسِهِمُ الطَّيرَ فأفاقَ، يَمسَحُ عنه الرُّحَضاءَ(١).
  - فقال: «أينَ السَّائِلُ؟»، وكَأَنَّهُ حَمِدَهُ.
    - ثم قال: « كَيفَ قُلتَ؟».
  - قال: قُلتُ يا رسولَ اللهِ، أَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟
- فقال له رسولُ الله صَّالِللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وإنَّ مِمَّا يُنبِتُ الربيعُ، ما يَقتُلُ حَبَطًا- أو يُلِمُّ، إلا آكِلَة الخَضراءِ، أكلَتْ حتى إذا امتَدَّت خاصِرَ تاها، استَقبَلَت عَينَ الشَّمسِ، فَثَلَطَت (٢)، وبالَت، ورَتَعَت، وإنَّ هذا المالَ خَضَرِةٌ خُلوَةٌ، فنِعمَ صاحِبُ المسلم، ما أعطَى منه المِسكين، واليتيم، وابنَ السَّبيلِ، وإنَّهُ مَن يَأْخُذُهُ بغَيرِ حَقِّهِ، كالذي يَأْكُلُ ولا يَشبَعُ، ويكونُ شَهيدًا عليه يومَ القيامَةِ»(٣).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: (وَمَعناهُ: أنَّ نَباتَ الربيعِ وخَضِرَهُ، يَقتُلُ حَبَطًا بالتُّخَمَةِ؛ لكَثرَةِ الأكلِ، أو يُقارِبُ القَتلَ، إلا إذا اقتُصِرَ منه على اليسيرِ، الذي تَدعو إليه الحاجَةُ، وتَحصُلُ بهِ الكِفايَةُ المُقتَصَدَةُ، فإنَّهُ لا يَضُرُّ، وهَكذا المالُ: هو كَنَباتِ الربيعِ، مُستَحسَنُ تَطلُبُهُ النُّفوسُ، ومَي لَ المَالُ: هو كَنَباتِ الربيعِ، مُستَحسَنُ تَطلُبُهُ النُّفوسُ، وعَيلُ إليه، فمنهم مَن يَستكثِرُ منه، ويَستَغرِقُ فيه، غيرَ صارِفِ له في وُجوهِه، فهذا يُملِكُهُ، أو يُقارِبُ إهلاكَهُ، ومنهم مَن يَقتَصِدُ فيه فلا يَأْخُذُ إلا يَسيرًا، وإن أخَذ كثيرًا فرَّقَهُ في وُجوهِه، كما تَثلِطُهُ الذَّابَّةُ، فهذا لا يَضُرُّ هُ، هذا مُختَصَرُ معنى الحديثِ.

وقال القاضي عياضٌ رَحَمُاللَهُ: «ضَرَبَ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً هم مَثَلًا بحالتي المُقتَصِدِ، والمُكثِرِ، فقال صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً : أنتم تقولونَ: إنَّ نَباتَ الربيعِ خَيرٌ، وبِهِ قِوامُ الحَيَوانِ، وليس هو كذلك مُطلَقًا، بل منه ما يَقتُلُ، أو يُقارِبُ القَتلَ، فحالَةُ المبطونِ المتخومِ كَحالَةِ مَن يَجمَعُ المالَ، ولا يَصرِفُهُ في وُجوهِهِ، فأشارَ صَاللَةُ عَيْهِ وَسَلَةً إلى أنَّ الاعتِدالَ والتَّوسُّطَ في الجَمع أحسَنُ.

<sup>(</sup>١) العرق الكثير.

<sup>(</sup>٢) أي: ألقت ما في بطنها رقيقًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٦٥)، (٢٨٤٢)، ومسلم (١٠٥٢).

ثم ضَرَبَ مَثَلًا لَمَن يَنفَعُهُ إكثارُهُ، وهو التَّشبيهُ بِآكِلَةِ الخَضِرِ، وهذا التَّشبيهُ لَمَن صَرَفهُ في وُجوهِهِ الشَّرعيَّةِ، ووَجهُ الشَّبَهِ: أنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ تَأكُلُ مِنَ الخَضِرِ، حتى تَمَتَلِئَ خاصِرَ تُها، ثم تَثلِطُ، وهَكَذا مَن يَجمَعُهُ، ثم يَصِرِفُهُ، واللهُ أعلَمُ»(۱).

والحاصِلُ: أنَّ ما يُنبِتُهُ الربيعُ خَيرٌ، لكن مع ذلك يَضُرُّ إذا لم يُستَعمل على وجهِهِ، وإذا استُعملَ على وجهِهِ الكنون من استُعملَ على وجهِهِ لا يَضُرُّ، فكذا المالُ(٢).

وفي الحديثِ: أنَّ للعالمِ إذا سُئِلَ أن يَمطلَ بالجَوابِ حتى يَتيَقَّنَ، أو يَستَطلِعَ المسألَةَ عندَ مَن فوقة مِنَ العُلَماءِ، كَما فعَلَ النبيُّ صَالِسَةُ عَيهِ سُكوتِهِ عَنهُ، حتى استَطلَعَها من قِبَلِ الوَحي (٣).

وفيه: أنَّهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَانَ يَنتَظِرُ الوَحيَ عندَ إرادَةِ الجَوابِ عَمَّا يُسأَلُ عَنهُ، وهذا على ما ظَنَّهُ الصَّحابَةُ، ويجوزُ أن يكونَ سُكوتُهُ؛ ليَأتيَ بالعِبارَةِ الوَجيزَةِ الجامِعَةِ المُفهِمَةِ (١٠).

• وكذلك سَكَتَ صَّاللَهُ عَنَهُ انتِظارًا للوَحي، عندَما سَأَلَهُ رَجُلٌ عن التِّجارَةِ فِي الحَجِّ: فعن أبي أُمامَةَ التيميِّ، قال: كنتُ رَجُلًا أكري في هذا الوَجهِ (٥)، وكان ناسٌ يقولونَ لي: إنَّهُ ليس لَكَ حَجُّ (٢)، فلَقيتُ ابنَ عمرَ، فقُلتُ: يا أبا عبدِالرحَمنِ، إنيٍّ رَجُلٌ أكري في هذا الوَجهِ، وإنَّ ناسًا يقولونَ لي: إنَّهُ ليس لَكَ حَجُّ؟

فقال ابنُ عمرَ: أليس تُحرِمُ، وتُلبِّي، وتطوفُ بالبَيتِ، وتُفيضُ من عَرَفاتٍ، وتَرمي الجِهارَ؟ قُلتُ: بَلى، قال: فإنَّ لَكَ حَجَّا، جاءَ رَجُلُ إلى النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ مَاللَهُ عن مِثلِ ما سَأَلتني عَنهُ، فسَكَتَ عنه رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَنهُ، فلَم يُجِبهُ، حتى نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُخْلَحُمْ مُخْلَحُمْ مُخْلَحُمْ مُنَا وَسَلَ اللهِ رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ مُخْلَحُمْ مُخْلَحُمْ مُخَلَحُمْ مُنَا وَقَرَأُ عليه هَذِهِ الآيةَ، وقال: «لَكَ حَجُّ »(٧).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطَّالٍ (٣/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) الكراء: التَّأجير، والمراد هنا: سفر الحجِّ.

<sup>(</sup>٦) أي: لا يصحُّ حجُّك مع الكراء.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود (١٧٣٣)، وصححه الألباني.

# • وسَكَتَ صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَمَّا شُئِلَ عن كَفَّارَةِ بعضِ الذُّنوبِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ رَحَيَّكَ عَنهُ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيهُ وَسَلَم، فقال: إنِّي عالجَتُ امرَأَةً من أقصَى المدينَةِ، وإنِّي أصَبتُ منها ما دونَ أن أمَسَها (١)، فأنا هَذا، فاقضِ فيَّ ما شِئتَ.

فقال عمرُ: قَد سَتَرَ اللهُ عليكَ، لَو سَتَرتَ على نَفسِكَ (٢).

فَلَم يَرُدَّ عليه النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَمَ شَيئًا، فانطَلَق الرجُلُ، فأتبَعَهُ النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَمَ رَجُلاً، فذعاهُ فتَلا عليه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰهَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتِ فَلَا عَليه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتٍ فَذَكُ وَلَا اللهِ وَكُرَى لِللَّذَكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤].

فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يا رسولَ اللهِ، أَلَهُ خاصَّةً، أم للنَّاسِ كافَّةً؟ فقال: «بل للنَّاسِ كافَّةً» (٣). قال القاري رَحَهُ اللَّذُ: «فَلَم يَرُدَّ عليه»: أي: على الرجُلِ، أو على عمرَ.

«شَيئًا»: مِنَ الكلام؛ انتِظارًا لقَضاءِ اللهِ فيه، رَجاءَ أن يُخَفّف من عُقوبَتِهِ»(٤).

• ومِن سُكوتِهِ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ انتِظارًا للوَحي: سُكوتُهُ عن تَقسيمِ الميراثِ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلِيَهُ عَلَى عَالَ: جاءَت امرَأَةُ سَعدِ بنِ الربيعِ بابنتَي سَعدٍ إلى النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سَعدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهما أَخَذَ جَميعَ ما تَرَكَ أبوهما، وإنَّ المرأة لا تُنكَحُ إلا على مالها.

فَسَكَتَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُعَيْدِوَسَلَمَ، حتى أُنزِلَت آيةُ الميراثِ، فدَعا رسولُ اللهِ صَالِمَتَاتِدوَسَلَمَ أَخا سَعِدِ اللهِ صَالِمَتَاتِهُ اللهِ صَالِمَ أَنَّهُ الثُّمُنَ، وخُذ أنتَ ما بَقيَ»(٥).

فالنبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ مَكَتَ عن إجابَةِ تِلكَ المرأةِ، حتى نَزلت آيةُ الميراثِ، فقَضَى فيما سَألتهُ عنه بحُكم اللهِ.

<sup>(</sup>١) ومعناه: استمتعت بها بالقبلة، والمعانقة، وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع، إلا الجماع.

<sup>(</sup>٢) أي: لكان حسنًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٧٢٠)، وحسنه الألباني.

وفي هذا وأمثاله: تَوجيهٌ حَكيمٌ لكُلِّ مَن سُئلَ عن شيءٍ لا يَعلمُ حُكمَهُ، أن يَسكُتَ عن الجَوابِ حتى يَعلَمَ.

و سَكَتَ صَّأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النِظارًا للوَحي، عندَما ذكرَ له رَجُلٌ حُبَّهُ إيَّاهُ، وخَشيتَهُ -إن دَخلَ الجَنَّة - أن لا يَراهُ:

فعن عائشة وَ اللهِ عَالَى اللهِ وَ اللهِ النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ النبيِّ مَا اللهِ وَ اللهِ النبيِّ مَن نفسي، وإنَّكَ لأحَبُّ إلَيَّ من أهلي، ومالي، وأحَبُّ إلَيَّ من ولَدي، وإنِّ لأكونُ في البَيتِ فأذكُرُكَ، في أصبِرُ حتى آتيك، فأنظُرُ إلَيك، وإذا ذكرتُ مَوتي ومَوتك، عَرَفتُ أنَّكَ إذا دَخَلتُ الجَنَّة خَشيتُ أن لا أراك.

فَلَم يَرُدَّ عليه النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيئًا، حتى نَزَلَ جبريلُ عَلَيهِ اللَّهِ بهذه الآيةِ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّلِحِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالشَّهَدَيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَصُنُنَ أَوْلَكَيْكِ مَعَ ٱللَّهُ مَا النساء: ٦٩] (١).

• وسَكَتَ صَالِللَهُ عَنهُ وَسَلَّم، عندَما سَأَلَهُ بَشيرُ بنُ سِعدٍ: كَيفَ نُصَلِّي عليكَ:

فعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَحِيَّالِيَهُ عَنْهُ، قال: أتانا رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَنَحنُ في مجلسِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ، فقال له بَشيرُ بنُ سَعدٍ: أَمَرَنا اللهُ تعالى أنَّ نُصَلِّي عليكَ يا رسولَ اللهِ، فكيفَ نُصَلِّي عليكَ؟

قال: فسَكَتَ رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَبِارِكُ عَلَى محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كَمَا صَلَّيتَ على آلِ إبراهيم، وبالرّك على محمدٍ وعلى آلِ إبراهيم، في العالمين، إنَّكَ محمدٌ، كَمَا بارَكتَ على آلِ إبراهيم، في العالمين، إنَّكَ محمدٌ مَحيدٌ مَجيدٌ، والسَّلامُ كَما قد علِمتُم (٢)

وسُكوتُ النبيِّ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ صَالَةً: يَحتَمِلُ أَن يكونَ لأَنَّهُ لم يَكُن عندَهُ في ذلك نَصُّ، فأوحي

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط (٤٧٧)، والصغير (٥٦)، وقال الهيثميُّ في المجمع (٧/٧): «ورجاله رجال الصحيح، غير عبدالله بن عمران العابديِّ، وهو ثقةٌ»، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٠٤).

إليه بذلك عندَ السُّؤال، فكان شُكوتُهُ لأجلِ الوَحيِ إليه، ويَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك مَصروفًا إليه، فسَكَتَ - مُحتارًا-، وإنها تَمَنَّوا أنَّهُ لم يَكُن سَألَهُ؛ لَمَّا خافوا أن يكونَ سُكوتُهُ لأَنَّهُ لم يَرضَ السُّؤالَ(١).

# • وسَكَتَ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عندَما شُئِلَ عن أَفْضَلِ الجِهادِ:

فعن أبي أُمامَةَ رَخِيَلِكُمَنهُ، قال: عَرَضَ لرسولِ اللهِ صَلَّلَتُمَنَهُ وَبَدُّ عندَ الجَمرَةِ الأولى، فقال: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الجِهادِ أفضَلُ؟ فسَكَتَ عَنهُ، فلمَّا رَمَى الجَمرَةَ الثانيَةَ سَألَهُ، فسَكَتَ عَنهُ، فلمَّا رَمَى الجَمرَةَ الثانيَةَ سَألَهُ، فسَكَتَ عَنهُ، فلمَّا رَمَى جَمرَةَ العَقبَةِ، وضَعَ رِجلَهُ في الغَرزِ ليَركَبَ.

- قال: «أينَ السَّائِلُ؟».
- قال: أنا يا رسولَ اللهِ.
- قال: «كَلِمَةُ حَقِّ عندَ ذي سُلطانٍ جائِرٍ »(٢).

قال الحَطَّابِيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «وَإِنها صارَ ذلك أفضَلَ الجِهادِ؛ لأنَّ مَن جاهَدَ العَدوَّ، وكان مُتَرَدِّدًا بين الرجاءِ والخَوفِ، لا يَدري: هَل يَغلِبُ، أو يُغلَبُ، وصاحِب السُّلطانِ مَقهورٌ في يَدِهِ، فهو إذا قال الحَقَّ وأمَرَهُ بالمعروفِ، فقد تَعَرَّضَ للتَّلَفِ، فصارَ ذلك أفضلَ أنواعِ الجِهادِ؛ من أجلِ غَلَبَةِ الخَوفِ»(٣).

وقال المُظهِرُ رَحَمُ اللهُ: (وَإِنهَا كَانَ أَفْضَلَ؛ لأَنَّ ظُلَمَ السُّلطانِ يَسري في جَميعِ مَن تحتَ سياسَتِهِ، وهو جَمُّ غَفيرٌ، فإذا نَهَاهُ عن الظُّلمِ، فقد أوصَلَ النَّفعَ إلى خَلقٍ كَثيرٍ، بخِلافِ قَتلِ كافِرٍ»(٤).

<sup>(</sup>١) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٠١٢)، وصححه الألباني، وروى النسائي (٤٢٠٩)، وأحمد (١٨٨٣٠)، عن طارق بن شهابِ نحوه، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٤١٢).

## \* وكان صَلَاللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَسكُتُ في بعضِ الأحيانِ إقرارًا:

• كَما فِي شُكوتِهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن قَضاءِ نافِلَةِ الصُّبح بعدَ الصَّلاةِ:

فعن قَيسِ بنِ عَمرٍ و رَيَخَالِشَهَنَهُ، قال: رَأى رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْوَسَلَهَ رَجُلًا يُصَلِّي بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ رَكعَتينِ، فقال رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَيْدَوَسَلَّهُ: «صَلاةُ الصُّبحِ رَكعَتانِ».

فقال الرجُلُ: إنِّي لم أكُن صَلَّيتُ الركعَتينِ اللَّتينِ قبلَهما، فصَلَّيتُهما الآنَ.

فَسَكَتَ رسولُ اللهِ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

قال الخَطَّابِيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «فيه بَيانُ أَنَّ لَمَن فاتَتهُ الركعَتانِ قبلَ الفَريضَةِ، أَن يُصَلِّيهما بعدَها قبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وأَنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، إنها هو فيها يَتَطَوَّعُ بهِ الإنسانُ إنشاءً وابتِداءً، دونَ ما كان له تَعلُّقُ بسبب» (٢).

• ومِن إقرارِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالشَّكُوتِ: إقرارُهُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ رَضَالِتُهُ عَلَى حُسنِ ظَنِّهِ بإخوانِهِ، ورَدِّهِ لغيبَتِهِم:

فَفي قِصَّةِ كَعبِ بنِ مالكٍ رَحَالِتَهُ عَنَهُ، حينَ تَخلّف عن رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَم، قال كَعبُ: ولم يَذكُرني رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَه وَسَلَمَ حتى بَلَغَ تَبوك، فقال -وَهوَ جالسٌ في القوم بتَبوك -: «ما فعَلَ كَعبُ؟» فقال رَجُلٌ من بني سَلِمة: يا رسولَ الله، حَبسَهُ بُرداه، ونَظُرُهُ في عِطفِه، فقال مُعاذُ بنُ جَبَل: بئس ما قُلت، والله يا رسولَ الله ما عَلِمنا عليه إلا خَيرًا، فسَكَتَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَالًا "

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «هَذا دَليلٌ لرَدِّ غيبَةِ المسلمِ الذي ليس بمُتَهَتَّكٍ في الباطِلِ، وهو من مُهِ الآدابِ، وحُقوقِ الإسلام» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٤٢٢)، وأبوداود (١٢٦٧) -واللفظ له-، وابن ماجه (١١٤٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٧/ ٨٩).

## • وربّم سَكتَ صَآلِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ؛ إقرارًا لرأي بعض أصحابِهِ:

فعن أبي موسَى رَحَوَلِيَهُ عَنُهُ، قال: أَتَيتُ النبيَّ صَالَاتُهُ عَلَيْوَسَلَمَ، ومَعي نَفَرٌ من قَومي، فقال: «أبشِروا، وبَشِّروا مَن وراءً كُم: أنَّهُ مَن شَهِدَ أن لا إلَهَ إلا اللهُ صادِقًا بها، دَخَلَ الجَنَّةُ».

فَخرجنا من عندِ النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

وإنها سَكَتَ؛ إقرارًا لرأي عمرَ في كَونِهِم سَوفَ يَتَّكِلونَ، ومِمَّا يَدُلُّ على ذلك: ما جاءَ في حديثٍ آخَرَ: قال عمرُ: فلا تَفعَل؛ فإنِّي أخشَى أن يَتَّكِلَ الناسُ عليها، فخَلِّهِم يَعمَلونَ، قال رسولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَيْدِوسَلَةٍ: «فَخَلِّهِم»(٢).

قال القاري رَحَهُ أَلِلَهُ: « فإنَّ العَوامَّ إذا بُشِّروا يَترُكونَ العَمَلَ، بِخِلافِ الخَواصِّ (٣)، فإنهَّم إذا بُشِّروا يَزيدونَ في العَمَل (٤).

• ومِن سُكوتِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا - إقرارًا -: سُكوتُهُ لَّا سَمعَ إنشادَ الشِّعرِ في المسجِدِ:

فعن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَعَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: «جالَستُ النبيَّ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَّةٍ مَرَّةٍ، فكان أصحابُهُ يَتَناشَدونَ الشِّعرَ، ويَتَذاكرونَ أشياءَ من أمرِ الجاهِليَّةِ، وهو ساكِتُ، فرُبَّها تَبسَّمَ مَعَهم»(٥).

والحديثُ يَدُلُّ على جَوازِ إنشادِ الشِّعرِ في المسجِدِ(٢).

• ومِن ذلك: إقرارُهُ سَعدًا على الوَصيَّةِ بثُلُثِ مالهِ:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٥٩٧)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣١).

<sup>(</sup>٣) يقصد: أهل العلم، والصلاح.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (١/٤١١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٨٥٠)، وصححه، وصححه الألباني، وأصله في مسلم (٦٧٠).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٢/ ١٦٩).

فعن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن أبيهِ، قال: مَرِضتُ فأرسَلتُ إلى النبيِّ صَالَّتُهُ عَلَيْوَسَالَة، فَقُلتُ: دَعني أقسِم مالي حيث شِئتُ، فأبى.

- قُلتُ: فالنِّصفُ، فأبي.
  - قُلتُ: فالثُّلُثُ.

فَسَكَتَ بعدَ الثُّلُثِ، فكان بعدُ الثُّلُثُ جائِزًا(١).

# \* وقد يَسكُتُ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَاتَم -أحيانًا-؛ تَعظيمًا لشَأْنِ شيءٍ، أو جَذبًا لانتباهِ مُستَمِعيهِ إليه:

وهذا مِنَ اللَّفَتاتِ التَّربَويَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ: يَسكُتُ هُنَيهَةً قبلَ الكلامِ الذي يُريدُ جَذبَ الانتِباهِ إلَيه، ثم يقولُه وقد اشتاقَتِ الآذانُ إلى سماعِهِ.

• كَما فعَلَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، لَّا أرادَ أن يُبَيِّنَ لهم حُرِمَةَ الدِّماءِ والأموال:

فعن أبي بكرة رَعَالِلْهَ عَن النبيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهَ عَلَى مَا النبيِّ صَالَلَهُ عَلَى عَالَدَ (إِنَّ الزَّمانَ قَدِ استَدارَ كَهَيئتِه يومَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، منها أربَعَةُ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوالياتٌ: ذو القَعدَةِ، وللْحَجَّةِ، والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بين جُمادَى وشَعبانَ، أيُّ شَهرِ هَذا؟».

قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

فَسَكَتَ، حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيرِ اسمِهِ.

- قال: «أليس ذو الحِجَّةِ؟».
  - قُلنا: بَلى.
  - قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذا؟».
  - قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

فَسَكَتَ، حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَير اسمِهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۲۸).

- قال: «أليس البلدّةُ الحَرامُ؟».
  - قُلنا: بَلي.
  - قال: «فَأَيُّ يومٍ هَذا؟».
  - قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

فَسَكَتَ، حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَير اسمِهِ.

- قال: «أليس يوم النَّحر؟».
  - قُلنا: بَلي.
- قال: «فإنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حَرامٌ، كَحُرمَةِ يومِكُم هَذا، في بَلَدِكُم هَذا، في بَلَدِكُم هَذا، في شَهِرِكُم هَذا»(۱).

قال القرطبي رَمَهُ اللهُ: «سُؤالُهُ صَلَاللهُ عَنَا الثَّلاثَةِ، وسُكوتُهُ بعدَ كُلِّ سُؤالٍ منها؛ كان لاستِحضارِ فُهومِهِم، وليُقبِلوا عليه بكُلِّيَهِم، وليَستشعِروا عَظَمَةَ ما يُخبِرُهم عَنهُ، ولِذلك قال بعدَ هَذا: «فإنَّ دِماءَكُم ...» إلَخ؛ مُبالَغةً في بَيانِ تَحريم هَذِهِ الأشياءِ»(٢).

وقال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: «هَذا السُّؤالُ، والسُّكوتُ، والتَّفسيرُ، أرادَ بهِ التَّفخيمَ، والتَّقريرَ، والتَّنبية، على عِظَم مَرتَبَةِ هذا الشَّهرِ، والبَلَدِ، واليومِ»(٣).

# • ومِن شُكوتِهِ للتَّشويقِ:

ما جاءَ عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: مَشَيتُ مع النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فقال لي: «قُل يا عُقبَةُ».

# - فَقُلتُ: أيَّ شيءٍ أقولُ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٦٩).

فَسَكَتَ عَنِّي، ثم قال: «يا عُقبَةُ قُل».

- فَقُلتُ: أيَّ شيءٍ أقولُ؟
- قال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ [الفلق: ١] فقَرَأتُها حتى جِئتُ على آخِرِها.
- فقال رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ ذلك: «ما سَأَلَ سائِلٌ ولا استَعاذَ مُستَعيدٌ بمِثلِها»(١).

وكَأَنَّ سُكُوتَهُ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ مِعَدَ قُولِهِ: «قُل»؛ لكي يَشُدَّ انتباهَ سامِعِهِ، لما سَيقولُهُ لَهُ، حتى يكونَ أوعَى لَهُ، وأحرَصَ على أخذِهِ.

# \* ورُبَّما سَكَتَ عن الجوابِ إرجاءً لهُ؛ حتى يَشهدَه السَّائِلُ عيانًا:

فعن أبي موسَى رَخَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَالَهُ اللهِ عَنْ مَواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يَرُدَّ عليه شَيئًا.

وأَمَرَ بلالًا فأقامَ الفَجرَ حينَ انشَقَّ الفَجرُ، والناسُ لا يَكادُ يَعرِفُ بعضُهم بعضًا، ثم أَمَرَهُ فأقامَ الظُّهرَ حينَ زالَتِ الشَّمسُ، والقائِلُ يقولُ: قَدِ انتَصَفَ النَّهارُ، ثم أَمَرَهُ فأقامَ العَصرَ، والشَّمسُ مُرتَفِعةٌ، ثم أَمَرَهُ فأقامَ المغرِبَ حينَ وقَعَتِ الشَّمسُ، ثم أَمَرَهُ فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّمَتُ.

ثم أخَّرَ الفَجرَ مِنَ الغَدِ، حتى انصَرَفَ منها والقائِلُ يقولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ، أو كادَت، ثم أخَّرَ الظُّهرَ، حتى كان قَريبًا من وقتِ العَصرِ بالأمسِ، ثم أخَّرَ العَصرَ، حتى انصَرَفَ منها والقائِلُ يقولُ: قَدِ احْرَّتِ الشَّمسُ، ثم أخَّرَ المغرِبَ، حتى كان عندَ سُقوطِ الشَّفَقِ، ثم أخَّرَ العِشاءَ، حتى كان ثُلُثُ اللَّيلِ الأولِ.

ثم أصبَحَ، فدَعا السَّائِلَ، فقال: «الوَقتُ بين هَذَينِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٤٦٣)، والدَّارميُّ (٣٤٨٣) -واللفظ له-، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۶).

# \* ورُبَّما سَكَتَ؛ اعتِمادًا على فهم السَّائِلِ المُرادَ من سُكوتِهِ:

عن أبي هريرة وَ وَلَيْكَانُهُ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ شابٌ، وأنا أخافُ على نَفسي العَنَتَ(١)، ولا أجِدُ ما أتَزَوَّجُ بهِ النِّساءَ، [أفَأختَصي؟]

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

- فقال النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «يا أبا هريرةَ، جَفَّ القَلَمُ بها أنتَ لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ »(٢).

فاستأذنَ أبو هريرةَ رَخِلَيَهُ عَنهُ عِنَ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ فِي الاختِصاءِ، فسَكَتَ عَنهُ؛ لَعَلَّهُ يَفهَمُ من شُكوتِهِ عَدَمَ الإذنِ بذلك.

قال ابنُ حجر رَحَمُ اللَّهُ: «وَفيه: جَوازُ تَكرارِ الشَّكوَى إلى ثَلاثٍ، والجَوابُ لَمَن لا يَقنَعُ بالشُّكوتِ، وجَوازُ السُّكوتِ عن الجَوابِ، لَمَن يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَفَهَمُ الْمُرادَ من مُجُرَّدِ السُّكوتِ» (٣).

# وقولُهُ: «جَفَّ القَلَمُ بها أنتَ لاقٍ»:

قال الحافظُ: «أي: نَفَذَ المقدورُ بها كُتِبَ في اللَّوحِ المحفوظِ، فبَقيَ القَلَمُ الذي كُتِبَ بهِ جافًا، لا مِدادَ فيه؛ لفَراغِ ما كُتِبَ بهِ، قال عياضٌ: كِتابَةُ اللهِ، ولَوحُهُ، وقَلَمُهُ، من غَيبِ عِلمِهِ، الذي نُؤمِنُ بهِ، ونَكِلُ عِلمَهُ إليه»(١٤).

<sup>(</sup>١) هو الزِّنا هنا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٧٦)، وما بين المعقوفتين زيادةٌ عند النسائي (٣٢١٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ١١٩).

## «فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ»:

ليس الأمرُ فيه لطَلَبِ الفِعلِ، بل هو للتَّهديدِ، وهو كَقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩].

والمعنى: إن فعَلتَ، أو لم تَفعَل، فلا بُدَّ من نُفوذِ القَدَرِ، فجَميعُ الأُمورِ بتَقديرِ اللهِ في الأَزَلِ، فالخِصاءُ وتَركُهُ سَواءٌ، فإنَّ الذي قُدِّرَ لا بُدَّ أن يَقَعَ.

وهذا ليس إذنًا في الخِصاءِ، بل فيه إشارَةٌ إلى النَّهيِ عن ذلك، كَأَنَّهُ قال: إذا عَلِمتَ أَنَّ كُلَّ شيءٍ بِقَضاءِ اللهِ، فلا فائِدَة في الاختِصاءِ(١).

# \* ورُبَّما سَكَتَ؛ لانشِغالهِ بأمرٍ ما:

عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهُ فِي بعضِ أسفارِهِ، فَكَلَّمتُ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَنْهُ فَسَكَتَ، ثم كَلَّمتُهُ فَسَكَتَ، ثم كَلَّمتُهُ فَسَكَتَ، فحرَّكتُ وَكُلَّمتُهُ فَسَكَتَ، فحرَّكتُ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ (٣) راحِلَتي، فتنَحَيْتُ (١٣) وقُلتُ: ثكِلَتكَ أُمُّكَ يا ابنَ الخَطَّابِ، نَزَرتَ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ (٣) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كَلُّ ذلك لا يُكلِّمُك، ما أخلَقكَ (١٠) بأن يَنزِلَ فيكَ قُرآنٌ!

قال: فها نَشِبتُ (٥) أن سمعتُ صارِحًا يَصُرخُ بي، قال: فجئتُ إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَالَم، فقال يا ابنَ الحَطَّابِ: «لَقَد أُنزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيلَةَ سورَةٌ، ما أُحِبُّ أَنَّ لي منها ما طَلَعَت عليه الشَّمسُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامِّينَا ﴾ [الفتح: ١]» (٢٠).

قال ابنُ حَجرٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: «يُستَفادُ منه: أنَّهُ ليس لكُلِّ كَلام جَوابٌ، بَلِ السُّكوتُ قَد يكونُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي: تبعَّدت.

<sup>(</sup>٣) ألححت عليه.

<sup>(</sup>٤) ما أجدرك.

<sup>(</sup>٥) ما لبثت.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٧٧ ٤)، والترمذي (٣٢٦٢)، واللفظ له.

جَوابًا لبعضِ الكلامِ، وتَكريرُ عمرَ السُّؤالَ: إمَّا لكَونِهِ خَشِيَ أَنَّ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ لم يَسمَعهُ، أو لأنَّ الأمرَ الذي كان يَسألُ عَنهُ كان مُهِمًّا عندَهُ.

وَلَعَلَّ النبيَّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ فيه من نُرُولِ النبيُّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ بها كان فيه من نُرُولِ الوَحيِ »(۱).

#### \* وربّم سكت؛ إذ عَرضوا عليه ما يُريدُ غرَهُ:

عن قَيسِ بنِ أبي حازِم، عن عائشة رَضَالِلْهَءَهَا، قالت: قال رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَ فَي مَرَضِهِ: «وَدِتُ أَنَّ عندي بعضَ أُصحابي».

- قُلنا يا رسولَ اللهِ، ألا نَدعو لَكَ أبا بكرٍ؟ فسَكَتَ.
  - قُلنا: ألا نَدعو لَكَ عمرَ؟ فسَكَتَ.
    - قُلنا: ألا نَدعو لَكَ عثمانَ؟
      - قال: «نَعَم».

فَجاءَ، فخَلا بهِ، فجَعَلَ النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهُ يَكَلُّمُهُ، ووَجهُ عثمانَ يَتَغَيَّرُ.

- قال قَيسٌ: فَحَدَّثَني أبو سَهلَة مَولى عثمانَ، أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ قال يومَ الدَّارِ: إنَّ رسولَ اللهِ صَالِسُهُ عَهِدَ إِلَيَّ عَهدًا، فأنا صابِرٌ عليه.
  - قال قَيسٌ: فكانوا يُرونَهُ ذلك اليومَ (٢).

فَسَكَتَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عندَما ذَكُروا له أبا بكرٍ وعمرَ؛ لأنّه إنّا كان يُريدُ -إذ ذاك - عُثان، فلمّا ذُكِرَ له قال: «نَعَم» فكان مِن تَمَامِ وكَمال حُسنِ صُحبتِهِ لصاحبَيهِ وَعَلِيْهُ عَنْهَا، أنّه لم يَقُل -إذ ذُكِرا له-: «لا»، وإنّما سَكَت.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١١٣)، وصححه الألباني.

# \* ورُبَّم سَكَتَ؛ تَمهيدًا لذِكرِ الجَوابِ المُناسِبِ:

عن أبي هريرة وَ وَهَ اللَّهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ: «لا يُعدي شيءٌ شَيئًا، لا يُعدي شيءٌ شَيئًا، لا يُعدي شيءٌ شَيئًا، لا يُعدي شيءٌ شَيئًا».

فَقامَ أعرابيٌّ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ النُّقبَةَ تكونُ بمِشفَرِ البَعيرِ أو بعَجبِهِ، فتَشمَلُ الإبِلَ جَرَبًا؟(١)

فَسَكَتَ ساعَةً، فقال: «ما أعدَى الأولَ؟ لا عَدوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفس، فكَتَبَ حَياتَها، ومَوتَها، ومُصيباتِها، ورِزقَها»(٢).

والمعنى: إن كان جَرَبُها حَصَلَ بالإعداء، فمَن أُجرَبَ البَعيرَ الأُولَ؟ بَلِ الكُلُّ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، في أُوَّلِ الأُمرِ، وآخِرِهِ.

والمُرادُ: نَفيُ ما كانتِ الجاهِليَّةُ تَزعُمُهُ وتَعتَقِدهُ: أَنَّ المَرَضَ والعاهَةَ تُعدي بطَبعِها، لا بفِعلِ اللهِ تعالى.

فَما أَحكَمَ هذا الجَوابَ بَعدَ هَذِهِ السَّكتَةِ اللطيفَةِ، المُشعِرَةِ بتهامِ العِلمِ، والحِكمَةِ، والعَقلِ، وصَفاءِ الذَّهنِ، ورُسوِّ الملكَةِ، فصلى اللهُ على نَبيّنا مُحمَّدٍ النبيِّ الأُمِّيِّ، وسَلَّمَ تَسليمًا.



<sup>(</sup>١) النُّقبة: أوَّل شيءٍ يظهر من الجرب؛ لأنها تنقب الجلد: أي: تخرقه، والمشفر: هو للبعير كالشفة للإنسان، والعجب: أصل الذَّنب.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٣٤٣)، وصححه محققو المسند، وأصله في الصحيحين.



فِطنَتُهُ صَآلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# فطنته صلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الفِطنةُ: هيَ التّنبّهُ على المعنى، وضدُّها الغَفلَةُ، ويجوزُ أن يُقال: إنّ الفِطنةَ ابتِداءُ المعرفَةِ مِن وجهٍ غامِضٍ، فكُلُّ فِطنَةٍ عِلمٌ، وليس كُلُّ عِلمٍ فِطنةً (١)

وقيل: هي جودَةُ استِعدادِ الذِّهنِ لإدراكِ ما يَرِدُ عليه مِن الغَيرِ (٢).

ومَن تَأْمَّلَ تَدبيرَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْوسَلَهُ لأمرِ أُمَّتِه، وسياسَتَه الخاصَّةَ والعامَّةَ، دونَ تَعَلُّمٍ سَبَقَ، ولا مُعارَسَةٍ تَقَدَّمَت، ولا مُطالَعَةٍ للكُتُبِ، لم يَمتَرِ في رُجحانِ عَقلِهِ، وثُقوبِ فهمِهِ.

ومِمَّا يَتَفَرَّعُ عن العَقلِ: ثُقوبُ الرأي، وجَودَةُ الفِطنَةِ، والإصابَةُ، وصِدقُ الظَّنِّ، والنَّظَرُ للعَواقِبِ، وقد بَلَغَ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنَدَهُ من ذلك الغايَةَ التي لم يَبلُغها بَشَرٌ سِواهُ.

# \* ومِن فِطنتِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قبلَ البَعثةِ: حلُّه لمُشكِلةِ وضع الحجرِ الأسودِ في مكانِه:

فَقَبَلَ مَبِعَثِ النبيِّ عَالَمُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَمِيَّةِ بِخَمِسِ سِنينَ، جاءَ سَيلٌ فهَدَمَ الكعبَةَ، فتعاوَنَت قُريشٌ في بنائِهِ، حتى بَقيَ وضعُ الحجرِ الأسودِ في مَكانِهِ مِنَ الكعبَةِ، فتنازَعَتِ القَبائِلُ حتى كادوا يَقتَتِلُونَ، ثم تَراضَوا أن يُحكِّموا أوَّلَ داخِلِ عليهم، من بابِ بَني شَيبَةَ.

قال ابنُ إسحاقَ رَحَمُ اللَّهُ: «ثم إنَّ القَبائِلَ من قُريشٍ جَمَعَتِ الحِجارَةَ لبِنائِها، كُلُّ قَبيلَةٍ تَجمَعُ

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية، للعسكريِّ (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٣٥/ ٥١٠).

على حِدَةٍ، ثم بَنَوها، حتى بَلَغَ البُنيانُ مَوضِعَ الرُّكنِ، فاختَصَموا فيه، كُلُّ قَبيلَةٍ تُريدُ أن تَرفَعَهُ إلى مَوضِعِهِ دونَ الأُخرَى، حتى تَحاوَروا، وتَحالَفوا، وأعَدُّوا للقِتال.

فَقَرَّبَت بَنو عبدِالدَّارِ جَفنَةً مَلوءَةً دَمًا، ثم تَعاقَدوا هم وبَنو عَديِّ بنِ كَعبِ بنِ لُؤَيِّ على الموتِ، وأدخَلوا أيديَهم في ذلك الدَّم في تِلكَ الجَفنَةِ، فمَكَثَت قُريشٌ على ذلك أربَع لَيالٍ أو خَسًا، ثم إنَّهمُ اجتَمَعوا في المسجِدِ، وتَشاوروا، وتَناصَفوا، فزَعَمَ بعضُ أهلِ الرِّوايَةِ: أنَّ أبا أُميَّةَ بنَ المُغيرةِ -وكان عامَئِذٍ أسَنَّ قُريشٍ كُلِّها - قال: يا مَعشَرَ قُريشٍ، اجعَلوا بينكُم -فيها تُختَلِفونَ فيه - أوَّلَ مَن يَدخُلُ من بابِ هذا المسجِدِ، يَقضي بينكُم فيه، ففَعَلوا.

فكان أوَّلَ داخِلٍ عليهم: رسولُ اللهِ صَّاللَهُ عَنَيْوَسَلَم، فلكَّا رَأُوهُ قالوا: هذا الأمينُ، رَضينا، هذا محمدُّ.

فلمَّ انتَهَى إليهم وأخبَروهُ الخَبَرَ، قال صَلَّتَهُ عَلَيْ وَسَلَّهَ إِلَيَّ ثُوبًا»، فأْتِيَ بهِ، فأخذَ الرُّكنَ، فوَضَعَهُ فيه بيلِهِ، ثم قال: «لِتَأْخُذ كُلُّ قَبيلَةٍ بناحيَةٍ مِنَ الثَّوبِ، ثم ارفَعوهُ بجميعًا»، ففَعَلوا: حتى إذا بَلَغوا بهِ مَوضِعَهُ، وضَعَهُ هو بيلِهِ، ثم بَنَى عليه (۱).

وبهذه الطَّريقَةِ الحَكيمَةِ قَضَى صَالَّتُهُ عَلَيْهُ عَلَى النِّزاعِ والخِلافِ بين قَبائِلِ قُرَيشٍ، وقد كادَ أن يَنشبَ فيها بينهمُ قِتالُ.

# \* ومِن فِطنَتِهِ صَلَّتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ: مَعرِ فَتُهُ عَدَدَ كُفَّارِ قُريشٍ فِي غَزوَةِ بَدرٍ:

قال عُروَةُ بنُ الزبيرِ: بَعَثَ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيَّ بنَ أبي طالبٍ، والزبيرَ بنَ العَوَّامِ، وسَعدَ بنَ أبي وقَّاصِ، في نَفَرٍ من أصحابِهِ، إلى ماءِ بَدرٍ، يَلتَمِسونَ الخَبَرَ لَهُ.

فَأَصَابُوا رَاوِيَةً (٢) لَقُرَيشٍ، فيها: أَسلَمُ، غُلامُ بَني الحَجَّاجِ، وعَريضٌ أبو يَسَارٍ، غُلامُ بَني العاصِ بنِ سَعيدٍ، فأتوا بهما، فسَألُوهما، ورسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ مَا يُصَلِّي، فقالُوا: نَحنُ سُقاةُ قُرَيشٍ، بَعَثُونا نَسقيهِم مِنَ الماءِ، فكرِهَ القَومُ خَبَرَهما، ورَجَوا أن يكونا لأبي سُفيانَ،

<sup>(</sup>١) ينظر: سيرة ابن هشام (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الراوية: الإبل التي يسقى الماء عليها.

فِطِئتُهُ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فضَرَبوهما، فلمَّا أَذلَقوهما، قالا: نَحنُ لأبي سُفيانَ، فتَركوهما، ورَكَعَ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، وقال: «إذا صَدَقاكُم ضَرَبتُموهما، وإذا كَذَباكُم تَركتُموهما! صَدَقا - واللهِ - إنَّها لقُريشٍ، أخبِراني عن قُريشٍ؟».

- قالا: هم -والله وراء هذا الكثيب الذي تَرَى، بالعُدوَةِ القُصوَى.
  - فقال هَم رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «كَم القَومُ؟».
    - قالا: كَثيرٌ.
    - قال: «ما عِدَّتُهم؟».
      - قالا: لا نَدرى.
    - قال: «كُم يَنحَرونَ كُلَّ يوم؟».
    - قالا: يومًا تِسعًا، ويومًا عَشرًا.
- فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّلفِ»(١).

فاستَنبَطَ من نَحرِهِم كُلَّ يومٍ ما بين تِسعَةٍ إلى عَشرَةٍ مِنَ الإبلِ، أنَّهم ما بين التِّسعِمائَةِ، والألفِ؛ لأنَّ الجَمَلَ يَكفي مائَةً تَقريبًا.

# \* ومِن حُسنِ تَفكيرِهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسِطنتِهِ: اهتِداؤُهُ لطَريقَةٍ يَعرِفُ بها قاتِلَ أبي جَهلٍ:

فعن عبدِ الرحمَنِ بنِ عَوفٍ رَحَوَلَكُ عَنْهُ، قال: بَينا أنا واقِفٌ في الصَّفِّ يومَ بَدرٍ، فَنَظَرتُ عن يَميني وعن شِهالى، فإذا أنا بغُلامَينِ مِنَ الأنصارِ، حديثَةٌ أسنائها، ثَمَنَيتُ أن أكونَ بين أضلَعَ منها، فغَمَزَني أحَدُهما، فقال: يا عَمِّ، هَل تَعرِفُ أبا جَهلٍ؟ قُلتُ: نعم، ما حاجَتُكَ إليه يا ابنَ أخي؟ قال: أُخبِرتُ أنَّهُ يَسُبُّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيْوَسَةٍ، والذي نفسي بيدِهِ، لَئِن رَأيتُهُ لا يُفارِقُ سَوادي سَوادَهُ، حتى يَموتَ الأعجَلُ مِنَّا، فتَعَجَّبتُ لذلك، فغَمَزَني الآخرُ، فقال في مِثلَها، فلَم أنشب أن نَظرتُ إلى أبي جَهلِ يَجولُ في الناسِ، قُلتُ: ألا إنَّ هذا صاحِبُكُما في مِثلَها، فلَم أنشب أن نَظرتُ إلى أبي جَهلِ يَجولُ في الناسِ، قُلتُ: ألا إنَّ هذا صاحِبُكُما

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشامِ (٢/ ١٨٩)، تفسير الطبري (٦/ ٢٣٦)، من حديث عروة بن الزبير، مرسلاً.

الذي سَأَلتُماني، فابتَدَراهُ بسَيفيها، فضَرَباهُ حتى قَتلاهُ، ثم انصَرَ فا إلى رسولِ اللهِ صَالَّتُهُ عَيَدوسَةً، فأخبَراهُ، فقال: «هَل مَسَحتُما سَيفيكُما؟» فأخبَراهُ، فقال: «أَيُّكُما قَتَلَهُ؟»، قال كُلُّ واحِدٍ منها: أنا قَتَلتُهُ، فقال: «هَل مَسَحتُما سَيفيكُما؟» قالا: لا، فنَظَرَ في السَّيفينِ، فقال: «كِلاكُما قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لمُعاذِ بنِ عَمرِو بنِ الجَموحِ»، وكانا: مُعاذَ بنَ عَمرِو بنِ الجَموحِ (۱).

قال المُهَلَّبُ رَحَمُّاللَّهُ: ﴿ وَنَظَرُهُ صَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ

قال النووي رَمَهُ اللّهُ: «اشتَرَكَ هَذَانِ الرجُلانِ في جِراحَتِهِ، لكنَّ مُعاذَ بنَ عَمرِ و بنِ الجَموحِ ثَخِنَهُ أُوَّلًا، فاستَحَقَّ السَّلَبَ، وإنها قال النبيُّ صَاللَهُ عَيْنِوسَةً: «كِلاكُما قَتَلَهُ»؛ تَطييبًا لقَلبِ الآخرِ، من حيث إنَّ له مُشارَكَةً في قَتلِهِ، وإلَّا: فالقَتلُ الشَّرعيُّ الذي يَتَعَلَّقُ بهِ استِحقاقُ السَّلَبِ هو الإِثخانُ، وإخراجُهُ عن كَونِهِ مُتَمَنِّعًا، إنها وُجِدَ من مُعاذِ بنِ عَمرِ و بنِ الجَموحِ؛ فلهذا قضَى له بالسَّلَب.

قالوا: وإنها أَخَذَ السَّيفينِ؛ ليَستَدِلَّ بِهِما على حَقيقَةِ كَيفيَّةِ قَتلِهِما، فعَلِمَ أَنَّ ابنَ الجَموحِ أَثَخَنَهُ، ثم شارَكَهُ الثاني بعدَ ذلك، وبَعدَ استِحقاقِهِ السَّلَبَ، فلَم يَكُن له حَقُّ في السَّلَبِ»(٣).

# \* ومِن فِطنَتِهِ: اهتِداؤُهُ لطَريقَةٍ سَكّنَ بها فِتنةً، كادَت أن تَنشبَ بين المُهاجِرينَ والأنصارِ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَسَيْسَهَنها، قال: كُنَّا في غَزاةٍ (١٠) فكسَعَ رَجُّلُ مِنَ المُهاجِرينَ رَجُّلاً مِنَ الْمُعاجِرينَ رَجُّلاً مِنَ الْمُعارِدُه). الأنصار (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالِ (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) هي: غزوة بني المصطلق.

<sup>(</sup>٥) الكسع: ضرب الدُّبر باليد، أو بالرِّجل.

فِطِنتُهُ صَالَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- فقال الأنصاريُّ: يا لَلأنصارِ(1).
- وقال المُهاجِريُّ: يا لَلمُهاجِرينَ.

فَسَمِعَ ذلك رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ؟».

- قالوا: يا رسولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ من المُهاجِرينَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ.
  - فقال: «دَعوها؛ فإنَّها مُنتِنَةٌ »(٢).

فَسَمِعَ بذلك عبدُاللهِ بنُ أُبَيِّ؛ فقال: فعَلوها؟! (٣)، أما واللهِ لَئِن رَجَعنا إلى المدينَةِ، لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ!

فَبَلَغَ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا مَا فَقَامَ عمرُ فقال: يا رسولَ اللهِ دَعني أَضرِب عُنْقَ هذا المُنافِق، فقال النبيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّثُ الناسُ أنَّ محمدًا يَقتُلُ أصحابَهُ»(٤).

زادَ ابنُ إسحاقَ رَمَهُ اللهُ عَالَى اللهِ صَالَقَهُ عَلَى اللهِ عَالَاتُهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

وإنها فعَلَ ذلك رسولُ اللهِ صَالَمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَا اللهِ صَالَمَتُهُ المَسْعَلَ الناسَ عن الحديثِ الذي كان بالأمسِ، من حديثِ عبدِاللهِ بنِ أُبيِّ (٥).

والحِكمَةُ ظاهِرَةٌ من أمرِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ بالرحيلِ في وقتٍ غَيرِ مُعتادٍ، وهيَ: أنَّ تَركَ مِثلِ هذا الخَبَرِ يَنتَشِرُ في الجَيشِ، يُسَبِّبُ بلبَلَةً في الأفكارِ، ويُثيرُ القيل والقال، فكانت مَسيرَةُ

<sup>(</sup>١) بفتح اللاَّم، وهي للاستغاثة، أي: أغيثوني.

<sup>(</sup>٢) أي: دعوى الجاهليَّة، قبيحةٌ، خبيثةٌ.

<sup>(</sup>٣) هو استفهامٌ بحذف الأداة، أي: أفعلوها؟

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٩١)، البداية والنهاية (٦/ ١٨٦).

الجَيشِ الْمُتَّصِلَةُ، لَيلًا ونَهارًا، مِمَّا أجهَدَهم، حتى وقَعوا نيامًا، فمَسَحَ النَّومُ العَميقُ بعدَ النَّصَبِ الشَّديدِ آثارَ الفِتنَةِ، وهذا من فِطنَتِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الشَّديدِ آثارَ الفِتنَةِ، وهذا من فِطنَتِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الشَّديدِ آثارَ الفِتنَةِ، وهذا من فِطنَتِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

## \* ومِن فِطنَتِهِ: إرشادُهُ مَن أحدَثَ في الصَّلاةِ إلى حيلَةٍ، تَمنعُ عنه الحَرجَ:

فعن عائشةَ قالت: قال النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذا أحدَثَ أحدُكُم في صَلاتِهِ فليَأخُذ بأنفِهِ، ثم لينصَرِف»(١).

قال الخَطَّابِيُّ رَمَهُ أَلِلَهُ: "إنها أَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ بِأَنفِهِ؛ ليوهِمَ القَومَ أَنَّ بِهِ رُعافًا، وفي هذا بابٌ مِنَ الأخدِ بالأدَبِ، في سَترِ العَورَةِ، وإخفاءِ القَبيحِ مِنَ الأمرِ، والتَّوريَةِ بها هو أحسَنُ منه، وليس يَدخُلُ هذا في بابِ الرِّياءِ والكذِب، وإنها هو من بابِ التَّجَمُّلِ، واستِعهال الحَياء، وطلَبِ السَّلامَةِ مِنَ الناس»(٢).

قال أبو بكر الشافعيُّ رَمَهُ اللَّهُ: «كُلُّ مَن أفتَى من أئِمَّةِ المسلمينَ مِنَ الحَيَلِ، إنها أَخَذَهُ من هذا الحديثِ»(٣).

والمقصودُ بها: الحيّلُ الشَّرعيَّةُ، وهي أن يَتَحَيَّلَ الإنسانُ بفِعلٍ مُباحٍ، على تَخَلُّصِهِ من ظُلمِ غَيرِهِ وأذاهُ ونحوِ ذلك، لا الاحتيال على إسقاطِ فرائِضِ اللهِ، واستباحَةِ مَحارِمِهِ (١٠).

# \* ومِن تلكَ الحيلِ الشَّرعيَّةِ، الدَّالَّةِ على الفِطنَةِ النبويَّةِ:

عن أبي هريرة، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّاتَهُ عَيَدُوسَةً، يَشكو جارَهُ، فقال: «اذهَب فاصبر»، فأتاهُ -مَرَّتينِ أو ثَلاثًا-، فقال: «اذهَب، فاطرَح مَتاعَكَ في الطَّريقِ»، فطرَحَ مَتاعَهُ في الطَّريقِ، فجَعَلَ الناسُ يَلعَنونَهُ: فعَلَ اللهُ بهِ، وفعَلَ وفعَلَ الناسُ يَلعَنونَهُ: فعَلَ اللهُ بهِ، وفعَلَ وفعَلَ.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١١١٤)، وصححه الألباني، وقد أعلَّ بالإرسال.

<sup>(</sup>٢) معالم السُّنن (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) الطُّرق الحكميَّة (ص: ٣٣).

فِطِنَتُهُ صَالِمَةُ مَا يَدِيوَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَ

فَجاءَ إليه جارُهُ، فقال لَهُ: ارجِع، لا تَرَى مِنِّي شَيئًا تَكرَهُهُ (١).

قال ابن القيم رَحَهُ أَلِلَهُ: «فهذا من أحسَنِ المعاريضِ الفِعليَّةِ، وأَلطَفِ الحيَلِ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى دَفع ظُلمِ الظَّالمِ»(٢).

# \* ومِن فِطنَتِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا: دَعَوَةُ المسلمينَ للهَروَلَةِ والرمَلِ فِي الطَّوافِ؛ لإظهارِ القوَّةِ للمُشرِكينَ:

فَقَد كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ حَريصًا على إظهارِ القوَّقِ للمُشرِكينَ، ولو كان في المسلمينَ ضَعفٌ، أو مَرَضٌ.

عن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ رَحَيَالِهُ عَنَاهُ قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَأَصحابُهُ مَكَّةَ، وقد وهَنتهم حُمَّى يَثْرِبَ.

قال المُشرِكونَ: إِنَّهُ يَقدُمُ عليكم -غَدًا- قَومٌ، قَد وهَنتَهمُ الحُمَّى، ولَقوا منها شِدَّةً، فَجَلَسوا مِمَّا يَلِي الحِجرَ.

وأَمَرَهُمُ النبيُّ صَالَّتَهُ عَيَهُ وَسَلَمَ أَن يَرمُلُوا ثَلاثَةَ أَشُواطٍ، ويَمشُوا مَا بِين الرُّكنَينِ؛ ليَرَى المُشركونَ جَلَدَهم.

فقال الْمُشرِكونَ: هَؤُلاءِ الذينَ زَعَمتُم أنَّ الحُمَّى قَد وهَنتهم؟! هَؤُلاءِ أَجلَدُ من كَذا وكذا».

قال ابنُ عبَّاسٍ: «وَلَم يَمنَعهُ أَن يَأْمُرَهم أَن يَرمُلوا الأشواطَ كُلَّها، إلا الإبقاءُ عليهم»(٣).

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ صَالَسَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اضطبَعَ، فاستَلَمَ وكَبَّرَ ثم رَمَلَ ثَلاثَةَ أطوافٍ، وكانوا إذا بَلَغوا الرُّكنَ اليَهانيَ وتَغَيَّبوا من قُريشٍ مَشَوا، ثم يَطلُعونَ عليهم يَرمُلونَ، تقولُ قُريشُ: كَأَنَّهُمُ الغِزلانُ»، قال ابنُ عبَّاسٍ: «فكانت سُنَّةً»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٥٣٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقّعين (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (١٨٨٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال القاري رَحَمُ اللهُ: "واستَمَرَّ شَرعُهُ، بدَليلِ فِعلِهِ عَيَالِصَلاهُ وَالسَلامُ له في حَجَّةِ الوَداعِ، مع زوال سببهِ من إظهارِ القوَّةِ للكُفَّارِ؛ ليستَحضِرَ فاعِلْهُ سببه، وهو ظُهورُ الكُفَّارِ، لا سيَّا بذلك المحلِّ الأشرَفِ، ثم انطِفاءَهُ كَأن لم يَكُن؛ فيزيدُ شُكرَهُ لرَبِّهِ على إعزازِ دينِهِ، وليتَذَكَّرَ بذلك المحلِّ الأشرَفِ، ثم انطِفاءَهُ كَأن لم يَكُن؛ فيزيدُ شُكرَهُ لرَبِّهِ على إعزازِ دينِهِ، وليتَذَكَّر أحوالَ الصَّحابَةِ مَعْ السَّفَةِ، وما قاسوا عليه مِنَ الشِّدَّةِ.

وصَحَّ عن عمرَ أَنَّهُ قال: «فيمَ الرمَلُ وكَشفُ المناكِبِ في الاضطباع، وقد أظهَرَ اللهُ الإسلام، ونَفَى الكُفرَ وأهلَهُ؟ ومَعَ ذلك: لا نَترُكُ شَيئًا كُنَّا نَصنَعُهُ مع رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَارً (١١) (٢٠).

# \* ومِن حُسنِ تَفكيرِهِ وفِطنَتِهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ عَاللَهُ عَلَيْهِ عَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللَّالللللَّا الللللَّا الللللَّا اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عن عائشةَ رَحَالِيَّهُ عَهَا، قالت: «نُزولُ الأبطَحِ ليس بسُنَّةٍ، إنها نَزَلَهُ رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيهوَسَلَّم؛ لأَنَّهُ كان أسمَحَ لخُروجِهِ إذا خرجَ» (٣).

«أسمَح لخُروجِهِ»: أي: أسهَلَ لخُروجِهِ، راجِعًا إلى المدينة (١٠).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «قولُهُ: «أسمَحَ»، أي: أسهَلَ لتَوَجُّهِهِ إلى المدينة؛ ليَستَويَ في ذلك البَطيءُ والمُعتَدِلُ، ويكونَ مَبيتُهم وقيامُهم في السَّحرِ ورَحيلُهم بأجمَعِهِم إلى المدينَةِ»(٥).

# \* ومِن فِطنَتِهِ، وحُسنِ تَفكيرِهِ: تَعميتُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على العَدق في الغَزَواتِ:

عن كَعبِ بنِ مالكِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: «لَم يَكُن رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَنَهُ عَنْ يُريدُ غَزَوَةً، إلا ورَّى بغيرِها»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٨٨٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩).

فِطِئتُهُ صَأَلِلَهُ مَلَيْدِهِ وَسَأَمِرً

ومعنى «وَرَّى»: سَتَرَ، وتُستَعمَلُ في إظهارِ شيءٍ مع إرادَةِ غَيرِه، كَأَن يُريدَ أَن يَغزوَ وِجهَةَ الشَّرقِ، فيَظُنَّ مَن يَراهُ ويَسمَعُهُ أَنَّهُ يُريدُ الشَّفرِ، فيَظُنَّ مَن يَراهُ ويَسمَعُهُ أَنَّهُ يُريدُ جِهَةَ الغَربِ().

وقال النووي رَمَهُ اللهُ: "يَنبَغي لأميرِ الجَيشِ، إذا أرادَ غَزوَةً، أن يوَرِّيَ بغَيرِها؛ لئلَّا يَسبِقَهُ الجُواسيسُ ونَحوُهم بالتَّحذيرِ، إلا إذا كانت سفرةً بَعيدَة، فيُستَحَبُّ أن يُعَرِّفهمُ البُعدَ؛ ليَتَأهَّبوا"(٢).

وقال القاري رَحَمُهُ اللهُ: ( وَتَوريَتُهُ صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانت تَعريضًا بأن يُريدَ - مَثَلًا - غَزوَةَ مَكَّةً ، فيسألَ الناسَ عن حال خَيبَرَ، وكيفيَّةِ طُرُقِها، لا تَصريحًا، بأن يقولَ: إنِّي أُريدُ غَزوَةَ أهلِ الموضِعِ الفُلانيِّ، وهو يُريدُ غَيرَهم؛ لأنَّ هذا كَذِبٌ غَيرُ جائِزٍ » (٣).

وهذا مِن حُسنِ سياسَةِ الحُروبِ، وتَمَامِ إعدادِ العُدّةِ، وكَمال الحَزمِ، وإغفال العَدقِّ، مع عِفّةِ اللّسانِ عن الكذِبِ.

# فِطنَتُهُ وبَديعُ فِكرِهِ صَّالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ضَرب الأَمثِلَةِ

ضَربُ المثَلِ، والتَّفَنُّنُ فيه، وحُسنُ إصابَةِ مَوضِعِ الْمَاثَلَةِ، هو من أَدَلِّ الشَّواهِدِ على نَصاعَةِ الفِكرِ، وإبداعِ الرُّؤيَةِ، وقد كان للنَّبِيِّ صَالَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَةِ النَّصيبُ الأوفَى مِن ذلك.

#### \* ومِنَ الأمثلةِ النبويّةِ البَديعةِ:

- عن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَنَا قَالَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ وَمَثَلُ الأنبياءِ: كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دارًا فأَقَهَا، وأكمَلَها، إلا مَوضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ الناسُ يَدخُلونَها، ويَتَعَجَّبونَ منها، ويقولونَ: لَولا مَوضِعُ اللَّبِنَةِ».

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ١٥٩،١١٣) باختصارِ.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٣٥).

قال رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَذَا عَمُ وَضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئتُ فَخَتَمتُ الأنبياءَ الأنبياءَ اللَّبِنَةِ،

قال الحافظ رَحْمَهُ اللهُ: «وفي الحديثِ: ضَربُ الأمثال؛ للتَّقريبِ للأفهامِ، وفَضلُ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَى سائِرِ النبيِّينَ، وأنَّ اللهَ خَتَمَ بهِ المُرسلينَ، وأكمَلَ بهِ شرائعَ الدِّينِ »(٢).

- وعن أبي هريرة رَحَيَّيَهُ عَنهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صَالَّهُ عَلَيْ يقولُ: "إنها مَثَلِي ومَثَلُ الناسِ: كَمَثَلِ رَجُلٍ استَوقد نارًا، فلمَّا أضاءَت ما حَولَهُ، جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدَّوابُ التي تَقَعُ في النارِ، يَقَعَنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم (٣) عن النارِ، يَقَعَنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم (٣) عن النارِ، وهم يَقتَحِمونَ فيها» (٤).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: "وَمَقصو دُالحديثِ: أَنَّهُ صَّاللهُ عَلَى اللهُ قَصِ قَساقُطَ الجاهِلينَ، والمُخالفينَ بمَعاصيهِم وشَهُواتِهم، في نارِ الآخرةِ، وحِرصَهم على الوُقوعِ في ذلك، مع مَنعِه إيَّاهم، وقَبضِهِ على مَواضِعِ المنعِ منهم، بتَساقُطِ الفَراشِ في نارِ الدُّنيا؛ لهَواهُ، وضَعفِ تميزِهِ، وكِلاهما حَريصٌ على هَلاكِ نَفسِهِ، ساع في ذلك لجَهلِهِ (٥٠).

وقال الحافظ رَحَهُ اللهُ: «قال القاضي أبو بكرِ بنُ العَرَبيِّ: هذا مَثَلٌ كَثيرُ المعاني، والمقصودُ: أنَّ الخَلقَ لا يَأْتُونَ ما يَجُرُّهم إلى النارِ على قَصدِ الهَلكَةِ، وإنها يَأْتُونَهُ على قَصدِ المنفَعَةِ، واتِّباعِ الشَّهوَةِ، كَما أنَّ الفَراشَ يَقتَحِمُ النارَ، لا ليَهلِكَ فيها، بل لما يُعجِبُهُ مِنَ الضِّياءِ.

وقال الغَزائيُّ: التَّمثيلُ وقَعَ على صورَةِ الإكبابِ على الشَّهَواتِ مِنَ الإنسانِ، بإكبابِ الفَراشِ على التَّهافُتِ في النارِ، ولكن جَهلَ الآدَميِّ أَشَدُّ من جَهلِ الفَراشِ؛ لأنَّها -باغترارِها بظَواهِرِ الضَّوءِ - إذا احتَرَقَتِ، انتَهَى عَذابُها في الحال، والآدَميُّ يَبقَى في النارِ مُدَّةً طَويلَةً، أو بظُواهِرِ الضَّوء - إذا احتَرَقَتِ، انتَهَى عَذابُها في الحال، والآدَميُّ يَبقَى في النارِ مُدَّةً طَويلَةً، أو بَلُهُ المُستَعانُ »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٣٤)، ومسلم (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) الحجزة: موضع عقد الإزار، ثم قيل للإزار: حجزة؛ للمجاورة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٤٦٤).

فِطِنتُهُ صَأَلِتُهُ مَلَيْتِهِ وَسَأَمِرً

- وعن أبي موسَى وَعَلِيَّهَ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله صَّاللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَمَثُلُ ما بَعَثَني اللهُ: كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَومًا، فقال: رَأْيتُ الجَيشَ بعَينَيَّ، وإنِّي أنا النَّذيرُ العُريانُ، فالنَّجاءَ! النَّجاءَ! فأطاعَتهُ طائِفَةٌ، فصَبَّحَهمُ الجَيشُ، النَّجاءَ! فأطاعَتهُ طائِفَةٌ، فصَبَّحَهمُ الجَيشُ، فاجتاحَهم»(٢).

قال الطّبييُّ رَحْمُهُ اللَّهُ: «شَبَّهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ

- وعن أبي موسَى رَحَالِشَاعَنهُ، قال: قال النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي يَذكُرُ رَبَّهُ والذي لا يَذكُرُ رَبَّهُ الخي يَذكُرُ رَبَّهُ والذي لا يَذكُرُ رَبَّهُ: مَثَلُ الحَيِّ والميِّتِ»(٤).

قال القاري رَحْمُهُ اللهُ: «فالحَيُّ: يُزَيِّنُ ظاهِرَهُ بنورِ الحَياةِ، والتَّصَرُّ فِ التَّامِّ فيها يُريدُ، وباطِنَهُ بنورِ العِلمِ والإدراكِ، وكذا الذَّاكِرُ: مُزَيَّنُ ظاهِرُهُ بنورِ الطَّاعَةِ، وباطِنُهُ بنورِ المعرِفَةِ، وغيرُ النَّاكِرِ: ظاهِرُهُ عاطِلٌ، وباطِنُهُ باطِلٌ.

وقيل: مَوقِعُ التَّشبيهِ: النَّفعُ لَمَن يواليهِ، والضُّرُّ لَمَن يُعاديهِ، وليس ذلك في الميِّتِ.

ويُمكِنُ أَن يُقال: في الحديثِ إيهاءٌ إلى أنَّ مُداوَمَةَ ذِكرِ الحَيِّ الذي لا يَموتُ، تورِثُ الحَياةَ الحَقيقيَّةَ التي لا فناءَ لها»(٥).

وقال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «لا فرقَ بين الحَيِّ والميَّتِ إلا بالذِّكرِ، فمَثَلُ الذي يَذكُرُ رَبَّهُ، والذي لا يَذكُرُ رَبَّهُ: كمَثَل الحَيِّ، والميِّتِ»(١).

<sup>(</sup>١) ساروا من أوَّل اللَّيل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٨٢)، ومسلم (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٠٧)، واللفظ له، ومسلم (٧٧٩).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٤/ ١٥٤١).

<sup>(</sup>٦) الوابل الصِّيب (ص٤١).

### \* فطنته صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا في المُقارَنَةِ:

مِن مَسالكِ الإبداعِ الفِكريِّ: تَمييزُ صِفاتِ الأشياءِ وحَقائِقِها، عن طَريقِ المُقارَنَةِ بينها، وبين أضدادِها ونَظائِرِها، فبِضِدِّها تَتَبَيَّنُ الأشياءُ.

# ومِن أمثِلَةِ إبداعِ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ فِي بَيانِ الْمُقارَناتِ:

- عنِ المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ رَحَالِتُهَ عَنُه، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَا اللَّهُ مِا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «معنى الحديثِ: ما الدُّنيا بالنِّسبَةِ إلى الآخِرَةِ، في قِصَرِ مُدَّتِها، وفَناءِ لَذَّاتِها، ودَوامِ الآخِرةِ، ودَوامِ لَذَّاتِها ونَعيمِها، إلا كَنِسبةِ الماءِ الذي يَعلَقُ بالأُصبُع، إلى باقي البَحرِ»(٢).

وقال القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «قولُهُ: «بِمَ يَرجِعُ» أي: بأيِّ: شيءٍ يَرجِعُ أُصبُعُ أَحَدِكُم، من ذلك الماءِ؟

قال الطِّيبِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: وُضِعَ مَوضِع قولِهِ: «فَلا يَرجِعُ بشيءٍ» كَأَنَّهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَستَحضِرُ تِلكَ الحَالَةَ فِي مُشاهَدَةِ السَّامِعِ، ثم يَأْمُرُهُ بالتَّأَمُّلِ والتَّفَكُّرِ: هَل يَرجِعُ بشيءٍ، أم لا؟ وهذا تَمْثيلُ على سَبيلِ التَّقريبِ، وإلَّا: فأينَ المُناسَبَةُ بين المُتناهي، وغَيرِ المُتناهي؟»(٣).

وقال السّنديُّ رَحَهُ اللَّهُ: «والحاصِلُ: أنَّ الدُّنيا في القِلَّةِ، بالنَّظَرِ إلى الآخِرَةِ، كالذي على الإصبَع، بالنَّظَرِ إلى البَحرِ، وهذا الحديثُ شَرحٌ وتَفسيرٌ لقولِهِ تعالى: ﴿فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَكَوْةِ الدُّنيَ ا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [التوبة: ٣٨]» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية السِّنديِّ على ابن ماجه (٢/ ٥٢٥).

فِطِنتُهُ صَأَلِتَهُ مَلَيْتِهِ وَسَأَمِرً

- وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَوَاللَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى بأنعَمِ أهلِ الدُّنيا، من أهلِ النارِ، يومَ القيامَةِ، فيصبَغُ في النارِ صَبغَةً، ثم يُقال: يا ابنَ آدَمَ، هَل رَأيتَ خَيرًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بكَ نَعيمٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا رَبِّ.

ويُؤتَى بأشَدِّ الناسِ بُؤسًا في الدُّنيا، من أهلِ الجَنَّةِ، فيُصبَغُ صَبغَةً في الجَنَّةِ، فيُقال لَهُ: يا ابنَ آدَمَ، هَل رَأْيتَ بُؤسًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا رَبِّ، ما مَرَّ بي بُؤسٌ قَطُّ، ولا رَأْيتُ شِدَّةً قَطُّ»(۱).

قال ابنُ الجَوزِيِّ رَحَمُاللَهُ: «هَذا الحديثُ يَحثُّ على مُراعاةِ العَواقِبِ؛ فإنَّ التَّعَبَ إذا أعقَبَ الراحَةَ هانَ، والراحَةَ إذا أثمَرَتِ النَّصَبَ فليست راحَةً، فالعاقِلُ مَن نَظرَ في المآلِ، لا في عاجِلِ الحال، وقد قالتِ الحُكَماءُ: لا تُنالُ الراحَةُ بالراحةِ»(٢).

# \* ومِن تَمَامٍ فِطنَتِهِ صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الدَّالَّةِ على كَمال عَقلِهِ: أقيِسَتُهُ الحكيمةُ:

عن أبي هريرة وَعَلَيْهُ عَنهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ لي غُلامٌ أسوَدُ، فقال: «هَل لَكَ من إبِل؟».

- قال: نعم.
- قال: «ما ألوانُها؟».
  - قال: حُمَرٌ.
- قال: «هَل فيها من أورَقَ؟»<sup>(٣)</sup>.
  - قال: نعم.
  - قال: «فَأَنَّى ذلك؟».
  - قال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرقٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياضٌ، إلى سوادٍ.

- قال: «فَلَعَلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرقٌ»(١).

أي: عَسَى أن يكونَ في أُصولِكَ، أو في أُصولِ امرَ أَتِكَ، مَن يكونُ في لَونِهِ سَوادٌ، فأشبَهَهُ واجتَذَبَهُ إليه، وأظهَرَ لَونَهُ عليه (٢).

والمُرادُ بالعِرقِ: الأصلُ مِنَ النَّسَبِ، شَبَّهَهُ بعِرقِ الشَّجَرَةِ، ومنه قولهُم: فُلانٌ عَريقٌ في الأصالَةِ أي أنَّ أصلَهُ مُتَناسِبٌ، وكذا: مُعرِقُ في الكرمِ أو اللَّوْمِ، وأصلُ النَّرَعِ: الجَذَبُ.

قال الحافِظُ رَمَهُ اللهُ: «وفي الحديثِ: ضَربُ المثلِ، وتَشبيهُ المجهولِ بالمعلومِ؛ تَقريبًا لفهمِ السَّائِلِ، واستُدِلَّ بهِ لصِحَّةِ العَمَلِ بالقياسِ، قال الخَطَّابِيُّ: هو أصلُ في قياسِ الشَّبَه، وقال ابنُ العَرَبِيِّ: فيه دَليلُ على صِحَّةِ القياسِ، والاعتِبارُ بالنَّظيرِ»(٣).

وعن عمرَ بنِ الخَطَّابِ، قال: هَشَشتُ يومًا، فقَبَّلتُ وأنا صائِمٌ، فأتَيتُ النبيَّ صَاَللَهُ عَلَيهُ وَسَلَّم، فقُلتُ: صَنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيًا، قَبَّلتُ وأنا صائِمٌ.

- فقال رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيه وَسَلَّم: «أَرَأيتَ لَو تَمَضمَضتَ بِهاءٍ وأنتَ صائِمٌ؟».
  - قُلتُ: لا بَأْسَ بذلك.
  - فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَهَه؟»(٤).

يعني: أرَأيتَ لَو تَمضمَضتَ، ثم مَجَجتَهُ، أكان يَضُرُّ شَيئًا؟ قال: لا.

قال الخَطَّابِيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «في هذا إثباتُ القياسِ، والجَمعُ بين الشَّيئِنِ في الحُكمِ الواحِدِ لاجتِهاعِهما في الشَّبَهِ؛ وذلك أنَّ المضمَضَة بالماءِ ذَريعةٌ لنُزولِهِ الحَلقَ، ووُصولِهِ إلى الجَوفِ، فيكونُ فيه فسادُ الصَّومِ، كَما أنَّ القُبلَة ذَريعةٌ إلى الجِهاعِ المُفسِدِ لصَومِه، يقولُ: فإذا كان أحَدُ الأُمرينِ منهما غَيرَ مُفطرٍ للصَّائِم، فالآخَرُ بمَثابَتِهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢٣٨٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) معالم السُّنن (٦/ ١١٤).

فِطِنَتُهُ صَالَيْتُهُ صَالَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعن ابنِ عبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَمَّا، أَنَّ امرَأَةً من جُهَينَةَ جاءَت إلى النبيِّ صَلَّلَهُ عَيَوَسَلَهَ، فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَت أَن تُحُجَّ، فلَم تَحُجَّ حتى ماتَت، أَفَاحُجُّ عَنها؟ قال: «نَعَم، حُجِّي عَنها، أَرَأيتِ لَو كان على أُمِّكِ دَينٌ، أَكُنتِ قاضيَةً؟ اقضوا الله ؛ فالله أُحَقُّ بالوَفاءِ»(١).

وهذا هو عينُ القياسِ عندَ العَرَبِ، وعندَ العلماءِ بمعاني الكلام»(٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٥٢) .

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (٢٥/ ٤٦).



# همومه واهتماماته صرَّالسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِكُلِّ إِنسَانٍ أَمُورٌ، هِيَ مَحَلُّ عِنايتِهِ واهتِ إِمِهِ، تَشْغَلُ بالَه وفِكرَهُ، ولا شَكَّ أَنَّ ما كان يَهتَمُّ له النبيُّ صَلَّتَهُ عَنَيْهِ وَيَشْغَلُ بالله، هو هَمُّ الدِّينِ، والدَّعوَةِ إلى اللهِ، وما اتَّصَلَ بذلك، ولم تَكُنِ له النبيُّ صَلَّتَهُ عَنَدَهِ، ويَشْغَلُ بالله، هو هَمُّ الدِّينِ، والدَّعوَةِ إلى اللهِ، وما اتَّصَلَ بذلك، ولم تَكُنِ الدِّنيا هَمَّهُ، ولا أشْغَلَت -يَومًا- باللهُ.

وعن أنسِ بنِ مالكِ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنَهُ : «مَن كانتِ الآخِرَةُ هُمَّهُ جَعَلَ اللهُ عَناهُ في قَلبِهِ وَجَمَعَ له شَملَهُ، وأتتهُ الدُّنيا وهي راغِمَةُ، ومَن كانتِ الدُّنيا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فقرَهُ بين عَينيهِ، وفَرَّقَ عليه شَملَهُ، ولم يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيا إلا ما قُدِّرَ لَهُ»(١).

# \* إِنَّ أَكْبَرَ هَمٍّ كَانَ يَحِمِلُهُ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهُ مِنَالَةً هُوَ: هَمُّ إِدخال الناسِ في دينِ الإسلام.

حَتَّى قال اللهُ لَهُ: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنِحْمُ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَنِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]، وقال تعالى: ﴿ لَعَلَكَ بَنِخَمُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣].

قال السّعديُّ وَمَهُ اللّهُ: «لَمّا كان النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ حَريصًا على هِدايَةِ الْحَلقِ، ساعيًا في ذلك أعظَم السّعي، فكان صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بِهِدايَةِ اللّه تَدينَ، ويَحزَنُ ويَأْسَفُ على المُكذّبينَ الضّالّينَ؛ شَفَقَةً منه صَاللَهُ عَليهم، ورَحمَةً بهم، أرشَدَهُ اللهُ أن لا يَشغَلَ نَفسَهُ بالأسف على هَوُ لاءِ الذينَ لا يُؤمِنونَ بهذا القُرآنِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٦٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٤٧٠).

و (لَعَلَّ) -هُنا- للإشفاقِ عليه صَّاللَّهُ عَنِيهِ صَّاللَّهُ أَن يَبِخَعَ نَفْسَهُ لَعَدَمِ إِيهَا نِهِم، وقيل: إنَّ (لَعَلَّ) - هُنا- للنَهي، أي: لا تَبِخَع نَفْسَكَ لَعَدَمِ إِيها نِهِم، كَمَا قال تعالى: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨](١).

وقولُهُ (باخِعٌ): مِنَ البَخعِ، والبَخعُ: هو القَتلُ والإهلاكُ في كَلامِ العَرَبِ(٢).

والمعنى: لا تُملِك نَفسَكَ -أَيُّهَا الرسولُ الكريمُ- هَمَّا، وغَمَّا، وخُزنًا، بسببِ عَدَمِ إيهانِ هَؤُلاءِ المُشرِكينَ، وبِسببِ إعراضِهِم عن دَعوَتِكَ ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

والآياتُ في هذا المعنى كَثيرَةٌ، كَقولِهِ سبحانه: ﴿فَلَا نَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨]، وقولِهِ جَلَّ وعَلا: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ لَلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ [المائدة: ٤١].

وهذا يَدُنُّ على حِرصِ النبيِّ صَالَّسَهُ عَلَيْهِ على هِدايَةِ الناسِ، وشِدَّةِ رَغَبَتِهِ في إنقاذِهِم مِنَ النارِ.

## \* لِذا، لم يَزل مَهمومًا بشأنِ عَمِّه أبي طالبٍ، حَريصًا على دَعوتِه للإيمانِ:

عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبيهِ، أنَّهُ أخبَرَهُ: أنَّهُ لَا حَضَرَت أبا طالبِ الوَفاةُ، جاءَهُ رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْدُوسَةً، فوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلِ بنَ هِشام، وعبداللهِ بنَ أبي أُمَيَّة بنِ المُغيرَةِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْدُوسَةً لأبي طالبٍ: «يا عَمِّ، قُل لا إلله إلا الله عَلَمَة أشهدُ لَكَ بها عندَ اللهِ»، فقال أبو جَهلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أُميَّة: يا أبا طالبٍ، أتر غَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ فلَم يَزَل رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْدُوسَةً يَعرِضُها عليه، ويعودانِ بتِلكَ المقالةِ، حتى قال أبو طالبٍ آخِرَ ما كَلَّمَهم: هو على مِلَّة عبدِ المُطَّلِب، وأبى أن يقولَ: لا إلهَ إلا الله عنه فقال رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَنكَ»، فأنزَلَ الله تعالى فيه: ﴿ مَا كَانَ لِلتَّبِي وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّذِينَ وَلَيْ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا وَاللللّهِ وَلَا الللهُ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٩/ ٣٢٦).

ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَهُمْ أَنْهُمْ أَضَحَنْ لَلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنْهُمْ أَضَحَنْ لَلْمُشْرِكِينِ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنْهُمْ أَضَحَنْ لَلْمُسْرِكِينِ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ وَلَا لَهُ لَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلْمُوالْمُ أَنْهُمُ أَنْمُ

## \* واهتم بأمر اليهودي الذي كان يَخدُمُهُ:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَخِلَيْهُ عَنْهُ، قال: كان غُلامٌ يَهوديُّ يَخَدُمُ النبيَّ صَأَلَتُهُ عَيْهُ وَسَلَمَ، فمرضَ، فأتاهُ النبيُّ صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ عَندَهُ، فقال النبيُّ صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَهو عندَهُ، فقال لَهُ: «أسلِم»، فنظَرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ، فقال لَهُ: «أسلِم»، فنظَرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ، فقال لَهُ: أطع أبا القاسِم صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَسَلَم، فخرجَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَلَمَ وهو يقولُ: «الحَمدُ للهِ الذي أنقَدَهُ من النارِ»(٢).

#### \* وكان يَهتَمُّ ويَغتَمُّ كَثيرًا، إذا لم يَلقَ استِجابَةً لدَعوَتِهِ:

عن عائشة زَوجِ النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْوَسَدَّ، أَنَّهَا قالت لرسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَدَّ: هَل أَتَى عليكَ يومٌ كان أَشَدَّ من يومٍ أُحُدِ؟ قال: «لَقَد لَقيتُ من قومِكِ ما لَقيتُ، وكان أَشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ العَقبَةِ، إذ عَرَضتُ نَفسي على ابنِ عبدِ ياليلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، فلَم يُجِبني إلى ما أرَدتُّ، فانطلَقتُ وأنا مَهمومٌ على وجهي (١٠)، فلَم أستفِق إلا وأنا بقرنِ الثَّعالبِ، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا أنا بسَحابَةٍ قد أَظلَّتني، فنَظرتُ، فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إنَّ الله قَد سَمِعَ قولَ قومِكَ لَكَ، وما رَدُّوا عليكَ، وقد بَعَثَ إليكَ مَلكَ الجِبال؛ لتَأَمْرَهُ بها شِئتَ فيهم، فناداني مَلكُ الجِبال، فسَلَمَ عَلَى وقد بَعَثَني رَبُّكَ عَلَيَ، ثم قال: يا محمدُ، إنَّ الله قَد سَمِعَ قولَ قومِكَ لَكَ، وأنا مَلكُ الجِبال، وقد بَعَثَني رَبُّكَ عَلَيَ، ثم قال: يا محمدُ، إنَّ الله قَد سَمِعَ قولَ قومِكَ لَكَ، وأنا مَلكُ الجِبال، وقد بَعَثَني رَبُّكَ إليكَ؛ لتَأْمُرَني بأمرِكَ بها شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبِقَ عليهم الأخشَبينِ»(١٠).

فقال النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بل أرجو أن يُخرِجَ اللهُ من أصلابِهِم مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، لا يُشرِكُ به شَيئًا»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: فانطلقت حيران هائماً، لا أدري أين أتوجُّه من شدَّة ذلك الغمِّ والهمِّ.

<sup>(</sup>٤) وهما جبلا مكَّة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

وقُولُهُ: «فَلَم أَستَفِق إلا وأنا بقَرنِ الثَّعالبِ»: أي: لم أَفطِن لنَفسي، وأَتَنبَّه لحالي، وللمَوضِع الذي أنا ذاهِبٌ إليه وفيه، إلا وأنا عند قَرنِ الثَّعالبِ؛ لكَثرَةِ هَمِّي الذي كنتُ فيه، وقَرنُ الثَّعالب هو قَرنُ المنازِل، وهو ميقاتُ أهل نَجدٍ (١٠).

# \* وكان يَحمِلُ هَمَّ أُمَّتِهِ، ومَصيرِها في الآخِرَةِ:

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ وَ اللهَ عَنَهُ النَّهِ عَالَمَهُ عَلَيْهُ عَلَا قُولَ اللهِ عَنَهَ أَنُ النبي صَالَاللهُ عَنَا اللهِ عَنَهَ أَنْ فَلَ اللهِ عَنَهَ أَنْ النَّهِ عَنَهَ أَنْ أَنْ أَلْكُونَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَال اللهِ عَنَهُ اللَّهُ اللّ

فقال الله عَرَفِيَلَ: «يا جبريلُ، اذهَب إلى محمدٍ -وَرَبُّكَ أَعلَمُ- فسَلهُ: ما يُبكيك؟» فأتاهُ جبريلُ عَيْهِ السَّهُ مَ فَسَالَهُ، فأخبَرَهُ رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ بها قال -وَهو أعلَمُ-، فقال اللهُ: «يا جبريلُ، اذهَب إلى محمدٍ فقُل: إنَّا سَنُرضيكَ في أُمَّتِكَ، ولا نَسوءُكَ»(٢).

قال النووي رَمَهُ أَللَهُ: «هَذَا الحَديثُ مُشتَمِلٌ على أنواعٍ مِنَ الفَوائِدِ، منها: بَيانُ كَمال شَفَقَةِ النبيِّ صَالِللَهُ عَلَى أُمَّتِهِ، واعتِنائِهِ بمَصالِحِهم، واهتِمامِهِ بأمرِهِم.

ومنها: البِشارَةُ العَظيمَةُ لهَذِهِ الأُمَّةِ -زادَها اللهُ تعالى شَرَفًا- بها وعَدَها اللهُ تعالى بقولِهِ: «سَنُرضيكَ في أُمَّتِكَ، ولا نَسوءُكَ»، وهذا من أرجَى الأحاديثِ لهَذِهِ الأُمَّةِ، أو أرجاها»(٣).

\* ومِنَ الهمومِ التي حَمَلَها النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً: هَمُّ الصَّلاةِ، وجَمعِ الناسِ لها، وذلك أوّلَ ما شُرعَ الأذانُ:

فعن أبي عُمَيرِ بنِ أنسٍ، عن عُمومَةٍ له مِنَ الأنصارِ، قال: اهتَمَّ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَّمَ للصَّلاةِ، كَيفَ يَجَمَعُ الناسَ لها؟ فقيل لَهُ: انصِب رايَةً عندَ حُضورِ الصَّلاةِ، فإذا رَأُوها آذَنَ بعضُهم

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٧٩) باختصارٍ.

بعضًا، فلَم يُعجِبهُ ذلك، قال: فذُكِرَ له القُنعُ، يعني: الشَّبُّورَ<sup>(۱)</sup>، فلَم يُعجِبهُ ذلك، وقال: «هوَ من أمرِ النَّصارَى»، فانصَرَ فَ عبدُاللهِ بنُ من أمرِ النَّصارَى»، فانصَرَ فَ عبدُاللهِ بنُ زَيدِ بنِ عبدِ رَبِّهِ، وهو مُهتَمُّ لِهَمِّ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْدَوَسَاتًى، فأُريَ الأذانَ في مَنامِهِ.

فَغَدا على رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَنَيْوَسَلَمَ، فأخبَرَهُ، فقال لَهُ: يا رسولَ اللهِ إِنِّي لَبَيْنَ نائِم ويَقظانَ، إذ أتاني آتٍ، فأراني الأذانَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا بلالُ، قُم فانظُر ما يَأْمُرُكَ بهِ عبدُاللهِ بنُ زَيدٍ، فافعَلهُ»(٢).

# \* وكان اهتِهامُهُ وانشِغالُ بالهِ صَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّة بالصَّلاةِ، حتى وهو في مَرَضِ مَوتِهِ:

فعن عائشة رَحَالِيَهُ عَنهَ، قالت: ثَقُلَ النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «أَصَلَّى الناسُ؟»، قُلنا: لا، هم يَنتَظِرونَكَ، قال: «ضَعوا لي ماءً في المخضبِ»، قالت: ففَعَلنا، فاغتَسَلَ، فذَهَبَ ليَنوءَ، فأُغميَ عليه، ثم أفاقَ، فقال صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ: «أُصَلَّى الناسُ؟» ... الحديثُ (٣).

#### وهي آخِرُ ما وصَّى بهِ:

فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَجَالِتَهُ عَنْهُ، قال: كان آخِرُ كَلامِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَنَهُ وَسَلَةَ: «الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، اتَّقوا اللهَ فيها مَلَكَت أيهانُكُم»(٤).

وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَخَلِيَّكُ عَهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَان يقولُ في مَرَضِهِ الذي تُوفِيِّ فيه: «الصَّلاة، الصَّلاة، وما مَلكَت أيهانُكُم» فها زالَ يقولُها، حتى ما يَفيضُ بها لسانُهُ (٥٠).

قولُهُ: «الصَّلاةَ، الصَّلاةَ»: أي الزَموها، واهتَمُّوا بشَأَنِها، ولا تَغفُلوا عَنها.

وقولُهُ: «حَتَّى ما يَفيضَ بها لسانُهُ»: أي ما يجري و لا يَسيلُ بهذه الكلِمَةِ لسانُهُ، مِن: فاضَ الماءُ، إذا سالَ وجَرَى، حتى لم يَقدِر على الإفصاحِ بهذه الكلِمَةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) وهو البوق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في سننه (٤٩٨)، وصححه الحافظ في الفتح (٢/ ٨١)، وأصله في الصحيحين، من حديث أنسٍ، وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٥١٥٦)، وابن ماجه (٢٦٩٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (١٦٢٥)، وأحمد (٢٦٦٥٧)، وصححه البوصيريُّ في الزُّوائد (٢/٥٦).

<sup>(</sup>٦) حاشية السِّنديِّ على ابن ماجه (١/ ٤٩٥).

# \* وكان يَشْغَلُ اهتِهامَهُ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حالُ أُمَّتِهِ من بعدِهِ:

عنِ العِرباضِ بنِ سارية رَعَيَّكَ عَنْهُ، قال: وعَظَنا رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَيْهِ وَسَلَمَ -يومًا- بعدَ صَلاةِ الغَداةِ، مَوعِظَةً بَليغةً، ذَرَفَت منها العُيونُ، ووَجِلَت منها القُلوبُ، فقال قائِلُ: يا رسولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوعِظَةُ مَوَدِّع، فإذا تَعهدُ إلَينا؟ فقال: «أوصيكُم بتقوى اللهِ، والسَّمعِ والطَّاعَةِ، وإن عبدًا حَبشيًّا؛ فإنَّهُ مَن يَعِش مِنكُم بعدي فسَيرَى اختِلاقًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي، وسُنَّة الخُلَفاءِ المهديِّينَ الراشِدينَ، تَسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحدَثاتِ الأُمورِ؛ فإنَّ مُحدَثَةٍ بدعَةٌ، وكُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ (١٠).

وعن جَريرِ بنِ عبدِاللهِ البَجَلِيِّ وَعَلَيْهَ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال لَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ: «استَنصِتِ الناسَ»، فقال: «لا تَرجِعوا بعدي كُفَّارًا، يَضرِبُ بعضُكُم رِقابَ بعضٍ» (٢).

# « وكان صَّالَتُهُ عَلَيْهِ صَلَةً حَريصًا على بقاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ على التَّوحيدِ، ومُهتَّ اأَلَا تَقَعَ فيها وقَعَت فيه الأُمَمُ السَّابِقَةُ، مِنَ الغُلوِّ:

فعن عائشة، وعبدالله بن عبَّاس وَ عَلَيْهُ عَلَى قالا: لَّا نَزَلَ برسولِ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيهُ وَ عَلَمَ حُ خَميصَةً (٣) له على وجهه، فإذا اغتمَّ بها كَشَفها عن وجهه، فقال -وَهوَ كَذلك-: «لَعنَةُ اللهِ على اليهودِ والنَّصارَى، اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهِم مَساجِدَ»، يُحَذِّرُ ما صَنَعوا(٤).

# \* وخشى على أُمَّتِهِ من فِتنَةِ الدُّنيا:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريَّ وَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ صَالَاً خَلَسَ ذَاتَ يومٍ على المِنبَر، وجَلَسنا حَولَهُ، فقال: (إن مِمَّ أخافُ عليكم من بعدي: ما يُفتَحُ عليكم من زَهرَةِ الدُّنيا وزينتِها (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٧٦)، وصححه، وأبوداود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) هي ثوب مخطَّطُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢).

وعن عَمرِو بنِ عَوفٍ رَحَالِكَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَالَ: «واللهِ ما الفَقرَ أخشَى عليكم، ولكني أخشَى عليكم أن تُبسَطَ الدُّنيا عليكم، كَما بُسِطَت على مَن كان قبلكُم، فتنافَسوها كَما تَنافَسوها، وتُهلِككُم كَما أهلكَتهم»(١).

## \* خَوفُهُ صَالَتَهُ عَلَى أُمَّتِهِ، من فِتنَةِ الأَئِمَّةِ المُضِلِّنَ:

عن ثُوبانَ رَحِوَلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَالَمَهُ عَلَيه وَسَلَمَ قال: «إنَّ من أخوَفِ ما أخافُ على أُمَّتي: الأئِمَّةُ المُضِلِّينَ »(٢).

«الأَئِمَّةَ اللَّضِلِّين»: المائِلينَ عن الحَقِّ، المُميلينَ عَنهُ، والأَئِمَّةُ: جَمعُ إمامٍ، وهو مُقتَدَى القَومِ، ورَئيسُهم، ومَن يَدعوهم إلى قولٍ، أو فِعلٍ، أو اعتِقادٍ.

يحتَملُ أَنَّهُ يُريدُ أَنَّهُ يَخافُ على عَوامٍّ أُمَّتِهِ جَورَ جَميعِ أئِمَّةِ الضَّلال: من أئِمَّةِ العِلمِ، والسُّلطانِ.

فالسُّلطانُ إذا ضَلَّ عن العَدلِ وبايَنَ الحَقَّ، تَبِعَهُ كافَّةُ العَوامِّ؛ خَوفًا من سُلطانِهِ، وطَمَعًا في جاهِهِ.

والإمامُ في العِلمِ قَد يَقَعُ في شُبهَةٍ، ويَعتَريهِ زَلَّةٌ، فيَضِلُّ بهَوَّى، أو بدعَةٍ، فيَتبَعُهُ عَوامُّ المسلمينَ تَقليدًا، ويَتَسامَحُ بمُتابَعَةِ هَوَّى، أو يَتَهافَتُ على حُطامِ الدُّنيا من أموال السُّلطانِ، أو يَرتَكِبُ مَعصيةً، فيَغتَرَّ بهِ العَوامُّ.

وفائِدَةُ الحديثِ: تَحذيرُ الإمامِ مِنَ الإمامَةِ على ضَلالَةٍ، وتَخويفُ الرعيَّةِ من مُتابَعَتِهِ على الاغتِرارِ بإمامَتِهِ<sup>(٣)</sup>.

### \* واهتَمَّ بشأنِ دَنانيرَ كانت عِندَهُ، لم يَكن قد فرَّقَها:

عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ، قال: دَخَلتُ أنا وعُروَةُ بنُ الزبيرِ يومًا على عائشةَ، فقالت: لَو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٥٢٤)، وابن حبَّان (٢٧١٤)، واللفظ له، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٢/ ٥٦٣).

رَأْيتُما نَبيَّ اللهِ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذاتَ يومٍ فِي مَرَضٍ مَرِضَهُ، قالت: وكان له عندي سِتَّةُ دَنانيرَ، -أو سَيعَةُ -(١).

- قالت: فأَمَرَني نَبيُّ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ أَن أُفَرِّقُها.
- قالت: فشَغَلَني وجَعُ نَبِيِّ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ مَنَاللهُ، حتى عافاهُ اللهُ.
- قالت: ثم سَأَلَني عَنها، فقال: «ما فعَلَتِ السِّتَّةُ؟» -قال: «أو السَّبعَةُ؟» -.
  - قُلتُ: لا واللهِ، لَقَد كان شَغَلَني وجَعُكَ.
- قالت: فدَعا بها، ثم صَفَّها في كَفِّهِ، فقال: «ما ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ، لَو لَقيَ اللهَ عَنَّهَا، وهذه عندَهُ؟»(٢).

# \* كما اهتم بشأنِ تِبرِ (٣) كان لديه، ولم يكن قد قسمَه:

فعن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ وَعَلَيْهَ عَنهُ، قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ العَصرَ، فلمَّا سَلَّمَ قامَ سَريعًا، وذَخَلَ على بعضِ نِسائِهِ ثم خرجَ، ورَأى ما في وُجوهِ القَومِ من تَعَجُّبِهِم لسُرعَتِهِ، فقال: «ذَكَرتُ -وَأَنا في الصَّلاةِ- تِبرًا عندَنا، فكرِهتُ أن يُمسيَ -أو يَبيتَ- عندَنا، فأمَرتُ بقِسمَتِهِ»(٤).

# \* وكان مِمَّا يهتم لهُ، ويَشْغَلُ باللهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَنْهُ:

عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: خَطَبَنا عمرُ بنُ الخَطَّابِ بالجابِيَةِ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْوسَالَهُ قامَ فينا مِثلَ مُقامي فيكُم، فقال: «احفَظوني في أصحابي، ثم الذينَ يَلونَهم، ثم الذينَ يَلونَهم، ثم يَفشو الكذِبُ، حتى يَشهَدَ الرجُلُ وما يُستَشهَدُ، ويَحلِفَ وما يُستَحلَفُ»(٥).

<sup>(</sup>١) الشُّكُّ من الراوي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٧٣٣)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) التِّبر: هو قطع الذَّهب قبل أن يضرب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وصححه الألباني.

وعن زيد بنِ ثابِتٍ رَخَيْلَهُ عَنهُ، قال: بَعَثني رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَى يَومَ أُحُدِ؛ لطلَبِ سَعدِ بنِ الربيعِ، وقال لي: "إن رَأيتهُ، فأقرِئهُ مِنِّي السَّلامَ، وقُل لَهُ: يقولُ لَكَ رسولُ اللهِ: كَيفَ جَدُك؟ »، قال: فجَعَلتُ أطوفُ بين القَتلى، فأصَبتُهُ وهو في آخِر رَمَقٍ، وبِهِ سَبعونَ ضَربَةً، ما بين طَعنَةٍ برُمحٍ، وضَربَةٍ بسَيفٍ، ورَميَةٍ بسَهم، فقُلتُ لَهُ: يا سَعدُ، إنَّ رسولَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ بين طَعنَةٍ برُمحٍ، وضَربَةٍ بسَيفٍ، ورَميَةٍ بسَهم، فقُلتُ لَهُ: يا سَعدُ، إنَّ رسولَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلَمُ السَّلامُ، ويقولُ لَكُ: «خَبِّرني، كيفَ تَجِدُك؟ »، قال: على رسولِ اللهِ السَّلامُ، وعليكَ السَّلامُ، قُل لَهُ: يا رسولَ اللهِ، أجِدُ ريحَ الجَنَّةِ، وقُل لقَوميَ الأنصارِ: لا عُذرَ وعليكَ السَّلامُ، قُل لَهُ: يا رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ وفيكُم شُفرٌ يَطرِفُ (١٠)، قال: وفاضَت لَكُم عندَ اللهِ، أن يُخلَصَ إلى رسولِ اللهِ صَاللَهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ، وفيكُم شُفرٌ يَطرِفُ (١٠)، قال: وفاضَت نَفسُهُ، رَحَهُ اللهُ، أن يُخلَصَ إلى رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ مُ فَوْلُ لَلهُ عَلَى اللهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ أَنْ يُعْلِفُ ١٠٠٠ مَا لَهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ المَّهُ مَا يَعْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

# \* وكان يهتم بفُقَرائهم:

عن جَريرِ بنِ عبدِاللهِ البَجلِيِّ وَهَا اللهِ عَلَيْهَ عَنهُ، قال: كُنَّا عند رسولِ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِ فِي صَدرِ النَّهارِ، فجاءَهُ قَومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجتابِي النِّهارِ أو العَباءِ، مُتَقَلِّدي السُّيوفِ، عامَّتُهم من مُضَرَ، بل كُلُّهم من مُضَرَ، بل كُلُّهم من مُضَرَ، بل كُلُّهم من مُضَرَ، بل كُلُّهم من مُضَرَ، فتَمعَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ؛ لما رأى بهِم مِنَ الفاقَةِ، فدَخَلَ ثم خرجَ، فأمرَ بلالًا، فأذَنَ وأقامَ فصلَّى، ثم خطب، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ بلالًا، فأذَنَ وأقامَ فصلَّى، ثم خطب، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَمِولِ اللهِ وَالآيةِ التي في الحَشرِ: ﴿اللهِ وَاللّذِي اللهِ مَن اللهِ وَالآيةَ التي في الحَشرِ: ﴿اللّهُ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَا قَدَمَتُ لِغَدَّ وَاتَعْمُ اللّهَ ﴾ [النساء: ١] إلى آخِرِ الآيةِ، والآية التي في الحَشرِ: ﴿اللّهُ اللّهُ وَلَتَنظُر نَفْسٌ مَا قَدَمَتُ لِغَدَّ وَاتَقُواْ اللّهَ ﴾ [الخشر: ١٨] ثمّ قال: ﴿تَصَدَّقَ رَجُلٌ من دينارِهِ، من درهمِهِ، من ثوبِهِ، من فويهِ، من صاع تمرِه وحتى قال وبشِقِّ تَمَرَةٍ» .

فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ بِصُرَّةٍ، كادَت كَفُّهُ تَعجِزُ عَنها، بل قَد عَجَزَت، ثم تَتابَعَ الناسُ، حتى رَأيتُ وَجهَ رسولِ اللهِ صَلَّسَةُ عَيَهُوسَاتً يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذَهَا وَثيابٍ، حتى رَأيتُ وجهَ رسولِ اللهِ صَلَّسَةُ عَيَهُوسَاتً يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذَهَاتُ (٣).

<sup>(</sup>١) الشُّفر -بالضَّمِّ، وقد يفتح-: حرف جفن العين، الذي ينبت عليه الشعر. النهاية (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٤٩٠٦)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠١٧)، والمذهبة: من الشيَّء المذهب، وهو المموَّه بالذَّهب.

# \* وقد اهتَمَّ واغتَمَّ صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَمَن قُتِلَ من أصحابِهِ، في بئرِ مَعونَةً:

قال أنسٌ رَحَالِتُهَا اللهِ مَا رَأْيتُ رسولَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ ا

### \* وكان يهمُّهُ ويَشغَلُ بالَّهُ صَأَلتَهُ عَنَدَهِ الْمُرُ أَزُواجِهِ من بعدِهِ:

عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُ عَيَوْسَلَهَ كان يقولُ: «إنَّ أمرَ كُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّني بعدي، ولَن يَصبِرَ عليكُنَّ إلا الصَّابِرونَ».

قال: ثم تقولُ عائشةُ: «فَسَقَى اللهُ أَباكَ من سَلسَبيلِ الجُنَّةِ»، تُريدُ عبدَالرحمَنِ بنَ عَوفٍ، وقد كان وصَلَ أزواجَ النبيِّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ عِمَالٍ، يُقال: بيعَ بأربَعينَ أَلفًا (٢).

وقَولُهُ: «مِمَّا يُمِمُّني»: أي: مِمَّا يوقِعُني في الهَمِّ.

«بَعدي»: أي: بعد وفاتي، حيث لم يَترُك لَمُنَّ ميراثًا، وهُنَّ قَد آثَرَنَ الحَياةَ الآخِرَةَ على الدُّنيا، حينَ خُيِّرنَ<sup>(٣)</sup>.

# \* وكان يَسأَلُ اللهُ تعالى له ولأصحابِهِ أن لا تكونَ الدُّنيا أكبَرَ هَمِّهِم:

عنِ ابنِ عمرَ قال: قَلَّمَا كان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن جَلِسٍ، حتى يَدعوَ بَهُولُاءِ الدَّعواتِ لأصحابِهِ: «اللهمَّ اقسِم لَنا من خَشيَتِكَ ما يَحولُ بيننا وبين مَعاصيكَ، ومِن طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنا بهِ جَنَّتَكَ، ومِن اليَقينِ ما تُبَوِّنُ بهِ عَلَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومَتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتنا، واجعَلهُ الوارِثَ مِنَا، واجعَل ثَأْرَنا على مَن ظَلَمَنا، وانصُرنا على مَن عادانا، ولا تَجعَل مُصيبَتنا في دينِنا، ولا تَجعَلِ الدُّنيا أكبَرَ هَمِّنا، ولا مَبلَغَ عِلمِنا، ولا تُسلِّط عَلَينا مَن لا يَر حَمُنا» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٤٩)، وابن حبَّان (٦٩٩٥)، والحاكم (٥٣٦٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٩/ ٩٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٥٠٢)، وحسنه الألباني.

# «وَلا تَجعَلِ الدُّنيا أكبَرَ هَمِّنا»:

أي: لا تَجعَل طَلَبَ المال، والجاهِ، أكبَرَ قَصدِنا، أو حُزنِنا، بَلِ اجعَل أكبَرَ قَصدِنا، أو حُزنِنا، مَصروفًا في عَمَل الآخِرَةِ.

وفيه: أنَّ قَليلًا مِنَ الهَمِّ، فيها لا بُدَ منه في أمرِ المعاشِ، مُرَخَّصٌ فيه (١).

وقال الشُّوكانيُّ رَحَمُاللَهُ: «لَمَا كانتِ الدُّنيا حَقيرةً، يَسيرَةً، والبَقاءُ فيها ذاهِبًا، وطويلُها كالقَصيرِ، وباقيها كَذاهِبِها، قال: «وَلا تَجعَلِ الدُّنيا أَكبَرَ هَمِّنا»؛ فإنَّها لَيست بحقيقة بذلك، وإنها قال: «أكبَرَ هَمِّنا»؛ لأنَّ يَسيرَ الهَمِّ لا بُدَّ منه في دارِ الأكدارِ، ولو لم يَكن إلا بتحصيلِ ما تَمسُّ إليه الحاجةُ، مِن قوامِ العَيشِ، وسَدادِ الفاقّةِ»(٢).



<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) تحفة الذَّاكرين (ص: ٤٥٣).



فسيانُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَّمُ عَلَيْهِ وَمَالَّمُ عَلَيْهِ وَمَالَّمُ عَلَيْهِ وَمَالَّم

# نِسيانُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّسيانُ: ضِدُّ الذِّكرِ، والجِفظِ، قال أبو حَيَّان الأندَلُسيُّ رَمَهُ اللَّهُ: «النِّسيانُ: ضِدُّ الذِّكرِ، وهو السَّهوُ الحادِثُ بعدَ حُصولِ العِلمِ»(١).

وقال ابنُ عاشور رَحَهُ اللهُ: «النِّسيانُ: عَدَمُ خُطورِ المعلومِ السَّابِقِ في حافِظَةِ الإنسانِ، بُرهَةً، أو زَمانًا طَويلًا»(٢).

وقد نَزَّهَ الربُّ تعالى نَفسَهُ عن النِّسيانِ، فقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤]، وقال موسَى عَيْمِالسَّلَمُ: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ [طه: ٥٢].

وخَلَقَ خَلْقَهُ مِنَ البَشَرِ، وجَعَلَ في طَبعِهِمُ النِّسيانَ، فصَحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «إنها سُمِّيَ الإنسانُ إنسانًا؛ لأَنَّهُ عُهِدَ إليه فنَسيَ»(٣).

والنبيُّ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ مَا يَعتَريهِ ما يَعتَريهِ ما يَعتَريهِ ما يَعتَريهِ البَشَرَ، مِنَ النِّسيانِ، وعَدمِ التَّذكُّرِ، فقال صَالِّتَهُ عَلَيه وَسَلَّةِ: «إنها أنا بَشَرٌ مِثلُكُم، أنسَى كَما تَنسَونَ»(٤).

ورَفَعَ اللهُ الإِثْمَ عن الناسي، فقال تعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَآ أَو أَخْطَأْنَا ﴾

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) التَّحرير والتَّنوير (٣٠/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٩٢٥)، والطبريُّ في التفسير (١٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٧٧٢).

[البقرة: ٢٨٦]، وقال صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قد تَجاوَزَ عن أُمَّتي: الخَطأ، والنِّسيانَ، وما استُكرِ هوا عليه»(١).

وقال ابنُ عبدِالبَرِّ رَحَمُ اللَّهُ: «النِّسيانُ لا يُعصَمُ منه أَحَدٌ، نَبيًّا كان أو غَيرَ نَبيًّ »(٢).

وقال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَهُ اللَّهُ: «وَزَعَمَ بعضُ الأُصوليِّينَ، وبعضُ الصُّوفيَّة، أَنَّهُ لا يَقَعُ منه صورَتُهُ ليَسُنَّ... وهو قولٌ ضَعيفٌ "(٣).

واعتَمَدَ مَن يقولُ بهذا القولِ على حديثٍ لا يَصِحُّ، ذَكَرَهُ الإمامُ مالكُ رَحَمُ اللهَ في الموَطَّإ (٤٨٩)، أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ رسولَ اللهِ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إنِّي لأنسَى -أو: أُنسَّى-؛ لأسُنَّ».

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ وَمَهُ اللهُ: «حديثُ: «إنّي لا أنسى...» لا أصلَ لَهُ، فإنَّهُ من بَلاغاتِ مالكٍ، التي لم توجَد مَوصولَةً بعدَ البَحثِ الشّديدِ»(١٠).

وقال الألبانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «باطِلٌ، لا أصلَ لَهُ»(٥).

ومَعَ نِسِيانِهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ عَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

فإذا تَعَلَّقَ الأمرُ بأحوال الدُّنيا جازَ عليه النِّسيانُ؛ لأَنَّهُ بَشَرٌ مِنَ البَشَرِ صَّاللَّهُ عَلَيهوَسَلَّم، وإذا تَعَلَّقَ الأمرُ بالوَحي عُصِمَ مِنَ النِّسيانِ، إلا ما شاءَ اللهُ بحِكمَتِه وعِلمِهِ.

قال ابنُ عاشورٍ رَحَمُهُ اللهُ: «النّسيانُ مِنَ الأعراضِ البَشَريَّةِ، الجَائِزَةِ على الأنبياءِ، في غَيرِ تَبليغ ما أُمِروا بتَبليغهِ، عندَ جُمهورِ عُلَماءِ السُّنَّةِ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وحسنه النووي في الأربعين (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) التَّمهيد (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) الضَّعيفة (١٠١).

<sup>(</sup>٦) التَّحرير والتَّنوير (٧/ ٢٩٠).

نسيانُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّةً ٢١ ه

قال تعالى: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَكَى ۚ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعلى: ٦-٧]، وهذا إخبارٌ مِنَ اللهِ عَرَّيَكَ، ووَعدٌ منه لَهُ، بأنَّهُ سَيُقرِئُهُ قِراءَةً لا يَنساها، إلا ما شاءَ اللهُ(١).

وقال الألوسيُّ رَحَمُ اللَّهُ: (والذي وقَفتُ عليه في مُعتبَراتِ كُتبُهِم: أنَّهُم لا يُجُوِّزونَ النِّسيانَ، وكذا السَّهوَ، على النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ - فيها يُؤدِّيهِ عن اللهِ وكذا السَّهوَ، على النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ - فيها يُؤدِّيهِ عن اللهِ تعالى مِنَ القُرآنِ، والوَحي، وأمَّا ما سِوَى ذلك: فيُجَوِّزونَ عليه أن يَنساهُ، ما لم يُؤدِّ إلى إخلال الدِّينِ (٢).

وفي السُّنَّةِ النبويَّةِ شَواهِدُ مِنَ الأحداثِ، والمواقِفِ، والأحوال، التي نَسي فيها النبيُّ صَالِمَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبيُّ مَا اللهِ عَلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهِ النبيُّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# \* فَمِنَ النَّسِيانِ الذي وقَعَ منه صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ مِنانَهُ لبعضِ آياتٍ مِنَ القُرآنِ:

عن عائشة وَ عَلَيْهَ عَهَا، قالت: سَمِعَ رسولُ اللهِ صَلَّاتُهُ عَيْهِ وَ اللهِ صَالَّا لَهُ عَلَا (٣) يَقرَأُ من اللَّيلِ في المسجِد، فقال: «يَرحمهُ اللهُ، لَقَد أذكرني كذا وكذا آيةً، كنتُ أُنسيتُها من سورةِ كذا وكذا» (٤٠).

قال الحافظُ رَحَمُ اللَّهُ: (و في الحديثِ حُجَّةُ لَمن أجازَ النِّسيانَ على النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، فيها ليس طَريقُهُ البَلاغَ مُطلَقًا، وكذا فيها طَريقُهُ البَلاغُ، لكن بشَرطينِ: أحَدُهما: أنَّهُ بعدَما يَقَعُ منه تَبليغُهُ، والآخَرُ: أنَّهُ لا يَستَمِرُّ على نِسيانِهِ، بل يَحصُلُ له تَذَكُّرُهُ: إمَّا بنَفسِهِ، وإمَّا بغيرِهِ (٥).

وقال ابنُ حَزِم رَحَمُ اللهُ: ( وَ لا سَبيلَ إلى أَن يَنسَى عَلَيْهِ السَّكَمُ شَيئًا مِنَ القُرآنِ قبلَ أَن يُبلِّغَهُ، فإذا بَلَّغَهُ، وحَفِظَهُ للنَّاسِ، فلسنا نُنكِرُ أَن يَنساهُ عَلَيْهِ السَّكَمُ؛ لأَنَّهُ مَحفوظٌ، مُثبَتُ (٢٠).

وفي هذا الحديثِ: أنَّ مَن نَسِيَ شَيئًا مِنَ القُرآنِ، يقولُ: أُنسيتُ كَذا وكذا، ولا يقولُ: نَسيتُ.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسيِّ (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبَّاد بن بشِر رَضَالِلُهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٣٨) ومسلم (٧٨٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) الإحكام لابن حزم (٤/ ٧٩).

وعن ابنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ عَنَهُ، يقولُ: «بِئسَ ما لأَحَدِهِم أن يقولَ: نَسيتُ آيةَ كَيتَ وكيتَ، بل نُسِّيَ، واستَذكِروا القُرآنَ؛ فإنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا من صُدورِ الرِّجال، مِنَ النَّعَمِ بعُقُلِها»(١).

وفي لَفظٍ لمُسلِمٍ: «لا يَقُل أحَدُكُم: نَسيتُ آيةَ كَيتَ وكيتَ، بل هو نُسِّيَ».

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «فيه كَراهَةُ قولِ: نَسيتُ آيةَ كَذا، وهي كَراهَةُ تَنزيهِ، وأَنَّهُ لا يُكرَهُ قولُ: أُنسيتُها، وإنها نُهيَ عن نَسيتُها؛ لأنَّهُ يَتَضَمَّنُ التَّساهُلَ فيها، والتَّغافُلَ عَنهُ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿أَنْتُكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِينَهَا﴾ [طه: ١٢٦]»(٢).

قال ابنُ كَثيرٍ رَحَهُ اللّهُ: «في هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ حُصولَ النِّسيانِ للشَّخصِ ليس بنقصٍ لَهُ، إذا كان بعدَ الاجتِهادِ، والحِرصِ، وفي حديثِ ابنِ مَسعودٍ أَدَبٌ في التَّعبيرِ عن حُصولِ ذلك، فلا يقولُ: نَسيتُ آيةَ كَذا؛ فإنَّ النِّسيانَ ليس من فِعلِ العبدِ، وقد يَصدُرُ عنه أسبابُهُ مِنَ التَّناسي، والتَّغافُلِ، والتَّهاوُنِ، المُفضي إلى ذلك، فأمَّا النِّسيانُ نَفسُهُ: فليس بفِعلِهِ؛ ولهذا قال: «بل هو نُسِّيَ»، مَبنيُّ لما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ»(٣).

وقال الإسماعيليُّ رَحَمُهُ اللهُ: «النِّسيانُ مِنَ النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَشِيءٍ مِنَ القُر آنِ، يكونُ على قِسمَينِ:

أَحَدِهِما: نِسيانُهُ الذي يَتَذَكَّرُهُ عن قُربٍ، وذلك قائِمٌ بالطِّباعِ البَشَريَّةِ.

والثاني: أن يَرفَعَهُ اللهُ عن قَلبِهِ، على إرادَةِ نَسخِ تِلاوَتِهِ، وهو المُشارُ إليه بالاستِثناءِ في قولِهِ تعالى: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ٓ ۚ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ ﴾ [الأعلى: ٦-٧].

فَأَمَّا القِسمُ الأولُ: فعارِضٌ سَريعُ الزَّوال؛ لظاهِرِ قولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَمَنْظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٣٢)، ومسلم (٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (۲/۷۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٧٥).

نسيانُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّةً

وأَمَّا الثاني: فداخِلٌ في قولِهِ تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] على قِراءَة مَن قَرَأ بضَمِّ أُوَّلِهِ من غَيرِ هَمزَة»(١).

فإنَّ اللهَ تعالى يُنسي نَبيَّهُ صَالِسَهُ عَيْدُوسَةً بعض الآياتِ إذا أرادَ نَسخَها؛ كَمَا قال تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: البقرة: ١٠٦].

قال قَتادَةَ رَحَهُ أَللَهُ: «كان اللهُ تعالى يُنسي نَبيَّهُ ما يَشاءُ، ويَنسَخُ ما يَشاءُ» (٢).

وقال شَيخُ الإسلامِ رَحَهُ اللهُ: «هَذِهِ الآيةُ فيها قِراءَتانِ مَشهورَتانِ: قِراءَةُ الأكثرينَ: ﴿أَوْ نُنسَأَهُ اللهُمزِ، مِن: نَسَأَهُ يَنسَأَهُ. نُنسِهَا ﴾ مِن: أنساهُ يُنسيه، وقَرَأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عَمرٍو: (أو نَنسَأها) بالهَمزِ، مِن: نَسَأَهُ يَنسَأَهُ. فالأُولُ: مِنَ النِّسيانِ، والثاني: مِن: نَسَأَ، إذا أَخَرَ.

وقد كان بعضُ القُرآنِ يُنسَخُ، وبعضُهُ يُنسَى -كَها جاءَتِ الآثارُ بذلك- وما أنساهُ سبحانه هو مِمَّا نَسَخَ حُكمَهُ، وتِلاوَتهُ (٣).

# \* وقد نَسيَ صَالَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّم بعضَ آياتٍ مِنَ القُرآنِ، وهو في الصَّلاةِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رَحَالِهَ عَنَا النبيَّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى صَلاةً، فَقَرَأَ فيها، فلُبِسَ عليه (٤)، فلَيَّا انصَرَ فَ قال لأَبيِّ: «أَصَلَّيتَ معنا؟».

- قال: نعم.
- قال: «فَها مَنَعَكَ أَن تَفتَحَ عَلِيَّ؟»(٥).

والحديثُ يَدُلُّ على مشروعيَّةِ الفَتحِ على الإمامِ، فعند نِسيانِ الإمامِ الآيةَ، يكونُ الفَتحُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٧/ ١٨٣ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: التبس، واختلط عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٩٠٧)، والبيهقي (٥٧٨٣)، وصححه الألباني.

عليه بتَذكيرِهِ تِلكَ الآية، وعند نِسيانِهِ لغَيرِها مِنَ الأركانِ، يكونُ الفَتحُ بالتَّسبيحِ للرِّجال، والتَّصفيقِ للنِّساءِ(۱).

وعن المُسَوَّرِ بنِ يَزيدَ المالكيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَنهُ وَسَلَمَ يَقرَأُ في الصَّلاةِ، فَتَرَكَ شَيئًا لم يَقرَأُهُ.

- فقال له رَجُلٌ: يا رسولَ الله، تَركتَ آية كَذا وكذا.
  - فقال رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «هَلَّا أَذْكُر تَنيها».
    - فقال الرجُلُ: كنتُ أُراها نُسِخَت (٢).
      - وعندَ ابنِ حِبَّان: «فهَلَّا أَذكَرتَنيها؟».
        - قال: ظَنَنتُ أَنَّهَا قَد نُسِخَت.
          - قال: «فإنها لم تُنسَخ».

#### \* ومِن نِسيانِهِ صَاللَةُ عَيْدُوسَالًا: نِسيانُهُ وسَهوهُ في الصَّلاةِ:

فَقَد وقَعَ منه النِّسيانُ في الصَّلاةِ، بزيادَةٍ أحيانًا، وبِنَقصٍ أحيانًا أُخرَى، ولم يَقَع منه السَّهوُ بالشَّكِّ.

قال ابن القيم رَحَمُ دُاللَّهُ: (وَ أَمَّا الشَّكُّ: فلَم يَعرِض له صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللَّ

# \* فَصَلَّى -مَرَّةً- الظُّهرَ، خَسَ رَكعاتٍ:

عن إبراهيمَ بنِ سوَيدٍ، قال: صَلَّى بنا عَلقَمَةُ الظُّهرَ خَسًا، فلمَّا سَلَّمَ، قال القَومُ: يا أبا شِبلِ، قَد صَلَّيتَ خَسًا.

عون المعبود (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٩٠٧)، وابن حبَّان (٢٢٤١)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٢٨٢).

نسيانُهُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهُ صَالِمً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي

- قال: كَلَّا، ما فعَلتُ.
  - قالوا: بَلى.
- وكنتُ في ناحيَةِ القَوم وأنا غُلامٌ، فقُلتُ: بَلي، قَد صَلَّيتَ خَمسًا.
  - فقال لي: وأنتَ -أيضًا- يا أعوَرُ(١)، تقولُ ذاك؟
    - قُلتُ: نعم.

فَانَفَتَلَ، فَسَجَدَ سَجِدَتَينِ، ثم سَلَّمَ، ثم قال: قال عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنْدَوْسَاتًم خَسًا، فلمَّا انفَتَلَ، تَوَشوشَ القَومُ بينهم (٢).

- فقال: «ما شَأَنْكُم؟».
- قالوا: يا رسولَ اللهِ، هَل زيدَ في الصَّلاةِ؟
  - قال: «لا».
  - قالوا: فإنَّكَ قَد صَلَّيتَ خَمسًا.
  - فانفَتَلَ، ثم سَجَدَ سَجدَتَينِ، ثم سَلَّمَ.

ثم قال: «إنها أنا بَشَرٌ مِثلُكُم، أنسَى كَما تَنسَونَ، فإذا نَسيَ أَحَدُكُم، فليَسجُد سَجدَتَينِ»(٣).

فيه: أنَّ مَن زادَ في صَلاتِهِ رَكعَةً -ناسيًا- لم تَبطُّل صَلاتُهُ، بل إن عَلِمَ بعدَ السَّلامِ، فقد مَضَت صَلاتُهُ صَحيحَةً، ويَسجُدُ للسَّهوِ بعدَ السَّلام.

وإن ذَكَرَ قبلَ السَّلامِ، عادَ إلى القعودِ، سَواء كان في قيامٍ، أو رُكوعٍ، أو سُجودٍ، أو غَيرِها، ويَتشَهَّدُ، ويُسَلِّمُ، ويَسجُدُ للسَّهوِ(١٠).

<sup>(</sup>١) فيه دليلٌ على جواز قول مثل هذا الكلام، لقرابته، وتلميذه، وتابعه، إذا لم يتأذَّ به.

<sup>(</sup>٢) الوشوشة: صوتٌ فيه اختلاطٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٥/ ٦٤).

وظاهِرُ الحديثِ: أنَّهم تابَعوهُ صَلَاتَهُ عَلَى الزِّيادَةِ، ففيه دَليلٌ على أنَّ مُتابَعَةَ المُؤتّمِ للإمام، فيها ظَنَّهُ واجِبًا، لا يُفسِدُ صَلاتَهُ، فإنَّهُ صَلَاتَهُ، فإنَّهُ صَلَاتَهُم لَا يَأْمُرهم بالإعادَةِ.

وهذا في حَقِّ أصحابِهِ في مِثلِ هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لتَجويزِهِم التَّغييرَ في عَصرِ النُّبوَّةِ.

فَأَمَّا لَو اتَّفَقَ -الآنَ- قيامُ الإمامِ إلى الخامِسَةِ، سَبَّحَ له مَن خَلفهُ، فإن لم يَعُد، انتَظَروهُ قُعودًا، حتى يَتَشَهَّدوا بتَشَهُّدِهِ، ويُسَلِّموا بتَسليمِهِ (١١).

# \* وكَذلك نَسيَ في صَلاةِ العَصرِ، وسَلَّمَ من رَكعَتَينِ:

فعن أبي هريرة رَضَائِفَهَنهُ، قال: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صَالَتُهُعَنهُ إحدَى صَلاتِي العَشيِّ، إمَّا الظُّهرَ، وإمَّا العَصرَ<sup>(۲)</sup>، فصَلَّى بنا رَكعَتَيِن، ثم سَلَّمَ، ثم أتَى جِذعًا في قِبلَةِ المسجِدِ، فاتَّكَأ عليها، كَأَنَّهُ غَضبانُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى على اليُسرَى، وشَبَّكَ بين أصابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيمنَى على اليُسرَى، وشَبَّكَ بين أصابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيمَنَ على ظَهرِ كَفِّهِ اليُسرَى.

وخرجَتِ السَّرَعانُ (٣) من أبوابِ المسجِدِ، فقالوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ.

وفي القَومِ أبو بكرٍ وعمرُ، فهابا أن يُكلِّماهُ، وفي القَومِ رَجُلٌ في يَدَيهِ طولٌ، يُقال لَهُ: ذو اليَدَين (٤٠).

- قال: يا رسولَ اللهِ، أقصرَتِ الصَّلاةُ، أم نَسيتَ؟
  - قال: «لَم أنسَ، ولم تُقصر».
  - فقال: قَد كان بعضُ ذلك يا رسولَ اللهِ.

فَنَظَرَ النبيُّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمينًا وشِم الله، فقال: «ما يقولُ ذو اليكين؟».

<sup>(</sup>١) سبل السَّلام (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) العشيُّ عند العرب: ما بين زوال الشَّمس وغروبها، وأكثر الرِّوايات أنها العصر.

<sup>(</sup>٣) السرَّ عان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيَّء، ويقبلون عليه بسرعةٍ، ويجوز تسكين الراء.

<sup>(</sup>٤) اسمه: الخرباق بن عمرو، ولقبه: ذو اليدين؛ لطولٍ كان في يديه.

نسيانُهُ صَاَلِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ صَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ

- قالوا: صَدَقَ، لم تُصَلِّ إلا رَكعَتَينِ.

فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثَمَ سَلَّمَ، ثَمَ كَبَّرَ، وسَجَدَ مِثلَ سُجودِهِ أَو أَطُوَلَ، ثَمَ رَفَعَ رَأْسَهُ، وكَبَّرَ، وسَجَدَ مِثلَ سُجودِهِ أَو أَطُولَ، ثَمَ رَفَعَ رَأْسَهُ، وكَبَّرَ.

فَرُبَّهَا سَأَلُوهُ(١): ثم سَلَّمَ؟

فيقولُ: نُبِّئتُ أَنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينِ قال: ثم سَلَّمَ (٢).

#### وفي الحديثِ مِنَ الفَوائِدِ:

- أنَّ سُجودَ السَّهوِ يكونُ في آخِرِ الصَّلاةِ، والحِكمَةُ في ذلك: أَنَّهُ شُرِعَ جابِرًا لما يَقَعُ فيها من خَلَل، فكان آخِرًا؛ لجبرِ جَميع ما تَقَدَّمَ.
  - وأنَّ سُجودَ السَّهوِ بعدَ السَّلام عندَ الزِّيادَةِ<sup>(٣)</sup>.
  - وأنَّهُ إذا سَجَدَ بعدَ السَّلام، يُسَلِّمُ بعدَ شُجودِ السَّهوِ.
    - وأنَّ الكلام -سَهوًّا- لا يَقطَعُ الصَّلاةَ.
    - وأنَّ مَن تَحَوَّلَ عن القِبلَةِ -سَهوًا- لا إعادَةَ عليه.
  - واستُدِلَّ بهِ على أنَّ تَعَمُّدَ الكلام لَصلَحَةِ الصَّلاةِ، لا يُبطِلُها.

# \* ونَسِيَ في صَلاةِ المغرِبِ فسَلَّمَ من رَكعَتَينِ:

فعن مُعاويَةَ بنِ حُدَيجٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ يُومًا فَسَلَّمَ، وقد بَقيَت مِنَ الصَّلاةِ كَعَةٌ (٤).

فَأَدرَكَهُ رَجُلٌ، فقال: نَسيتَ مِنَ الصَّلاةِ رَكعَةً.

<sup>(</sup>١) أي: محمد بن سيرين، الراوي عن أبي هريرة كالم

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) فقد زاد السَّلام في وسط الصلاة.

<sup>(</sup>٤) عند ابن حبَّان (٢٦٧٤): «صليت مع رسول الله صَلَّقَاتَكِ وَسَلَّمَ المغرب، فسها، فسلَّم في الركعتين، ثمَّ انصرف».

فَدَخَلَ المسجِدَ، وأمَرَ بلالًا، فأقامَ الصَّلاةَ، فصَلَّى للنَّاسِ رَكعَةً، فأخبَرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتَعرِفُ الرجُلَ؟

- قُلتُ: لا، إلا أن أراه، فمَرَّ بي.
  - فقُلتُ: هذا هوَ.
- قالوا: هذا طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ (١).

# \* وكَذلك نَسيَ التَّشَهُّدَ الأولَ من صَلاةِ الظُّهرِ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ ابنِ بُحَينَةَ وَعَلَيْهَ عَهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّى جِمُ الظَّهر، فقامَ في الركعَتينِ الأوليينِ، لم يَجلِس، فقامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إذا قَضَى الصَّلاة، وانتَظَرَ الناسُ تَسليمَهُ، كَبَرَ وهو جالسُ، فسَجَدَ سَجدَتينِ قبلَ أَن يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ»(٢).

ورَواهُ النّسائيُّ، ولفظُهُ: «أنَّ النبيَّ اللهُ عليه وسَلَّمَ صَلَّى، فقامَ في الركعَتَينِ، فسَبَّحوا، فمَضَى، فليَّا فرَغَ من صَلاتِهِ، سَجَدَ سَجدَتَينِ، ثم سَلَّمَ»(٣).

وعندَ ابنِ خُزَيمَةَ: «فَسَبَّحنا بهِ، فليَّا اعتَدَلَ مَضَى، ولم يَرجِع»(١٠).

#### وفي الحديثِ:

- أَنَّ سُجودَ السَّهوِ قبلَ السَّلامِ في حال النَّقصِ، وكَذلك إذا كان سببُهُ شَكَّا، تَساوَى طَرَفاهُ، ولم يَتَرَجَّح أَحَدُهما على الآخرِ، ويكونُ بعدَ السَّلامِ في مَوضِعَينِ: إذا زادَ في صَلاتِه، وإذا شَكَّ شَكَّا، تَرجَّحَ عندَهُ فيه أَحَدُ الطَّرَفينِ.
  - أنَّ تَركَ التَّشَهُّدِ الأولِ -نِسيانًا-، يُحِبَرُ بسُجودِ السَّهوِ.
    - أَنَّهُ يُشرَعُ التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ، وهذا مُجمَعٌ عليه.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٢٣٣)، والنسائي (٦٦٤)، وأحمد (٢٧٢٥٤)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (١١٧٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (١٠٣١).

نسيانُهُ صَلَّاللَهٔ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَ

واختَلَفوا فيها إذا فعَلَهما بعدَ السَّلامِ: هَل يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ أَم لا؟ والصَّحيحُ: أَنَّهُ يُسلِّمُ، ولا يَتَشَهَّدُ، فلَم يَثبُت في التَّشَهُّدِ حديثٌ.

- واستُدِلَّ بهِ -أيضًا على أنَّ المَامومَ يَسجُدُ مع الإمامِ، إذا سَها الإمامُ، وإن لم يَسهُ المأمومُ، ونَقَلَ ابنُ حَزم فيه الإجماعَ.
- أنَّ مَن تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأولَ، وقامَ حتى شَرَعَ في القِراءَةِ، فإنَّهُ لا يَرجِعُ إليه عندَ عامَّةِ العُلَماءِ، وكذلك لا يَرجِعُ إذا استَتَمَّ قائعًا عندَ جُمهورِ العُلَماءِ، ويَدُلُّ لذلك رِوايَةُ ابنِ خُزَيمَةَ المتقدِّمةُ: «فَسَبَّحنا بهِ، فلمَّا اعتَدَلَ مَضَى، ولم يَرجِع»(١).

# \* ومِن صور نِسيانِهِ صَاللَهُ عَلَيهِ وَسَالَهُ الاغتِسالَ مِنَ الجَنابَةِ، ثمّ تَذَكَّر قبلَ الدُّخولِ في الصَّلاةِ:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، قال: أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فقُمنا، فعَدَّلنا الصُّفوفَ قبلَ أن يَحُرُجَ إلَينا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فأتَى رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى إذا قامَ في مُصَلَّاهُ، قبلَ أن يُكبِّرَ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ، فقال لَنا: «مَكانكُم».

وفي رواية لمسلم: «فَأُومَأُ إليهم بيَدِهِ، أَن: مَكَانكُم».

ثم رَجَعَ فاغتَسَلَ، فلَم نَزَل قيامًا نَنتَظِرُهُ، حتى خرجَ إلَينا، وقد اغتَسَلَ، يَنطُفُ (٢) رَأْسُهُ ماءً، فكَبَرَ، فصَلَّى بنا(٣).

#### وفي الحديثِ فوائِدُ، منها:

• تَعديلُ الصُّفوفِ، وفي قولِهِ: «قُمنا، فعَدَّلنا الصُّفوف»، إشارَةٌ إلى أنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مَعهودَةٌ عندَهم، وقد أجمَعَ العُلَماءُ على استِحبابِ تَعديلِ الصُّفوفِ، والتَّراصِّ فيها.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة في صحيحه (١٠٣١)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كما في الصحيحة (٥/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينطف: أي: يقطر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٢٠٥)، ورواه أبو داو د (٢٣٤)، وفيه: "إنها أنا بشٌر، وإنيَّ كنت جنبًا»، وصححه الألباني، وعند أحمد (٩٧٨٦): "إنِّي كنت جنبًا، فنسيت أن أغتسل»، وصححه محققو المسند، وعند ابن ماجه (١٢٢٠): "إنِّي خرجت إليكم جنبًا، وإنِّي نسيت حتى قمت في الصلاة»، وصححه الألباني.

- ظاهِرُ الحديثِ: أنَّهُ لمَّا اغتَسَلَ وخرجَ، لم يُجَدِّدوا إقامَةَ الصَّلاةِ، وهذا محمولٌ على قُربِ الزَّمانِ، فإن طالَ: أعادوا الإقامَةِ(۱).
- جاء في بعضِ الرِّواياتِ: أنَّ التَّذَكُّرَ والانصِرافَ كان بعدَ أن كَبَّرَ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،
   ودَخَلَ في الصَّلاةِ، وأكثرُ الرِّواياتِ وأصَحُّها: أنَّهُ كان قبلَ التَّكبيرِ، كَما في الصَّحيحينِ.

فَمِنَ العُلَمَاءِ مَن صَحَّحَ الرِّوايَتَينِ، وجَمَعَ بينهما، على أنَّها واقِعَتانِ مُحَتَلِفَتانِ، كَما جَزَمَ بهِ ابنُ حِبَّان، وتَبِعَهُ النووي(٢).

ومنهم: مَن رَجَّحَ رِوايَةَ الانصِرافِ قبلَ التَّكبيرِ، كالإمامِ أَحمَدَ، واختارَهُ ابنُ رَجَبٍ (٣).

وقال الحافِظُ رَحَمُ اللهُ: ( وَيُمكِنُ الجَمعُ بينهما: بحَملِ قولِهِ: ( كَبَّرَ ) عَلى: أرادَ أَن يُكَبِّرَ، أو: بأنَّهما واقِعَتانِ (٤٠٠).

# \* ومِن صورِ نِسيانِهِ صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِسيانُهُ -مَرَّةً - سُنَّةَ الظُّهرِ:

عن كُريبٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، والمِسورَ بنَ مَحْرَمَةَ، وعبدَالرحمَنِ بنَ أَزهَرَ رَحَوَالِلَهُ عَلَى السَلوهُ إلى عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنَا اللهُ السَّلامَ مِنَّا جَمِيعًا، وسَلها عن الركعَتينِ بعد صَلاةِ العَصرِ، وقُل لها: إنَّا أُخبِرنا عَنكِ أنَّكِ تُصَلِّينَها، وقد بَلغَنا أنَّ النبيَّ صَالِّلَهُ عَيْدُوسَةً نهَى عَنها.

- فقال كُرَيبٌ: فدَخَلتُ على عائشةَ رَئِيَّكَانَ، فبَلَّغتُها ما أرسَلوني.
  - فقالت: سَل أُمَّ سَلَمَةَ.

فَخرجتُ إليهم، فأخبَرتُهم بقولها، فرَدُّوني إلى أُمِّ سَلَمَةَ، بمِثلِ ما أرسَلوني بهِ إلى عائشةَ.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ١٢٢).

نسيانُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمَّا لَمَّ

- فقالت أُمُّ سَلَمَةَ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَهَا النبي صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَنها، ثم رَأْيتُهُ يُصَلِّبهِا حين صَلَّا هما: فإنَّهُ صَلَّى العَصرَ، ثم دَخَلَ -وَعندي نِسوةٌ من بَني حَرام مِنَ الأنصارِ -، فصَلَّاهما، فأرسَلتُ إليه الجارية، فقُلتُ: قومي بجَنبِه، فقولي لَهُ: تقولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رسولَ الله، سمعتُك تَنهَى عن هاتين، وأراك تُصَلِّهما، فإن أشارَ بيدِهِ فاستأخِري عَنهُ.

فَفَعَلَتِ الجاريَةُ.

فَأَشَارَ بِيَلِهِ، فاستَأْخَرَت عَنهُ.

فلكًا انصَرَفَ قال: «يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ، سَألتِ عن الركعَيْنِ بعدَ العَصرِ، وإنَّهُ أتاني ناسٌ من عبدِ القَيسِ، فشَغَلوني عن الركعَيْنِ اللَّيْنِ بعدَ الظُّهرِ، فهما هاتانِ»(١).

وللطَّحاويِّ من طريقٍ أُخرَى: قالت أمِّ سلمةَ: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما سَجدَتانِ رَأيتُكَ صَلَّيتَهما بعدَ العَصرِ، ما صَلَّيتَهما قبل، ولا بعدُ؟ فقال: «هما سَجدَتانِ كنتُ أُصَلِّيهما بعدَ الظُّهرِ، فقَدِمَ عَلَيَّ قَلائِصُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فنَسيتُهما حتى صَلَّيتُ العَصرَ، ثم ذَكرتُهما»(٢).

### \* نِسيانُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةَ القَدرِ:

عن أبي سَلَمَة، قال: تَذاكرنا لَيلَةَ القَدرِ، فأتَيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريُّ وَعَلَيْهَ عَنْهُ، وكان لي صَديقًا.

- فقُلتُ ألا تَخْرُجُ بِنا إلى النَّخلِ نَتَحَدَّثُ، فخرجَ.
- قُلتُ: حَدِّثني ما سمعتَ مِنَ النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْدِوسَامِّ فِي لَيلَةِ القَدرِ.
- قال: اعتكف رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ العَشرَ الأوَلَ من رَمَضانَ، واعتكفنا مَعَهُ، فأتاهُ جبريل، فقال: إنَّ الذي تَطلُبُ أمامَكَ.

فاعتكفَ العَشرَ الأوسَطَ، فاعتكفنا مَعَهُ، فأتاهُ جبريل، فقال: إنَّ الذي تَطلُبُ أمامَكَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (١٨٠٦)، و"قلائص»: جمع قلوصٍ، وهو الفتيُّ من الإبل.

فَقَامَ النبيُّ صَّالِتَهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ خَطيبًا، صَبيحَة عِشرينَ من رَمَضانَ، فقال: «مَن كان اعتكفَ مع النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيْ مَلَى العَشرِ الأواخِرِ في النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيْ فَليَرجِع؛ فإنِّي أُريتُ لَيلَةَ القَدرِ، وإنِّي نُسِّيتُها، وإنَّها في العَشرِ الأواخِرِ في وترٍ، وإنِّي رَأيتُ كَأْنِي أسجُدُ صَبيحتَها في طينٍ وماءٍ».

وكان سَقفُ المسجِدِ جَريدَ النَّخلِ، وما نَرَى في السَّماءِ شَيئًا، فجاءَت قَزَعَةٌ(١)، فأُمطِرنا، حتى سالَ سَقفُ المسجِدِ، فصَلَّى بنا النبيُّ صَالَسَهُ عَيْهِ وَسَلَّم، حتى رَأيتُ أثرَ الطِّينِ والماءِ، على جَبهَةِ رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْهِ وَسَلَم وأرنبَتِه؛ تصديقَ رُؤياهُ(١).

وفي رواية لمُسلِم: اعتكف رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْوَسَلَمَ الأوسَطَ من رَمَضانَ، يَلتَمِسُ لَيلَةَ القَدرِ قبلَ أن تُبانَ لَهُ، فليَّا انقضَينَ أمَر بالبِناءِ فقوِّضَ، ثم أُبينَت لَهُ، أنَّها في العَشرِ الأواخِرِ، فأمَرَ بالبِناءِ فأُعيدَ، ثم خرجَ على الناسِ، فقال: «يا أيُّها الناسُ، إنَّها كانت أُبينَت لي لَيلةُ القَدرِ، وإنِّي خرجتُ لأُخبِرَكُم بها، فجاءَ رَجُلانِ يَحتقّانِ (٣)، مَعَها الشَّيطانُ، فنسِّيتُها، فالتَمِسوها في التَّاسِعةِ والسَّابِعةِ والخامِسةِ»(١).

# قَولُهُ: «ثم أُنسيتها»:

المُرادُ: أَنَّهُ أُنسِيَ عِلمَ تَعيينِها في تِلكَ السَّنَةِ(٥).

قال القَفَّالُ رَحَمُّاللَهُ: «ليس مَعناهُ: أنَّهُ رَأَى الملائِكَةَ، والأنوارَ، عيانًا، ثم نَسِيَ في أيِّ لَيلَةٍ رَأَى ذلك؛ لأنَّ مِثلَ هذا قَلَّ أن يُنسَى، وإنها مَعناهُ: أنَّهُ قيل له لَيلَة القَدرِ: لَيلَة كَذا وكذا، فنسيَ كَيفَ قيل لَهُ »(١٠).

<sup>(</sup>١) أي: قطعة سحاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩١٣)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أي: يطلب كلُّ واحدٍ منهم حقَّه، ويدَّعي أنه المحقُّ، وفيه: أن المخاصمة والمنازعة مذمومةٌ، وأنها سببٌ للعقوبة المعنويَّة. شرح النووي على مسلم (٨/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) تنوير الحوالك (١/ ٢٣٤).

نسيانُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ صَالِيَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### وفي هذا الحديثِ:

«أنَّ النِّسيانَ جائِزٌ على النبيِّ صَالِسَهُ عَيْهُ وَلا نَقصَ عليه في ذلك، لا سيَّما فيها لم يُؤذَن له في تَبليغِهِ، وقد يكونُ في ذلك مَصلَحةٌ تَتَعَلَّقُ بالتَّشريع، كَما في السَّهو في الصَّلاةِ، أو بالاجتِهادِ في العِبادَةِ، كَما في هَذِهِ القِصَّةِ؛ لأنَّ لَيلَةَ القَدرِ لَو عُيِّنَت في لَيلَةٍ بعَينِها حَصَلَ الاقتِصارُ عليها، ففاتَتِ العِبادَةُ في غيرِها، وكان هذا هو المُرادَ بقولِهِ: «عَسَى أن يكونَ خَيرًا لكُم»(۱)(۱)(۲).

وعن أبي هريرة رَحَالِشَهَنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللهِ مَالَتَهُ عَلَىهُ اللهِ مَالَتَهُ عَلَى اللهِ مَالَتَهُ عَلَى اللهِ مَالِتَهُ عَلَى اللهِ مَالِيَهُ عَلَى اللهُ العَشْرِ الغوابِرِ (٣).

وعن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خرجَ يُخبِرُ بلَيلَةِ القَدرِ، فتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المسلمينَ فقال: «إنِّي خرجتُ؛ لأُخبِرَكُم بلَيلَةِ القَدرِ، وإنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ، فرُفِعت، وعَسَى أن يكونَ خَيرًا لَكُم، التَمِسوها في السَّبع، والتِّسع، والخَمسِ»(٤).

وقال الحافظُ رَحَهُ اللهُ - في الجمع بينَ هذه الأحاديث -: "إمَّا أن يُحمَلَ على التَّعَدُّد، بأن تكونَ تكونَ الرُّؤيا في حديثِ أبي هريرة مَنامًا، فيكونَ سببُ النِّسيانِ: الإيقاظ، وأن تكونَ الرُّؤيةُ في حديثِ غَيرِه في اليَقِظَةِ، فيكونَ سببُ النِّسيانِ: ما ذُكِرَ مِنَ المُخاصَمَةِ، أو الرُّؤيةُ في حديثِ غَيرِه في اليَقِظَةِ، فيكونَ سببُ النِّسيانِ: ما ذُكِرَ مِنَ المُخاصَمَةِ، أو يُحمَلَ على اتِّحادِ القِصَّةِ، ويكونَ النِّسيانُ وقعَ مَرَّتَينِ، عن سببينِ، ويَحتَمِلُ أن يكونَ المعنى: أيقظني بعضُ أهلي، فسمعتُ تَلاحيَ الرجُلينِ، فقُمتُ لأحجِزَ بينها، فنُسِّيتُها؛ للاشتِغال بها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ٢٦٨).

## \* ونَسَى صَآلِتَهُ عَيْدُوسَلَّمَ سَاعَةَ الجُمُعَةِ، كَذَلك:

فعن أبي سَعيدِ الخُدريِّ رَحَالِهُ عَنهُ، قال: سَأَلَتُ النبيَّ صَالَاتُ عَنها -أي: ساعَة الجُمعةِ -، فقال: «إنِّي كنتُ قَد أُعلِمتُها، ثم أُنسيتُها، كَما أُنسيتُ لَيلَةَ القَدرِ»(١).

قال العِراقيُّ وَحَمُّاللَهُ: «وَلَعَلَّ ذلك يكونُ خَيرًا للأُمَّةِ؛ ليَجتَهِدوا في سائِرِ اليومِ، كَما قال عَيْمَاللَهُ في لَيلَةِ القَدرِ حينَ أُنسيها: «وَعَسَى أَن يكونَ خَيرًا لَكُم» (٢٠).

# \* ونَسِيَ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ لم يكُن أَخرَجَهُ فتَذَكَّرَه، وهو في الصَّلاةِ:

عن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ وَخَلِيَّهُ عَنهُ، قال: صَلَّيتُ وراءَ النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْدُ وَسَلَّمَ العَصرَ، فسَلَّمَ، ثم قامَ مُسرِعًا، فتَخَطَّى رِقابَ الناسِ، إلى بعضِ حُجَرِ نِسائِهِ.

فَفَزِعَ الناسُ من سُر عَتِهِ، فخرجَ عليهم، فرَأى أنَّهم عَجِبوا من سُر عَتِهِ.

فقال: «ذَكَرتُ شَيئًا من تِبرِ<sup>(٣)</sup> عندَنا، فكرِهتُ أن يجَبِسَني، فأمَرتُ بقِسمَتِهِ»<sup>(٤)</sup>.

وفي لَفظٍ: «كنتُ خَلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فكرِهتُ أن أُبيِّتَهُ، فقَسَمتُهُ»(٥).

وقولُهُ: «يَحِبِسَني»: أي: يَشغَلني التَّفَكُّرُ فيه، عن التَّوَجُّهِ والإقبال على اللهِ تعالى.

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللهُ: «هَذَا الذي وقَعَ للنَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْوَسَالَةٍ، من جِنسِ ما كان يَقَعُ لعمر؛ فإنَّ مالَ الصَّدَقَةِ تُشرَعُ اللهُ ادَرَةُ بقِسمَتِهِ بين أهلِهِ، ومُستَحِقِّيه، فكان من شِدَّةِ اهتِهامِ النبيِّ صَالَاتَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فكان من شِدَّةِ اهتِهامِ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَهُذَا مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقِبَ ذلك مُسرِعًا، حتى يَقسِمَهُ بين أهلِهِ، وهذا كُلُّهُ مِنَ اجتِهاعِ العِباداتِ، وتَداخُلِها، وليس هو من بابِ حديثِ النَّفسِ المذمومِ اللهُ من المُعْتَلِيْةِ العَباداتِ، وتَداخُلِها، وليس هو من بابِ حديثِ النَّفسِ المذمومِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٦٢٤)، وصححه العراقيُّ في طرح التَّثريب (٣/ ٢١٤)، وضعَّفه الألباني في الضَّعيفة (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) طرح التَّشريب (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) التِّبر: هو قطع الذَّهب قبل أن يضرب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن رجبِ (٩/ ٣٧٨).

نسيانُهُ صَلِّلَةُ عَلَيْهُ صَلِّلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# \* ونَسِيَ شَيئًا من وصفِ بَيتِ المقدِسِ، لَّا سألتهُ قُريشٌ عنهُ، فرَفَعَهُ اللهُ لهُ:

عن أبي هريرة رَحَيَسَهَ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَقَد رَأَيتُني في الحِجرِ، وقُرَيشٌ تَسأَلُني عن مَسرايَ، فسَألَتني عن أشياءَ من بَيتِ المقدِسِ لم أُثبِتها، فكُرِبتُ كُربَةً ما كُرِبتُ مِثلَهُ قَطُّ، فرَفَعَهُ اللهُ لي أنظُرُ إليه، ما يَسألوني عن شيءٍ، إلا أنبَأتُهم بهِ»(١١).

قال القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «لَم أُثْبِتها»: أي: لم أحفظها، ولم أضبِطها؛ لاشتِغالي بأُمورٍ أهَمّ منها»(٢).

# \* ونَسي صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّم أَن يَأْمُرَ بتَخميرِ القَرنينِ، اللَّذينِ في الكعبة:

عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، قالت: سمعتُ الأسلَميَّةُ (٣) تقولُ: قُلتُ لعثمانَ بنِ طَلحَةَ: ما قال لَكَ رسولُ اللهِ صَّالِسَّهُ عَيْهُ وَسَلَمٌ حينَ دَعاكَ؟ قال: ﴿إِنِّي نَسيتُ أَن آمُرَكَ أَن تُخَمِّرَ القَرنَينِ؛ فإنَّهُ ليس يَنبَغي أَن يكونَ في البَيتِ شيءٌ، يَشغَلُ المُصلِّيُ (٤).

وفي رواية: «إنِّي كنتُ رَأيتُ قَرنَيِ الكبشِ حينَ دَخَلتُ البَيتَ، فنَسيتُ أن آمُرَكَ أن تُخُمِّرهما، فخَمِّرهما؛ فإنَّهُ لا يَنبَغي أن يكونَ في البَيتِ شيءٌ يَشغَلُ المُصَلِّيَ »(٥).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ اللَّهُ: «المُرادُ بالقَرنَينِ: قَرنا الكبشِ الذي فُديَ بهِ إسماعيلُ عَيَهِ السَّكَمْ؛ فإنَّهما كانا في الكعبَةِ، إلى أن أُحرِقا، عندَ حَريقِ البَيتِ.

وقد نَصَّ أَحَدُ على كَراهَةِ أَن يكونَ في القِبلَةِ شيءٌ مُعَلَّقٌ، من مُصحَفٍ، أو غَيرِهِ. ورويَ عن النَّخَعيِّ، قال: «كانوا يَكرَهونَ ذلك».

وعن مُجَاهِدٍ، قال: «لَم يَكُن ابنُ عمرَ يَدَعُ شَيئًا بينهُ وبين القِبلَةِ إلا نَزَعَهُ، سَيفًا، ولا مُصحَفًا». ونَصَّ أَحمَدُ على كراهَةِ الكِتابَةِ في القِبلَةِ لهذا المعنى، وكذا مَذهَبُ مالكٍ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) وهي صحابيَّةٌ، اسمها: أمُّ عثمان ابنة سفيان عَلَيْهَ،

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢٠٣٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٦٦٣٧)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن رجبِ (٢/ ٤٢٨).

# \* وانشَغَلَ صَّالِتَهُ عَلَيهُ مَا أَتَى أَبُو أُسَيدٍ، بابنِهِ المُنذِرِ حينَ وُلِدَ، فلَها عنهُ، ولم يَذكُرهُ، حتى رَدُّوهُ إلى بَيتِهِ:

عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، قال: أُتِيَ بالمُنذِرِ بنِ أبي أُسَيدٍ، إلى النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ وُلِدَ، فوَضَعَهُ على فخِذِهِ (١١)، وأبو أُسَيدٍ جالسُّ.

فَلَهَا النبيُّ صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيءٍ بين يَدَيهِ (٢)، فأمَرَ أبو أُسَيدٍ بابنِهِ، فاحتُمِلَ من فخِذِ النبيِّ صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

- فقال: «أينَ الصَّبيُّ؟».
- فقال أبو أُسَيدٍ: قَلَبناهُ يا رسولَ الله (٤).
  - قال: «ما اسمُهُ؟».
    - قال: فُلانُ<sup>(٥)</sup>.
- قال: « لا، ولكن اسمهُ المُنذِرُ»، فسَمَّاهُ -يومَئِد المُنذِرَ (٢٠).

أي: ليس هذا الاسمُ الذي سَمَّيتُهُ بهِ الذي يَليقُ بهِ، بل هو المُنذِرُ.

وكان الصَّحابَةُ إذا وُلِدَ لأحَدِهِمُ الوَلَدُ، أَتَى بهِ النبيُّ صَأَلَتَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ليُحَنَّكَهُ، ويُبارِكَ عليه (٧).

وسببُ تَسميةِ النبيِّ صَالَ اللهُ عَنْ عَمْ اللهُ عَدَا المولود: «المُنذِر»؛ لأنَّ ابنَ عَمِّ أبيهِ: المُنذِر بنَ عَمرٍو، كان قَدِ استُشهِدَ ببئرِ مَعونَة، وكان أميرَهم (^).

#### #\***\***

<sup>(</sup>١) يعني: إكرامًا له.

<sup>(</sup>٢) أي: انشغل به.

<sup>(</sup>٣) أي: انقضي ما كان منشغلاً به، فأفاق من ذلك، فلم ير الصبيَّ.

<sup>(</sup>٤) أي: رددناه، وصرفناه إلى منزله.

<sup>(</sup>٥) فكأنه كان سمَّاه اسمَّا ليس مستحسنًا، فسكت عن تعيينه، أو سمَّاه، فنسيه بعض الرُّواة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦١٩١)، ومسلم (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٠/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٨) شرح صحيح مسلم للنَّووي (١٢٨/١٤).

تَعَجُّونُ صَلَّاللَهٔ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

# تَعَجُّبُهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِن مَواضِعِ الاقتِداءِ برسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَندَ الدَّهَشِ، أوِ التَّعجُّبِ، فَمَها تَعَجَّبَ مَن أمرٍ، لم يَخرُج حالُهُ عن الاتِّزانِ.

وقد كان هذا حالَهُ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مع كُلِّ أمرٍ ذي بالٍ، أَنَّهُ يَتَعامَلُ مَعَهُ بحالَةٍ مِنَ الاتِّزانِ، وَفُضَّلَهُ فيه على العالمَينَ.

وكان أقصَى ما كان يُعَبِّرُ بهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن دَهَشَتِهِ، أَن يقولَ: سُبحانَ اللهِ، أو أَن يَتَساءَلَ مُتَعَجِّبًا، أو يَتَبَسَّمَ.

وقد أثنَى اللهُ تعالى عليه بهذا الأدَبِ الجَمِّ، أَنَّهُ مَهما تَعَرَّضَ لمُثيراتِ الدَّهشَةِ، فإنَّ ذلك لا يُزيغُ بَصَرَهُ، ولا يُطغي قَلبَهُ؛ فقال تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى الْ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا لَا يُزيغُ بَصَرَهُ، ولا يُطغى ﴾ [النجم: ١٦-١٧].

فَبِرَغمِ أَنَّ سِدرَةَ المُنتَهَى قَد غَشيها مِنَ الألوانِ العَجيبَةِ، ما يَعجَزُ عنه الوَصفُ، إلا أنَّ ذلك لم يَذهب بعَقلِهِ صَاللَّهُ عَيْدُوسَةً، فما زاغَ بَصَرُهُ؛ مُتَتبَعًا هَذِهِ العَجائِب، وما طَغَى؛ مُتَطلِّعًا أن يَرى ما لم يُسمَح له برُؤيتِهِ.

قال ابنُ عبَّاسٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَصَرُ ﴾: ما ذَهَبَ يَمينًا، ولا شِمالًا، ﴿ وَمَا طَغَي ﴾: ما جاوزَ ما أُمِرَ بِهِ ».

قال ابنُ كَثيرِ رَحَمُ اللهُ: (وهذه صِفَةٌ عَظيمَةٌ في الثَّباتِ والطَّاعَةِ، فإنَّهُ ما فعَلَ إلا ما أُمِرَ بهِ، ولا سَأَلَ فوقَ ما أُعطيَ، وما أحسَنَ ما قال الناظِمُ:

#### رأى جَنةَ المأوى وما فوقها ولو رأى غيرُهُ ما قد رآهُ لَتاها»(١)

فَ « قولُهُ تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧]، بَيانٌ لما كان عليه النبيُّ صَآلِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من ثَباتٍ، واطمِئنانٍ، عندَ رُؤيَتِهِ لما أذِنَ اللهُ تعالى له في رُؤيَتِهِ » (٢).

والمقصودُ: أَنَّهُ إذا كان تَعريفُ الدَّهشَةِ أنَّها: «ذَهابُ العَقلِ مِنَ الذَّهَلِ والوَلَهِ، وقيل: مِنَ الفَزَع ونَحوِهِ»(٢)، والعَجَبِ أنَّهُ: «رَوعَةٌ تعتري الإنسانَ، عندَ استِعظامِ الشيَّءِ»(٤).

فإنَّ ذلك يَتَفاوَتُ بِحَسَبِ حال الإنسانِ، ومَحَلِ الحَدَثِ من نَفسِهِ، وقد كان رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ذلك في أكمَلِ الأحوال، وأعدَلها.

وكان صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَجَّبُ مِن زُخرُفِ الدُّنيا، ومَظاهِرِها الخادِعَةِ، وكان يُرَبِّي أصحابَهُ على ذلك.

فَعنِ البَراء رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: أُهديت للنَّبِيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ حَريرٍ، فَجَعَلَ أَصحابُهُ يَمَسُّونَهَا، ويَعجَبونَ من لينِ هَذِهِ ؟! لَمَناديلُ سَعدِ بنِ مُعاذٍ، خَيرٌ منها، أو ويَعجَبونَ من لينِ هَذِهِ ؟! لَمَناديلُ سَعدِ بنِ مُعاذٍ، خَيرٌ منها، أو ألكنُ هُنهُ.

وهذا هو السَّبيلُ لتَحقيقِ الاتِّزانِ، والشَّباتِ، والاطمئنانِ، أمامَ زُخرُفِ الحَياةِ الدُّنيا: أن يَذكُرَ العبدُ ما عندَ اللهِ تعالى، فيَشغَلَهُ السَّعيُ إليه، والرَّغبَةُ فيه، عن التَّعلُّقِ بمتاعِ الدُّنيا، ولو بمُجرّدِ الفِكرِ والتَّعجَبِ؛ ولِذلك لم يَكُنِ النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَامً يَلتَفِتُ إلى زُخرُ فِها.

وقد تَربّى على ذلك أصحابُهُ: فهذا رِبعيُّ بنُ عامِرٍ رَحَالِتَهُ عَنْهُ، حينَ دَخَلَ على رُستُمَ قائِد

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير الوسيط (١٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٦/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى (١٨/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٨٠٢)، ومسلم (٢٤٦٨).

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَةً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

الفُرسِ، وقد زَيَّنوا مجَلِسَهُ بالنَّهارِقِ المُذَهَّبَةِ، والزَّرابيِّ الحَريرِ، وأظهَرِ اليَواقيتِ، واللَّالِئِ الثَّمينَةِ، والزِّينَةِ العَظيمَةِ، وعليه تاجُهُ، وغَير ذلك مِنَ الأمتِعَةِ الثَّمينَةِ، وجَلَسَ على سَريرٍ من ذَهَبِ؛ ليُدهِشَهُ بزُخرُفِ الدُّنيا.

ودَخَلَ رِبعيُّ بثيابٍ صَفيقَةٍ وسَيفٍ وتُرسٍ، وفَرَسٍ قَصيرَةٍ، ولم يَزَل راكِبَها حتى داسَ ما على طَرَفِ البِساطِ، ثم نَزَلَ ورَبَطَها ببعضِ تِلكَ الوَسائِدِ، وأقبَلَ يَتَوكَّأُ على رُمِحِهِ فوقَ النَّارِقِ، فخَرَّقَ عامَّتَها (۱).

وقد وجَّهَ اللهُ تعالى نَبيَّهُ الكريمَ، أن لا تَأْخُذَهُ الدَّهشَةُ مِنَ المُعجِزاتِ، والكراماتِ العَجيبَةِ، التي يُؤَيِّدُ اللهُ بها أنبياءَهُ، وأولياءَهُ؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، لم يَندَهِش لحَدَثِ مِنَ الأحداثِ، وإن كان على غَير العادَةِ.

والبعضُ تَأْخُذُهُ الدَّهشَةُ من هَذِهِ القَصَصِ العَجيبَةِ، فيَغفُلُ عن مَوضِعِ العِبرَةِ منها، كَما يَغفُلُ عَمَّا هو أَشَدُّ منها عَجَبًا؛ ولذلك قال اللهُ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالدَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهف: ٩].

«وهذا الاستفهامُ بمعنى النَّفي، والنَّهي، أي: لا تَظُنَّ أَنَّ قِصَّةَ أصحابِ الكهفِ وما جَرَى لَمَم، غَريبَةٌ على آياتِ اللهِ، وبَديعَةٌ في حِكمَتِه، وأنَّهُ لا نَظيرَ لها، ولا مجُانِسَ لها، بل للهِ تعالى مِنَ الآياتِ العجيبَةِ الغَريبَةِ ما هو كثيرٌ، من جِنسِ آياتِهِ في أصحابِ الكهفِ، وأعظم منها، فلَم يَزَلِ اللهُ يُري عِبادَهُ مِنَ الآياتِ في الآفاقِ، وفي أنفُسِهِم، ما يَتَبيَّنُ بهِ الحَقُّ مِنَ الباطِلِ، والهُدَى مِنَ الضَّلال.

وليس المُرادُ بهذا النَّفي: أن تكونَ قِصَّةُ أصحابِ الكهفِ مِنَ العَجائِبِ، بل هي من آياتِ اللهِ العَجيبَةِ، وإنها المُرادُ: أنَّ جِنسَها كَثيرٌ جِدًّا، فالوُقوفُ مَعَها وحدَها، في مَقامِ العَجَبِ، والاستغرابِ، نَقصٌ في العِلمِ والعَقلِ، بل وظيفَةُ المُؤمِنِ: التَّفَكُّرُ بجَميعِ آياتِ اللهِ، التي دَعا اللهُ العِبادَ إلى التَّفكيرِ فيها؛ فإنَّها مِفتاحُ الإيهانِ، وطَريقُ العِلمِ والإيقانِ»(٢).

البداية والنهاية (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٤٧١).

فالذي آتاكَ اللهُ مِنَ العِلمِ، والسُّنَّةِ، والكِتابِ، وما أظهرَ من حُجَجِه على العِبادِ، وما خَلَق مِنَ السَّمَواتِ والأرضِ، وما فيهنَّ مِنَ العَجائِبِ، أَعَجَبُ من شَأْنِ أصحابِ الكهفِ، والرقيمِ (۱).

وفي الصّحيحينِ، عن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَنهُ قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهُ وَعَلَّ صَلاةَ الصُّبحِ، ثم أقبَلَ على الناسِ، فقال: «بَينا رَجُلٌ يَسوقُ بَقَرَةً، إذ رَكِبَها فضَرَبَها، فقالت: إنَّا لم نُخلَق لهذا، إنها خُلِقنا للحَرثِ».

- فقال الناسُ: سُبحانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!
- فقال: «فإنّي أومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرٍ، وعمرُ»، وما هما ثَمَّ (٢).

«وَبينها رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ، إذ عَدا الذِّئبُ، فذَهَبَ منها بشاةٍ، فطلَبَ حتى كَأَنَّهُ استَنقَذَها منه، فقال له الذِّئبُ: يا هَذا، استَنقَذَهَا مِنِّي، فمَن لها يومَ السَّبُع، يومَ لا راعيَ لها غَيري (٣)».

- فقال الناسُ: سُبحانَ اللهِ ذِئبٌ يَتَكَلَّمُ!
- قال: «فإنِّي أومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرِ، وعمرُ»، وما هما ثَمَّ (٤).

فَفي هذا الحديثِ: التَّصريحُ بنُطقِ البقرةِ ونُطقِ الذِّئبِ، بكلامٍ مَعقولٍ على غَيرِ العادَةِ، مِمَّا تعَجَّبَ له الناسُ، وسَبَّحوا اللهَ؛ إعظامًا لما سَمِعوا.

فقال النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ «فَإِنِّي أُومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرٍ، وعمرُ». ولم يَكونا -يومَئِذٍ- في القَوم.

<sup>(</sup>١) تفسير الطَّبريِّ (١٧/ ٢٠١)، تفسير ابن كثير (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أي: ليسا حاضرين.

<sup>(</sup>٣) معناه: من لها يوم يطرقها الأسد، فتفرُّ أنت منه، فيأخذ منها حاجته، وأتخلَّف أنا، لا راعي لها حينئذٍ غيري، أرعى ما يفضل لي منها، وقيل: إنها يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن، فتصير الغنم هملًا، فتنهبها السِّباع، فيصير الذَّبُ كالراعي لها؛ لانفراده بها. فتح الباري (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨).

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَاتُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

«أي: فإن كان الناسُ يَستَغرِبونَهُ، ويَتَعَجَّبونَ منه، فإنِّي لا أستَغرِبُهُ، وأومِنُ بهِ، أنا، وأبو بكرِ، وعمرُ »(١).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: «قال العُلَماءُ: إنها قال ذلك: ثِقَةً بِها؛ لعِلمِهِ بصِدقِ إيهانها، وقوَّةِ يَقينِهِها، وكَمال مَعرِفَتِهما لعَظيم سُلطانِ اللهِ، وكَمال قُدرَتِهِ »(٢).

قال الحافِظُ رَمَهُ أَلِلَهُ: «وفي الحديثِ: جَوازُ التَّعَجُّبِ من خَوارِقِ العاداتِ، وتَفاوُتُ الناسِ في المعارِفِ»(٣).

فَمَن كَمُلَ إِيهَانُهُ، وقَويَ إِيقَانُهُ، لم يَعجَب مِمَا يَحَصُلُ فِي مَلَكُوتِ اللهِ، وإنها يَزدادُ إِيهانًا مع إِيهانِهِ، وهو يَعلَمُ أَنَّ كُلَّ خَلَقٍ عَظيمٍ، وكُلَّ حَدَثٍ جَليلٍ، وكُلَّ خارِقِ للعادَةِ، إنها تَكَوَّنَ بقولِ اللهِ لَهُ: «كُن» فيكُونُ، كَمَا قال عَنْجَلَّ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوَى عِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن بقولِ اللهِ لَهُ: «كُن» فيكُونُ هُ [النحل: ٤٠].

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وَعَلِيَّاعَنُهُ، قال: عَدا الذِّئبُ على شاةٍ فأخَذَها، فطَلَبَهُ الراعي، فانتَزَعَها منه، فأقعَى الذِّئبُ على ذَنبِهِ، فقال: ألا تَتَّقي الله؟ تَنزِعُ مِنِّي رِزقًا ساقَهُ اللهُ إِلَيَّ!

- فقال: يا عَجَبِي! ذِئبٌ مُقعٍ على ذَنَبِهِ، يُكَلِّمُني كَلامَ الإنسِ؟!

- فقال الذِّئبُ: ألا أُخبِرُكَ بأعجَبَ من ذلك؟ محمدٌ صَّلَسَّهُ عَلَيْهِ بِيثرِبَ، يُخبِرُ الناسَ بأنباءِ ما قَد سَبَقَ ... الحديث(٤).

فَنَبَّهَ الذِّئبُ الرجُلَ إلى أعجَبَ مِمَّا رَأى؛ ليَلتَفِتَ إليه، ولا يَنشَغِلَ بها رَأى مِنَ العَجَبِ، عَمَّا لم يَرَ مِنَ الأعجَبِ.

فَمِثُلُ هَذِهِ الأُمورِ ليست بعَجَبٍ في قُدرَةِ اللهِ، وإنها الذي يُثيرُ الدَّهشَةَ، ويُتَعَجَّبُ له حَقًا: أن يَعلَمَ العبدُ أنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، وما فيهنَّ مِنَ الأكوانِ، ثم يَتعجَّبُ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٩١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (١١٧٩٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٢٢).

- بَعدئِذٍ - من قُدرةِ اللهِ على البَعثِ بعدَ الموتِ، ولا يُؤمِنُ بيومِ الحِسابِ، ويقولُ: ﴿مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُمُ ﴾ [يس: ٧٨]؛ ولِذلك قال اللهُ تعالى: ﴿وَ إِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥].

فإنَّ الذي تُوضَّحُ له الآياتُ، ويَرَى مِنَ الأدِلَّةِ القاطِعَةِ على البَعثِ ما لا يَقبَلُ الشَّكَّ والريبَ، ثم يُنكِرُ ذلك: فإنَّ قولَهُ هو العَجَبُ حَقًّا.

أَمَّا عَجائِبُ الأحداثِ، وخَوارِقُ العاداتِ، وعَظائِمُ الأُمورِ، إذا عَلِمنا أَنَّا بتَقديرِ الحَكيمِ الخَبيرِ، وتَسييرِ العليمِ القَديرِ: فأيُّ غَرابَةٍ في هَذا؟ وأيُّ عَجَبٍ؟

هَذا: وقد تَعجّبَ النبيُّ صَالَّسُمُ عَلَى مَن بَعضِ الأُمورِ، وفي بعضِ المواقِفِ والأحوال، وحَريُّ بنا أَن نَتَوَقَّفَ عندَ تِلكَ الأمورِ والأحوال، لنَنظُرَ مِمَّ كان يَعجَبُ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ؟ وكيفَ كان عَجَبُهُ ؟ وكيفَ يَنتَفِعُ العاقِلُ من هَذِهِ الأحوال النبويَّةِ، التي قَد تَبدو لغيرِ المُمعِنِ خارِجةً عن مَرتَبَةِ التَّاسِّي؟

#### \* سُوالُهُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُمُورِ العَجيبَةِ:

لا شَكَّ أَنَّ العَجائِبَ لها وقعٌ في النَّفسِ؛ ولِذلك كان صَلَّسَّهُ عَيْدُوسَاتَ يَطلُبُها -أحيانًا-؛ طَلَبًا لمُؤانَسَةِ أصحابِهِ، والتِهاسًا للحِكمَةِ، يَستَنبِطُها لهَم.

فعن جابِرِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: لَمَّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ مَهَاجِرَةُ البَحرِ، قال: «ألا تُحَدِّ ثوني بِأَعاجيبَ ما رَأْيتُم بأرضِ الحَبَشَةِ؟».

قال فِتيَةٌ منهم: بَلَى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّت بنا عَجوزٌ من عَجائِزِ رَهابينِهِم، تَحولُ على رَأْسِها قُلَّةً من ماءٍ، فمَرَّت بفَتًى منهم، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بين كَتِفيها، ثم دَفَعَها، فَخَرَّت على رُكبَتَيها، فانكَسَرَت قُلَّتُها.

فلمَّا ارتَفَعَت، التَفَتَت إليه، فقالت: سَوفَ تَعلَمُ يا غُدَرُ، إذا وضَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الكُرسيَّ، وجَمَعَ اللهُ الأولينَ والآخِرينَ، فسَوفَ تَعلَمُ كَيفَ الأولينَ والآخِرينَ، فسَوفَ تَعلَمُ كَيفَ أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَاتُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ

فقال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّة، لا يُؤخَذُ لضَعيفِهِم، من شَديدِهِم»(١).

# \* وكان يَحُثُ أصحابَهُ على التَّحديثِ عن بني إسرائيل، فيها كان يَحدُثُ لهم مِنَ الأُمُورِ العَجيبَةِ:

فعن جابِر بنِ عبدِاللهِ رَحَيَّتَهُ عَالَ: قال رسولُ اللهِ صَأَلَتُهُ عَيَّهُ وَسَلَّةَ: «حَدِّثُوا عن بَني إسرائيلَ ولا حَرَجَ؛ فإنَّهُ كانت فيهمُ الأعاجيبُ»(٢).

وكان ذلك للاتِّعاظُ بهِم، وبِما حَصَلَ لَهم.

وقد أَخبَرَنا اللهُ تعالى في كِتابِهِ الكريمِ: أَنَّ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَد تَعَجَّبَ، فقال: ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢].

وخُلاصَةُ أقوال المُفسِّرينَ: أَنَّهُ صَالَّتُهُ عَنَيْهُ عَنَيْهُ عَجَّبَ من تَكذيبِ المُشرِكينَ بالقُرآنِ، مع عَظَمَتِهِ، وبَيانِهِ، ومِن تَكذيبِهِم بالبَعثِ، مع وُضوحِ قُدرَةِ اللهِ تعالى على كُلِّ شيءٍ، ومِن عَظيمِ قُدرَةِ اللهِ تعالى، التي تَجَلَّت في مَخلوقاتِهِ، وعَظيم فضلِهِ.

#### \* ومِن صور تَعَجُّبِهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَجُّبُهُ من رَحَمَةِ اللهِ بِهِ، وفَضلِهِ عليه، ودِفاعِهِ عَنهُ:

فاللهُ تعالى هو اللَّطيفُ، الذي يوصلُ الرحمَةَ إلى عِبادِهِ من طُرُّ قٍ خَفيَّةٍ، تَدعو إلى العَجَبِ، وقد تَعَجَّبَ رسولُ اللهِ صَالِمَةُ عَندَهُ من ذلك.

فعن أبي هريرة رَضَالِتُهَ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ مَالَدَ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمَدٌ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قال الحافِظُ رَحَهُ أَلِلَهُ: «كان الكُفَّارُ من قُريشٍ، من شِدَّةِ كَراهَتِهِم في النبيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٠١٠)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في الزُّهد (٨٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٣٣).

يُسَمُّونَهُ باسمِهِ الدَّالِّ على المدحِ، فيعدِلونَ إلى ضِدِّهِ، فيقولونَ: مُذَمَّمُ، وإذا ذَكروهُ بسوءٍ، قالوا: فعَلَ اللهُ بمُذَمَّم، ومُذَمَّمُ ليس هو اسمَهُ، ولا يُعرَفُ بهِ، فكان الذي يَقَعُ منهم في ذلك مصروفًا إلى غَيره (١٠).

لَقَد كَانَ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ مَكَدُّثُ لَه عَجَائِبُ مِن حِفْظِ اللهِ لَهُ، وعِنايَتِهِ بِهِ، حتى قبلَ البَعثَةِ، فَحَفِظُهُ اللهُ مِنَ السُّجودِ للصَّنَمِ، وعِبادَةِ الوَثَنِ، ومُعاقَرَةِ الخَمرِ، ومُصاحَبةِ السُّفهاءِ.

وبَعدَ البَعثَةِ: حَدَثَ كَثيرٌ مِنَ الأمورِ العَجيبَةِ، التي حَفِظَهُ اللهُ بها، كَما رَأَى أبو جَهلٍ حينَما هَمَّ بهِ - رَأَى بينهُ وبينهُ خَندَقًا، ونارًا، وأجنِحَةً، وأعمَى اللهُ تعالى نَظَرَ أُمِّ جَميلٍ عَنهُ، وعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الناسِ، فكم كادوا لَهُ؛ ليَقتُلوهُ، أو يَصرِ فوهُ عن دينِهِ، فعَصَمَهُ اللهُ منهم، وثَبَتَهُ، وفي أشَدِّ مِنَ الناسِ وفِتنَتِهِم، كان أكثرَ مَن تَبِعَهُ على دينِهِ الضُّعَفاءُ، والمغلوبون، فنصرَهمُ اللهُ، وأعزَّهم، وأذلَّ وأخزَى أعداءَهم.

وكُلُّ هذا ظاهِرٌ في حُصولِ التَّعَجُّبِ، وهذا من أكبَرِ البَراهينِ الربَّانيَّةِ على صِدقِ رِسالَتِهِ، وسُموِّ دَعوَتِهِ، وأنَّ التَّدبيرَ له سَهاويُّ، وحِفظَهُ إلهَيُّ.

#### \* ومِن تَعَجُّبِهِ من أفعال اللهِ: تَعَجُّبهُ من دِقَّةِ الحِسابِ، وكَمال العَدلِ يومَ القيامَةِ:

فَاللهُ تَعَالَى سَرِيعُ الحِسَابِ، ولَئِن كَانَ حِسَابُ الْمُكَلَّفِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ -عَلَى كَثَرَتِهِم-من أعظَمِ البَرَاهينِ على قُدرَةِ اللهِ تعالى، فإنَّ مُحَاسَبَةَ غَيرِ المُكَلَّفينَ مِنَ البَهائِمِ من أعظمِ الدَّلائِلِ على ذلك.

فعن أبي ذَرِّ رَحَوَلَيْكَهَنَهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْلَهُ عَلَيْهِ كَان جالسًا، وشاتانِ تَقتَرِنانِ، فنَطَحَت إحداهما الأُخرَى، فأجهَضَتها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ؟ قال: «عَجِبتُ لها! والذي نَفسى بيدِهِ، لَيُقادَنَّ لها يومَ القيامَةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٥١١) وحسنه محققو المسند.

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَهُ عَلَيْهُ وَمِنَا لَمْ عَلَيْهُ وَمِنَا لَمْ عَلَيْهُ وَمِنَا لَمْ عَلَيْهُ وَمِنَا لَمْ

وهذا دَليلٌ على عَدلِ اللهِ تعالى، فإذا كان اللهُ تعالى سَيَقتَصُّ من غَيرِ المُكَلَّفينَ لبعضِهِمُ البعض، فكَيفَ بالمُكَلَّفينَ؟! وهذا مِمَّا يَدعو للتَّعَجُّبِ، الدَّاعي للإشفاقِ والخَوفِ، وأخذِ الجَيطَةِ والحَذَرِ.

### \* ومِن تَعَجُّبِهِ من أفعال اللهِ: تَعَجُّبُهُ من أحوال العالم الآخرِ، حين رَأى الجَنّة والنارَ:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَحَالِهُ عَنهُ، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صَّاللهُ عَنهُ عَلَيْ لَنا يومًا الصَّلاةَ، ثم رَقيَ المِنبَرَ، فأشارَ بيدِهِ قِبَلَ قِبلَةِ المسجِدِ، فقال: «قَد أُريتُ -الآنَ- مُنذُ صَلَّيتُ لَكُم الصَّلاةَ- الجَنَّةَ والنارَ، مُثَلَّاتَينِ فِي قُبُلِ هذا الجِدارِ، فلَم أَرَ كاليوم فِي الخيرِ والشَّرِّ، فلَم أَرَ كاليوم في الخيرِ والشَّرِّ، فلَم أَرَ كاليوم في الخيرِ والشَّرِّ، ولو تَعلَمونَ ما أعلَمُ، لَضَحِكتُم قليلًا، ولَبكَيتُم كَثيرًا».

فَمَا أَتَى عَلَى أَصِحَابِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

أي: لم أرَ خَيرًا أكثَر مِمَّا رَأيتُهُ اليومَ في الجَنَّةِ، ولا شَرَّا أكثَر مِمَّا رَأيتُهُ اليومَ في النارِ، ولو رَأيتُم ما رَأيتُه اليومَ ما عَلِمتُ، مِمَّا رَأيتُهُ اليومَ وقَبلَ اليومِ، لَأَشفَقتُم إشفاقًا بَليغًا، ولَقَلَّ ضَحِكُكُم، وكَثُرُ بُكاؤُكُم (٢).

وإذا كانتِ الجَنَّةُ والنارُ بهذا العَجَبِ، فإنَّ أعجَبَ منها: مَن آمَنَ بوُجودِهِما، وعَلِمَ وصفها، ثم لم يَعمَل ليومٍ يَقِفُ فيه بينها، ولا يَدري إلى أيَّتِهِما يَصيرُ؟

### \* ولِذلك تَعَجَّبَ النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ مَن حال ذلك الغافِل:

فعن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيهُ وَسَالَمَ: «ما رَأيتُ مِثلَ النارِ، نامَ هارِبُها، ولا مِثلَ الجَنَّةِ، نامَ طالبُها»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٩)، (٦٤٦٨)، ومسلم (٢٣٥٩).

والخنين: صوت البكاء، وهو نوعٌ من البكاء، دون الانتحاب.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٥/١١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٦٠١)، وحسنه الألباني، وضعفه ابن الجوزي وغيره.

قال المُناويُّ: «وَفيه معنى التَّعَجُّبِ، أي: ما أعجَبَ حالَ النارِ الموصوفَةِ بشِدَّةِ الأهوال، وحالَ المفارِبِ منها، مع نَومِه، وشِدَّةِ غَفلَتِه، والاسترسال في سَكرَتِه، وما أعجَبَ حالَ الجَنَّةِ الموصوفَةِ بهذه الصِّفاتِ، وحالَ طالبِها، الغافِل عَنها»(١).

#### \* وتَعَجّبَ مِنَ اليَهوديِّ، كيفَ أخبَرَ عن كِتابِهم، بمِثلِ ما أخبَرَ عَليه السّلة؟!

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَحَيَلِهَا عَنهُ، عن رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَنَدَهُ قال: «تكونُ الأرضُ يومَ القيامَةِ خُبزَةُ واحِدَةً، يَكفَؤُها الجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكفَأُ أَحَدُكُم خُبزَتَهُ في السَّفَرِ؛ نُزُلًا لأهلِ الجَنَّةِ».

فَأْتَى رَجُلٌ من اليَهودِ، فقال: بارَكَ الرحمَنُ عليكَ أبا القاسِمِ، ألا أُخبِرُكَ بنُزُلِ أهلِ الجَنَّةِ، يومَ القيامَةِ؟

- قال: «بَلِي».
- قال: تكونُ الأرضُ خُبزَةً واحِدَةً، كَما قال رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- قال: فنَظَرَ إلَينا رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَّ، ثم ضَحِكَ حتى بَدَت نَواجِذُهُ.
  - قال: ألا أُخبِرُكَ بإدامِهِم؟
    - قال: «بَلِي».
  - قال: إدامُهم: بالامُ ونونٌ.
    - قالوا: وما هَذا؟
  - قال: ثَورْ، ونونٌ، يَأْكُلُ من زائِدَةِ كَبِدِهِما سَبعونَ أَلفًا (٢).

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٥/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٢٠)، ومسلم (٢٧٩٢).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَ

قال بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ رَحْمُهُ اللَّهُ: «قولُهُ: «ثم ضَحِكَ»، يعني: تَعَجُّبًا مِنَ اليَهوديِّ، كَيفَ أخبَرَ عن كِتابِهِم، نَظيرَ ما أخبَرَ بهِ من جِهةِ الوَحي؟»(١).

وقال مُلَّا عليّ القاري رَمَهُ اللَّهُ: «فَنَظَرَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إلَينا»، أي: نَظَرَ التِفاتِ، وتَعَجُّبِ، وتَنبيدٍ، ثم ضَحِكَ، أي: فرَحًا للمُطابَقَةِ، والموافَقَةِ»(٢).

وعن ابن مَسعود رَحَوَلِتُهَاعَنهُ، قال جاءَ حَبرٌ من اليَهودِ، فقال: إنَّهُ إذا كان يومُ القيامَةِ، جَعَلَ اللهُ السَّمَواتِ على إصبَعٍ، والأرَضينَ على إصبَعٍ، والماءَ والثَّرَى على إصبَعٍ، والخَلائِقَ على إصبَع، ثم يَهُزُّ هُنَّ، ثم يقولُ: أنا الملِكُ، أنا الملِكُ.

فَلَقَد رَأَيتُ النبيَّ صَآلِتُهُ عَيَهِ وَمَا لَمَ كُ حتى بَدَت نَواجِذُهُ ؟ تَعَجُّبًا وتَصديقًا لقولِهِ ، ثم قال النبيُّ صَآلِتُهُ عَيْدِ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَ ۗ إلى قولِهِ : ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧](٣) .

### \* ومِن تَعَجُّبِهِ صَأَلِتَهُ عَنِهُ مِن أُمورِ الآخِرَةِ: تَعَجُّبُهُ مِن مُجادلَةِ العَبدِ ربَّه يومَ القيامةِ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمُ فضَحِكَ، فقال: «هَل تَدرونَ مِمَّ أَضِحَكُ؟».

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى (٣٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (١٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣ ٧٥)، ومسلم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١٣/ ٣٩٨).

- قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.
- قال: «مِن مُخاطَبَةِ العبدِ رَبَّهُ، يقولُ: يا رَبِّ، أَلَمَ تُجِرني مِنَ الظُّلم؟
  - يقولُ: بَلى.
  - فيقولُ: فإنِّي لا أُجيزُ على نَفسي، إلا شاهِدًا مِنِّي.
- فيقولُ: كَفَى بنَفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيدًا، وبِالكِرامِ الكاتِبينَ شُهودًا.

فيُختَمُ على فيه، فيُقال لأركانِهِ: انطِقي، فتَنطِقُ بأعمالهِ، ثم يُخَلَّى بينهُ وبين الكلامِ، فيقولُ: بُعدًا لَكُنَّ وسُحقًا؛ فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ»(١).

وفي رواية: ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يومٍ، أَو تَبَسَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يومٍ، أَو تَبَسَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يومٍ، أَو تَبَسَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وَسَالَو فِي مِن أَلِي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالَمُ وَسَالَمُ وَسَالُو فِي مِن أَي شَيْءٍ ضَحِكتُ؟ » فقال: «عَجِبتُ من مُجادَلَةِ العبدِ رَبَّهُ يومَ القيامَةِ... »(٢).

قال مُلَّا علي القاري رَحَمُهُ اللَّهُ: « هَل تَدرونَ مِمَّ أَضحَكُ؟ »، فيه إيهاءٌ إلى أنَّهُ لا يَنبَغي الضَّحِكُ إلا لأمرٍ غَريبٍ، وحُكمٍ عَجيبٍ » (٣).

فَمِمًا لا يَنقَضي منه العَجَبُ: حالُ الكافِرِ، واستِمرارُهُ على حالهِ مِنَ العِنادِ، حتى بعدَ مُعايَنَتِهِ للغَيبِ، ومُطالَعَتِهِ أهوالَ اليومِ الآخرِ؛ ولِذلك ضَحِكَ النبيُّ صَاللَهُ عَتِهِ أهوالَ اليومِ الآخرِ؛ ولِذلك ضَحِكَ النبيُّ صَاللَهُ عَتِهِ أَهُ مُتَعَجِّبًا من حال هذا الذي ما زالَ جاهِلًا باللهِ، يُجادلُه بالباطِلِ، وهو واقِفٌ بين يَدَيهِ في مَوقِفِ الحِسابِ.

وروى الطَّبَرِيُّ، بسَنَدٍ صَحيحٍ، عن أبي موسَى الأشعَريِّ وَعَلَيْهَ عَنهُ، قال: «يُدعَى الكافِرُ والمُنافِقُ للحِسابِ، فيعرِضُ عليه رَبُّهُ عَمَلَهُ، فيجحَدُهُ، ويقولُ: أي رَبِّ، وعِزَّتِكَ لَقَد كَتَبَ عَلَيْ هذا اللَكُ ما لم أعمَل.

- فيقولُ له الملكُ: أما عَمِلتَ كَذا، في يومِ كَذا، في مَكانِ كَذا؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (۸۷۷۸)

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٥٢٧).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

- فيقولُ: لا وعِزَّتِكَ أي رَبِّ، ما عَمِلتُهُ، فإذا فعَلَ ذلك خُتِمَ على فيه».

قال أبو موسَى الأشعَريُّ: «فإنِّي أحسَبُ أوَّلَ ما يَنطِقُ منه لَفَخِذُهُ اليُمنَى»، ثم تَلا: ﴿ ٱلْيُوْمَ نَغْتِمُ عَلَىۤ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥](١).

فيَجِحَدُ كِتابَ الأعمال، ويُكَذِّبُ الملك، ويُنكِرُ فِعلَهُ، ويُبَرِّئُ نَفسَهُ، ويَحلِفُ باللهِ على ذلك!

فَمَا أَعجَبَ حاله يومَئِذٍ! وهو بُرهانٌ جَليٌّ على عَجيبِ أمرِهِ في الدُّنيا، حتى تَمَادَى بهِ إلى يومِ الحِسابِ.

وقد ذَكَرَ اللهُ تعالى حالهَمُ العَجيبَ -هَذا- يومَ الدِّينِ، فقال: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَيعًا فَيَعُونَ اللهُ تَعالى عَلِفُونَ اللهُ تعالى عَلَيْ مَنْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [المجادلة: ١٨]، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [المجادلة: ١٨]، وقال: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ مَجَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ الَّذِينَ كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴿ اللهِ لَكُن فِتَنَانُهُم إِلّا أَن قَالُواْ وَاللهِ وَيَنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ الطُر كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٢٢-٢٤].

فَفي قولِهِ تعالى: ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِمٍ م ﴿ دَعَوَةٌ إِلَى التَّعَجُّبِ من حالهِم، وفرطِ أمرِهم.

\* ومِن تَعَجُّبِهِ من أفعال اللهِ: تَعَجُّبُهُ مِمَّا يُعَجِّلُهُ اللهُ تعالى لعَبادِهِ، مِنَ المثوبَةِ والعُقوبَةِ في الدُّنيا:

فعن أُمِّ سَلَمَةَ وَعَلَيْهَ عَهَا، قالت: استَيقَظَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَة وَعَلَيْهُ عَهَال: «سُبحانَ اللهِ! ماذا أُنزِلَ اللَّيلَة مِنَ الفِتَنِ؟ وماذا فُتِحَ مِنَ الخَزائِنِ؟ أيقِظوا صَواحِباتِ الحُجَرِ(٢)؛ فرُبَّ كاسيَةٍ في اللَّذيا، عاريَةٍ في الآخِرَةِ»(٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطَّبري (٢٠/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) يريد: أزواجه؛ لكى يصلِّين، وأراد بقوله: «أيقظوا»: بعض خدمه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٥).

وفي رواية: استَيقَظَ رسولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْ لَيلَةً فزِعًا، يقولُ: «سُبحانَ اللهِ ... الحديثَ»(١).

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُاللَهُ: «في هذا الحديثِ: أنَّ الفُتوحَ في الحَزائِنِ، تَنشَأُ عنه فِتنَةُ المال، بأن يُتنافَسَ فيه فيَقَعَ القِتالُ بسببِهِ، وأن يُبخَلَ بهِ فيُمنَعَ الحَقُّ، أو يبطرَ صاحِبُهُ فيُسرِف، فأرادَ مَنَّانَافَسَ فيه فيَقَعَ القِتالُ بسببِهِ، وأن يُبخَلَ بهِ فيُمنَعَ الحَقُّ، أو يبطرَ صاحِبُهُ فيُسرِف، فأرادَ مَنَّانَافَسَنَهُ وَسَالًا تَحَديرَ أزواجِهِ من ذلك كُلِّهِ، وكذا غيرهنَّ، عِثَن بَلغَهُ ذلك»(٢).

فلمَّ اطَّلَعَ رسولُ اللهِ صَّالِتُهُ عَلَى مَا فَتَحَهُ اللهُ تعالى في تلكَ الليلةِ من الحَزائِنِ، وما أنزَلَهُ مِنَ الفِتَنِ، قامَ من نَومِهِ، فزِعًا من دَهشَتِهِ؛ لكَثرَةِ الخَيرِ والشَّرِّ، ثم يُظهِرُ العَجَبَ من أمرٍ آخَرَ، وهو غَفلَةُ البَشرِ عَمَّا يَحَدُثُ حَولَهُم، من فتحِ خَزائِنِ الخَيرِ، وفَتحِ أبوابِ الفِتَنِ، مِمَّا يَدعو إلى الرغبَةِ، والرهبَةِ، والجِدِّ في العِبادَةِ.

## \* وعَجِبَ صَالَتَهُ عَنِهِ وَسَلَّمَ مِن التَّشديدِ الذي نُزِّلَ في أمرِ الدّينِ:

فعن محمدِ بنِ جَحشٍ رَحَيَّهُ عَلَى : كُنَّا جُلُوسًا عندَ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَوَسَمَّ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّماءِ، ثم وضَعَ راحَتَهُ على جَبهَتِهِ، ثم قال: «سُبحانَ الله! سُبحانَ الله! ماذا نُزِّلَ مِنَ التَّشديدِ؟!» فسَكَتنا، وفَرِعنا، فلمَّا كان مِنَ الغَدِ، سَأَلتُهُ: يا رسولَ الله، ما هذا التَّشديدُ الذي نُزِّل؟ فقال: «والذي نَفسي بيَدِه، لَو أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ في سَبيلِ الله، ثم أُحييَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحييَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحييَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحييَ، ثم قُتِلَ، ثم قُتِلَ، ثم قُتِلَ، عنه دَينُهُ "".

قال القاري وَمَهُ اللهُ: «ثم قال: سُبحانَ اللهِ!»: أي: تَعَجُّبًا، «سُبحانَ اللهِ»: تَأْكِيدًا، «ماذا نُزِّلَ مِنَ التَّشديدِ؟!»: أي: التَّهديدِ، والوَعيدِ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٢٦٨٤)، وأحمد (٢٢٤٩٣)، وحسنه الألباني، وضعفه محققو المسند بهذا السِّياق.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٦٤).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

# تَعَجُّبُهُ صَالَّتُهُ عَيْهِ وَسَلَّرَ من أفعال المخلوقينَ

كان يُعرَفُ تَعَجُّبُهُ صَّاللَهُ عَلَيْهُ مَا لِللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجِهِ الْإنكارِ وَالتَّعَجُّبِ، أو بعَلاماتٍ تَظهَرُ على وجهِهِ، ونَحوِ ذلك.

وكان صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَظْهِرُ التَّعَجُّبَ من بعضِ المُباحاتِ على وجهِ الإيناسِ وحُسنِ العِشرَةِ لأهلِهِ وأصحابِهِ.

#### \* فَقَد تَعَجَّبَ النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، من لُعبَةِ عائشةَ وَعَلِسَهُ عَهَا:

فعن عائشةَ رَحَوَلِيَهُ عَهَا، قالت: قَدِمَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مِنَ غَزَوَةِ تَبوكَ، أو خَيبَرَ (١)، وفي سَهوَتِها سِترٌ، فهَبَّت ريخٌ، فكَشَفَت ناحيَةَ السِّترِ عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعَبِ.

- فقال: «ما هذا يا عائشةُ؟».
  - قالت: بَناتي.

ورَأَى بينهُنَّ فرَسًا له جَناحانِ من رِقاعٍ، فقال:

- «ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ؟».
  - قالت: فرَسُّ.
  - قال: «وَما هذا الذي عليه؟».
    - قالت: جَناحانِ.
    - قال: «فَرَسٌ له جَناحان!».
- قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُلَيهانَ خَيلًا لها أجنِحَةٌ؟

<sup>(</sup>١) رجَّح الحافظ أنها في خيبر، وعائشة -وقتها- بنت أربع عشرة سنةً. ينظر: الفتح (١٠/ ٢٧).

- قالت: فضَحِكَ، حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ<sup>(١)</sup>.

فتَعَجَّبَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وُجودِ فرَسٍ له جَناحانِ بين لُعبِها.

وهوَ تَعَجُّبُ مُفاكَهَةٍ، ومُلاطفَةٍ، وإيناسٍ.

وقال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ وَمَهُ اللهُ: "واستُدِلَّ بهذا الحديثِ على جَوازِ اتِّخاذِ صورِ البَناتِ، واللَّعَبِ، من أجلِ لَعِبِ البَناتِ بهِنَّ، وخُصَّ ذلك من عُمومِ النَّهيِ عن اتِّخاذِ الصُّورِ، وبهِ جَزَمَ عياضٌ، ونَقَلَهُ عن الجُمهورِ، وأنَّهم أجازوا بَيعَ اللُّعَبِ للبَناتِ؛ لتَدريبِهِنَّ من صِغرِهِنَّ على أمرِ بيُوتِهِنَّ، وأولادِهِنَّ "(٢).

### \* وتَعَجَّبَ - كَذلك - من فِعلِ وليدٍ مِنَ الأنصارِ، وحُبّه التّمرَ:

فعن أنسٍ رَضَيَلَتُهَ عَنهُ، قال: ماتَ ابنُ لأبي طَلحَة من أُمِّ سُلَيمٍ... فوَلَدَت غُلامًا، فقالت لي أُمِّي: يا أنسُ، لا يُرضِعُهُ أحَدٌ حتى تَغدوَ بهِ على رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ.

فلَّما أصبَحَ احتَمَلتُهُ، فانطَلَقتُ بهِ إلى رسولِ اللهِ صَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، قال: فصادَفتُهُ ومَعَهُ ميسَم (٣).

فلرًّا رَآني قال: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيم ولَدَت.

- قُلتُ: نعم.

فَوَضَعَ الميسَمَ، قال: وجِئتُ بهِ، فَوَضَعتُهُ في حِجرِهِ، ودَعا رسولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بعَجوَةٍ من عَجوَةِ المدينَةِ، فلاكَها في فيه حتى ذابَت، ثم قَذَفها في في الصَّبيُّ، فجَعَلَ الصَّبيُّ يَتَلَمَّظُها (٤٠).

- فقال رسولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: «انظُروا إلى حُبِّ الأنصارِ التَّمرَ!».

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٤٩٣٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) الحديدة التي يوسم بها، أي: يعلُّم بها.

<sup>(</sup>٤) أي: يحرِّك لسانه في فمه، ليتتبَّع ما فيه من آثار التَّمر.

تَعَجُّبُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

- قال: فمَسَحَ وجهَهُ، وسَيَّاهُ عبدَاللهِ (١).

فَعَجِبَ مِمَّا ورِثَهُ الطفلُ -وهو في مَهدِه- عن آبائِه، مِن حُبِّ التَّمرِ.

#### \* وتَعَجَّبَ مَالِسَهُ عَلَيه وَسَلَّم، من حال المُستَحاضَةِ، التي تَركَتِ الصّلاةَ:

عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ وَ اللهِ عَالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ ، إنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ استُحيضَت مُنذُ كَذا وكذا ، فلَم تُصلِّ ؟

فقال رسولُ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع رَأْت صُفرَةً فوقَ الماء، فلتَغتَسِل للظُّهرِ والعَصرِ غُسلًا واحِدًا، وتَغتَسِل للمَغرِبِ والعِشاءِ غُسلًا واحِدًا، وتَغتَسِل للفَجر غُسلًا واحِدًا، وتَتَوَضَّأ فيها بين ذلك»(٣).

قال بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ رَحَمُ اللَّهُ: "قُولُهُ: "سُبحانَ اللهِ": إنها ذَكَرَهُ تَعَجُّبًا.

قولُهُ: «هَذا مِنَ الشَّيطانِ»: له مَعنَيانِ:

الأولُ: مَجازيُّ، وهو أنَّهُ أنساها أيَّامَ حَيضِها، حتى حَصَلَ لها تَلَبُّسُ في أمرِ دينِها، ووَقتِ طُهرِها، وصَلاتِها.

والثاني: حَقيقيٌّ، بمعنى: أنَّهُ ضَرَبَها، حتى فتَقَ منها عِرقَ الاستحاضَةِ»(٤).

وقال القاري رَحَمُ اللهُ: «(فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ): تَعَجُّبًا من تَركِها الصَّلاةَ بمُجَرَّدِ ظَنِّها المذكورِ، من غَيرِ أن تُراجِعه عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في ذلك، أو أحَدًا مِنَ الصَّحابَةِ المعروفينَ بالإفتاءِ في زَمنه»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱٤٤).

<sup>(</sup>٢) إناءٌ كبيِّر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٢٩٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) شرح أبي داود للعينيِّ (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٠٥).

قَفي هذا الحديثِ: تَعَجَّبَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ مَلَ مَا فَاطَمةً مِن فاطمةً حينَ تَرَكَتِ الصَّلاة؛ لظَنَّها أنَّ الاستحاضَة تَمَنَعُ مِنَ الصَّلاةِ كالحَيضِ، فعَمِلَت بظَنِّها، ولم تُراجِعهُ صَاللَة عَلَيه وَسَلَّم، ولا أحَدًا مِن أصحابِهِ.

وأرشَدَها صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَى أَن تَأْتِيَ إِلَى إِنَاءٍ كَبيرٍ، فَتَملَأُهُ بِالمَاءِ، وتَجلِسَ فيه، «وَفائِدَةُ القُعودِ فِي المِركَنِ: لأَن يَعلَو الدَّمُ المَاءَ، فيَظهَرَ بهِ تَمييزُ دَمِ الاستِحاضَةِ من غَيرِهِ؛ فإنَّهُ إذا عَلا الدَّمُ الأصفَرُ فوقَ المَاءِ: فهي مُستَحاضَةٌ، أو غَيرُهُ: فهو حَيضٌ، فهَذِهِ هي النُّكتَةُ في الجُلُوسِ في الأصفَرُ فوقَ الماءِ: فهي مُستَحاضَةٌ، أو غَيرُهُ: فهو حَيضٌ، فهَذِهِ هي النُّكتَةُ في الجُلُوسِ في المِركَنِ، وأمَّا الغُسلُ: فخارِج المِركَنِ، لا فيه (۱).

# \* ومِنَ العَجَبِ أَن تَطلُبَ المرأةُ من زَوجِها أَن يَتزَوَّجَ عليها، وقد تَعَجَّبَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَن ذلك: من ذلك:

فعن أُمِّ حَبيبَةَ زَوجِ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قالت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ انكِح أُختي بنتَ أبي سُفيانَ.

- قال: «أَوَتُحِبِّنَ ذلك؟!».
- قُلتُ: نعم، لَستُ لَكَ بمُخليَةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكَني في الخيرِ: أُختي.
  - فقال: «إِنَّ ذلك لا يَجِلُّ لِي (٢)» ... الحديث (٣).

قال الحافظُ: «قولُهُ: «أَوَ تُحِبِّنَ ذلك؟!»: هو استِفهامُ تَعَجُّبٍ، من كَونِها تَطلُبُ أَن يَتَزَوَّجَ غَيرَها، مع ما طُبِعَ عليه النِّساءُ مِنَ الغَيرةِ.

«لَستُ لَكَ بِمُحْليَةٍ»: أي: لَستُ بمُنفَرِدَةٍ بكَ، ولا خاليَةٍ من ضَرَّ قٍ»(٤).

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) لأن الجمع بين الأختين حرامٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٠١٥)، ومسلم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ١٤٣).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ

#### \* وتَعَجَّبَ النبيُّ صَأَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من بُغضِ بَريرةَ زُوجَها، مع شدّة حبّه لها:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ أَنَّ زَوجَ بَرِيرَةَ كان عبدًا يُقال لَهُ: مُغيثٌ، كَأَنِّي أَنظُرُ إليه، يَطوفُ خَلفها يَبكي، ودُموعُهُ تَسيلُ على لحيتهِ (١٠).

- فقال النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ لعبَّاسٍ: «يا عبَّاسُ، ألا تَعجَبُ من حُبِّ مُغيثٍ بَريرَة، ومِن بُغضِ بَريرَة مُغيثًا؟!».
  - فقال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُو راجَعتِهِ».
    - قالت: يا رسولَ اللهِ، تَأْمُرُني؟
      - قال: «إنها أنا أشفَعُ» (٢).
      - قالت: لا حاجَة لي فيه (٣).

أي: فإذا لم تُلزِمني بذلك، لا أختارُ العَودَ إليه، وفي رواية: «لَو أعطاني كَذا وكذا، ما بتُ عندَهُ»(٤٠).

وعند أبي داود (٥): أنَّ مُغيثًا كان عبدًا، فقال: يا رسولَ اللهِ: اشفَع لي إلَيها، فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيهِ وَاللهِ عَلَيهُ وَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيهُ وَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيهُ وَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيهُ وَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ

فَتَعَجَّبَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهُ مَن حُبِّ مُغيثٍ بَريرَةً، وعاطِفَتِهِ نَحوها، ومِن شِدَّة نُفرتِها منه، وهو أبو ولدِها.

<sup>(</sup>١) وفي رواية عند البخاري (٢٨١٥): «يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها».

<sup>(</sup>٢) أي: أقول ذلك على سبيل الشَّفاعة له، لا على سبيل الحتم عليك.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٥٨).

قال ابن بطَّالٍ في شرح البخاري (٧/ ٤٢٨): «أجمع العلماء: أن الأمة إذا عتقت تحت عبدٍ، فإن لها الخيار في البقاء معه، أو مفارقته».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٢٣١)، وسنده صحيح.

# \* وتَعَجَّبَ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ مِنَ الرجُلِ الذي يوصَفُ بكَمال العَقلِ، كَيفَ تَغلِبُهُ المرأةُ النَّا عَنَهُ ؟! الضَّعنفَةُ؟!

فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَّهُ: «ما رَأْيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ، أَذْهَبَ للنِّ الرجُلِ الحازِمِ، من إحداكُنَّ »(۱).

قال القرطبي رَحَهُ اللهُ: «وَليس نُقصانُ ذلك في حَقِّهِنَّ ذَمَّا لَمُّنَّ؛ وإنها ذَكَرَ النبيُّ صَالَلهُ عَيْنَوسَهُ ذلك من أحوالهِنَّ، على معنى التَّعَجُّبِ مِنَ الرِّجال، حيث يَعْلِبُهم مَن نَقَصَ عن دَرَجَتِهِم، ولم يَبلُغ كَمالهُم»(٢).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رَحْمَهُ أَللَهُ: «فإذا كُنَّ يَغلِبنَ الحازِمَ، في الظَّنُّ بغَيرِهِ؟»(٣).

وقال القاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «اللَّبُّ: العَقلُ الخالصُ من شَوبِ الهَوَى «الحازِم»: صِفَةُ الرجُلِ، أي الضَّابِطُ أمرَهُ، وفي ذِكرِهِ مع ذِكرِ اللَّبِّ، إشعارٌ بأنَّ فِتنتَهُنَّ عَظيمَةُ، تَذَهَبُ بعُقُولِ الحَازِمينَ، في ظَنَّكَ بغَيرِهِم؟

وما أحسن قول جَريرٍ:

يصرَعنَ ذا اللُّبِّ حتى لاحراكَ بهِ وهُنَّ أضعفُ خلقِ اللهِ أركانا (١٠) وهُنَّ أضعفُ خلقِ اللهِ أركانا (١٠) ولا شَكَ أنَّ مِثلَ هَذِهِ الحال، تَدعو إلى التَّعجُّب.

وقد يكونُ تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ مِن بَعضِ الأخطاءِ التي يَقعُ فيها بَعضُ الناسِ، ومِن ذلك:

## \* تَعَجُّبُهُ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَامً مِنَ المُعالاةِ فِي المُهورِ، وخاصّةً مع الحاجَةِ والفَقرِ:

عن أبي هريرة قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنِّي تَزَوَّ جتُّ امرَأةً من الأنصارِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۶)، ومسلم (۸۰).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (١/ ٩٣).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- فقال له النبيُّ صَالِسَة عَيدوسَة : «هَل نَظرتَ إلَيها؟ فإنَّ في عُيونِ الأنصارِ شَيئًا»(١).
  - قال: قَد نَظَرتُ إلَيها.
  - قال: «عَلى كَم تَزَوَّجتَها؟».
    - قال: على أربَع أواقٍ.
- فقال له النبيُّ صَالَّتُمُعَلَيْوَسَلَمَ: «عَلَى أُربَعِ أُواقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنجِتُونَ الْفِضَّةَ من عُرضِ هذا الجَبَلِ! (٢)، ما عندَنا ما نُعطيكَ، ولكن عَسَى أَن نَبعَثَكَ في بَعثٍ، تُصيبُ منه».
  - قال: فبَعَثَ بَعثًا إلى بَني عَبسٍ، بَعَثَ ذلك الرجُلَ فيهم (٣).

فالمهرُ شُرِعَ لإتمامِ الزَّواجِ، وليس لتَعطيلِهِ، وكَم تَعَطَّلَ الزَّواجُ؛ للتَّعَنُّتِ في المهرِ، والتَّغالي فيه، ولَقَد تَعَجَّبَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ من حال هَوُ لاءِ الذينَ يُغالونَ في المُهورِ، وخاصَّةً إذا كانوا مِنَ الفُقَراءِ.

قال أبو العبَّاسِ القرطبي رَحَمَهُ اللّهُ: «هَذَا الْإِنكَارُ منه صَّالِللَّهُ عَلَى هذَا الرَّجُلِ المُتزَوِّجِ على هذَا الرَّجُلِ المُتزَوِّجِ على أَرْبَعَةِ أُواقٍ، ليس إنكارًا لأَجلِ المُغالاةِ، والإكثارِ في المهرِ (١٤)؛ فإنَّهُ صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْكُوا ع

وإنها أَنكَرَ ذلك بالنِّسبَةِ إلى حال الرجُلِ؛ فإنَّهُ كان فقيرًا في تِلكَ الحال، فأدخَلَ نَفسَهُ في مَشَقَّةٍ، تَعَرَّضَ للسُّؤال بسببِها؛ ولِذلك قال لَهُ: «ما عندَنا ما نُعطيكَ».

ثم إنَّ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، بكرم أخلاقِهِ، ورَأْفَتِهِ، ورَحَمَتِه، جَبَرَ مُنكَسرَ قَلبِه، بقولِهِ: «ولكن، عَسَى أن نَبعَثَكَ في بَعثٍ، فتُصيب منه»؛ يعني بهِ: سَريَّةً في الغَزوِ، فبَعَثَهُ فأصابَ حاجَتَهُ؛ ببَرَكَةِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ».

<sup>(</sup>١) يعني: بعض ما لا يستحبُّ من زرقةٍ، أو صغرٍ، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) العرض: هو الجانب، والناحية.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) يعني: من جهة العموم.

<sup>(</sup>٥) المفهم (١٢/ ١٥٠).

#### \* ومِن تَعَجُّبِهِ صَالِمَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مِنَ الأخطاءِ: تَعَجُّبُهُ مِنَ الحِرصِ على المال:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَخِيَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: أُتيَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم بهالٍ من البَحرينِ (١٠).

- فقال: «انثُروهُ في المسجِدِ»، وكان أكثرَ مالٍ أُتيَ بهِ رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم.

فَخرجَ رسولُ اللهِ صَّالَتُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الصَّلاةِ، ولم يَلتَفِت إليه (٢)، فلمَّ قضى الصَّلاة، جاء، فجَلَسَ إليه، فما كان يَرَى أَحَدًا إلا أعطاهُ، إذ جاءهُ العبَّاسُ، فقال: يا رسولَ اللهِ أعطني؛ فإنِّي فادَيتُ نَفسي، وفادَيتُ عَقيلًا (٣).

- فقال له رسولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَيَّهُ: «خُذ».

فَحَثا فِي ثَوبِهِ، ثم ذَهَبَ يُقِلُّهُ (١)، فلَم يَستَطِع.

- فقال: يا رسولَ اللهِ، اؤمُّر بعضَهم يَرفَعهُ إِلَيَّ.

- قال: «لا».

- قال: فارفَعهُ أنتَ عَلَيَّ.

- قال: «لا».

فَنَرَ منه، ثم ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اؤمُر بعضَهم يَرفَعهُ عَلَيَّ.

- قال: «لا».

- قال: فارفَعهُ أنتَ عَلَيَّ.

- قال: «لا».

<sup>(</sup>١) وهذا المال أرسل به العلاء بن الحضرميِّ، جزية أهل البحرين، وهم مجوس هجر، وكان قد قدم به أبوعبيدة ابن الجرَّاح.

<sup>(</sup>٢) فيه: بيان احتقار النبيِّ مَلَهُمُنتِيمَةً للدُّنيا وإن كثرت؛ فإنه مرَّ بالمال، ولم يلتفت إليه.

<sup>(</sup>٣) وكان أسر مع عمِّه العبَّاس رَهِ اللهُ في غزوة بدرٍ.

<sup>(</sup>٤) من الإقلال، وهو الرفع والحمل.

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

فَنَشَرَ منه، ثم احتَمَلَهُ فألقاهُ على كاهِلِهِ(١)، ثم انطلَقَ، فها زالَ رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَتَيْوَسَلَمَ يُتبِعُهُ بَصَرَهُ، حتى خَفي عَلَينا؛ عَجَبًا من حِرصِهِ.

فَمَا قَامَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وثَمَّ منها دِرهَمُّ (٢).

قال ابنُ رَجَبٍ رَحَهُ أَللَهُ: «وَفيه: التَّعَجُّبُ من حِرصِ الحَريصِ على المال، والمُستكثِرِ منه، ويُصَدِّقُ هذا قولُهُ: «لَو كان لابنِ آدَمَ واديانِ من مالٍ، لابتَغَى ثالثًا، ولا يَملأُ جَوفَ ابنِ آدَمَ اللهُ التُّرابُ»(٢)»(٤).

وقد كان العبَّاسُ رَعَيَّكَ عَظيمًا، جَسيمًا، شَديدَ القوَّةِ، فالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَمَلَ مالًا كَثيرًا، والعبَّاسُ كان من أغنَى قُريشٍ وأكثرِهِم مالًا، ولكنهُ غَرِمَ بسببِ مُفاداةِ نَفسِهِ، ومُفاداةِ عَقيلِ ابنِ أخيهِ، مِنَ الأسرِ.

قال ابنُ بَطَّالٍ رَحَهُ أُسَّهُ: «وَإِنهَا لَم يَأْمُر برَفعِ المَال على عُنُقِ العبَّاسِ -واللهُ أعلَمُ-؛ ليَزجُرهُ ذلك عن الاستكثارِ في المال الذي ظَهَرَ منه، وألَّا يَأْخُذَ مِنَ الدُّنيا فوقَ حاجَتِهِ، ويَقتَصِرَ على ما لا ما يَبلُغُ منها المحَلَّ، كَما كان يَفعَلُهُ عَيَوالسَّكَمْ، ولهذا لم يَرفَعهُ على عُنُقِهِ؛ لئلَّا يُعينهُ على ما لا يَرضاهُ»(٥).

#### \* وتَعَجَّبَ مِن هَيبَةِ النَّساءِ، مِن عمرَ وَعَلِشَعَنهُ:

فعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَحَالِيَهُ عَنهُ، قال: استَأذَنَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَحَالِتُهُ على رسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَنهُ عَلى رسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَنهُ عَلَى صَوتِهِ. صَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ عَلَى صَوتِهِ.

<sup>(</sup>١) الكاهل: ما بين الكتفين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١) معلقا، ووصله البيهقي في سننه (١٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (٩٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، لابن رجب (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطَّالٍ (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه، بحوائجهنَّ، وفتاويهنَّ.

فلمَّ استَأذَنَ عمرُ، تَبادَرنَ الحِجابَ(١).

فَأَذِنَ له النبيُّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ، والنبيُّ صَالَمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضحَكُ.

- فقال: أضحَكَ اللهُ سِنَّكَ يا رسولَ الله، بأبي أنتَ وأُمِّي.
- فقال: «عَجِبتُ من هَؤُ لاءِ اللَّاتي كُنَّ عندي، لَّا سَمِعنَ صَوتَكَ، تَبادَرنَ الحِجابَ».
  - فقال: أنتَ أحَقُّ أن يَهَبنَ يا رسولَ اللهِ.

ثم أَقبَلَ عليهنَّ، فقال: يا عَدوَّاتِ أَنفُسِهِنَّ! أَتَهبنني، ولم تَهبنَ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَليه وَسَلَّم؟!

- فقُلنَ: إنَّكَ أَفَظُّ وأَغَلَظُ من رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠).
- قال رسولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ الشَّيطانُ سَالكًا فجَّا، إلا سَلَكَ فجَّا غَيرَ فجِّكَ»(٣).

يعنى: فإذا كان الشَّيطانُ يَهابُكَ، فكَيفَ لا يَهَبنَكَ هَؤُلاءِ النِّسوَةُ؟

فَتَعَجَّبَ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من شِلَّةِ هَيبَتِهِنَّ من عمرَ.

### \* وتَعَجَّبَ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فِعلِ المرأةِ التي نَذَرَت أن تَذبَحَ ناقَتَهُ، وقد نَجَّاها اللهُ عليها:

عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَحَوَلَيْهَ عَنْهُ، قال:... أُسِرَت امرَأَةٌ مِنَ الأنصارِ (٤)، وأُصيبَتِ العَضباءُ، فكانت المرأةُ في الوَثاقِ، وكان القَومُ يُريحونَ نعمهم بين يَدَي بُيوتِم، فانفَلَتَ ذاتَ لَيلَةٍ مِنَ الوَثاقِ، فأتَتِ الإبِلَ، فجَعَلَت إذا دَنَت مِنَ البَعيرِ رَغا(٥)، فتَتُرُكُهُ، حتى تَنتَهيَ إلى العَضباءِ،

<sup>(</sup>١) أي: اختبأن وراء السِّتار عن عمر سَيْلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) قال العلماء: ليست «أفعل» هنا؛ للمفاضلة، بل هي بمعنى: فظ، غليظ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٨٣)، ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) هي امرأة أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٥) الرُّغاء: صوت الإبل.

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمً عَلَيْهُ وَسَلَمً عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فَلَم تَرغُ، وهي ناقَةٌ مُنَوَّقَةٌ (١)، فَقَعَدَت في عَجُزِها، ثم زَجَرَتها، فانطَلَقَت، ونَذِروا بها (٢)، فطَلَبوها، فأعجَزَتهم.

ونَذَرَت للهِ: إن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّها!

فليًّا قَدِمَتِ المدينَةَ، رَآها الناسُ فقالوا: العَضباءُ ناقَةُ رسولِ اللهِ صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ مَسَامً، فقالت: إنَّما نَذَرَت: إن نَجَّاها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّها.

فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّلَتُمُ عَيْهِ وَمَا فَذَكُرُوا ذلك له فقال: «سُبحانَ اللهِ! بئسَمَا جَزَتَهَا؛ نَذَرَت للهِ إِنْ خَجَاهَا اللهُ عليها، لَتَنْحَرَنَّهَا! لا وفاءَ لنَذرِ في مَعصيةٍ، ولا فيها لا يَملِكُ العبدُ (٣٠٠.

فَتَعَجَّبَ النبيُّ صَّاللَّهُ عَلِيْوَسَلَمَ من فِعلِ المرأةِ؛ إذ كَيفَ يكونُ النَّحرُ جَزاءَ الناقَةِ التي كانت سببَ نَجاتها، وليست -بعدُ- ناقتَها؟!.

# \* وتَعَجَّبَ صَلَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَم، من خَفاءِ بعضِ الأُمورِ الظَّاهِرَةِ في الاغتِسال مِن الحَيضِ، على بعض النساء:

فعن عائشةَ رَحَيْكَ عَهَا، أَنَّ امرَأَةً سَأَلَتِ النبيَّ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ عَن غُسلِها مِنَ المحيضِ؟ فأمرَها كيفَ تَغتَسِلُ، قال: «خُذى فِرصَةً من مِسكِ، فتطهري ما»(٤).

- قالت: كَيفَ أَتَطَهَّرُ؟
  - قال: «تَطَهَّري بها».
    - قالت: كَنفَ؟
- قال: «سُبحانَ اللهِ! تَطَهَّري بها!»، واستَتَرَ<sup>(٥)</sup>، فاجتَذَبتُها إليَّ، وعَرَفتُ ما أرادَ النبيُّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقُلتُ: تَتَبَعي بها أَثَرَ الدَّم<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: مذلَّلةٌ.

<sup>(</sup>٢) أحسُّوا بهربها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٤) فرصةً: قطعةً من صوفٍ، أو قطن، أو جلدة عليها صوفٌ.

<sup>(</sup>٥) وأشار سفيان بن عيينة بيده على وجهه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢).

قال الحافظُ رَحَهُ اللهُ: «وفي هذا الحديثِ مِنَ الفَوائِدِ: التَّسبيحُ عندَ التَّعَجُّبِ، ومَعناهُ -هُنا- : كَيف يَخفَى هذا الظَّاهِرُ، الذي لا يَحتاجُ في فهمِهِ إلى فِكرٍ؟

وفيه: استِحبابُ الكناياتِ، فيها يَتَعَلَّقُ بالعَوراتِ.

وفيه: سُؤالُ المرأةِ العالمَ عن أحوالها، التي يُحتَشَمُ منها؛ ولهذا كانت عائشةُ تقولُ في نِساءِ الأنصارِ: "لَم يَمنَعهُنَّ الحَياءُ أَن يَتَفَقَّهنَ في الدِّين».

وفيه: الاكتِفاءُ بالتَّعريضِ، والإشارَة، في الأُمورِ المُستَهجَنَةِ، وتكريرُ الجَوابِ؛ لإفهامِ السَّائِلِ، وإنها كَرَّرَهُ -مَعَ كَونِها لم تَفهَمهُ أوَّلًا-؛ لأنَّ الجَوابَ بهِ يُؤخَذُ من إعراضِهِ بوَجهِهِ، عندَ قولِهِ: «تَطَهَّري»، أي: في المحلِّ الذي يَستَحيي من مواجَهةِ المرأةِ بالتَّصريحِ بهِ، فاكتَفَى بلِسانِ الحال، عن لسانِ المقال، وفهِمَت عائشةُ رَحْلَيْنَهَ ذلك عَنهُ، فتَوَلَّت تَعليمَها»(١).

### \* وكَذَلْكَ تَعَجَّبَ مِن ظُنِّ أَبِي هريرة وَ اللَّهَا اللَّ الْجُنْبَ يَنجُسُ بِالْحَدَثِ:

فعن أبي هريرة رَحِيَلِيَهُ عَنهُ، قال: لَقيني رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي بعضِ طَريقِ المدينةِ، وأنا جُنُبُ، فأخَذَ بيدي، فمَشَيتُ مَعَهُ حتى قَعَدَ، فانسَلَلتُ (٢)، فأتَيتُ الرحل (٣) فاغتسَلتُ، ثم جِئتُ وهو قاعِدُ.

- فقال: «أينَ كُنتَ يا أبا هِرِّ؟».
- فقُلتُ لَهُ: كنتُ جُنْبًا؛ فكرِهتُ أن أُجالسَكَ وأنا على غَيرِ طَهارَةٍ.
  - فقال: «سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرِّ! إنَّ المسلمَ لا يَنجُسُ»(٤).

قال الحافِظُ ابنُ حجرِ رَحَمُ اللَّهُ: «كان سببُ ذَهابِ أبي هريرة رَضَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ذهبت في خفيةٍ.

<sup>(</sup>٣) المكان الذي يأوي فيه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

إذا لَقيَ أَحَدًا من أصحابِهِ، ماسَحَهُ، ودَعاله -هَكَذا رَواهُ النَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان، من حديثِ حُذَيفَة - فلَمَّا ظَنَّ أبو هريرةَ، أنَّ الجُنْبَ يَنجُسُ بالحَدَثِ، خَشِيَ أن يُهاسِحَهُ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَعادَتِه، فبادَرَ إلى الاغتِسال.

وقولُهُ: «سُبحانَ اللهِ»: تَعَجَّبَ مِنِ اعتِقادِ أبي هريرة التَّنَجُّسَ بالجَنابَةِ، أي: كَيفَ يَخفَى عليه هذا الظَّاهِرُ؟»(١).

وقولُهُ: «إنَّ المسلم لا يَنجُسُ»: أي: بالحَدَثِ، سَواء كان أصغَرَ، أو أكبَرَ.

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «هَذا الحديثُ أصلُ عَظيمٌ في طَهارَةِ المسلمِ حَيًّا ومَيِّتًا... وذَكَرَ البخاري في صَحيحِهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ -تَعليقًا-: «المسلمُ لا يَنجُسُ، حَيًّا ولا مَيِّتًا (٢)»(٣).

# \* وتَعَجَّبَ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عِمَّا سَيقعُ من جُرأة بعضِ هَذِهِ الأُمَّةِ، على انتِهاكِ حُرمَةِ البَيتِ الحرامِ:

فعن عبدِاللهِ بنِ الزبيرِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، أَنَّ عائشةَ رَضَالِتَهُ عَنَهُ، قالت: عَبَثَ رسولُ اللهِ صَاَلَتَهُ عَنَيْهُ مَنَا فَعَنَ عَبِدِاللهِ بنِ الزبيرِ رَضَالِتَهُ عَنَيْهُ مَنَا مِهُ اللهِ صَاَلَتَهُ عَنَيْهُ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ صَاَلَتَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ صَالَتَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

- فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، صَنَعتَ شَيئًا في مَنامِكَ، لم تَكُن تَفعَلُهُ؟
- فقال: «العَجَبُ، إنَّ ناسًا من أُمَّتي يَؤُمُّونَ بالبَيتِ، برَجُلٍ من قُرَيشٍ، قَد لَجَأ بالبَيتِ، حتى إذا كانوا بالبَيداءِ: خُسِفَ بهم».
  - فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الطَّريقَ قَد يَجِمَعُ الناسَ؟!
- قال: «نَعَم، فيهم المُستَبِصِرُ، والمجبورُ، وابنُ السَّبيلِ، يَملِكونَ مَهلكًا واحِدًا، ويَصدُرونَ مَصادِرَ شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِهم»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) معناه: اضطرب بجسمه، وقيل: حرَّك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٨٨٤).

وفي هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ: التَّبَاعُدُ من أهلِ الظُّلمِ، والتَّحذيرُ من مُجالَسَتِهِم، ومُجالَسَةِ البُّغاةِ ونَحوِهم مِنَ المُبطِلينَ؛ لئَلَّا يَنالُهُ ما يُعاقَبونَ بهِ.

وفيه: أنَّ مَن كَثَّرَ سَوادَ قَوم، جَرَى عليه حُكمُهم في ظاهِرِ عُقوباتِ الدُّنيا(١).

#### \* وتَعَجَّبَ من دُعاءِ بعضِ أصحابِهِ على نَفسِهِ:

فعن أنس رَحَوَالِتُهَاعَنهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ عَادَ رَجُلًا مِنَ المسلمينَ قَد خَفَتَ (٢)، فصارَ مِثلَ الفَرخ (٣).

- فقال له رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ إِيَّاهُ؟».
- قال: نعم، كنتُ أقولُ: اللهمَّ ما كُنتَ مُعاقِبي بهِ في الآخِرَةِ، فعَجِّلهُ لي في الدُّنيا.
- فقال رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ: «سُبحانَ اللهِ! لا تُطيقُهُ -أو: لا تَستَطيعُهُ-، أَفَلا قُلتَ: اللهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنا عَذابَ النارِ؟».
  - قال: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ (3).

قال القاري رَمَهُ أَلِلَهُ: «قُولُهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «سُبحانَ اللهِ!»: تَنزيهٌ له تعالى عن الظُّلمِ، وعن العَجزِ، أو: تَعَجُّبُ مِنَ الدَّاعي في هذا المطلَبِ، وهو أقرَبُ».

وقال النووي رَحَمُ اللَّهُ: «وَأَظْهَرُ الأقوال في تَفْسيرِ الحَسَنَةِ في الدُّنيا: أنَّهَا العِبادَةُ، والعافيَةُ، وفي الآخِرَةِ: الجَنَّةُ، والمغفِرَةُ، وقيل: الحَسَنَةُ تَعُمُّ الدُّنيا والآخِرَةِ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۸/۷).

<sup>(</sup>۲) ضعف.

<sup>(</sup>٣) الفرخ: هو ولد الطَّير عند خروجه من البيضة، يعني: أضعفه المرض، حتى صار ضعيفًا مثل الفرخ لضعفه، وكثرة نحافته.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٣٩).

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٤).

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَاتُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ

فالعَجَبُ مِن العَبدِ: كَيفَ يَسأَلُ رَبَّه أَن يُعجَّلَ له العُقوبةَ في الدَّنيا، ويتركُ سُؤالَ اللهِ العافيةَ في الدِّنيا والآخرةِ، واللهُ عَفوُّ غفورٌ، وهو على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ؟

#### \* وتَعَجَّبَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً، من شُرعة تَغَيُّرِ رَأْي أصحابِهِ وَضَلِيتُ عَاهُ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍ و رَحَيْنَهُ عَنْهَا، قال: حاصَرَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهلَ الطَّائِفِ، فلَم يَنَل منهم شَيئًا، فقال: «إنَّا قافِلونَ إن شاءَ اللهُ».

- قال أصحابه: نَرجِعُ ولم نَفتَتِحهُ؟
- فقال لهم رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ: «اغدوا على القِتال».

فَغَدُوا عليه، فأصابَهم جِراحٌ.

- فقال لهم رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَالِيَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «إِنَّا قافِلُونَ غَدًّا إِن شَاءَ اللهُ».
  - قال: فأعجَبهم ذلك، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم (١).

قال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ: «معنى الحديثِ: أَنَّهُ صَّاللَهُ عَلَيْهُ وَالرَّفْقَ بِمِم بالرحيلِ عن الطَّائِف؛ لصُعوبَةِ أمرِهِ، وشِدَّةِ الكُفَّار الذينَ فيه، وتَقويَتِهِم، مع أَنَّهُ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المُعَالَةِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

فليًّا رَأى حِرصَ أصحابِهِ على المُقامِ والجِهادِ أقامَ، وجَدَّ في القِتال، فليَّا أصابَتهمُ الجِراحُ، رَجَعَ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوَّلًا- مِنَ الرِّفقِ بِهم، ففرِحوا بذلك؛ لما رَأُوا مِنَ المَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ.

ولَعَلَّهُم نَظُرُوا، فَعَلِمُوا أَنَّ رَأِيَ النبيِّ صَلَّلَتُ عَلَيْهُ وَانْفَعُ، وأَخَدُ عَاقِبَةً، وأصوَبُ من رَأْيِهِم، فوافقوا على الرحيلِ وفرِحوا، فضَحِكَ النبيُّ صَلَّلَتُ عَيْدُوسَلَةً؛ تَعَجُّبًا من سُرعَة تَغَيُّر رَأْيِهِم، واللهُ أَعْلَمُ "(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٢٥)، ومسلم (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٢٤/١٢).

وقال القاضي عياضٌ رَحَهُ اللهُ: «تَعَجَّبَ مِنِ اختِلافِ قولهِم، بين أمسِ واليومِ، للحالين المُختَلِفين، ورُجوعِهِم إلى الرأي السَّديدِ»(١).

### \* ومِن تَعَجُّبِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَجُّبُهُ من أحوالٍ، غابَ فيها سَدادُ الرأي عن أصحابِها:

فعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَحَالِتَهُ عَنَهُ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُل، فَنَزَعَ يَدَهُ من فمِه، فوقَعَت ثَنَيَّتاهُ، فاختَصَموا إلى النبيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ مَالًا. «يَعَضُّ أَحَدُكُم أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الفَحلُ؟ لا ديَةَ لَكَ»

وفي رواية: ««ما تَأْمُرُني؟ تَأْمُرُني أَن آمُرَهُ أَن يَدَعَ يَدَهُ فِي فيكَ، تَقضَمُها كَما يَقضَمُ الفَحلُ  $(3!)^{(7)}$ .

فَمِمًا يُثيرُ العَجَبَ: أَن يَعضَ المُسلمُ يَدَ أَخيهِ، فينتزِعَها مِن فيه، فتسقُطَ أسنانُ العاضّ، فيُطالبَه بالضّمانِ، فمثلُ هذا لا ضَمانَ لَهُ.

قال النووي وَحَمُّاللَهُ: «وهذا الحديثُ دَلالَةٌ لَمَن قال: إِنَّهُ إِذَا عَضَّ رَجُّلٌ يَدَ غَيرِهِ، فَنَزَعَ المعضوضُ يَدَهُ، فَسَقَطَت أسنانُ العاضِّ، أنَّه لا ضَهان عليه»(٣).

«فإنَّ العاضَّ لَمَّا صالَ على المعضوضِ، جازَ له أن يَرُدَّ صيالَهُ عَنهُ، بانتِزاعِ يَدِهِ من فمِهِ، فإذا أدَّى ذلك إلى إسقاطِ ثَناياهُ، كان سُقوطُها بفِعلِ مَأذونٍ فيه مِنَ الشَّارِع، فلا يُقابَلُ بالدِّيَةِ»(٤).

# \* وتَعَجَّبَ صَأَلِتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن خَفَاءِ نَفْعِ الدُّواءِ على بعضِ أصحابِه:

فَروى ذَكوانُ عن رَجُلٍ من الأنصارِ، قال: عادَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهَ رَجُلًا بِهِ جُرحٌ، فقال رسولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادعوا له طَبيبَ بَني فُلانٍ».

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣)، والفحل: الذَّكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدَّوابِّ، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان، والخضم: الأكل بأقصاها.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقِّعين (٤/ ١٢٤).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

- قال: فدَعُوهُ، فجاءً.
- فقالوا: يا رسولَ اللهِ، وَيُغني الدُّواءُ شَيئًا؟
- فقال: «سُبحانَ اللهِ! وهَل أَنزَلَ اللهُ من داءٍ في الأرضِ، إلا جَعَلَ له شِفاءً» (١).

فتَعَجَّبَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من خَفاءِ فائِدَةِ التَّداوي على بعضِ أصحابِهِ، وبَيَّنَ لَهُم: أَنَّ اللهُ ما أَنزَلَ من داءٍ، إلا وجَعَلَ له شِفاءً، فجميعُ الأدواءِ قَد جَعَلَ لها أدويَةً تُبرِثُها، ولكن قَد يَعلَمُها بعضُ الناسِ، وقد تَخفَى على البعضِ؛ كما قال صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: «ما أَنزَلَ اللهُ عَرَقِعَلَ داءً، إلا أَززَلَ له دَواءً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ »(٢).

## \* وتَعَجَّبَ من مَقولَةِ عليٍّ، لَّا أَمَرَهُ وفاطِمةَ وَاللَّهَا بقيامِ اللَّيلِ:

فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالِبَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَفَاطَمَةَ بنتَ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا طَرَقَهُ وَفَاطُمَةَ بنتَ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَيكَةً.

- فقال لهَم: «ألا تُصَلِّيانِ؟».
- قال عليٌّ: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنها أنفُسُنا بيَدِ اللهِ، فإذا شاءَ أن يَبعَثَنا بَعَثَنا بَعَثَنا "".

فَانَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَنِينَ قُلتُ ذَلك، ولم يَرجِع إِلَيَّ شَيئًا، ثم سمعتُهُ وهو مُدبِرِّ، يَضرِبُ فَخِذَهُ، ويقولُ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥](٤).

قال أبو الحَسَنِ السّنديُّ رَحَمُ اللَّهُ: «ضَرَبَ فَخِذَهُ؛ تَعَجُّبًا مِن سُرِعَةِ جَوابِهِ، وعَدَمِ موافَقَتِهِ له على الاعتِذارِ بها اعتَذَرَ بهِ.

وذلك لأنَّهُ تَمَسَّكَ بالتَّقديرِ والمشيئةِ، في مُقابَلَةِ التَّكليفِ، وهو مَردودٌ، ولا يَتَأتَّى إلا عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣١٥٦)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٩٢٢)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظنا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٥٧٧).

كَثْرَةِ جَدَلِهِ، نعم، التَّكليفُ -هاهُنا- نَدبيُّ، لا وُجوبيُّ، فلِذلك انصَرَفَ عَنهم وقال ذلك، ولو كان وُجوبيًّا، لَمَا تَرَكَهم على حالهِم، والله تعالى أعلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على أعلَمُ اللهُ اللهُ

وقال شَيخُ الإسلامِ وَمَالِلَهُ: «هَذَا الحديثُ نَصُّ فِي ذَمِّ مَن عارَضَ الأمرَ بالقَدَرِ؛ فإنَّ قولَهُ: «إنها أَنفُسُنا بيَدِ اللهِ...» إلى آخِرِه، استِنادٌ إلى القَدرِ في تَركِ امتِثال الأمرِ، وهي -في نَفسِها-كَلِمَةُ حَقِّ، لكن لا تَصلُحُ لمُعارَضَةِ الأمرِ، بل مُعارَضَةُ الأمرِ فيها من بابِ الجَدَلِ المذمومِ، الذي قال اللهُ فيه: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ١٥]»(١).

### \* وتَعَجَّبَ من مَقولَةِ أنسِ بنِ النَّضرِ صَالِتَاعَنهُ، وتَحَقُّقِها:

عن أنسِ بنِ مالكِ رَحَيْكَ عَنَهُ قال: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُختُ أنسِ بنِ النَّضِرِ (٣) ثَنيَّةَ امرَأَةٍ (١٠) فأَتُوا النبيَّ صَالِسَهُ عَيْدُوسَلِّم، فقطى بكِتابِ اللهِ القِصاص، فقال أنسُ بنُ النَّضِرِ رَحَالِيَهُ عَنهُ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها اليوم، قال: «يا أنسُ، كِتابُ اللهِ: القِصاصُ»(٥)، فرضوا بأرش (٢) أخذوهُ.

فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وقال: «إنَّ من عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لَأبَرَّهُ»(٧).

وقولُهُ: «والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها»: قال النووي رَحَمُ اللَّهُ: «ليس مَعناهُ: رَدَّ حُكمِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْ فَعَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَلُطْفِهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَهمُ العَفْوَ» (^).

<sup>(</sup>١) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أنس بن النَّضر، عمُّ أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) الثَّنية: مقدم الأسنان.

<sup>(</sup>٥) أي: حكم كتاب الله: وجوب القصاص في السِّنِّ، وهو قوله: ﴿ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ ﴾ [المائدة: ٤٥].

<sup>(</sup>٦) المال الواجب في إتلاف النَّفس يقال له: الدِّية، أمَّا المال الواجب في إتلاف ما دون النَّفس، كالجراحات، ونحوها، فهو: الأرش.

<sup>(</sup>٧) رواه أبوداود (٤٥٩٥)، وهو في الصحيحين، دون لفظ التَّعجُّب، ولفظ مسلم (١٦٧٥): «سبحان الله يا أمَّ الربيع! القصاص كتاب الله».

<sup>(</sup>٨) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٣).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمًا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ولِذلك قال النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَيهُ اللهِ مَن لَو أَقسَمَ على اللهِ لَأَبَرَّهُ ، أي: جَعَلَهُ بازًا في يَمينِهِ ، لا حانِثًا ؛ لكرامَتِهِ عليه.

وقد تَعَجَّبَ النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ مِن ثِقَةِ أنسٍ باللهِ، في استِجابَةِ طَلَبِهِ، وإقسامِهِ على ذلك.

قال الحافظُ وَمَهُ اللهُ: «وَوَجهُ تَعَجُّبِهِ: أَنَّ أَنسَ بنَ النَّضِرِ، أَقسَمَ على نَفي فِعلِ غَيرِهِ، مع إصرارِ ذلك الغيرِ على إيقاعِ ذلك الفِعلِ، فكان قَضيَّةُ ذلك في العادَةِ: أَن يَحنَثَ في يَمينِهِ، فأَلمَمَ اللهُ الغَيرَ العَفوَ، فبرَّ قَسَمُ أنسٍ.

وأشارَ بقولِهِ: «إنَّ من عِبادِ اللهِ»، إلى أنَّ هذا الاتَّفاقَ إنها وقَعَ إكرامًا مِنَ اللهِ لأنسٍ؛ ليُبِرَّ يَمينَهُ، وأنَّهُ من جُملَةِ عِبادِ اللهِ، الذينَ يُجيبُ دُعاءَهم، ويُعطيهِم أرَبَهم»(١).

#### \* وكَذَلَك تَعَجَّبَ مِن تَمَنِّي عَائشةَ رَعَالِيُّهَ عَهَا، عَدَمَ الحَجِّ:

فعن عائشةَ رَضَالِتُهَءَهَا، أَنَّها قالت: لَبَّينا بالحَجِّ، حتى إذا كُنَّا بسَرِ فَ<sup>(٢)</sup> حِضتُ، فدَخَلَ عَليَّ رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنا أبكي.

- فقال: «ما يُبكيكِ يا عائشةُ؟».
- فقُلتُ: حِضتُ، لَيتني لم أكن حَجَجتُ (٣).
- فقال: «سُبحانَ اللهِ! إنها ذلك شيءٌ، كَتَبَهُ اللهُ على بَناتِ آدَمَ، انسُكي المناسِكَ كُلَّها، غَيرَ أن لا تَطوفي بالبَيتِ، حتى تَطهُري (٤٠).

فَتَعَجَّبَ النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ مِن تَمَنِّي عائشةَ عَدَمَ الحَجِّ، وخَفَّفَ عَنها مُصابَها بقولِهِ: «إنها ذك شيءٌ، كَتَبَهُ اللهُ على بَناتِ آدَمَ»، ففي هذا تَسليَةٌ لها، وتَخفيفٌ لهَمِّها، ومَعناهُ: أنَّكِ لَستِ خُتَصَّةً بهِ، بل كُلُّ بَناتِ آدَمَ يكونُ منهنَّ هَذا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مكانٌ معروفٌ خارج مكَّة.

<sup>(</sup>٣) عند البخاري (٥٠٥): «لوددت -والله - أنيٌّ لم أحجَّ العام».

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (١٧٨٢)، وصححه الألباني، وهو في الصحيحين بدون ذكر التسبيح.

# \* وتَعَجَّبَ صَلَّالَتُمْ عَلَيْهِ مِن قَولِ بَعضِ أصحابِه، حديثي العَهدِ بالإسلامِ: «اجعَل لَنا ذاتَ أنواطٍ»:

عن أبي واقد اللَّيثيِّ رَخَالِتَهُ عَنهُ، قال: خرجنا مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مِنَا إلى حُنَيْ، ونَحنُ حُدَثاءُ عَهدٍ بكُفْرٍ، وللمُشْرِكِينَ سِدرَةٌ يَعكُفُونَ عندَها، ويَنوطونَ بها أسلِحَتَهم، يُقال لها: ذاتُ أنواطٍ (١)، فمرَرنا بالسِّدرَة، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، اجعَل لَنا ذاتَ أنواطٍ، كَما لهم ذاتُ أنواطٍ، فقال النبيُّ صَالَتُهُ عَيْدَوسَةً: «شبحانَ اللهِ! هذا كَما قال قَومُ موسَى: ﴿آجُعَل لَنا إلَها كَما قال لَهُ عَلَيْهِ مَن كان قبلكُم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ مَن كان قبلكُم اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَسَبَّحَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ تَعَجُّبًا من صَنيعِهِم هَذا، الذي شابَهَ صَنيعَ قَومٍ موسَى في الظَّاهرِ.

ولكن عُذرَ هَؤُ لاءِ -مِمَّن كان حديثَ عَهدٍ بجاهِليَّةٍ -: أُنَّهم ظَنُّوا أَنَّ هذا أَمرٌ مَحبوبٌ عندَ اللهِ، فقَصَدوا التَّقرُّبَ إلى اللهِ بذلك.

و كذلك: فهم «قَد طَلَبوا -فَقَط-، ولم يَفعَلوا؛ فكان ما حَصَلَ منهم مُخَالفًا للشَّرعِ، وقد أَنكَرَهُ عليهمُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِمُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِمُ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِمُ النبيُّ عَاللَهُ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلَيْهِمُ النبيُّ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلْمَ النبيُّ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلَيهِمُ النبيُّ عَلَيهُمُ النبيُّ عَلَيْهِمُ النبيُّ عَلَيْهُمُ النبيُّ عَلَيْهِمُ النبي الللَّهُ عَلِيهِمُ النبي ا

«وَهم إنها أرادوا أن يَتَبَرَّكوا بهذه الشَّجَرَةِ، لا أن يَعبُدوها، فدَلَّ ذلك على أنَّ التَّبَرُّكَ بالأشجارِ مَمنوعٌ، وأنَّ هذا من سُنَنِ الضَّالينَ السَّابِقينَ مِنَ الأُمَمِ»(٢٠).

قال شَيخُ الإسلام وَمَهُ اللهُ: «فَأَنكَرَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُ الكُفَّارَ فِي اتِّخَاذِ شَجَرَةٍ، يَعكُفُونَ عليها، مُعَلِّقينَ عليها سِلاحَهم، فكيف بها هو أعظمُ من ذلك، من مُشابَهَتِهِمُ المُشركينَ، أو هو الشِّركُ بعينه؟»(٥).

<sup>(</sup>١) هي شجرة معروفة، تسمى: ذات أنواطٍ، كان يعظِّمها الكفَّار، ويعكفون حولها، ويعلِّقون بها أسلحتهم؛ طلبًا لركتها.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٨٠)، وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح»، وأحمد (٢١٨٩٧)، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدَّائمة (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) القول المفيد على كتاب التَّوحيد (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصرِّ اط (٢/ ١٥٧).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَ

### وكان صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَتَعَجَّبُ من بعضِ الطَّاعاتِ التي تَصدُرُ من بعضِ أصحابِهِ:

وتَعَجُّبُهُ في هذا المقامِ مِمَّا يَحُثُّ على المُبادَرَةِ إلى فِعلِ الخَيراتِ، والمُسارَعَةِ إلى تَحصيلِ الفَضائِلِ؛ فالتَّعَجُّبُ في هذا المقامِ مِنَ الثَّناءِ الحَسَنِ، ومَعلومٌ أثَرُهُ الطَّيِّبُ في النُّفوسِ، إذا سَلِمَت مِنَ العِلَلِ.

#### \* فَتَعَجَّبَ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من قِتال أصحابِهِ في البَحرِ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَحَوَالِلَهُ عَنُهُ، قال: حَدَّثَتني أُمُّ حَرامٍ، أَنَّ النبيَّ صَاَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يومًا في بَيتِها (١٠)، فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ.

- قالت: يا رسولَ اللهِ، ما يُضحِكُك؟
- قال: «عَجِبتُ من قَوم من أُمَّتي يَركَبونَ البَحرَ، كالمُلوكِ على الأسِرَّةِ» $^{(Y)}$ .
  - فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم.
    - فقال: «أنتِ منهم».
    - ثم نام، فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ.
    - فَقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟
- قال: «ناسٌ من أُمَّتي، عُرِضوا عَلَيَّ غُزاةً في سَبيلِ اللهِ، يَركَبونَ البَحرَ كالمُلوكِ على الأسِرَّةِ».
  - فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَني منهم.
    - قال: «أنتِ مِنَ الأولينَ»(٣).

<sup>(</sup>١) قال: من القيلولة.

<sup>(</sup>٢) أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، ففي كلِّ نومةٍ عرضت عليه طائفةٌ من الغزاة، وسألته أمُّ حرامٍ أن يدعو لها؛ لتكون مع الثانية؛ ليتضاعف لها الأجر. انظر: الفتح (١١/ ٧٥).

فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ، فخرجَ بِها إلى الغَزوِ، فلمَّا رَجَعَت، قُرِّبَت دابَّةُ لتَركَبَها، فوَقَعَت، فاندَقَّت عُنْقُها(١).

وكان ذلك في خِلافَةِ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَحَالِلَهُ عَنهُ، وفيها رَكِبَت أُمُّ حَرامٍ وزَوجُها إلى قُبرُصَ، فضرعَت عن دابَّتها هُناكَ، فتوُفِّيَت، ودُفِنَت هُناكَ.

ومُعاويَةُ رَحِيَكَ اللهُ مَن رَكِبَ البَحرَ للغزوِ، وذلك في خِلافَةِ عثمانَ، وكان عمرُ يَنهَى عن رُكوبِ البَحرِ، فليًا ولي عثمانُ استأذنهُ مُعاويَةُ في الغَزوِ في البَحرِ، فأذِنَ لَهُ (٢).

قال ابنُ حجرٍ رَمَهُ أللهُ: «وفي الحديث مِنَ الفَوائِدِ... جَوازُ الفَرَحِ بها يَحَدُثُ من النَّعَمِ، والضَّحِكِ عند حُصولِ السُّرورِ؛ لضَحِكِهِ صَاللَهُ عَيْهِ وَسَاللَهُ إعجابًا بها رَأَى مِنِ امتِثال أُمَّتِهِ أمرَهُ لَم بجِهادِ العَدقِ، وما أثابَهم اللهُ تعالى على ذلك، وما ورَدَ في بعضِ طُرُقِهِ بلَفظِ التَّعَجُّبِ، محمولٌ على ذلك».

# \* وكان صَلَّتَهُ عَلَيهُ، ربّم عجِبَ مِن الأمرِ؛ إظهارًا لُحسنِهِ، وتَنبيهًا على فضلِهِ، فمَن عَلِمَ ذلك انتبهَ لَهُ، وحَرِصَ عليه، وبادَرَ إليه، وسارَعَ فيه:

فَعنِ ابنِ عمرَ ﷺ، قال: بينها نَحنُ نُصَلِّي مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ، إذ قال رَجُلٌ من القوم: اللهُ أَكبَرُ كَبيرًا، والحَمدُ للهِ كَثيرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكرَةً وأصيلًا.

- فقال رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَا؟».
  - قال رَجُلُ من القَومِ: أنا يا رسولَ اللهِ.
  - قال: «عَجِبتُ لها، فُتِحَت لها أبوابُ السَّماءِ».
- قال ابنُ عمرَ: فها تَركتُهُنَّ مُنذُ سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يقولُ ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٩٤)، ومسلم (١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٢٨٩)، (٦/ ٨٨)، (١١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠١).

تَعَجُّبُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### \* وعَجِبَ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مِن أقوامٍ يُساقونَ إلى الجَنَّةِ فِي السَّلاسِلِ:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ، عن النبيِّ صَالَسَهُ عَنهُ قال: «عَجِبَ اللهُ من قَومٍ يَدخُلُونَ الجَنَّة في السَّلاسِل»(١).

وعن أبي أُمامَةَ رَخَالِتُهُ عَنْهُ، قال: استَضحَكَ النبيُّ صَالَتَهُ عَنَهُ وَمَالَةُ ، ثم قال: «عَجِبتُ لأقوامٍ يُساقونَ إلى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ وهم كارِهونَ»(٢).

«والمعنى: أنَّهُم يُؤخَذُونَ أُسارَى قَهرًا وكَرها في السَّلاسِل والقُيودِ، فيَدخُلونَ في دارِ الإسلام، ثم يَرزُقُهمُ اللهُ الإيمانَ، فيَدخُلونَ بهِ الجُنَّةَ»(٣).

قال ابنُ الجَوزيِّ رَحَمُ اللَّهُ: «مَعناهُ: أَنَّهُم أُسِروا، وقُيِّدوا، فليَّا عَرَفوا صِحَّةَ الإسلام، دَخَلوا طَوعًا، فدَخلوا الجَنَّة، فكان الإكراهُ على الأسرِ، والتَّقييد، هو السَّبَبَ الأولَ، وكَأَنَّهُ أطلَقَ على الإكراهِ التَّسَلسُلَ، ولَمَّا كان هو السَّبَبَ في دُخولِ الجَنَّةِ، أقامَ المُسَبَّب، مَقامَ السَّبَبِ».

وقال الكرمانيُّ وغَيرُهُ: «لَعَلَّهمُ المسلمونَ الذينَ هم أُسارَى في أيدي الكُفَّارِ، فيَموتونَ أو يُقتَلونَ على هَذِهِ الحالَة، فيُحشَرونَ عليها، ويَدخُلونَ الجَنَّة كَذلك»(٤).

والمعنى الأولُ هو الأقرَبُ، ويَدُلُّ على ذلك: ما في صَحيحِ البخاري، عن أبي هريرة وَ عَلَيْهَ اللهُ ال

وعن أبي الطُّفيلِ رَخِيَلَيْهُ عَنهُ، قال: ضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى استَغرَبَ ضَحِكًا، ثم قال: «ألا تَسألوني مِمَّ ضَحِكتُ؟».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢١٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٨٣) -واللفظ له-، وحسنه الألباني في الصحيحة (٦/ ٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) عون المعبود (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٥٧).

- قُلنا: يا رسولَ اللهِ، مِمَّ ضَحِكتَ؟
- قال: «رَأيتُ ناسًا من أُمَّتي يُساقونَ إلى الجَنَّةِ في السَّلاسِل، ما أكرَهها إليهم».
  - قُلنا: مَن هم؟
  - قال: «قَومٌ مِنَ العَجَمِ، يسبيهِمُ المُهاجِرونَ، فيُدخِلونَهم في الإسلامِ»(١).

#### \* وكان صَلَاللهُ عَلَيه وسَلَّم يَعجَبُ من مَعرِ فَقِ العبدِ لرَبِّهِ:

يَعلمُ العَبدُ أَنّهُ لا يَغفرُ الذّنوبَ إلا اللهُ، وأنّه لَو حوسِبَ بها عُذّبَ عليها، فيلجأُ إلى ربّه مُستغفرًا، مُضطرًّا إليهِ بفقرِه، فيعجَبُ الرّبُّ تعالى مِن حال عَبدِه، وشِدّةِ حاجتِه إلى مَغفرةِ ذَنبِه، ويعجَبُ النبيُّ صَآلَتَهُ عَيْدَوَسَامً لعَجَبِ رَبِّهِ.

عن عليٍّ بنِ رَبيعَةَ، أَنَّهُ كان رِدفًا لعليٍّ رَحَوَلِيَّاعَنهُ، فلكَّا وضَعَ رِجلَهُ في الرِّكابِ، قال: «بِسمِ اللهِ».

فلمَّ استَوَى على ظَهِرِ الدَّابَّةِ، قال: «الحَمدُ للهِ -ثَلاثًا-، واللهُ أَكبَرُ -ثَلاثًا-، ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

ثم قال: «لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبحانَكَ، إِنِّي قَد ظَلَمتُ نَفسي، فاغفِر لِي ذُنوبي، إِنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إِلا أَنتَ».

ثم مالَ إلى أحَدِ شِقَّيهِ، فضَحِكَ.

- فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما يُضحِكُك؟
- قال: إنِّي كنتُ رِدفَ النبيِّ صَأَلَتَهُ عَلَيه وَسَلَم، فصَنَعَ رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَمَ كَما صَنَعتُ، فسَأَلتُهُ كَما سَأَلتَني.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ لَيَعجَبُ إلى العبدِ إذا قال: لا إله إلا أنتَ، إنِّي قَد

<sup>(</sup>١) رواه البزَّار (٢٧٨٠)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٦٨)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) مقرنين: مطيقين: أي: ما كنَّا نطيق قهره، واستعماله، لولا تسخير الله تعالى إيَّاه لنا.

تَعَجُّبُهُ صَلِّلَاتُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

ظَلَمتُ نَفسي، فاغفِر لي ذُنوبي، إنَّهُ لا يَغفِرُ النُّنوبَ إلا أنتَ، قال: عبدي عَرَفَ أنَّ له رَبًّا يَغفِرُ، ويُعاقِبُ»(١).

فالرسولُ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضحَكُ تَعَجُّبًا من مَعرِ فَقِ هذا العبدِ لرَبِّهِ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى، والتَّوَجُّهِ إليه بالدُّعاء؛ ليَغفِرَ ذُنوبَهُ وخَطاياهُ، يعلمُ أنّه لا يغفرُ الذنوبَ إلا هو.

#### \* وتَعَجَّبَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، من بعضِ المسلمينَ؛ إذ تَكَشَّفُوا:

عن عبدِاللهِ بنِ الحارِثِ بنِ جَزءِ الزبيديِّ، أَنَّهُ مَرَّ وصاحِبٌ لَهُ بأيمَنَ وفِئَةٍ من قُريشٍ، قَد حَلُوا أُزُرَهم، فجَعَلوها مَخاريقَ يَجتَلِدونَ بها وهم عُراةٌ (٢).

- قال عبدُ اللهِ: فلمَّا مَرَرنا بهم، قالوا: إنَّ هَؤُلاءِ قِسِّيسونَ، فدَعوهم (٣).

ثم إِنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيهم، فلمَّا أَبصَروهُ، تَبَدَّدوا(؛).

فَرَجَعَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَعْضَبًا، حتى دَخَلَ، وكنتُ أنا وراءَ الحُجرَةِ، فسمعتُهُ يقولُ: «سُبحانَ اللهِ! لا من اللهِ استَحيَوا، ولا من رسولِهِ استَتَروا».

وأُمُّ أيمَنَ عندَهُ تقولُ: استَغفِر لهم يا رسولَ اللهِ.

- قال عبدُاللهِ: فبِلَأيِ (٥) ما استَغفَر هُم (٦).

فتَعَجَّبَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هَوُّلاءِ الفِتيَةِ، الذينَ كَشَفوا عَوراتهِم أمامَ الناسِ، فلَم يَستَحيوا مِنَ اللهِ، ولم يَستَروا من رسولِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عليهم، حتى إنَّهُ لم يَستَغفِر لَهُم، إلا بعدَ مُراجَعَةٍ، وإلحاح.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٤٨٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) المخراق: ثوبٌ يلفُّ، ويضرب به الصِّبيان بعضهم بعضًا، و «يجتلدون بها»: يتضاربون بها، والمعنى: أنهم حلُّوا أزرهم، وجعلوها كالمخاريق، وبدأوا يتضاربون بها، وهم عراةٌ.

<sup>(</sup>٣) القسِّيس: العالم العابد من رؤوس النَّصاري، فكأنهم يعنون أنهم متعبِّدون، متشدِّدون.

<sup>(</sup>٤) تفرَّقوا.

<sup>(</sup>٥) أي: بعد مشقَّةٍ، وجهدٍ، وإبطاءٍ.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٧٧١١)، وصححه محققو المسند.

#### \* وتَعَجَّبَ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّن كُوى دابَّةً على وجهِها:

عن جابِرٍ وَعَالِشَعَنهُ، عن النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ مُرَّ عليه بحِمارٍ قَد كويَ على وجهِه، أو وُسِمَ، فلَعَنَ النبيُّ صَالِللَهُ عَلَى وَهِهِ عَلَى وَهِهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَجُوهِها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَجُوهِها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَجُوهِها اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

قال أهلُ اللَّغَةِ: الوَسمُ: أثرُ الكيّ، يُقال: بَعيرٌ مَوسومٌ، وقد وسَمَهُ يَسِمُهُ وسمًا وسِمَةً، والميسَمُ: المِكواةُ، وأصلُهُ كُلُّهُ مِنَ السِّمَةِ، وهي العَلامَةُ (٢).

فَتَعَجَّبَ النبيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ مِمَّن يَسِمُ الدَّابَّةَ على وجهِها؛ لقُبحِ هذا الأمرِ، ولما فيه مِنَ التَّعذيبِ الشَّديدِ.

## \* وتَعَجَّبَ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، من تَحَقُّقِ ما تَنَبأ بهِ حَسَّانُ رَضَالِلَهُ عَنهُ:

عنِ ابنِ عمرَ وَ وَلَيْهُ عَنْهَا، قال: لَمَا دَخَلَ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عامَ الفَتحِ، رَأَى النِّساءَ يَلطِمنَ وُجوهَ الخَيلِ بالخُمُرِ، فتَبَسَّمَ إلى أبي بكرٍ، فقال: يا أبا بكرٍ، كَيفَ قال حَسَّانُ؟!

فَأَنشَدَهُ أَبِو بِكْرٍ رَضَٰٓ لِللَّهُ عَنْهُ:

تُثيرُ النَّقعَ من كَتِفي كَداءِ<sup>(٣)</sup> يُلطِّمُهُ نَّ بالخُمُرِ النِّسَاءُ

عَدِمتُ بُنَيَّتي إن لم تَروها يُنازِعـنَ الأعِنَّةَ مُسرِعَاتٍ

فقال رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ: «ادخُلوا من حيث قال حَسَّانُ »(٤).

فَدَخَلَ النبيُّ صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَكَّةً يومَ الفَتحِ من كَداءٍ، وقد تَصَدَّت نِساءُ قُرَيشٍ لخُيولِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥٦٢٠)، وقال شعيب الأرنؤوط: «حديث صحيح».

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٩٧)، القاموس المحيط (ص: ١١٦٦).

<sup>(</sup>٣) على هذه الرِّواية - وهي المشهورة -: في هذا البيت إقواءٌ، مخالفٌ لباقيها، وفي بعض الرِّوايات: «غايتها كداء» وفي بعضها: «موعدها كداء»، وحينئذ: فلا إقواء، وانظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٤٢٢)، السُّنن الكبرى، للبيهقي (١٠/١٠)، الروض الأنف (٧/ ٢٥٣)، شرح النووي على مسلم (١٦/ ٥٠)، فتح الباري (٨/ ١٠)، زاد المعاد (٣/ ٣٦٧)، البداية والنهاية (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٤٤٤٢)، والبيهقي في الدَّلائل (٥/ ٦٦)، وحسنه الحافظ في الفتح (٨/ ١٠).

تَعَجُّهُ صَلِّللهٔ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْع

المسلمينَ، يَلطِمنها بِخُمُرِهِنَّ؛ لرَدِّها عن مُطارَدَةِ فُلولِ الشِّركِ المنهزِمَةِ؛ فتَعَجَّبَ النبيُّ صَالَىهُ عَيْدَوَسَانَ بنُ ثابِتٍ وَعَالِشَاعَتُهُ فِي شِعرِهِ.

### \* وعَجِبَ صَالَتُلُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمرِ الْمُؤْمِنِ، كَيفَ يَقَعُ بِخَيرٍ، على كُلِّ حالٍ:

فعن صُهَيبٍ رَعَوَالِتَهُ عَنهُ، قال: بَينا رسولُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيهوَسَلَمَ قاعِدٌ مع أصحابِهِ، إذ ضَحِك، فقال: «ألا تَسألوني مِمَّ أضحَكُ؟».

- قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومِمَّ تَضحَكُ؟

- قال: «عَجِبتُ لأمرِ المُؤمِنِ، إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ، إن أصابَهُ ما يُحِبُّ حَمِدَ اللهَ، وكان له خَيرٌ، وإن أصابَهُ ما يُحرَهُ فصَبَرَ، كان له خَيرٌ، وليس كُلُّ أَحَدٍ أمرُهُ كُلُّهُ له خَيرٌ، إلا المُؤمِنُ»(١).

فَبَيَّنَ لهم أَنَّ ضَحِكَهُ كَان تَعَجُّبًا من حال المُؤمِنِ، الذي تِجارَتُهُ دائِمًا رابِحَةٌ، فكُلُّ أمرِهِ خَيْرٌ، حيث يشكُرُ في السَّرَّاءِ، ويَصبرُ في الضَّرَّاءِ.

والخُلاصَةُ: أنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَان فِي تَعَجُّبِهِ فِي حالَةٍ مِنَ الاتِّزانِ، يَمتَنِعُ مَعَها إصابَتُهُ بِالدَّهَشِ والحَيرَةِ، اللَّذَينِ يُخْرِجانِ صاحِبَهما عن مَقامِ الحِكمَةِ فِي ردَّةِ الفِعلِ.

وكان يُعرَفُ تَعَجُّبُهُ: بتَسبيحِهِ، أو قولِهِ: عَجِبتُ لكَذا، أو بسُؤالٍ يَسألُهُ على وجهِ الإنكارِ والتَّعَجُّبِ، أو بعَلاماتٍ تَظهَرُ على وجهِهِ، ونَحوِ ذلك.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٩٣٠)، وصححه محققو المسند على شرط مسلم، وهو في مسلم (٢٩٩٩)، بلفظٍ قريبِ منه.



تحفيزُهُ صَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ صَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# تَحفيزُهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ

التَّحفيزُ: من الحَفْزِ، وهو الحَثُّ، والدَّفعُ، قال ابنُ فارس رَحمَهُ اللَّهُ: «الحاءُ والفاءُ والزَّاءُ (۱) كَلِمَةٌ واحِدَةٌ، تَدَلُّ على الحَثِّ، وما قَرُبَ منه، فالحَفْزُ: حَثُّكَ الشَّيءَ من خَلفِهِ، والرجُلُ يَحَفِزُ في جُلوسِهِ إذا أرادَ القيامَ، كَأَنَّ حاثًا حَثَّهُ، ودافِعًا دَفَعَهُ، يُقال: اللَّيلُ يَسوقُ النَّهارَ، ويَحفِزُ هُ (۱).

ويُعَدُّ التَّحفيزُ مِنَ الأساليبِ التَّربَويَّةِ الناجِحَةِ، فهو يَعمَلُ على تَحقيقِ الأهدافِ التَّربَويَّةِ المرغوبَةِ، ويُعمَّقُ التَّفاعُلَ بين المُربِّي، ومَن يَقومُ على تَربيتِهِ.

ومَن تَتَبَّعَ آياتِ القُرآنِ الكريمِ، وجَدَهُ يَزخُرُ بأُسلوبِ التَّحفيزِ على طاعَةِ اللهِ، وعلى تقواهُ، كَمَا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وكقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَلَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق: ٢-٣].

وقد اتَّبَعَ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَسلوبَ التَّحفيزِ؛ لحثِّ الناسِ على طاعةِ ربِّهِم، وذلك بالمُحَفِّزاتِ الأُخرَويَّةِ، والدُّنيَويَّةِ.

### فمِمَّا كان يُحَفِّزُ بِهِ مِنَ المُحَفِّزاتِ الأُخرَويَّةِ:

<sup>(</sup>١) الزَّاي والزَّاء: لغتان.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللُّغة (٢/ ٨٥).

#### \* الوَعدُ بِالْجَنَّةِ.

كَمَا فِي الحديثِ، عن أبي هريرة رَحَيْلِهُ عَنهُ: أَنَّ أعرابيًّا أَتَى النبيَّ صَّالِلَهُ عَنهُ فقال: دُلَّني على عَمَلٍ إذا عَمِلتُهُ دَخَلتُ الجَنَّة، قال: «تَعبُدُ الله لا تُشرِكُ بهِ شَيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ المكتوبَة، وتُورِ وَتُصومُ رَمَضانَ».

قال: والذي نَفسي بيَدِهِ لا أزيدُ على هَذا.

فلمًا ولَّى، قال النبيُّ صَّالِتَهُ عَنِيهِ وَسَلَّةَ: «مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إلى رَجُلٍ من أَهلِ الجَنَّةِ، فليَنظُر إلى مَن أَهلِ الجَنِّةِ، فليَنظُر إلى مَن أَهلِ الجَنِّةِ، فلينظُر إلى مَن أَهلِ الجَنَّةِ، فلينظُر إلى مَن أَهلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَحَفَّزَ الناسَ على التَّمَسُّكِ بأركانِ الإسلام، من خِلال ذِكرِ عاقِبَةِ ذلك، وهي الجَنَّةُ.

وعن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، قال: قال لي ابنُ عبَّاسٍ وَعَلِيَّهُ عَنَا الْم أُريكَ امرَأَةً من أهلِ الجَنَّة؟ قُلتُ: بَلى، قال: هَذِهِ المرأةُ، أتَتِ النبيَّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ سَلَةً، فقالت: إنِّي أُصرَعُ، وإنِّي أتكشَّفُ، فادعُ اللهَ أن اللهَ لي، فقال النبيُّ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ سَبَرتِ ولكِ الجَنَّةُ، وإن شِعْتِ دَعُوتُ اللهَ أن يُعافيكِ». فقالت: أصبِرُ. ثم قالت: إنِّي أتكشَّفُ، فادعُ اللهَ لي أن لا أتكشَّفَ، فدَعا لها(٢).

فَحَفَّزُها على الصَّبرِ، بالوَعدِ بالجَنَّةِ، إن هي صَبَرَت على البَلاءِ.

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَالِتُهَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَى المُنصارِ فَجَمَعَهم في قُبَّةٍ، وقال لهَم: «اصبروا حتى تَلقُوا اللهَ ورسولَهُ، فإنِّي على الحَوضِ»(٣).

فَحَفَّزَهِمُ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَى الصَّبِ، بوَعدِهِ لهم بدُخولِ الجَنَّةِ مَعَهُ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، عندَما يُقابِلونَهُ عندَ الحَوضِ يومَ القيامَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٢٥)، ومسلم (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٤١)، ومسلم (١٠٥٩).

تحفيزُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ

### \* ومِنَ التَّحفيزِ بالجَنَّةِ -أيضًا-: تَكفُّلُه بها، لمن يتَّعَفُّفُ عن سُؤال الناسِ:

فعن ثَوبانَ رَعَلِيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مَن يَكَفُلُ لِي أَن لا يَسألَ الناسَ شَيئًا، وأَتَكَفَّلُ له بالجَنَّة؟»، فقال ثَوبانُ: أنا.

فكان لا يَسألُ أَحَدًا شَيئًا(١).

### \* وكان صَّالِسَّهُ عَلَيْهِ مِنَالَمٌ يُحَفِّرُهم بِالْجَنَّةِ، على الجِهادِ:

فَفي غَزوَةِ بَدرٍ قال لهم النبيُّ صَالَمَهُ عَيَهُ وَسَلَةٍ: «قوموا إلى جَنَّةٍ عَرضُها السَّمَواتُ والأرضُ»، فقال عُميرُ بنُ الحُهامِ الأنصاريُّ: يا رسولَ اللهِ، جَنَّةُ عَرضُها السَّمَواتُ والأرضُ؟! قال: «نَعَم»، قال: بَخ، بَخ، فقال رسولُ اللهِ صَالَمَهُ عَيْهُ وَسَلَّهَ: «ما يَحَمِلُكَ على قولِكَ: بَخ، بَخٍ؟»، قال: لا واللهِ يا رسولُ اللهِ، إلا رَجاءَة أن أكونَ من أهلِها، قال: «فإنَّكَ من أهلِها».

فَأْخرَجَ تَمَراتٍ مِن قَرَنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنهِنَّ ثم قال: لَئِن أَنا حَييتُ حتى آكُلَ تَمَراتي هَذِهِ، إِنَّهَا لَحَياةٌ طَويلَةٌ، فرَمَى بها كان مَعَهُ مِن التَّمرِ، ثم قاتَلَهم حتى قُتِلَ (٣).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ وَعَيْلَتُهُ عَنُهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيْوَسَةً: «مَن يَنطَلِقُ بصَحيفَتي هَذِهِ إلى قَيصَر، ولَهُ الجَنَّةُ؟»، فقال رَجُلٌ مِنَ القوم: وإن لم أُقتَل؟ قال: «وَإِن لم تُقتَل»، فانطَلَقَ الرجُلُ بهِ، فوافَقَ قَيصَرُ وهو يَأْتِي بَيتَ المقدِسِ، قَد جُعِلَ له بساطٌ، لا يَمشي عليه غيرُهُ، فرَمَى بالكِتابِ على البِساطِ وتَنحَى، فلمَّا انتهَى قَيصَرُ إلى الكِتابِ، أَخَذَهُ، ثم دَعا رَأْسَ الجاثليقِ ('')، فأقرأهُ، فقال: ما عِلمي في هذا الكِتابِ إلا كَعِلمِكَ، فنادَى قَيصَرُ: مَن صاحِبُ الكِتابِ فأقرأهُ، فقال: ما عِلمي في هذا الكِتابِ إلا كَعِلمِكَ، فنادَى قَيصَرُ: مَن صاحِبُ الكِتابِ فقو آمَنُ، فجاءَ الرجُلُ، فقال: إذا أنا قَدِمتُ فأتِني، فلمَّا قَدِمَ أَتاهُ، فأمَر قَيصَرُ بأبواب قَصرِهِ فغُلقَت، ثم أمَر مُناديًا يُنادي: ألا إنَّ قَيصَرَ قَدِ اتَّبَعَ محمدًا صَالَسَهُ عَيْمُوسَةً، وتَرَكَ النَّصرانيَّة، فأقبَلَ جُندُهُ، وقد تَسَلَّحوا، حتى أطافوا بقَصرِهِ، فقال لرسولِ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَيْمَوسَةً: قَد تَرَى أَنِي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٣٧٤)، وأبوداود (١٦٤٣) وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) القرن: جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٤) هو مقدَّم الأساقفة عند النَّصارى.

خائِفٌ على مَملَكَتي، ثم أمَرَ مُناديًا فنادَى: ألا إنَّ قَيصَرَ قَد رَضِيَ عَنكُم، وإنها خَبَرَكُم؛ لَيَنظُّرُ كَيفَ صَبرُكُم على دينِكُم، فارجِعوا، فانصَرَفوا.

وكَتَبَ قَيصَرُ إلى رسولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ بَدَنانيرَ، فقال رسولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ اللهِ بَمُسلِم، وهو على النَّصرانيَةِ»، صَالِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَل عَلَمْ عَلَا عَل

### \* وقد يكونُ التَّحفيزُ، بالوَعدِ بمُرافَقَةِ النبيِّ صَالِسَاعَيْه وَسَارً فِي الجَنَّةِ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَعِيَّكَ عَنَهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَنَهُ أُفرِدَ يومَ أُحُدٍ، في سَبعَةٍ من الأنصارِ، ورَجُلَينِ من قُريشٍ، فليَّا رَهِقوهُ (٢) قال: «مَن يَرُدُّهم عَنَا، ولهُ الجَنَّةُ؟» –أو: «هو رَفيقي في الجَنَّةِ؟» –، فتقدَّمَ رَجُلُ من الأنصارِ، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم رَهِقوهُ –أيضًا –، فقال: «مَن يَرُدُّهم عَنَا، ولهُ الجَنَّةُ؟» –أو: «هو رَفيقي في الجَنَّةِ؟» –، فتقدَّمَ رَجُلُ من الأنصارِ، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، فلم يَزَل كَذلك، حتى قُتِلَ السَّبعَةُ، فقال رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَنَهُ لصاحِبَيهِ: «ما أنصَفنا أصحابَنا» (٣).

فكانت نَتيجَةُ تَحفيزِهِ لَهم، برِفقَتِهِ في الجَنَّةِ: أَن تَقَدَّمَ الأَنصارُ، واحِدًا بعدَ الآخرِ، فقاتَلوا دونَهُ، حتى قُتلوا جَمِيعًا.

وقولُهُ صَلَّاتِهُ عَلَيْوَسَلَمَ: «ما أنصَفنا أصحابَنا»: مَعناهُ: ما أنصَفَت قُريشٌ الأنصار؛ لكونِ القُرَشيَّينِ لم يَخرُجا للقِتال؛ بل خرجَتِ الأنصارُ، واحِدًا بعدَ واحِدٍ.

وذَكرَ القاضي عياضٌ وغَيرُهُ: أنَّ بعضَهم رَواهُ: «ما أنصَفَنا أصحابُنا»: والمُرادُ -عَلى هذا اللَّفظِ-: الذينَ فرُّ وا مِنَ القِتال، فإنَّهم لم يُنصِفوا؛ لفِرارِهِم ('').

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٠٤)، وصححه شعيب الأرناؤوط، وأعل بالإرسال، انظر: الأموال لأبي عبيد (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) اقتربوا منه، يعني: المشركين.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٤٧).

تحفيزُهُ صَالِمًا عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي

ومِن ذلك -أيضًا-: ما حَصَلَ في غَزوَةِ الأحزابِ، عندَما قال: «ألا رَجُلٌ يَأْتيني بِخَبَرِ القَوم، جَعَلَهُ اللهُ مَعي يومَ القيامَةِ؟»(١).

### \* التَّحفيزُ بالوَعدِ بمَغفِرَةِ اللهِ:

عنِ الأحنفِ بنِ قَيسٍ قال: خرجنا حُجَّاجًا، فقَدِمنا المدينة، ونَحنُ نُريدُ الحَجَّ، فبينا نَحنُ في مَنازِلِنا، نَضَعُ رِحالَنا، إذ أتانا آتٍ، فقال: إنَّ الناسَ قَد اجتَمَعوا في المسجِدِ، وفَزعوا، فانطَلَقنا، فإذا الناسُ مُجتَمِعونَ على نَفَرٍ في وسَطِ المسجِدِ، وفيهم: عليٌّ، والزبيرُ، وطَلحةُ، فانطَلَقنا، فإذا الناسُ مُجتَمِعونَ على نَفَرٍ في وسَطِ المسجِدِ، وفيهم: عليٌّ، والزبيرُ، وطَلحةُ، وسَعدُ بنُ أبي وقَاصٍ، فإنَّا لَكَذلك، إذ جاءَ عثمانُ رَحَيَتَهُ عليه مُلاءَةٌ صَفراءُ، قَد قَنَّع بها رأسهُ، فقال: أهاهُنا طَلحَةُ؟ أهاهُنا الزبيرُ؟ أهاهُنا سَعدٌ؟ قالوا: نعم. قال: فإنِّي أنشُدُكُم باللهِ الذي لا إلَهَ إلا هو، أتَعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صَالِتَهُ عَيْدَوسَةً قال: "مَن يَبتاعُ مِربَدَ") بَني فُلانٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال: أنشُدُكُم باللهِ الذي لا إلَهَ إلا هوَ، أَتَعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ قال: «مَن ابتاعَ بئر رومَةَ<sup>(٣)</sup>، غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فابتَعتُها بكذا وكذا، فأتيتُ رسولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ فَقُلتُ: قَد ابتَعتُها بكذا وكذا، قال: «اجعَلها سِقايَةً لَلمُسلِمينَ، وأجرُها لَكَ»؟ قالوا: اللهمَّ نعم.

قال: أنشُدُكُم باللهِ الذي لا إِلَهَ إِلا هوَ، أَتَعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْوَسَلَةَ نَظَرَ في وُجوهِ القَومِ، فقال: «مَن يُجَهِّزُ هَوُلاءِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ» -يعني: جَيشَ العُسرَة- فجَهَّزتُهم، حتى لم يَفقِدوا عِقالا، ولا خِطامًا؟ فقالوا: اللهمَّ نعم.

قال: «اللهمَّ اشهَد، اللهمَّ اشهَد»، ثم انصَرَفَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) المربد: موضعٌ يحمل فيه التَّمر؛ لينشف.

<sup>(</sup>٣) بئر رومة: اسم بئرِ بالمدينة، لم يكن يشرب منها أحدٌ إلا بثمنٍ، فابتاعها عثمان، فجعلها للغنيِّ، والفقير، وابن السّبيل.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٣١٨٢)، وأحمد (٥١١)، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

### وكان صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّزُ -أيضًا- بالأشياءِ الماديَّةِ، الدُّنيَويَّةِ:

### \* كالتَّحفيزِ بطولِ العُمُرِ، وسَعَةِ الرِّزقِ:

فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَخِيَّكُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَّ مُ أَن يُبسَطَ له في رِزقِهِ، أو يُنسَأ له في أثرِهِ، فليَصِل رَحِمَهُ»(١).

و مَعنَى الحديثِ: مَن أَحَبَّ أَن يُبسَطَ له في رِزقِهِ؛ فيكثُر، ويوسَّعَ عليه ويُبارَكَ له فيه، أو أَحَبَّ أن يُؤخَّر له في عُمُرِهِ؛ فيطولَ: فليصل رَحِمَهُ.

فَتكونُ صِلَةُ الرِّحِمِ، سببًا شَرعيًّا لبسطِ الرِّزقِ وسَعَتِهِ، وطولِ العُمُرِ وزيادَتِهِ، والتي لَولاها، لمَا كان هذا رِزقَهُ، ولا كان هذا عُمُرَهُ -بتَقديرِ اللهِ تعالى وحِكمَتِهِ-.

### \* وحَفَّزَ الْمُجاهِدَ على أن له سَلَبَ مَن يَقتُلُهُ:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَخِيَلِيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ قَتَلَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ قَتَلَ عَلْمَ عَنْ يَوْمَ خُنَينٍ -: «مَن قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ»، فقَتَلَ أبو طَلَحَة يومَئِذٍ عِشرينَ رَجُلًا، وأَخَذَ أسلابَهم (٢).

وفي هذا التّحفيزِ: حَثُّ على القِتال، وتَحريضٌ عليه، قال القاري رَحَمُ اللَّهُ: «يُستَحَبُّ للإمامِ التَّحريضُ على القِتال بالتَّنفيلِ، فيقولُ: مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَهُ سَلَبُهُ، أو يقولُ للسَّريَّةِ: قَد جَعَلتُ لَكُمُ النِّصفَ، أو الرُّبُعَ، بعدِ الخُمُسِ»(٣).

### \* وكان يُحَفِّزُ بالأشياءِ المعنويّةِ، ومِنَ التَّحفيزِ المعنويِّ: التَّحفيزُ بالثَّناءِ:

فعَن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: كان الرجُلُ في حَياةِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ إِذَا رَأَى رُؤيا، قَصَّها على النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَتَمَنَّيتُ أَن أَرَى رُؤيا، أَقُصُّها على النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٧١٨)، وأحمد (١٢٢٣٦)، وصححه محققو المسند، على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٤٦).

تحفيزُهُ صَالِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل

قال: وكنتُ غُلامًا شابًّا عَزَبًا(۱)، وكنتُ أنامُ في المسجِدِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهَ وَاللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ البِئرِ(۱)، وإذا فرَأيتُ في النّوم، كَأنَّ مَلَكَينِ أخذاني، فذَهَبا بي إلى النارِ، فإذا هي مَطويَّةٌ كَطَيِّ البِئرِ(۱)، وإذا فيها ناسٌ قَد عَرَفتُهم، فجَعَلتُ أقولُ: أعوذُ باللهِ مِنَ النارِ، أعوذُ باللهِ مِنَ النارِ، قال: فلَقيهما مَلَكُ، فقال لي: لم تُرع (١٠).

فَقَصَصَتُها على حَفصَةَ، فقصَّتها حَفصَةُ على رسولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، فقال النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَى الل

قال سالمُ: فكان عبدُاللهِ، بعدَ ذلك، لا يَنامُ مِنَ اللَّيل إلا قَليلًا(٥).

قال الحافظُ رَمَهُ اللَّهُ: «مُقتَضاهُ: أَنَّ مَن كان يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، يوصَفُ بكَونِهِ نعم الرجُلُ، وفي رواية نافِع عن ابن عمرَ: «إنَّ عبدَاللهِ رَجُلٌ صالحٌ، لَو كان يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ»، وهو أبينُ في المقصودِ»(١٠).

### \* ومِنَ التَّحفيزِ بالثَّناءِ:

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَخَلِيَةُ عَنْهُ، قال: كان رَجُلٌ مِنَ المُشرِكِينَ قَد أُحرَقَ المسلمينَ (٧)، فنظَلَ لي النبيُّ صَلَّلَهُ عَنْهُ وَسَلَةً كِنانَتَهُ (٨)، وقال: «ارم، فِداكَ أبي وأُمِّي»، قال: فنزَعتُ له بسَهم ليس فيه نَصلٌ، فأصَبتُ جَنبَهُ فسَقَطَ، فانكشَفَت عَورَتُهُ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ، حتى نَظَرتُ إلى نَواجِذِه (٩).

<sup>(</sup>١) غير متزوِّج.

<sup>(</sup>٢) البئر المطويَّة: مبنيَّة الجوانب.

<sup>(</sup>٣) خشبتان تنصبان على البئر بالطُّول، ثمَّ توضع عليهم خشبةٌ بالعرض، ثمَّ توضع بكرةٌ على الخشبة، يربط فيها الدَّله .

<sup>(</sup>٤) لا خوف عليك، ولا ضرر.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣/٦).

<sup>(</sup>٧) أي: أكثر القتل فيهم.

<sup>(</sup>٨) استخرج ما فيها من النبل.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٢٤١٢).

فَفَدًّاهُ النبيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْوَسَلَةً بأبيهِ وأُمِّهِ؛ تَحفيزًا له على قَتلِ هذا الكافِرِ، شَديدِ البَأسِ، الذي أكثرَ القَتلَ في المسلمينَ.

وعن عليٍّ وَعَلَيْهُ عَنهُ قال: ما رَأيتُ النبيَّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بعدَ سَعدٍ، سمعتُهُ يقولُ: «ارم، فِداكَ أبي وأُمِّي»(١).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: "فيه جَوازُ التَّفديةِ بالأبوينِ، وبهِ قال جَماهيرُ العُلَماءِ، وكَرِهَهُ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، والحَسَنُ البَصريُّ وَعَلَيْعَا، وكَرِهَهُ بعضُهم في التَّفديةِ بالمسلم من أبويهِ، والصَّحيحُ: الجَوازُ مُطلَقًا؛ لأنَّهُ ليس فيه حَقيقةُ فِداء، وإنها هو كَلامٌ، وإلطافٌ، وإعلامٌ بمَحَبَّتِهِ لَهُ، ومَنزِ لَتِهِ، وقد ورَدَتِ الأحاديثُ الصَّحيحَةُ بالتَّفديةِ مُطلَقًا، وأمَّا قولُهُ: "ما جَمَعَ أبويهِ لغيرِ سَعدٍ" وذكرَ -بعدُ- أنَّهُ جَمَعَهما للزُّبير، وقد جاءَ جَمعُهما لغيرِهما أيضًا: فيُحمَلُ قولُ علي مَخْلِينَهَا على نَفي عِلم نفسِه، أي: لا أعلَمُهُ جَمَعَهما، إلا لسَعدِ بنِ أبي وقَاصٍ "(٢).

#### \* وقد يكونُ التَّحفيزُ المعنويُّ، بإثارَةِ الحَفيظةِ:

كَما فِي قولِهِ صَالَّمَا عَنِيوَسَلَمَ: «مَن لكَعبِ بنِ الأَشْرَفِ؛ فإنَّهُ قَد آذَى اللهَ ورسولَهُ؟»، فقال محمدُ بنُ مَسلَمَةَ: يا رسولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَن أَقتُلَهُ؟ قال: «نَعَم» قال: فأذَن لي أن أقولَ شَيئًا، قال: «قُل»(٣).

فَأْثَارَ حَفَيظَةَ الصَّحَابَةِ على كَعبٍ، بقولِهِ: «فإنَّهُ قَد آذَى اللهَ ورسولَهُ؟»، فانتَصَبوا لَهُ، فأعانَهُمُ اللهُ عليه، فقَتلوهُ.

«وكان كَعبُّ هذا قَد لَهَجَ بسَبِّ النبيِّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسِبِّهِ، فاستَحَقَّ القَتلَ مع كُفرِهِ بسَبِّهِ رسولَ الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٠٥)، ومسلم (٢٤١١).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥٤/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١).

<sup>(</sup>٤) معالم السُّنن (٢/ ٣٣٧).

تحفيزُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ

### \* وقد يكونُ التَّحفيزُ المعنويُّ، باستِدعاءِ البَسالَةِ، والإقدام:

فعن أنسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَخَذَ سَيفًا يومَ أُحُدٍ، فقال: «مَن يَأْخُذُ مِنِّي هَذا؟»، فبَسَطوا أيديَهم، كُلُّ إنسانٍ منهم يقولُ: أنا، أنا، قال: «فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟»، فأحجَم القَومُ، فقال سِماكُ بنُ خَرَشَةَ أبو دُجانَةَ: أنا آخُذُهُ بِحَقِّه، فأخَذَهُ، ففلَقَ بهِ هامَ المُشرِكينَ(١).

قال القرطبي رَحَمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ على المُسلِمينَ، أو يَموتَ، فلمَّا سَمعوا هَذا أحجَموا، بذلك السِّيفِ، إلى أن يَفتَحَ اللهُ تعالى على المُسلِمينَ، أو يَموتَ، فلمَّا سَمعوا هَذا أحجَموا، أي: تَأخّروا، فأخَذَهُ أبو دُجانَةَ، فقامَ بشرطِهِ، ووَفَى بحقِّهِ (٢٠).

وعن الزبير بنِ العَوَّامِ وَعَلَيْهُمَنْهُ، قال: عَرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُمَنَهُ سَيفًا يومَ أُحْدٍ، فقال: «مَن يَأْخُذُ هذا السَّيفَ بحَقِّهِ؟»، فقُمتُ، فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأعرَضَ عَنِّي، ثم قال: «مَن يَأْخُذُ هذا السَّيفَ بحَقِّهِ؟»، فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأعرَضَ عَنِّي، ثم قال: «مَن يَأْخُذُ هذا السَّيفَ بحَقِّهِ؟»، فقامَ أبو دُجانَة سِماكُ بنُ خَرَشَة، فقال: أنا آخُذُهُ يا رسولَ اللهِ بحَقِّهِ، في حَقَّهُ؟ قال: «أن لا تَقتُل بهِ مُسلِمًا، ولا تَفِرَّ بهِ عن كافِرٍ»، قال: فدَفَعَهُ إليه، وكان إذا أرادَ في حَقَّهُ؟ قال: فجعَل لا يَرتَفِعُ له القِتالَ، أعلَمَ بعِصابَةٍ، قال: قُلتُ: لَأَنظُرَنَّ إليه اليومَ، كَيفَ يَصنَعُ، قال: فجعَل لا يَرتَفِعُ له شيءٌ إلا هَتَكُهُ، وأفراهُ، حتى انتَهَى إلى نِسوَةٍ في سَفحِ الجَبَلِ، مَعَهُنَّ دُفوفٌ هُنَّ، فيهنَّ امرَأَةُ، وهي تقولُ:

| نَمشي على النَّارِق('' | نَحنُ بَناتُ طارِق <sup>(٣)</sup> |
|------------------------|-----------------------------------|
| ونَبسُطِ النَّمارِق    | إن تُقبِلوا نُعانِق               |
| فِراقَ غَيرِ وامِق(٥)  | أو تُدبِروا نُفارِق …             |

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) المفهم (۲۰/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) الطَّارق: النَّجم، أي: آباؤنا -في الشرَّف، والعلو- كالنَّجم.

<sup>(</sup>٤) النَّمارق: الوسائد.

<sup>(</sup>٥) أي فراق غير محبِ؛ لأن غير المحبِّ لا يرجع إذا غضب، بخلاف المحبِّ.

قال: فأهوَى بالسَّيفِ إلى امرَأَةِ؛ ليَضرِبَها، ثم كَفَّ عَنها، فلمَّا انكَشَفَ له القِتالُ، قُلتُ لَهُ: كُلِّ عَمَلِكَ قَدرَأيتُ، ما خَلارَفعَكَ السَّيفَ على المرأةِ، لم تَضرِبها، قال: إنِّي -واللهِ- أكرَمتُ سَيفَ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن أقتُلَ بهِ امرَأَةً (١).

### \* وقد يكونُ بذِكرِ مَنقَبَةٍ عَظيمَةٍ، لَمن يَقومُ بالعَمَلِ:

كَما في قولِهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا خَيبَرَ: «لَأُعطيَنَّ الرايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفتَحُ على يَدَيهِ، يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ»، فباتَ الناسُ لَيلتَهم: أيُّهم يُعطَى؟ فغَدَوا كُلُّهم يَرجوهُ (٢).

فَقَد حَفَّزَهمُ النبيُّ صَالِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ تَحَفيزًا مَعنَويًّا، دَفَعَهم إلى أن يرجو كُلُّ منهم أن يكونَ صاحِبَ الراية؛ ليفوزَ بمَحَبَّةِ اللهِ عَنْهَاً، ومحبة رسولِهِ صَاللهُ عَلَيْهُوسَلَمْ.

### \* وقد يكونُ التَّحفيزُ باستِغفارِ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، لَمَن يَقومُ بالعَمَلِ:

فَمِن ذلك: ما رواهُ مسلمٌ، عن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ قال: قَدِمنا الحُدَيبيَةَ مع رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَى وَنَعن أُربَعَ عَشرَةَ مِائَةً ... الحديث بطولِهِ، وفيه:

قال: ثم خرجنا راجِعينَ إلى المدينَةِ، فنزَلنا مَنزِلًا، بيننا وبين بَني لَحيانَ جَبَلُ، وهمُ المُشرِكونَ، فاستَغفَر رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مَلَ رَقيَ هذا الجَبَل اللَّيلَة، كَأَنَّهُ طَليعَةُ للنَّبِيِّ لَمْن رَقيَ هذا الجَبَل اللَّيلَة، كَأَنَّهُ طَليعَةُ للنَّبِيِّ مَنَّالَتُهُ عَيْدِوسَةً وأصحابِهِ، قال سَلَمَةُ: «فَرَقيتُ تِلكَ اللَّيلَةَ مَرَّتَينِ، أو ثَلاثًا»(٣).

ومِنَ التَّحفيزِ: ما جاءَ في الصّحيحَينِ، عن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَلَى الْ الْمُهاجِرينَ والأنصارِ أبا هريرة يُكثِرُ الحديثَ عن رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً، وتقولونَ: ما بالُ اللهاجِرينَ والأنصارِ لا يُحدِّثُونَ عن رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَةً، بمِثلِ حديثِ أبي هريرة، وإنَّ إخوَي من المُهاجِرينَ كان يَشغَلُهم صَفقٌ بالأسواقِ، وكنتُ ألزَمُ رسولَ اللهِ صَلَّتُهُ عَلَى مِلْءِ بَطني، فأشهَدُ إذا غابوا، وأحفَظُ إذا نسوا، وكان يَشغَلُ إخوَي من الأنصارِ عَمَلُ أموالهِم، وكنتُ امرًا

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٩٥٥)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٠٧).

تحفيزُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع

مِسكينًا، من مَساكينِ الصُّفَّةِ، أعي حينَ يَنسَونَ، وقد قال رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْوَسَاتَة في حديثٍ يُحدِّثُهُ: «إنَّهُ لَن يَبسُطَ أَحَدُ ثَوبَهُ، حتى أقضي مقالتي هَذِهِ، ثم يَجمَعَ إليه ثَوبَهُ، إلا وعى ما أقولُ»، فبسَطتُ نَمِرةً عَلَيَّ، حتى إذا قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدُوسَلَة مَقالتَهُ، جَمَعتُها إلى صَدري، فما نَسيتُ من مَقالةِ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنْ قَلَى من شيءٍ (۱).

فَآثَرَ أَبُو هريرةَ رَحَلِيَّهُ مُجَالَسَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى وَسَمَاعَ حديثِهِ، على الصَّفقِ بالأسواقِ، وجَمع المال؛ لما رَأى مِنَ الفَضلِ، وأصابَ مِنَ العِلمِ.

قال الذَّهَبِيُّ رَحَمُ اللَّهُ: (وكان حِفظُ أبي هريرة الخارِقُ من مُعجِزاتِ النُّبوَّةِ) (٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٤٧)، ومسلم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النُّبلاء (٢/ ٥٩٤).



# تَعزيرُهُ وتَأْديبُهُ صَاَّلُسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّعزيرُ: هو التَّأديبُ على ذُنوبٍ لم يُشرَع فيها حَدُّ، ولا كَفَّارَةُ، وهو عُقوبَةٌ غَيرُ مُقَدَّرَةٍ، تَختَلِفُ باختِلافِ الجِنايَةِ، وأحوال الناسِ، فتُقَدَّرُ بقَدرِ الجِنايَةِ، ومِقدارِ ما يَنزَجِرُ بهِ الجاني، ومِنَ الناسِ مَن يَنزَجِرُ باليسيرِ، ومنهم مَن لا يَنزَجِرُ إلا بالكثيرِ(۱).

فَتَتَنَوَّعُ العُقوبَةُ بالتَّعزيرِ على قَدرِ المصلَحَةِ؛ إذِ المقصودُ بالتَّعزيرِ: التَّأديبُ، والردعُ، «فَمنه: ما يكونُ بالحَبسِ، ومنه: ما يكونُ بالحَبسِ، ومنه: ما يكونُ بالخَبسِ، ومنه: ما يكونُ بالنَّفي، ومنه: ما يكونُ بالضَّربِ ...»(٢).

وتَعزيراتُ النبيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت مُتَنوِّعَةً ونُحْتَلِفَةً، بحَسَبِ الجِنايَةِ، وأحوال الناسِ.

### \* فَمِن تَعزيرِهِ صَالِسَةً عَنيه وَسَالًا: نَزعُهُ الخاتَم (٣) مِن يَدِ صاحبِه، وطرحُهُ:

فعن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ؟!»، فقيل للرَّجُلِ فَنَزَعَهُ، فطَرَحَهُ، وقال: «يَعمِدُ أَحَدُكُم إلى جَمرَةٍ من نارٍ، فيجعَلُها في يَدِهِ؟!»، فقيل للرَّجُلِ -بَعدَ ما ذَهَبَ رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا -: خُذ خاتَمَكَ، انتَفِع بهِ، قال: لا واللهِ، لا آخُذُهُ أَبدًا وقد طَرَحَهُ رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا (٤).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الطُّر ق الحكميَّة (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) بفتح التَّاء، وكسرها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۰۹۰).

وفي الحديث: استِعمالُ الحِكمَةِ في تَغييرِ المُنكَرِ، فهذا الرجُلُ استَعمَلَ مَعَهُ النبيُّ عَيْدِالصَّلاَ وَالسَّعَمِلُ الشَّعَمِلُ مَعَهُ النبيُّ عَيْدِالصَّلاَ وَالسَّحِدِ، لم يَستَعمِلُ مَعَهُ النبيُّ عَيْدِالصَّلاَ وَالسَّحِدِ، لم يَستَعمِلُ مَعَهُ النبيُّ عَيْدِالصَّلاَ وَالسَّلاَ الشِّدَّةُ وَالسَّلاَ الشِّدَةُ وَالسَّلاَ السِّمِدِ اللَّهِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمَةُ النبيُّ المُتعالِمَ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمَةُ النبيُّ السَّمِدِ السَّمَةُ النبيُّ السَّمَةُ السَاسِمِي السَّمَالِي السَّمَةُ الْعَامِيْنَ السَّمَالَ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَالَ السَّمَالَةُ السَّمَالِمُ السَّمَةُ السَّمَالَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَالِمَ السَّمَالَةُ السَّمَالَةُ السَّمَالِمَ السَّمَةُ الْمَاسَالِمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَةُ السَّمَ السَّمَ السَّمَالَع

ولَعَلَّ ذلك؛ لأنَّ هذا الذي لَبِسَ خاتمَ الذَّهَبِ، عَلِمَ النبيُّ عَيَهِ السَّدُهُ وَالسَّدَمُ أَنَّهُ كان عالمًا بالحُّكمِ والتَّحريمِ؛ ولكنهُ تَساهَلَ، بخِلافِ الأعرابيِّ، فإنَّهُ كان جاهِلًا، لا يَعرِف<sup>(۱)</sup>.

### \* ومن تعزيره صَأَلَتُهُ عَنه وَسَلَّة بإزالَةِ المُنكرِ باليدِ، وإتلافِهِ:

ما جاءَ عن عائشة، قالت: خرجَ النبيُّ صَالَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَز اتِهِ، فأَخذتُ نَمَطًا (٢) فسَترَتُهُ على البابِ، فلمَّا قَدِمَ فرَأَى النَّمَطَ، عَرَفتُ الكراهية في وجههِ، فجَذَبَهُ حتى هَتكَهُ -أو قطعَهُ-، وقال: «إنَّ الله لم يَأْمُرنا أن نكسوَ الحِجارة والطِّينَ»، قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحَشَوتُها ليفًا، فلَم يَعِب ذلك عَلَيَ (٣).

قال النووي رَحَهُ اللَّهُ: «وقد صَرَّحَت في الرِّواياتِ المذكوراتِ بعدَ هَذِهِ، بأنَّ هذا النَّمَطَ، كان فيه صورَةُ، فيَستَدِلُّ بهِ لتَغييرِ المُنكرِ باليَدِ، وأنَّهُ كان فيه صورَةُ، فيَستَدِلُّ بهِ لتَغييرِ المُنكرِ باليَدِ، وهَتكِ الصُّورِ المُحَرَّمَةِ، والغَضَبِ عندَ رُؤيَةِ المُنكرِ»(١٠).

وقولُهُ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لم يَأْمُرنا أَن نَكسوَ الحِجارَةَ والطِّينَ»:

فيه: بَيانُ كَراهَةِ الإسرافِ فيها لا حاجَةَ إليهِ، مِن تَزويقِ البُّيوتِ، وتَنجيدِها بالثِّيابِ.

ومِن تَعزيرِهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي فَعلافِ المُنكرِ: ما جاءَ عن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، قال: رَأَى النبيُّ صَلَّسَهُ عَلَيَّ ثُوبَينِ مُعَصفَرَينِ، فقال: «أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ مِذا؟!»، قُلتُ: أغسِلُها؟ قال: «بل صَلَّسَهُ عَلَيَّ ثُوبَينِ مُعَصفَرَينِ، فقال: «أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ مِذا؟!»، قُلتُ: أغسِلُها؟ قال: «بل أحرقها».

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) بساطٌ، له خملٌ رقيقٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٠٧)

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٨٦).

وفي رواية: «إنَّ هَذِهِ من ثيابِ الكُفَّارِ، فلا تَلبَسها»(١).

والعُصفرُ: نَباتُ يُستَخرَجُ منه صبغٌ أَحمَرُ ، يُصبَغُ بهِ (٢).

وفي الحديثِ: دَلالَةٌ على تَحريمِ لُبسِ الثَّوبِ المُعَصفَرِ (٣).

وقولُهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بهذا؟!»، مَعناهُ: أَنَّ هذا من لباسِ النِّساءِ، وزيِّمِنَّ، وأخلاقِهنَّ.

وأمَّا الأمرُ بإحراقِهِما: فقيل: هو عُقوبَةٌ وتَغليظٌ لزَجرِهِ وزَجرِ غَيرِهِ عن مِثل هذا الفِعل(1).

### \* ومِن تَعزيرِهِ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَرَ: التَّعزيرُ بِالْهَجِرِ والإعراضِ:

ومِن ذلك: ما كان في قِصَّةِ كَعبِ بنِ مالكٍ وصاحِبَيهِ، عندَما تَخَلَّفُوا بغَيرِ عُذرٍ عن النبيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في غَزوَةِ تَبوك.

قال كَعبُ بنُ مالكِ في حديثِه: وأصبَحَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى قادِمًا - يَعني: مِن تَبوك -، وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأ بالمسجِد، فيرَكَعُ فيه رَكعَتَينِ، ثم جَلَسَ للنَّاسِ، فلمَّا فعَلَ ذلك جاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فطَفِقُوا يَعتَذِرونَ إليه، ويحلِفُونَ لَهُ، وكانوا بضعَةً وثَمَانينَ رَجُلًا، فقَبِلَ منهم رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلانيتَهم، وبايعَهم، واستَغفَر لهم، ووكلَ سَرائِرَهم إلى اللهِ.

فَجِئتُهُ، فليًّا سَلَّمتُ عليه، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغضَبِ، ثم قال: «تَعالَ»، فجِئتُ أمشي، حتى جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: «ما خَلَّفَكَ، أَلَمَ تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَك؟»، فقُلتُ: بَلى، إنِّي واللهِ كَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: «ما خَلَّفَك، أَلَمَ تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَك؟»، فقُلتُ: بَلى، إنِّي واللهِ لَو جَلَستُ عندَ غيرِكَ من أهلِ الدُّنيا، لَرَأيتُ أن سَأخرُجُ من سَخَطِهِ بعُدْرٍ، ولَقَد أُعطيتُ جَدَلًا (٥٠)؛ ولكني واللهِ لَقَد عَلِمتُ: لَئِن حَدَّثتُكَ اليومَ حديثَ كَذِبٍ، تَرضَى بهِ عَنِّي،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الظَّاهريَّة، واختيار ابن القيم، ورجَّحه ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>٥) أي: فصاحةً، وقوَّة كلام، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إليَّ، بما يقبل ولا يردُّ.

لَيوشِكَنَّ اللهُ أَن يُسخِطَكَ عَلَيَّ، ولَئِن حَدَّثَتُكَ حديثَ صِدقٍ، تَجِدُّ عَلَيَّ فيه، إنِّي لأرجو فيه عَفَوَ اللهِ، لا -واللهِ- ما كان لي من عُذرٍ، واللهِ ما كنتُ -قَطُّ- أقوَى ولا أيسَرَ مِنِّي، حينَ تَخَلَّفتُ عَنكَ.

فقال رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَدِّ: «أَمَّا هَذا: فقد صَدَقَ، فقُم حتى يَقضيَ اللهُ فيك»، فقُمتُ، وثارَ رِجالُ من بَني سَلِمَة، فاتَّبَعوني، فقالوا لي: واللهِ ما عَلِمناكَ كُنتَ أذنَبت ذَنبًا قبلَ هَذا، ولَقَد عَجَزتَ أَن لا تكونَ اعتَذَرتَ إلى رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَدِّ، بها اعتَذَر إليه المُتخلِفون، قَد كان كافيكَ ذَنبكَ استِغفارُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَدٍ لَكَ، فواللهِ ما زالوا يُؤنِّبوني، حتى أردتُ أَن أرجِعَ، فأُكذِّب نفسي، ثم قُلتُ لَمَ، هَل لَقيَ هذا مَعي أحدٌ؟ يُؤنِّبوني، حتى أردتُ أن أرجِعَ، فأُكذِّب نفسي، ثم قُلتُ لَمَ، هَل لَقيَ هذا مَعي أحدٌ؟ قالوا: نعم، رَجُلانِ، قالا مِثلَ ما قُلتَ، فقيل لَمَا مِثل ما قيل لَكَ، فقُلتُ مَن هما؟ قالوا: مُمْ أَردَةُ بنُ الربيع، وهِلالُ بنُ أُمَيَّةَ، فذكروا لي رَجُلَينِ صالحينِ، قَد شَهِدا بَدرًا، فيهما أُسوةٌ، فمَضَيتُ حينَ ذَكروهما لي.

ونهَى رسولُ اللهِ صَالَّمُ عَنَهُ المسلمينَ عن كلامِنا - أيُّها الثَّلاثَةُ - من بَينِ مَن تَخَلَّفَ عَنهُ، فاجتَنبَنا الناسُ، وتَغَيَّروا لَنا، حتى تَنكَّرت في نفسي الأرضُ، فها هي التي أعرِفُ، فلَبِثنا على ذلك خَسينَ لَيلَةً، فأمَّا صاحِبايَ: فاستكانا، وقَعَدا في بُيوتِها يَبكيانِ، وأمَّا أنا: فكنتُ أشَبَّ ذلك خَسينَ لَيلَةً، فأمَّا صاحِبايَ: فاستكانا، وقعدا في بُيوتِها يَبكيانِ، وأمَّا أنا: فكنتُ أشَبَّ القومِ وأجلَدَهم، فكنتُ أخرُجُ، فأشهدُ الصَّلاةَ مع المسلمينَ، وأطوفُ في الأسواقِ، ولا يُكلِّمُني أحَدُّ، وآتي رسولَ اللهِ صَالِمَةُ عَلَيهِ وهو في مَجلِسِهِ بعدَ الصَّلاةِ، فأقولُ في يُكلِّمُني أحَدُّ، وآتي رسولَ اللهِ صَالِمَةُ فأسلم عليه وهو في مَجلِسِهِ بعدَ الصَّلاةِ، فأقولُ في نفسي: هل حَرَّكَ شَفتَيهِ برَدِّ السَّلامِ عَلَيَّ، أم لا؟ ثم أُصلي قريبًا منه، فأُسارِقُهُ النَّظرَ (١١)، فإذا أقبلَ إليَّ، وإذا التَفَتُ نَحوَهُ، أعرَضَ عَنِّي.

حَتَّى إذا طالَ عَلَيَّ ذلك من جَفوةِ الناسِ، مَشَيتُ، حتى تَسَوَّرتُ (٢) جِدارَ حائِطِ أبي قَتادَةَ، وهو ابنُ عَمِّي، وأحَبُّ الناسِ إلَيَّ، فسَلَّمتُ عليه، فواللهِ ما رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فقُلتُ: يا أبا قَتادَةَ، أنشُدُكَ باللهِ: هَل تَعلَمُني أُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ ؟ فسَكَتَ، فعُدتُ لَهُ، فنَشَدتُهُ،

<sup>(</sup>١) أي: أنظر إليه في خفيةٍ.

<sup>(</sup>٢) تسورت: علوت.

فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ، فَنَشَدْتُهُ، فقال: اللهُ ورسولُهُ أَعَلَمُ، فَفَاضَت عَينايَ، وتَوَلَّيتُ، حتى تَسَوَّرتُ الجِدارَ.

وذكر بَقيّة الحديثِ(١).

فَقُولُ كَعْبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «وَنَهَى رسولُ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ عَلَامِنا - أَيُّما الثَّلاثَةُ - من بَينِ مَن تَخَلَّفَ عَنهُ، فاجتَنبَنا الناسُ، وتَغَيَّروا لَنا»:

فيه: أنَّ التَّعزيرَ يكونُ -أيضًا- بالهَجرِ، إذا حَصَلَت بهِ المصلَحَةُ.

### \* ومِن تَعزيرِهِ صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ بِالْهَجِرِ:

ما كان من هِجرانِهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَاتًه، لبعضِ نِسائِهِ رَحَوَلَيْكَ عَنْهُ نَ.

فعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِتُهُ عَهَا، أَنَّ النبيَّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لا يَدخُلُ على بعضِ أهلِهِ شَهرًا (٢).

وفيه: جَوازُ تَعزيرِ المرأةِ بالهَجرِ، إذا وقَعَت منها مُخالَفَةٌ تَقتَضي ذلك، وكان في هَجرِها مَصلحةٌ راجحةٌ.

# \* ومِن تَعزيرِهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّعزيرُ بالنَّفيِ:

ومِن ذلك: ما جاءَ عن عائشةَ رَضَيَّتُهَا، قالت: كان يَدخُلُ على أزواجِ النبيِّ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَيْ أُلهِ مَا غَيْرِ أُولِي الإربَةِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صَأَلِتُهُ عَلَيْهُ، فَسَمِعَهُ يقولُ غَنَّتُ، فكانوا يَعُدُّونَهُ من غَيرِ أُولِي الإربَةِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صَأَلِتُهُ عَلَيكم الطَّائِفَ غَدًا، فعليكَ بابنةِ لعبدِاللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّة (٣): يا عبدَاللهِ، أَرَأيتَ إِن فَتَحَ اللهُ عليكم الطَّائِفَ غَدًا، فعليكَ بابنةِ غَيلانَ؛ فإنَّها تُقبِلُ بأربَع، وتُدبِرُ بثَمانٍ، فقال النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيمَوسَلَةً: «أَلا أَرَى هذا يَعرِفُ ما هاهُنا، لا يَدخُلَنَّ عليكُنَّ »، قالت: فحَجَبوهُ (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخو أمِّ سلمة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨١).

وفي رواية: (وَأَخرَجَهُ، فكان بالبَيداء، يَدخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ، يَستَطعِمُ».

وفي أُخرَى: «فَقيل: يا رسولَ اللهِ، إنَّهُ -إذَن- يَموتُ مِنَ الجوعِ، فأذِنَ له أَن يَدخُلَ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّ تَيْنِ، فيَسأَلُ، ثم يَرجِعُ»(١)

#### «الْخَنَّتُ»:

هوَ الذي يُشبِهُ النِّساءَ في أخلاقِهِ، وكَلامِهِ، وحَرَكاتِهِ، وتارَةً يكونُ هذا خُلُقَهُ مِنَ الأصلِ، وتارَةً بتَكَلُّفٍ، فإن كان من أصلِ الخِلقَةِ لم يَكُن عليه لَومٌ، وعليه أن يَتَكَلَّفَ إِزالَةَ ذلك، وإن كان بقصدٍ منه، وتَكَلُّفٍ لَهُ، فهو المذمومُ.

قال العراقيُّ رَحَمُ اللَّهُ: «قَد بَيَّنَ فِي الحديثِ سببَ دُخولِهِ على أُمَّهاتِ الْمُؤمِنينَ رَحَالِهَ عَنَ وهو أَنَّهُ لا يَنظُرُ فِي أوصافِهِنَّ، وهو أَنَّهُ لا يَنظُرُ فِي أوصافِهِنَّ، ولا يُميِّزُ بين الحَسَنَةِ والقَبيحَةِ منهنَّ، ولا شَهوَةَ له أصلًا.

ومِثلُ هَذا: لا يَجِبُ الاحتِجابُ منه، بنَصِّ الكِتابِ العَزيزِ، فلمَّا فُهِمَ من كَلامِهِ هَذا أَنَّهُ على خِلافِ ذلك حُجِب، ومُنِعَ من الدُّخولِ عليهنَّ، كَغَيرِهِ من الرِّجال.

فَفيه: أَنَّ التَّخَنُّثَ -وَلَو كان أصليًّا- لا يَقتَضي الدُّخولَ على النِّساءِ، وأَنَّهُ كان المُقتَضي لدُخولِهِ اعتِقاد كَونِهِ من غَيرِ أولي الإربَةِ، لا كَونِهِ مُخَنَّئًا»(٢).

وفي الحديثِ: التَّعزيرُ بالنَّفيِ، لَمن غَلَبَ الظَّنُّ عليه، أنَّهُ يُسَبِّبُ فسادًا بين الناسِ.

قال ابنُ حجرٍ رَحْمُ اللَّهُ: «وفي الحديثِ -أيضًا-: تَعزيرُ مَن يَتَشَبَّهُ بالنِّساءِ، بالإخراجِ مِنَ البُيوتِ، والنَّفي، إذا تَعَيَّنَ ذلك طَريقًا لرَدعِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواهما أبوداود (٤١١٩-٤١١٠)، وصححه الألباني. والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة، في طريق مكَّة.

<sup>(</sup>٢) طرح التَّثريب (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٣٣٦).

وقال العِراقيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فيه: جَوازُ العُقوبَةِ بالنَّفيِ عن الوَطَنِ، لَمَن يُخافُ منه الفَسادُ، والفِسقُ»(١).

### \* ومِن تَعزيرِهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا: التَّعزيرُ بَعَدَمِ رَدِّ السَّلامِ:

فعن عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ رَحَوَلِيَهُمَهُ، قال: قَدِمتُ على أهلي -لَيلًا-، وقد تَشَقَّقَت يَدايَ، فخَلَّقوني بزَعفَرانٍ، فغَدَوتُ على النبيِّ صَالِللهُ عَنَيَ، فسَلَّمتُ عليه، فلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، ولم يُرَحِّب بي، وقال: «اذهَب، فاغسِل هذا عَنك»، فذَهبتُ فغسَلتُهُ ثم جِئتُ، وقد بَقيَ عَلَيَّ منه رَدعُ، فسَلَّمتُ فلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، ولم يُرَحِّب بي، وقال: «اذهب، فاغسِل هذا عَنك»، فذَهبتُ فغسَلتُهُ ثم جِئتُ، فسَلَّمتُ عليه، فرَدَّ عَلَيَّ، ورَحَّب بي، ورحَّب بي، ورحَب بي، ورحَّب بي، ورحَبْب بي، ورحَّب بي، ورحَّب بي، ورحَّب بي، ورحَب بي، ورحَب بي، ورحَب بي، ورحَب بي، ورحَب بي، ورحَب بي، ورحَب

#### قولُهُ: «وقد تَشَقَّقَت يَدايَ»:

أي: من إصابَةِ الرِّياحِ، واستِعمال الماءِ، كَما يكونُ في الشِّتاءِ.

#### وقولُهُ: «فَخَلَقوني»:

بِتَشديدِ اللَّامِ، أي: جَعَلوا الخَلوقَ في شُقوقِ يَدَيَّ؛ للمُداواةِ (١٠).

وفي الحديثِ: التَّعزيرُ بعَدَمِ رَدِّ السَّلامِ، وعَدَمِ التَّرحيبِ، لَمْنِ ارتَكَبَ مُحَالَفَةً شَرعيَّةً؛ تَنبيهًا له على خَطَئِهِ، وقد ورَدَ النَّهيُ عن الزَّعفَرانِ للرِّجال.

وقولُهُ: «فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، ولم يُرَحِّب بي»: فيه إشارَةٌ إلى ما كان عليه النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ مِن كَرَمِ الصَّحبَةِ، وحُسنِ المُؤاخاة؛ إذ كان يُرحِّبُ بأصحابِهِ، إذا قَدِموا عليه في مجلِسِه، إلا أنّ ذلك لا يَمنعُ من قَطعِ لُطفِهِ؛ للتّأديبِ، والتّربيّةِ، إذا بَدَرَ مِن أحدِهِم ما يَكرَهُهُ النبيُّ صَاللَهُ عَيْهُ وَسَلَّه، ويُعاتُ عليه صاحِبُهُ.

<sup>(</sup>١) طرح التَّثريب (٨/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٧٦)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (١١/ ١٥٥).

### \* التَّعزيرُ والتَّأديبُ بعَدَمِ الصَّلاةِ على أصحابِ بعضِ المعاصي:

فعن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: «أُتِيَ النبيُّ صَالَسَاعَتِهُ مِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (١)، فلَم يُصَلِّ عليه»(٢).

قال الخَطَّابِيُّ وَحَمُاللَهُ: ( وَتَركُ الصَّلاةِ عليه مَعناهُ: العُقوبَةُ لَهُ، والردعُ لغَيرِهِ، عن مِثلِ فِعلهِ (٣٠).

وقال النووي رَمَهُ اللهُ: «وفي هذا الحديثِ: دَليلٌ لَمَن يقولُ: لا يُصَلَّى على قاتِلِ نَفسِهِ؛ لعِصيانِهِ، وهذا مَذَهَبُ عمرَ بنِ عبدِالعَزيزِ، والأوزاعيِّ.

وقال مالكُ، وأبو حَنيفَة، والشافعيُّ، وجَماهيرُ العُلَماءِ: يُصَلَّى عليه، وأجابوا عن هذا الحديثِ: بأنَّ النبيَّ صَلَّسَهُ عَلَيهِ مَصَلِّ عليه بنَفسِهِ؛ زَجرًا للنَّاسِ عن مِثلِ فِعلِهِ، وصَلَّت عليه الصَّحابَةُ.

وهذا كَمَا تَرَكَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي ك

قال القاضي رَحَمُاللَهُ: مَذَهَبُ العُلَمَاءِ كَافَّةً: الصَّلاةُ على كُلِّ مُسلِمٍ، وتَحَدودٍ، ومَرجومٍ، وقاتِلِ نَفسِهِ، ووَلَدِ الزِّنا، وعن مالكٍ، وغَيرِهِ: أنَّ الإمامَ يَجتَنِبُ الصَّلاةَ على مَقتولٍ في حَدًّ، وأنَّ أهلَ الفَضل لا يُصَلُّونَ على الفُسَّاقِ؛ زَجرًا لَهُم»(1).

<sup>(</sup>١) المشاقص: سهامٌ عراضٌ، واحدها: مشقصٌ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنن (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٧).

### \* التَّعزيرُ بالدُّعاءِ على أصحابِ بعضِ المُخالَفاتِ:

عن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ رَحَوَلَيْهَ عَنهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عندَ رسولِ اللهِ صَالَّتُهُ عَيْدَوَسَلَهَ بشِمالهِ، فقال: «كُل بيميزك»، قال: لا أستَطيعُ -ما مَنعَهُ إلا الكِبرُ-، قال: «لا استَطَعتُ»، قال: فما رَفَعَها إلى فيه (١٠).

وفي هذا الحديثِ: جَوازُ الدُّعاءِ على مَن خالَفَ الحُّكمَ الشَّرعيَّ بلا عُذرٍ (٢)، وفي هذا تَعزيرٌ له، وزجرٌ لغيرِه، عن مِثلِ فِعلِه.

### \* ومِن تَعزيرِهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّعزيرُ بتَعليظِ القولِ:

فعنِ المعرورِ بنِ سويدٍ، قال: مَرَرنا بأبي ذَرِّ بالربَذَةِ (٣)، وعليه بُردٌ، وعلى غُلامِه مِثلُهُ، فقُلنا: يا أبا ذَرِّ، لَو جَمَعتَ بينهما كانت حُلَّةً، فقال: إنَّهُ كان بَيني وبين رَجُلٍ من إخواني كَلامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجَميَّةً، فعَيَّر تُهُ بأُمِّه، فشكاني إلى النبيِّ صَالَسَّاعَيَهوسَةً، فلقيتُ النبيَّ صَالَسَاءَ، فلقيتُ النبيَّ صَالَسَاءَيهوسَةً، فقال: «يا أبا ذَرِّ، إنَّكَ امرُؤُ فيكَ جاهِليَّةٌ»، قُلتُ: يا رسولَ الله، مَن سَبَّ الرِّجالَ، سَبُّوا أباهُ، وأُمَّهُ، قال: «يا أبا ذَرِّ، إنَّكَ امرُؤُ فيكَ جاهِليَّةٌ، هم إخوانُكُم، جَعَلَهمُ اللهُ تحت أيديكُم، فأطعِموهم مِا تَعليهم، فإن كَلَّفوهم ما يَعلِبُهم، فإن كَلَّفتُموهم: فأعينوهم اللهُ اللهُ اللهُ فَاعينوهم اللهُ اللهُ

#### وفي رواية:

كان بَيني وبين رَجُلٍ كَلامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجَميَّةً، فنِلتُ منها، فذَكَرني إلى النبيِّ صَّاللَهُ عَلَيْوسَلَمَ، فقال لي: «أسابَبتَ فُلانًا؟»، قُلتُ: نعم، قال: «أَفْنِلتَ من أُمِّهِ؟»، قُلتُ: نعم، قال: «إنَّكَ امرُؤُ فيكَ جاهِليَّةٌ»، قُلتُ: على حينِ ساعَتي هَذِهِ من كِبَرِ السِّنِّ؟ قال: «نَعَم» ... الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأذكار للنَّووي (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) موضعٌ بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٠٥٠).

ويَظْهَرُ أَنَّ: ما حصَلَ من أبي ذَرِّ، كان قبلَ أن يَعرِفَ تَحريمَهُ، فكانت تِلكَ الحَصلةُ من خِصال الجاهِليَّةِ باقيَةً عندَهُ، فلهذا قال: «عَلى حينِ ساعَتي هَذِهِ من كِبَرِ السِّنِّ؟»، كَأَنَّهُ تَعجَّبَ من خَفاءِ ذلك عليه، مع كِبَرِ سِنِّهِ، فبيَّنَ له النبيُّ صَاللَّهُ عَيْدُوسَةً كُونَ هَذِهِ الحَصلَةِ، مَذمومَةً شَرعًا.

فَلهذا: كان -بَعدَ ذلك- يُساوي غُلامَهُ في الملبوسِ، وغَيرِهِ؛ أخذًا بالأحوَطِ، وإن كان لَفظُ الحديثِ يَقتَضي اشتِراطَ المواساةِ، لا المُساواةَ(١٠).

#### \* ومِن تَعزيرهِ صَأَلتَهُ عَليه وَسَلَّم بِتَعليظِ القولِ:

ما رَواهُ جابِرُ بنُ عبدِاللهِ: أَنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلِ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، كان يُصَلِّي مع النبيِّ صَالِسَّهُ عَنْهُ، ثم يأتي قَومَهُ، فيُصلِّي جِم الصَّلاة، فقرأ جِم البقرة، قال: فتَجَوَّزَ رَجُلْ، فصلَّى صَلاةً خَفيفة، فبَلَغَ ذلك مُعاذًا، فقال: إنَّهُ مُنافِقٌ، فبَلَغَ ذلك الرجُلَ، فأتى النبيَّ صَالَسَهُ عَنَهُ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قَومٌ نعملُ بأيدينا، ونسقي بنواضِحِنا، وإنَّ مُعاذًا صَلَّى بنا البارِحة، فقرأ البقرة، فتَجَوَّزتُ، فزَعمَ أنِّي مُنافِقٌ! فقال النبيُّ صَالَسَهُ عَنِهُ الْأَعْلَى الأعلى: ١]، و سَبِّع أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى الأعلى: ١]، ونحوها اللهُ المُعلى: ١]، ونحوها اللهُ الله

ومعنى الفِتنَةِ -هاهُنا-: أنَّ التَّطويلَ يكونُ سببًا لخُروجِهِم مِنَ الصَّلاةِ، وللتَّكَرُّهِ للصَّلاةِ في الجَماعَةِ.

وروى البَيهَقيُّ في الشُّعَبِ<sup>(٣)</sup> بإسنادٍ صَحيحٍ عن عمرَ، قال: «أَيُّا الناسُ، لا تُبغِّضوا اللهَ إلى عِبادِهِ، يكونُ أَحَدُكُم إمامًا، فيُطَوِّلُ على القَومِ الصَّلاةَ، حتى يُبَغِّضَ إليهم ما هم فيه» (٤٠).

وقال النووي رَمَهُ أَللَهُ: «وفي الحديثِ: جَوازُ الاكتِفاءِ في التَّعزيرِ بالكلامِ، وفيه: الأمرُ بتَخفيفِ الصَّلاةِ، والتَّعزيرُ على إطالَتِها إذا لم يَرضَ المأمومونَ» (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيهان (٧٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٨٣).

### \* ومِن هَديهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَالًا فِي التَّأْديبِ: التَّأْديبُ باللُّومِ والتَّوبيخِ:

فعن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْ رَأَى رَجُلًا يَسوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً (١)، فقال: «اركبها»، فقال: «اركبها»، قال: إنَّما بَدَنَةٌ، قال: «اركبها، ويلك!» في الثالثة، أو في الثانية (١).

وفي رواية لمُسلِمٍ: «وَيلَكَ! اركَبها، ويلَكَ! اركَبها».

قولُهُ: «وَيلكَ»: قال القرطبي: «قالها لَهُ؛ تَأديبًا، لأجلِ مُراجَعَتِهِ لَهُ، مع عَدَمِ خَفاءِ الحال عليه.

ويُحتَمَلُ أَن يكونَ فهِمَ عَنهُ: أَنَّهُ يَترُكُ رُكوبَها، على عادَةِ الجاهِليَّةِ في السَّائِبَةِ، وغَيرِها، فزَجَرَهُ عن ذلك».

قال الحافظُ: «والذي يَظهَرُ: أَنَّهُ ما تَرَكَ الامتِثالَ عِنادًا، ويُحتَمَلُ أَن يكونَ ظَنَّ أَنَّهُ يَلزَمُهُ غُرمٌ برُكوبِها، أو إثمٌ، وأنَّ الإذنَ الصَّادِرَ له برُكوبِها، إنها هو للشَّفَقَةِ عليه، فتَوَقَّفَ، فلمَّا أَعْلَظَ إليه، بادرَ إلى الامتِثال.

وفي الحديثِ: تَكريرُ الفَتوَى، والنَّدبُ إلى المُبادَرَةِ إلى امتِثال الأمرِ، وزَجرُ مَن لم يُبادِر إلى ذلك، وتَوبيخُهُ"(٣).

# \* ومِن تَأْديبِهِ صَاللَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِاللَّومِ والتَّوبيخِ:

\* لومُهُ أُسامةَ بنَ زَيدٍ، على أن شَفعَ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ:

عن عائشةَ رَضَالِتُهَءَ إِنَّ قُرَيشًا أَهُمَّهم شَأَنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سَرَقَت، فقالوا: ومَن

<sup>(</sup>۱) زاد النسائي من حديث أنسِ (۲۸۰۱)، بسندِ صحيح: «وقد جهده المشي»، والبدنة: هي التي تهدى إلى بيت الله عزَّ وجل من الإبل، سمِّيت بدنةً؛ لأنهم يستسمنونها، يقال: رجلٌ بادنٌ، وبدينٌ: إذا عظم جسمه. كشف المشكل (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٨٩ )، ومسلم (١٣٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٣/ ٥٣٨).

يُكَلِّمُ فيها رسولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيَهِ وَصَلَّمَ ؟ فقالوا: ومَن يَجتَرِئُ عليه إلا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ، فكَلَّمَهُ أُسامَةُ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ من حُدودِ اللهِ ؟!».

ثم قامَ فاختَطَبَ، ثم قال: «إنها أهلَكَ الذينَ قبلَكُم: أنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَركوهُ، وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ، وايمُ اللهِ، لَو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَت، لَقطَعتُ يَدَها»(۱).

وعندَ النَّسائيِّ: «فَكَلَّمَهُ، فزَبَرَهُ» (٢)، أي: أَغلَظَ له في النَّهي.

وفي رواية لمُسلِم: فكَلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، فتَلَوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ صَلَّسَتُهُ عَيْهُ وَسَلَّم، فقال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ من حُدودِ اللهِ؟»، فقال له أُسامَةُ: استَغفِر لي يا رسولَ اللهِ.

قولُهُ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ من حُدودِ اللهِ؟»:

بِهَمزَةِ الاستِفهامِ الإنكاريِّ؛ لأَنَّهُ كان سَبَقَ له مَنعُ الشَّفاعَةِ في الحَدِّ قبل ذلك (٣).

# \* لومُهُ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أُسامَةَ بِنَ زَيدٍ، لَمَّا تَسَرَّعَ فِي قَتلِ الرِّجلِ، بعدَ أن قال: (لا إلهَ إلا اللهُ).

عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ وَعَلِيْهَ عَنَا، قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى سَريَّةٍ، فأدرَكتُ رَجُلًا، فقال: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ»، فطَعَنتُهُ، فوقَعَ في نَفسي من ذلك، فذكرتُهُ للنَّبيِّ صَالَّلَهُ عَيْدِهِ وَسَلَّهَ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَّهَ، وقتَلتَهُ؟»، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنها قالها خُوفًا مِنَ السِّلاحِ. قال: «أفلا شَقَقتَ عن قلبِهِ، حتى تَعلَمَ أقالها، أم لا؟».

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُها عَلَيَّ، حتى تَمَنَّيتُ أنِّي أسلَمتُ يومَئِذٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٩٠٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٩٦).

#### وفي رواية:

قال له النبيُّ صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: «فَكَيفَ تَصنَعُ بلا إِلَهَ إِلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟»، قال: يا رسولَ اللهِ، استَغفِر لي، قال: «وَكَيفَ تَصنَعُ بلا إِلهَ إلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟»، قال: فجَعَلَ لا يَزيدُهُ على أن يقولَ: «كَيفَ تَصنَعُ بلا إِلهَ إلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟» (١).

قال ابنُ التينِ رَحَهُ اللَّهُ: «في هذا اللَّومِ تَعليمٌ، وإبلاغٌ في الموعِظَةِ، حتى لا يُقدِمَ أَحَدٌ على قَتل مَن تَلَفَّظَ بالتَّوحيدِ»(٢).

وقال القرطبي رَحَمُ اللهُ: «في تكريرِهِ ذلك، والإعراضِ عن قَبولِ العُذرِ: زَجرٌ شَديدٌ عن الإقدام على مِثلِ ذلك»(٣).

### التَّعزيرُ والتَّأديبُ، بمنع مَن بَصَقَ في القِبلَةِ مِنَ الإمامَةِ:

فعن أبي سَهلَةَ السَّائِبِ بنِ خَلَّادٍ رَحَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أُمَّ قَومًا، فَبَصَقَ في القِبلَةِ (١)، فقال رسولُ اللهِ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّي لَكُم ».

فَأْرادَ بِعِدَ ذَلَكَ أَن يُصَلِّيَ لَهُم، فَمَنَعُوهُ، وأَخبَرُوهُ بِقُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلَكَ لَرُسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلَكَ لَرُسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «نَعَم، إنَّكَ آذَيتَ اللهَ ورسولَهُ» (٥٠).

والمعنى: أنَّك فعَلَتَ فِعلًا، لا يُرضي اللهَ ورسولَهُ، وفيه تَشديدٌ عَظيمٌ، كَقُولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧](١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٢/ ٥٩)، فتح الباري (١٦٠/١٦).

<sup>(</sup>٤) أي: في جهتها.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٤٨١)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٦) عون المعبود (٢/ ١٠٦).

### \* ومِن هَديهِ صَالَاتَهُ عَلَيهِ وَسَالًم في التّأديبِ: التّعزيرُ بعدم قَبولِ الهَديّةِ:

فعن أبي هريرة وَهَا يَعْنَهُ، أَنَّ أعرابيًّا أهدى لرسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ بَكرةً (١)، فعوَّضَهُ منها سِتَّ بَكراتٍ، فتسَخَّطَهُ (٢)، فبلَغ ذلك النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ، فحمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه، ثم قال: «إِنَّ فُلاتًا أهدَى إِلَيَّ ناقَةً، فعوَّضتُهُ منها سِتَّ بَكراتٍ، فظلَّ ساخِطًا، ولَقَد هَمَمتُ أَن لا أقبَلَ هَديّةً، إلا من قُرَشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ، أو دَوسيٍّ (٣).

أي: إلا من قَومٍ، في طَبائِعِهِمُ الكرَمُ.

فَكَرِهَ قَبولَ الهَديَّةِ مِمَّن كان الباعِثُ له عليها: طَلَبَ الاستِكثارِ، وإنها خَصَّ المذكورينَ فيه بهذه الفَضيلَةِ؛ لما عَرَفَ فيهم من سَخاوَةِ النَّفسِ، وعُلوِّ الهِمَّةِ، وقَطعِ النَّظَرِ عن الأعواضِ (٤).

# \* ومِن هَديهِ صَلَاتَهُ عَلَيهِ صَلَاتَهُ عَلَيهِ صَلَاتَهُ عَلَيهِ التَّأْديبِ: التَّعزيرُ باستيفاءِ الحَقّ، وعَدَمِ المُعامَلَةِ بالفَضلِ:

فعن عبدِالله بنِ الزبيرِ وَ وَاللّهُ عَنْهُ اَنَ وَجُلًا مِنَ الأنصارِ ، خاصَمَ الزبيرَ عندَ النبيِّ صَأَلَتُهُ عَنْهُ وَسَلَهُ فَي شِراجِ الحَرَّةِ (٥) ، كانا يَسقيانِ بهِ كِلاهما، فاختَصَما عندَ النبيِّ صَأَلَتُهُ عَيْدُوسَلَم، فقال رسولُ اللهِ صَأَلَتُهُ عَلَيْدُوسَلَم فقال رسولُ اللهِ صَأَلَتُهُ عَلَيْدُوسَلَم لللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم لللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم لللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَلَم للأُنصاريُّ، فقال: أن كان ابنَ عَمَّتِكَ (١).

فَتَلَوَّنَ وَجَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُمُنَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّلَتُمُنَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال: «اسقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبِسِ الماءَ، حتى يَبلُغَ الجَدرَ (٧)، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ».

<sup>(</sup>١) البكر: الفتيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرةً.

<sup>(</sup>٢) وإنها تسخُّط الأعرابيُّ؛ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٥)، والنسائي (٣٧٥٩)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (١٠/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) أي: مسيل الماء، الذي في الحرَّة.

<sup>(</sup>٦) كأنه قال: حكمت له بالتَّقديم؛ لأجل أنه ابن عمَّتك، وكانت أمُّ الزبير صفيَّة بنت عبدالمطَّلب.

<sup>(</sup>٧) الجدر: هو ما وضع بين شربات النَّخل كالجدار، والشرَّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النَّخل، وقيل: المراد: الحواجز التي تحبس الماء.

فاستَوعَى رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَنَيْهِ وَسَنَّةُ حَينَانِ حَقَّهُ للزُّبَيرِ(۱)، وكان رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَنَيْهُ وَللَّانَصَارِيِّ وَللَّانَصَارِيِّ وَللَّانَصَارِيِّ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَى الزبيرِ برَأي، فيه سَعَةٌ لَهُ وللأنصاريِّ، فليَّا أحفَظَ الأنصاريُّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَارَيحِ الْحُكمِ.

قال الزبيرُ: واللهِ ما أحسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَت إلا في ذلك: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُوا فِي آنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يَحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُوا فِي آنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يَسَلِّمُواْ فَي آنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] الآيةَ (٣).

قال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحَمُ اللَهُ: «وَمعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَالَمَهُ عَلَى كان قَد أشارَ على الزبيرِ بها فيه السَّعَةُ للأنصاريِّ، فلمَّا كان منه ما كان مِنَ الجَفاءِ، استَوعَبَ للزُّبيرِ حَقَّهُ في صَريح الحُكم »(٤).

### \* ومِن ذلك: مواصلتُه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّومَ بِبَعضِ الصّحابَةِ، كَالْمُنكِّلِ بِهِم:

وذلك حين نهاهم عن الوِصال، فأبَوا أن يَنتَهوا عَنهُ.

فعن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَهُ عَن الوِصال، فقال له رِجالٌ مِنَ المسلمينَ: فإنَّكُ عِن الرسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا

فَلَيَّا أَبُوا أَن يَنتَهُوا عن الوِصال، واصَلَ بِم يومًا، ثم يومًا، ثم رَأُوُا الهِلالَ، فقال: «لَو تَأخَّر لَزِدتُكُم»، كَالْمُنكِّلِ بِم حينَ أَبُوا(٠٠).

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «قال الْمُهَلَّبُ: فيه أنَّ التَّعزيرَ مَوكولٌ إلى رَأْيِ الإمامِ؛ لقولِهِ: «لَو امتَدَّ الشَّهرُ لَزِدتُ»، فدَلَّ على أنَّ للإمام أن يَزيدَ في التَّعزيرِ ما يَراهُ.

<sup>(</sup>١) استوفى له الحقَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: أغضبه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) التَّمهيد (١٧/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٨٥١)، ومسلم (١١٠٣).

ويُستَفادُ منه: أنَّ المُرادَ مِنَ التَّعزيرِ: ما يَحصُلُ بهِ الردعُ.

ويُستَفادُ منه: جَوازُ التَّعزيرِ بالتَّجويع، ونَحوِهِ مِنَ الأُمورِ المعنَويَّةِ ١٠٠٠.

# \* ومِن هَديهِ صَلَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي التَّأْديبِ: اللَّكُرُ باليدِ:

عن عائشة وَ عَلَيْهُ عَهَا، قالت: لَمَا كانت لَيلتي التي كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ فيها عندي، انقَلَبَ فوضَع رِداءَهُ، وخَلَع نَعليه، فوضَعها عند رِجليه، وبَسَطَ طَرَفَ إِزارِهِ على فِراشِهِ، انقَلَبَ فوضَع رِداءَهُ، وخَلَع نَعليه، فوضَعها عند رِجليه، وبَسَطَ طَرَف إِزارِهِ على فِراشِهِ، فاضطَجَع، فلَم يَلبَث إلا رَيثَما ظَنَّ أَن قَد رَقَدتُ، فأخذ رِداءَهُ رويدًا، وانتَعَلَ رويدًا، وفتَح البابَ فخرجَ، ثم أجافهُ (٢) رويدًا.

فَجَعَلتُ دِرعي فِي رَأْسِي، واختَمَرتُ، وتَقَنَّعتُ إزاري، ثم انطَلَقتُ على إثرِهِ، حتى جاءَ البَقيعَ، فقامَ، فأطالَ القيامَ، ثم رَفَعَ يَدَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم انحَرَفَ فانحَرَفَ فانحَرَفتُ، فأسرَعَ فأسرَعتُ، فهروَل فهروَلتُ، فأحضرَ (٣) فأحضرَ تُ، فسبَقتُهُ، فدَخَلتُ، فليس إلا أنِ اضطَجَعتُ، فدَخَلَ، فقال: «ما لَكِ يا عائِشُ، حَشيا رابيَةً؟» (١٠)، قُلتُ: لا شيءَ، قال: «لَتُخبِريني، أو لَيُخبِرَنِي اللَّطيفُ الخبيرُ»، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمِّي، فأخبَرتُهُ، قال: «فأنتِ السَّوادُ الذي رَأيتُ أمامي؟»، قُلتُ: نعم، فلَهدَني في صَدري لهدَةً أوجَعتني، ثم قال: «أَظنَتِ السَّوادُ الذي رَأيتُ أمامي؟»، قُلتُ: نعم، فلَهدَني في صَدري لهدَةً أوجَعتني، ثم قال: «أَظنَتِ أن يَحِيفَ اللهُ عليكِ ورسولُهُ؟»... الحديث (٥٠).

قال السّنديُّ رَحَمُ اللَّهُ: « ( فَلَهَدَنِ » : مِنَ اللهدِ، وهو الدَّفعُ الشَّديدُ في الصَّدرِ، وهذا كان تأديبًا لها من سوءِ الظَّنِّ » (٦).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ١٧٩) باختصارِ.

<sup>(</sup>٢) أي: أغلقه.

<sup>(</sup>٣) الإحضار: العدو.

<sup>(</sup>٤) أي: متهيِّجة النَّفس، مرتفعة البطن.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية السِّنديِّ على سنن النسائي (٧/ ٧٤).

### \* حِرمانُ مَن تَطاوَلَ على الأميرِ مِنَ السَّلَبِ:

عن عَوفِ بنِ مالكٍ رَعَيْ اللهِ مَالَكُ رَجُلٌ من حِمَرَ رَجُلًا مِنَ العَدوِّ، فأرادَ سَلَبَهُ، فمَنعَهُ خالدُ بنُ الوَليدِ -وكان واليًا عليهم - فأتى رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْوَسَةَ عَوفُ بنُ مالكِ، فأخبَرَهُ، فقال لخالدِ: «ما مَنعَكَ أن تُعطيهُ سَلَبهُ؟»، قال: استكثرتُهُ يا رسولَ الله، قال: «ادفعه إليه»، فقال لخالدِ: «ما مَنعَكَ أن تُعطيهُ سَلَبهُ؟»، قال: استكثرتُهُ يا رسولَ اللهِ، قال: «لا تُعطيه الله من رسولِ اللهِ فَمَرَّ خالدٌ بعوفٍ، فجرَّ برِدائِهِ(۱)، ثم قال: هل أنجزتُ لَكَ ما ذَكرتُ لَكَ من رسولِ اللهِ صَلَاللَهُ عَيْوَسَةً، فاستُغضِ، فقال: «لا تُعطِهِ يا خالدُ، لا تُعطِهِ يا خالدُ، لا تُعطِهِ يا خالدُ، هل أنتم تارِكونَ لي أُمَرائي؟ إنها مَثلُكُم ومَثلُهم: كَمَثلِ رَجُلٍ استُرعيَ إبلًا أو غَنهًا، فرَعاها، ثم تَحَيَّنَ سَقيها، فأورَدَها حَوضًا، فشَرَعَت فيه، فشَرِبَت صَفوَهُ، وتَركت كدرَهُ، فصَفوُهُ لَكُم، وكَدرُهُ عليهم»(٣).

وفي الحديثِ: أنَّ للإمامِ مَنعَ القاتِلِ مِنَ السَّلَبِ، على حَسَبِ ما يَرَى، وبَوَّبَ أبوداود للحديثِ بقولِهِ: «بابٌ في الإمامِ يَمنَعُ القاتِلَ السَّلَبَ، إن رَأى»(٤).

وقال الخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنها مَنَعَهُ أَن يَرُدَّ على عَوفٍ سَلَبَهُ؛ زَجرًا لعَوفٍ؛ لتَلَا يَتَجَرَّأُ الناسُ على الأَئِمَّةِ، وخالدٌ كان مُجْتَهِدًا، فأمضاهُ عَيَهِ الصَّلاُ وَاليَسيرُ مِنَ الضَّرَرِ يُتَحَمَّلُ للكَثيرِ مِنَ النَّفع».

قال القاري رَحَهُ اللهُ: "وهذا غَلَطٌ، وذلك لأنَّ السَّلَبَ لم يَكُن للَّذي تَجَرَّأ، وهو عَوفٌ، وإنها كان للمَدَديِّ، فلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى، وغَضَبُ رسولِ اللهِ صَالَسَّعَيْهِ وَسَلَمَ لذلك، كان السَّدَّ على عَوفٍ من مَنعِ السَّلَبِ، وأزجَرَ له منه، فالوَجهُ: أنَّهُ عَيْهِ السَّلَمُ أَحَبَّ -أوَّلًا - أن يُمضي شَفاعَتهُ للمَدَديِّ في التَّنفيلِ، فليَّا غَضِبَ منه رَدَّ شَفاعَتهُ، وذلك بمَنعِ السَّلَبِ، لا أنَّهُ لغَضبِه وسياسَتِهِ يَرجُرُ بمَنعِ حَقِّ آخَرَ، لم يَقَع له جِنايَةٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: جذب عوفٌ رداء خالدٍ.

<sup>(</sup>٢) فإنه كان قد توعَّد خالدا، بالشَّكوي إلى رسول الله.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٦٩).

وقال الشَّوكانيُّ رَحْمَهُ اللهُ: «قولُهُ: «لا تُعطِهِ يا خالدُ»: فيه دَليلٌ على أنَّ للإمامِ أن يُعطيَ السَّلَبَ غَيرَ القاتِلِ؛ لأمرٍ يَعرِضُ فيه مَصلَحَةٌ، من تَأديبٍ، أو غَيرِهِ.

قولُهُ: «هَل أنتم تارِكونَ لِي أُمَرائي»: فيه الزَّجرُ عن مُعارَضَةِ الأُمَراءِ، ومُغاضَبَتِهِم، والشَّماتَةِ بِهم؛ لما تَقَدَّمَ من الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ على وُجوبِ طاعَتِهِم، في غَيرِ مَعصيَةِ اللهِ»(١).

### \* تَعزيرُهُ صَلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعِنة الناقَّة، بإخلاء سبيلِ الناقّة:

عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَحِيَلِيَهُ عَنهُ، قال: بينها رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ في بعضِ أسفارِهِ، وامرَأَةٌ مِنَ الأنصارِ على ناقَةٍ، فضَجِرَت، فلَعَنتها، فسَمِعَ ذلك رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فقال: «خُذوا ما عليها ودَعوها؛ فإنمَّا مَلعونَةٌ»، قال عِمرانُ: فكأنِّي أراها -الآنَ- تَمشي في الناسِ، ما يعرضُ لها أحَدُّ (٢).

وفي رواية: «لا تُصاحِبنا ناقَةٌ عليها لَعنَةٌ» (٣).

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: «إنها قال هَذا؛ زَجرًا لها ولِغَيرِها، وكان قَد سَبَقَ نَهيُها ونَهيُ غَيرِها عن اللَّعنِ، فعوقِبَت بإرسال الناقَة.

والمُرادُ: النَّهيُ عن مُصاحَبَتِهِ لتِلكَ الناقَةِ في الطَّريقِ، وأمَّا بَيعُها، وذَبحُها، ورُكوبُها، في غَيرِ مُصاحَبَتِهِ صَلَّلَتُعَيِّهِ عَن مُصاحَبَتِهِ صَلَّلَتُعَيِّهِ وَغَيرُ ذلك مِنَ التَّصَرُّ فاتِ التي كانت جائِزَةً قبلَ هَذا: فهيَ باقيَةٌ على الجَوازِ؛ لأنَّ الشَّرعَ إنها ورَدَ بالنَّهيِ عن المُصاحَبَةِ، فبَقيَ الباقي كَها كان (٤٠).

وفي الحديثِ: حُرمَةُ لَعنِ مَن لا يَستَحِقُّ اللَّعنَ.

قال ابنُ عُثَيمينَ رَحَمُ اللهُ: «هَذا من بابِ التَّعزيرِ، تَعزيرِ هَذِهِ المرأةِ، أَن تَلعَنَ دابَّةً لا تَستَحِقُّ اللَّعنَ؛ ولهذا قال: «لا تَصحَبنا دابَّةٌ مَلعونَةٌ»؛ لأنَّ هَذِهِ المرأةَ لَعنَتها، والملعونُ لا يَنبَغي أن

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٩٦) من حديث أبي برزة الأسلميِّ وَعَلِيَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/١١).

يُستَعمَلَ؛ فلِذلك نَهَى النبيُّ صَّاللَهُ عَنها، وتَركَها، فيكونُ هذا تَعزيرًا للمَرأةِ التي لَعَنت هَذِهِ الدَّابَةَ، وهي لا تَستَحِقُّ اللهُ اللهُ

#### \* التَّأديبُ بالتَّهديدِ:

قَد يَتقدَّمُ التَّهديدُ على العُقوبَةِ؛ دَفعًا للمفسَدَةِ بالأَخفِّ، واكتِفاءً بالأهوَنِ، إذا حَصَلَ بهِ المقصودُ.

فعن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَنْهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ قَالَ: «والذي نَفسي بيَدِهِ لَقَد هَمَمتُ أَن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثم آمُرَ بالصَّلاةِ، فيُؤَذَّنَ لها، ثم آمُرَ رَجُلًا فيَوُمَّ الناسَ، ثم أُخالفَ إلى رِجالٍ، فأُحَرِّقَ عليهم بُيوتَهم، والذي نَفسي بيَدِهِ، لَو يَعلَمُ أَحَدُهم أَنَّهُ يَجِدُ عَرقًا (٢) سَمينًا، أو مِرماتَينِ (٣) حَسَنتَين، لَشَهِدَ العِشاءَ (٤).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «وفي الحديثِ مِنَ الفُوائِدِ: تَقديمُ الوَعيدِ والتَّهديدِ على العُقوبَةِ، وسِرُّهُ: أَنَّ المفسَدَةَ إذا ارتَفَعَت بالأهونِ مِنَ الزَّجرِ، اكتُفيَ بهِ عن الأعلى مِنَ العُقوبَةِ» (٥٠).

#### \* التَّأديبُ بالإعراضِ:

عن عُروة بنِ الزبير، قال: كان الناسُ يَتَحَرَّونَ بَهداياهم يومَ عائشة، قالت عائشةُ: فاجتَمَعَ صَواحِبي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقُلنَ: يا أُمَّ سَلَمَةَ، واللهِ إنَّ الناسَ يَتَحَرَّونَ بَهداياهم يومَ عائشة، وإنَّا نُريدُ الخَيرَ كَما تُريدُهُ عائشةُ، فمُري رسولَ اللهِ صَلَّسَتُمَيَّهُ أَن يَأْمُرَ الناسَ أَن يُهدوا إليه حيث ما كان، أو حيث ما دارَ.

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) العرق: عظمٌ عليه لحمٌ.

<sup>(</sup>٣) المرماة: ما بين ظلفي الشَّاة من اللَّحم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (١٥١).

<sup>(</sup>٥) الفتح (٢/ ١٣٠).

قالت: فذَكَرَت ذلك أُمُّ سَلَمَةَ للنَّبِيِّ صَّالَتَهُ عَلَيْوَسَةَ، قالت: فأعرَضَ عَنِّي، فليَّا عادَ إلَيَّ ذَكَرتُ له ذاكَ، فأعرَضَ عَنِّي، فليَّا كان في الثالثَةِ ذَكَرتُ لَهُ، فقال: «يا أُمَّ سَلَمَةَ، لا تُؤذيني في عائشةَ؛ فإنَّهُ -واللهِ- ما نَزَلَ عَلَيَّ الوَحيُ، وأنا في لحافِ امرَأةٍ مِنكُنَّ، غيرِها»(١).

### \* ومن هديه في التّأديب: المعاقبة بالمثل:

عن عائشةَ قالت: لَدَدنا(٢) رسولَ اللهِ صَّالَسَّهُ عَيْهُوسَلَمَ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشيُر إلَينا: «أَن لا تَلُدُّونِ»، فقُلنا: كَراهيَةَ المريضِ للدَّواءِ، فليَّا أفاقَ، قال: «أَلَمَ أَنهَكُم أَن تَلُدُّونِ؟!» قُلنا: كَراهيَةَ المريضِ للدَّواءِ، فقال: «لا يَبقَى أَحَدُّ فِي البَيتِ إلا لُدَّ وأنا أنظُرُ، إلا العبَّاسَ؛ فإنَّهُ لم يَشهَدكُم»(٣).

قال ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: ﴿ وَإِنهَا فَعَلَ بِهِم ذَلكَ؛ عُقُوبَةً لَهُم، لتَركِهِمُ امتِثالَ نَهيهِ عن ذلك، أمَّا مَن باشَرَهُ: فظاهِرٌ، وأمَّا مَن لم يُباشِرهُ: فلِكُونِهِم تَركوا نَهيهم عَمَّا نَهاهم هو عَنهُ.

والذي يَظهَرُ: أَنَّهُ أرادَ بذلك تَأديبَهم؛ لئَلَّا يَعودوا، فكان ذلك تَأديبًا، لا قِصاصًا، ولا انتِقامًا.

وإنها أنكَرَ التَّداوي؛ لأنَّهُ كان غَيرَ مُلائِمٍ لدائِهِ؛ لأنَّهم ظَنُّوا أنَّ بهِ ذاتَ الجَنبِ، فداوَوهُ بها يُلائِمُها، ولم يَكُن بهِ ذلك»(١٠).

وقال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَفيه: تَعزيرُ الْمُتَعَدِّي بنَحوٍ من فِعلِهِ الذي تَعَدَّى بهِ، إلا أن يكونَ فِعلًا مُحُرَّ مًا»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٧٥)، ومسلم (٤٤١).

<sup>(</sup>٢) اللَّدود: هو الدَّواء الذي يصبُّ في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك بأصبعٍ وغيرها، ويحنَّك به، فأمَّا ما يصبُّ في الحلق فيقال له: الوجور.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨ ٤٤)، ومسلم (٢٢ ١٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (١٤/ ١٩٩).

#### \* إحراقُ مَسجِدِ الضِّرارِ:

كان بالمدينة -قبلَ مَقدَم رسولِ اللهِ صَلَّقَهُ عَيْدُوسَةً إلَيها - رَجُلٌ مِنَ الخَزرَجِ، يُقال لَهُ: «أبو عامِرِ الراهِبُ»، وكان قد تَنَصَّرَ في الجاهِليَّة، وقَرَأ عِلمَ أهلِ الكِتابِ، وكان فيه عِبادَةٌ في الجاهِليَّة، ولَهُ شَرَفٌ في الخزرَج كَبيرٌ.

فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ مُهَاجِرًا إلى المدينَةِ، واجتَمَعَ المسلمونَ عليه، شَرِقَ أبو عامِ بريقِهِ، وبارَزَ بالعَداوَةِ، وظاهَرَ بها، وخرجَ فارًّا إلى كُفَّارِ مَكَّةَ من مُشرِكي قُريشٍ، فألَّبَهم على حَربِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ولَمَّا رَأَى أَمرَ الرسولِ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه في ارتِفاعٍ وظُهورٍ، ذَهَبَ إلى هِرَقلَ، مِلكِ الرُّوم، يَستَنصِرُهُ على النبيِّ صَالِسَتُهَا فَوَعَدَهُ، ومَنَّاهُ، وأَقَامَ عندَهُ.

وكَتَبَ إلى جَماعَةٍ من قَومِهِ مِنَ الأنصارِ، من أهلِ النَّفاقِ والريبِ -يَعِدُهم، ويُمَنِّيهِم-: أَنَّهُ سَيَقدُمُ بِجَيشٍ، يُقاتِلُ بهِ رسولَ اللهِ صَلَاللهَ عَلَيْهُ، ويَعلِبُهُ، ويَرُدُّهُ عَمَّا هو فيه.

وأمَرَهم أن يَتَّخِذوا له مَعقِلًا، يَقدُمُ عليهم فيه مَن يَقدُمُ من عندِهِ؛ لأداءِ كُتُبِهِ، ويكونَ مَرصَدًا لهُ إذا قَدِمَ عليهم بعدَ ذلك.

فَشَرَعُوا فِي بناءِ مَسجِدٍ مُجَاوِرٍ لَسجِدِ قُباءٍ، فَبَنَوهُ، وأحكَمُوهُ، وفَرَغُوا منه قبلَ خُروجِ النبيِّ صَالِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى تَبوكَ.

وجاءوا فسَألوا رسولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهَ أَن يَأْتِيَ إليهم، فَيُصَلِّيَ فِي مَسجِدِهِم؛ ليَحتَجُّوا بصَلاتِهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل

وذَكَروا أَنَهُم إِنهَا بَنَوهُ للضُّعَفاءِ منهم، وأهلِ العِلَّةِ، في اللَّيلَةِ الشَّاتيَةِ، فعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الصَّلاةِ فيه، فقال: «إِنَّا على سَفَرٍ، ولكن إذا رَجَعنا إن شاءَ اللهُ».

فَلَّمَا قَفَلَ عَلَىٰهِ السَّلَامُ، راجِعًا إلى المدينَةِ من تَبوكَ، ولم يَبقَ بينهُ وبينها إلا يومٌ، أو بعضُ يوم،

نَزَلَ عليه الوَحيُ بِخَبَرِ مَسجِدِ الضِّرادِ، وما اعتَمَدَهُ بانوهُ مِنَ الكُفرِ، والتَّفريقِ بين جَماعَةِ المؤمِنينَ، في مَسجِدِهم، مَسجِدِ قُباء، الذي أُسِّسَ -مِن أوَّلِ يومٍ - على التَّقوَى.

فَبَعَثَ رسولُ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَالَمَ إلى ذلك المسجِدِ مَن هَدَمه، قبلَ مَقدَمِهِ المدينة (١).

وعن طَلقِ بنِ حَبيبٍ، قال: سمعتُ جابِرَ بنَ عبدِاللهِ الأنصاريَّ وَ اللَّهُ الْفَالِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنه مَسجِدِ الضِّرادِ، حينَ انهارَ (۱۲).

وهذا من جِنسِ العُقوباتِ التَّعزيريَّةِ؛ ليعلَمَ الذينَ نافَقوا أنَّ أمرَهم إلى خُسرٍ وزَوالٍ، وأنَّ كَيدَهم في مَحَقٍ وضَلالٍ، وليَنكَفَّ كُلُّ مَن تُسوِّلُ له نَفسُهُ، عن السَّعيِ في الأرضِ بالفسادِ.

هَذا:

وإنَّ مَقامَ التَّعزيرِ، مَقامُ تَربيَةٍ وتأديبٍ، أكثر منه مَقام زَجرٍ وتأنيبٍ، ويتحَقَّقُ بالعُقوباتِ الشَّرعيَّةِ، من حُسنِ الرَّعايَةِ، وتربيَةِ النُّفُوسِ، أكثرُ مِمَّا يَتَحقَّقُ بها مِنَ التَّخويفِ، والتَّرهيبِ.



<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ٢١٠ – ٢١١).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٨٧٦٣)، وصححه، ووافقه الذهبي.

تطبيُّهُ صَآلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

# تَطَبُّبُهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ المواقِفِ والأحوال التي يُقتَدَى بالنبيِّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيها: تَطَبُّهُ، وتَطبيبُهُ لغَيرِهِ.

يقولُ ابن القيم رَحَهُ أَللَهُ: «فكان من هَديهِ صَآلِللهُ عَلَيهِ صَآلِللهُ عَلَيهِ صَآلِللهُ عَلَيهِ عَالَمُ التَّداوي في نَفسِهِ، والأمرُ بهِ لَمَن أصابَهُ مَرَضٌ من أهلِهِ وأصحابه»(١).

فالنبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَبَّبَ، واستَعمَلَ الطِّبُّ والدُّواءَ، وطَبَّبَ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيرَهُ بنَفسِهِ.

#### \* ودَلَّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ على التَّطَبُّبِ والتَّداوي:

فعن أُسامَةَ بنِ شَريكِ وَعَلَيْهُ عَنهُ، قال: كنتُ عندَ النبيِّ صَالَّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وجاءَتِ الأعرابُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أَنتَداوَى؟ فقال: «نَعَم، يا عِبادَ اللهِ، تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عَرَبَعَلَ لم يَضَع داءً، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أَنتَداوَى عَلَيْهُ اللهُ عَرَبَهُ فَالَ: «الْهَرَمُ». إلا وضَعَ له شِفاءً، غَيرَ داءٍ واحِدٍ»، قالوا: ما هوَ؟ قال: «الهَرَمُ».

قال ابنُ مُفلِحٍ رَمَهُ آللَهُ: «وهذا من حِكمَةِ اللهِ، أنَّهُ سبحانه إذا ابتَلَى أعانَ، فابتَلَى بالدَّاءِ، وأعانَ بالدَّواءِ، وابتَلَى باللَّرواحِ الخَبيثَةِ الشَّياطينِ، وأعانَ بالأرواحِ الخَبيثَةِ الشَّياطينِ، وأعانَ بالأرواحِ الطَّيِّيةِ الملائِكَةِ، وابتَلَى بالمُحَرَّماتِ، وأعانَ بإباحَةِ نَظيرِها»(٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وصححه، وابن ماجه (٣٤٣٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (٢/ ٣٥١).

والدَّواءُ: يَشْمَلُ الأدويَةَ الحِسِّيَّةَ، كالعَسَلِ، والحَبَّةِ السَّوداءِ، ونَحوِها، والأدويَةِ المعنَويَّةِ، كالرُّقَى بالدُّعاءِ، والقُرآنِ.

والتَّداوي مشروعٌ من حيث الجُملَةُ، ولم يُخالف في جَوازِهِ، إلا بعضُ غُلاةِ الصُّوفيَّةِ، مِمَّن أَنكروا التَّداوي، ولا عِبرَةَ بقولهِم؛ لمُخالَفَتِهِ السُّنَّةَ الصَّحيحَة.

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رَحْمُهُ اللهُ: «فإنَّ الناسَ قَد تَنازَعوا في التَّداوي: هَل هو مُباحُ، أو مُستَحَبُّ، أو واجِبُّ؟

والتَّحقيقُ: أنَّ منه: ما هو مُحُرَّمٌ، ومنه: ما هو مَكروهٌ، ومنه: ما هو مُباحٌ، ومنه: ما هو مُستَحَبُّ، وقد يكونُ منه: ما هو واجِبٌ، وهو ما يُعلَمُ أنَّهُ يَحصُلُ بهِ بَقاءُ النَّفسِ، لا بغيرِهِ (۱۱).

#### \* وبَشَّر صَّأَتِتُ عَيْدَوَسَةً المرضَى، بوجودِ الدَّواءِ، مَهما كان المرّضُ مُستَعصيًا:

فقال صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ، فإذا أُصيبَ دَواءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بإذنِ اللهِ عَزَفِهَلَ »(٢).

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «وفي قولِهِ صَاللَهُ عَلَيهُ وَالتَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والطَّبيب، وحَثُّ على طَلَبِ ذلك الدَّواءِ، والتَّفتيش عليه؛ فإنَّ المريضَ إذا استشعرَت والطَّبيب، وحَثُّ على طَلَبِ ذلك الدَّواءِ، والتَّفتيش عليه؛ فإنَّ المريضَ إذا استشعرَت نَفسُهُ أنَّ لدائِهِ دَواءً يُزيلُهُ؛ تَعَلَّقَ قَلبُهُ بروحِ الرِّجاءِ، وبَرَدَت عندَهُ حَرارَةُ اليَأْسِ، وانفَتَحَ له بابُ الرجاءِ، ومَتَى قويَت نَفسُهُ؛ انبَعَثَت حَرارَتُهُ الغريزيَّةُ، وكان ذلك سببًا لقوَّةِ الأرواحِ الحَيَوانيَّةِ، والنَّفسانيَّةِ، والطَّبيعيَّةِ، ومَتَى قويَت هَذِهِ الأرواحُ، قويَتِ القوَى التي هي حامِلةً المَا فقَهَرَتِ المَرضَ، ودَفَعَتهُ. وكذلك الطَّبيبُ: إذا عَلِمَ أنَّ لهذا الدَّاءِ دَواءً، أمكنَهُ طَلَبُهُ، والتَّفتيشُ عليه»(٣).

فإن قيل: إنَّهُ يوجَدُ كَثيرٌ مِنَ المرضَى يُداوَونَ، فلا يَبرَؤونَ، ويوجَدُ كَثيرٌ مِنَ الأمراضِ لا يُعلَمُ لها دَواءٌ حتى الآنَ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ١٥).

تطبيعهٔ صَالَقَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ

فَالْجُوابُ: أَنَّ السَّبَبَ فِي ذلك: جَهلُ الناسِ بالدَّواءِ، أو بطَريقَةِ استِعمالهِ، وليس مَرجِعُهُ إلى عَدَمِ وُجودِ دَواءٍ؛ دَلَّ على ذلك قولُ النبيِّ صَالِلتَّاعَيْهِوَسَلَّةِ: «مَا أَنزَلَ اللهُ داءً، إلا قَد أَنزَلَ له شِفاءً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ»(١).

قال المازِريُّ رَحَمُ اللَّهُ: «نَبَّهَ بهِ صَلَّلَهُ عَلَيْ على ما قَد يُعارَضُ بهِ قولُهُ: «لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ»، وهو أَنَّهُ يوجَدُ كَثيرٌ مِنَ المرضَى يُداوَونَ فلا يَبرَؤونَ، فقال: إنها ذلك لفقدِ العِلمِ بحقيقةِ المُداواةِ، لا لفقدِ الدَّواءِ»(٢).

#### \* وكان صَأَلَتُهُ عَلَيْ وَسَلَّم، يَستَعينُ بِالأحذَقِ مِنَ الأطِبَّاءِ:

ففي موَطَّأِ الإمامِ مالكِ، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمانِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ رَجُلًا فِي زَمانِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصابَهُ جُرحٌ، فاحتَقَنَ الجُرحُ الدَّمَ، وأَنَّ الرجُلَ دَعا رَجُلَينِ من بَني أَنهارٍ، فنَظَرا إليه، فزَعَها أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال لَهُما: «أَيْكُما أَطَبُّ؟»، فقالا: أو في الطِّبِّ خَيرٌ يا رسولَ اللهِ؟ فزَعَمَ زَيدٌ أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، قال: «أَنزَلَ الدَّواءَ، الذي أَنزَلَ الأدواءَ»(٣).

«وفي هذا الحديثِ: أنَّهُ يَنبَغي الاستعانَةُ في كُلِّ عِلمٍ وصِناعَةٍ بأحذَقِ مَن فيها، فالأحذَقِ، فإنَّهُ إلى الإصابَةِ أقرَبُ»(٤).

وأمَّا جُهَّالُ الأطِبَّاءِ: فلا يُستَعانُ بهِم.

قال ابنُ مُفلِحٍ رَمَهُ اللَّهُ: «قال ابنُ عَقيلٍ في الفُنونِ: «جُهَّالُ الأطِبَّاءِ هم الوَباءُ في العالمِ، وتَسليمُ المرضَى إلى الطَّبِيعَةِ، أحَبُّ إلَيَّ من تَسليمِهِم إلى جُهَّال الطِّبِ».

وظاهِرُ كَلامِ الأصحابِ رَحَهُ اللهُ: أَنَّهُ لا يَجوزُ أَن يَستَطِبَّ مَن لا يُعرَفُ حِذْقُهُ، وإذا لم تَحِلَّ له المُباشَرَةُ، لا يَحِلُّ مَكينُهُ مِمَّا لا يَحِلُّ لَهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٣٥٧٨)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) الدِّيباج على مسلم (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) موطَّأ مالك (١٤٨٢)، وهو حديث مرسلٌ.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (٣/ ٨٧).

# تَطَبُّبُ النبيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ

# \* مِن تَطَبُّبِ النبيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: استِعمالُ فاطِمةَ ابنتِهِ رَحَالِيَهُ عَنه حينَ جُرِح - ما يوقِفُ نَزيفَ الدَّم عَنه:

فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَحَلِيَهُ عَنهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عن جُرحِ النبيِّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يومَ أُحُدٍ، فقال: «جُرِحَ وجهُ النبيِّ صَالَمَتُهُ عَلَى رَأْسِهِ، فكانت فاطمةُ وجهُ النبيِّ صَالَمَتُهُ عَلَى رَأْسِهِ، فكانت فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صَالِمَهُ عَلِيها بالمِجَنِّ اللهَم، وكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يَسكُبُ عليها بالمِجَنِّ (٣)، فليَّا رَأْت فاطمةُ أَنَّ المَاءَ لا يَزيدُ الدَّمَ إلا كَثرَةً؛ أَخَذَت قِطعَة حَصيرٍ، فأحرَقتهُ، حتى صارَ رَمادًا، ثم ألصَقَتهُ بالجُرح، فاستَمسَكَ الدَّمُ "(٤).

أي: أنَّهَا ظَلَّت تَغسِلُ الجُرح، وكُلَّما غَسَلَتهُ، زادَ نَزيفًا، فأتَت بقِطعَةِ حَصيرٍ، ثم أحرَقَتها، حتى صارَت رَمادًا، فوَضَعَتها على الجُرح، فوقَفَ الدَّمُ.

وقد أقرّها النبيُّ صَأَلِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما فعَلَت.

قال ابن القيم رَحَهُ أَللَهُ: «فاستَمسَكَ الدَّمُ برَمادِ الحَصيرِ المعمولِ مِنَ البَرديِّ (٥)، ولَهُ فِعلٌ قويُّ في حَبسِ الدَّمِ؛ لأنَّ فيه تَجفيفًا قَويًّا، وقِلَّةَ لَذع، فإنَّ الأدويةَ القَويَّةَ التَّجفيفِ، إذا كان فيها لَذعٌ، هَيَّجَتِ الدَّمَ وجَلَبَتهُ، وهذا الرمادُ إذا نُفِخَ وحدَهُ، أو مع الحَلِّ، في أنفِ الراعِفِ، قُطِعَ رُعافُهُ (٥).

#### \* ومنه: استِعمالُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجامَةَ:

فعن حُمَيدٍ، قال: سُئِلَ أنسُ بنُ مالكٍ، عن كَسبِ الحَجَّامِ؟ فقال: احتَجَمَ رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) السِّنُّ التي تلي النَّنيَّة من كلِّ جانبٍ، وللإنسان أربع رباعياتٍ.

<sup>(</sup>٢) ما يلبس تحت المغفر على الرأس.

<sup>(</sup>٣) يصبُّ عليها بالترس.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٩١١)، ومسلم (١٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) نباتٌ يعمل منه الحصر.

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٤/ ٥٥).

تطبيُّهُ صَالَيْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا أَبُو طَيبَةً، فأَمَرَ له بصاعَينِ من طعامٍ، وكَلَّمَ أَهلَهُ، فَوَضَعوا عنه من خَراجِهِ، وقال: «إنَّ أفضَلَ ما تَداوَيتُم بهِ الجِجامَةُ»، أو: «هو من أمثَلِ دَوائِكُم»(١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَحَيَالِتُهَ عَنْهُا: ﴿ أَنَّ النبيَّ صَأَلِتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ، واحتَجَمَ وهو صائِمٌ (٧٠).

## \* وأحسَنُ الحِجامَةِ: ما كان في المواضِعِ التي احتَجَمَ فيها رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَةٍ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَحِيَالِتَهُ عَنْهُ، «أَنَّ النبيَّ صَالِلَةُ عَنْهُ وَسَلَمَ احتَجَمَ ثَلاثًا، في الأخدَعينِ (٣)، والكاهِلِ (٤)»(٥).

قال ابن القيم رَمَهُاللَّهُ: «الحِجامَةُ على الأخدَعَينِ تَنفَعُ من أمراضِ الرأسِ، وأجزائِهِ، كالوَجهِ، والأسنانِ، والأُذُنينِ، والعَينَينِ، والأنفِ، والحَلقِ، إذا كان حُدوثُ ذلك عن كَثرَةِ الدَّم، أو فسادِهِ، أو عَنهما جَمِيعًا» (٢).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَحَلِيَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ احتَجَمَ على ورِكِهِ، من وثعٍ كان به» (٧).

الوَرِكُ: ما فوقَ الفَخِذِ.

والوَثُءُ: وجَعٌ يُصيبُ العُضوَ، من غَيرِ كَسرٍ، وثِئَتِ اليَدُ والرِّجلُ، أي: أصابَها وجَعٌ دونَ الكسرِ، فهي مَوثوءَةٌ.

وعن أنسٍ رَخَالِلَهُ عَلَى ظَهِرِ القَدَمِ، من وَعَن أنسٍ رَخَالِلَهُ عَلَى ظَهِرِ القَدَمِ، من وجَع كان بهِ»(^).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٣٨)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق.

<sup>(</sup>٤) الكاهل: ما بين الكتفين.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٣٨٦٠)، والترمذي (٢٠٥١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) رواه أبوداود (٣٨٦٣)، والنسائي (٢٨٤٨)، وابن ماجه (٣٤٨٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٨) رواه أبوداود (١٨٣٧)، وصححه الألباني.

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ قال: «احتَجَمَ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي رَأْسِهِ وَهُو مُحْرِمٌ، من وَجَعٍ كان بِهِ» (١٠).

وعن ابنِ بُحَينَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «أَنَّ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَجَمَ بطَريقِ مَكَّةَ وهو مُحرِمٌ، وسَطَ رَأْسِهِ»(٢).

فَهَذِهِ خَسَةُ مَواضِعَ ثابِتَة في السُّنَّةِ: الرأسُ، والأخدَعانِ، والكاهِلُ، والوَرِكُ، وظَهرُ القَدَمِ.

ورَدَ فِي تَوقيتِ الحِجامَةِ أحاديثُ كَثيرَةٌ عن النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ، من قولِهِ، ومِن فِعلِهِ، وهي تَنقَسِمُ إلى قِسمَينِ:

- القِسمُ الأولُ: أحاديثُ تَنُصُّ على أَيَّامِ الحِجامَةِ المُفَضَّلَةِ، وأَنَّهَا أَيَّامُ السَّابِعَ عَشَرَ، والتَّاسِعَ عَشَرَ، والخَّلاثاءِ، والتَّاسِعَ عَشَرَ، والحادي والعِشرينَ، مِنَ الشَّهرِ القَمَريِّ، وأَيَّامُ الاثنَينِ، والثُّلاثاءِ، والخَميسِ، من أيَّامِ الأُسبوع.

- القِسمُ الثاني: أحاديثُ تَنهَى عن الحِجامَةِ في أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ، من أَيَّامِ الأُسبوعِ: وهي أَيَّامُ السَّبتِ، والأَحدِ، والثُّلاثاءِ، والأربَعاءِ، والجُمُعَةِ.

وقد نَصَّ أَكثَرُ الأَئِمَّةِ على ضَعفِ أحاديثِ هَذَينِ القِسمَينِ كُلِّها، وأنَّهُ لم يَصِحَّ منها شيءٌ، عن النبيِّ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

فَسُئِلَ الإمامُ مالكٌ عن الحِجامَةِ يومَ السَّبتِ، ويومَ الأربَعاءِ؛ فقال: «لا بَأْسَ بذلك، وليس يومٌ إلا وقد احتَجَمتُ فيه، ولا أكرَهُ شَيئًا من هَذا»(٣).

وقال عبدُالرحمَنِ بنُ مَهديٍّ رَحَمُ اللهُ: «ما صَحَّ عن النبيِّ صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها شيءٌ -يعني: في تَوقيتِها-، إلا أَنَّهُ أَمَرَ بها»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٢٢٥) نقله عن «العتبيَّة».

<sup>(</sup>٤) نقله ابن الجوزيِّ في الموضوعات (٣/ ٢١٥).

تطبيُّهُ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقال البَرذَعيُّ رَحَمُ اللَهُ: «شَهِدتُّ أَبا زَرعَةَ لا يُثبِتُ في كَراهَةِ الحِجامَةِ في يومٍ بعَينِهِ، ولا في استِحبابِهِ في يوم بعَينِهِ، حديثًا» (١٠).

وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَهُ أَللَهُ: «هَذِهِ الأحاديثُ لم يَصِحٌ منها شيءٌ»(٢).

ولكن استَحَبَّ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ عَمَلَ الحِجامَةِ في أيَّامِ السَّابِعَ عَشَرَ، والتَّاسِعَ عَشَرَ، والتَّاسِعَ عَشَرَ، والحادي والعِشرينَ، مِنَ الشَّهِرِ القَمَريِّ؛ لوُرودِ ذلك عن الصَّحابَةِ رِضوانُ اللهُ عليهم.

قال أبو زُرعَة رَحَهُ أَلَلَهُ: «أجودُ شيءٍ فيه حديثُ أنسٍ: «كان أصحابُ رَسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَي

وقال ابن القيم رَحَهُ اللهُ - بَعدَ أَن أُورَدَ أَحاديثَ الحِجامَةِ، في السَّابِع عَشَرَ، والتَّاسِع عَشَرَ، والتَّاسِع عَشَرَ، والتَّاسِع عَشَرَ، والحادي والعِشرينَ-: «وهذه الأحاديثُ موافِقَةٌ لما أَجْمَعَ عليه الأطبَّاءُ: أَنَّ الحِجامَةَ في النِّصفِ الثاني، وما يَليهِ مِنَ الرُّبُعِ الثالثِ من أرباعِهِ، أَنفَعُ من أوَّلِهِ وآخِرِهِ، وإذا استُعمِلَت عندَ الحاجَةِ إليها، نَفَعَت أيَّ وقتٍ كان، من أوَّلِ الشَّهرِ، وآخِرِهِ.

قال الخَلَّالُ: أَخبَرَنِي عِصمَةُ بنُ عِصامٍ، قال: حَدَّثَنا حَنبَل، قال: كان أبو عبدِاللهِ أَحمَدُ بنُ حَنبَلِ يَحتَجِمُ أيَّ وقتٍ هاجَ بهِ الدَّمُ، وأيَّ ساعَةٍ كانت (٤٠٠).

#### \* ومنه: تَطَبُّهُ صَالَقَهُ عَلَيهوَسَلَّمَ مِنَ السَّحرِ:

فَقَد تَطَبَّبَ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السِّحرِ؛ كَم قالت عائشة وَخِوَلِيُّهُ عَهَا:

كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهُ وَسَلَّ شُحِرَ، حتى كان يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ، ولا يَأْتِيهِنَّ، حتى إذا كان ذاتَ يومٍ، أو ذاتَ لَيلَةٍ، دَعا رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهُ وَسَلَةً، ثم دَعا، ثم دَعا، ثم قال: «يا عائشةُ،

<sup>(</sup>١) سؤالات البرذعيِّ (٢/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطَّبريُّ في تهذيب الآثار (٢٨٥٦) بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٤٥).

أَعَلِمتِ أَنَّ اللهُ قَد أَفتاني فيها استَفتيتُهُ فيه؟ أتاني رَجُلانِ فقَعَدَ أَحَدُهما عندَ رَأسي، والآخَرُ عندَ رِجليً ((۱)، فقال الذي عندَ رَأسي للآخَرِ: ما بالُ الرجُلِ؟ قال: مَطبوبٌ ((۱)، قال: ومَن طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أَعصَمَ، -رَجُلٌ من بَني زُرَيقٍ، حَليفٌ ليَهودَ، كان مُنافِقًا- قال: وفيم؟ قال: في مُشطٍ ومُشاقَةٍ ((۱)، وجُفِّ طَلعَةٍ ذَكرٍ ((۱)، قال: فأينَ هوَ؟ قال: في بئرِ ذي أروانَ ((۱)، قت راعوفَةً ((۱))».

فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالَمُعَيَّدُوسَهُ فِي أُناسٍ مِن أَصِحَابِهِ حتى استَخرَجَهُ، ثم قال: «يا عائشة، واللهِ لَكَأَنَّ ماءَها نُقاعَةُ الحِنَّاءِ (٧)، ولَكَأَنَّ نَخلَها رُءوسُ الشَّياطينِ»، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَفَلا استَخرَجتَهُ؟ قال: «لا، أمَّا أنا: فقَد عافاني اللهُ، وكرِهتُ أن أُثيرَ على الناسِ شَرَّا، فأمَرتُ ما فدُفِنَت» (٨).

والاستِخراجُ المنفيُّ، غَيرُ الاستِخراجِ المُثبَتِ أَوَّلًا، فالمُثبَتُ: هو استِخراجُ الجُفِّ، والمنفيُّ: استِخراجُهُ، وإظهارُهُ للنَّاسِ.

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «وقولُ عائشةَ رَحَالِلْهُمَّةَ: «هَلَّا استَخرَجتَهُ؟»: أي: هَلَّا أخرَجتَهُ للنَّاسِ؛ حتى يَرَوهُ ويُعايِنوهُ، فأخبَرَها بالمانِع له من ذلك، وهوَ: أنَّ المسلمينَ لم يكونوا ليسكُتوا عن ذلك، فيقع الإنكارُ، ويَغضب للسَّاحِرِ قَومُهُ، فيَحدُث الشَّرُّ، وقد حَصَلَ المقصودُ بالشِّفاءِ والمُعافاةِ، فأمَرَ بها فدُفِنَت، ولم يَستَخرِ جها للنَّاس»(٩).

<sup>(</sup>١) وهما جبريل وميكائيل، كما في بعض الرِّوايات.

<sup>(</sup>٢) مسحورٌ.

<sup>(</sup>٣) ما يسقط من الشَّعر.

<sup>(</sup>٤) الجفِّ: هو وعاء طلع النَّخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذَّكر والأنثى، فلهذا قيَّده في الحديث بقوله: «طلعة ذكر»، وقيل: الجف: شيء ينقر من جذوع النَّخل.

<sup>(</sup>٥) بئرٌ بالمدينة، في بستان بني زريق، وهو الذي بني فيه مسجد الضرِّار.

<sup>(</sup>٦) صخرةٌ تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يجلس عليها الذي ينظِّف البئر.

<sup>(</sup>٧) يعني: لونه أحمر.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٥٧٦٥)، ومسلم (٢١٨٩).

<sup>(</sup>٩) بدائع الفوائد (٢/ ٢٢٣).

تطبيُّهُ صَآلَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

فَأَبِلَغُ أَنُواعِ عِلاجِ السِّحرِ: «استِخراجُهُ، وإبطالُهُ، كَما صَحَّ عنه صَّاللَهُ عَلَيْهُ سَأَلَ رَبَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ سَأَلَ وَمُشَاطَةٍ، وجُفِّ طَلَعَةٍ ذَكَرٍ، سبحانه في ذلك، فذُلَّ عليه، فاستَخرَجَهُ من بئرٍ، فكان في مُشطٍ ومُشاطَةٍ، وجُفِّ طَلعَةٍ ذَكَرٍ، فلَّ استَخرَجَهُ، ذَهَبَ ما به، حتى كَأَنَّما أُنشِطَ من عِقال، فهذا من أبلَغِ ما يُعالَجُ بهِ المطبوبُ، وهذا بمَنزِلَةِ إِذَالَةِ المَادَّةِ الخَبيثَةِ، وقلعِها مِنَ الجَسَدِ، بالاستِفراغِ (۱).

#### \* ومِن تَطَبُّ بِ النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العِلاجُ بِالرُّ قيةِ:

فعن عائشة رَجَوَلِيَهُ عَنهَ: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، ومَسَحَ عنه بيدِهِ»، تقولُ: فلمَّا اشتكى وجَعَهُ الذي توُفِّي فيه، طَفِقتُ أنفِثُ على نَفْسِهِ بالمُعَوِّذَاتِ، ومَسَحَ عنه بيدِهِ»، وأمسَحُ بيدِ النبيِّ صَالِمَتُ عَنهُ.

زادَ في روايَةٍ: رَجاءَ بَرَكَتِها(٢).

وفي رواية عَنها وَ عَلَيْهَ عَهَا وَ عَلَيْهَ عَهَا وَ عَلَيْهَ عَنها وَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ مَا لَهُ مِ مَلَاتُهُ عَلَى فِر اشِهِ ، نَفَتُ فِي كَفَّيهِ بِ ﴿ قُلُ هُو اللّهِ أَكُ لُكُ الإخلاص: ١] وبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثم يَمسَحُ بهِما وجههُ، وما بَلَغَت يَداهُ من جَسَدِهِ.

قالت عائشةُ: «فلكًا اشتكَى، كان يَأْمُرُني أن أَفعَلَ ذلك بهِ»(٣).

#### \* ورَقَى جبريلُ رسولَ اللهِ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وَعَلِيْفَعَنهُ، أَنَّ جبريلَ أَتَى النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، فقال: «يا محمدُ، اشتكيت؟» فقال: «نَعَم»، قال: «بِاسمِ اللهِ أرقيك، من كُلِّ شيءٍ يُؤذيك، من شَرِّ كُلِّ نَفسٍ، أو عَينِ حاسِدٍ، اللهُ يَشفيك، باسمِ اللهِ أرقيكَ»(؛).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠١٦)، ومسلم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢١٨٦).

#### \* ورَقَى رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابَه، ودعا لهم:

فعن عائشة، قالت: كان رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ إذا اشتكى مِنَّا إنسانٌ، مَسَحَهُ بيَمينِهِ، ثم قال: «أذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُك، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا»(۱).

وفي رواية لمُسلم: كان رسولُ اللهِ صَلَّسَاعَيْهِ وَمَا أَتَى المريضَ يَدعو لَهُ، قال: «أَذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَّمًا»

# ﴿ وَرَقَى رسولُ اللهِ صَالَةَ عَلَيْهِ صَالَةَ عَلَى يَدِهِ:

قال محمدُ بنُ حاطِبٍ وَ عَلَيْهَ عَدُ: انصَبَّت على يَدي مَرَقَةٌ، فأحرَقَتها، فذَهَبَت بي أُمِّي إلى رسولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ فَأَتَيناهُ وهو في الرحبَةِ، فأحفظُ أنَّهُ قال: «أذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ»، وأكثرُ عِلمي أنَّهُ قال: «أنتَ الشَّافي، لا شافي إلا أنتَ»(٢).

#### \* وكان صَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرقي الْحَسَنَ والْحُسَينَ وَعَلِيَّهُ عَنْهُا:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَالِلَهُ قال: كان النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهَ يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَينَ، يقولُ: «أُعيذُكُما بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، من كُلِّ شَيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَينٍ لامَّةٍ».

ويقولُ: «هَكَذا كان إبراهيمُ يُعَوِّذُ إسحاقَ وإسماعيلَ»(٣).

«بِكَلِماتِ اللهِ»:

قيل: هيَ القُرآنُ، وقيل: أسماؤُهُ وصِفاتُهُ.

«التَّامَّة»:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٠)، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبَّان (٢٩٧٦)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٧١)، والترمذي (٢٠٦٠)، واللفظ له.

تطبيُّهُ صَالَيْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إنها وصَفَ كَلامَ اللهِ بالتَّامِ؛ لأَنَّهُ لا يَجوزُ أن يكونَ في شيءٍ من كَلامِهِ نَقصٌ، أو عَيبٌ، كَما يكونُ في كلام الناسِ.

وقيل: معنى التَّهام -هاهُنا-: أنَّها تَنفَعُ الْمُتَعَوِّذَ بها، وتَحفَظُهُ مِنَ الآفاتِ، وتَكفيه.

«مِن كُلِّ شَيطانٍ»:

يَدخُل تحتهُ: شَياطينُ الإنس والجِنِّ.

والهامَّةُ: كُلُّ ذاتِ سُمٍّ يَقتُلُ، والجَمعُ: الهَوامُّ، فأمَّا ما يَسُمُّ ولا يَقتُلُ: فهو (السَّامَّةُ)، كالعَقرَبِ، والزُّنبورِ.

#### «وَمِن كُلِّ عَين الامَّة»:

أي: من عَينٍ تُصيبُ بسوءٍ (١).

وقيل: «المُرادُ بهِ: كُلُّ داءٍ وآفَةٍ تُلِمُّ بالإنسانِ، من جُنونٍ وخَبَلِ»(٢).

#### \* ومَسَحَ صَأَلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بعض أعضاء جَسَدِ المريض، بيَدِهِ الشَّريفَةِ:

فعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَعَالِيَهُ عَنهُ، قال: تَشَكَّيتُ بِمَكَّهُ، شَكوًا شَديدًا، فجاءَني النبيُّ صَلَّاتَهُ عَنهُ يَعودُني، فقُلتُ: يا نَبيَّ الله، إنِّي أترُكُ مالًا، وإنِّي لم أترُك إلا ابنةً واحِدةً، فأوصي بثُلُثي مالي، وأترُكُ الثَّلُث؟ فقال: «لا»، قُلتُ: فأوصي بالنَّصف، وأترُكُ النَّصف؟ قال: «لا»، قُلتُ: فأوصي بالنَّكُثُ، والثَّلُثُ كَثيرٌ». «لا»، قُلتُ: فأوصي بالثُّلُثِ، وأترُكُ لها الثَّلُثَينِ؟ قال: «الثَّلُثُ، والثَّلُثُ كثيرٌ».

قال سَعدٌ: ثم وضَعَ يَدَهُ على جَبهَتي، ثم مَسَحَ يَدَهُ على وجهي، وبَطني، ثم قال: «اللهمَّ اشفِ سَعدًا، وأتمِم له هِجرَتَهُ»، فما زِلتُ أجِدُ بَردَهُ على كَبِدي - فيما يُخالُ إليَّ - حتى السَّاعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، واللفظ للبخاري.

وعن عائشة وَ وَاللَّهُ عَالَى النبيُّ صَالَهُ عَالِمُ النبيُّ صَالَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَوَّدُ بعضهم، يَمسَحُهُ بيَمينِهِ: «أذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا (١).

وبَوَّبَ عليه البخاري: «بابُ: مَسح الراقي الوَجَعَ بيَدِهِ اليُمنَى».

#### \* وعالَجَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِعْمَاءَ، بصَبِّ الماءِ:

فعن عائشةَ رَحَالِيَّهُ عَهَ، استَأْذَنَ أَزواجَهُ فِعن عائشةَ رَحَالِيَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَا اللهِلْمِ اللهِ مَا اللهِ مَ

قالت عائشةُ: فقال النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ - بَعدَ ما دَخَلَ بَيتَها، واشتَدَّ بهِ وجَعُهُ-: «هَريقوا عَلَيَّ من سَبعِ قِرَبٍ، لم تُحلَل أوكيتُهُنَّ؛ لَعلِّي أعهَدُ إلى الناسِ»، قالت: فأجلسناهُ في مخضب لخفصة زَوج النبيِّ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُ طَفِقنا نَصُبُّ عليه من تِلكَ القِرَبِ، حتى جَعَلَ يُشيرُ إلَينا: «أن قَد فعَلتُنَّ»، قالت: وخرجَ إلى الناسِ، فصَلَّى لَهُم، وخَطَبَهم (٢).

قال الحافِظ رَمَهُ اللهُ: "وفي رواية للطَّبَرانيِّ" في هذا الحديثِ: "مِن آبارٍ شَتَّى"، والظَّاهِرُ: أنَّ ذلك للتَّداوي؛ لقولِهِ في رِوايَةٍ أُخرَى في الصَّحيحِ (''): "لَعَلِيِّ أستريحُ فأعهَد» أي: أوصى ('').

وقال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «وَأَمَّا خاصِّيَّةُ السَّبعِ: فإنَّهَا قَد وقَعَت قَدَرًا، وشَرعًا، فخَلَقَ اللهُ عَزَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ سبحانه لعِبادِهِ الطَّوافَ مَنْهَا، واللهَّ اللهُ سبحانه لعِبادِهِ الطَّوافَ سَبعًا، والسَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ سَبعًا، ورَميَ الجِهارِ سَبعًا، سَبعًا... فلا رَيبَ أَنَّ لهذا العَدَدِ خاصِّيَّةً ليست لغيرهِ (٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٠)، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤).

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) بل هي في مسند أحمد (٢٥١٧٩)، والذي في الصحيح: «لعليِّ أعهد إلى الناس».

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٤/ ٩٠) باختصارٍ.

تطبُّعُ صَالَتُهُ عَلَيْتُهُ صَالَّةُ عُلَيْهِ عَلَى ١٢٥

#### \* وسَكَّنَ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّداعَ، بعصبِ الرأسِ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلِيَّهَ عَلَى مَنكِبَيهِ، قال: صَعِدَ النبيُّ صَالَسَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ المِنبَرَ، وكان آخِرَ مَجلِسٍ جَلَسَهُ، مُتَعَطِّفًا مِلحَفَةً على مَنكِبَيهِ، قَد عَصَبَ رَأْسَهُ بعِصابَةٍ دَسِمَةٍ (۱)، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أمَّا بعدُ: فإنَّ هذا الحَيَّ مِنَ الأنصارِ يَقِلُّونَ، قال: «أمَّا بعدُ: فإنَّ هذا الحَيَّ مِنَ الأنصارِ يَقِلُّونَ، ويَكثُرُ الناسُ، فمَن ولي شَيئًا من أُمَّةٍ محمدٍ صَالَسَّهُ وَسَلَمَ، فاستطاع أن يَضُرَّ فيه أحدًا، أو يَنفعَ فيه أحدًا، فيه أحدًا، في في مَن ولي شَيئًا من أُمَّةٍ محمدٍ صَالَسَهُ وَسَعْهِم (۲).

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «سببُ صُداعِ الشَّقيقَةِ (٣): مادَّةُ في شرَ ايينِ الرأسِ وحدَها، حاصِلةٌ فيها، أو مُرتَقيَةٌ إليها، فيقبَلُها الجانِبُ الأضعَفُ من جانِبيهِ، وتِلكَ المادَّةُ: إمَّا بُخاريَّةٌ، وإمَّا أخلاطٌ حارَّةٌ، أو بارِدَةٌ، وعَلامَتُها الخاصَّةُ بها: ضَرَبان الشَّر ايينِ، وخاصَّةً في الدَّمَويِّ، وإذا ضُبِطَت بالعَصائِبِ، ومُنِعَت مِنَ الضَّرَبانِ؛ سَكَنَ الوَجَعُ.

وكان صَّالِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَعْصِبُ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، وعَصبُ الرأسِ يَنفَعُ فِي وجَعِ الشَّقيقَةِ، وغَيرِها من أوجاع الرأس»(٤).

#### \* وكان صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَداوَى بِالسَّعوطِ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَنْهَا، عن النبيِّ صَأَلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «أَنَّهُ احتَجَمَ، وأعطَى الحَجَّامَ أجرَهُ، واستَعَطَ»(٥).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ أَللَهُ: «قولُهُ: «واستَعَطَ»، أي: استَعمَلَ السَّعوطَ، وهو أن يَستَلقيَ على ظَهرِهِ، ويَجعَلَ بين كَتِفيه ما يَرفَعُهما؛ ليَنحَدِرَ رَأْسُهُ، ويُقطَرَ في أَنفِهِ ماءٌ أو دُهنٌ، فيه دَواءٌ؛ ليَتَمكَّنَ بذلك مِنَ الوُصولِ إلى دِماغِهِ؛ لاستِخراجِ ما فيه مِنَ الدَّاءِ بالعُطاسِ»(٢).

<sup>(</sup>١) متغيرّة اللُّون إلى السُّواد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) هو: الصُّداع النِّصفيُّ.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٨٠) باختصارٍ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٠/ ١٤٧).

#### \* ودَلَّ صَ اللَّهُ عَلَى خَيرِ ما يُستَعَطُّ بهِ، وهو العودُ الهِنديُّ، والقُسطُ البَحريُّ:

فقال صَّالِسَّعَاتَهِ وَسَلَمَ: «عليكم بهذا العودِ الهنديِّ؛ فإنَّ فيه سَبِعَةَ أَشْفَيَةٍ: يُستَعَطُّ بهِ مِنَ العُذرَةِ، ويُللُّ بهِ من ذاتِ الجَنبِ»(١).

العُذرَةُ: وجَعٌ في الحَلقِ، يَهيجُ مِنَ الدَّمِ، مِثل التِهابِ اللُّوزِ، أو اللهاةِ، أو البُلعومِ.

وذاتُ الجَنبِ: كُلُّ أَلَمٍ ووَجَعٍ في جَنبِ الإنسانِ، يُسَمَّى ذاتَ الجَنبِ، وقيل المُرادُبهِ: وجَعُ الكليَتينِ، وقيل: مَرَضُ السِّلِ.

قال ابنُ حجرٍ رَحْمُهُ اللهُ: «كَذَا وقَعَ الاقتِصارُ في الحديثِ مِنَ السَّبِعَةِ على اثنَينِ، فإمَّا أن يكونَ ذَكَرَ السَّبِعَةَ، فاختَصَرَهُ الراوي، أوِ اقتَصَرَ على الاثنَينِ؛ لوُجودِهِما -حينَئِذٍ- دونَ غيرهِما»(٢).

وقال صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ أَمثَلَ ما تَداوَيتُم بهِ: الحِجامَةُ، والقُسطُ البَحريُ "").

والعودُ الهنديُّ: هو القُسطُ البَحريُّ، وهو نَباتُ يَعيشُ في الهندِ، وخاصَّةً في كَشميرَ، وفي الصِّينِ، وتُستَعمَلُ قُشورُ جُذورِهِ، التي قَد تكونُ بَيضاءَ أو سَوداءَ، وكان التُّجَّارُ العَرَبُ يَجلِبونَها إلى الجَزيرَةِ العَرَبيَّةِ عن طَريقِ البَحرِ؛ لذا شُمِّيَتِ القُسطَ البَحريَّ، كَما كان يُسمَّى: بالقُسطِ الهنديِّ، وهو غَيرُ العودِ الهنديِّ الذي يُتَّخَذُ في البخورِ، ولَهُ نَفسُ الاسم، مع أنَّها نَباتانِ مُحْتَلِفانِ نَا.

وكانوا قَديمًا يُعالجونَ التِهاباتِ الحَلقِ، بغَمزِ الحَلقِ بالأصابِعِ، أو بالخِرقَةِ، ونَحوِها، فيَطعَنونَ بها الموضِعَ، فيتَفَجَّرُ منه دَمُّ أسوَدُ، ورُبَّها سَبَّبَ قرحَةً، فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعُعَلَّبوا صِبيانكُم بالغَمزِ مِنَ العُذرَةِ، وعليكم بالقُسطِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٢٥)، ومسلم (٢٢١٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) من كلام الدُّكتور محمد نزار الدقر، في موقع الإعجاز العلميِّ للقرآن والسُّنَّة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧).

تطبيُّهُ صَالَيْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَهاهمُ النبيُّ صَالِمَهُ عَن هذا الفِعلِ الخَطَأِ، وأرشَدَهم إلى العِلاجِ الصَّحيحِ، وهو استِعهالُ القُسطِ الهِنديِّ.

وقد ذَكَرَ الأطِبَّاءُ مَنافِعَ كَثيرَةً لهذا القُسطِ، ويُستَعمَلُ حديثًا في أورُبَّا لعِلاجِ أمراضِ الكبِدِ، وبعضِ الأمراضِ التَّناسُليَّةِ، وعِلاجِ الدَّمامِلِ، والإمساكِ المُزمِنِ، والربوِ، والتِهابِ العَينِ، وغيرِ ذلك. القَصَباتِ الهَوائيَّةِ، وسَرَطانِ الفَم، والجُدام، والتِهابِ العَينِ، وغيرِ ذلك.

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: "وَأَمَّا نَفعُ السَّعوطِ منها بالقُسطِ المحكوكِ؛ فلأنَّ العُدْرَةَ مادَّتُها دَمٌ يَغلِبُ عليه البلغَمُ، لكنَّ تَوَلُّدَهُ في أبدانِ الصِّبيانِ أكثرُ، وفي القُسطِ تَجفيفٌ يَشُدُّ اللهاة، ويَرفَعُها إلى مَكانِها، وقد يكونُ نَفعُهُ في هذا الدَّاءِ بالخاصِّيَّةِ، وقد يَنفَعُ في الأدواءِ الحارَّةِ، والأدوية الحارَّة، بالذَّاتِ تارَةً، وبالعَرضِ أُخرَى.

والقُسطُ البَحريُّ المذكورُ في الحديثِ: هو العودُ الهِنديُّ، وهو الأبيَضُ منه، وهو حُلوُّ، وفيه مَنافِعُ عَديدَةُ، وكانوا يُعالِحونَ أولادَهم بغَمزِ اللهاةِ، وبِالعِلاقِ، وهو شيءٌ يُعَلِّقونَهُ على الصِّبيانِ، فنَهاهمُ النبيُّ صَلَّسَاءَ عَن ذلك، وأرشَدَهم إلى ما هو أنفعُ للأطفال، وأسهَلُ عليهم»(١).

#### \* وعالَجَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَرحَةَ، بالحِنَّاءِ:

فعن سَلمَى أُمِّ رافِعٍ، مَولاةِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَالَتَ: «كان لا يُصيبُ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ عَلَيهِ الجِنَّاءَ» (٢).

« لأنَّهُ - بِبُرو دَتِهِ - يُخَفِّفُ حَرارَةَ الجِراحَةِ، وأَلَمَ الدَّمِ» (٣).

قال ابن القيم رَحْمُ أَلِلَهُ: «الحِنَّاءُ من مَنافِعِهِ: أَنَّهُ مُحَلِّلٌ نافِعٌ من حَرقِ النارِ، وفيه قوَّةٌ موافِقَةٌ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ٨٧ –٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٠٢)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قرحةٌ: بفتح القاف، ويضمُّ، وهي: جراحةٌ من سكِّينٍ وسيفٍ ونحوه.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٦/ ١٧٨).

للعَصَبِ، إذا ضُمِّدَ بهِ، والضِّهادُ بهِ يَنفَعُ مِنَ الأورامِ الحارَّةِ المُلهِبَةِ، ومِن خَواصِّهِ: أَنَّهُ إذا بَدَأُ الجُدَريُّ يَخُرُجُ بصَبيِّ، فخُضِبَت أسافِلُ رِجلَيهِ بحِنَّاء، فإنَّهُ يُؤمَنُ على عَينيهِ أن يَخْرُجَ فيها شيءٌ منه، وهذا صَحيحٌ مُجُرَّبٌ، لا شَكَّ فيه»(١).

#### \* ومنه: حِفظُهُ صَالِستُهُ عَندوسَةً صِحَّة العَينِ بالاكتِحال:

فعن عِمرانَ بنِ أبي أنسٍ، قال: «كان رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهُ مَلَّ عَيْفُ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ تَيْنِ» (٢). عينِه اليُمنَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، واليُسرَى مَرَّتينِ» (٢).

وقال صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عليكم بالإثمِدِ؛ فإنَّهُ يَجلو البَصَرَ، ويُنبِتُ الشَّعَرَ»(٣).

والإثمِدُ: نَوعٌ من أنواعِ الكُحلِ، وهو أجوَدُها، ويوجَدُ في الحِجازِ، والمغرِبِ، وأصبَهانَ، وغيرِها مِنَ الدُّوَلِ، وهو في الأصلِ: حجرٌ أسوَدُ، يَميلُ إلى الحُمرَةِ، يُدَقُّ ويُصنَعُ منه كُحلٌ للعَينَينِ.

قال المُبارَكفوريُّ رَحَمُ اللَّهُ: «يكونُ في بلادِ الحِجازِ، وأجوَدُهُ يُؤتّى بهِ من أصبَهانَ »(١٠).

ومعنى: «يجلو البَصَرَ»: أي: يُحَسِّنُ النَّظَرَ، ويَزيدُ نورَ العَينِ.

«وَيُنبِتُ الشَّعرَ»: المُرادُ بالشَّعرِ -هُنا-: المُدبُ، وهو الذي يَنبُتُ على أشفارِ العَينِ.

# \* وعالَجَ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى، بصَبِّ الماءِ على الرأس:

فَعنِ ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَن النبيِّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ صَالَا عَن النبيِّ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿إِنَّ شِلَّةَ الْحُمَّى من فيحِ جَهَنَّمَ (٥٠)؛ فأبردوها بالماءِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۶/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٣٤٨٧)، وابن سعدٍ في الطبقات (١/ ٣٧٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٤٩٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) الفيح: سطوع الحر، وفورانه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩).

تطبيُّهُ صَالَيْتُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّ

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: "والحُمَّى أنواعٌ ... واختُلِفَ في نِسبَتِها إلى جَهَنَّمَ، فقيل: حَقيقَة، واللهَبُ الحاصِلُ في جِسمِ المحمومِ، قِطعَةُ من جَهَنَّمَ، وقَدَّرَ اللهُ ظُهورَها بأسبابٍ تَقتضيها؛ ليَعتَبِرَ العِبادُ بذلك.

وقيل: بَلِ الخَبَرُ ورَدَ مَورِدَ التَّشبيهِ، والمعنى: أَنَّ حَرَّ الحُمَّى، شَبيهُ بَحَرِّ جَهَنَّمَ؛ تَنبيهًا للنُّفوسِ على شِدَّةِ حَرِّ النارِ، وأَنَّ هَذِهِ الحَرارَةَ الشَّديدَةَ، شَبيهَةٌ بفيحِها، وهو ما يُصيبُ مَن قَرُبَ منها من حَرِّها، كَما قيل بذلك في حديثِ الإبرادِ، والأولُ أولى، واللهُ أعلَمُ اللهُ الله

\* وأَمَرَ النبيُّ صَالِسُهُ عَلِيهِ عَلَيهُ لَمَّا اشْتَدَّت عليه الحُمَّى في مَرَضِ مَوتِهِ، بصَبِّ الماءِ عليه، وقد تَقدّمَ الحديثُ في ذلك.

قال ابن القيم رَمَهُ اللهُ: «لَمَا كانتِ الحُمَّى يَتَبَعُها حِميَةٌ عن الأغذيةِ الرديئةِ، وتَناوُلُ الأغذيةِ والأدويةِ النافِعةِ، وفي ذلك إعانَةٌ على تَنقيةِ البَدَنِ، ونَفي أخباثِهِ، وفُضولِهِ، وتَصفيتِهِ من مَوادِّهِ النافِعةِ، وفي ذلك إعانَةٌ على تَنقيةِ البَدَنِ، ونَفي خَبثِهِ، وتَصفيةِ جَوهَرِهِ؛ كانت مَوادِّهِ الرديئةِ، وتَفعَلُ فيه كَما تَفعَلُ النارُ في الحَديدِ، في نَفي خَبثِهِ، وتَصفيةِ جَوهرِه؛ كانت أشبَهَ الأشياءِ بنارِ الكيرِ، التي تُصفِّي جَوهرَ الحَديدِ، وهذا القَدرُ هو المعلومُ عندَ أطبَّاءِ الأبدانِ (۱).

وقد ثَبَتَ في الطِّبِّ الحديثِ: أنَّ هذا العِلاجَ النبويَّ، من أنفَعِ العِلاجاتِ للحُمَّى؛ «فَكَثيرٌ مِنَ الحالاتِ تَرتَفِعُ فيها حَرارَةُ المريضِ، ولا تَتَأثَّرُ بالأدويَةِ الخافِضَةِ للحَرارَةِ، فيَلجَأُ الأطبَّاءُ إلى استِعمال الماءِ البارِدِ؛ لتَخفيضِها، وإعادَتها إلى وضعِها الطَّبيعيِّ؛ ولهذا يَنصَحُ أطبَّاءُ الأطفال الأهلَ بتَجريدِ الطِّفلِ من ثيابِهِ فورًا عندَ ارتِفاعِ حَرارَتِهِ، وتَعريضِهِ للماءِ البارِدِ، والكَيَّاداتِ»(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ١٧٥)، باختصارِ.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٢٨).

 $<sup>(3) \</sup> http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article\&lang=A\&id=33775.$ 

#### \* وعالَجَ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَريحَ بالكيِّ:

والعِلاجُ بالكيِّ: من أنفَعِ العِلاجاتِ، فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَ اللهِ عَالَ: "رُميَ سَعدُ ابنُ مُعاذٍ في أكحَلِهِ، قال: فحَسَمَهُ النبيُّ صَّاللَهُ عَيْدُوسَاتُهُ بيكِهِ بهِ شَقَصٍ (١)، ثم ورِمَت، فحَسَمَهُ الثانيَةَ (١).

وعَنهُ رَضَالِلَهُ عَنهُ وَاللَّهِ مَ اللَّاحِزَابِ على أَكْمَلِهِ، فكواهُ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَى أَكْمَلِهِ، فكواهُ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَى أَكْمَلُهِ، فكواهُ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَى أَكْمَلُهِ ، فكواهُ رسولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَى أَكْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

#### وفي رواية:

«بَعَثَ رسولُ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ إِلَى أُبِيِّ بنِ كَعبٍ طَبِيبًا، فقَطَعَ منه عِرقًا، ثم كَواهُ عليه »(٤).

لكن يَنبَغي أن يكونَ العِلاجُ بالكَيِّ آخِرَ العِلاجِ؛ لما فيه من شِدَّةِ إيلامِ المريضِ.

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «الشَّفاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرطَةِ مِحِجَمٍ، أو شَربَةِ عَسَلِ، أو كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنهَى أُمَّتي عن الكيِّ »(٥).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ صَالَقَهَا، قال: سمعتُ النبيَّ صَاللهَ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكَمَ عَلَيْهِ عَلَاكَمَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «ذَكَرَ الكيَّ؛ لأَنَّهُ يُستَعمَلُ عندَ عَدَمِ نَفعِ الأدويَةِ المشروبَةِ ونَحوِها، فآخِرُ الطِّبِّ: الكيُّ.

#### وقولْهُ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُحِبُّ أَن أَكتُويَ»:

<sup>(</sup>١) نصل السَّهم إذا كان طويلاً، غير عريضٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٨٣٥)، ومسلم (٢٢٠٥).

تطبيعهٔ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إشارَةٌ إلى تَأْخيرِ العِلاجِ بالكيِّ، حتى يُضطرَّ إليه؛ لما فيه مِنِ استِعمال الألمِ الشَّديدِ في دَفعِ أَلَمٍ، قَد يكونُ أَضعَفَ من أَلَمِ الكيِّ (١٠).

وقال ابن القيم رَحَمُألِلَهُ: «وَأَمَّا الكيُّ: فلأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الأمراضِ المادِّيَّةِ: إمَّا أن يكونَ حادًّا، فيكونَ سَريعَ الإفضاءِ لأحَدِ الطَّرَفينِ، فلا يُحتاجُ إليه فيه.

وإمَّا أن يكونَ مُزمِنًا، وأفضَلُ عِلاجِهِ بعدَ الاستِفراغِ: الكيُّ في الأعضاءِ التي يَجوزُ فيها الكيُّ؛ لأنَّهُ لا يكونُ مُزمِنًا إلا عن مادَّةٍ بارِدَةٍ غَليظَةٍ، قَد رَسَخَت في العُضوِ، وأفسَدَت مِزاجَهُ، وأحالَت جَميعَ ما يَصِلُ إليه إلى مُشابَهَةِ جَوهَرِها، فيَشتَعِلُ في ذلك العُضوِ، فيُستَخرَجُ بالكيِّ تلكَ المادَّةُ من ذلك المكانِ الذي هو فيه، بإفناءِ الجُزءِ الناريِّ الموجودِ بالكيِّ، لتِلكَ المادَّةِ»(٢).

و مِمَّا يَدُلُّ على كَراهَةِ الكيِّ: حديثُ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَهَالِلَهُ عَالَ: «قَد كان يُسَلَّمُ عَليَّ، حتى اكتَوَيتُ، فال: «قَد كان يُسَلَّمُ عَليَّ، حتى اكتَوَيتُ، فترُكتُ، ثم تَركتُ الكيَّ فعادَ»(٣).

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «معنى الحديثِ: أنَّ عِمرانَ بنَ الحُصَينِ وَ اللهُ عَانت بهِ بَواسيرُ، فكان يَصبِرُ على المُهِمَّاتِ، وكانتِ الملائِكَةُ تُسَلِّمُ عليه، فاكتوى، فانقَطَعَ سَلامُهم عليه، ثم تَرَكَ الكيَّ، فعادَ سَلامُهم عليه» (٤٠).

وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ في صِفاتِ السَّبعينَ أَلفًا، الذينَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ بلا حِسابٍ ولا عَذابِ، وذَكَرَ منها: (وَلا يَكتَوونَ)(٥).

قال ابن القيم رَحَمُ اللَّهُ: ﴿ فَقَد تَضَمَّنَت أحاديثُ الكِّيِّ أَربَعَةَ أَنواعٍ:

أحَدُها: فِعلُهُ.

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/١٩٣).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠).

والثاني: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ.

والثالثُ: الثَّناءُ على مَن تَركهُ.

والرابعُ: النَّهيُّ عَنهُ.

ولا تَعارُضَ بينها بحَمدِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ فِعلَهُ يَدُلُّ على جِوازِهِ، وعَدَمُ مُحَبَّتِهِ لهُ لا يَدُلُّ على النع منه، وأمَّا الثَّناءُ على تارِكِهِ: فيَدُلُّ على أنَّ تَركَهُ أولى وأفضَلُ.

وأَمَّا النَّهِيُ عَنهُ: فعَلى سَبيلِ الاختيارِ، والكراهَةِ، أو عن النَّوعِ الذي لا يُحتاجُ إليه، بل يُفعَلُ خَوفًا من حُدوثِ الدَّاءِ، واللهُ أعلَمُ»(١).

#### \* وعالَجَ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَرحَةَ، بالرِّيقِ المخلوطِ بالتُّرابِ:

فعن عائشة وَ وَاللَّهُ عَهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَ

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «قال مجمهورُ العُلَماءِ: المُرادُب «أرضِنا» -هُنا-: مُملَةُ الأرضِ، وقيل: أرضُ المدينَةِ خاصَّةً؛ لبَرَكَتِها، والرِّيقَةُ: أقَلُّ مِنَ الرِّيقِ.

ومعنى الحديث: أنَّهُ يَأْخُذُ من ريقِ نَفسِهِ على أُصبُعِهِ السَّبَّابَةِ، ثم يَضَعُها على التُّرابِ، فيَعلَقُ بها منه شيءٌ، فيَمسَحُ بهِ على الموضِعِ الجَريحِ أو العليلِ، ويقولُ هذا الكلامَ في حال المسح، واللهُ أعلَمُ (٤٠).

وقال ابن القيم رَحَمُ اللَّهُ: «هَذَا مِنَ العِلاجِ المُيسَّرِ النافِعِ المُركَّبِ، وهي مُعَالَجَةٌ لَطيفَةٌ، يُعالَجُ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أبي داود (٣٨٩٥): «يقول بريقه، ثمَّ قال به في الترُّاب».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١١٤ ١٨٤).

تطبيُّهُ صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِها القُروحُ والجِراحاتُ الطَّرِيَّةُ، لا سيَّما عندَ عَدَمِ غَيرِها مِنَ الأدويَةِ؛ إذ كانت مَوجودَةً بكُلِّ أرض.

وقد عُلِمَ أَنَّ طَبِيعَةَ التُّرابِ الخالصِ بارِدَةٌ يابِسَةٌ، مُجُفِّفَةٌ لرُطوباتِ القُروحِ والجِراحاتِ التي تَمَنَعُ الطَّبِيعَةُ من جَودَةِ فِعلِها، وسُرعَةِ اندِمالها، لا سيَّما في البِلادِ الحارَّةِ، وأصحابِ الأمزِجَةِ الحارَّةِ.

والتُّرابُ مُجُفِّفٌ لها، مُزيلٌ لشِدَّةِ يُبسِهِ وتَجفيفِهِ للرُّطوبَةِ الرديئَةِ المانِعَةِ من بَرئِها، ويَحصُلُ بهِ -مَعَ ذلك- تَعديلُ مِزاجِ العُضوِ العليلِ، ومَتَى اعتَدَلَ مِزاجُ العُضوِ قَويَت قواهُ، ودَفَعَت عنه الأَلَمَ بإذنِ اللهِ (۱)

وقال عُلماءُ اللجنةِ الدائمةِ: «هَذا الحديثُ على ظاهِرِه، وهو أن يَعمدَ الراقي إلى بَلِّ أُصبُعِه بريقِ نَفسِه، ثُمَّ يَمسَّ بها التُّرابَ، ثُمَّ يَمسحَ بأصبُعِه على مَحلِّ الوَجَعِ، قائِلًا هذا الدّعاءَ.

وأكثرُ العُلماءِ على أنّ هذِه الصّفةَ عامّةُ لكُلِّ راقٍ، ولكُلِّ أرضٍ، وذَهبَ بَعضُهم إلى أنّ ذلك مَحصوصٌ برسولِ اللهِ، وبِأرضِ المدينةِ، والصّحيحُ هو الأوّلُ؛ لعدَمِ المُخَصِّصِ»(٢).

## \* وأَمَرَ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مَن أُصيبَ بالإسهال، بشُربِ العَسَلِ:

فعن أبي سَعيد الخُدريِّ وَعَالِشَهُ عَنهُ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فقال: إنَّ أخي استَطلَقَ بَطنُهُ (٣) ، فقال رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : «اسقِهِ عَسَلاً»، فسَقاه، ثم جاءه ، فقال: إنيِّ سَقَيتُهُ عَسَلاً، فلَم يَزِدهُ إلا استِطلاقًا! فقال له ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم جاءَ الرابِعة، فقال: «اسقِهِ عَسَلًا»، فقال: لقَد سَقَيتُهُ ، فلَم يَزِدهُ إلا استِطلاقًا! فقال رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: «صَدَقَ الله ، وكذَب بَطنُ أخيك، فسَقاهُ فَبرَ أَلا؛ .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة الدائمة (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) كثر خروج ما فيه، يريد الإسهال.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢٢١٧).

قال الحافظ رَحَهُ اللَّهُ: «وفي قولِهِ صَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَكَذَبَ بَطنُ أَخيكَ»، إشارَةٌ إلى أنَّ هذا الدَّواءَ نافِعٌ، وأنَّ بَقاءَ الدَّاءِ ليس لقُصورِ الدَّواءِ في نَفسِهِ، ولكن لكَثرَةِ المادَّةِ الفاسِدَةِ، فمِن ثَمَّ: أَمَرَهُ بمُعاوَدَةِ شُربِ العَسَلِ؛ لاستِفراغِها، فكان كذلك، وبَرَأ بإذنِ اللهِ»(١).

ويقولُ ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «وفي تكرارِ سَقيهِ العَسَلَ مَعنَى طِبِّيٌ بَديعٌ، وهوَ: أنَّ الدَّواءَ يَجِبُ أن يكونَ له مِقدارٌ وكمِّيَّةُ، بحسبِ حال الدَّاءِ، إن قصرَ عَنهُ لم يُزِلهُ بالكُلِّيَّةِ، وإن جاوزَهُ أو يَع القوَى، فأحدَثَ ضَرَرًا آخَرَ، فليَّا أَمَرَهُ أن يَسقيَهُ العَسَلَ، سَقاهُ مِقدارًا لا يَفي بمُقاوَمَةِ الدَّاءِ، ولا يَبلُغُ الغَرضَ.

فلمَّا أَخبَرَهُ، عَلِمَ أَنَّ الذي سَقاهُ لا يَبلُغُ مِقدارَ الحَاجَةِ، فلمَّا تَكَرَّرَ تَردادُهُ إلى النبيِّ صَالِسَهُ عَيْنِوسَتَمِ، أَكَّدَ عليه المُعاوَدَةَ؛ ليَصِلَ إلى المِقدارِ المُقاومِ للدَّاءِ، فلمَّا تَكرَّرَتِ الشَّرباتُ بحَسَبِ مادَّةِ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ.

واعتِبارُ مَقاديرِ الأدويَةِ، وكَيفيَّاتِها، ومِقدارِ قوَّةِ المرَضِ والمريضِ: من أكبَرِ قَواعِدِ الطِّبِّ»(٢).

# \* وأَمَرَ صَآلِتُهُ عَلَيْهِ وَضِعِ الْيَدِ على مَوضِعِ الأَلَم، والتَّعوَّذِ باللهِ، وقُدرَتِه:

فعن عثمانَ بنِ أبي العاصِ الثَّقَفيِّ وَعَلَيْهَ عَنهُ أَنَّهُ شَكَا إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَعًا يَجِدُهُ في جَسَدِهِ مُنذُ أسلَمَ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَنهُ وَسَدَّةٍ: «ضَع يَدَكَ على الذي تَأَلَّمُ من جَسَدِكَ، وقُل: باسم اللهِ -ثَلاثًا-، وقُل -سَبعَ مَرَّاتٍ-: أعوذُ باللهِ وقُدرَتِهِ من شَرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ»(٣).

قال الصّنعانيُّ رَمَهُ اللَّهُ: «هَذِهِ مِنَ الأدويَةِ الإِلْهَيَّةِ، التي هيَ من أسرعِ الأدويَةِ لَمَن خَلَصَت نيَّتُهُ، وظاهِرُهُ: أنّها لكُلِّ أَلَم مِنَ الآلامِ التي بالأعضاءِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۶/ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) التنوير (٧/ ١٠٦).

تطبُّعُ صَآ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ صَآ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ صَآ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ورواه أبو داو د(1)، والترمذي(1)، وزادا: (1) أزَل آمُرُ بهِ أهلي، وغَيرهم».

قال المُبارَكفوريُّ رَحَمُهُ اللَّهُ وَ الأَدويَةِ الإلهَيَّةِ، والطِّبِّ النبويِّ؛ لما فيه من ذِكرِ اللهِ، والتَّفويضِ إليه، والاستِعاذَةِ بعِزَّتِهِ وقُدرَتِهِ، وتَكرارُهُ يكونُ أَنجَحَ وأَبلَغَ، كَتكرارِ الدَّواءِ الطَّبيعيِّ، لاستِقصاءِ إخراجِ المادَّةِ، وفي السَّبعِ خاصِّيَّةُ لا توجَدُ في غَيرِها (٣٠٠).

#### ومَنَع صَالِلَهُ عَلَيه وَسَلَّم الناقِه (١) من تَناوُلِ ما يَضرُّوه ، حتى يَتِم شِفاؤه :

فعن أُمِّ المُنذِرِ بنتِ قَيسٍ الأنصاريَّةِ وَعَلَيْهُ عَهَا، قالت: دَخَلَ عَلِيَّ رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَيَهُ وَمَعَهُ عليُّ، وعليُّ ناقِهُ، ولَنا دَوالي مُعَلَّقةُ (٥)، فقامَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ يَاكُلُ منها، وقامَ عليُّ ليَأكُل، فظفة رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَامَ عليُّ ليَأكُل، فظفة وصَنعتُ فظفِقَ رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يقولُ لعليِّ: «مَه! إنَّكَ ناقِهُ»، حتى كَفَّ عليُّ، قالت: وصَنعتُ شعيرًا، وسِلقًا، فجئتُ بهِ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : «يا عليُّ، أصِب من هذا؛ فهو أنفعُ لكَ» (٦).

قال ابن القيم رَمَهُ أَللَهُ: «واعلَم أنَّ في مَنعِ النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ مِنَ الأَكلِ مِنَ الدَّوالي وهو ناقِهُ، أحسَنُ التَّدبير؛ فإنَّ الدَّواليَ أقناءٌ مِنَ الرُّطَبِ، تُعَلَّقُ في البَيتِ للأكلِ، بمَنزِلَةِ عَناقيدِ العِنبِ، والفاكِهَة تَضُرُّ بالناقِهِ مِنَ المرضِ؛ لسُرعَةِ استِحالَتِها، وضَعفِ الطَّبيعةِ عن دَفعِها، فإنَّها لم تَتَمَكَّن -بَعدُ- من قوَّتِها، وهي مَشغولَةٌ بدَفع آثارِ العِلَّةِ، وإزالَتِها مِنَ البَدَنِ.

وفي الرُّطَبِ -خاصَّةً- نَوعُ ثِقَلٍ على المعِدَةِ، فتَشتَغِلُ بمُعالَجَتِهِ وإصلاحِهِ، عَمَّا هي بصَدَدِهِ، من إزالَةِ بَقيَّةِ المرَضِ وآثارِهِ، فإمَّا أن تَقِفَ تِلكَ البَقيَّةُ، وإمَّا أن تَتَزايَدَ، فلمَّا وُضِعَ بين يَدَيهِ السِّلقُ، والشَّعيرُ، أمَرَهُ أن يُصيبَ منه؛ فإنَّهُ من أنفَعِ الأغذيةِ للنَّاقِهِ؛ فإنَّ في ماءِ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٨٩١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٠٨٠)، وصححه.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) الناقه: المريض قريب العهد بالمرض بعد إفاقته، وقبل رجوع كمال صحَّته إليه.

<sup>(</sup>٥) غصن البسر المعلّق، حتى إذا أرطب أكل منه.

<sup>(</sup>٦) رواه أبوداود (٣٨٥٦)، والترمذي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (٣٤٤٢)، وأحمد (٢٧٠٥١)، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٦٦٠)، وكذا حسنه الألباني في الصحيحة (٥٩)، وضعفه محققو المسند.

الشَّعيرِ، مِنَ التَّبريدِ، والتَّغذيَةِ، والتَّلطيفِ، والتَّليينِ، وتَقويَةِ الطَّبيعَةِ، ما هو أصلَحُ للنَّاقِهِ، ولا سَيَّا إذا طُبِخَ بأُصولِ السِّلقِ، فهذا من أوفَقِ الغِذاءِ، لَمَن في مَعِدَتِهِ ضَعفٌ، ولا يَتَوَلَّدُ عنه مِنَ الأخلاطِ ما يُخافُ منه»(١).

#### \* وأوصى صَلَاسًا عَلَيه وَسَلَّم المهموم والمحزون بالعِلاج بالتَّلبينَةِ:

فعن عائشةَ رَحَيَلِيَّهُ عَهَا، أَنَّهَا كانت تَأْمُرُ بالتَّلبينِ للمَريضِ، وللمَحزونِ على الهالكِ، وكانت تقولُ: إنِّ التَّلبينَةَ تُجِمُّ (١) فُؤادَ المريضِ، وتَذهَبُ ببعضِ الْحُزنِ (١) أُوُادَ المريضِ، وتَذهَبُ ببعضِ الْحُزنِ (١).

وعَنها رَخَلِيَّهُمَهُ، قالت: كان رسولُ اللهِ صَّاللَمُعَيَّهُ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعَكُ أَمَرَ بالحَساءِ ('') فَصُّنِعَ، ثم أَمَرَهم فحَسَوا منه، وكان يقولُ: "إنَّهُ لَيَرتو ('') فُؤاذَ الحَزينِ، ويَسرو عن فُؤاذِ الصَّفيم (۲)، كَمَا تَسرو إحداكُنَّ الوَسَخَ بالماءِ عن وجهِها ('').

والتَّلبينَةُ: عِبارَةٌ عن حَساءٍ رَقيقٍ، مَصنوعٍ من دَقيقِ الشَّعيرِ، واللَّبَنِ.

والتّلبينةُ: مُليِّنُ للأمعاءِ، مُهَدِّئُ للقولونَ، مُضادُّ لسَرَطانِ الأمعاءِ، يوصَفُ للمَرضَى كَغِذاءٍ لَطيفٍ، سَهلِ الهَضم، فالشَّعيرُ غَنيُّ بالأليافِ المُنحَلَّةِ، وغيرِ المُنحَلَّةِ، والأليافُ غيرُ المُنحَلَّةِ مَتَصُّ كَمِّيَّاتٍ كَبيرَةً مِنَ المَاءِ، وتَحبِسُهُ داخِلَها، فتريدُ من كُتلَةِ الفَضَلاتِ، مع الحِفاظِ على ليونَتِها، عِمَّا يُسَهِّلُ ويُسَرِّعُ هَذِهِ الكُتلَةَ عَبرَ القولونِ، ويُنَشِّطُ الحَرَكَةَ الدُّوديَّةَ للأمعاءِ، عِمَّا يَدعَمُ عَمليَّةَ التَّخلُص مِنَ الفَضَلاتِ.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۶/ ۹۲).

<sup>(</sup>٢) تريح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٩٥)، ومسلم (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٤) طبيخٌ من دقيقٍ، وماءٍ، ودهنِ.

<sup>(</sup>٥) يقوِّي.

<sup>(</sup>٦) يكشف عنه الألم، ويزيله.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٢٠٣٩)، وصححه، وابن ماجه (٣٤٤٥)، وأحمد (٢٤٠٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٠٢)، وضعفه في ضعيف سنن الترمذي، وكذا ضعفه محققو المسند.

تطبُّعُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ صَالَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ صَالَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وهُناكَ أبحاثٌ طِبَّيَّةٌ، تُؤكِّدُ على أهمِّيَةِ الشَّعيرِ في التَّقليلِ مِنَ الإصابَةِ بسَرَطانِ القولونِ؛ حيث استَقَرَّ الرأيُ على أنَّ الشَّعيرَ يُقلِّلُ من بَقاءِ الفَضَلاتِ في الأمعاء؛ مِمَّا يُقلِّلُ من بَقاءِ المُضَلاتِ في الأمعاء؛ مِمَّا يُقلِّلُ من بَقاءِ المُسَرَطانِ. الموادِّ المُسرَطِنَةِ في الأمعاءِ، مِمَّا يُقلِّلُ مِنَ الإصابَةِ بالسَّرَطانِ.

و أَثْبَتَتِ الدِّراساتُ العِلميَّةُ فاعِليَّةَ حُبوبِ الشَّعيرِ الفائِقَةَ، في تَقليلِ مُستَوَى الكوليستُرولِ في الدَّمِ، عِمَّا يُؤَدِّي إلى خَفضِ ضَغطِ الدَّمِ، وتَنظيمِ نِسبَةِ السُّكَّرِ في الدَّمِ.

#### \* وأوصى صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالعِلاج بالحَبَّةِ السَّوداء (حَبَّةِ البَرَكَةِ):

فعن أبي هريرة رَخِيَلَفَعَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «في الحَبَّةِ السَّوداءِ شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ، إلا السَّامَ(١١)»(٢).

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «الحَبَّةُ السَّوداءُ هي الكمُّونُ الأسوَدُ، وتُسَمَّى الكمُّونَ الهِنديَّ، وهي كَثيرَةُ المنافِع جِدًّا، وقولُهُ: «شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ» مِثلُ قولِهِ تعالى: ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَجِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥]؛ أي: كُلَّ شيءٍ يَقبَلُ التَّدميرَ، ونَظائِرَهُ.

وهيَ نافِعَةٌ من جَميعِ الأمراضِ البارِدَةِ، وتَدخُلُ في الأمراضِ الحارَّةِ اليابِسَةِ بالعَرَضِ، فتوصِّلُ قوَى الأدويَةِ البارِدَةِ الرطبَةِ إلَيها، بسُرعَةِ تَنفيذِها إذا أُخِذَ يَسيرُها»(٣).

وقد أثبتَتِ الدِّراساتُ المُعاصِرَةُ: أنَّ حَبَّةَ البَرَكَةِ، أوِ الحَبَّةَ السَّوداءَ، تُنَشِّطُ جِهازَ المناعَةِ عندَ الإنسانِ، وهي مُضادَّةٌ لآلامِ المفاصِلِ، والرُّوماتيزم، ومُفيدَةٌ لأمراضِ الحساسيةِ، بل وتُبيدُ الخلايا السَّرَ طانيَّة (٤٠).

<sup>(</sup>١) الموت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٨ ٥)، ومسلم (٢٢١٥).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، لأحمد مصطفى متولي (ص٦٦٠).

#### \* ومِنَ العِلاجاتِ النبويَّةِ: العِلاجُ بالكمأةِ، لأمراضِ العُيونِ:

فعن سَعيدِ بنِ زَيدٍ رَحَوَلِتَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَالَةً: «الكمأةُ مِنَ المنّ (١)، وماؤُها شِفاءٌ للعَينِ (٢).

أَمَّا الكمأَةُ: فهي نَباتُ، لا ورَقَ لَهُ، ولا ساقَ، ولا زَهرَ، ولا ثَمَرَ، وإنها هو كالفِطرِ، مُدَحرَجُ الشَّكلِ كالكُرَةِ، ومنه: صَغيرٌ، وكبيرٌ، وأحمَرُ، وأبيض، وأسوَدُ، وأنواعٌ كثيرَةٌ، ومِن جُملَةِ أنواعِهِ: الفِطرُ، تُشبِهُ في شَكلِها البَطاطا، مع اختِلافِ اللَّونِ والرائِحَةِ.

«وَهيَ مِمَّا يوجَدُ فِي الربيعِ، ويُؤكَلُ نَيِّئًا، ومَطبوخًا، وتُسَمِّيها العَرَبُ: نَباتَ الرعدِ؛ لأنَّها تكثُرُ بكَثرَتِهِ، وتَنفَطِرُ عَنها الأرضُ، وهي من أطعِمَةِ أهلِ البَوادي، وتَكثُرُ بأرضِ العَرَبِ، وأَجوَدُها: ما كانت أرضُها رَمليَّةً، قَليلَةَ الماءِ»(٣).

#### وقولُهُ: «الكمأة مِنَ المنِّ»:

شَبَّهَها بالمنِّ الذي كان يَنزِلُ على بَني إسرائيلَ؛ لأَنَّهُ كان يَحصُلُ لهم بلا كُلفَةٍ، ولا عِلاجٍ، والكمأةُ تَحصُلُ بلا كُلفَةٍ، ولا عِلاجٍ، ولا زَرعٍ، ولا سَقيٍ، ولا غَيرِهِ.

وقيل: هيَ مِنَ المنِّ الذي أنزَلَ اللهُ تعالى على بَني إسرائيلَ حَقيقَةً؛ عَمَلًا بِظاهِرِ اللَّفظِ.

#### «وَماؤُها شِفاءٌ للعَينِ»:

قيل: هو نَفسُ الماءِ مُجُرَّدًا، وقيل: مَعناهُ: أن يُخلَطَ ماؤُها بدَواءٍ، ويُعالَجُ بهِ العَينُ.

والصّحيحُ: أنَّ ماءَها -مُجَرَّدًا- شِفاءٌ للعَينِ -مُطلَقًا-، فيُعصَرُ ماؤُها، ويُجعَلُ في العَينِ منه.

قال النووي رَحَمُ اللَّهُ: ( وقد رَأيتُ -أنا، وغَيري - في زَمَنِنا، مَن كان عَميَ وذَهَبَ بَصَرُهُ حَقيقَةً، فكَحَّلَ عَينَهُ بِهاءِ الكمأةِ - مُجُرَّدًا -، فشُفيَ وعادَ إليه بَصَرُهُ، وهو الشَّيخُ العَدلُ الأيمَنُ

<sup>(</sup>١) أي: ممَّا يمتنُّ الله تعالى به على عباده دون تدخُّل أو جهدٍ منهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٧٨)، ومسلم (٤٤٠٢).

<sup>(</sup>T) زاد المعاد (2/TT).

تطبيُّهُ صَالَيْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الكمالُ بنُ عبدِاللهِ الدِّمَشقيُّ، صاحِبُ صَلاحٍ وروايَةٍ للحديثِ، وكان استِعمالُهُ لماءِ الكمأةِ؛ اعتِقادًا في الحديثِ، وتَبَرُّكًا بهِ، واللهُ أعلَمُ»(١).

وهيَ المعروفَةُ في المملكةِ السُّعوديَّةِ باسم: «الفَقعِ»، وفي بعضِ البِلادِ تُعرَفُ بـ «شَجَرَةِ الأرضِ»، أو: «بَيضَةِ النَّعامَةِ»، أو: «العَسقَلِ».

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «والكمأةُ تكونُ في الأرضِ من غَيرِ أن تُزرَعَ، وسُمِّيَت كَمأةً؛ لاستِتارِها، ومنه: «كَمَأ الشَّهادَةَ»: إذا سَتَرَها، وأخفاها، والكمأةُ مَخفيَّةٌ تحت الأرضِ، لا ورَقَ لها، ولا ساقَ»(٢).

وقال: «ماءُ الكمأةِ أصلَحُ الأدويَةِ للعَينِ، إذا عُجِنَ بهِ الإثمِدُ واكتُحِلَ بهِ، ويُقَوِّي أجفانَها، ويَزيدُ الرُّوحَ الباصِرَةَ قوَّةً، وحِدَّةً، ويَدفَعُ عَنها نُزولَ النَّوازِلِ»(٣).

وقد قامَ بعضُ الباحِثينَ المسلمينَ باختِباراتٍ حَولَ الكمأةِ ومائِها، وتَأثيرِ ذلك على العَينِ، فتَبَيَّنَ أَنَّ ماءَ الكمأةِ يُفيدُ العَينَ، فهو يَمنَعُ حُدوثَ التَّلَيُّفِ، ويَمنَعُ حُدوثَ الرمَدِ الحُبيبيِّ.

#### \* وأرشَدَ صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرضَى الاستِسقاء، إلى التَّداوي بأبوال وألبانِ الإبلِ:

والاستِسقاءُ: مَرَضٌ يَنتُجُ عنه انتِفاخُ البَطنِ، نَتيجَةَ وُجودِ سائِلٍ داخِلَها، وأَهَمُّ أسبابِهِ: تَلَيُّفُ الكبدِ.

وفي الحديثِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ وَعَلَيْهُ عَنهُ: «أَنَّ رَهطًا من عُكلٍ، ثَمانيَةً، قَدِموا على النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنهُ: «ما أَجِدُ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَنهُ وَسَلَّمٌ وَالْهُ المُدينَةَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ ابغِنا رِسلاً (٥٠)، قال: «ما أَجِدُ

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۶/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) أصابهم داء الجوى، وهو من أدواء الجوف، وهو الاستسقاء.

<sup>(</sup>٥) أي: اطلب لنا لبنًا.

لَكُم، إلا أَن تَلَحَقوا بالذَّودِ(۱)»، فانطَلَقوا، فشِرَبوا من أبوالها وألبانها، حتى صَحُّوا، وسَمِنوا...»(۲).

وفي رواية: «قَدِمَ على النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً نَفَرٌ من عُكلٍ فأسلموا، فاجتَوَوُ المدينَة، فأمَرَهم أن يَأتوا إِبلَ الصَّدَقَةِ، فيشرَبوا من أبوالها وألبانها، ففَعَلوا، فصَحُّوا»(٣).

وذكرَ ابن القيم رَحَمُاللَهُ عن أهلِ الطِّبِّ: «أَنَّ لَبَنَ النُّوقِ دَواءٌ نافِعٌ؛ لما فيه مِنَ الجلاءِ برِفقٍ، وما فيه من خاصيَّةٍ، وأنَّ هذا اللَّبَنَ شَديدُ المنفَعةِ، فلَو أَنَّ إنسانًا أقامَ عليه، بَدَلَ الماءِ والطَّعامِ، شُفي بهِ، وقد جُرِّبَ ذلك في قَومٍ، دُفِعوا إلى بلادِ العَرَبِ، فقادَتهمُ الضَّرورَةُ إلى ذلك، فعوفوا، وأنفَعُ الأبوال: بَولُ الجَمَلِ الأعرابيِّ، وهو النَّجيبُ»(٤).

وقد أثبتَتِ الدِّراساتُ الحديثةُ: أنَّ لَبَنَ الإبلِ يَمتازُ بميزاتٍ مَناعيَّةٍ فريدَةٍ، حيث إنَّهُ يَحتوي على تَركيزاتٍ مُرتَفِعةٍ للغاية، من بعضِ المُركَّباتِ المُثبِّطةِ لفِعلِ بعضِ البِكتِريا المُمرِضَةِ، وبعضِ الفيروساتِ؛ فيُستَخدَمُ كَعِلاجٍ للاستِسقاء، واليَرقانِ، ومَتاعِبِ الطّحال، والسُّلِّ، والربوِ، والأنيميا، والبَواسير، وفي عِلاجٍ مَرَضِ الكبِدِ الوَبائيِّ المُزمِنِ، وتحسينِ وظائِف الكبِدِ، وقد تحسَّنت وظائِفُ الكبِدِ، في المرضَى المُصابينَ بالتِهابِ الكبِدِ، بعد أن عولجوا بلبَنِ الإبلِ.

كَمَا أَثْبَتَتِ التَّجارِبُ العِلميَّةُ: أَنَّ بَولَ الإبِلِ له تَأْثيرٌ قاتِلٌ على الميكُروباتِ المُسَبِّبةِ لكثيرٍ مِنَ الأمراضِ، ويُساعِدُ في عِلاجِ بعضِ أمراضِ الجِهازِ الهضميِّ، وأمراضِ الاستِسقاء، وأورامِ الكبِدِ.

#### \* العِلاجُ بالسَّنا والسَّنُّوتِ:

فعن أبي أُبيِّ بنِ أُمِّ حَرامٍ صَالَةُ عَنهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَنهُ يَقُولُ: «عليكم

<sup>(</sup>١) الثَّلاث من الإبل، إلى العشرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠١٨)، ومسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٤٤).

تطبيعُ صَأَلِتُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيْعُ صَالَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالسَّنَى والسَّنُّوتِ؛ فإنَّ فيها شِفاءً من كُلِّ داءٍ، إلا السَّامَ»، قيل: يا رسولَ اللهِ، وما السَّامُ؟ قال: «الموتُ»(۱).

السَّنَى: نَباتُ، كَأَنَّهُ الحِنَّاءُ، زَهرُهُ إلى الزُّرقَةِ، وحَبَّهُ مُفَرطَحٌ إلى الطُُّولِ، وأجوَدُهُ الحِجازيُّ، ويُعرَفُ بالسَّنَى المكيِّ، وتُحَضَّرُ منه بعضُ الأدويَةِ الحديثَةِ، شَرابًا، وحُبوبًا.

والسَّنُّوتُ: العَسَلُ، وقيل: الكمُّونُ، وقال آخَرونَ: بل هو العَسَلُ الذي يكونُ في زِقاقِ السَّمنِ، وهذا هو الأقرَبُ.

قال بعضُ الأطِبَّاءِ: وهذا أجدَرُ بالمعنى، وأقرَبُ إلى الصَّوابِ، أي: يُخلَطُ السَّنا - مَدقوقًا - بالعَسَلِ المُخالطِ للسَّمنِ، ثم يُلعَقُ، فيكونُ أصلَحَ مِنِ استِعالِهِ مُفرَدًا؛ لما في العَسَلِ والسَّمنِ من إصلاح السَّنا، وإعانَتِهِ له على الإسهال، واللهُ أعلَمُ (٢).

ورَجَّحَ بعضُ الأطِبَّاءِ المُعاصِرينَ: أنَّ السَّنا والسَّنُّوتَ هما: بُذورُ الشَّمَرِ، وبُذورُ الشَّبَتِ، ويُباعانِ عندَ العَطَّارينَ، وقد أجرَى بعضُ الأطبَّاءِ عدّةَ أبحاثٍ على هَذِهِ البُذورِ، ووَجَدَها تنفَعُ في عِلاج أمراضٍ مُتعدّدةٍ (٣).



<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٤٥٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٦٩)، باختصارٍ.

 $<sup>(3) \</sup> http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details\&id=2176672.$ 



# معامَلاتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماليَّةُ والتجاريَّةُ

كان النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَمَ يَبِيعُ، ويَشتَري، ويَستَقرِضُ، ويُشارِكُ، ويَستَأجِرُ، ويَرهَنُ، ويوكل، ويَهَبُ، ويَقبَلُ الهَديَّة، وكان أحسَنَ الناسِ مُعامَلَةً في البَيع، والشِّراء، وأخذِ الحُقوقِ، وأدائِها.

#### \* وقد حَثَّ النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ ، على الصِّدقِ في المُعامَلاتِ الماليَّةِ:

فقال صَّلَاتَنَاءَ بورِكَ لَهُما في بَيعِهِما، وإن كَذَبا؛ بورِكَ لَهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا؛ مُحِقَّت بَرَكَةُ بَيعِهما»(١).

وعن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ بنِ رِفاعَة، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّهُ خرجَ مع النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فرأى الناسَ يتبايعونَ، فقال: «يا مَعشَرَ التُّجَّارِ!»، فاستجابوا لِرسولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ورَفَعوا أعناقَهُم وأبصارَهُم إليه، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبعَثونَ يومَ القيامَةِ فُجَّارًا، إلا مَنِ اتَّقَى الله، وبَرَّ، وصَدَقَ»(٢).

# \* وحَثَّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على السَّماحَةِ واليُّسرِ في البَيعِ والشِّراءِ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ رَحَيَقَتَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ رَجُلًا سَمحًا إذا باعَ، وإذا اشتَرَى، وإذا اقتَضَى »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢١٠)، وصححه، وابن ماجه (٢١٤٦)، وصححه الألباني لغيره، في صحيح الترَّغيب (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٧٦).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللَّهُ: «فيهِ: الحَضُّ على السَّماحَةِ في المُعامَلَةِ، واستِعمالِ مَعالي الأخلاقِ، وتَركِ المُشاحَّةِ، وأخذِ العَفوِ منهم»(١).

## \* وحَثَّ صَآلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ على إقالةِ النادِم، في البَيعِ والشِّراءِ:

فقال صَالِمَةُ عَنْدُوسَلَمَ: «مَن أقال مُسلِمًا أقالهُ اللهُ عَثرَتَهُ يومَ القيامَةِ»(٢).

وصورَةُ إقالةِ البَيعِ: أَنَّهُ إذا اشترَى أَحَدٌ شَيئًا من رَجُلٍ، ثُمَّ نَدِمَ على اشتِرائِهِ، إمَّا لِظُهورِ الغَبنِ فيه، أو لِزَوالِ حاجَتِهِ إليه، أو لإنعِدامِ الثَّمَنِ؛ فرَدَّ المبيعَ على البائِعِ، قَبِلَ البائِعُ رَدَّهُ، فمَن فعلَ ذلك أزالَ اللهُ مَشَقَّتَهُ وعَثرَتَهُ يومَ القيامَةِ؛ لأَنَّهُ إحسانٌ منه على المُشتَري؛ لأنَّ البَيعَ كان قَد بتَّ، فلا يَستَطيعُ المُشتَري فسخَهُ (٣).

ولَم يَكُنِ النبيُّ صَلَّسَّهُ عَيَوسَةً مُنعَزِلًا عن حَياةِ الناسِ، بل كان يُخالِطُهُم، ويُعامِلُهُم، ويَمشي في أسواقِهِم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـٰامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٧].

وعن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، قال: لَقيتُ عبداللهِ بنَ عَمرِ و بنِ العاصِ وَ عَلَيْهَا عَنْهَا، قُلتُ: أُخبِرني عن صِفَةِ رسولِ اللهِ صَالِلهُ عَنَهَ فِي التَّوراةِ، قال: أجل، واللهِ إنَّهُ لَموصوفٌ في التَّوراةِ ببَعضِ صِفَةِ في القُرآنِ: «يا أَيُّها النبيُّ إنَّا أرسَلناكَ شاهِدًا، ومُبشِّرًا، ونَذيرًا، وحِرزًا للأُمِّيِّنَ، أنتَ عبدي ورسولي، سَمَّيتُكَ المتَوكِّل، ليس بفَظِّ (٤)، ولا غَليظٍ، ولا سَخَّابٍ (٥) في الأسواقِ، ولا يَدفَعُ بالسَّيئَةِ السَّيئَةَ، ولكن يَعفو ويَغفِرُ، ولَن يَقبِضَهُ اللهُ حتى يُقيمَ بهِ المِلَّةَ العَوجاءَ، بأن يقولوا: لا إلَهَ إلا اللهُ، ويَفتَحَ بها أعينًا عُميًا، وآذانًا صُمَّا، وقُلوبًا غُلفًا» (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) سيِّء الخلق، خشن الجانب.

<sup>(</sup>٥) صيَّاح.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢١٢٥).

وهوَ صَالَةُ عَلَيْوَسَلَمَ قُدُوةٌ لَنا فِي كُلِّ جَوانِبِ الحَياةِ، كَما قال تعالى: ﴿ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ السَّهِ أَسُورُهُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ومنها: جانِبُ المُعامَلاتِ الماليَّةِ، والتِّجاريَّةِ، وما في مَعناها.

ومِنَ الْمُعالَطاتِ البَيِّنَةِ في هذا الزَّمانِ: زَعمُ الزَّاعِمينَ أَنَّ المُعامَلاتِ الماليَّةَ، والتِّجاريَّةَ، والاقتِصاديَّةَ، لا عَلاقَةَ لها بالدِّينِ، وأَنَّهُ لا يَنبَغي إدخالُ الدِّينِ فيها!

ودينُ اللهِ كامِلٌ، شامِلٌ لِكُلِّ نَواحي الحَياةِ، لا نَقصَ فيه ولا خَلَلَ؛ كَما قال تعالى: ﴿ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

ومِن مَواقِفِهِ وأحوالِهِ صَلَّسَتُمَنَّمَ فِي المُعامَلاتِ الماليَّةِ والتِّجاريَّةِ، التي يَنبغي علينا مَعرفتُها، والتَّأشِي بهِ فيها:

#### \* عَدلُهُ، وحَزمُهُ، ووُضوحُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَلَدَّ، فِي المُعامَلاتِ الماليَّةِ:

فكان رسولُ اللهِ صَالِمَهُ عَلَيْوَسَلَمَ عادِلًا، حازِمًا، في مُعامَلاتِهِ الماليَّةِ، يَحِرِصُ على الوُضوحِ فيها؛ حَتَّي لا يَدَعَ مَجَالًا لِسوءِ الظَّنِّ.

ومِن ذلك: ما جاءَ في حديثِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم، أَنَّهُ بينها هو يَسيرُ مع رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّم، ومَعَهُ الناسُ، مَقفَلَهُ (١) من حُنَيِن، فعَلِقَهُ الناسُ (٢)، يَسألُونَهُ، حتى اضطرُّوهُ إلى سَمُرَةٍ (٣)، فخَطِفَت رِداءَهُ، فوقفَ النبيُّ صَالَتَهُ عَيْدُوسَلَّم، فقال: «أعطوني رِدائي، لَو كان لي عَدَدُ هَذِهِ العِضاهِ (١) نعا لَقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَجَدُوني بَخيلًا، ولا كَذُوبًا، ولا جَبانًا» (٥).

قال الحافِظُ ابنُ حجر: «أشارَ بعَدَمِ الجُبنِ إلى كَمالِ القوَّةِ الغَضَبيَّةِ، وهي الشَّجاعَةُ، وبِعَدَمِ الكذِبِ إلى كَمالِ القوَّةِ الشَّهوانيَّةِ، وهو الكذِبِ إلى كَمالِ القوَّةِ الشَّهوانيَّةِ، وهو الجُودُ» (٦).

<sup>(</sup>١) مرجعه.

<sup>(</sup>٢) تعلَّقوا به.

<sup>(</sup>٣) أي: شجرةٍ طويلةٍ قليلة الظِّلِّ.

<sup>(</sup>٤) كلّ شجرٍ عظيم، له شوكٌ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٥٧١).

ولمَّا طالَبَهُ ذو الخوَيصِرَةِ التَّميميُّ بالعَدلِ غَضِبَ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ ليس هُناكَ مَن هو أعدَلُ منه، فهو أمينُ مَن في السَّماءِ، فكيفَ لا يكونُ عادِلًا؟!

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَحَيَّكَ عَنَهُ، قال: بينها نَحنُ عندَ رسولِ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهُ وهو يَقسِمُ قِسمًا، أتاهُ ذو الخويصِرَةِ، وهو رَجُلُ من بَني تَميمٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اعدِل! فقال: «وَيلك! ومَن يَعدِلُ إذا لم أعدِل؟! قَد خِبتَ وخَسِرتَ، إن لم أكُن أعدِلُ»، فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، اعدُلُ اذا لم أعدِل؟! قَد خِبتَ وخَسِرتَ، إن لم أكُن أعدِلُ»، فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، اعدَلُ يف فأضرِبَ عُنُقَهُ، فقال: «دَعهُ، فإنَّ له أصحابًا، يَعقِرُ أحَدُكُم صَلاتَهُ مع صَلاتِم، وصيامَهُ مع صيامِهِم، يَقرَءونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقيَهُم، يَمرُقونَ مِنَ الدِّينِ، كَما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرميَّةِ»(۱).

#### \* بَيعُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشِر اوَّهُ بِنَفْسِهِ:

كان النبيُّ صَالَتُلَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيعُ ويَشتَري، ويَفعَلُ ذلك أحيانًا بنَفسِه، ومِن ذلك:

## \* أَنَّهُ صَأَلِتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ الشَّرَى جَمَلَ جابِرٍ، ثُمَّ وهَبَهُ لَهُ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَ عَلَى، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَد أعيا، فأرادَ أن يُسيّبَهُ (٢)، قال: فلَحِقَني النبيُّ صَالَسُعَيْهِ وَسَلَهُ، فدَعالي، وضَرَبَهُ، فسارَ سَيرًا لم يَسِر مِثلَهُ، قال: «بِعنيهِ بوُقيَّةٍ»، فلَحتُ: لا، ثُمَّ قال: «بِعنيهِ»، فبعتُهُ بوُقيَّةٍ، واستثنيتُ عليه مُملانَهُ إلى أهلي (٣)، يقولُ: فلمَّ بَلَغتُ أَلَتُ: لا، ثُمَّ قال: «أثراني ماكستُك؛ لِآخُذَ أَتَيتُهُ بالجَمَلِ، فنقَدَني ثَمنه، ثُمَّ رَجَعتُ، فأرسَلَ في أثري، فقال: «أثراني ماكستُك؛ لِآخُذَ جَمَلَكَ ودَراهِمَكَ، فهو لَكَ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي: يطلقه، وليس المراد: أن يجعله سائبةً، لا يركبه أحدٌ، كما كانوا يفعلون في الجاهليَّة؛ لأنَّه لا يجوز في الإسلام. الفتح (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أي: اشترطت أن يكون لي حقُّ الرُّكوب والحمل عليه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (١٥٥)، واللفظ له.

#### \* واشترى صَالَتُناعَلَيْوسَلَّة بَعيرَ عمرَ، ثُمَّ أهداهُ لِعبدِاللهِ بنِ عمرَ:

فَعنِ ابنِ عمرَ رَحَالِيَهُ عَنْهَا، قال: كُنّا مع النبيِّ صَالِلتُهُ عَلَيْوسَلَمْ فِي سَفَو، فكنتُ على بكو (١) صَعبِ لِعمرَ، فكان يَغلِبُني، فيتَقَدَّمُ أمامَ القوم، فيزجُرهُ عمرُ ويرُدُّه، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فيزجُرهُ عمرُ ويرُدُّه، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فيزجُرهُ عمرُ ويرُدُّه، فعن في اللهِ عمرَ ويرُدُّه، فمن فقال النبيُّ صَالِللهُ عَلَيهِ اللهِ عليه اللهِ على اللهِ عمر، تصنعُ بهِ ما رسولِ اللهِ صَالِللهُ بن عمر، تصنعُ بهِ ما شِئتَ اللهِ عَلَيهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

#### \* واشترى صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا الناقة من أبي بكرٍ، لَيلَة الهجرَةِ:

فَفي خَبَرِ الهِجرَةِ: قال النبيُّ صَالَتُمُعَيْهِ وَمَا لَالْبِي بَكْرٍ: «أَشَعَرَتَ أَنَّهُ قَد أُذِنَ لِي في الخُروجِ؟»، قال: الصُّحبَة يا رسولَ اللهِ، إنَّ عندي ناقتَينِ أعدَدتُهُا قال: الصُّحبَة يا رسولَ اللهِ، إنَّ عندي ناقتَينِ أعدَدتُهُا للخُروج، فخُذ إحداهُما، قال: «قَد أخَذتُها بالثَّمَنِ» (٣).

قال السُّهَيليُّ رَحَمُاللَهُ: «سُئِلَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: لِمَ لم يَقبلها إلا بالثَّمَنِ، وقد أَنفَقَ أبو بكرٍ عليه من مالِهِ ما هو أكثرُ من هَذا، فقَبِلَ؟

فقال المسئولُ: إنَّمَا ذلك؛ لِتكونَ هِجرَتُهُ إلى اللهِ بنَفسِهِ ومالِهِ؛ رَغبَةً منه -عَيْءِالسَّلام - في استِكمالِ فضلِ الهِجرَةِ والجِهادِ على أتَمِّ أحوالهِما، وهو قولٌ حَسنٌ "(٤).

#### \* وكان صَالَقَاعَانِه وَسَلَّمَ يَبِيعُ بِالْمُزايَدَةِ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلَيْهَا أَنَّ رَجُلًا أَعتَقَ غُلامًا لهُ عن دُبُرٍ (٥)، فاحتاجَ، فأخذَهُ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «مَن يَشتَريهِ مِنِّي؟» فاشتَراهُ نُعَيمُ بنُ عبدِاللهِ بثَمانِ إِنَّةِ دِرهَم، فجاءَ بها

<sup>(</sup>١) البكر: الفتيُّ من الإبل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٣٨).

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) أي: يصير حرًّا، بعد موت سيِّده.

رسولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ مَا فَعَها إليه، ثُمَّ قال: «ابداً بنفسِك، فتَصَدَّق عليها، فإن فضَلَ شيءٌ: فلأهلِكَ، فإن فضَلَ عن قرابَتِكَ شيءٌ: فهكذا، فلأهلِكَ، فإن فضَلَ عن قرابَتِكَ شيءٌ: فهكذا، وهكذا»، يقولُ: فبين يَدَيكَ، وعن يَمينِكَ، وعن شِمالِكَ(۱).

وبَوَّبَ عليه البخاري، بقولِهِ: «بابُ بَيع المُزايَدَةِ».

لكن مع جَوازِ البَيعِ بالمُزايَدَةِ، يَحرُمُ النَّجشُ:

فَعنِ ابنِ عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قال: «نَهَى النبيُّ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النَّجشِ»(٢).

والنَّجش: «هو أن يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعَةِ، لا لِرَغبَةٍ فيها؛ بل ليَخدَعَ غَيرَهُ ويَغُرَّهُ؛ ليَزيدَ ويَشتَريَها، وهذا حَرامٌ بالإجماع»(٣).

#### \* وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيعُ على النَّصيحَةِ والصِّدقِ:

قال عبدُ المجيدِ بنُ وهبِ: قال لي العَدَّاءُ بنُ خالِدِ بنِ هَوذَةَ: ألا نُقرِئُكَ كِتابًا، كَتَبَهُ لي رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى قَلْتُ: بَلى، فأخرَجَ لي كِتابًا، فإذا فيهِ: «هَذا ما اشتَرَى العَدَّاءُ بنُ خالِدِ بنِ هَوذَةَ، من محمدٍ رسولِ اللهِ صَلَّتَهُ عَيْهِ وَسَدَّ، اشتَرَى منه عبدًا – أو: أمَةً – لا داءَ (٤)، ولا غائِلَةَ (٥)، ولا خِبثَةَ (١)، بَيعَ المسلم، للمُسلِم (٧).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُساوِمُ فِي الشِّراءِ، ولا يَبخَسُ الناسَ حَقَّهُم:

عن سَوَيدِ بِنِ قَيسٍ، قال: جَلَبتُ أَنَا وَنَحَرَفَةُ العبديُّ بَزَّا (٨) من هَجَرَ، فأتينا بِهِ مَكَّةَ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يعني: ليس فيه داءٌ، لا يطَّلع عليه.

<sup>(</sup>٥) لا فجور، ولا خيانة.

<sup>(</sup>٦) المراد: الأخلاق الخبيثة، كالإباق.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة التَّمريض (٣/ ٥٨)، والترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٨) نوعٌ من الثِّياب.

فجاءَنا رسولُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمشي، فساوَمَنا بسَراويلَ، فبِعناهُ، وثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بالأجرِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زِنْ وأرجِحْ»(١).

#### ومِن فوائِدِ الحديثِ:

فيهِ: جَوازُ الْمُساوَمَةِ فِي الشِّراءِ.

وفيه: بَيانُ خُلُقِهِ وكَرَمِهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث زادَ عَلَي القيمَةِ.

وفيهِ: بَيانُ تَواضُع رسولِ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَأَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حيث جاءَ إليهم ماشيًا، لا راكِبًا.

وفيهِ: دَليلٌ على جَوازِ أخذِ الأُجرَةِ على الوَزنِ والكيل، وما في مَعناهُما.

وفيهِ: جَوازُ لُبسِ السَّراويلِ.

قال ابن القيم رَحَمَهُ أللَهُ: «واشتَرَى صَالِلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَر اويلَ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّما اشتر اها؛ ليَلبَسَها»(٢).

## \* وكان صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ مَا يَشتَري بالنَّسيئةِ، ولا يُكرِهُ البائع، أو يُلِحُّ عليه في ذلك:

فعن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا، قالت: كان على رسولِ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قُوبانِ قِطريَّانِ غَليظانِ، فكان إذا قَعَدَ فعَرِقَ ثَقُلا عليه، فقدِم بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ اليَهوديِّ، فقُلتُ: لَو بَعَثتَ إليه، فكان إذا قَعَدَ فعَرِقَ ثَقُلا عليه، فقدِم بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ اليَهوديِّ، فقُلتُ: لَو بَعَثتَ إليه، فقال: قَد عَلِمتُ ما يُريدُ محمدٌ، إنَّما يُريدُ فاشترَيتَ منه ثَوبَينِ إلى الميسَرةِ، فأرسَلَ إليه، فقال: قَد عَلِمتُ ما يُريدُ محمدٌ، إنَّما يُريدُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَاللهُم اللهِ وَاللهُم اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كَذَب، قَد عَلِم أَنِّي من أَتقاهُم اللهِ، وآداهُم للأمانةِ» (٣).

وبَوَّبَ عليه التِّرمِذيُّ، بقولِهِ: «بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ في الشِّراءِ إلى أجَلِ».

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، وصححه، والنَّسائيّ (٩٩٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، وصححه الألباني.

وقوله: «زن، وأرجح»: أي: زن الدَّراهم، وليس السَّراويل، كما قد يتوهَّم.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ١٣٤)، وانظر: شرح المشكاة، للطِّيبيِّ (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٢١٣)، وصححه، والنَّسائيّ (٤٦٢٨)، وصححه الألباني.

قال الصَّنعانيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «فيه دَليلٌ على بَيعِ النَّسيئةِ، وصِحَّةِ التَّأجيلِ إلى مَيسَرَةٍ.

وفيه: ما كان عليه صَّاللَهُ عَلَيْهِ مَن حُسنِ مُعامَلَةِ العِبادِ، وعَدَمِ إكراهِهِم على الشَّيءِ، وعَدَمِ الراهِهِم على الشَّيءِ، وعَدَمِ الإلحاح عليهم (١٠).

#### \* مُشارَكَتُهُ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيرَهُ فِي التَّجارَةِ:

ثَبَتَ عن النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ -كَم باعَ واشترَى- شارَكَ في التِّجارَةِ، ومِن ذلك:

عنِ السَّائِبِ بنِ أبي السَّائِبِ، قال: أَتَيتُ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ فَيَهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلُوا يُثنونَ عَلَيَّ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْتُ: صَدَقتَ -بِأبي أَنتَ وأُمِّي - كُنتَ شَريكي (٢) فنعمَ الشَّريكُ، كُنتَ لا تُداري، ولا تُماري (٣).

#### معنى: «لا تُداري»:

لا تُخالِفُ ولا تُمانِعُ، يَصِفُهُ صَلَاللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بحُسنِ الخُلُقِ، والسُّهولَةِ في المُعامَلَةِ.

#### وقولُهُ: «لا تُماري»:

يُريدُ: المِراءَ والخُصومَةَ (٤).

فَفيهِ: بَيانُ ما كان عليه النبيُّ صَّاللَّهُ عَيْنِهِ مِن حُسنِ المُعامَلَةِ والرِّفقِ قبلَ النَّبُوَّةِ، وبَعدَها -من بابِ أولى-.

<sup>(</sup>١) سبل السَّلام (٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يعنى: قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٤) معالم السُّنن للخطَّابيِّ (٤/ ١١٦) باختصارٍ.

## فداينات النبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* كان صَأَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَستَدينُ مِنَ الناسِ.

وكان أوفى الناسِ قضاءً، فكان يَرُدُّ الدَّينَ في مَوعِدِهِ، ويَزيدُ لِصاحِبِ الدَّينِ، ويَدعو لَهُ، ويَصبِرُ على جَفوتِهِ، وكان يَجتَهِدُ في قَضاءِ الدَّينِ الذي عليه، ولو أدَّى ذلك إلى الإقتِراضِ مَرَّةً أُخرَي.

#### \* فكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَستَدينُ، ويوَثِّقُ الدَّينَ:

قال ابن القيم رَحَمُ اللَّهُ: «واستَدانَ برَهنٍ، وبِغَيرِ رَهنٍ، واستَعارَ، واشتَرَى بالثَّمَنِ الحالِّ، والمُؤَجَّل»(۱).

فعن عائشةَ رَجَوَلِيَّهُ عَنَهَا: «أَنَّ النبيَّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ اَشْتَرَى من يَهوديٍّ طعامًا إلى أَجَلٍ مَعلومٍ، وارتَهَنَ منه دِرعًا من حَديدٍ»(٢).

وفي هذا الحديثِ: جَوازُ شِراءِ الطَّعامِ بالنَّسيئةِ، إذا لم يَكُنِ الثَّمَنُ طعامًا، أو كان الطَّعامُ المُشتَرَى نَقدًا.

وفيهِ: جَوازُ الرهن بالدُّيونِ.

وفيهِ: جَوازُ الرهنِ في الحَضَرِ، وإن كان ذلك جاءَ مُقَيَّدًا في القُرآنِ بالسَّفَرِ: ﴿وَإِن كُنتُمُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، لكنَّ السنةَ تُبينُ، وتُفَصِّلُ، وتُشَرِّعُ.

وفيهِ: مُعامَلَةُ اليَهودِ، وأهلِ الذِّمَّةِ، وسائِرِ الكُفَّارِ، وأنَّ الأصلَ فيها الإباحَةُ.

قال ابنُ حجرٍ رَمَهُ أَللَهُ: «تَجوزُ مُعامَلَةُ الكُفَّارِ فيها لم يَتَحَقَّق تَحريمُ عَينِ المُتَعامَلِ فيه، وعَدَمُ الإعتِبارِ بفَسادِ مُعتَقَدِهِم ومُعامَلاتِهم فيها بينهُم »(٣).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٥٢)، ومسلم (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ١٤١) بتصرُّ فٍ يسيرٍ.

وفيه: جَوازُ التِّجارَةِ مع سائِرِ الكُفَّارِ بالنَّقدِ، والنَّسيئَةِ؛ لأنَّها إذا جازَت بالنَّسيئَةِ، فهيَ بالنَّقدِ أجوَزُ.

وفيه: مُباشَرَةُ الشَّريفِ، والإمامِ، والعالمِ، شِراءَ الحَوائِجِ بنَفسِهِ، وإن كان له مَن يَكفيهِ؛ إيثارًا للتَّواضُع، وخُروجًا عن أحوالِ المُتكَبِّرينَ.

وفيهِ: جَوازُ ادِّخارِ القوتِ(١).

وقال الحافظُ: «قال العُلَماءُ: الحِكمةُ في عُدولِهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَن مُعامَلَةِ مَياسيرِ الصَّحابَةِ، إلى مُعامَلَةِ اليَهودِ: إمَّا لِبَيانِ الجَوازِ، أو لأنَّهُم لم يَكُن عندَهُم -إذ ذاك - طعامٌ فاضل عن حاجَةِ غيرِهِم، أو خَشِيَ أنَّهُم لا يَأْخُذونَ منه ثَمَنًا، أو عِوَضًا، فلَم يُرِدِ التَّضييقَ عليهم، فإنَّهُ لا يَبعُدُ أن يكونَ فيهِم -إذ ذاك - مَن يَقدِرُ على ذلك، وأكثرَ منه، فلَعَلَّهُ لم يُطلِعهُم على ذلك، وإنَّا أطلَعَ عليه مَن لم يَكُن موسِرًا بهِ، عِنَ نَقَلَ ذلك» (٢).

## \* وكان صَالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّم أحسَنَ الناسِ قَضاءً للحُقوقِ، فكان يَرُدُّ الدَّينَ بأفضَلَ منه:

فعن أبي هريرة وَ وَ اللَّهِ عَلَى اللهِ على النبي صَالِللَهُ عَلَى الإبِلِ (٣)، فجاءَهُ يَتَقاضاهُ، فقال: «أعطوهُ»، فطلبوا سِنَّهُ، فلَم يَجِدوا لهُ إلا سِننًا فوقها، فقال: «أعطوهُ»، فقال: وقال: «أعطوهُ»، فقال: أو في اللهُ بكَ، قال النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: «إنَّ خيارَكُم أحسَنُكُم قضاءً» (٥).

وفي رواية: أنَّ رَجُلًا أتَى النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ مَا يَتَقاضاهُ، فأَغلَظَ، فهَمَّ بهِ أصحابُهُ (٢)، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَامً: «أعطوهُ سِنَّا مِثلَ رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَامً: «أعطوهُ سِنَّا مِثلَ

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٥/ ٣٠٣)، التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقّن (١٤/ ٢٠٥)، شرح السُّنَّة، للبغويِّ (٨/ ١٨٧)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) أي: ذو سنٍّ معينٌ منها

<sup>(</sup>٤) أعطيتني حقِّي وافيًا.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>٦) أي: قصدوه؛ ليؤذوه باللِّسان، أو باليد.

<sup>(</sup>٧) له قوَّة الحجَّة، والتَّوسُّع في الكلام بما لا يقدح.

سِنِّهِ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إلا أمثلَ من سِنِّهِ، فقال: «أعطوهُ؛ فإنَّ من خَيرِكُم أحسَنكُم قضاءً»(١).

وفي الحديثِ: حُسنُ خُلُقِ النبيِّ صَالَةَ عَيَوسَةً ، وعِظَمُ حِلمِهِ ، وتَواضُعِهِ ، وإنصافِهِ .

وفيهِ: أنَّ مَن عليه دَينٌ، لا يَنبَغي له مُجافاةُ صاحِبِ الحَقِّ.

وفيهِ: جَوازُ المُطالَبَةِ بالدَّينِ إذا حَلَّ أَجَلُهُ.

وفيهِ: أنَّ مَن أساءَ الأدَبَ على الإمامِ، كان عليه التَّعزيرُ بها يَقتَضيهِ الحالُ، إلا أن يَعفوَ صاحِبُ الحَقِّ.

وفيه: جَوازُ استِقراضِ الإِبلِ، ويَلتَحِقُ بها جَميعُ الحَيَواناتِ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ. وفيهِ: أنَّ الإقتِراضَ في البِرِّ والطَّاعَةِ - وكذا: الأُمور المُباحَة - لا يُعابُ.

وفيهِ: أنَّ للإمامِ أن يَقتَرِضَ على بَيتِ المالِ لِحِاجَةِ بَعضِ الْمُحتاجينَ؛ ليوَفِّي ذلك من مالِ الصَّدَقاتِ.

وفيهِ: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ من صاحِبِ الدَّينِ، الكلامُ المُعتادُ في المُطالَبَةِ.

وهذا الإغلاظُ المذكورُ، محمولٌ على تَشَدُّدٍ في المُطالَبَةِ ونَحوِ ذلك، من غَيرِ كَلامٍ فيه قَدحٌ أو غَيرُهُ، مِمَّا يَقتَضي الكُفرَ<sup>(٢)</sup>.

وعن جابِر بنِ عبدِاللهِ، قال: أَتَيتُ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَهُو فِي المُسجِدِ، فقال: «صَلِّ رَكعَتَينِ»، وكان لي عليه دَينُ، فقَضاني، وزادني<sup>(٣)</sup>.

قال النووي رَحْمُهُ اللهُ: «يُستَحَبُّ لَمِن عليه دَينٌ، من قَرضٍ وغَيرِهِ، أن يَرُدَّ أَجَوَدَ مِنَ الذي عليه، وهذا مِنَ السُّنَّةِ، ومَكارِمِ الأخلاقِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٥٧)، شرح النووي على مسلم (١١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٣)، ومسلم (٧١٥).

وليس هو مِن: «قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً»؛ فإنَّهُ منهيُّ عَنهُ؛ لأنَّ المنهيَّ عَنهُ ما كان مشروطًا في عَقدِ القَرضِ»(١).

## « وكان صَّالَتُهُ عَنِيهُ مَا يَجتَهِدُ فِي قَضاءِ الدَّينِ الذي عليه، ولو أدَّى ذلك إلى الاقتِراضِ مرَّةً أخرى:

فعن أبي سَعيدٍ الحُدرِيِّ رَحَالِيَهُ عَنْهُ، قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صَالِسَهُ عَيَهُ وَسَابُهُ، وقالوا: ويحَكَ! عليه، فاشتَدَّ عليه، حتى قال لَهُ: أُحرِّجُ عليكَ إلا قَضَيتني! فانتَهَرَهُ أصحابُهُ، وقالوا: ويحَكَ! تدري مَن تُكلِّمُ؟ قال: إنِّي أطلُبُ حَقِّي، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَيْهُوسَةٍ: «هَلَّا مع صاحبِ الحَقِّ كنتُم؟»، ثُمَّ أرسَلَ إلى خَولَة بنتِ قيسٍ، فقال لها: «إن كان عندَكِ تَمُرٌ، فأقرضينا، حتى يأتينا تمرُنا، فنقضيكِ»، فقالت: نعم، بأبي أنتَ يا رسولَ اللهِ، قال: فأقرضتهُ، فقضى الأعرابيَّ، وأطعَمَهُ، فقال: أوفيت، أوفى اللهُ لَكَ، فقال: «أولَئِكَ خيارُ الناسِ، إنَّهُ لا قُدِّسَت أُمَّةُ، لا يَأْخُذُ الضَّعيفُ فيها حَقَّهُ، غَيرَ مُتَعتَعِ (٢)»(٣).

والمعنى: «مِن أينَ تَستَحِقُّ التَّقديسَ أُمَّةٌ هذا شَأنُها: يُضطَهَدُ الضَّعيفُ، ولا يُنكَرُ ذلك؟

وفيهِ دَليلٌ أَنَّ الأُمَّةَ تُعاقَبُ كُلُّها إن اهتُضِمَ فيها الضَّعيفُ، وتُرِكَ الإنكارُ على هَذا ١٤٠٠.

## \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم يَشكُرُ صَاحِبَ الدَّينِ، ويَدعو له بأحسَنِ الدُّعاءِ:

فعن عبدِ اللهِ بنِ أبي رَبيعَة، قال: استَقرَضَ مِنِّي النبيُّ صَّاللَّهُ عَيَوسَلَمَ أربَعينَ ألفًا، فجاءَهُ مالُ، فدَفَعَهُ إلَيَّ، وقال: «بارَكَ اللهُ لَكَ في أهلِكَ ومالِكَ، إنَّما جَزاءُ السَّلَفِ: الحَمدُ والأداءُ»(٥).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي: من غير أن يصيبه أذًى يقلقه، ويزعجه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٤٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٤) التَّنوير شرح الجامع الصَّغير للصَّنعانيِّ (٨/ ٢٥٤) بتصرُّفٍ يسير.

<sup>(</sup>٥) رواه النَّسائيّ (٢٨٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٥٣).

#### \* وكان صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَحرَصَ مَا يَكُونُ عَلَى وَفَاءِ الدَّينِ:

فعن أبي ذَرِّ وَعَلَيْهَ عَنْهُ، قال: كنتُ أمشي مع النبيِّ صَّاللَهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فِي حَرَّةِ المدينةِ، فاستَقبَلَنا أُحُدُ، فقال: «يا أبا ذَرِّ»، قُلتُ: لَبَيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: «ما يَسُرُّنِي أنَّ عندي مِثلَ أُحُدٍ هذا ذَهبًا، فقال: «يا أبا ذَرِّ»، قُلتُ: لَبَيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: «ما يَسُرُّنِي أنَّ عندي مِثلَ أُحُدٍ هذا ذَهبًا، تَمضي عَلَيَّ ثالِثةٌ، وعندي منه دينارٌ، إلا شَيئًا أرصُدُهُ لِدينٍ (١)، إلا أن أقولَ بهِ في عِبادِ اللهِ: هَكذا، وهَكذا، وهَكذا، وهَكذا، وعن شِمالِه، وعن شِمالِه، ومِن خَلفِه (٢).

## \* وكان صَالِسًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِي تَخفيفِ الدَّينِ عن المدينِ:

عن جابِرٍ وَعَلِيْهُ عَنْهُ، قال: أُصيبَ عبدُاللهِ (٣)، وتَرَكَ عيالاً، ودَينًا، فطلَبتُ إلى أصحابِ الدَّينِ أن يَضَعوا بَعضًا من دَينِهِ، فأبوا، فأتيتُ النبيَّ صَاللَّهُ عَلَى فاستَشفَعتُ بهِ عليهم، فأبوا، فقال: «صَنِّف تَمَركَ (٤)، كُلَّ شيءٍ منه على حِدَتِهِ: عِدْقَ ابنِ زَيدٍ على حِدَةٍ، واللِّينَ على علم عَلَي حِدَةٍ، واللِّينَ على حِدَةٍ، والعَبويَةُ على حِدَةٍ، وألمِّينَ فقَعَد حتى آتيكَ»، ففَعَلتُ، ثُمَّ جاءَ صَاللَّهُ عَلَيهِ وسَدً فقَعَد عليه، وكالَ لِكُلِّ رَجُلِ حتى استَوفَ، وبقيَ التَّمرُ كَما هوَ، كَأَنَّهُ لم يُمسَّ (٥).

وعن عائشة رَعِيَلِيَهُ عَهَا، قالت: سَمِعَ رسولُ اللهِ صَّاللهُ عَلَيهُ صَوتَ خُصومِ بالبابِ عاليَةٍ أصواتُهُما، وإذا أَحَدُهُما يَستَوضِعُ الآخَر، ويَستَرفِقُهُ في شيءٍ، وهو يقولُ: واللهِ لا أفعل، فقال: فخرجَ عليها رسولُ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَالًا، فقال: «أينَ المُتَألِّي على اللهِ، لا يَفعَلُ المعروف؟»، فقال: أنا يا رسولَ اللهِ، ولَهُ أيُّ ذلك أحَبَ (٢).

قال النووي رَحْمُ أَلِكُ: «في هَذا: كَراهَةُ الحَلِفِ على تَركِ الخَيرِ، وإنكارُ ذلك، وأنَّهُ يُستَحَبُّ

<sup>(</sup>١) أعدُّه، أو: أحفظه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٤٤)، ومسلم (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) يعني: أباه.

<sup>(</sup>٤) اجعل كلَّ صنفٍ منه على حدةٍ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٧٠٥)، ومسلم (١٥٥٧).

لَن حَلَفَ: لا يَفعَلُ خَيرًا، أَن يَحنَثَ، فَيُكَفِّرَ عن يَمينِهِ، وفيهِ: الشَّفاعَةُ إلى أصحابِ الحُقوقِ، وقَبولُ الشَّفاعَةِ فِي الخَيرِ»(١).

وفيه: ما كان عليه الصّحابَةُ رَحَىٰلِتُهُ عَاهُم، من تَعظيمِ النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وامتِثالِ أمرِه، وقَبولِ شَفاعَتِهِ.

أمَّا ما جاءَ في حديثِ جابِرِ السَّابِقِ، مِن قَولِهِ: «فاستَشفَعتُ بهِ عليهم، فأبوا»، فلعلّهُم كانوا ذَوي حاجَةٍ، أو كان الرفضُ لِعِلّةٍ صَحيحَةٍ، ويُؤيّدُهُ: ما جاءَ في رِوايَةِ أَحمَدَ: ثُمَّ قال: «أيسِر جابِرَ بنَ عبداللهِ «أدعُ لِي فُلانًا» لِغَريمي، الذي اشتدَّ عَلَيَّ في الطَّلَبِ، قال: فجاءَ فقال: «أيسِر جابِرَ بنَ عبداللهِ على أبيهِ، إلى هذا الصِّرامِ المُقبِلِ»، قال: ما أنا بفاعِل، واعتَلَ، وقال: إنَّما هو مالُ يَتامَى (٢).

# \* ومِن ذلك: أنّه كان يُراوِدُ الخَصمَين - الدَّائنَ، والمدينَ - على الصُّلحِ، ويَحُثُّ الدَّائِنَ على الوَضع من دَينِهِ:

فعن كَعبِ بنِ مالِكِ، أنَّهُ تَقاضَى ابنَ أبي حَدرَدٍ دَينًا كان له عليه في المسجِدِ، فارتَفَعَت أصواتُهُما، حتى سَمِعَها رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَامَ وهو في بَيتِهِ، فخرجَ إليهما، حتى كَشَفَ سِجفَ حُجرَ تِهِ (٣)، فنادَى: «يا كَعبُ»، قال: لَبَيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: «ضَع من دَينِكَ هَذا»، وأومَأ إليه: أي الشَّطرَ، قال: لَقَد فعَلتُ يا رسولَ اللهِ، قال: «قُمْ فاقضِهِ» (٤).

قال ابنُ الجَوزيِّ رَحَهُ اللَّهُ: «وهذا يَدُلُّ عَلى: أن للحاكِم أن يُراوِد الخَصمَينِ على الصُّلحِ، إذا رَأى وجهَ المصلحَةِ، كَمَا يَفصِلُ الحُكمَ بَينهُما»(٥٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٢٨١)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) أي: سترها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) كشف المشكل (٢/ ١٢١).

وقال ابنُ المُلقّنِ رَحَمُهُ اللّهُ: «فيه دلالةٌ على إباحَةِ رَفعِ الصُّوتِ في المسجِدِ، ما لَم يَتفاحَش؛ لِعَدم الإنكارِ منه صَلَاللَهُ عَلَيْ وَسَلَّم، فإن تَفاحَشَ: كان تَمنوعًا.

وفيه: الاعتبادُ على الإشارَةِ؛ لِقولِهِ: «وَأُومَا إليه» أي الشَّطر، وأنَّا بمنزِلَةِ الكلامِ إذا فُهِمَت؛ لِدلالتِها عليه، فصَحَّ -عَلى هَذا-: يَمينُ الأخرسِ، ولِعانُهُ، وعُقودُهُ، إذا فُهِمَ عنه ذلك.

وهذا الأمرُ منه صَّالِتَهُ عَلَى جِهةِ الإرشادِ إلى الصّلحِ، وهو صُلحٌ على الإقرارِ المُتَفَقِ عليه؛ لأنّ نِزاعَهُما لَم يَكن في الدَّينِ، إنّما كان في التقاضي، وأمَّا الصُّلحُ على الإنكارِ: فأجازَهُ أبو حَنيفة، ومالِكٌ، وهو قولُ الحَسَنِ، وأبطَلَهُ الشافعيُّ، وابنُ أبي لَيلي.

وفيهِ: الشَّفاعَةُ إلى صاحِبِ الحَقِّ، والإصلاحُ بين الخُصومِ، وحُسنُ التُّوَسُّطِ بينهُم، وقَبولُ الشَّفاعَةِ في غَيرِ مَعصيَةٍ.

وقولُهُ: «قُمْ فاقضِهِ» أمرُ إيجابِ؛ لأنّ رَبَّ الدَّينِ لَمَا أطاعَ بوضعِ ما أُمِرَ بهِ، تَعيَّنَ على المديونِ أن يَقومَ بها بَقيَ عليه؛ لِئَلَّا يَجتَمِعَ على رَبِّ الدِّينِ وضيعَةٌ ومَطلُ، وهكذا يَنبغي أن يُبَتَّ الأمرُ بين المُتصالِحينِ، فلا يُترَكُ دَينُهُما عَلقَةً -ما أمكنَ-.

وفيه - أيضًا -: أنَّ الحاكِمَ إذا سَمِعَ قولَ الخَصمَينِ، أن يُشيرَ عليها بالصُّلحِ، ويَأْمُرَهُما بهِ، وأنّهُ إذا ثَبَتَ عندَهُ عُسرُ المديونِ، يَأْمُرُ بالوَضيعَةِ؛ لِقَطعِ الخُصومِ، وإصلاحِ ذاتِ البَينِ»(١).

## \* بل كان صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامً يَضمَنُ -أحيانًا- دَينَ بَعضِ أصحابِهِ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلِيَهُ عَنْهُا، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنانيرَ، على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: لا واللهِ، لا أُفارِقُكَ حتى تَقضيني، أو تأتيني بحميل (٢)، فجرَّهُ إلى النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال له النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُم تَستَنظِرُهُ؟»، فقال: شَهرًا، فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَنَا أَحِلُ لَهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) التُّوضيح (٥/ ٧٧٥ -٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) أي: كفيلٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبودًاود (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٢٤٠٦)، واللفظ له، وصححه الألباني.

وعِندَ أبي داودَ: (فَتَحَمَّلَ بها النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ)، أي: تَكَفَّلَ.

وفي هذا الحديثِ: إثباتُ الحَمالَةِ (الكفالَةِ)، والضَّمانِ.

وفيهِ: إثباتُ مُلازَمَةِ الغَريمِ، ومَنعِهِ مِنَ التَّصَرُّ فُ، حتى يَخُرُجَ مِنَ الحَقِّ الذي عليه.

## \* وتَحَمَّلُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُيونَ مَن ماتَ من أُمَّتِهِ، وعليه دَينٌ:

فعن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَنُهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَانَ يُؤتَى بالرجُلِ الْمُتَوَقَّ عليه الدَّينُ، في عَن أبي هريرة وَعَلَيْهَ عَنْهُ أَنَّ وَسَلَّ عَليه، وإلَّا قال في عَليه، وإلَّا قال في عَليه، وإلَّا قال المُسلِمينَ: «صَلُّوا على صاحِبِكُم»، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ، قال: «أنا أولى بالمُؤمِنينَ من المُسلِمينَ: «صَلُّوا على صاحِبِكُم»، فلمَّا فعَلَيَّ قَضاؤُهُ، ومَن تَرَكَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ»(۱).

قال ابنُ حجرٍ: «وَهَل كان ذلك من خَصائِصِهِ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَى وُلاةِ الأمرِ بعدَهُ؟ والراجِحُ: الإستِمرارُ، لكنَّ وُجوبَ الوَفاءِ، إنَّما هو من مالِ المصالِح»(٢).

وقال النووي رَحْمُاللَهُ: «معنى هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ صَّاللَهُ عَلَيْهُوسَةً قال: أنا قائِمٌ بمَصالحِكُم، في حَياةِ أَحَدِكُم ومَوتِهِ، وأنا وليَّهُ في الحالَينِ، فإن كان عليه دَينٌ قَضَيتُهُ من عندي، إن لم يُخَلِّف وفاءً، وإن كان له مالٌ فهو لورَثَتِهِ، لا آخُذُ منه شَيئًا، وإن خَلَفَ عيالًا مُحتاجينَ ضائِعينَ فليَأْتُوا إلَيَّ، فعَلَى نَفَقَتُهُم ومُؤنَّتُهُم »(٣).

#### إيجاره واستئجاره صَاَّلُتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: ( وَأَجَّرَ، واستَأْجَرَ، واستِئجارُهُ أَكثُرُ من إيجارِهِ، وإنَّما يُحفَظُ عنه أَنَّهُ آجَرَ نَفسَهُ من خديجة، في سَفَرِهِ بهالهِا إلى الشَّامِ، وإن كان العَقدُ مُضارَبَةً، فالمُضارِبُ أمينٌ، وأجيرٌ، ووَكيلٌ، وشَريكٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦١).

فأمينٌ إذا قَبَضَ المالَ، ووَكيلٌ إذا تَصَرَّفَ فيه، وأجيرٌ فيها يُباشِرُهُ بنَفسِهِ مِنَ العَمَلِ، وشَريكٌ إذا ظَهَرَ فيه الرِّبحُ»(١).

## \* عَمِلَ النبيُّ صَأَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيرًا فِي رعي الغَنَمِ قبلَ البَعثَةِ:

فعن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَن النبيِّ صَاللَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَاللَهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنَ اللهُ نَبيًّا إلا رَعَى الغَنَمَ»، فقال أصحابُهُ: وأنت؟ فقال: «نَعَم، كنتُ أرعاها على قراريط (٢) لأهل مَكَّة (٣).

قال الحافظ رَمَهُ اللهُ (قال العُلَماءُ: الحِكمةُ في إلهامِ الأنبياءِ من رَعيِ الغَنَمِ قبلَ النُّبوَّةِ: أن يَحصُلَ لهم التَّمَرُّنُ برَعيها على ما يُكلَّفونَهُ مِنَ القيامِ بأمرِ أُمَّتِهم، ولأنَّ في مُخالَطتِها ما يُحصِّلُ لهم الجِّلمَ، والشَّفَقَةَ؛ لأنَّهُم إذا صَبروا على رَعيها، وجَمعِها بعدَ تَفَرُّقِها في المرعَى، ونقلِها من مَسرَحٍ إلى مَسرَحٍ، ودَفعِ عَدوِّها من سَبُعٍ وغَيرِه، كالسَّارِقِ، وعَلِموا اختِلافَ طِباعِها، وشِدَّةَ تَفَرُّقِها، مع ضَعفِها، واحتياجِها إلى المُعاهَدةِ: ألفوا من ذلك الصَّبرَ على الأُمَّةِ، وعَرَفوا اختِلافَ طِباعِها، وأحسنوا وعَرَفوا اختِلافَ طِباعِها، وأحسنوا وعَرَفوا اختِلافَ طِباعِها، وتَفاوُتَ عُقولِها، فجَبروا كَسرَها، ورَفقوا بضَعيفِها، وأحسنوا التَّعاهُدَ لها، فيكونُ ثَكَمُّلُهُم لَشَقَّةِ ذلك أسهَلَ مِمَّا لَو كُلفوا القيامَ بذلك من أوَّلِ وهلَةٍ؛ لِما يَحصُلُ لهم مِنَ التَّدريجِ على ذلك برَعي الغَنَمِ.

وخُصَّتِ الغَنَمُ بذلك؛ لِكُونِها أضعَفَ من غَيرِها، ولأنَّ تَفَرُّقَها أكثَرُ من تَفَرُّقِ الإبلِ والبَقَرِ؛ لِإمكانِ ضَبطِ الإبلِ والبَقَرِ، بالربطِ دونَها في العادَةِ المألوفَةِ، ومَعَ أكثَريَّةِ تَفَرُّقِها، فهي أسرَعُ انقيادًا من غَيرِها.

وفي ذِكرِ النبيِّ صَالِّلَهُ عَيَهِ وَسَلَمَ لِذلك، بعدَ أَن عَلِمَ كُونَهُ أَكرَمَ الخَلقِ على اللهِ: ما كان عليه من عظيمِ التَّواضُعِ لِرَبِّهِ، والتَّصريحِ بمِنَّتِهِ عليه وعلى إخوانِهِ مِنَ الأنبياء، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه وعلى سائِرِ الأنبياءِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۱۵٤).

<sup>(</sup>٢) جزءٌ من النَّقد، وقيل: اسم موضع بمكَّة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٤٤١).

#### \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم يَستَأْجِرُ، ويُعطي الأجيرَ أُجرَتَهُ:

فَقَد ثَبَتَ أَنَّهُ صَّالِللهُ عَنَيْهُ وَسَلَمُ استأَجَرَ هو وأبو بكرٍ وَ وَلَيْهُ عَنْهُ فِي رِحلَةِ الهِجرَةِ «عبدَاللهِ بنَ أُرَيقِطٍ اللَّيثيَّ، وكان هاديًا ماهِرًا بالطَّريقِ، وكان على دينِ قَومِهِ من قُريشٍ، وأمِناهُ على ذلك، وسَلَّما إليه راحِلتَيهِما، وواعَداهُ غار ثَورٍ بعد ثَلاثٍ، وجَدَّت قُريشٌ في طَلَبِهِما، وأخذوا مَعَهُمُ الله راحِلتَيهِما، ونتَهُوا إلى بابِ الغارِ، فوقَفوا عليه»(١).

فعن عائشة رَعَيْسَهُ عَنَى، قالت: «استأجَر النبيُّ صَالَتَهُ عَنَهُ وَابُو بكرٍ رَجُلًا من بَني الدِّيلِ، ثُمَّ من بَني عبدِ بنِ عَديِّ، هاديًا خِرِّيتًا، -الخِرِّيتُ: الماهِرُ بالهِدايَةِ - قَد غَمَسَ يَمينَ حِلْفٍ في آلِ من بَني عبدِ بنِ عليًا، وهو على دينِ كُفَّارِ قُريشٍ، فأمِناهُ، فدَفَعا إليه راحِلتيها، وواعداهُ غارَ تُور بعدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُما براحِلتيها، صبيحة لَيالٍ ثَلاثٍ، فارتحلا، وانطلَقَ مَعَهُما عامِرُ بنُ فُهَيرَة، والدَّليلُ الدِّيلُ، فأخذَ بهم أسفَلَ مَكَّة، وهو طَريقُ السَّاحِلِ»(٣).

وبَوَّبَ عليه البخاري رَحَمُهُ اللهُ: «بابُ استِئجارِ المُشرِكينَ عندَ الضَّرورَةِ، أو إذا لم يوجَد أهلُ الإسلام».

وبَوَّبَ عليه في مَوضِعِ آخَرَ: «بابُ إذا استَأْجَرَ أُجيرًا ليَعمَلَ له بعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أو بعدَ شَهرٍ أو بعدَ شَهرٍ أو بعدَ سَنَةٍ جازَ، وهُما على شَرطِهِما الذي اشتَرَطاهُ، إذا جاءَ الأجَلُ»(٤).

### \* واحتَجَمَ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأعطَى الحَجَّامَ أُجرَتَهُ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَلِيَّهَ عَنَا، قال: «حَجَمَ النبيَّ عَالَسَّهُ عَبَدٌ لِبَني بَياضَةَ، فأعطاهُ النبيُّ عَالَسَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبَدُ لِبَني بَياضَةَ، فأعطاهُ النبيُّ عَالَسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُحَرَهُ، وكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عنه من ضَريبَتِهِ، ولو كان سُحتًا لم يُعطِهِ النبيُّ عَالِمَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يعني: دخل في جملتهم، وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التَّحالف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢)، واللفظ له.

وسُئِلَ أَنَسُ بنُ مالِكِ رَخِيلِيَهُ عَنْهُ، عن كَسبِ الحَجَّامِ، فقال: احتَجَمَ رسولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، خَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ، فأَمَرَ له بصاعَينِ من طعامٍ، وكَلَّمَ أهلَهُ فرَفَعوا عنه من خَراجِهِ، وقال: «إنَّ أفضَلَ ما تَداوَيتُم بهِ الحِجامَةُ»، أو: «مِن أمثُلِ دَوائِكُم»(۱).

## تَوكيلاتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وكَّلَ النبيُّ صَالَةَ مُعَلَدُهُ وَسَلَّمَ غَيرَهُ فِي كَثيرٍ مِنَ الأعمالِ.

قال ابن القيم رَحَهُ أَلِلَهُ: ( وَ وَ كَلَّ ، و تَو كَّل (٢) ، و كان تَو كيلُهُ أكثَر من تَو كُلِه (٣).

والوكالَةُ: قال الحافظُ رَمَهُ أَللَهُ: «الوكالَةُ -بِفَتِحِ الواوِ، وقد تُكسَرُ -: التَّفويضُ، والحِفظُ، تقولُ: وكَّلتُ فُلانًا: إذا استَحفَظتَهُ، ووكَلت الأمرَ إليه -بِالتَّخفيفِ -: إذا فوَّضتَهُ إليه، وهي في الشَّرع: إقامَةُ الشَّخصِ غَيرَهُ مَقامَ نَفسِهِ، مُطلَقًا، أو مُقَيَّدًا»(٤).

\* فَمِن تَوَكُّلِهِ: أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان وكيلًا لِخديجة وَعَلَيْهَ عَهَا، وسافَر بما لها إلى الشَّامِ.

#### \* ومِن تَوكيلاتِهِ: تَوكيلُهُ لِعُروَةَ البارِقيِّ، في شِراءِ شاةٍ:

فعن شَبيبِ بنِ غَرقَدَة، قال: سَمِعتُ الحَيَّ (٥) يُحَدِّثُونَ، عن عُروة (٢): «أَنَّ النبيَّ عَاللَهُ عَيْنُوسَهُ اعطاهُ دينارًا، يَشتَري له بهِ شاةً، فاشترَى له بهِ شاتَينِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، وجاءَهُ بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَركةِ في بَيعِه، وكان لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ فيهِ»(٧).

وفي رواية: أنَّ رسولَ اللهِ صَالِمَتْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال لَهُ: «بارَكَ اللهُ لَكَ في صَفقَة يَمينِكَ»، فكان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) قبل الوكالة، فصار وكيلًا.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) أي: قبيلته.

<sup>(</sup>٦) البارقيِّ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٦٤٢).

يَخُرُجُ بعدَ ذلك إلى كُناسَةِ الكوفَةِ(١)، فيرَبَحُ الرِّبحَ العَظيمَ، فكان من أكثَرِ أهلِ الكوفَةِ مالًا(٢).

وفي رواية: أنَّهُ قال: «لَقَد رَأيتُني أقِفُ بكُناسَةِ الكوفَةِ، فأربَحُ أربَعينَ ألفًا، قبلَ أن أصِلَ إلى أهلى»(٣).

وفيه مُعجَزَةٌ ظاهِرَةٌ للنَّبِيِّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ، تَتَجَلَّى في استِجابَةِ دُعائِهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لهذا الصَّحابيِّ الكريم، الذي بورِكَ له في التِّجارَةِ، بفَضلِ هذا الدُّعاءِ النبويِّ المُبارَكِ.

وفيهِ: بَيانُ مشروعيَّةِ وصِحَّةِ الوَكالَةِ، والإجماعُ مُستَقِرٌّ على هَذا.

وفيهِ: دَليلٌ على صِحَّةِ بَيعِ الفُضوليِّ، إن أجازَهُ صاحِبُ المالِ.

والفُضوليُّ: هو كُلُّ مَن يَتَصَرَّفُ بلا مِلكٍ، ولا وِلايَةٍ، ولا وكالَةٍ.

والحديثُ دَليلٌ على صِحَّةِ بَيع الفُضوليِّ؛ لأنَّ عُروَةَ كان وكيلًا في الشِّراءِ، لا في البَيع.

و وَجهُ الدَّلالَةِ مِنَ الحديثِ: أَنَّ النبيَّ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِعُروةَ البارِقيِّ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، أَن يَشتَريَ شَاةً، ولم يَأْذَن له في أَن يَبيعَ ما يَشتَريهِ، فيكونُ بَيعًا فُضوليًّا، ومَعَ ذلك: فإنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ شَاةً، ولم يَأْذَن له في أَن يَبيعَ ما يَشتَريهِ، فيكونُ بَيعًا فُضوليًّا، ومَعَ ذلك: فإنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لم يُبطِلِ العَقدَ، بَل أَقَرَّهُ، فدَلَّ على أَنَّ مِثلَ هذا التَّصَرُّ فِ صَحيحٌ، يُنتِجُ آثارَهُ بالإقرارِ، أو الإجازة (١٤).

## \* ووَكَّلَ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَامً عليًّا في نَحرِ هَديهِ، والتَّصَدُّقِ بلُحومِها:

فعن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَحَيَيْتَهُ قال: «أَمَرَ نِي رسولُ اللهِ صَالِّلَتُهُ عَلَيْهُ أَنْ أَقُومَ على بُدنِهِ، وأَن أَتَصَدَّقَ بِلَحمِها، وجُلودِها، وأجِلَّتِها، وأن لا أُعطي الجَزَّارَ منها»، قال: «نَحنُ نُعطيهِ من عندِنا»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) موضعٌ بالكوفة.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٥٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١٩٣٦٢)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الكويتيَّة (٣٠/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧)، واللفظ له.

قال الحافظُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «في حديثِ عليٍّ مِنَ الفَوائِدِ: سَوقُ الهَديِ، والوِكالَةُ في نَحرِ الهَديِ، والإستِئجارُ عليه، والقيامُ عليه، وتَفرِقَتُهُ، والإشراكُ فيهِ»(١).

#### \* وَوَكَّلَ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا هريرةً، في حِفظِ زَكاةِ رَمَضانَ:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: «وَكَلّني رسولُ اللهِ صَآلِتَهُ عَنهُ بِحِفظِ زَكاةِ رَمَضانَ، فأتاني آتٍ، فجَعَلَ يَحْثو مِنَ الطّعامِ، فأخَذتُهُ وقُلتُ: واللهِ لأرفَعَننكَ إلى رسولِ اللهِ صَآلِتَهُ عَنيَهُ وَسُلَمَ...»، فذَكَرَ الحديثَ المشهورَ في فضلِ آيةِ الكُرسيِّ (٢).

وبَوَّبَ عليه البخاري رَحَهُ اللَّهُ: «بابُ إذا وكَّلَ رَجُلًا، فتَرَكَ الوَكيلُ شَيئًا فأجازَهُ الموكِّلُ فهو جائِزٌ، وإن أقرَضَهُ إلى أجَل مُسَمَّى جازَ».

#### \* وردَّ صَالِمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَصَرُّ فَ وكيلِهِ ؛ لِاشتِمالِهِ على الرِّبا:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ رَعَوَلِيَهُ عَنهُ، قال: جاءَ بلالُ إلى النبيِّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَتَمرٍ بَرنيٍّ (٣)، فقال له النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مِن أين هَذا؟»، قال بلالُ: كان عندنا قَرُّ رَديُّ، فبعتُ منه صاعينِ بصاعٍ؛ لِنُطعِمَ النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فقال النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عند ذلك: «أَوَّه، أَوَّه (١٠)! عَيُن الرِّبا! عَيُن الرِّبا! لا تَفعَل، ولكن إذا أردت أن تَشتَري، فبع التَّمرَ ببيعِ آخَرَ (٥)، ثُمَّ اشتِرَو (٢)»(٧).

وقد بَوَّبَ عليه البخاري، بقولِهِ: «بابٌ: إذا باعَ الوَكيلُ شَيئًا فاسِدًا، فبَيعُهُ مَردودٌ».

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وأبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهَ استَعمَلَ رَجُلًا على

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم (٢٣١١)، ووصله النَّسائيّ في الكبري (١٠٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) نوع من التَّمر أصفر، من أجود أنواع التَّمر.

<sup>(</sup>٤) كلمةٌ تقال عند الشِّكاية، والحزن.

<sup>(</sup>٥) بعقدٍ آخر، بأن يكون بمقابلة دراهم -مثلاً-، ولا يكون مقابل التَّمر الجيِّد.

<sup>(</sup>٦) اشتر بالثَّمن، التَّمر الجيِّد.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).

خَيبَرَ، فجاءَهُ بتَمرٍ جَنيبِ(١)، فقال رسولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَيَدِيسَةً: «أَكُلُّ تَمَرٍ خَيبَرَ هَكَذا؟»، قال: لا والله عِيبَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

## \* ولم يسعِّر - صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للنَّاسِ؛ لِئلَّا يَلقَى اللهَ بِمَظلِمَةٍ لأَحَدٍ:

فعن أنَسٍ رَخَالِيَهُ عَنهُ، قال: غَلا السِّعرُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، سَعِّر لَنا، فقال: «إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ، القابِضُ، الباسِطُ، الرزَّاقُ، وإنِّي لَأرجو أن ألقَى رَبِّي، وليس أحَدُ مِنكُم يَطلُبُني بمَظلِمَةٍ (٤)، في دَم، ولا مالٍ (٥).

فَقُولُهُ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسَعِّرُ ﴾:

يعني: أنَّ اللهَ إذا أنزَلَ البَرَكَة، وكَثُرَ الصِّنفُ، وكثُرَتِ الأسواقُ؛ رَخُصَتِ السِّلَعُ، وإذا مُنعَ المطَرُ، ومُنِعَتِ السِّلَعُ، وقَلَّت؛ غَلا السِّعرُ، فيكونُ المُسَعِّرُ -حَقيقَةً-، هو اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَ.

#### «القابِضُ، الباسِطُ»:

يَقبِضُ الرِّزقَ عن عِبادِهِ، فتَقِلُّ السِّلَعُ، فيَغلو السِّعرُ، ويَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ، فتَتَوَفَّرُ السِّلعَةُ.

والأصلُ: أنَّهُ لا يُحَدَّدُ سِعرٌ لِبَيعِ السِّلَعِ، وإنَّما يُحَدِّدُ ذلك السُّوقُ، حَسَبَ العَرضِ، والطَّلَبِ.

وقال القاري رَمَهُ اللهُ: «قال القاضي: قولُهُ: «إِنِّي لَأَرجو أَن أَلقَى رَبِّي، وليس أَحَدُّ مِنكُم يَطلُّبُني بِمَظلِمَةٍ» إشارَةٌ إلى أنَّ المانِعَ له مِنَ التَّسعيرِ: نَحَافَةُ أَن يَظلِمَهُم في أموالهِم؛ فإنَّ التَّسعيرَ تَصَرُّفُ فيها بغَيرِ إذنِ أهلِها، فيكونُ ظُلمًا»(٢).

<sup>(</sup>١) نوع جيِّد من أنواع التَّمر.

<sup>(</sup>٢) الردىء، أو الخليط من التَّمر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: «المظلمة: بكسر اللاَّم- على المشهور- وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهريُّ فتحها، وأنكره ابن القوطيَّة، ورأيت بخطِّ مغلطاي: أنَّ القزَّاز حكى الضَّمَّ أيضًا». الفتح (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وصححه، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٦) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٥١).

فَلَم يُسَعِّر لهم النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّسعيرَ ظُلُمُّ، وإِنَّمَا يكونُ التَّسعيرُ ظُلُمُّ؛ إذا كان الغَلاءُ ناتِجًا عن قِلَّةِ العَرضِ، وكَثرَةِ الطَّلبِ، دونَ أن يكونَ للتُّجَّارِ دَخلٌ في ذلك، فالتَّسعيرُ هُنا حَرامٌ، ونَوعٌ مِنَ الظُّلمِ.

ويكونُ التَّسعيرُ مُباحًا، بل واجِبًا على وليِّ الأمرِ، إذا كان الغَلاءُ ناتِجًا عن جَشَعِ التُّجَّارِ، واستِغلالهم للنَّاسِ، كَمَا لَو امتَنَعَ التُّجَّارُ مِنَ البَيعِ إلا بأثهانٍ مُرتَفِعَةٍ، فَهُنا يَتَعَيَّنُ على وليِّ الأمرِ التَّدَثُلُ، وتَحديدُ الأسعارِ؛ حِمايَةً للنَّاسِ من جَشَعِ التُّجَّارِ، واستِغلالهم.

قال ابنُ عُثيمينَ رَحْمَهُ اللّهُ: «التّسعيرُ على قِسمينِ: إن كان سببُهُ إزالةَ الظّلمِ، فلا بَأْسَ بهِ، وإن كان ظُلمًا هو بنفسِهِ، بحيثُ يكونُ الغلاءُ ليسَ من ظُلمِ الإنسانِ، فإنّ التّسعيرَ حينئذٍ يكونُ ظُلمًا، ولا يَجوزُ »(١).

## استعارتُهُ صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ

كان النبيُّ صَّاللَهُ عَيْدُوسَةَ يَستَعيرُ، ويَأْمُرُ بأداءِ العاريَّة؛ فالعاريَّةُ أمانَةٌ مِنَ الأماناتِ، يَجِبُ أداؤُها. فعن أبي أُمامَةَ وَعَلِيَهُ عَلَى قال: سَمِعتُ النبيَّ صَّاللَهُ عَيْدُوسَةَ يقولُ في الخُطبَةِ، عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: «العاريَةُ مُؤَدَّاةٌ، والزَّعيمُ غارِمٌ (٢)، والدَّينُ مَقضيٌّ (٣)»(١٤).

وقد استَعارَ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةً مِنَ الكافِرِ، ومِنَ المسلم:

## \* فاستَعارَ صَالَتُهُ عَلَيهِ وَسَامً دُروعًا من صَفوانَ بنِ أُمَيّة، قبلَ أن يُسلِم، ثُمّ رَدّها عليه بعدَ المعرَكَةِ:

فَفي يومِ حُنَينٍ، قال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا أَمَيَّةَ: «يا صَفوانُ، هَل عندَكَ من سِلاحِ ؟»، قال: عَورًا(٥)، أم غَصبًا؟ قال: «لا، بل عَورًا)»، فأعارَهُ ما بين الثَّلاثين إلى الأربَعيَن

<sup>(</sup>١) فتاوى نورٌ على الدّرب (١٦/ ٢) بترقيم الشَّاملة.

<sup>(</sup>٢) أي: الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه.

<sup>(</sup>٣) يجب قضاؤه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وحسنه، وابن ماجه (٢٣٩٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١١٦).

<sup>(</sup>٥) أي: عاريَّةً.

دِرعًا، وغَزا رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ صَالَتُهُ خُنينًا، فلمَّا هُزِمَ المُشرِكونَ، جُمِعَت دُروعُ صَفوانَ، ففَقَدَ منها أدراعًا، فقال رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِصَفوانَ: «إِنَّا قَد فقدنا من أدراعِكَ أدراعًا، فهَل نَعْرَمُ لَكَ؟»، قال: لا يا رسولَ الله؛ لأنَّ في قَلبي اليومَ، ما لم يَكُن يومَئِذٍ.

وفي رواية: «أنا اليومَ يا رسولَ اللهِ في الإسلام أرغَبُ»(١).

قال أبوداود: «وكان أعارَهُ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَ».

#### \* واستَعارَ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أبي طَلحَةَ فرَسَهُ:

قال أنَسُ بنُ مالِكٍ رَخِيَسَةَ عَنه: كان رسولُ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَنَ الناسِ، وكان أجودَ الناسِ، وكان أجودَ الناسِ، وكان أشجَعَ الناسِ، ولَقَد فزعَ أهلُ المدينةِ ذاتَ لَيلةٍ، فانطَلَقَ ناسٌ قِبَلَ الصَّوتِ، فتَلَقَّاهُم رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَيهُ وَسَدٍ راجِعًا، وقد سَبَقَهُم إلى الصَّوتِ، وهو على فرَسٍ لأبي طَلحَة عُري، في عُنْقِهِ السَّيفُ، وهو يقولُ: «لَم تُراعوا، لم تُراعوا»، قال: «وَجَدناهُ بَحرًا»، أو قال: «إنَّهُ لَبَحرٌ»، قال: وكان فرَسًا يُبَطَّأُ (۱)(۱۳).

فيه: بَيانُ شَجاعَتِهِ صَالَمَهُ عَيَهُ وَسَدَّةً، من شِدَّةِ عَجَلَتِهِ في الخُروجِ إلى العَدوِّ قبلَ الناسِ كُلِّهِم، بحَيثُ كَشَفَ الحالَ ورَجَعَ قبلَ وُصولِ الناسِ.

وفيه: بَيانُ عَظيم بَرَكَتِهِ، ومُعجِزَتِهِ، في انقِلابِ الفَرَسِ سَريعًا، بعدَ أن كان يُبطَّأُ، وهو معنى قولِهِ صَالِتُهُ عَلَيْهِ : "وَجَدِناهُ بَحرًا»، أي: واسِعَ الجَريِ

وفيهِ: جَوازُ العاريَّةِ، وجَوازُ الغَزوِ على الفَرَسِ المُستَعارِ لِذلك.

وفيه: استحباب تبشير الناس بعدَم الخوف، إذا ذَهَبَ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٣٥٦٣)، والإمام أحمد (٢٧٦٣٦)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) يعرف بالبطء، والعجز، وسوء السَّير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٦٨).

## مُعاملاتُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماليَّةُ مع الكفار

الأصلُ في المُعامَلاتِ الماليَّةِ بين المسلمينَ، وغيرِ المسلمينَ: الجَوازُ، طالمًا كانت مُعامَلةً مُباحَةً مُحكومةً بالشَّرع: بَيعًا، وشِراءً، وقَرضًا، وإقراضًا، وإجارةً، وغيرَها، ولا عَلاقة لهذا بقضيَّةِ الوَلاءِ، والبَراءِ؛ فقد كان النبيُّ صَلَّسَاءَيْهِوسَلَةً يَتَعامَلُ مع المُشرِكينَ واليَهودِ، بَيعًا وشِراءً.

وثَبَتَ عن عائشةَ رَعَالِيَهُ عَهَا، قالت: «توُفِي رسولُ اللهِ صَالَىَهُ عَنْهَ مَرهونَةٌ عندَ عَرَالَهُ عَنْهُ مَرهونَةٌ عندَ عَرَالَهُ عَنْ مَعْيرٍ »(١).

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُ اللهُ: «تَجوزُ مُعامَلَةُ الكُفَّارِ، فيها لم يَتَحَقَّق تَحريمُ عَينِ المُتَعامَلِ فيه، وعَدَمُ الإعتِبارِ بفَسادِ مُعتَقَدِهِم ومُعامَلاتِهم فيها بينهُم »(٢).

وقال ابنُ بَطَّالٍ رَحَمُ اللَّهُ: «مُعامَلَةُ الكُفَّارِ جائِزَةٌ، إلا بَيعَ ما يَستَعينُ بهِ أَهلُ الحَربِ على المسلمينَ»(٣).

وسُئِلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رَحَمُاللَهُ عن مُعامَلَةِ التَّتارِ: هَل هي مُباحَةٌ لَمِن يُعامِلونَهُ؟ فأجابَ: «أَمَّا مُعامَلَةُ التَّتارِ: فيجوزُ فيها ما يجوزُ في أمثالهِم، ويَحُرُمُ فيها ما يحَرُمُ من مُعامَلَةِ أمثالهِم، فيَجوزُ أن يَبتاعَ الرجُلُ من مَواشيهِم، وخَيلِهِم، ونَحوِ ذلك، كَما يَبتاع من مَواشي التُّركُمانِ، والأعرابِ، والأكرادِ، وخَيلِهِم.

ويجوزُ أن يَبيعَهُم مِنَ الطَّعامِ، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك، ما يَبيعُهُ لأمثالهِم، فأمَّا إن باعَهُم وباعَ غَيرَهُم، ما يُعينُهُم بهِ على المُحَرَّماتِ، كالخَيلِ والسِّلاحِ لَمِن يُقاتِلُ بهِ قِتالًا مُحُرَّمًا: فهذا لا يجوزُ...»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤/٠١٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٩/ ٢٧٥).

## \* ومِن مُعامَلاتِهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مع الكُفّارِ: بَيعُهُ وشِراؤُهُ مِنَ المُشرِكينَ:

فعن عبدِ الرحمَنِ بنِ أبي بكرٍ رَجَيْكَ عَنْهَ، قال: كُنّا مع النبيِّ صَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَ نَحُوهُ، النبيُّ صَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَ نَحُوهُ، النبيُّ صَالَقَ عَنهِ وَسَلَم العامْ؟»، فإذا مع رَجُلٍ صاعٌ من طعام، أو نحوه، فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ، مُشعانٌ (۱)، طَويلٌ، بغَنَم يسوقُها، فقال النبيُّ صَالَقَ عَنهِ وَسَلَمَ (۱) فعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ، مُشعانٌ (۱)، طَويلٌ، بغَنَم يسوقُها، فقال النبيُّ صَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (۱) وقال النبيُّ صَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَمِائَةٍ، إلا حَزَّ رسولُ اللهِ صَالَقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُزَّةً حُزَّةً، من سَوادِ بَطنِها، إن كان شاهِدًا أعطاه، وإن كان غائبًا له رسولُ اللهِ صَالَقَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ الْمَعْونَ وشَبِعنا، وفَضَلَ في القصعَتينِ، فحَمَلتُهُ خَبًا لَهُ، قال: وجَعَلَ قصعَتينِ فأكلنا منهما أجَعونَ وشَبِعنا، وفَضَلَ في القصعَتينِ، فحَمَلتُهُ عَلَى البَعِير، أو كَمَا قال (۱).

#### \* ومِن ذلك: استِئجارُهُ صَالَتَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ رَجُلاً كَافِرًا فِي رِحلَةِ الهِجرَةِ:

وهوَ عبدُاللهِ بنُ أُرَيقطٍ اللَّيثيُّ، كَما في حديثِ عائشةَ رَعَالِيُّهَ عَهَا، وقد تقدّمَ ذِكرُه.

#### \* ومِن ذلك -أيضًا-: مُعامَلَتُهُ صَاللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ مَهودَ خَيبَرَ، بالمُزارَعةِ:

فَعنِ ابنِ عمرَ رَحَالِيَهُ عَنْهَا: «أَنَّ رسولَ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ عَامَلَ أَهلَ خَيبَرَ، بشَطرِ ما يَخرُجُ منها، من ثَمَرٍ، أو زَرعِ »(٣).

وفي رواية لُسِلِمٍ: «أَنَّهُ صَالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَفَعَ إلى يَهودِ خَيبَرَ، نَحْلَ خَيبَرَ وأرضَها، على أن يعتَمِلوها من أموالهِم، ولِرسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَ شَطرُ ثَمَرِها».

<sup>(</sup>١) منتفشٌ، وثائر الرأس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦١٨)، ومسلم (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (٥٥١).

#### هَدایاهٔ صَالَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

## \* كان صَلَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم يُرَغِّبُ فِي الْهَديَّةِ؛ لِنَشرِ المحَبَّةِ والأُلْفَةِ فِي المُجتَمَعِ المسلمِ.

قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهادُوا؛ تَحابُّوا»(١).

قال الصّنعانيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَذَلَكَ لأَنَّ الْهَدَيَّةَ خُلُقٌ كَرِيمٌ، وسُنَّةٌ حَثَّت عليها الرُّسُلُ، واستَحسَنتها العُقولُ، تَتَأَلَّفُ بِها القُلوبُ، وتُذهِبُ شَحائِنَ الصُّدورِ ﴾ (٢).

#### \* وكان صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَقْبَلُ الْهَدِّيَّةَ، ويُثيبُ عليها (٣).

«أي: يُعطي الذي يُهدي له بَدَهَا»(٤).

وعن أبي هريرة رَخَلِيَهُ عَنْهُ، قال: كان رسولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَى اللهِ صَالَمُ عَنهُ: «أَهديَّةُ، أَم صَدَقَةٌ؟»، فإن قيلَ: هَديَّةُ، فَرَبَ أَم صَدَقَةٌ؟»، فإن قيلَ: هَديَّةُ، فَرَبَ بيكِهِ صَالِمَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قال القاري رَمَهُ اللهُ: «وَفارَقَتِ الصَّدَقَةُ الهَديَّةَ: حيث حَرُمَت عليه تِلكَ، وحَلَّت له هذه: بأنَّ القَصدَ مِنَ الصَّدَقَةِ ثُوابُ الآخِرَةِ، وذلك يُنبِئُ عن عِزِّ المُعطي، وذُلِّ الآخِذِ، في احتياجِه إلى التَّرَحُّمِ عليه، والرِّفقِ إليه، ومِنَ الهَديَّةِ التَّقَرُّبُ إلى المُهدَى إليه، وإكرامُهُ بعَرضِها عليه، ففيها غايَةُ العِزَّةِ والرِّفعَة لَديه.

وأيضًا: فمِن شَأْنِ الهَديَّةِ: مُكافَأَتُها في الدُّنيا، ولِذا كان صَالَّقُ عَيْدُوسَاتَ يَأْخُذُ الهَديَّة، ويُثيبُ عِوضَها عَنها، فلا مِنَّة -البَتَّة - فيها، بل لِمُجَرَّدِ المحبَّةِ، كَما يَدُلُّ عليه حديثُ: «تَهادَوا؛ تَحَابُوا».

وأمَّا جَزاءُ الصَّدَقَةِ: ففي العُقبَى، ولا يُجازيها إلا المولى »(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) التّنوير (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٦) مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٠٣).

#### \* ويَقبلُ هِبةَ الواهِب، ويُثيبُهُ عليها، ويَزيدُهُ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ وَ عَلَيْهَ اَنَّ أعرابيًّا وهَبَ للنَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مِنَّهُ هِبَةً، فأثابَهُ عليها، قال: «رَضيتَ؟»، قال: لا! فزادَهُ، قال: «رَضيتَ؟»، قال: نعم.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَقَد هَمَمتُ أَن لا أَتَّهِبَ هِبَةً، إلا من قُرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ »(١).

والمعنى: أن لا أَقبَلَ الهِبَةَ، إلا من هَؤُلاءِ؛ لِقِلَّةِ طَمَعِهِم، ولأنَّهُم أصحابُ مُدُنٍ وقُرَى، وهُم أعرَفُ بمَكارِمِ الأخلاقِ، ولأنَّ في أخلاقِ الباديَةِ جَفاءً، وذَهابًا عن المُروءَةِ، وطَلبًا للزِّيادَةِ(٢).

#### \* وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ هَدايا الكُفَّارِ:

وقد بَوَّ بَ البخاري في صَحيحِهِ: «بابُ قَبولِ الهَديَّةِ مِنَ الْمُشرِكِينَ»، وقال أبو هريرةَ: عن النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ اللهُمُ عَيْهِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَيْهِ اللهُمُ عَلَيْهِ اللهُمُ عَلَيْهِ اللهُمُمُ عَيْهِ اللهُمُ عَلَيْهِ اللهُمُمُ عَيْهِ اللهُمُمُ عَيْهِ اللهُمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُمُ عَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْ

## \* وأُهديت للنَّبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاقٌ، فيها سُمٌّ:

فعن أنس بنِ مالِكٍ وَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَهو دَيَّةً أَتَتِ النبيَّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ بشاةٍ مَسمو مَةٍ ، فأكل منها ، فجيءَ مها فقيلَ: ألا نَقتُلُها؟ قال: «لا»، قال أنَسُّ: فها زِلتُ أعرِفُها في لهَواتِ رسولِ اللهِ صَلَاللَهُ عَلَيهوسَاتً (٥٠).

وعن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرَأةً مِنَ اليَهودِ أهدَت لِرسولِ اللهِ صَلَّاتَتَاعَيَنَوَسَلَّمَ شاةً مَسمومَةً .. وذَكَرَ الحديثَ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢٦٨٧)، وابن حبَّان (٦٣٨٤)، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٣١)، حاشية السِّنديِّ على المسند (٤/ ٤٢٥) طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) أي: هاجر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢٧٨٤)، وصححه محققو المسند.

#### \* وأهداهُ مَلِكُ أيلَةَ بَغلَةً بَيضاءَ، فقَبِلَ منه، وجازاهُ:

فعن أبي حُمَيدِ السَّاعِديِّ، قال: «غَزَونا مع النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْوَسَلَّهَ غَزوَةَ تَبوكَ، وأهدَى مَلِكُ أيلَةَ للنَّبِيِّ صَالِللَّهُ عَيْدِوسَلَهُ بَعْلَةً بَيضاء، فكساهُ بُردًا، وكتَبَ له ببَحرِهِم (١١) (٢٠).

## \* ورُبّها استَوهَبَ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم من بَعضِ أصحابِهِ الشِّيءَ؛ لحِكمَةٍ:

فَعن أبي سَعيدِ الحُدرِيِّ رَحَٰيَيَهُ عَنهُ: أَنَّ ناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَالَمَهُ عَلَيهُ كانوا في سَفَرٍ، فمَرُّوا بحَيٍّ من أحياءِ العربِ، فاستضافوهُم، فلَم يُضيفوهُم، فقالوا لهُم: هل فيكُم راقٍ؛ فإنَّ سَيِّدَ الحَيِّ لَديغٌ، أو مُصابٌ؟ فقال رَجُلٌ منهم: نعم، فأتاهُ فرقاهُ بفاتِحةِ الكِتابِ، فبرَأ الرجُلُ، فأُعطي قطيعًا من غَنَم، فأبى أن يَقبَلَها وقال: حتى أذكُرَ ذلك للنَّبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيهِ وَسَلَم، فأتى النبيَّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ ما رَقَيتُ إلا بفاتِحةِ الكِتابِ، فأتى النبيَّ صَالِللهُ عَلَيْهِ الكِتابِ، فتبسَم، وقال: «وَما أدراكَ أنَّها رُقيَةٌ؟»، ثمَّ قال: «خُذوا منهم، واضربوا لي بسَهمٍ مَعَكُم»(٣).

قال النووي رَحْمُهُ اللهُ تَطييبًا لِقُلُو مِنَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهُ تَطييبًا لِقُلومِ مِ، فإنَّما قالهُ تَطييبًا لِقُلومِ مِ، ومُبالَغَةً في تَعريفِهِم أنَّهُ حَلالٌ، لا شُبهَة فيهِ (٤٠).

وقال الحافظُ رَحَمُ اللهُ: «في الحديثِ: الإشتِراكُ في الموهوبِ إذا كان أصلُهُ مَعلومًا، وجَوازُ طَلَبِ الهَديَّةِ، مِنَّ يُعلَمُ رَغبَتُهُ في ذلك، وإجابَتُهُ إلَيه »(٥).

وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ ﷺ قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ صَّالَتَهُ عَلَيْهَا، وأَمَّرَ عَلَينا أَبا عُبَيدَةَ، وعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ صَالِقَهُ عَلَينا أَبا عُبَيدَةً، وأَمَّرَ عَلَينا أَبا عُبيدَةً، نَتَلَقَّى عيرًا لِقُريشٍ، وزَوَّدَنا جِرابًا من تَمْرٍ ... الحديث، وفيهِ: قال: وانطَلَقنا على ساحِلِ البَحرِ، فرُفِعَ لَنا على ساحِلِ البَحرِ كَهَيئَةِ الكثيبِ(٦) الضَّخمِ، فأتَيناهُ فإذا هي دابَّةُ تُدعَى

<sup>(</sup>١) أي: ببلدتهم، وأرضهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) أي: الرمل المجتمع.

العَنبَرَ، فقال أبو عُبَيدَةَ: مَيتُهُ ا ثُمَّ قال: لا، بل نَحنُ رُسُلُ رسولِ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَيَ سَبيلِ اللهِ، وقد اضطُرِرتُم فكُلوا، قال: فأقمنا عليه شهرًا، ونَحنُ ثَلاثُ مِائَةٍ، حتى سَمِنَّا، قال: ولَقَد رَأيتُنا نَغتَرِفُ من وقبِ عَينِهِ (١) بالقِلالِ (٢) الدُّهنَ، ونَقتَطِعُ منه الفِدرَ (٣)، كالثَّورِ، أو كَقَدرِ الثَّورِ.

فَلَقَد أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبِيدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فأقعَدَهُم في وقبِ عَينِهِ، وأَخَذَ ضِلَعًا من أضلاعِهِ، فأقامَها، ثُمَّ رَحَلَ أعظَم بَعيرِ معنا، فمَرَّ من تحتِها، وتَزَوَّدنا من لَحمِهِ وشائِقَ<sup>(1)</sup>.

فلكًا قَدِمنا المدينَةَ، أتَينا رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَنَالِمَهُ عَلَيْوَسَلَمَ، فذَكَرنا ذلك لَهُ، فقال: «هوَ رِزقُ أخرَجَهُ اللهُ لَكُم، فهَل مَعَكُم من لَحَمِهِ شيءٌ؛ فتُطعِمونا؟»، قال: فأرسَلنا إلى رسولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ منه، فأكَلَهُ (٥٠).

قال النووي رَحَهُ اللهُ: «وَأَمَّا طَلَبُ النبيِّ صَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن لَحَمِهِ، وأكلهُ ذلك: فإنّا أرادَ بهِ اللّٰبالغَة في تَطييبِ نُفوسِهِم في حِلِّهِ، وأنّه لا شَكَّ في إباحَتِهِ، وأنّه يرتَضيهِ لِنَفسِه، وفي هذا دليلٌ على أنّهُ لا بَأْسَ بسُؤالِ الإنسانِ من مالِ صاحِبِهِ ومَتاعِه؛ إدلالًا عليه، وليس هو مِن السُّؤالِ المنهيِّ عنه، إنّا ذلك في حَقِّ الأجانِب؛ للتَّموُّلِ ونحوِه، وأمَّا هَذِه: فللمُؤانسَة، والله طَفَة، والإدلالِ»(٢).



<sup>(</sup>۱) تجويفها.

<sup>(</sup>٢) جمع قلّة، وهي: الجرَّة الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) القطع.

<sup>(</sup>٤) هي اللَّحم، يغلي قليلاً، ولا ينضج، ثمَّ يحمل في السَّفر.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٨٣)، ومسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٨٦).

رؤاهُ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ ٢٧٣

## أolؤ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَصمَ اللهُ تعالى نَبيَّهُ صَالَلَهُ عَيَهُ مِنَالِلهُ عَيْهُ مَا اللهَّيطانِ عليه، نائِمًا أو يقظانَ، وقد يعبَثُ الشَّيطانُ بأحدِنا في مَنامِه، ويَتلاعَبُ به، فيرَى من تهاويلِ الشَّيطانِ، وقطانَ، وقد يعبَثُ الشَّيطانُ بأحدِنا في مَنامِه، ويَتلاعَبُ به، فيرَى من تهاويلِ الشَّيطانِ، والأحلامِ المُختلِطَةِ ما يُزعِجُهُ، ويُؤرِّقُهُ، لكنَّ نَبيَّنا صَاللَهُ عَلَيهُ عَينَهُ، وقلبَهُ، وصانَهُ في نَومِه، وصَحوِه، وسِرِّه، وعَلَنِه.

والرُّؤيا: هي ما يَراهُ الشَّخصُ في مَنامِهِ، وهي بوَزنِ فُعلى (١).

والعرَبُ تَجَعَلُ الرُّورَيةَ لِما يُرَى فِي اليَقَظَةِ، والرُّويا لِما يُرَى فِي المنام(٢).

قال ابنُ جِنِّي رَحَهُ أَلِنَهُ: «لا تُستعمَلُ الرُّؤيا إلا في النَّومِ "").

وجمعُ الرُّؤيا: رُؤًى (١٠).

والتَّعبيرُ: هو تَفسيرُ الرُّؤيا؛ لأنَّهُ يعبرُ بها من حالِ النَّوم، إلى اليَقَظَةِ (٥).

وعَبَرتُ الرُّؤيا -بِالتَّخفيفِ-: إذا فسَّرتها، وعَبَّرتُها -بِالتَّشديدِ- للمُبالَغَةِ في ذلك(١٠).

<sup>(</sup>١) الفتح: (١٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) درَّة الغوَّاص للحريري (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) المخصَّص لابن سيده (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) الفروق اللغويَّة لأبي هلالِ العسكريِّ (ص٧٥٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٢/ ٣٥٢)

ورُؤيا الأنبياء: منها ما يَحتاجُ إلى تَعبيرٍ، ومنها ما يُحمَلُ على ظاهِرِهِ(١).

والتي تَحتاجُ إلى تَعبيرٍ: مِثلُ رُؤيا النبيِّ صَالَسَهُ عَيَهُ وَمَا الَّبَنَ، ثُمَّ يعطي ما فَضَلَ عنه عمرَ بنَ الخطَّابِ وَعَلِيَهُ عَلَى ما رآهُ من طَوافِ الدَّجَّالِ بالبيتِ، وهو واضِعٌ يَدَيهِ على مَنكِبَي رَجُلينِ، فهذا وأمثالُهُ مِمَّا يَحتاجُ إلى تَعبيرٍ وتَأويلٍ.

أَمَّا التي لا تَحتاجُ إلى تَعبيرٍ: فَمِثْلُ رُؤيا إبراهيمَ عَيْنَالسَّلامُ حينَ رَأَى فِي المنامِ أَنَّهُ يَذبَحُ ابنَهُ، فأصبَحَ يُريدُ أَن يَذبَحَهُ فِعلًا، ورُؤيا النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْنِوسَاتًهَ قَصرًا لِعمرَ فِي الجَنَّةِ.

#### ورُؤيا الأنبياءِ وحيُّ:

فَرُوْيا الأنبياءِ عَتَهِ وَلَسَلَامٌ تَخْتَلِفُ عن رُوْيا غَيرِهِم؛ لأنَّهُم مَعصومونَ في يَقَظَتِهِم، ومَنامِهِم، وهذه العِصمَةُ واجبَةٌ لِحفظِ الوَحيِ مِنَ الخَلطِ بغَيرِه، فالرُّوَى لَو لم تَكُن وحيًا، لقال بعضُهُم: وما يُدريهِ أَنَّهُ يوحَى إليهِ مِنَ اللهِ ؟ فلَعَلَّه شيءٌ يَراهُ في مَنامِه، كما يَرَى الواحِدُ مِنَّا في مَنامِه، أو لَعَلَّهُ احتَلَطَ عليه وحيهُ، بما يَراهُ في مَنامِه.

عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَهَا اللهُ قَال: «كان النبيُّ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إذا نامَ لم يوقَظ، حتى يكونَ هو يَستَيقِظُ؛ لأنَّا لا نَدري ما يَحدُثُ له في نَومِهِ (٢).

قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «قال العُلَمَاءُ: كانوا يَمتَنِعونَ من إيقاظِهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ؛ لِما كانوا يَتَوَقَّعونَ من الإيحاءِ إليه في المنامِ»(٣).

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَسَوْلَيُهُ عَنْهَا قال: ﴿ رُؤيا الأَنبياءِ وحيُّ ﴾ (١٠).

وقال عُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ رَحَمُاللَهُ: «رُؤيا الأنبياءِ وحيٌ»، ثُمَّ قَرَأ: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ ﴾ [الصافات: ١٠٢](٥).

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٣٦١٣) وصححه، وحسنه الألباني في ظلال الجنة (٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٨).

رؤاهٔ صَالَلَتُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال الحافِظُ رَحَمُ اللَّهُ: «وَجهُ الاستِدلالِ بها تَلاهُ: من جِهَةِ أَنَّ الرُّؤيا لَو لم تَكُن وحيًا: لمَا جازَ لإبراهيمَ عَلَيْوَالسَّلَامُ الإقدامُ على ذَبح ولَدِهِ »(١).

وحَكَى القاضي عياضٌ رَحْمَهُ اللَّه الاتِّفاق، على أنَّ رُؤيا الأنبياءِ حَقٌّ، ووَحيُّ (٢).

وَمِمَّا يَدُلُّ عليه: ما رَواهُ البخاري، عن أنسِ بنِ مالِكِ، يُحَدِّثُ عن لَيلَةِ أُسريَ بالنبيِّ صَلَّلَةَ عَيناهُ، ولا يَنامُ قَلبُهُ، وكَذلك صَلَّلَةَ عَيناهُ، ولا يَنامُ قَلبُهُ، وكَذلك الأنبياءُ، تَنامُ أعينُهُم، ولا تَنامُ قُلوبُهُم»(٣).

قال الخَطَّابِيُّ رَحَهُ اللَّهُ: "إنَّمَا مُنِعَ النَّومُ مِنَ قَلبِ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ: ليَعيَ الوَحيَ، إذا أوحيَ إليهِ في المنامِ»(٤).

وقال الزُّرقانيُّ رَحَمُ اللَّهُ: ( وَلُو سُلِّطَ النَّومُ على قلومِ م: كانت رُؤياهُم كَرُؤيا مَن سِواهُم، ولِذا كان يَنامُ حتى يَنفُخَ، ويُسمَعَ غَطيطُهُ، ثُمَّ يُصلِّي، ولا يَتوَضَّأُ (٥٠).

وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية وَمَهُ اللهُ: «المنامُ: تارَةً يكونُ مِنَ اللهِ، وتارَةً يكونُ مِنَ النَّفسِ، وتارَةً يكونُ مِنَ النَّفسِ، وتارَةً يكونُ مِنَ الشَّيطانِ، وهَكَذا ما يُلقَى في اليَقَظَةِ، والأنبياءُ مَعصومونَ في اليَقَظَةِ والمنامِ، وللنَّ عَبَّاسٍ، وعُبيدُ بنُ عُمَيرٍ »(١٠).

وقال ابن القيم رَحَهُ أَللَهُ: «ورُؤيا الأنبياءِ وحيٌ؛ فإنَّها مَعصومَةٌ مِنَ الشَّيطانِ، وهذا باتِّفاقِ الأُمَّةِ، ولهذا أقدَمَ الخَليلُ على ذَبحِ ابنِهِ إسماعيلَ عَيْهِمَ السَّلامُ بالرُّؤيا، وأمَّا رُؤيا غَيرِهِم: فتُعرَضُ على الوَحيِ الصَّريحِ، فإن وافقَتهُ، وإلا لم يُعمَل بها»(٧).

<sup>(</sup>١) الفتح (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الشِّفا (١/ ١٨٧)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٧٠)

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى: (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على الموطأ: (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى: (١٧/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين: (١/ ٥٧).

## والرُّؤيا الصَّالِحَةُ، هي أوَّلُ ما بُدِئ به النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن الوَحي:

فعن عائشةَ أم المؤمنين وَ وَلَيْهُ عَهَا، قالت: «أُوَّلُ ما بُدِئَ بِهِ رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَيْدَوَ مِن الوَحي: الرُّؤيا الصَّالِحَةُ فِي النَّومِ، فكان لا يَرَى رُؤيا، إلا جاءت مِثلَ فلَقِ الصُّبح»(١).

وإنَّما ابتُدِئَ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللُّووَيا؛ لِئَلّا يَفجَأَهُ المَلَكُ ويَأْتِيَهُ صَريحُ النُّبوَّةِ بَعْتَةً، فلا تحتَمِلُها قوى البَشَريَّةِ، فبُدِئَ بأوَّلِ خِصالِ النُّبوَّةِ، وتَباشيرِ الكرامَةِ: من صِدقِ الرُّؤيا، ورُؤيَةِ الضَّوءِ، وسَاع الصَّوتِ، وسَلامِ الحجرِ والشَّجَرِ عليه بالنُّبوَّةِ (٢).

قال ابن القيم وَمَهُ اللهُ: «هَذا شَأَنُهُ سبحانه: أن يُقدِّمَ بين يَدَي الأُمورِ العَظيمَةِ، مُقدَّماتٍ تكونُ كالمدخلِ إلَيها، المُنبَّهَةِ عليها، كَما قدَّمَ بين يَدَي قِصَّةِ المسيحِ وخَلقِهِ من غَيرِ أبٍ، قِصَّةَ زَكَريًّا وخَلقِ الوَلَدِ لَهُ، مع كَونِهِ كَبيرًا، لا يولَدُ لِمثلِهِ.

وهكذا ما قَدَّمَ بين يَدَي مَبعثِ رسولِه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَن قِصَّةِ الفيلِ، وبِشاراتِ الكُهَّانِ به، وغير ذلك، وكذلك الرُّويا الصَّالِحةُ لرَسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَيْدِوسَاتًا، كانت مُقدَّمةً بين يَدَي الوَحي في اليَقظَةِ، وكذلك الحِجرةُ، كانت مقدَّمةً بين يَدَي الأمرِ بالجِهادِ، ومَن تَأْمَّلَ أسرارَ الشَّرعِ والقَدَرِ، رأى من ذلك ما تَبهَرُ حِكمتُهُ الألبابَ»(٣).

## وقد أخبَرَ النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّؤيا الصَّالِحَة، جزءٌ من أجزاءِ النُّبوَّةِ:

فعن أنسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْ قَال: «الرُّؤيا الحَسنَةُ من الرجُلِ الصَّالِحِ، جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربَعينَ جُزءًا من النُّبوَّقِ»(٤).

وعن أبي هريرة وَعَالِيَفَعَنهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «رُوِيا الْمؤمِنِ جُزَّ من سِتَّةٍ وأربَعينَ جُزَّا مِنَ النُّبوَّةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (٣) ومسلم: (١٦٠)، وفلق الصُّبح: هو ضياؤه، وإنَّما يقال هذا في الشيَّء الواضح البينِّ.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم: (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٣٦٩)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٣).

رۇاهٔ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ورؤاهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنُواعِ كَثَيْرَةٍ:

فَمنها: ما هو لتثبيتِه صَاللَهُ عَلَيه وَسَلَّم، وبيانِ حقيقةِ دعوتِه، وفَضل أمَّتِه.

ومنها: ما كان لبيانِ فضائِلِ أقوام.

ومنها: ما كان لِبيانِ أشياءَ ستَقَعُ.

ومنها: بَشائِرُ لهذه الأُمَّةِ .

ومنها: إخبارٌ عَمَّا سيقَعُ في آخرِ الزَّمانِ.

ومنها: أحوالٌ، وأحداثٌ، تكونُ يومَ القيامَةِ.

ومنها: غَيرُ ذلك.

فَمِن رُواهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم المُتَعَلِّقَةِ بِدَعوتِهِ، وأُمَّتِهِ:

## \* رُؤيَتُهُ الملائكة، وهُم يَضرِبونَ المثلَ به، وبِأُمَّتِهِ:

عن جابِر بن عبدِاللهِ قال: «جاءَت مَلائِكَةٌ إلى النبيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهُ، وهو نائِمٌ، فقال بَعضُهُم: إنَّ العَينَ نائِمَةٌ، والقَلبَ يَقظانُ، فقالوا: إنَّ لِصاحِبِكُم هذا مَثَلا، فاضرِبوا له مَثَلاً، فقال بَعضُهُم: إنَّهُ نائِمٌ، وقال بَعضُهُم: إنَّ العَينَ نائِمَةٌ، والقَلبَ يَقظانُ، فقالوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى دارًا، وجَعَلَ فيها مَأْدُبَةً، وبَعَثَ داعيًا، فمَن أجابَ الدَّاعيَ فقالوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى دارًا، وجَعَلَ فيها مَأْدُبَةً، وبَعَثَ داعيًا، فمَن أجابَ الدَّاعيَ دَخَلَ الدَّارَ، وأكلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، ومَن لم يُجِبِ الدَّاعيَ، لم يَدخُلِ الدَّارَ، ولم يَأكُل مِن المَأْدُبَةِ، ومَن لم يُجِبِ الدَّاعِي، لم يَدخُلِ الدَّارَ، ولم يَأكُل مِن المَّادُبَةِ، فقالوا: أوِّلوها له يَفقَهها، فقال بَعضُهُم: إنَّهُ نائِمٌ، وقال بَعضُهُم: إنَّ العَينَ نائِمَةٌ، والقَلبَ يَقظانُ، فقالوا: فالدَّارُ الجُنَّةُ، والدَّاعي محمدٌ صَاللهُ عَصَى اللهُ، ومحمدٌ صَاللهُ عَمَدًا صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فرقٌ بين فقد أطاع الله، ومَن عَصَى محمدًا صَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً فرقٌ بين الناسِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨١).

فهذِهِ رُؤيا رآها النبيُّ صَّاللَهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ، تُبَيِّنُ حقيقةَ دعوتِهِ، وحالَ أُمَّتِه معَها، وأنَّ مَثَلَها كَمثَلِ رَجُلٍ بنَى دارًا، وصنعَ وليمَةً، ودَعا الناسَ إليها، فمَن أجابَ الدَّعوةَ دخَل الدَّارَ، ومَن لم يُجِب لم يَدخُلها، والدَّارُ: هي الجَنَّةُ .

وفي معناهُ: ما رَواهُ البخاري -أيضًا- عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ صَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجِنَّةَ إلا مَن أَبَي».

قالوا: يا رسولَ اللهِ ومَن يَأْبَي؟

قال: «مَن أطاعَني دَخَلَ الجَنَّةَ، ومَن عَصاني فقَد أبي»(١).

#### \* ورأى في مَنامِه الأممَ تُعرضُ عليه مع أنبيائِهم، فسُرَّ لحالِ أمّتِه:

عنِ ابنِ مسعودٍ وَعَلِسَّعَنَهُ، قال: أكثرنا الحديث عندَ رسولِ اللهِ صَلَّسَّهَ عَلَيَّ ذاتَ لَيلَةٍ، فقال: «عُرِضَت عَلَيَّ الأنبياءُ اللَّيلَة بأُمَمِها، فجعَلَ النبيُّ يَمُرُّ ومَعَهُ النَّلاثَةُ، والنبيُّ ومَعَهُ العِصابَةُ، والنبيُّ ومَعَهُ النَّفَرُ، والنبيُّ ليس مَعَهُ أحَدٌ، حتى مَرَّ عَلَيَّ موسَى، مَعَهُ كَبكَةٌ من بَني إسرائيلَ، فأعجَبوني فقُلتُ: مَن هَوُّلاءِ؟ فقيلَ لي: هذا أخوكَ موسَى، مَعَهُ بَنو إسرائيلَ» قال: «قُلتُ: فأينَ أُمَّتي؟ فقيلَ ليَ: انظُر عن يَمينِكَ، فنظَرتُ فإذا الظِّرابُ(٢) قَد سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، ثُمَّ قيلَ لي: انظُر عن يَسارِكَ، فنظَرتُ فإذا اللَّفُونُ قلد سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، ثُمَّ قيلَ لي: انظُر عن يَسارِكَ، فنظرتُ فإذا اللَّفُونُ قلد سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، فقيلَ لي: أرضيتَ؟ فقُلتُ: رضيتُ يا رَبِّ، رَضيتُ يا رَبِّ، فقال النبيُّ قلد سُدَّ بوُجوهِ الرِّجالِ، فقيلَ لي: أرضيتَ؟ فقُلتُ: رضيتُ يا رَبِّ، وَفيل النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى اللَّهُ فَقيلَ لي: إن استطَعتُم أن تكونوا مِنَ السَّبعينَ الألفِ فافعَلوا، فإن قصَّرتُم، فكونوا من أهلِ الظِّرابِ، فإن قصَّرتُم، فكونوا من أهلِ الظُّرابِ، فإن قصَّرتُم، فكونوا من أهلِ الأُفُق، فإنِي قد رَأيتُ عَمَّ اللَّهُ عَلَى قد رَأيتُ عَمَّ اللَّهُ وَالْمَا يَتَهاوَشُونَ (٣)».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الجبال الصغار، المنبسطة على الأرض.

<sup>(</sup>٣) التَّهاوش: الاختلاط، أي: يدخل بعضهم في بعضٍ، ويخالط بعضهم بعضًا، ولا يستقرُّون.

رؤاهُ صَالِمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحِصَنٍ، فقال: ادعُ اللهَ لي يا رسولَ اللهِ أن يَجعَلَني مِنَ السَّبعينَ، فدَعا لَهُ، فقامَ رَجُلٌ آخَرُ، فقال: (قَد سَبَقَكَ بها عُكَّاشَةُ».

قال: ثُمَّ تَحَدَّثنا، فقُلنا: مَن تَرُونَ هَؤُلاءِ السَّبعونَ الأَلفُ؟ قَومٌ وُلِدوا في الإسلامِ، لم يُشرِكوا باللهِ شَيئًا حتى ماتوا؟ فبَلَغَ ذلك النبيَّ صَاللَّهُ عَلَيْوَسَامً، فقال: «هُمُ الذينَ لا يَكتَوونَ، ولا يَستَرقونَ، ولا يَتَطيَرُونَ، وعلى رَبِّهم يَتَوكَّلُونَ» (١١).

ومِن رُؤاهُ صَالَهُ عَلَيه وَسَلَّةِ التي جاءَت لبيانِ فضائِلِ بعضِ أصحابِهِ:

## \* رؤياهُ في فضلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ:

فعن أبي سَعيدِ الخُدريَّ قال: قال رسولُ اللهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ الناسَ يُعرَضونَ عَلَيَّ وعليهم قُمُضٌ، منها ما يَبلُغُ الثُّديُّ (٢)، ومنها ما دونَ ذلك، وعُرِضَ عَليَّ عمرُ ابنُ الخَطَّاب، وعليه قَميصُ يَجُرُّهُ».

قالوا: فما أوَّلتَ ذلك يا رسولَ الله؟

قال: «الدِّينَ»<sup>(٣)</sup>.

ووَجه تَعبير القَميص بالدِّينِ: أَنَّ القَميصَ يَستُر العَورَة فِي الدُّنيا، والدِّينَ يَستُرها فِي الآخِرة، ويحَجُبها عن كُلِّ مَكروه، والأصلُ فيهِ قولُه تعالى: ﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] الآية .

والعربُ تُكنِّي عن الفَضلِ والعَفافِ بالقَميصِ، ومنه: قوله صَّالَتُهُ عَلَيهِ لِعثمانَ: «إنَّهُ لَعَلَّ اللهُ يُقَمِّصُكَ قَميصًا، فإن أرادوكَ على خَلعِهِ: فلا تَخلَعهُ لُهُم»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٨٠٦)، وصححه محققو المسند، وله شاهدٌ في الصحيحين، عن ابن عبَّاس كَالَتُكُ.

<sup>(</sup>٢) جمع ثدي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣)، ومسلم (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥٠٥)، وصححه الألباني.

واتَّفَقَ أهل التَّعبير على أنَّ القَميص يُعبَّر بالدِّينِ، وأنَّ طوله يَدُلِّ على بَقاء آثار صاحِبه من بعدِهِ (١).

وقال النووي رَمَهُ اللَّهُ: «القَميصُ في النَّوم معناهُ: الدِّين، وجَرُّهُ يَدُلُّ على بَقاءِ آثارِه الجَميلَةِ وسُنَنِه الحَسَنَةِ في المسلمينَ بعد وفاته؛ ليُقتَدَى بهِ »(٢).

وقال القاري رَحَمُ اللَّهُ: «والمعنى: يُقامُ الدِّينُ في أَيَّامِ خِلافَتِهِ، مع طولِ زَمانِ إمارَتِهِ، وبَقاءِ أثرِ فُتوحاتِهِ، حالَ حَياتِهِ ومَماتِهِ، أو: لأنَّ الدِّينَ يُشيدُ الإنسانَ، ويَحَفَظُهُ، ويَقيهِ المُخالَفاتِ، كَوِقايَةِ الثَّوبِ، وشُمولِهِ»(٣).

وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّسَّهُ عَلَيْ قال: «بَينا أَنا نائِمٌ، أُتيتُ بقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبتُ، حتى إنِّ لَأَرَى الرِّيَّ يَخَرُجُ فِي أَظفاري، ثُمَّ أَعطَيتُ فضلي عمرَ بنَ الخَطَّابِ».

قالوا: فما أوَّلتَهُ يا رسولَ اللهِ؟

قال: «العِلمَ»(٤).

قال الحافظُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَوَجِهُ التَّعبيرِ بذلك: من جِهَةِ اشتَراكِ اللَّبَنِ والعِلمِ في كَثرَةِ النَّفعِ، وكَونِها سببًا للصَّلاحِ، فاللَّبنُ للغِذاءِ البَدَنيِّ، والعِلمُ للغِذاءِ المعنَويِّ.

والمُرادُ بالعِلمِ -هُنا-: العِلمُ بسياسَةِ الناسِ، بكِتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِ اللهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُنَّةِ رسولِ اللهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ النَّسِةِ وَاخْتُصَّ عمرُ بذلك؛ لِطولِ مُدَّتِهِ بالنِّسبَةِ إلى أبي بكرٍ، وبِاتِّفاقِ الناسِ على طاعَتِهِ بالنِّسبَةِ إلى عثمانَ، فإنَّ مُدَّةَ أبي بكرٍ كانت قصيرةً، فلَم يكثُر فيها الفُتوحُ التي هي أعظمُ الأسبابِ في الإختِلافِ، ومَعَ ذلك: فساسَ عمرُ فيها -مَعَ طولِ مُدَّتِهِ - الناسَ، بحَيثُ لم يُخالِفهُ أحَدُّ، في الإختِلافِ، ومَعَ ذلك: فساسَ عمرُ فيها -مَعَ طولِ مُدَّتِهِ - الناسَ، بحَيثُ لم يُخالِفهُ أحَدُّ، في الإختِلافِ، واختَلَفَتِ الآراءُ، ولم يَتَّفِق له ما أن الرَادَةِ عَيْمانَ، فانتَشَرَتِ الأقوالُ، واختَلَفَتِ الآراءُ، ولم يَتَّفِق له ما

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٥٩/١٥٩).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٢)، ومسلم (٢٣٩١).

رؤاهُ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ

اتَّفَقَ لِعمرَ، من طَواعيَةِ الخَلقِ لَهُ، فنَشَأت -مِن ثَمَّ- الفِتَنُ، إلى أن أفضَى الأمرُ إلى قَتلِهِ، واستُخلِفَ عليُّ، فها ازدادَ الأمرُ إلا اختِلافًا، والفتنُ إلا انتشارًا (١٠).

وعن الأعمَشِ، عن أبي وائِل، قال: قال عبدُاللهِ: «لَو أَنَّ عِلمَ عمرَ وُضِعَ في كِفَّةِ ميزانٍ، ووُضِعَ عَلمُ أهلِ الأرضِ في كِفَّةٍ، لَرَجَحَ عِلمُهُ بعِلمِهِم».

قال الأعمَشُ: فأنكَرتُ ذلك، فأتيتُ إبراهيمَ فذَكَرتُهُ لَهُ، فقال: وما أنكَرتَ من ذلك؟ فواللهِ لَقَد قال عبدُاللهِ أفضَلَ من ذلك، قال: «إنِّي لأحسِبُ تِسعَةَ أعشارِ العِلمِ ذَهَبَ، يومَ ذَهَبَ عمرُ رَحَالِيَهُ عَنهُ اللهِ اللهِ عَمرُ رَحَالِيَهُ عَنهُ اللهِ المِلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَ

#### \* وكذلك رَأى في مَنامِه قَصرًا لِعمرَ في الجنّةِ:

عن أبي هريرة قال: بينها نَحنُ عندَ رسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَندَ جُلوسٌ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَندَ وَسَلَمَ جُلوسٌ، فقال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَندَ (بينها أنا نائِمٌ، رَأَيتُني في الجَنَّةِ، فإذا امرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إلى جانِبِ قَصرٍ من ذَهَبٍ، فقُلتُ: لَمِن هَذا؟

قالوا: هذا لِعمرَ.

فَذَكَرتُ غَيرَتَكَ، فَوَلَّيتُ مُدبِرًا».

فَبَكَى عمرُ، وهو في المجلِسِ، ثُمَّ قال: أوَعليكَ -يا رسولَ اللهِ- أغارُ ؟(٣)

قال المُهلّبُ رَحَمُاللَهُ: «هذه الرّؤيا بُشرَى لعمرَ بنِ الخطابِ بقصرٍ في الجنةِ، وهذه الرّؤيا ممّاً تُخرَّجُ على حَسَبِ ما رُؤيت، بغيرِ رمزٍ ولا غُموضِ تَفسيرٍ، والجاريةُ كذلك، والوضوءُ إنّما يُؤخذُ منه اسمُهُ، مِن الوَضاءَةِ، لأنّه ليسَ في الجنةِ وُضوءٌ لِصلاةٍ، ولا عِبادَة.

وفيهِ: دليلٌ على الحكمِ لكلِّ رجلٍ بها يُعلمُ مِن خُلُقِهِ، ألا تَرَى أنَّ النبيَّ عَيَهِ السَّلَامُ لم يَدخلِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (٨٨٠٩)، وقال الهيثميُّ في المجمع (٩/ ٦٩): «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا رجال الصحيح، غير أسد بن موسى، وهو ثقةٌ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٢٧).

القَصرَ حينَ ذَكَرَ غَيرةَ عُمرَ؟ وقد عَلِمَ عَيَهِالسَّلَامُ أَنَّه لا يُغارُ عليه، لكن أرادَ أن يَأْتِي ما يَعلمُ أَنَّه يوافقُ عُمرَ، أَدَبًا منه»(١).

## \* وممَّا رآه صَالَتُهُ عَلَيه وَسَامَ في منامِه، ممَّا يدلُّ على فضائلِ أصحابِه: أنّه رأى أمَّ سُليمٍ الرُّميصاءَ في الجنّة:

فعن جابِر بنِ عبدِاللهِ رَحَالِتُهَا قال: قال النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهَ اللهِ عَالَتُهُ الجَنَّة، فإذا أنا بالرُّ مَيصاءِ، امرَأةِ أبي طَلحَة المَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

وعن أنَسٍ، عن النبيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْوسَلَمَ قال: «دَخَلتُ الجَنَّة، فسَمِعتُ خَشْفَةً (٣)، فقُلتُ: مَن هَذا؟ قالوا: هَذِهِ الغُميصاءُ بنتُ مِلحان، أُمُّ أنَسِ بنِ مالِكٍ »(٤).

وفي الحديثِ: مَنقَبَة ظاهِرَة لأُمٌّ سُلَيمٍ رَضَالِلُهُ عَهَا.

## \* وكذلك رأى بلال بن رَباح، يَمشي أمامَه في الجنّة:

فعن أبي هريرة وَعَلِيَّهَ عَنهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ قَالَ لِبِلالٍ عندَ صَلاةِ الفَجرِ: «يا بلال، حَدِّثني بأرجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ فِي الإسلام؛ فإنِّي سَمِعتُ دَفَّ نَعلَيكَ (٥) بين يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ».

قال: ما عَمِلتُ عَمَلًا أرجَى عندي: أنّي لم أتَطَهَّر طَهورًا، في ساعَةِ لَيلٍ أو نَهارٍ، إلا صَلَّيتُ بذلك الطُّهورِ، ما كُتِبَ لي أن أُصلِّي (٢).

وفي رواية مسلم: «فإنِّي سَمِعتُ -اللَّيلَةَ- خَشفَ نَعلَيكَ، بين يَدَيَّ في الجَنَّةِ».

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (٩/ ٤٣٥ - ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٧٩) -واللفظ له- ومسلم (٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) الخشفة: حركة المشي وصوته، ويقال -أيضًا- بفتح الشِّين .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) صوت مشيتك.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).

رؤاهُ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ

قال الحافظُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيهِ: إشارَةٌ إلى أنَّ ذلك وقَعَ في المنام)(١١).

وعن بُرَيدَةَ قال: أصبَحَ رسولُ اللهِ صَالَمَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَدَعا بلالًا، فقال: «يا بلالُ، بمَ سَبقتني إلى الجُنَّةِ؟ ما دَخَلتُ الجَنَّةَ -قَطُّ- إلا سَمِعتُ خَشخَشَتَكَ (٢) أمامي، دَخَلتُ -البارِحَة - الجَنَّة، فسَمِعتُ خَشخَشَتَكَ أمامي».

فقال بلالٌ: يا رسولَ اللهِ، ما أذَّنتُ -قَطُّ- إلا صَلَّيتُ رَكعَتَينِ، وما أصابَني حَدَثُ -قَطُّ- إلا تَوَضَّأتُ عندَها، ورَأيتُ أنَّ للهِ عَلَيَّ رَكعَتَينِ.

فقال رسولُ اللهِ صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ بِهِا ﴾ (٣).

قال الترمذيُّ رَمَهُ اللَّهُ: (وَمعنى هذا الحديثِ: أنِّي دَخَلتُ -البارِحَةَ- الجَنَّةَ، يعني: رَأيتُ في المنام، كَأنِّي دَخَلتُ الجَنَّةَ، هَكَذا رويَ في بَعضِ الحديثِ».

## \* وقد يَرَى النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَّه فِي منامِه، ما يدلُّ ويرشدُ الأمة، إلى بعضِ الأحكام الشرعيّة:

فعنِ ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ قَال: «أراني في المنامِ أتسَوَّكُ بسِواكٍ، فجَذَبَني رَجُلانِ، أحَدُهُما أكبَرُ مِنَ الآخرِ، فناوَلتُ السِّواكَ الأصغرَ منها، فقيلَ لي: كَبِّر، فدَفَعتُهُ إلى الأكبرِ »(٤).

قال ابن بَطَّالٍ رَحَمُ اللَّهُ: «فيهِ: تَقديم ذي السِّنِّ في السِّواكِ، ويَلتَحِقُ بهِ: الطَّعام والشَّراب والكلام».

وقال المُهَلَّب رَحْمَهُ اللَّهُ: «هَذا ما لم يَتَرَتَّبِ القَومُ في الجُلُوسِ، فإذا تَرَتَّبُوا فالسُّنَّة -حينَئِذِ- تَقديمُ الأيمَن فالأيمن، مِن الرئيسِ أو العالمِ»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الخشخشة: حركةٌ لها صوتٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٨٩) وصححه، وصححه الألباني. وقوله: «بهما» أي بهما نلت ما نلت، أو: عليك بهما.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٦)، ومسلم (٢٢٧١) -واللفظ له-.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (١/ ٣٦٤).

قال الحافظ رَحَمُ أُللَّهُ: (وَهُوَ صَحيح)(١).

وقال الشيخُ ابنُ عُثيمينَ رَحَهُ اللهُ: «إذا كان الناسُ أمامَك تبدأُ بالكبيرِ، لا تبدأ باليمينِ، أمَّا إذا كانوا جالسينَ عن اليمينِ وعن الشهالِ، فابدأ باليمينِ، وبهذا يُجمعُ بينَ الأدلةِ الدالةِ على اعتبارِ الأيمنِ»(٢).

وفيه: أنَّ استِعهالَ سِواك الغَير ليس بمكروه، إلا أنَّ المُستَحَبَّ أن يَغسِلَهُ، ثُمَّ يَستَعمِلَهُ، وفيهِ حديثٌ عن عائشة، قالت «كان نَبيُّ اللهِ صَّاللَهُ عَيْدَوسَلَمُ يَستاكُ، فيُعطيني السَّواكَ لأغسِلَهُ، فأبدَأُ بهِ فأستاكُ، ثُمَّ أغسِلُهُ، وأدفَعُهُ إليه»(٣).

وهذا دالٌ على عَظيمِ أدَبِها، وكَبير فِطنَتها؛ لأنَّها لم تَغسِلهُ ابتِداء؛ حتى لا يَفوتَها الإستِشفاء بريقِهِ صَلَّاتَهُ عَيَهِ مُنَّالًا، ثُمَّ غَسَلَتهُ تَأَدُّبًا وامتِثالًا(٤).

وفي الحديثِ: فضيلةُ السواكِ، وفيه أحاديثُ كثيرةٌ مشهورةٌ، ويكفي في بيانِ فضلِه: انشغالُه صَلَّسَتَهُ به في مرضِ موتِه، عند خُروج روحِه الطَّاهرةِ.

فعن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّسَهُ عَيَوسَةً كان يَسأَلُ في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه، يقولُ: «أينَ أنا غَدًا؟ أينَ أنا غَدًا؟»... الحديث، وفيه: قالت: دَخَلَ عبدُالرحمَنِ بنُ أبي بكرٍ ومَعَهُ سِواكٌ يَستَنُّ بهِ، فنظَرَ إليه رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيَهُ وَسَلَّهُ، فقُلتُ لَهُ: أعطِني هذا السِّواكَ يا عبدَالرحمَنِ، فأعطانيهِ، فقضِمتُهُ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ، فأعطيتُهُ رسولَ اللهِ صَلَّسَهُ عَيْهُ فاستَنَّ بهِ، وهو مُستَنِدٌ إلى صَدرى»(٥).

قال الحافظُ ابنُ رجبٍ رَحمَهُ اللهُ: «في الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ الاستياكَ سُنَّةٌ في جَميعِ الأوقاتِ،

<sup>(</sup>١) الفتح (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصَّالحين (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٥٢)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (١/ ٣٦٤)، فتح الباري (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٠٤٤) -واللفظ له- ومسلم (٢٤٤٣).

رؤاهُ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِندَ إرادَةِ الصَّلاةِ وغيرِها؛ فإنَّ استياكَ النبيِّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ عَلَى السِّواكِ، كان في مَرَضِ مَوتِه، عِندَ خُروج نَفسِه، ولم يَكن قاصِدًا -حينَئذٍ- لِصَلاةٍ، ولا تِلاوَةٍ»(١).

#### \* رُؤياهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليلةِ القَدرِ:

عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّسَهُ عَنَيْهِ صَلَّمَ خرجَ يُخبِرُ بلَيلَةِ القَدرِ، فتَلاحَى رَجُلانِ من المسلمينَ، فقال: "إنِّي خرجتُ؛ لأُخبِرَكُم بلَيلَةِ القَدرِ، وإنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ "، فرفِعَت "، وعَسَى أن يكونَ خَيَّرا لَكُم، التَمِسوها في السَّبعِ، والتَّسعِ، والخَمسِ "(٤).

وقال الإمامُ مالكُ في موطَّئه (٥٠٥): عن حُمَيدِ الطَّويلِ، عن أنَسِ بنِ مالِكِ، أنَّهُ قال: خرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ فَي رَمَضانَ، فقال: «إنِّي أُريتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ في رَمَضانَ، حتى تَلاحَى رَجُلانِ، فرُفِعَت، فالتَمِسوها في التَّاسِعَةِ، والسَّابِعَةِ، والخامِسَةِ».

وعن أبي هريرة رَحَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا: «أُريتُ لَيلَةَ القَدرِ، ثُمَّ أيقَظَني بَعضُ أهلي، فنُسِّيتُها، فالتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ»(٥).

وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك.

#### \* ورَأى صَالَتَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ أَنَّه يَسجُدُ في صَبيحَتِها، في ماءٍ وطينٍ:

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قامَ النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُه

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن رجبٍ (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي: وقعت بينهم ملاحاةٌ، وهي المخاصمة، والمنازعة، والمشاتمة.

<sup>(</sup>٣) يعنى: رفع علمها عنه؛ بسبب تلاحي الرجلين، فحرموا به بركة ليلة القدر، وهذا يدلُّ على أنَّ الملاحاة والخلاف، يصرف فضائل كثيرةً من الدِّين، ويحرم أجرًا عظيًا. شرح صحيح البخاري، لابن بطَّالٍ (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١٦٦).

وهذه مِنَ الرُّؤيا التي وقَعَ تعبيرُها مُطابِقًا.

وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في تعيينِ ليلةِ القَدر، على أكثَر من أربعينَ قولًا، أرجَحُها: أنَّها تَنتَقِلُ في العشرِ الأواخِرِ، وأرجَى ذلك: ليلةَ السَّابعِ والعِشرينَ.

والحِكمَةُ في إخفائِها: لِتحصُّلَ الهِمَّةُ في طلبِها، وهكَذا الحالُ بالنِّسبةِ لساعَةِ الجُمُعةِ.

قال الحافِظُ رَحَهُ اللَّهُ: «اختَلَفَ العُلَماءُ في لَيلَةِ القَدرِ اختِلافًا كَثيرًا، وتَحَصَّلَ لَنا من مَذاهِبهم في ذلك، أكثرُ من أربَعينَ قولًا، كَما وقَعَ لَنا نَظيرُ ذلك في ساعَة الجُمُعَة، وقد اشتَرَكَتا في إخفاء كُلِّ منها؛ ليَقَع الجِدُّ في طَلَبهما»(٢).

# \* ومِن رُواهُ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما كان بَيانًا لأحداثٍ ستَقَعُ في عَهدِه، كرُ وَيتِهِ البَلدةَ التي سيُهاجِرُ إليها:

فعن أبي موسَى، عن النبيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «رَأَيتُ فِي المنامِ أَنِّي أُهاجِرُ من مَكَّةَ إلى أرضٍ بها نَخلٌ، فذَهَبَ وهَلِي<sup>(٣)</sup> إلى أنها اليَهامَةُ أو هَجَرُ، فإذا هيَ المدينَةُ يَثْرِبُ »(٤).

وعن عائشة وَعَلِيَّهُ عَهَا، أَن رسول اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَد أُريتُ دارَ هِجرَتِكُم، رَأيتُ سَبخةً ذاتَ نَخلٍ، بين لاَبتَينِ» وهُما الحُرَّتانِ، فهاجَرَ مَن هاجَرَ قِبَلَ المدينَةِ حينَ ذَكَرَ ذلك رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ، ورَجَعَ إلى المدينَةِ بَعضُ مَن كان هاجَرَ إلى أرضِ الحَبَشَةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨١٣)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أي: ظنِّي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٢٩٨).

رؤاهُ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ

# \* وكذلك رُؤيتُهُ ما سيَقَعُ في أُحُد، وما يتلو ذلك مِنَ النَّصرِ، والفَتح:

عن أبي موسَى، عن النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «رَأيتُ في رُؤيايَ أَنِّي هَزَزتُ سَيفًا، فانقَطَعَ صَدرُهُ، فإذا هو ما أُصيبَ من المُؤمِنينَ يومَ أُحُدٍ.

ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخرَى، فعادَ أحسَنَ ما كان، فإذا هو ما جاءَ الله بهِ من الفَتحِ، واجتِماعِ المُؤمِنينَ.

ورَأْيتُ فيها بَقَرًا، واللهُ خَيرٌ، فإذا هُم الْمؤمِنونَ يومَ أُحُدٍ، وإذا الخَيرُ ما جاءَ اللهُ بهِ من الخَيرِ، وثُوابِ الصِّدقِ الذي آتانا اللهُ بعدَ يوم بَدرٍ »(١).

قال النووي رَحَهُ أللَهُ: «وَتَفسيره صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الرُّوْيا بِهَا ذَكَرَهُ؛ لأَنَّ سَيفَ الرجُل أنصارُه الذينَ يَصولُ بِهِم، كَمَا يَصولُ بسَيفِهِ.

وقد يُفَسَّرُ السَّيفُ في غيرِ هذا بالوَلَدِ، والوالِد، والعَمّ، أوِ الأخ، أوِ الزَّوجَة، وقد يَدُلّ على الوِلايَة، أوِ الوَديعَة، وعلى لِسانِ الرجُلِ، وحُجَّتِه، وقد يَدُلّ على سُلطانٍ جائِرٍ، وكُلّ ذلك بحَسَبِ قَرائِنَ تَنضَمُّ، تَشْهَد لأَحَدِ هَذِهِ المعاني، في الرائي، أو في الرُّؤيَة.

ونَحرُ البَقر: هو قَتلُ الصَّحابَة رَوَاللَّهُ عَامُ، الذينَ قُتِلوا بأُحُدٍ.

وقولُه: «واللهُ خَيرٌ»: قال القاضي: قال أكثرُ شُرَّاحِ الحديثِ: مَعناهُ: ثَوابُ اللهِ خَيرٌ، أي صُنعُ اللهِ بالمقتولينَ خَيرٌ لهم من بَقائِهِم في الدُّنيا، قال القاضي: والأولى قولُ مَن قال: «واللهُ خَيرٌ» من جُملَةِ الرُّويا، وهي كَلِمَة أُلقيَت إليه، وسَمعَها في الرَّويا عِندَ رُؤياهُ البَقَر، بدليلِ تَأويلهِ لها بقولِهِ صَلَّاللَهُ عَيْدِوسَةَ: «وَإِذَا الخَيرُ ما جاءَ اللهُ به» انتَهى باختِصارِ (٢٠).

وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: تَنَفَّلَ رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَوَ مَنَالَهُ عَنَالَهُ وَالذي رَافِقَارِ يومَ بَدرٍ، وهو الذي رَأى فيه الرُّويا يومَ أُحُدٍ، فقال: «رَأيتُ في سَيفي ذي الفَقارِ فلَّا"، فأوَّلتُهُ: فلاَّ يكونُ فيكُم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) هو الكسر في حدِّ السَّيف.

ورَأْيتُ أَنِّي مُردِفٌ كَبشًا، فأَوَّلتُهُ: كَبشَ الكتيبَةِ('')، ورَأْيتُ أَنِيٍّ في دِرعِ حَصينَةٍ، فأَوَّلتُها: المدينَةَ، ورَأْيتُ أَنِيٍّ فَكانِ الذِي قال رسولُ اللهِ المدينَةَ، ورَأْيتُ بَقَرًا تُذبَحُ، فبقَرٌ واللهِ خَيرٌ، فبقَرٌ واللهِ خَيرٌ» فكانِ الذي قال رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْدُوسَا لَهُ ('').

#### \* ومِن رُؤاهُ لِمَا سَيَقَعُ فِي عهدِهِ: رُؤيتُهُ زَواجهُ من عائشَةَ سَيَسَاعَهَا:

عن عائشةَ أنَّها قالت: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المنامِ مَرَّ تَينِ، جاءَني بكِ الملكُ في سَرَقَةٍ من حَريرٍ (٣)، يقولُ: هَذِهِ امرَأَتُكَ، فأكشِفُ عن وجهِكِ، فإذا أنتِ هيَ، فأقولُ: إن يَكُ هذا من عندِ اللهِ، يُمضِهِ (٤٠).

«إن يَكُ هذا من عندِ اللهِ، يُمضِهِ»: المُراد: إن تَكُن الرُّ وَيا على وجهِها وظاهِرِها لا تحتاجُ إلى تَعبيرِ وتَفسيرِ، فسَيُمضيهِ الله تعالى ويُنجِّزُهُ.

فالشَّكُّ عائِدٌ إلى أنَّها رُؤيا على ظاهِرها، أم تحتاجُ إلى تَعبيرٍ وصَرفٍ عن ظاهِرِها(٥).

وعن عائشةَ، أنَّ جبريلَ، جاءَ بصورَتِها في خِرقَةِ حَريرٍ خَضراءَ، إلى النبيِّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ فقال: «هَذِهِ **زَوجَتُكَ في الدُّنيا والآخِرَةِ**» (٢).

#### \* رُؤيا النبيِّ صَالَتُنَعَيْدُوسَلَّمَ فِي دُخولِه المسجدَ الحرامَ:

فَفي خبر الحُكَيبية المُطوَّل، عن المِسور بنِ مَحْرَمَة، ومَروانَ بنِ الحَكَمِ: «... وقد كان أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَرْجُوا، وهُم لا يَشُكُّونَ في الفَتحِ؛ لِرُؤيا رَآها رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خرجوا، وهُم لا يَشُكُّونَ في الفَتحِ؛ لِرُؤيا رَآها رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ على صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ على السَّهِ عَلَى اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ على نفسِهِ، دَخَلَ الناسَ من ذلك أمرٌ عَظيمٌ، حتى كادوا أن يَهلكوا».

<sup>(</sup>١) كبش الكتيبة: سيّدهم، والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٤٥)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) أي: قطعة حريرٍ جيِّدٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣٨٨٠)، وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»، وصححه الألباني.

رؤاهُ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: «حَتَّى إذا كان بين مَكَّةَ والمدينَةِ في وسَطِ الطَّريقِ، فنَزَلَت سورَةُ الفَتح»(١).

قال ابن كثير رَمَهُ اللهُ: «كان رسولُ اللهِ صَّاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَعُ مَن قَضِيَّةِ الصُّلحِ، ورَجَعوا عامَهُم ذلك أَنَّ هَذِهِ الرُّولِيا تَتَفَسَّرُ هذا العام، فلكَ اوقعَ ما وقعَ من قضيَّةِ الصُّلحِ، ورَجَعوا عامَهُم ذلك على أن يَعودوا من قابَلَ، وقعَ في نُفوسِ بَعضِ الصَّحابَةِ من ذلك شيءٌ، حتى سَألَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهُ في ذلك، فقال له -فيها قال-: أفلَم تَكُن تُخبِرُنا أنَّا سَنأتِي البَيتَ ونَطوفُ بهِ اللهُ ؟ قال: «بَلَى، أفأخبَرتُكُ أنَّكِ تأتيهِ عامَكَ هذا؟ » قال: لا، قال: «فإنَّكَ آتيهِ، ومُطَوِّفٌ بهِ ».

وبهذا أجابَ الصِّدِّيقُ وَ الصَّنَاءُ الصَّدِّيقُ الصَّدِّيقُ الصَّدِّيقُ الصَّدِّقُ اللَّهُ وَلَمَا قال تعالى: ﴿ لَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُولَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### \* رُؤياهُ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فِي السِّحرِ، الذي سَحَرَه بهِ اليهوديُّ:

عن عائشة رَحَوَلِكَ عَهَا، قالت: كان رسولُ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهِ مَنَا مُسْحِرَ، حتى كان يَرَى أَنَّهُ يَأْتِ النِّسَاءَ، ولا يَأْتِيهِنَّ، فقال: «يا عائشةُ، أَعَلِمتِ أَنَّ الله قَد أفتاني فيها استفتيتُهُ فيهِ؟ أتاني رَجُلانِ، فقعد أَحَدُهُما عند رَأسي، والآخَرُ عند رِجليَّ، فقال الذي عند رَأسي للآخَرِ: ما بالُ الرجُلِ؟ قال: مَطبوبُ (٣)، قال: ومَن طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أعصَم -رَجُلٌ من بَني زُريقٍ، على اللهُ ليهودَ، كان مُنافِقًا - قال: وفيم؟ قال: في مُشطٍ، ومُشاقَةٍ (١)، قال: وأينَ؟ قال: في جُفِّهُ عَلَى طَلعَةٍ ذَكْرِ، تحت راعوفَةٍ (١) في بئرِ ذَروانَ».

قالت: فأتَى النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِئرَ حتى استَخرَجَهُ، فقال: «هَذِهِ البِئرُ التي أُريتُها، وكأنَّ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٨٩١٠)، وحسنه محققو المسند، وأصله في البخاري (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: مسحورٌ، كنُّوا عن السِّحر بالطِّبِّ تفاؤلاً، كما قالوا للديغ سليم.

<sup>(</sup>٤) مشط: آلة تسريح الشعر، ومشاقةٍ أو: «ومشاطةٍ»: ما يسقط من الشّعر.

<sup>(</sup>٥) جفِّ: هو وعاء طلع النَّخل.

<sup>(</sup>٦) الراعوفة: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يجلس عليها الذي ينظِّف البئر.

ماءَها نُقاعَةُ الحِنَّاءِ، وكَأَنَّ نَخلَها رُءوسُ الشَّياطينِ» قال: فاستُخرِجَ، قالت: فقُلتُ: أفَلا؟ -أي تَنشَّرتَ - فقال: «أمَّا اللهُ: فقَد شَفاني، وأكرَهُ أن أُثيرَ على أَحَدٍ مِنَ الناس شَرَّا»(١).

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «قَد أَنكَرَ هذا طَائِفَةٌ مِنَ الناسِ، وقالوا: لا يَجوزُ هذَا عليه، وظَنُّوهُ نَقصًا وعَيبًا، وليس الأمرُ كَمَا زَعَموا، بل هو من جِنسِ ما كان يَعتَريهِ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مِنَ الأسقامِ، والأوجاع، وهو مَرَضٌ مِنَ الأمراضِ، وإصابَتُهُ بهِ كَإصابَتِهِ بالسُّمِّ، لا فرقَ بينهُما.

قال القاضي عياضٌ: والسِّحرُ مَرَضٌ مِنَ الأمراضِ، وعارِضٌ مِنَ العِلَلِ، يَجوزُ عليه مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه عَالَمُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

# \* ومِن رُؤاهُ: ما كان إخبارًا عن حوادِثَ وأحداثٍ، ستَقَعُ من بعدِهِ، كرؤيتِه لخلافَةِ أبي بَكر، وعمرَ:

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ عَلَيْهَ عَنَى النبيَّ عَلَاللهُ عَلَى النامِ أَنِّي المنامِ أَنِّي النوعُ بدَلوِ بكرَةٍ على قَليبٍ، فجاءَ أبو بكرٍ، فنَزَعَ ذَنوبًا -أو: ذَنوبَينِ (٣)-، نَزعًا ضَعيفًا، واللهُ يَغفِرُ لَهُ، بكرَةٍ على قَليبٍ، فجاءَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، فاستَحالَت غَربًا (١٠)، فلَم أَرَ عَبقَريًّا (٥) يَفري فريَّهُ (٢)، حتى رَويَ الناسُ، وضَرَبوا بعَطَنِ (٧)» (٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٦٥) ومسلم (٢١٨٩).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (٤/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) الذُّنوب: الدُّلو الكبيرة إذا كان فيها الماء.

<sup>(</sup>٤) الغرب: الدَّلو العظيمة، أي: تحوّلت دلوًا كبيرة، وهي أكبر من الذَّنوب.

<sup>(</sup>٥) العبقريّ: هو السَّيِّد، فعبقريّ القوم: سيِّدهم وقيِّمهم وكبيرهم، ونقل أبو عبيد: أنَّ عبقر من أرض الجنّ، ثم صار مثلًا لكلِّ ما ينسب إلى شيء نفيس، فصاروا كلَّما رأوا شيئًا غريبًا، ممَّا يصعب عمله ويدقّ، أو شيئًا عظيمًا في نفسه، نسبوه إليها، فقالوا: عبقريّ، ثمَّ اتَّسع فيه، حتى سمِّى به السَّيِّد الكبير. النهاية (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) يعمل عمله البالغ، أو يعمل عملاً مصلحًا وجيِّدا مثله، ويقوى قوَّته.

<sup>(</sup>٧) أي: أرووا إبلهم، ثمَّ آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السَّقي؛ لتستريح.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٣٦٨٢) ومسلم (٢٣٩٣).

رؤاهُ صَاَلِلَةُعَلَيْهِ وَسَلَّةِ

قال النووي رَمَهُ اللهُ: «قال العُلَماءُ: هذا المنامُ، مِثالٌ واضِحٌ، لِما جَرَى لأبي بكرٍ وعمر وَعَلَيْ عَنَهُ، في خِلا فَتِهِما، وحُسنِ سيرتهما، وظُهورِ آثارِهِما، وانتِفاعِ الناسِ بهما، وكُلُّ ذلك مَأْخوذٌ مِنَ النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْوَسَةً، ومِن بَرَكَتِهِ، وآثارِ صُحبَتِه، فكان النبيُّ صَلَّلَهُ عَيْوَسَةً هو صاحِب الأمرِ، فقامَ بهِ أكمَلَ قيام، وقرَّرَ قواعِدَ الإسلام، ومَهَدَ أُمورَهُ، وأوضَحَ أُصولَهُ، وفُروعَهُ، وذَخَلَ الناسُ في دينِ اللهِ أفواجًا، وأنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ الْمُورَهُ مَا كُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ [المائدة: وَخَلَ الناسُ في دينِ اللهِ أفواجًا، وأنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ وهو المُرادُ بقولِهِ صَالَتُهَ عَنِهُمْ وَ اللهُ أَوْ بِكْرِ رَحَالِيَهَ عَنْهُ، سَنتَينِ وأَشهُرًا، وهو المُرادُ بقولِهِ صَالَتُعَيْدُوسَةً: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَ مَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَقَلَعُ دَايرِهِم، واتِساعُ الإسلام، ثُمَّ تُوقِيً واللهُ عَمْ وصَلاحُهُم، وشَقَيْهُ هو قيامُهُ بمَصالِهِم، وتَدبير أُمورِهِم.

وأمَّا قولُهُ صَّالَتُهُ عَلَيْهُ فَيَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلِيَهُ عَنْهُ: «وفي نَزعِهِ ضُعفٌ» فليس فيه حَطُّ من فضيلة أبي بكرٍ، ولا إثباتُ فضيلة لِعمرَ عليه، وإنَّما هو إخبارٌ عن مُدَّة ولايتِهما، وكَثرَة انتفاع الناسِ في ولاية عمرَ؛ لِطولها، ولاتِساع الإسلام، وبلاده، والأموال، وغيرها مِنَ الغَنائِم، والفُتوحات، ومَصَّرَ الأمصارَ، ودَوَّنَ الدَّواوينَ»(۱).

وقال الحافظ رَحَمُاللَهُ: «وفي الحديث: إعلامٌ بخِلافَتِهِما، وصِحَّة وِلايَتهما، وكَثرَة الإنتِفاع بهما، فكان كَما قال»(٢).

## \* وكذلك رأى صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاتًه ما يَدُلُّ على اتِّفاقِ الأُمَّةِ، على خلافَةِ أبي بكر وعمر وعُثمانَ:

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٢/ ١٣).

#### فرَجَحتُ.

ثُمَّ جيءَ بأبي بكرِ، فؤزِنَ بهِم، فوَزَنَ.

ثُمَّ جيءَ بعمرَ، فوُزِنَ، فوَزَنَ.

ثُمَّ جيءَ بعثمانَ، فُوْزِنَ بهِم.

ثُمَّ رُفِعَت»(۱).

قوله: «أمَّا المقاليدُ: فهَذِهِ المفاتيحُ»: للتنبيهِ على أنَّ هذِه الأُمةَ يفتَحونَ بها خزائنَ الأرضِ. وقوله: «وَأمَّا الموازينُ: فهيَ التي تَزِنونَ بها»: لعلَّه أُعطيها؛ ليأمُرَ أُمتَهُ بالعَدل فيها.

قال المُحبُّ الطبريُّ رَحَمُاللَهُ: «في راجِحيَّة كلِّ واحدٍ منهم بجميعِ الأُمَّة: تنبيهُ على اتِّفاقِ جميع الأُمَّة على خلافَتِه، وفي رَفع الميزانِ: إشارَةُ إلى الاختِلافِ»(٢).

# ﴿ ورَأْى مَا يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ التَنَازُعِ وَالْاَحْتِلَافِ، فِي عَهْدِ عَثْمَانَ رَحَالِيُّكَعَنهُ:

عنِ الأسوَدِ بنِ هِلالٍ، عن رَجُلٍ من قَومِهِ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَّالِتُهُ عَيْهِ مِثَالَةً يقولُ: «رَأْيتُ اللَّيلَةَ فِي المنامِ، كَأَنَّهُ ثَلاثَةٌ من أصحابي وُزِنوا، فوُزِنَ أبو بكرٍ فوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عمرُ فوزَنَ عثمانُ فنقَصَ صاحِبُنا(٣)، وهو صالِحٌ»(١٤).

والوَزنُ الذي في الحديثِ الأوَّلِ: من حيث اتفاقُ الأُمَّةِ على خلافَتِهم.

وأمَّا الوزنُ في هذا الحديثِ: فمِن حيث موافقةُ الأُمةِ لهم في آرائِهِم؛ ولهذا كان في وزنِ عثمانَ نقصٌ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٤٦٩)، وقال الهيثميُّ في المجمع (٩/ ٥٨): «رجاله ثقاتٌ»، وصححه أحمد شاكر، والألباني في تخريج السنة (١١٣٨)، وضعَّفه في الضعيفة (٦٤٨٦)، وقصَّة الموازين -إلى ذكر عمر- صححها الألباني في تحقيق كتاب الإيهان لابن تيميَّة (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة في مناقب العشرة (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) أي: في الوزن، ولكن ليس نقصانًا يخل في الصَّلاح، وإليه أشار بقوله: «وهو صالحٌ».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٦٦٠٤)، وصححه محققو المسند.

رؤاهُ صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ

فإنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ لم يحدُث في خلافَتِهما خِلافٌ مع رعيَّتِهِم، فلَم يُخالِفوهم في رأي رَأوه، وإن حصَلَ خلافٌ في بادي النظرِ، رَجَعوا عليه في ثانيهِ، مُستصوِبين رأيه، معترِفينَ بأنَّ الحقَّ كان معَه، كما في قتالِ أهلِ الرِّدةِ، ونحوِ ذلك.

وهذا المعنَى فُقِدَ في عثمانَ رَخَالِتُهُ عَنُهُ؛ فإنَّهم خالَفوا رأيه في كثيرٍ من وقائِعِه، ولم يرجِعوا إليه، بل أصَرُّوا على إنكارِهِم عليه، حتى قُتِلَ رَحَالِتُهُ عَنْه، وكان -مَعَ ذلك- على الحقِّ، على ما شَهِدَ بهِ هذا الحديثُ. شَهِدَت بهِ الأحاديثُ، وكان -مَعَ ذلك- رَجُلًا صالحًِا، على ما شَهِدَ بهِ هذا الحديثُ.

فالنَّقصُ: إنَّما كان عمَّا ثبَتَ للشَّيخَين قبلَه، بهذا الاعتبارِ.

فيكونُ كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّيخَين رَجَحَ بالأُمَّةِ ووَزَنَهُم بالاعتبارَين المذكورَين: اتفاقُ الأُمَّةِ على خلافَتِه، وعدَمُ مخالَفَتِهم لَه، وعثمانُ رَحَيَّكَ عَلَى خلافَتِه، وعدَمُ مخالَفَتِهم لَه، وعثمانُ رَحَيَّكَ عَلَى خلافَتِه،

وعن أبي بكرَةَ: أنَّ النبيَّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذاتَ يومٍ: «مَن رَأَى مِنكُم رُؤيا؟».

فقال رَجُلُ: أنا، رَأيتُ كَأَنَّ ميزانًا نَزَلَ من السَّماءِ، فوُزِنتَ أنتَ وأبو بكرٍ، فرَجَحتَ أنتَ بأبي بكرٍ، ووُزِنَ عمرُ، وعثمانُ، فرَجَحَ عمرُ، ثُمَّ رُفِعَ الميزانُ. الميزانُ.

فَرَأينا الكراهية في وجهِ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَالِيَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم (٢).

قال القاري رَحَمُاللَهُ: "فَأَحزَنَ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلك؛ وذلك لِما عَلِمَ من أَنَّ تأويلَ رَفعِ الميزانِ انجِطاطُ رُتبَةِ الأُمورِ، وظُهورُ الفِتنِ بعدَ خِلافَةِ عمرَ، ومعنى رُجحانِ كُلِّ مِنَ الآخرِ في الميزانِ: أَنَّ الراجِحَ أَفضَلُ مِنَ المرجوحِ، وإنَّما لم يوزَن عثمانُ وعليٌّ؛ لأنَّ خِلافَةَ عليٍّ على اختِلافِ الصَّحابَةِ: فِرقَةٌ مَعَهُ، وفِرقَةٌ مع مُعاويَةَ، فلا تكونُ خِلافَةً مُستَقِرَّةً، مُتَّفَقًا عليها "".

<sup>(</sup>١) ينظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٦٣٤)، والترمذي (٢٢٨٧)، وحسنه، وصححه الألباني، وفي رواية لأبي داود (٢٦٥٥): قال: فاستاء لها رسول الله صَلَّسَتَنَيْءَ يعني: فساءه ذلك، فقال: «خلافة نبوَّةٍ، ثمَّ يؤتي الله الملك من يشاء»، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٩١٥).

ففي الحديثِ: إثباتُ التفاضُلِ بينَ الخُلفاءِ الراشِدينَ رَعَيْسَهُ عَلَى الأفضَلِ، فله المُقارَنَةَ بين أحدٍ منهم، وبين فالأفضَلِ، وفيهِ بيانُ فضلِهِم على الأُمَّةِ بأسرِها، وبيانُ أنَّه لا مُقارَنَةَ بين أحدٍ منهم، وبين أحدٍ من الأُمَّةِ، كائنًا ما كان فضلُهُ، وصلاحُه، وعلمُه؛ ولذلك رُفِعَ الميزانُ.

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة رَحَهُ اللهُ: «أَمَّا كُونُ النبيِّ صَاللَهُ عَيْدَوسَةَ راجِحًا بالأُمَّةِ: فظاهِرٌ؛ لأنَّ له مِثلَ أجرِ جَميعِ الأُمَّةِ، مُضافًا إلى أجرِهِ، وأمَّا أبو بكرٍ وعمرَ: فلأنَّ فَهُما مُعاوَنَةً، مع الإرادَةِ الجازِمَةِ في إيهانِ الأُمَّةِ كُلِّها، وأبو بكرٍ كان في ذلك سابِقًا لِعمرِ، وأقوَى إرادَةً منه؛ فإنَّهُما هُما اللَّذانِ كانا يُعاوِنانِ النبيَّ صَاللَهُ عَلَى إيهانِ الأُمَّةِ، في دَقيقِ الأُمورِ وجَليلِها، في غياهُ وبَعدَ وفاتِهِ اللهُ وفاتِه اللهُ وبَعدَ وفاتِه اللهُ اللهُ اللهُ وفاتِه اللهُ الله

### \* وكذلك رَأى في منامِهِ الكذَّابَين اللذَين يَخرُ جانِ من بعدِهِ:

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَعَيْسَعَنْهَا، قال: قَدِمَ مُسَيلِمَةُ الكذَّابُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَلَمَ، فَجَعَلَ يقولُ: إن جَعَلَ لي محمدُ الأمرَ من بعدِهِ تَبِعتُهُ، وقَدِمَها في بَشَرٍ كثيرٍ من قَومِه، فأقبَلَ إليه رسولُ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَلَمَ وَفِي يَدِ رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَلَمَ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَلَمَ وَفِي يَدِ رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيْدُوسَلَمَ قِطعَةُ مَا قِطعَةُ جَريدٍ، حتى وقَفَ على مُسَيلِمَة في أصحابِهِ، فقال: «لَو سَالتني هَذِهِ القِطعَةُ ما أعطيتُكها، ولَن تَعدو أمرَ اللهِ فيك، ولئِن أدبَرت ليَعقِرَنَّكَ اللهُ، وإنِّ لأراك الذي أُريتُ فيه، ما رَأيتُ، وهذا ثابِتٌ يُحِيبُكَ عَنِّي»، ثُمَّ انصَرَف عَنهُ.

قال ابنُ عبَّاسٍ: فسَأَلتُ عن قولِ رسولِ اللهِ صَّالَتُمُعَدَهِ وَسَالًمَ: "إِنَّكَ أُرَى الذي أُريتُ فيه ما أُريتُ»، فأخبَرَني أبو هريرة أنَّ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَيَهُ قال: "بَينا أنا نائِمٌ، رَأيتُ في يَدَيَّ سوارَينِ من ذَهَبٍ، فأهمَّني شَأنُهُما، فأوحيَ إليَّ في المنامِ: أنِ انفُخهُما، فنفَختُهُما، فطارا، فأوّلتُهُما كَذَّابَينِ يَخرُجانِ بعدي، أحَدُهُما: العنسيُّ، والآخَرُ: مُسَيلِمَةُ (٢٠).

قوله: «فَنَفَختهما»: فيه إشارَةٌ إلى حَقارَةِ أمرِهما؛ لأنَّ شَأنَ الذي يُنفَخُ فيَذهَب بالنَّفخِ، أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٧٣)، ومسلم (٢٢٧٣).

رؤاهُ صَالِمَلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يكون في غايَة الحَقارَة، ورَدَّهُ ابنُ العربيِّ، بأنَّ أمرَ هما كان في غايَةِ الشِّدَّةِ، ولم يَنزِل بالمسلمينَ قبلَهُ مِثلُه.

قال الحافظُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَهو كَذلك، لكنَّ الإشارَة إنَّها هي للحَقارَةِ المعنَويَّة، لا الحِسِّيَّةِ، وفي طَيرانها إشارَة إلى اضمِحلالِ أمرِهما»(١).

وقال القرطبي رَحَهُ اللهُ: «ووَجهُ مناسبَةِ هذا التأويلِ لهذه الرُّؤيا: أنَّ أهلَ صنعاءَ وأهلَ اليهامَةِ، كانا قَد أسلَها، وكانا كالسَّاعِدَين للإسلام، فلنَّا ظهرَ فيهِما هذانِ الكذَّابانِ، وتبهرَجا لهُمَا بتُرَّها بهما، وزخرَفا أقوالهُما، انخَدَعَ الفريقانِ بتلكَ البَهرجَةِ، فكان البَلدان للنبيِّ عَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَاحِبُ مَهما، والسِّوارانِ فيهما هُما: مسيلمةُ، وصاحِبُ صنعاءَ، بها زخرَفا من أقوالهما، ونَفخُ النبيِّ عَلَاللهُ عَيْهِ وَسَاتًم، هو أنَّ الله أهلكهما على أيدي أهلِ دينه» (٢).

## \* ومِنَ الرُّؤَى النبويةِ: ما كان بَشائِرَ لهذه الأُمَّة، كرُؤيتِه لمفاتيح الأرضِ في يدِه:

فعن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

قال أبو هريرةَ: وقد ذَهَبَ رسولُ اللهِ صَالِلَهُعَنيْوَسَلَّمَ، وأنتُم تَنتَثِلونَهَا (٣٠٠.

قال القرطبي رَحَمُهُ اللهُ: «هذِه الرُّؤيا أوحَى اللهُ فيها لنبيَّه صَّاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) المفهم (۱۸/۸۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣). وقوله: «وأنتم تنتثلونها» يعني: تستخرجون ما فيها.

<sup>(</sup>٤) المفهم (٥/ ٨٤).

#### \* ومِن رُؤَى البَشائِرِ: رُؤيتُهُ صَالَقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللُّوطَبِ في مَنامِه:

فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّسَةُ عَلَيْهِ مَالِتُ ذَاتَ لَيلَةٍ، فيها يَرَى النائِمُ، كَأَنَّا في دارِ عُقبَةَ بنِ رافِعٍ، فأتينا برُطَبٍ من رُطَبِ ابنِ طابٍ ('')، فأوَّلتُ الرِّفعَة لَنا في الدُّنيا، والعاقِبَة في الآخِرَةِ، وأنَّ دينَنا قَد طابَ ('').

«وَأَنَّ دينَنا قَد طابَ»: أي: كمُلَ، واستقرَّت أحكامُه، وتمهَّدَت قواعِدُه.

أَخَذَ العاقِبَةَ من لَفظِ عُقبَةَ، والرِّفعَةَ من رافِع، وطيبَ الدِّينِ من طابٍ.

قال ابنُ الجوزيِّ رَحَمُ اللهُ: «هذا الحديثُ أصلٌ في تَعبيرِ الرُّؤيا، على الأسهاء، والأحوالِ»(٣).

# \* ومِن ذلك -أيضًا-: تبشيرُه بدُخولِ العَجمِ في الإسلامِ:

عنِ ابنِ عمرَ وَهَا اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَمًا كَثيرَةً سَوداء، دَخَلَت عَنَمًا كثيرَةً سَوداء، دَخَلَت فيها غَنمٌ كثيرَةٌ بيضٌ»، قالوا: فيا أوَّلتَهُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «العَجَمُ، يشركونَكُم في دينِكُم، وأنسابِكُم» قالوا: العَجَمُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لَو كان الإيهانُ مُعَلَّقًا بالثُّرَيَّا، لَنالَهُ رِجالٌ مِنَ العَجَمِ» (٤).

#### \* رُؤيا النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً المُسلِمينَ يَغزونَ البَحرَ:

عن أنسِ بنِ مالِكِ وَعَلِيَهُ عَنُهُ قال: حَدَّ ثَتني أُمُّ حَرامٍ: أَنَّ النبيَّ صَّاللَّهُ عَنَيْوَصَاتَهُ قال يومًا في بَيتِها، فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ، قالت: يا رسولَ اللهِ ما يُضحِكُك؟ قال: «عَجِبتُ من قَومٍ من أُمَّتي، يركبونَ البَحرَ كالمُلوكِ على الأسِرَّةِ».

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم، فقال: «أنتِ منهم».

<sup>(</sup>١) هو نوع من الرُّطب معروفٌ، وهو مضاف إلى ابن طابٍ: رجلٍ من أهل المدينة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٨١٩٤)، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠١٨).

رۇاهُ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ نامَ فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ، فقال مِثلَ ذلك -مَرَّ تَينِ أو ثَلاثًا- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم، فيقولُ: «أنتِ مِنَ الأوَّلينَ».

فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ، فخرجَ بِهَا إلى الغَزوِ، فلمَّا رَجَعَت قُرِّبَت دابَّةٌ لِتَركَبَها، فوَقَعَت، فاندَقَّت عُنْقُها(١).

وتقدّم الكلامُ على ذلك.

## \* ومِن ذلك: رُؤياهُ انتِقال عَمودِ الكِتابِ إلى الشَّامِ:

عن عَمرِ و بنِ العاصِ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يقولُ: «بَينا أنا في مَنامي، أتتني الملائِكَةُ، فحَمَلَت عَمودَ الكِتابِ من تحتِ وِسادَقي، فعَمَدَت بهِ إلى الشَّامِ، ألا فالإيهانُ حيث تَقَعُ الفِتَنُ بالشَّام»(٢).

وعن أبي الدَّرداء، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنَهُ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّلَهُ عَمُودَ الكِتابِ احتُمِلَ من تحتِ رَأسي، فظنَنتُ أَنَّهُ مَذهوبٌ بهِ، فأتبَعتُهُ بَصَري، فعُمِدَ بهِ إلى الشَّامِ، ألا وإنَّ الإيمانَ حينَ تَقَعُ الفِتَنُ بالشَّامِ» (٣).

قال شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَعَمودُ الكِتابِ والإسلامِ: ما يُعتَمَدُ عليه، وهُم حَمَلَتُهُ القائِمونَ به»(٤).

وقال رَحَمُ اللَّهُ - بعدَ أن ذكر بعضَ الأحاديثِ في فضائِلِ الشَّامِ، ومنها هذا الحديثُ -:

«وقد ظَهَرَ مِصداقُ هَذِهِ النُّصوصِ النبويَّةِ على أكمَلِ الوُّجوهِ في جِهادِنا للتَّتارِ، وأظهَرَ اللهُ للمُسلِمينَ صِدقَ ما وعَدناهُم بهِ، وبَرَكَةَ ما أمَرناهُم بهِ، وكان ذلك فتحًا عَظيهًا، ما رَأى المُسلِمينَ صِدقَ ما وعَدناهُم اللهُ التَّتارِ التي أذَلَّت أهلَ الإسلامِ؛ فإنَّهُم لم يُهزَموا ويُغلَبوا المسلمونَ مِثلَهُ، مُنذُ خرجَت مَملكَةُ التَّتارِ التي أذَلَّت أهلَ الإسلامِ؛ فإنَّهُم لم يُهزَموا ويُغلَبوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٩٤)، ومسلم (١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٧٧٥) وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٧٣٣)، والبيهقي في الدلائل (٦/٤٤)، وصححه.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٧/ ٤٢).

كَمَا غُلِبُوا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ، في الغَزوَةِ الكُبرَى، التي أنعَمَ اللهُ عَلَينا فيها مِنَ النَّعَمِ، بها لا نُحصيهِ، خُصوصًا وعُمومًا»(١).

#### \* ومِمَّا رَآهُ صَالِلَتُ عَلَيه وَسَلَّم مِمَّا سيقَعُ في آخرِ الزَّمانِ: رؤياهُ في الدَّجَّالِ:

عن عبد اللهِ بن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّسَّاعَيْوَسَةَ: «أراني اللَّيلَة في المنامِ عندَ الكعبةِ، فإذا رَجُلُ آدَمُ، كأحسَنِ ما ترَى من أُدمِ الرِّجالِ، تَضرِبُ لِّتُهُ بين مَنكِبَيهِ، رَجِلُ الشَّعرِ، يَقطُرُ فإذا رَجُلُ آدَمُ، كأحسَنِ ما ترَى من أُدمِ الرِّجالِ، تَضرِبُ لِّتُهُ بين مَنكِبَيهِ، رَجِلُ الشَّعرِ، يَقطُرُ رَأْسُهُ ماءً، واضِعًا يَدَيهِ على مَنكِبَي رَجُلَينِ، وهو بينهُ اليَطوفُ بالبَيتِ، فقُلتُ: مَن هَذا؟ فقالوا المسيحُ ابنُ مَريَم، ورَأيتُ وراءهُ رَجُلًا جَعدًا قططًا، أعورَ عَينِ اليُمنَى، كأشبهِ مَن رَبُلتُ مِن الناسِ بابنِ قطن، واضِعًا يَدَيهِ على مَنكِبَي رَجُلَينِ (٢)، يَطوفُ بالبَيتِ، فقُلتُ: مَن هَذا؟ قالوا: هذا المسيحُ الدَّجَالُ»(٣).

وقد يَستَشكلُ البعضُ رُؤيا النبيِّ صَالَقَاعَةِ وَسَلَّمَ للدجَّالِ فِي مكَّةَ، ورؤيا الأنبياءِ حقُّ، مع أنَّ الدجَّالَ لا يَدخلُ مَكَّةَ والمدينَة.

قال العَينيُّ رَحَهُ أَلِلَهُ: «فإن قُلتَ: كيفَ هذا، ويَحرُمُ على الدجَّالِ دخولُ مكَّةَ؟

قلتُ: ذاكَ في زمنِ خُروجِه على الناسِ، وأيضًا: لفظُ الحديثِ أنَّه لا يدخُلُ مكَّةَ، وليسَ فيه نَفيُ الدُّخولِ في الماضي (١٤).

وقال الحافظُ رَحَمُهُ اللَّهُ: (واستُشكلَ كُونُ الدَّجَّالِ يَطوفُ بالبَيتِ، وكُونُهُ يَتلو عيسَى ابنَ مَريَمَ، وقد ثَبَتَ أَنَّهُ إذا رَآهُ يَذوبُ، وأجابوا عن ذلك: بأنَّ الرُّؤيا المذكورة كانت في المنامِ، ورُؤيا الأنبياءِ -وَإِن كانت وحيًا- لكن فيها ما يَقبَلُ التَّعبيرَ، وقال القاضي عياضٌ: إنَّ مَنعَهُ من دُخولها، إنَّها هو عندَ خُروجِهِ في آخِرِ الزَّمانِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۷/ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) الظَّاهِرَ أنَّ المراد بهما: من يعاونه على باطله من أمرائه، كما أنَّ المراد بالرجلين الأوَّلين: من يساعدان المسيح على حقِّه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٤٠) ومسلم (١٦٩) -واللفظ له-.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى (١٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٣/ ٩٨).

رؤاهُ صَالِمَلُمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### \* رُؤياهُ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم في عذاب القبر، لبَعض عُصاةِ المُسلمينَ:

عن سَمُرَةَ بنِ جُندَبِ، قال: كان النبيُّ صَالِسَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا صَلَّى صَلاةً، أقبَلَ عَلَينا بوَجهِهِ، فقال: «مَن رَأَى مِنكُمُ اللَّيلَةَ رُؤيا؟» قال: فإن رَأى أحَدٌ قَصَّها، فيقولُ: ما شاءَ اللهُ، فسَألَنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدُ مِنكُم رُؤيا؟» قُلنا: لا، قال: «لكنِّي رَأيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَياني، فأخَذا بيدي، فأخرَجاني إلى الأرض المُقَدَّسَةِ، فإذا رَجُلٌ جالِسٌ، ورَجُلٌ قائِمٌ، بيدِهِ كَلُّوبٌ من حَديدٍ (١١)، يُدخِلُ ذلك الكلُّوبَ في شِدقِهِ، حتى يَبلُغَ قَفاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدقِهِ الآخَرِ مِثلَ ذلك، ويَلتَئِمُ شِدقُهُ هَذا، فيَعودُ، فيَصنَعُ مِثلَهُ، قُلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطَلِق، فانطَلَقنا، حتى أتَينا على رَجُلِ مُضطَجِع على قَفاهُ، ورَجُلٌ قائِمٌ على رَأْسِهِ بفِهرِ -أو: صَحْرَةٍ- فيَشدَخُ بهِ رَأْسَهُ(٢)، فإذا ضَرَبَهُ تَدَهدَه الحجرُ(٣)، فانطكَقَ إليه ليَأْخُذَهُ، فلا يَرجِعُ إلى هَذا، حتى يلتَئِمَ رَأْسُهُ، وعادَ رَأْسُهُ كَما هوَ، فعادَ إليه، فضَرَبَهُ، قُلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطَلِق، فانطَلَقنا إلى ثَقب مِثل التَّنُّورِ (١)، أعلاهُ ضَيِّقٌ، وأسفَلُهُ واسِعٌ، يَتَوقد تحتهُ نارًا، فإذا اقتَرَبَ ارتَفَعوا، حتى كادَ أن يَخرُجوا، فإذا خَمَدَت رَجَعوا فيها، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عُراةٌ، فقُلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطَلِق، فانطَلَقنا، حتى أتينا على نَهَرِ من دَم، فيه رَجُلٌ قائِمٌ على وسَطِ النَّهَرِ، وعلى شَطِّ النَّهَرِ رَجُل، بين يَدَيهِ حِجارَةٌ، فأقبَلَ الرجُلُ الذِّي في النَّهَرِ، فإذا أرادَ أن يَخْرُجَ رَمَى الرجُلُ بحجرِ في فيه، فَرَدَّهُ حيث كان، فَجَعَلَ كُلَّما جاءَ ليَخرُجَ، رَمَى في فيه بحجرٍ، فيرجِعُ كما كان، فقُلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطَلِق، فانطَلَقنا، حتى انتَهَينا إلى رَوضَةٍ خَضراءَ، فيها شَجَرَةٌ عَظيمَةٌ، وفي أصلِها شَيخٌ وصِبيانٌ، وإذا رَجُلٌ قَريبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بين يَدَيهِ نارٌ يوقِدُها، فصَعِدا بي في الشَّجَرَةِ، وأدخَلاني دارًا، لم أرَ -قَطُّ- أحسَنَ منها، فيها رِجالٌ شُيوخٌ، وشَبابٌ، ونِساءٌ، وصِبيانٌ، ثُمَّ أخرَجاني منها، فصَعِدا بي الشَّجَرَةَ، فأدخَلاني دارًا، هي أحسَنُ وأفضَلُ، فيها شُيوخٌ، وشَبابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُهاني اللَّيلَةَ، فأخبِراني عَمَّا رَأيتُ، قالا: نعم.

<sup>(</sup>١) حديدةٌ معوجة الرأس.

<sup>(</sup>٢) يكسر ويشجُّ.

<sup>(</sup>٣) تدحرج.

<sup>(</sup>٤) الفرن الذي يخبز فيه.

أمَّا الذي رَأيتَهُ يُشَقُّ شِدقُهُ، فكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بالكذبَةِ، فتُحمَلُ عَنهُ، حتى تَبلُغَ الآفاقَ، فيُصنَعُ بهِ إلى يومِ القيامَةِ، والذي رَأيتَهُ يُشدَخُ رَأسُهُ، فرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرآنَ، فنامَ عنه باللَّيلِ، ولم يَعمَل فيه بالنَّهارِ، يُفعَلُ بهِ إلى يومِ القيامَةِ، والذي رَأيتَهُ في الثَّقبِ، فهُمُ الزُّناةُ، والزَّواني (۱)، والذي رَأيتَهُ في الثَّقبِ، فهُمُ الزُّناةُ، والزَّواني (۱)، والذي رَأيتَهُ في النَّهَرِ، آكِلو الرِّبا، والشَّيخُ في أصلِ الشَّجَرَةِ إبراهيمُ عَيَالسَكم، والصِّبيانُ حَولَهُ، فأولادُ الناسِ، والذي يوقد النارَ، مالِكٌ خازِنُ النارِ، والدَّارُ الأولى التي وَلَمَّ مَا يُولِ النَّي وَلَمُ النَّارُ، فدارُ الشُّهَداءِ، وأنا جبريلُ، وهذا ميكائيلُ، فارفَع رَأسَكَ، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا فوقي مِثلُ السَّحابِ، قالا: ذاكَ مَنزِلُكَ، قُلتُ: دَعاني أدخُل مَنزِلِي، قالا: إنَّهُ بَقيَ لَكَ عُمُرٌ لم تَستكمِلهُ، فلَو استكمَلتَ أَنَيتَ مَنزِلَكَ» (۱).

فهذِهِ صور مِن عَذابِ القَبرِ-أعاذَنا اللهُ منه، بمنه وكرمِهِ-.

قال الحافظُ رَحَهُ أللَهُ: «وفي هذا الحديثِ مِنَ الفَوائِدِ: أنَّ بَعضَ العُصاةِ يُعَذَّبونَ في البَرزَخ»(٣).

وعن أبي أُمامَةَ الباهِلِيِّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْ يقولُ: «بَينا أنا نائِمٌ، إذ أتاني رَجُلانِ، فأخذا بضَبعَيَّ (٤) فأتيا بي جَبلاً وعرًا، فقالا: اصعد، فقُلتُ: إنيِّ لا أُطيقُهُ، فقالا: إنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فصَعِدتُ، حتى إذا كنتُ في سَواءِ الجَبَلِ، إذا بأصواتٍ شَديدَةٍ، قُلتُ: ما هَذِهِ الأصواتُ؟ قالوا: هذا عواءُ أهلِ النارِ، ثُمَّ انطلِقَ بي، فإذا أنا بقَومٍ مُعَلَقينَ بعَراقيبِهِم، مُشَقَّقَةٍ أشداقُهُم، تسيلُ أشداقُهُم دَمًا، قُلتُ: مَن هَوُلاءِ؟ قال: هَوُلاءِ الذينَ يُفطِرونَ قبلَ عَلَيَّةِ صَومِهِم، ثُمَّ انطلَقَ، فإذا بقَومٍ أشَدَّ شيءٍ انتِفاخًا، وأنتنِهِ ريحًا، وأسوَئِهِ مَنظرًا، فقُلتُ: مَن هَوُلاءِ؟ فقال: هَوُلاءِ الذينَ يُفطِرونَ قبلَ مَن هَوُلاءِ؟ فقال: هَوُلاءِ الذينَ يُفطِرونَ قبلَ مَن هَوُلاءِ؟ قال: هَوُلاءِ النَّينِ ريحًا، وأنتنِهِ ريحًا، وأنتنِهُ مُن مُلُولاءِ قتلى الكُفَّارِ، ثُمَّ انطلَقَ بي، فإذا بقومٍ أشَدَّ شيءٍ انتِفاخًا، وأنتنِهِ ريمًا، وأنتنِهِ ريحًا، وأنتنِهُ مُن أَللَمُ أَللراحيضُ، قُلتُ: مَا مَالُ هَوُلاءِ الزَّانُونَ، والزَّوانِ، ثُمَّ انطلَقَ بي، فإذا بنِساءٍ، تَنهَشُ ثُديَةً مُنَّ الحَيَّاتُ، قُلتُ: ما بالُ هَوُلاءِ قال: هَوُلاءِ يَمنَعنَ أولادَهُنَّ ألبامُنَ،

<sup>(</sup>١) مناسبة العري لهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأنَّ عادتهم أن يستتروا في الخلوة، فعوقبوا بالهتك، والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم: كون جنايتهم من أعضائهم السُّفلي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) الضّبع: العضد.

رؤاهٔ صَالَيْتُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ٢٠١

ثُمَّ انطَلَقَ بي، فإذا أنا بالغِلمانِ يَلعَبونَ بين نَهرَينِ، قُلتُ: مَن هَوُّلاءِ؟ قال: هَوُّلاءِ ذَراريُّ المُؤمِنينَ، ثُمَّ شَرَفَ شَرَفًا أنا بنَفَرٍ ثَلاثَةٍ، يَشَربونَ من خَمٍ لُهُم، قُلتُ: مَن هَوُّلاءِ؟ قال: هَوُّلاءِ قال: هَوُّلاءِ جَعفَرٌ، وزيدٌ، وابنُ رَواحَةَ، ثُمَّ شَرَفَ بي شَرَفًا آخَرَ، فإذا أنا بنَفَرٍ ثَلاثَةٍ، قُلتُ: مَن هَوُّلاءِ؟ قال: هذا إبراهيمُ، وموسَى، وعيسَى، وهُم يَنتَظِرونَكَ»(٢).

# ﴿ وَرَأَى فِي المنامِ مَلَكًا، يُخيِّره بينَ دُخولِ نِصفِ أُمَّتهِ الجنَّة، أو الشفاعَةِ لهم:

فعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وعن أبي موسَى، قالا: كان رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَيَهِ وَسَلَمَ، إذا نَزَلَ مَنزِلًا، فقامَ النبيُّ صَلَّسَهُ عَيهِ وَسَلَمَ، وَلَهُ، قال: كان الذي يَليهِ المُهاجرين، قال: فَنزَلنا مَنزِلًا، فقامَ النبيُّ صَلَّسَهُ عَيهِ وَسَلَمَ، ونَحنُ حَولَهُ، قال: فتَعارَرتُ (اللَّيلِ، أنا ومُعاذُ، فنظَرنا، فخرجنا نَطلُبُهُ، إذ سَمِعنا هزيزًا كَهزيزِ الأرحاءِ (الأرحاءِ قَعَارَرتُ مَن اللَّيلِ، فلمَّ أَنْكُم؟ اللَّهُ عَلَى اللَّيلِ، فلمَ نَركَ حيث كُنتَ، خَشينا أن إذ أقبَلَ، فلمَّ أقبَلَ نَظرَ، قال: «أتاني آتٍ في مَنامي، فخَيَرَني بين أن يَدخُلَ الجَنَّة يصفُ أُمَّتي، أو الشّفاعَة، فاختَرتُ لهم الشَّفاعَة »، ثم قال: «إنِي أجعلُ شَفاعَتي، لَمِن ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئًا » (٥٠).

## \* رُؤيا النبيِّ صَلَاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وباءَ الْحُمَّى، على صورَةِ امرأةٍ سوداءَ، ثائرةِ الرأسِ:

عنِ ابنِ عُمرَ رَهَا النبيَّ صَالَتُهُ عَلَيْهَ قَالَ: «رَأَيتُ كَأَنَّ امرَأَةً سَوداءَ، ثائِرَةَ الرأسِ، خرجَت مِنَ المدينَةِ، حتى قامَت بمَهيَعَةَ -وَهيَ الجُحفَةُ- فأوَّلتُ: أنَّ وباءَ المدينَةِ نُقِلَ إليها»(٦).

قال الْمُهَلَّبُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «هَذِهِ الرُّؤيا، من قِسمِ الرُّؤيا الْمُعبَّرةِ، وهي مِمَّا ضُرِبَ بهِ المثلُ، ووَجهُ

<sup>(</sup>١) الشرَّف: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه (١٩٨٦)، وابن حبَّان (٧٤٩١)، والحاكم (٢٨٣٧)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) من التّعارِّ: وهو السّهر، والتقلّب على الفراش ليلاً.

<sup>(</sup>٤) هزيز الرّحي: صوت دورانها، والأرحاء: جمع رحًى.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٢٢٠٢٥)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٠٣٨).

التَّمثيلِ: أَنَّهُ شُقَّ مِنِ اسمِ السَّوداءِ: السُّوءُ، والدَّاءُ، فتَأُوَّلَ خُروجَها، بها جَمَعَ اسمَها، وتَأُوَّلَ من ثَوَرانِ شَعرِ رَأْسِها، أَنَّ الذي يَسوءُ ويُثيرُ الشَّرَّ، يَخُرُجُ مِنَ المدينَةِ، وقيل: لأَنَّ ثَوَرانَ الشَّعرِ مِنِ اقشِعرارِ الجَسَدِ، ومعنى الإقشِعرارِ: الإستيحاشُ؛ فلِذلك يَحُرُجُ ما تَستَوحِشُ النُّفوسُ منه، كالحُمَّى»(۱).

وقد كان النبيُّ صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ ، لَمَّا هَاجَرَ إلى المدينةِ -وكانت ذاتَ وباءٍ - دعا بانتِقال الحُمَّى عنها إلى الجُحفَةِ ؛ فعن عائشة ، قالت: قَدِمنا المدينة ، وهي وبيئة ، فاشتكى أبو بكر ، واشتكى بلالٌ ، فلمَّا رَأى رسولُ اللهِ صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَكَى أصحابِهِ ، قال: «اللهُمَّ حَبِّب إلَينا المدينة ، كَما حَبَّب مَكَة أو أشَدَّ، وصَحِّحها، وبارِك لَنا في صاعِها، ومُدِّها، وحَوِّل حُمَّاها إلى الجُحفَةِ »(٢).

#### \* رُؤيتُه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ الربّ تعالى في المنام:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاتُهُ عَيَّدَ وَأَتانِي -اللَّيلَةَ - رَبِّي تَرَكَوْوَهَانَ فِي أحسَنِ صورَةٍ، -قال: أحسَبُهُ فِي المنامِ - فقال: يا محمدُ، هَل تَدري فيمَ يَختَصِمُ المَلأُ الأعلى؟ قال: قُلتُ: لا، قال: فوضَعَ يَدَهُ بين كَتِفيَّ، حتى وجَدتُ بَردَها بين ثَديَيَّ، فعَلِمتُ ما في السَّهاواتِ وما في الأرضِ، قال: يا محمدُ، هَل تَدري فيمَ يَختَصِمُ المَلأُ الأعلى؟ قُلتُ: نعم، في الكفَّاراتِ، والكفَّاراتُ: المُحثُ في المساجِدِ بعدَ الصَّلاةِ، والمشيُ على الأقدام إلى الجَهاعاتِ، وإسباغُ الوُضوءِ في المكارِه، ومَن فعَلَ ذلك، عاشَ بخيرٍ، وماتَ بخيرٍ، وكان من خطيئتِه، كيومِ ولكَتهُ أُمُّهُ، وقال: يا محمدُ، إذا صَلَّيتَ فقُل: اللهُمَّ إنِّي أَسألُكَ فِعلَ الخيراتِ، وتَركَ المُنكراتِ، وحُبَّ المساكينِ، وإذا أرَدتَ بعِبادِكَ فِتنَةً فاقبِضني إلَيكَ غَيرَ مَفتونٍ، قال: والدَّرَجاتُ إفشاءُ وحُبَّ المساكينِ، وإذا أرَدتَ بعِبادِكَ فِتنَةً فاقبِضني إلَيكَ غَيرَ مَفتونٍ، قال: والدَّرَجاتُ إفشاءُ السَّلامِ، وإطعامُ الطَّعامِ، والصَّلاةُ باللَّيلِ والناسُ نيامٌ» (\*\*).

ويتلخَّصُ الكلامُ في رُؤيةِ الربِّ تعالى فيها يلي:

١ - رُؤيَّةُ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَّه في المنامِ ثابتةٌ، بهذا الحديثِ وغيرِهِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٧٢)، ومسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٢٣٣)، وصححه الألباني.

رؤاهٔ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢ - رُؤيةُ اللهِ عَنَجَلَ يَقظةً، لا تَحصُلُ في الدّنيا لأحدٍ مِنَ الناسِ، حتى الأنبياء عليهم الصّلاةُ والسّلامُ، وقد قال النبيُّ صَالَسُاعَيْدوسَاةً: «لَن يَرى أحدٌ مِنكُم رَبَّهُ عَنَيْجَلَ، حتى يَموتَ»(١).

٣- رؤيةُ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ربَّه ليلةَ الجعراجِ: فالجُمهورُ على أنَّه لم يَرَهُ بعَينِه، وإنَّما رَأَى نورَ الججابِ، فروى مسلمٌ عن أبي ذَرِّ، قال: سَأَلتُ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَنَامَهُ عَن أبي ذَرِّ، قال: سَأَلتُ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَن أَراهُ (٢).

(نورٌ، أنَّى أراهُ (٢).

وفي رواية له: «رَأيت نورًا»، قال ابن القيم رَحَهُ أللَهُ: «أي: حالَ بَيني وبين رُؤيتِهِ النُّورُ»(").

٤- رؤيةُ الربِّ تعالى بالأبصارِ في الأرضِ غيرُ مُمكنَةٍ، لا للنبيِّ صَالِتَهُ عَيْدُ، ولا لِغَيرِه، باتِّفاقِ العلماءِ، وهذه غيرُ سابِقَتِها؛ فإنَّ الذينَ يقولونَ: رَأَى محمدٌ صَالِتَهُ عَيْدُ سَابِقَتِها؛ فإنَّ الذينَ يقولونَ: رَأَى محمدٌ صَالِتَهُ عَيْدُ وَسَالًا رَبُّه، إنَّما يَعنونَ ليلةَ المِعراجِ في السَّماءِ، أمَّا على الأرضِ: فلا قائلَ به من علماءِ المُسلمينَ، في حقِّ النبيِّ عَنونَ ليلةَ المِعراجِ في السَّماءِ، أمَّا على الأرضِ: فلا قائلَ به من علماءِ المُسلمينَ، في حقِّ النبيِّ صَالَتَهُ عَيْدِهِ بطبيعةِ الحالِ.

٥- رُؤيةُ المُؤمنينَ ربَّهُم في الجنَّةِ بالأبصارِ، حتُّ ثابتٌ، باتِّفاقِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ.

٦- رُؤيةُ الربِّ تعالى في المنامِ، بالنِّسبةِ للمُؤمنينَ: قال غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ بأنَّها عُكنَةٌ.

قال شيخُ الإسلامِ رَحَمُ اللهُ: «.. رؤيّةُ الربِّ تعالى في المنام، فإنَّه يُرَى في صورٍ مُحتلفةٍ، يراه كُلُّ عبدٍ على حسّبِ إيهانِهِ، ولَمَّا كان النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أعظَمَ إيهانًا من غيرِهِ، رآهُ في أحسن صورَةٍ، وهي رؤيةُ مَنامٍ (٤٠٠).

وقال -أيضًا- رَمَهُ أللَهُ: «الإنسانُ قد يَرَى ربَّه في المنام، ويخاطِبُه، فهذا حقٌّ في الرُّؤيا، ولا يَجوزُ أن يَعتقدَ أنَّ اللهَ في نفسِه، مِثلَ ما رَأى في المنام؛ فإنَّ سائِرَ ما يَرَى في المنام، لا يَجِبُ أن يكونَ مُماثِلًا، ولكن لا بُدَّ أن تكونَ الصُّورةُ التي رآه فيها مُناسبَةً ومُشابِهَةً لاعتِقادِهِ في ربِّهِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٣١).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) منهاج السّنة النبوية (٥/ ٣٨٤)

وما زالَ الصَّالحونَ وغيرُهُم يَرَونَ ربَّهم في المنام، ويُخاطِبُهم، وما أظُنُّ عاقِلًا يُنكِرُ ذلك؛ فإنَّ وُجودَ هذا ممَّا لا يُمكِنُ دَفعُه؛ إذِ الرُّؤيا تقَعُ للإنسانِ بغيرِ اختيارِه، وليسَ في رؤيةِ اللهِ في المنامِ نقصٌ ولا عَيبٌ يتعلَّق بهِ سُبْعَانَهُ وَقَعَالَ، وإنَّما ذلك بحَسَبِ حالِ الرائي، وصحَّةِ إيهانِه، وفسادِه، واستقامةِ حالِه، وانحِرافِه»(١).

وقال الشَّيخُ ابنُ بازِ رَحَمُهُ اللَّهُ: «قد تَحصُلُ الرؤيّةُ في المنامِ للأنبياءِ وبعضِ الصَّالحينَ، على وجهٍ لا يُشبِهُ فيها سبحانه الخَلقَ»(٢).

وهناكَ أحاديثُ أُخرَى تُروى في الرُّؤَى النبويّةِ، ولكن أسانيدَها لا تَخلو من ضَعفٍ، أو نَكارةٍ؛ ولذلك أعرَضنا عن ذِكرِها.



<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهميَّة (١/ ٣٢٦ -٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن بازٍ (٦/ ٣٦٩).

ذِكرياتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُ عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَامُ عَلَ

# ذِكرَياتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِكُلِّ إنسانٍ ذِكرَيات، تَخطرُ ببالِهِ بين الحينِ والآخَرِ، منها ما يَدعوهُ إلى سُرورِهِ وبَهجَتِهِ، ومنها ما يَدعوهُ إلى حُزنِهِ وكآبَتِهِ.

إلا أنَّ المُؤمِنَ يَتَمَيَّزُ عن غَيرِهِ، في كُلِّ شَأْنٍ من شُؤونِهِ، حتى في ذِكرَياتِهِ، فبينها تكونُ الذِّكرَياتُ الأليمَةُ بالنِّسبَةِ لِغَيرِ المُؤمِنِ مَصدَرًا للألَم، والأمراضِ النَّفسيَّةِ، والعُزوفِ عن مواصَلَةِ المسيرِ، تكونُ للمُؤمِنِ مَصدَرًا لِتَحقيقِ أَنُواعٍ مِنَ العُبوديَّةِ التي يُؤجَرُ عليها، كالصَّبرِ، والرِّضا، ومُحاسَبةِ النَّفسِ، وشُكرِ اللهِ.

ولِذلك يُذَكِّرُ اللهُ تعالى عِبادَهُ، بها كَشَفَ عنهم مِنَ الآلامِ، ورَفعَ عنهم مِنَ البَلاءِ؛ كَها قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبَحَىٰكُمْ مِّنْ اللّهِ فَلَيْكُمْ إِذْ أَبَحَىٰكُمْ مِّنْ اللّهِ فَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ إِذْ أَبَحَاكُمْ مِّنْ اللّهِ فَلْمَرُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِي اللّهُ وَيُدَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِي اللّهُ مِن تَرْبِكُمْ مُظِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٦].

وقال تعالى للمُؤمِنينَ: ﴿وَاذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

ومِن أَشَدِّ الذِّكرَياتِ أَلَّا بِالنِّسبَةِ للمُؤمِنِ: ذِكرَياتُ الذُّنوبِ، ومَعَ ذلك فليست مَصدَرًا لليأسِ، بل تكونُ دافِعًا لِتجديدِ التوبةِ، واستِدراكِ ما فاتَ، بالحَسَناتِ الماحياتِ.

ومِنَ الذِّكرياتِ: ذِكرياتٌ تَستَوجِبُ الشُّكرَ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِهِ عَلَيْكُمْ أَلْبِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ يَعَوَّمِ الْذَكْرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَخَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَنَتِنَا ٓ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَٰتِ لِـكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراهيم: ٥].

ومِنَ الذِّكرَياتِ: ما يكونُ مَصدَرًا لِصِدقِ اللَّجوءِ إلى اللهِ تعالى، كَما كانت في حالِ يَعقوبَ عَيَوالسَّلَام، لَمَا فَقَدَ ابنيهِ بعدَهُ: ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَوَالسَّلَام، لَمَا فَقَدَ ابنيهِ بعدَهُ: ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَاسَلَام، لَمَا فَقَدَ ابنيهِ بعدَهُ: ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ ﴿ اللهِ تَقُدُونَ اللهِ تَقْتَوُا تَذَكُونَ مِنَ الْمُولِينَ ﴿ اللهِ تَقَلَقُوا بَقِي وَحُرْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٥-٨٦].

والنبيُّ صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم بَشَرٌ كَسائِرِ البَشَرِ، له ذِكرَياتٌ مؤلِمٌ وسَعيدَةٌ مَرَّت بهِ.

\* وقد ذَكَّرَ اللهُ تعالى رسولَهُ صَّاللهُ عَيْدُوسَةُ بِبَعضِ حالِهِ التي كان عليها؛ ليَتَحَدَّثُ بنِعمةِ اللهِ تعالى عليه: أن هداه، وأغناه، وليَستَخرِجَ أنواعًا مِنَ العُبوديَّةِ، فقال تعالى: ﴿ أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ١٠ وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَىٰ ١٠ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغَىٰ ١٠ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلا فَعَدْرُ ١٠ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلا فَعَدْرُ ١٠ وَأَمَّا ٱلسَّابِلُ فَلا نَنْهُرُ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ الضحى: ٢-١١].

«أَخبَرَهُ اللهُ عَنَيْمَلَ عن حالَتِهِ التي كان عليها قبلَ الوَحيِ، وذَكَّرَهُ نعمهُ»(١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ وَعَلَيْهَ عَنَّا: أَنَّ النبيَّ صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَالَ: «سَأَلتُ رَبِّي مَسَأَلَةً، ودِدتُ أَنِّي لم أَسَأَلهُ، قُلتُ: يا رَبِّ كانت قبلي رُسُلٌ، منهم مَن سَخَّرتَ له الرِّياحَ، ومنهم مَن كان يُحيي

<sup>(</sup>١) تفسير البغويِّ (٨/ ٥٥٥).

ذِكرياتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

الموتَى، قال: أَلَمَ أَجَدكَ يَتيمًا فآوَيتُكَ؟ أَلَمَ أَجِدكَ ضالًا فَهَدَيتُكَ؟ أَلَمَ أَجِدكَ عائِلًا فأغنَيتُكَ؟ أَلَمَ الْجِدكَ صَائِلًا فأغنَيتُكَ؟ أَلَمَ أَجِدكَ صَدرَكَ؟ ووَضَعتُ عَنكَ وِزرَكَ؟ قُلتُ: بَلَى رَبِّ»(١).

# \* وقد كان أصحابُهُ رَحَلِكَ عَلَى عَدْكُرونَ ذِكرَياتِهم أَيَّامَ الجاهِليَّةِ وهو يَسمَعُ، فيَضحَكونَ، ويَبتَسِمُ:

فعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لِجابِرِ بنِ سَمْرَةَ: أَكُنتَ تُجالِسُ رسولَ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة ؟

قال: «نَعَم، كَثيرًا، كان لا يَقومُ من مُصَلَّاهُ الذي يُصَلِّي فيه الصُّبحَ، حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإذا طَلَعَت قامَ، وكانوا يَتَحَدَّثونَ، فيَأْخُذونَ في أمرِ الجاهِليَّةِ، فيَضحَكونَ، ويَتَبَسَّمُ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وذَكروا أنَّ من جُملَةِ ذلك: أنَّهُ قال واحِدٌ منهم: ما نَفَعَ أَحَدًا صَنَمُهُ مِثلَ ما نَفَعَني.

- قالوا: كَيفَ هَذا؟

- قال: صَنَعتُهُ مِنَ الْحَيسِ<sup>(٣)</sup>، فجاءَ القَحطُ، فكنتُ آكُلُهُ يومًا فيومًا.

وقال آخَرُ: رَأيتُ ثَعلَينِ جاءا، وصَعِدا فوقَ رَأسِ صَنَمٍ لي، وبالا عليه، فقُلتُ:

أرَبُّ يَبولُ الثَّعلَبانِ برَأسِهِ؟

فَجِئتُكَ يا رسولَ اللهِ، وأسلَمتُ (٤).

وقد كان النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى وَكُمِّدُ ثُهُم عَن ذِكرَياتِهِ، ورُبَّمَا سَأَلُوهُ عَن بَعضِ ذَلَكَ فَيُجيبُهُم، فَحَدَّثَهُم عَن ذِكرَياتِهِ، في طُفُولَتِهِ، وشَبابِهِ، ومَا تَخَلَّلَ ذَلَكَ مَن مَواقِفَ وَأَحداثِ.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣٩٤٤)، والطبراني في الكبير (١٢٢٨٩)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) الحيس: أخلاطٌ من تمرِ وسمن وسويقٍ وأقطٍ يجمع فيؤكل. معالم السُّنن (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٩٣).

#### \* وكان مِمَّا حَدَّنَهُم بهِ من ذِكرَياتِهِ: حادِثَةُ شَقِّ صَدرِهِ صَالَتَهُ عَلَيْهُ، وهو صَغيرٌ.

عن أنسِ بنِ مالِكِ رَحَوَلِيَهُ عَنهُ "أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيهُ وَعَلَيْهُ عَنهُ "أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيهُ أَتَاهُ جبريلُ عَيْمِالسَكُمُ، وهو يَلعَبُ مع الغِلمانِ، فأخَذَهُ فصَرَعَهُ (١)، فشَقَّ عن قَلبِهِ، فأستَخرَجَ القَلبَ، فأستَخرَجَ منه عَلَقَةً (١)، فقال: هذا حَظُّ الشَّيطانِ مِنكَ.

ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَستٍ من ذَهَبٍ بهاءِ زَمزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ (٣)، ثُمَّ أعادَهُ فِي مَكانِهِ، وجاءَ الغِلمانُ يَسعَونَ إلى أُمِّهِ، يعني: ظِئرَهُ (١٠)، فقالوا: إنَّ محمدًا قَد قُتِلَ، فاستَقبَلوهُ، وهو مُنتَقِعُ اللَّونِ (٥٠).

قال أنسُّ: «وقد كنتُ أرى أثَرَ ذلك المِخيطِ في صَدرِهِ»(١٠).

هَذِهِ الحَادِثَةُ حَصَلَت له صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهو صَغيرٌ، وبَعدَما بُعِثَ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ لأصحابِهِ رِضوانُ اللهِ عليهم.

قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وكان هذا في زَمَنِ الطُّفوليَّةِ، فنَشَأ على أكمَلِ الأحوالِ مِنَ العُصمةِ مِنَ الشَّيطان».

وروى ابنُ إسحاقَ عن خالِدِ بنِ مَعدانَ الكَلاعيِّ، أنَّ نَفَرًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّم، قالوا لَهُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرنا عن نَفسِكَ؟

قال: «نَعَم، أنا دَعَوَةُ أبي إبراهيمَ، وبُشرَى أخي عيسَى (٧)، ورَأْت أُمِّي حيَن حَمَلَت بي، أنَّهُ خرجَ منها نورٌ أضاءَ لها قُصورَ الشَّامِ.

<sup>(</sup>١) أنامه على ظهره.

<sup>(</sup>٢) قطعة يسيرة من دم متجمد.

<sup>(</sup>٣) جمعه، وضمَّ بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٤) مرضعته، ويقال -أيضًا- لزوج المرضعة: ظئرٌ.

<sup>(</sup>٥) متغير اللون، ومعناه: تغير من حزنٍ، أو فزع.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٧) دعوة أبي إبراهيم عَيَالتَام، أي في قوله: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة:١٢٩]، وبشرى أخي عيسى عَيَالتَام، كما في قوله تعالى: ﴿ وَبُشِرُ مِنْهُ بَعْلِي اَسْمُهُ أَخَمَهُ ﴾ [الصف: ٦].

ذِكرياتُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واستُرضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بكرٍ، فبَينا أنا مع أخٍ لي خَلفَ بُيوتِنا، نَرعَى بَهَا(١١) لَنا، إذ أتاني رَجُلانِ، عليهما ثيابٌ بيضٌ، بطستٍ من ذَهَبٍ مَملوءَةٍ ثَلجًا، ثُمَّ أَخَذاني فشَقَّا بَطني، واستَخرَجا قَلبي، فشَقَّاهُ فاستَخرَجا منه عَلَقَةً سَوداءَ، فطرَحاها، ثُمَّ غَسَلا قَلبي وبَطني بذلك الثَّلج، حتى أنقَياهُ.

ثُمَّ قال أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: زِنهُ بعَشَرَةٍ من أُمَّتِهِ، فوَزَنَني بهم، فوَزَنتُهُم.

ثُمّ قال: زِنهُ بمِئَةٍ من أُمَّتِهِ، فوَزَنَني بهِم، فوَزَنتُهُم.

ثُمّ قال: زَنهُ بِأَلْفٍ مِن أُمَّتِهِ، فَوَزَنَني بِهم، فَوَزَنتُهُم.

فقال: دَعهُ عَنك، فواللهِ لَو وزَنتَهُ بأُمَّتِهِ، لَوَزَنَهُا»<sup>(۲)</sup>.

وعن عُتبَةَ بنِ عبدٍ السُّلَميِّ: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رسولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيهِ سَلَمَ عَتبَةَ فقال: كَيفَ كان أوَّلُ شَأْنِكَ يا رسولَ اللهِ؟

قال: «كانت حاضِنَتي من بَني سَعدِ بنِ بكرٍ، فانطَلَقتُ أنا وابنٌ لها، في بَهمٍ لَنا، ولم نَأخُذ معنا زادًا.

فَقُلتُ: يا أخي، اذهَبْ فأتنا بزادٍ من عندِ أُمِّنا.

فانطَلَقَ أخي، ومَكَثتُ عندَ البَهم، فأقبَلَ طَيرانِ أبيَضانِ، كَأُنَّهُما نَسرانِ.

فقال أحَدُهُما لِصاحِبِهِ: أهوَ هوَ؟

قال: نعم.

فَأَقبَلا يَبتَدِراني، فأخَذاني، فبَطَحاني إلى القَفا، فشَقًا بَطني، ثُمَّ استَخرَجا قَلبي، فشَقَّاهُ، فأَقبَلا يَبتَدِراني، فأخَذاني، فبَطَحاني إلى القَفا، فشَقًا بَطني، تُحصهُ تَب واختَتِم عليه بخاتَم النَّبوَّةِ، فأخرَجا منه عَلَقتَينِ سَوداوَينِ، فقال أحَدُهُما لِصاحِبِهِ: حُصهُ (٣)، واختَتِم عليه بخاتَم النَّبوَّةِ،

<sup>(</sup>١) جمع بهمةٍ، وهي الصَّغير من أولاد الغنم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ١٥٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي: خطه، والحوص: الخياطة.

فقال أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اجعَلهُ في كِفَّةٍ، واجعَل ألفًا من أُمَّتِه في كِفَّةٍ، فإذا أنا أنظُرُ إلى الألفِ فوقي، أُشفِقُ أن يَخِرُّوا عَلَيَّ، فقالا: لَو أنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَت بِهِ لِمَالَ بِهِم، ثُمَّ انطَلَقا وتركاني، وفَرِقتُ فرَقًا شَديدًا، ثُمَّ انطَلَقتُ إلى أُمِّي، فأخبَرتُها بالذي لَقيتُهُ، فأشفَقَت عَلَيَّ أن يكونَ أُلبِسَ بي.

قالت: أُعيذُكَ باللهِ.

فَرَحَلَت بَعيرًا لها، فجَعَلَتني على الرحلِ ورَكِبَت خَلفي، حتى بَلَغنا إلى أُمِّي.

فقالت: أو أدَّيتُ أمانَتي وذِمَّتي؟ وحَدَّثَتها بالذي لَقيتُ، فلَم يَرُعها ذلك، فقالت: إنِّ رَأيتُ خرجَ مِنِّي نورًا، أضاءَت منه قُصورُ الشَّام»(١).

هَذا: وقد تَكَرَّرَت حادِثَةُ شَقِّ الصَّدرِ مَرَّةً أُخرَى، لَيلَةَ الإسراءِ والمِعراجِ، وقيل: حَصَلَت ثَلاثَ مَرَّاتٍ، والثالِثَةُ: عندَ المبعَثِ.

قال الحافِظُ ابنُ حجر رَمَهُ اللهُ: «ثُمَّ وقَعَ شَقُّ الصَّدرِ عند البَعثِ؛ زيادَةً في إكرامِهِ؛ ليَتلَقَّى ما يوحَى إليه بقَلبٍ قَويًّ، في أكمَلِ الأحوالِ مِنَ التَّطهيرِ، ثُمَّ وقَعَ شَقُّ الصَّدرِ عندَ إرادَةِ العُروجِ إلى السَّاءِ؛ ليَتأهَّبَ للمُناجاةِ.

وجَميعُ ما ورَدَ من شَقِّ الصَّدرِ، واستِخراجِ القَلبِ، وغيرِ ذلك مِنَ الأُمورِ الخارِقَةِ للعادَةِ، عِمَّا يَجِبُ التَّسليمُ لَهُ، دونَ التَّعَرُّضِ لِصَرفِهِ عن حَقيقَتِهِ؛ لِصَلاحيةِ القُدرَةِ، فلا يَستَحيلُ شيءٌ من ذلك»(٢).

وسُئِلَ أَبُو الحَسَنِ السُّبكيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ عن العَلَقَةِ السَّوداءَ، التي أُخرِجَت من قَلبِهِ صَاَللَهُ عَنَيْهِ وَسَالًا حِينَ شُقَّ فُؤادُهُ، وقولِ المَلكِ: هذا حَظُّ الشَّيطانِ مِنكَ.

فَأَجابَ رَحَهُ اللَّهُ: «بِأَنَّ تِلكَ العَلَقَةَ، خَلَقَها اللهُ تعالى في قُلوبِ البَشَرِ، قابِلَةً لِا يُلقيهِ الشَّيطانُ فيها، فأُزيلَت من قَلبِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلَم يَبقَ فيه مَكانٌ لأن يُلقيَ الشَّيطانُ فيه شَيئًا.

هَذا معنى الحديثِ، ولم يَكُن للشَّيطانِ فيه حَظٌّ».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٦٤٨)، والحاكم (٢٣٠٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٢٠٥).

ذِكرياتُهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ ٢١١

قيلَ لَهُ: فلِمَ خَلَقَ اللهُ تعالى هذا القابِلَ في هَذِهِ الذَّاتِ الشَّريفَةِ، وكان يُمكِنُ أن لا يَخلُقَهُ اللهُ تعالى فيها؟

فقال: «إِنَّهُ من جُملَةِ الأجزاءِ الإنسانيَّةِ، فخَلقُهُ تَكمِلَةٌ لِخَلقِ الإنسانِ، ولا بُدَّ منه، ونَزعُهُ كرامَةٌ رَبَّانيَّةٌ طَرَأت»(١).

### \* وكان صَّالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَذَكَّرُ حالَ شَبابِهِ، ورَعيهِ للغَنَمِ:

عن أبي هريرة رَحَوَلَيْكَ عَنْهُ، عن النبيِّ صَآلِتَهُ عَلَيه وَسَدَّ، قال: «ما بَعَثَ اللهُ نَبيًّا إلا رَعَى الغَنَمَ». فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: «نعم، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهل مَكَّةَ»(٢).

وقد تَقدّمَ ذلك.

#### \* ومِن ذِكرَياتِهِ صَالَتُناعَلَيْوَسَلَّمَ فِي شَبابِهِ قبلَ البَعثَةِ:

ما رَواهُ ابنُ حِبَّانَ في صَحيحِهِ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَنهُ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَرَّتَينِ مِنَ الدَّهرِ، كِلتاهُما عَصَمَني اللهُ منها:

قُلتُ لَيلَةً لِفَتَى كان مَعي من قُرَيشٍ بأعلى مَكَّةَ في غَنَمٍ لأهلِنا نَرعاها: أبصِر لي غَنَمي؛ حتى أسمُر هَذِهِ اللَّيلَةَ بِمَكَّةَ، كَما يَسمُرُ الفِتيانُ.

قال: نعم.

فَخرجتُ، فلمَّا جِئتُ أدنَى دارٍ من دورِ مَكَّةَ، سَمِعتُ غِناءً وصَوتَ دُفوفٍ ومَزاميرَ.

قُلتُ: ما هَذا؟

قالوا: فُلانٌ تَزَوَّجَ فُلانَةَ، لِرَجُلٍ من قُرَيشٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً من قُرَيشٍ، فلَهَوتُ بذلك الغِناءِ وبِذلك الصَّوتِ، حتى غَلَبَتني عَيني، فنِمتُ، فما أيقَظني إلا مَسُّ الشَّمسِ.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٠٢).

فَرَجَعتُ إلى صاحِبي، فقال: ما فعَلتَ؟ فأخبَرتُهُ.

ثُمَّ فعَلتُ لَيلَةً أُخرَى مِثلَ ذلك، فخرجتُ، فسَمِعتُ مِثلَ ذلك، فقيلَ لي مِثلُ ما قيلَ لي، فسَمِعتُ مِثلَ ذلك، فقيلَ لي مِثلُ ما قيلَ لي، فسَمِعتُ كما سَمِعتُ، حتى غَلَبَتني عَيني، فما أيقَظَني إلا مَسُّ الشَّمسِ.

ثُمَّ رَجَعتُ إلى صاحِبي، فقال لي: ما فعَلتَ؟

فَقُلتُ: ما فعَلتُ شَيئًا».

قال رسولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْوسَلَّةِ: «فَواللهِ، ما هَمَمتُ بعدَهُما بسوءٍ مِمَّا يَعمَلُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، حتى أكرَ مَنى اللهُ بنبُوَّتِهِ»(١).

# فهذا الحديثُ يوَضِّحُ لَنا حَقيقَتَينِ، كُلُّ منها على جانبِ كَبيرٍ مِنَ الأَهَمِّيَّةِ:

- أَنَّ النبيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان مُتَمَتِّعًا بِخَصائِصِ البَشَريَّةِ، وكان يَجِدُ في نَفسِهِ ما يجِدُ، من خُتَلَفِ اللَيولِ الفِطريَّةِ، التي اقتَضَت حِكمَةُ اللهِ أَن يُجِبَلَ الناسُ عليها.
- أنَّ الله عَنْ عَلَى قَد عَصَمَهُ مَعَ ذلك من جَميعِ مَظاهِرِ الانحِرافِ، وعن كُلِّ ما لا يَتَفِقُ مع مُقتَضَياتِ الدَّعوةِ، التي هَيَّاهُ اللهُ لها.

#### \* ومِن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرُها صَالَسَهُ عَلَيه وَسَلَّة شُهودُهُ حَربَ الفِجارِ.

الفِجارُ، بمعنى: المُفاجَرَةِ، كالقِتالِ، والمُقاتَلَةِ، وذلك أنّهُ كان قِتالًا في الشَّهرِ الحَرامِ، فسُمِّيَ الفِجارُ، وكانت للعربِ فِجاراتُ أربَعُ(٢).

وحَضَرَ النبيُّ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الأخيرَ منها، ويُسَمَّى: فِجارُ البَرَّاضِ بنِ قَيسٍ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبَّان (۲۲۷۲)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه: "إسناده حسنٌ"، وقال الهيثميُّ في المجمع (٨/ ١٤): "رجاله ثقاتٌ"، وحسنه البوصيريُّ في إتحاف الخيرة (٧/ ٥٥)، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١/ ٢٠٨)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٤٤٧): "حديث غريبٌ جدًّا"، وضعَّفه الألباني في دفاع عن الحديث النبويّ (ص١٤)، وهو الراجح، ولا بأس بذكره، والله أعلم. (٢) الروض الأنف (٢/ ١٤٦).

ذِكرياتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قالوا: هاجَت حَرِبُ الفِجارِ، ورسولُ اللهِ صَاللهُ عَاللهُ عَلَانَ، ابنُ عِشرينَ سَنَةً (١)، وإنَّمَا سُمِّيَ يومَ الفِجارِ؛ بها استَحَلَّ هَذانِ الحَيَّانِ: كِنانَةُ، وقَيسُ عَيلانَ، فيه مِنَ المحارِمِ بينهُم.

وشَهِدَ رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ مَن أَللهُ عَضَ أَيَّامِهِم، أَخرَجَهُ أعمامُهُ مَعَهُم.

وقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «كنتُ أُنبَّلُ على أعمامي».

أي: أردّ عنهم نَبلَ عدوِّهم، إذا رَمَوهُم بها(٢).

قال السُّهَيليُّ رَحَمُاللَهُ: «وَإِنَّمَا لَم يُقاتِل رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَاللَهُ عَامِهِ، وكان يُنبَّلُ عليهم، وقد كان بَلَغَ سِنَّ القِتالِ؛ لأنَّهَا كانت حَربَ فِجارٍ، وكانوا -أيضًا- كُلُّهُم كُفَّارًا، ولم يَأذَنِ اللهُ تعالى لِمُؤمِنٍ أن يُقاتِلَ، إلا لِتكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُليا»(٣).

وكانت حَربُ الفِجارِ بالنِّسبَةِ لِقُريشٍ، دِفاعًا عن حُرمَةِ الأشهُرِ الحُرُّمِ، ومَكانةِ الحَرَمِ، وهذه الشَّعائِرُ كانت بَقيَّةً مِمَّا كان يَحتَرِمُهُ العربُ من دينِ إبراهيمَ عَيْمَالسَّكُمُ.

#### \* ومِن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرُها صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّه شُهودُهُ حِلفَ الفُضولِ مع عُمومَتِهِ.

فعن عبدِالرحمَنِ بنِ عَوفٍ وَعَلَيْهَ عَن النبيِّ صَالَتَهُ عَلَى: «شَهِدتُ حِلفَ المُطَيَّبِينَ مع عُمومَتي وأنا غُلامٌ، فها أُحِبُّ أنَّ لي مُحمَر النَّعَم، وأنِّي أنكُنُهُ اللَّهُ. (٤).

قال ابنُ الأثيرِ رَحَمُاللَهُ: «اجتَمَعَ بَنو هاشِم، وبَنو زُهرَةَ، وتَيمٌ، في دارِ ابنِ جُدعانَ في الجاهِليَّةِ، وجَعَلوا طيبًا في جَفنَةٍ، وغَمَسوا أيديَهُم فيه، وتَحالَفوا على التَّناصُرِ، والأخذِ للمَظلومِ مِنَ الظَّالِمِ، فسُمُّوا المُطَيَّبينَ» (٥).

قال محمدُ بنُ نَصرٍ المِروَزيُّ رَحْمُ اللَّهُ: «قال بَعضُ أهلِ المعرِ فَقِ بالسِّيرِ، وأيَّامِ الناسِ: إنَّ قولَهُ

<sup>(</sup>١) وقيل: كان ابن أربع عشرة سنةً، أو خمس عشرة سنةً.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنفُ (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (١٦٥٥)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الأثر (٣/ ١٤٩).

في هذا الحديث: «حِلفَ المُطَيَّبِينَ» غَلَطُّ، إنَّما هو حِلفُ الفُضولِ؛ وذلك أنَّ النبيَّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْوسَلَمَ لم يُدرِك حِلفَ المُطَيَّبِينَ؛ لأنَّ ذلك كان قَديمًا، قبلَ أن يولَدَ بزَ مانٍ»(١١).

قال ابنُ كَثيرٍ رَحْمَهُ أَلِلَهُ: «هَذا لا شَكَّ فيهِ؛ وذلك أَنَّ قُريشًا تَحَالَفُوا بعدَ مَوتِ قُصَيًّ، وتنازَعوا في الذي كان جَعَلَهُ قُصَيُّ لإبنِ عبدِالدَّارِ، مِنَ السِّقايَةِ، والرِّفادَةِ، واللِّواءِ، والنَّدوَةِ، والخِجابَةِ، ونازَعَهُم فيه بَنو عبدِ مَنافٍ.

وقامَت مع كُلِّ طائِفَةٍ قَبائِلُ من قُرَيشٍ، وتَحالَفوا على النُّصرَةِ لِجزبِهِم، فأحضَرَ أصحابُ بني عبدِ مَنافٍ جَفنَةً، فيها طيبٌ، فوضَعوا أيديَهُم فيها، وتَحالَفوا، فليَّا قاموا مَسَحوا أيديَهُم بأركانِ البَيتِ، فسُمُّوا المُطيَّبينَ، وكان هذا قَديًا.

ولكن المُرادَ بهذا الحِلفِ(٢): حِلفُ الفُضولِ، وكان في دارِ عبدِاللهِ بنِ جُدعانَ.

وكان حِلفُ الفُضولِ قبلَ المبعَثِ بعِشرينَ سَنَةً، في شَهرِ ذي القعدَةِ، وكان بعدَ حَربِ الفِجارِ بأربَعةِ أشهُرٍ، وكان حِلفُ الفُضولِ أكرَمَ حِلفٍ سُمِعَ بهِ، وأشرَفهُ في العربِ»(٣).

والحاصِلُ: أنَّ الذي شَهِدَهُ النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو حِلفُ الفُضولِ، لا حِلف المُطَيّبينَ.

قال رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ بَنِ جُدعانَ حِلفًا، ما أُحِبُّ أَن لِيَ بِهِ مُحْرَ النَّعَمِ، ولو أُدعَى بهِ في الإسلامِ لَأَجَبتُ »(٤).

وكان سببُ الجِلفِ: أَنَّ قُرَيشًا كانت تَتَظالَمُ بِالحَرَمِ، فقامَ عبدُاللهِ بنُ جُدعانَ، والزُّبَيرُ بنُ عبدِالمُطَّلِبِ، فدَعَوهُم إلى التَّحالُفِ على التَّناصُرِ، والأخذِ للمَظلومِ مِنَ الظَّالِمِ، فأجابَهُما بَنو هاشِم، وبَعضُ القَبائِلِ من قُرَيشٍ.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي (٦/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) الذي شهده الرسول صَّأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٣/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (١٣٠٨٠)، وصححه ابن الملقّن في البدر المنير (٧/ ٣٢٥).

ذِكرياتُهُ صَالَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه

إنّ الفُضولَ تَحالَفوا وتَعاقدوا ألا يقيمَ ببطنِ مكة ظالم أمرٌ عليه تعاهَدوا وتواثقوا فالجارُ والمُعَتَرُّ فيهم سالمِ المُ

وسَمَّوا ذلك الجِلفَ: «حِلفَ الفُضولِ»؛ تشبيهًا له بحِلفٍ كان بمَكَّة أيَّامَ جُرهُمَ، على التَّناصُفِ، والأخذِ للضَّعيفِ مِنَ القَويِّ، وللغَريبِ مِنَ القاطِنِ، قامَ بهِ رِجالٌ من جُرهُمَ، التَّناصُفِ، والأخذِ للضَّعيفِ مِنَ القَويِّ، وللغَريبِ مِنَ القاطِنِ، قامَ بهِ رِجالٌ من جُرهُمَ، يُقال هُمُ: الفَضلُ بنُ الحارِثِ، والفَضلُ بنُ وداعَة، والفَضلُ بنُ فُضالَة، فقيلَ: حِلفُ الفُضولِ؛ جَمعًا لأسماءِ هَؤُلاءِ.

وقيل: كانت أسماؤُهُم فضلًا، وفِضالًا، وفُضَيلًا، وفِضالَةً، والفُضولُ: جَمعُ فضلٍ، كَما يُقال: سَعدٌ، وشُعودٌ، وزَيدٌ، وزُيودٌ<sup>٢٧</sup>.

#### \* وكان صَّالَتُهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَتَذَكَّرُ حجرًا، كان يُسَلِّمُ عليه قبلَ البَعثَةِ:

فعن جابِر بنِ سَمُرَةَ رَحَوَالِهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيهُ وَسَالًم: "إنِّي لأعرِفُ حجرًا بمَكَّةً، كان يُسَلِّمُ عَلَى قبلَ أن أُبعَثَ، إنِّي لأعرِفُهُ الآنَ»(٣).

يعني: أَنَّهُ كان يُسَلِّمُ عليه بالنُّبوَّةِ والرِّسالَةِ، قبلَ أن يُشافِهَهُ الملَكُ بالرِّسالَةِ.

فكان من لُطفِ اللهِ بنَبيِّهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَلَاللَهُ عَلَيْهِ مَلَاللَهُ عَلَيْهِ مَلَا مُقَدَّماتٍ، وخَصَّهُ ببَشائِرَ وكراماتٍ؛ لِتَدريجِهِ لِقَبولِ ما يُلقَى إليه، ولِتَسهُلَ مُشافهَةُ الملكِ عليه، وكان هذا منها(؛).

فَتَذَكَّرَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك الحجرَ، وأخبرَ أصحابَهُ بأمرِهِ.

## \* ومِن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرُها صَاللَهُ عَيْدُوسَةً ذِكرَياتُهُ مع زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفيلٍ:

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رَحَالِتُهُ عَنْهَا: «أَنَّ النبيَّ صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لَقي زَيدَ بنَ عَمرِو بنِ نُفيلٍ بأسفلِ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٦/ ٥٩٦)، الروض الأنف (٢/ ٤٧). والمعترُّ: الزَّائر من غير البلاد.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٨/ ١٧٨).

بلدَحٍ (١)، قبلَ أن يَنزِلَ على النبيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ الوَحيُ، فقُدِّمَت إلى النبيِّ صَاللَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهِ عَلَى النبيِّ صَاللَهُ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ مِنَا أَكُلُ اللهُ عَلَى أَنْ مِنَا أَكُلُ اللهُ عَلَى أَنْ مِنَا اللهِ عليه. فَكِرَ اسمُ اللهِ عليه.

وأنَّ زَيدَ بنَ عَمرٍو كان يَعيبُ على قُريشٍ ذَبائِحَهُم، ويقولُ: الشَّاةُ خَلَقَها اللهُ، وأنزَلَ لها مِنَ السَّماءِ الماءَ، وأنبَتَ لها مِنَ الأرضِ، ثُمَّ تَذبَحونَها على غَيرِ اسمِ اللهِ! إنكارًا لِذلك، وإعظامًا لَهُ").

قال ابنُ بطَّالٍ رَحَهُ اللَّهُ: «فالسُّفرةُ إِنَّما قدَّمتها قُريشٌ للنَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فأبي أن يَأْكُلَ منها، فقَدَّمها النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِزَيدِ بنِ عَمرٍ و، فأبي أن يَأْكُلَ منها، ثُمَّ قال لِقريشٍ الذينَ قَدَّموها إلى النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «أنا لا آكُلُ مِمَّا تَذبَحونَ على أنصابِكُم».

ولم يَكُن زَيدٌ في الجاهِليَةِ بأفضَلَ مِنَ النبيِّ صَّاللَّهُ عَيْمُوسَلَم، فحينَ امتنعَ زَيدٌ، فالنبيُّ الذي كان حَباهُ اللهُ لِوحيهِ، واختارَهُ ليكونَ خاتمَ النبيينَ، وسيدَ المُرسلينَ، أولى بالامتِناعِ منها في الجاهليَّةِ أيضًا»(٣).

#### \* ومن ذِكرَياتِهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ صَالَةُ عَلَى عَدَّثَ أصحابَهُ جا: ذِكرَياتُهُ عن بَدءِ الوَحي:

قال: «فَدَثَّرونِي، وصَبُّوا عَلَيَّ ماءً بارِدًا، فَنَزَلَت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۚ ثُرُ فَأَنذِرُ ۗ وَرَبَّكَ وَرَبَّكَ الْمُدَّثِّرُ ۗ ثُورُ فَأَنذِرُ ۗ وَرَبَّكَ وَرَبَّكَ الله ثر: ١-٣]»(١٠).

<sup>(</sup>١) هو مكانٌّ في طريق التَّنعيم، ويقال: هو وادٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٢٦)، ورواه أيضًا (٤٩٩) عن ابن عمر، يحدِّث عن رسول الله عَلَيْسَتَنِيسَةَ: أَنَّه لقي زيد ابن عمره سمع رسول الله عَلَيْسَتَنِيسَةَ، يحدث بذلك.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩٢٢)، ومسلم (١٦١).

**ذِكرياتُهُ** صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعَنه رَخُولِيَهُ عَنهُ -أَيضًا - قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ -وَهُوَ يُحُدِّثُ عن فترَةِ الوَحي - قال في حديثِه -: «فَبَينا أنا أمشي، سَمِعتُ صَوتًا مِنَ السَّماءِ، فرَفَعتُ رَأْسي، فإذا الملكُ الذي جاءَني بحِراء، جالِسًا على كُرسيِّ بين السَّماءِ والأرضِ».

قال رسولُ اللهِ صَلَّسَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَمَلَونِي وَمِّلُونِي وَمِّلُونِي وَمِّلُونِي فَلَدُّرُ وَنِي، فَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْرُ ﴿ وَيَأَيِّمُ اللَّهُ مَّرُ فَأَنذِرُ ﴿ وَيَالَكُ فَطَهِرُ ﴿ وَيَالِكُ فَطَهِرُ ﴿ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَّاكُ فَلَا عَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَّا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا مَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا مُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَاهُ عَلَاكًا عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِكُ عَلَالْمُعُلِّمُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُوا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُ عَ

## \* كَمَا حَدَّثَهُم عن رِحلَةِ الإسراءِ والمِعراجِ:

فعن أبي ذَرِّ رَحَيْكَ عَمَهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَةً، قال: «فُرِجَ سَقَفُ بَيتي وأنا بمَكَّة، فنزَلَ جبريلُ، ففَرَجَ صَدري، ثُمَّ غَسَلَهُ بهاءِ زَمزَمَ، ثُمَّ جاءَ بطستٍ من ذَهَبٍ مُعَتلِيمٍ حِكمَةً وإيهانًا، فأفرَغَها في صَدري، ثُمَّ أطبَقَهُ، ثُمَّ أخَذَ بيَدي، فعَرَجَ بي إلى السَّهاءِ...» وساق حديثَ الإسراءِ(٣).

# \* وقَصَّ على أصحابِهِ خَبرَ تَكذيبِ قُريشٍ لَهُ، لَمَّا أَخبَرَهُم بإسرائِهِ، ووَصفِهِ لهم بَيتَ المقدِس:

فعن جابِرِ بنِ عبدِاللهِ وَعَلِيَّاعَنْهَا، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْوَسَلَمَ يقولُ: «لَمَّا كَذَّبتني قُرَيشٌ (٤٠)، قطفِقتُ أُخبُرِهُم عن آياتِهِ، وأنا أنظُرُ إليه»(٢٠). قُمتُ في الحِجرِ، فجلا اللهُ لِيَ بَيتَ المقدِسِ (٥٠)، فطفِقتُ أُخبُرِهُم عن آياتِهِ، وأنا أنظُرُ إليه»(٢٠).

وفي الحديثِ: ما يَدُلُّ على وُقوعِ مُعجِزَةٍ للنَّبِيِّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حينَ وصَف -وهو بمَكَّةً - أُمورًا ببَيتِ المقدِسِ، لم يَكُن رَآها، فقد «سَألوهُ عن تَعريفاتِ جُزئيَّاتٍ من بَيتِ

<sup>(</sup>١) أي: ذعرت، وخفت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٢٦)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٩)، ومسلم، (١٦٣)

<sup>(</sup>٤) أي: نسبوني إلى الكذب فيها ذكرت من قضيَّة الإسراء، وطلبوا منِّي علامات بيت المقدس.

<sup>(</sup>٥) أي: كشف الحجاب بيني وبينه، حتى رأيته.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠).

المقدِسِ، كانوا رَأوها، وعَلِموا أَنَّهُ لم يَكُن رَآها قبلَ ذلك، فلمَّا أخبَرَهُم بها، حَصَلَ التَّحقيقُ بصِدقِهِ فيها ذَكَرَ مِنَ الإسراءِ إلى بَيتِ المقدِسِ في لَيلَةٍ، وإذا صَحَّ خَبرُهُ في ذلك، لَزِمَ تَصديقُهُ في بَقيَّةِ ما ذَكَرَهُ، فكان ذلك زيادةً في إيهانِ المُؤمِنِ، وزيادةً في شَقاءِ الجاحِد والمُعانِدِ»(۱).

### \* وكان النبيُّ صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يُحَدِّثُ بها كان يُلاقيهِ مِنَ المُشرِكينَ مِنَ الأذَى:

فعن عائشةَ رَخَالِيَهُمَنْهَا، أنَّها قالت للنَّبِيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: هَل أَتَى عليكَ يومٌ كان أَشَدَّ من يومِ أُحُدِ؟

قال: «لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقيتُ، وكان أشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ العَقبَةِ، إذ عَرَضتُ نَفسي على ابنِ عبدِ ياليلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، فلَم يُجِبني إلى ما أرَدتُ، فانطلَقتُ وأنا مَهمومٌ على وجهي، فلَم أستَفِق إلا وأنا بقرنِ الثَّعالِبِ، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا أنا بسَحابَةٍ قَد أظلَّتني، فنظَرتُ فإذا فيها جبريلُ، فناداني، فقال: إنَّ الله قَد سَمِعَ قولَ قومِكَ لَكَ، وما رَدُّوا عليكَ، وقد بَعَثَ إلَيكَ مَلَكَ الجِبالِ؛ لِتَأْمُرَهُ بها شِئتَ فيهِم.

فَنادانِي مَلَكُ الجِبالِ، فسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قال: يا محمدُ، إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وأنا مَلَكُ الجِبالِ، وقد بَعَثني رَبُّكَ إلَيكَ لِتَأْمُرَني بأمرِكَ بها شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبِقَ عليهمُ الأخشَبَين (٢).

فقال النبيُّ صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بل أرجو أن يُخرِجَ اللهُ من أصلابِهِم مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، لا يُشرِكُ بهِ شَيئًا»(٣).

فالنبيُّ صَّلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَستَعيدُ ذِكرَياتِهِ، ويَقُصُّها على زَوجَتِهِ، بها فيها من قَسوَةِ الناسِ، وجَفوَتِهم عليه، وكان أشَدَّ ما يَتَذَكَّرُهُ عَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ من ذلك يومَ العَقَبَةِ، حينَ أخرَجَهُ أهلُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) وهما جبلا مكَّة: أبو قبيسٍ، والجبل الذي يقابله، والمراد بإطباقها: أن يلتقيا على من بمكَّة، أو المراد: أنهَّا يصيران طبقًا واحدًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٣١)، مسلم (١٧٩٥).

ذِكرياتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّ

الطَّائِفِ، رَميًا بالحِجارَةِ، فرَجَعَ مَهمومًا مَغمومًا، ولم يَدرِ بنَفسِهِ إلا وهو بقَرنِ الثَّعالِبِ، ومَعَ ذلك كُلِّهِ كان أحلَمَ الناسِ، إذ عَفَى حينَ قَدَرَ، راجيًا مِنَ اللهِ عَنَيْبَلَ، أن يُخرِجَ من أصلابِهِم مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، لا يُشرِكُ بهِ شَيئًا.

# \* وكان صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَتَذَكَّرُ ما حَصَلَ له مِنَ الخوفِ، والأذَى، والجوع:

فعن أنَسٍ وَ وَلَيْكَ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّاتُهُ عَنَهُ اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَد أُنْت عَلَيَّ ثَلاثونَ، من بَيْنِ يومٍ ولَيلَةٍ، وما لي ولِبِلالٍ ولقَد أثت عَلَيَّ ثَلاثونَ، من بَيْنِ يومٍ ولَيلَةٍ، وما لي ولِبِلالٍ طعامٌ يَأْكُلُهُ ذو كَبِدٍ، إلا شيءٌ يواريهِ إبطُ بلالٍ»(١١).

قال الترمذيُّ رَحَهُ أللَهُ: «وَمعنى هذا الحديثِ: حينَ خرجَ النبيُّ صَلَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هارِبًا من مَكَّةً، ومَعَهُ بلالٌ، إنَّمَا كان مع بلالٍ مِنَ الطَّعامِ، ما يَحمِلُهُ تحتَ إبطِهِ».

#### \* ووَقَفَ على قَليبِ بَدرِ، مُتذكّرًا ما كان من أهلِ القَليبِ، وقال:

« يا فُلانُ بنَ فُلانٍ، ويا فُلانُ بنَ فُلانٍ، أَيسُرُّ كُم أَنَّكُم أَطَعتُمُ اللهَ ورسولَهُ؟ فإنَّا قَد وجَدنا ما وعَدَنا رَبُّنا حَقًّا، فهَل وجَدتُم ما وعَدَ رَبُّكُم حَقًّا؟ »(٢).

فَهَؤُلاءِ هُمُ الذينَ كَذَّبوهُ، وأخرَجوهُ، وآذَوهُ ومَن مَعَهُ، وألَّبوا عليه الناسَ.

هَؤُلاءِ هُمُ الذينَ كانوا يَسخَرونَ منه، ويَستَهزِ تُونَ بهِ.

ها هُمُ - اليومَ - جيَفٌ مُنتِنَةٌ، مُلقاةٌ بين يَدَيهِ، وقد كانوا -مِن قبلُ - سادَةً في قَومِهِم. إنّها -وَإِن كانت ذِكرَياتٍ أليمَةً - لَقَدِ استَوجَبَت شُكرًا، ويَقينًا بِمَوعودِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٧٢)، وصححه، وابن ماجه (١٥١)، وأحمد (١٢٢١٢)، وصححه محققو المسند، على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٤).

# \* ومِن ذِكرَياتِهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًا تَذَكُّرُهُ لِحِصارِ الْمُشرِكِينَ لَهُ، في شِعبِ أبي طالِبٍ:

فعن أبي هريرة وَ وَلَيْشَهُ قَالَ: قال النبيُّ صَالَ اللهُ عَن أَبِي هريرة وَ وَلَيْشَهُ قَالَ: قال النبيُّ صَالَ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ الل

يعني بذلك: المُحَصَّبَ، وذلك أنَّ قُريشًا وكِنانَةَ تَحالَفَت على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ: أن لا يُناكِحوهُم، ولا يُبايِعوهُم، حتى يُسلِموا إليهمُ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْوَسَالً<sup>(٧)</sup>.

#### ومعنى: «تَقاسَموا على الكُفرِ»:

تَحَالَفُوا، وتَعاهَدوا عليه، وهو تَحَالُفُهُم على إخراجِ النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُمُ الصَّحيفَة وبَني المُطَّلِبِ، من مَكَّة إلى هذا الشِّعب، وهو خيفُ بَني كِنانَة، وكَتَبوا بينهُمُ الصَّحيفَة المشهورَة، وكَتَبوا فيها أنواعًا مِنَ الباطِلِ، وقطيعة الرحِم، والكُفر، فأرسَلَ اللهُ تعالى عليها الأرضَة، فأكلَت كُلَّ ما فيها من كُفرٍ، وقطيعة رَحِم، وباطِلٍ، وتركت ما فيها من ذِكرِ اللهِ الأرضَة، فأكلَت كُلَّ ما فيها من كُفرٍ، وقطيعة رَحِم، وباطِلٍ، وتركت ما فيها من ذِكرِ اللهِ تعالى، فأخبَرَ جبريلُ النبيَّ صَالَعُ عَمَّهُ أبا طالِب، فأخبَرَ جبريلُ النبيُّ صَالَعَ عَمَّهُ أبا طالِب، فجاءَ إليهم أبو طالِبٍ، فأخبَرَهُم عن النبيِّ صَالَعَ عَنَالَهُ مَن فَوجَدوهُ كَمَا أخبَر، والقِصَّةُ مَشهورَةٌ.

قال بَعضُ العُلَماءِ: وكان نُزولُهُ صَلَّسَّهُ عَلَيْهَ عَلَى الظُّهورِ بعدَ الظُّهورِ بعدَ الطُّهورِ بعدَ الإختِفاءِ، وعلى إظهارِ دينِ اللهِ تعالى (٣).

فنزَلَ النبيُّ صَّأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِخَيفِ بَني كِنانَةَ؛ ليَتَذَكَّرَ ما كانوا فيه مِنَ الضِّيقِ، والاضطِهادِ، فيَشكُرَ اللهَ على ما أنعَمَ بهِ عليه مِنَ الفَتحِ العَظيمِ، ودُخولهِم مَكَّةَ، التي أُخرِجوا منها، وليُؤكِّدَ انتِصارَ الحَقِّ واستِعلاءَهُ، وتَمكينَ اللهِ لأهلِهِ الصَّابِرينَ.

<sup>(</sup>١) هو الوادي المعروف بالمحصَّب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٩/ ٦٢).

ذِكرياتُهُ صَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### فائِدةُ:

عن محمدِ بنِ سوقَةَ، قال: مَرَرتُ مع عَونِ بنِ عبدِاللهِ بالكوفَةِ على قَصرِ الحَجَّاجِ، فقُلتُ: لَو رَأيتَ ما نَزَلَ بنا -هاهُنا- زَمَنَ الحَجَّاجِ؟ فقال: «مَرَرتَ كَأَنَّكَ لم تَدعُ إلى فَقُلتُ: لَو رَأيتَ ما نَزَلَ بنا -هاهُنا- زَمَنَ الحَجَّاجِ؟ فقال: «مَرَرتَ كَأَنَّكَ لم تَدعُ إلى فَقُلتُ: (مَرَّ كَأَن لم يَدعُنا فُرِّ مَسَّكَ! ارجِع، فاحمَدِ اللهَ، واشكُرهُ، ألم تَسمَع إلى قولِ اللهِ عَنْجَبَلَ: (مَرَّ كَأَن لم يَدعُنا إلى ضُرِّ مَسَّكُ)؟ »(١).

## \* ومِن ذلك: تَذَكُّرُهُ ما فعَلَهُ عَدقُ اللهِ عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيطٍ، بهِ وبِالمسلمينَ؛ عَداوَةً للهِ ورسولهِ:

فَقَد كان عُقبَةُ شَديدًا على المسلمين، كثيرَ الأذَى لِرسولِ اللهِ صَاللةَ عَلى وَسَلَمْ (٢).

وهوَ الذي جاءَ بسَلَى الجَزورِ، فوَضَعَهُ على ظَهرِ النبيِّ صَّاللَهُ عَلَيْهُوسَلَّةَ وهو ساجِدٌ، فدَعا عليه النبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهُوسَلَّةِ، وعلى أصحابِهِ الذينَ كانوا مَعَهُ (٣)، فلَم يَكُن بُدُّ من هَلاكِهِ.

فلكًا أُسِرَ يومَ بَدرٍ، أَمَرَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ بَقَتلِهِ، قال عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ: لَمَا أرادَ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتلَ عُقبَةَ بنِ أَبِي مُعَيطٍ قال: هلك مِن للصِّبيّةِ؟ قال: «النارُ»(٤).

وعن الشَّعبيِّ قال: لَمَّا أَمَرَ النبيُّ صَلَّلَتُ عَلَيْهَ الْمَوَ النبيُّ صَلَّلَتُ عَلَيْهَ الْمَارِ عُقبَةَ، قال: أَتَقتُلُني يا محمدُ من بَينِ قُريشٍ؟ قال: «نَعَم، أَتَدرونَ ما صَنعَ هذا بي؟ جاءَ -وَأَنا ساجِدٌ خَلفَ المقامِ - فوضَعَ رِجلَهُ على عُنْقي وغَمَزَها، فها رَفَعَها حتى ظَننتُ أَنَّ عَيني سَتندُرانِ، وجاءَ -مَرَّةً أُخرَى - بسلا شاةٍ، فألقاهُ على رَأسي وأنا ساجِدٌ، فجاءَت فاطمةُ فغسَلتهُ عن رَأسي (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في «كتاب الشّكر» (٥٥)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصَّحابة (٦/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٠)، ومسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢٦٨٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٥/ ١٨٩)، تاريخ الإسلام للذَّهبيِّ (٢/ ٦٥).

وروى عبدُالرزَّاقِ عن مِقسَمٍ مَولى ابنِ عبَّاسٍ، قال: لَّا كان يومُ بَدرٍ، أُسِرَ عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيطٍ فِي الأُسارَى، فأمَرَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيَّ بنَ أبي طالِبٍ أن يَقتُلَهُ، فقال عُقبَةُ: يا محمدُ، من يَينِ هَؤُلاءِ أُقتَلُ؟

- قال: «نَعَم».
  - قال: لِجَ؟
- قال: «بِكُفْرِكَ، وفُجورِكَ، وعُتوِّكَ على اللهِ وعلى رسولِهِ»(١).

وقال شَيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة رَحَمُ اللهُ: «وَأَذَى ابنِ أَبِي مُعيطٍ له صَّاللَهُ عَيْدُوسَمَّ مَشهورٌ، بلسانِهِ ويَدِهِ، حينَ خَنَقَهُ -بِأَبِي هو وأمِّي- بردائِهِ، خَنقًا شَديدًا، يُريدُ قَتلَهُ، وحينَ ألقَى السَّلاعلى ظهرِهِ وهو ساجِدٌ، وغير ذلك»(٢).

فَلا شَكَّ أَنَّ النبيَّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ بِعَ لَلْهُ مِنَ الأَسرَى، والنَّضر بن الحارِثِ - كان مُتَذَكِّرًا سوءَ صَنيعِهِ، وشِدَّةَ عَداوَتِهِ للهِ ورسولِهِ، وما أَجرَمَ بهِ في حَقِّ رسولِ اللهِ صَالِلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالًةٍ.

قال ابنُ كَثيرٍ رَحَمُهُ اللهُ: «كان هَذانِ الرجُلانِ من شَرِّ عِبادِ اللهِ، وأكثَرِهِم كُفرًا، وعِنادًا، وبَغيًا، وحَسَدًا، وهِجاءً للإسلام وأهلِهِ، لَعَنَهُما اللهُ، وقد فعَلَ »(٣).

فَقَبِلَ مِنَ الأسرَى كُلِّهِمُ الفِديّةَ، إلا هَذَينِ، قَتَلَهُما وأراحَ منهما؛ لِما أسلَفا من سوءِ الصَّنيعِ.

## \* وكان صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَذَكَّرُ مَن صَنعَ مَعَهُ مَعروفًا من كُفَّارِ قُريشٍ:

فعن جُبَير بنِ مُطعِم رَ عَنَالِفَاعَنهُ، أَنَّ النبيَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَال فِي أُسارَى بَدرٍ: «لَو كان المُطعِمُ بنُ عَديٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاءِ النَّتَنَى، لَتَرَكتُهُم لَهُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) المصنف (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (ص٥٤١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٣٩).

ذِكرياتُهُ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكِي عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

والمُرادُ: لَو طَلَبَ مِنِّي تَركَهُم، وإطلاقَهُم مِنَ الأسرِ بغَيرِ فِداءٍ، لَفَعَلتُ ذلك؛ مُكافَأةً لهُ على يَدٍ كانت له عندَ رسولِ اللهِ صَالِتُهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمٍ.

قال الحافظُ رَمَهُ اللّهُ: «المُرادُ باليّدِ المذكورةِ: ما وقَعَ منه حينَ رَجَعَ النبيُّ صَّاللّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ من الطَّاعِفِ، ودَخَلَ في جِوارِ المُطعِم بنِ عَديِّ، وقد ذكرَ ابنُ إسحاقَ القِصَّةَ في ذلك مَبسوطةً، وكَذلك أورَدَها الفاكِهيُّ، بإسنادٍ حَسَنٍ مُرسَلٍ، وفيهِ: أنَّ المُطعِم أمَرَ أربَعَةً من أولادِهِ فلَبسوا السِّلاح، وقامَ كُلُّ واحِدٍ منهم، عندَ رُكنٍ مِنَ الكعبَةِ، فبلَغَ ذلك قُريشًا، فقالوا لَهُ: أنتَ الرجُلُ الذي لا تُخفَرُ ذِمَّتُك.

وقيل: المُرادُ باليَدِ المذكورَةِ: أنَّهُ كان من أشَدِّ مَن قامَ في نَقضِ الصَّحيفَةِ التي كَتَبَتها قُريشُ على بَني هاشِمِ ومَن مَعَهُم مِنَ المسلمينَ، حينَ حَصروهُم في الشِّعبِ»(١).

## \* وكان صَّالَتُمُعَيْدُوسَةً يَتَذَكَّرُ مَعروف صاحِبِهِ، الذي أَيَّدَهُ ونَصَرَهُ، ويُحسِنُ الثَّناءَ عليه بين الناس:

فعن أبي هريرة رَخَالِشَهَنَهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتُهَاعَنَهُوسَالَمَ: «ما لأَحَدٍ عندَنا يَدُّ، إلا وقد كافيناهُ، ما خَلا أبا بكرٍ، فإنَّ له عندَنا يَدًا يُكافِئُهُ اللهُ بها يومَ القيامَةِ، وما نَفَعني مالُ أَحَدٍ -قَطُّ- ما نَفَعني مالُ أبي بكرٍ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا خَليلًا، لاتَّخَذتُ أبا بكرٍ خَليلًا، ألا وإنَّ صاحِبَكُم خَليلُ اللهِ (٢).

وعن أبي الدَّرداءِ رَحَوَلَهُ عَنهُ، أن النبيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَني إلَيكُم، فقُلتُم: كَذَبتَ، وقال أبو بكرِ: صَدَقَ، وواساني بنَفسِهِ، ومالِهِ»(٣).

فكان النبيُّ صَّالَتُهُ عَيْدُوسَمُّ يَتَذَكَّرُ تَصديقَهُ لَهُ، فيها كان يُخبِرُ بهِ من خَبَرِ السَّهاء، حينَ كَذّبَهُ الناسُ، ويَتَذَكَّرُ نُصرَتَهُ له بنفسِهِ ومالِهِ، ومُرافَقَتَه له في هِجرَتِهِ إلى المدينَةِ، ويُحسنُ الثّناءَ عليه بينَ الناس بذلك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٦١)، وابن ماجه (٩٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٦١).

## \* وكان النبيُّ صَ الله عَلَيْه وَسَلَّم يَتَذَكَّرُ سالِفَ مَعروفِ الأنصارِ مَعَهُ:

كَمَا حَصَلَ بعدَ حُنَينٍ، لَمَّا أعطَى الْمُؤَلَّفَةَ من قُرَيشٍ، ولم يُعطِ الأنصارَ شَيئًا، فوَجَدوا عليه، فجَمَعَهُم، وقال لَهُم: «يا مَعشَرَ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم؟ وجِدَةٌ وجَدتُمُوها في انفُسِكُم؟ أَلَمَ آتِكُم ضُلَّالًا فهَداكُمُ اللهُ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبِكُم؟».

- قالوا: بَل اللهُ ورسولُهُ أَمَنُّ وأَفضَلُ.
- قال: «ألا تُحيبونني يا مَعشَرَ الأنصارِ؟».
- قالوا: وبِهاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ؟ وللهَّ ولِرسولِهِ المنُّ والفَضلُ؟
- فقال: «أما -والله- لَو شِئتُم، لَقُلتُم، فَلَصَدَقتُم، وصُدِّقتُم: أَتَيتَنا مُكَذَّبًا فصَدَّقناكَ، ومَخذولًا فنَصَرناكَ، وطَريدًا فآويناكَ، وعائِلًا فآسَيناكَ...» الحديث(١).

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُاللَهُ: ﴿ وَإِنَّمَا قَالَ صَالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَلَك ؛ تَواضُعًا منه ، وإنصافًا ، وإلَّا ففي الحَقيقَة : الحُجَّةُ البالِغَةُ والمِنَّةُ الظَّاهِرَةُ في جَميعِ ذلك ، له عليهم ؛ فإنَّهُ لَولا هِجرَتُهُ إليهم، وسُكناهُ عندَهُم، لَما كان بينهُم وبين غيرِهِم فرقٌ ﴾ (٢).

## \* ومِن ذلك: تَذَكُّرُهُ وفاءَ أبي العاصِ بنِ الربيع، وصِدقَهُ مَعَهُ:

فَعنِ المِسوَرِ بنِ مَحْرَمَةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْوَسَلَهُ ذَكَرَ صِهرًا لهُ من بَني عبدِ شَمسٍ، فأثنَى عليه في مُصاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قال: «حَدَّثني فصَدَقني، ووَعَدَني فوَفَى لي»(٣)

وعندَ أَحَدَ: وذَكَرَ أَبا العاصِ بنَ الربيع، فأكثَرَ عليه الثَّناءَ(١).

وقد كان أبو العاصِ قَد أُسِرَ ببَدرٍ مع المُشرِكينَ، فَفَدَتهُ زَينَبُ بنتُ رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٧٣٠) بسندٍ حسن، وتقدّم ذكره مطوَّلاً.

<sup>(</sup>۲) الفتح (۸/ ۵۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١١٠)، ومسلم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) المسند (١١٩٨١).

ذِكرياتُهُ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ

زَوجَتُهُ رَحَوَلِتُهَا، فَشَرَطَ عليه النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيهِ النبيُّ صَآلِتَهُ عَلَيهِ الْنَهُ عَلَيهِ الله فَوَ فَى له بذلك، فهذا معنى قولِه: «حَدَّثَني فصَدَقَني، ووَعَدَني فوَ فَى لي ١٠٠٠.

وقد كان هذا الثناءُ عليه بعدَ فتحِ مَكَّةَ، فذَكرَ له حُسنَ صَنيعِهِ الذي كان منه بعدَ بدرٍ، وأثنَى به عليه بعدَ بدرٍ، وأثنَى به عليه بعدَ مُرورِ سَنَواتٍ من حُصولِهِ، مع أنَّ الفَضلَ لِرسولِ اللهِ صَالَّمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا ولاِبنَتِهِ وَلاَبنَتِهِ زَينَبَ عليه.

### \* وتَذَكَّرَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ امرَ أَوْ مِنَ الأنصارِ:

فعن حُميدِ بنِ هِلالٍ، قال: كان رَجُلٌ مِنَ الطُّفاوَةِ (٢) طَريقُهُ عَلَينا، فأتَى على الحَيِّ، فحَدَّثَهُم، قال: قَدِمتُ المدينَةَ في عيرٍ لَنا، فبِعنا بياعَتَنا (٣)، ثُمَّ قُلتُ: لأَنطَلِقَنَّ إلى هذا الرجُلِ، فكَّ تَيَنَّ مَن بعدي بخَبَرِهِ.

فانتَهَيتُ إلى رسولِ اللهِ صَالَسَهُ عَيَوسَةً، فإذا هو يُريني بَيتًا، قال: «إنَّ امرَأةً كانت فيه، فخرجَت في سَريَّةٍ مِنَ المسلمينَ، وتَركت ثِنتَي عَشرَةَ عَنزًا لها، وصيصيتَها كانت تَنسِجُ بها(٤٠)، ففَقَدَت عَنزًا من غَنَمِها، وصيصيتَها، فقالت: يا رَبِّ، إنَّكَ قَد ضَمِنتَ لَن خرجَ في سَبيلِكَ، أن تَحفظ عليه، وإنِّي قد فقَدتُ عَنزًا من غَنَمي، وصيصيتي، وإنِّي أنشُدُكَ عَنزي، وصيصيتي».

فَجَعَلَ رسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَنهُ وَسَلَّمَ يَذكُرُ شِدَّةَ مُناشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ.

قال رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنزُها ومِثلُها، وصيصيتُها ومِثلُها، وهاتيكَ فأتها، فاسألها إن شِئتَ»

قُلتُ: بل أُصَدِّقُكَ (٥).

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) حيٌّ من قيس عيلان.

<sup>(</sup>٣) البياعة: السِّلعة.

<sup>(</sup>٤) وهي الصِّنَّارة التي يغزل بها، وينسج.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٦٦٤)، وقال الهيثميُّ في مجمع الزَّوائد (٥/ ٢٧٧): «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٩٣٥).

#### \* ولشِدَّةِ حُبِّهِ لِعَمِّهِ حَمزَةَ رَعَلَهُ عَنهُ كان يَتَذَكَّرُهُ، وطلَبَ من قاتِلِهِ أن يُغَيِّبَ وجهه عنه:

فإنّ وحشيًّا قاتل حَمزةً لَّا أسلَمَ، وقدِمَ على رسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، قال:

فلمًا رَآني قال: «آنتَ وحشيٌّ؟».

- قُلتُ: نعم.
- قال: «أنتَ قَتَلتَ حَمزَة؟».
- قُلتُ: قَد كان مِنَ الأمر ما بَلَغَكَ.
- قال: «فهَل تَستَطيعُ أن تُغَيِّبَ وجهَكَ عَنِّي؟».

وذكر الحديث (١).

زادَ الطَّيالِسيُّ: «فَكنتُ أتَّقي أن يَراني»، وفي رواية: «فها رآني حتى ماتَ»(٢).

#### وقولُه: «فهَل تَستَطيعُ أن تُغَيِّبَ وجهَكَ عَنِّي؟»:

فهذا القولُ مِنَ النبيِّ صَالَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبيّنُ أَنَّ رُؤيتَهُ قاتِلَ عَمِّهِ حَمْزَةَ، تَجلِبُ عليه نَوعًا مِنَ الأَلَمِ النَّفسيِّ، فرُؤيَتُهُ تُذَكِّرُهُ بِعَمِّهِ، وما حَصَلَ له مِنَ التمثيل، فتُجَدِّدُ عليه الأحزانَ.

فَأَشَارَ عَلَيْهِ صَٰٓأَلِنَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ أَن يُغَيِّبَ وجهَهُ عَنهُ؛ حتى يَفقِدَ مَصدَرَ التَّذكيرِ بتِلكَ الحادِثَةِ، وتِلكَ المُصيبَةِ.

قال ابنُ الجَوزيِّ رَحَمُهُ اللهُ: «وكان النبيُّ صَاللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ كُلَّما رَأَى وحشيًّا تَذَكَّرَ فِعلَهُ، فَتَغَيَّظَ عليه بالطَّبعِ، وهذا يَضُرُّ وحشيًّا في دينِهِ، فلَعَلَّهُ أرادَ اللُّطفَ في إبعادِهِ (٣).

## \* وكان عَلَيه الصَّلاهُ وَالسَّلامُ دائِمَ التَّذَكُّرِ لِزَوجَتِهِ خديجةَ وَعَلَيْهَ عَهَا:

فعن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: ما غِرتُ على أَحَدٍ من نِساءِ النبيِّ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ ما غِرتُ على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ١٧٧).

ذِكرياتُهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وهذا يَدُنُّ على غايَةِ الوَفاءِ، فهو - عَيَوالصَّلاَ وَالسَّلاَ السَّلاَ اللهِ على عالمَةِ الوَفاءِ، فهو - عَيوالصَّلاَ وَالسَّلاَ المَّناءِ عليها، بل كان يُكرِمُ صَديقاتِها، ويُتحِفُهُنَّ بالهَديَّةِ؛ إكرامًا لها، ورَدًّا لِجَميلها.

وعن عائشة وَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُمَّ هالَةَ».

فَغِرتُ، فَقُلتُ: مَا تَذَكُّرُ مِن عَجُوزٍ مِن عَجَائِزِ قُرَيشٍ، حَمَرَاءِ الشَّدَقَينِ<sup>(١)</sup>، هَلَكَت في الدَّهرِ، قَد أبدَلَكَ اللهُ خَيرًا منها<sup>(٥)</sup>.

وفي رواية: قال: «ما أبدَلَني اللهُ عَزَمَلَ خَيرًا منها، قَد آمَنَت بي إذ كَفَرَ بِيَ الناسُ، وصَدَّقَتني إذ كَفَرَ بِيَ الناسُ، وصَدَّقَتني الذُ عَزَمَلَ اللهُ عَزَمَلَ ولَدَها، إذ حَرَمَني أولادَ النَّساءِ»(٢).

قولُهُ عَيْءَالصَّلاَهُوَالسَّلاَهُ: «اللهُمَّ هالَةَ»: أي: اللهُمَّ اجعَلها هالَةَ، ويُؤخَذُ من هذا: تَذَكُّرِهِ صَلَّاللَهُ عَيْءَالصَّلاَهُوَالسَّلاَهُ وَسُرورُهُ بمَجيءِ أُختِها دَليلُ صَلَّاللَهُ عَيْءَوسَلَمَ خديجة، بمُجَرَّدِ سَهاعِ الصَّوتِ الذي يُشبِهُ صَوتَها، وسُرورُهُ بمَجيءِ أُختِها دَليلُ على ما يَحمِلُهُ فِي قَلبِهِ لها مِنَ الحُبِّ، والإجلالِ، والوَفاءِ.

قال ابنُ حجرٍ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَفيهِ: دَليلٌ على عِظَمِ قَدرِها عندَهُ، وعلى مَزيدِ فضلِها؛ لأنَّها أغنتهُ عن غَيرِها، واختصَّت بهِ بقَدرِ ما اشتَرَكَ فيه غَيرُها مَرَّتَينِ؛ لأنَّهُ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ عاشَ بعدَ أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨١٨)، ومسلم (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكَّر خديجة كَالَيْهَ بَذلك.

<sup>(</sup>٣) أي: هشَّ لمجيئها، واهتزَّ لذلك سرورًا.

<sup>(</sup>٤) أي: سقطت أسنانها لكبرها، فلم يبق بشدقيها بياضٌ منها، إنَّها فيه حمرة اللُّثات.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٨٢١) -واللفظ له-، ومسلم (٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده (٢٤٨٦٤)، وقال محققو المسند: «حديث صحيح، وهذا سندٌ حسنٌ في المتابعات». وكان جميع أولاد النبيِّ صَالِتُهُ عَيْنَ من خديجة وَعَلِيقَهُم، إلا إبراهيم، فإنَّه كان من جاريته مارية وَعَلِيقَهُم،

تَزَوَّجَها ثَهانيَةً وثَلاثينَ عامًا، انفَرَدَت خديجةُ منها بخَمسَةٍ وعِشرينَ عامًا، وهي نَحو الثُّلُثينِ مِنَ المجموع، ومَعَ طولِ المُدَّةِ، فصانَ قَلبَها فيها مِنَ الغَيرةِ، ومِن نَكَدِ الضَّرائِرِ، الذي رُبَّها حَصَلَ له هو منه ما يُشَوِّشُ عليه بذلك، وهي فضيلَةٌ لم يُشارِكها فيها غَيرُها.

و مِمَّا اختُصَّت بهِ: سَبقُها نِساءَ هَذِهِ الأُمَّةِ إلى الإيهانِ، فسَنَّت ذلك لِكُلِّ مَن آمَنَت بعدَها، فيكونُ لها مِثلُ أجرِهِنَّ، وقد شارَكَها في ذلك أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ بالنِّسبَةِ إلى الرِّجالِ، ولا يعرِفُ قَدرَ ما لِكُلِّ منهم مِنَ الثَّوابِ بسببِ ذلك، إلا اللهُ عَرَيَعَلَ (۱۱).

وقال النووي رَحِمَهُ اللهُ: «في هَذا: دَليلٌ لِحُسنِ العَهدِ، وحِفظِ الوُدِّ، ورِعايَةِ حُرمَةِ الصَّاحِبِ والعَشيرِ، في حَياتِهِ ووَفاتِهِ، وإكرام أهلِ ذلك الصَّاحِبِ»(٢).

والكريمُ دائِمُ التَّذَكُّرِ لِفَضائِلِ غَيرِهِ، ولا يَنسَى الجَميلَ إذا قُدِّمَ لَهُ، وهذا حالُ نَبيّنا صَأَلقَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وفي رواية: «كان رسولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إذا ذَكَرَ خديجة، لم يَكُن يَسأمُ من ثَناءٍ عليها، والاستِغفارِ لها» (٣).

وعن عائشة رَحَالِلَهُ عَهَا، قالت: لَمَّا بَعَثَ أَهلُ مَكَّةَ فِي فِداءِ أُسراهُم، بَعَثَت زَينَبُ فِي فِداءِ أَبِي العاصِ. العاصِ بهالٍ، وبَعَثَت فيه بقِلادَةٍ لها، كانت عندَ خديجة، أدخَلتها بها على أبي العاصِ.

فلَّمَا رَآها رسولُ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ مَنَالَةً عَلَيْهِ مَنَالَةً مُ رَقَّ لها رِقَّةً شَديدَةً (١٠).

وقال: «إن رَأيتُم أن تُطلِقوا لها أسيرَها، وتَرُدُّوا عليها الذي لها»، فقالوا: نعم (٠٠).

فَأَثَارَت هَذِهِ القِلادَةُ ذِكرَى طَيِّبةً فِي نَفْسِهِ عَيْءَالصَّلاَهُ، حيث كانت لِخديجة وَعَلَيْهُ عَهَ، ثمّ أهدَتها زَينَبَ ابنتها، حينَ أدخلتها على أبي العاصِ، فلمَّا رَآها النبيُّ صَّاللَّهُ عَيْهُ وَسَلِّم، تَذَكَّر خديجة، وما كان من شَأْنِها، ورَقَّ قلبُهُ رِقَّةً شَديدَةً، حتى بَكَى صَاللَّهُ عَيْهُ وَسَلِّم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٥٥٥)، وحسنه الهيثميُّ في المجمع (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) وعند الطَّحاويّ في مشكل الآثار (٤٧٠٨): «حتَّى دمعت عيناه».

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٢٦٩٢)، وحسنه الألباني.

ذِكرياتُهُ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

### \* وتَذَكَّر أُمَّهُ آمنة بنت وهب، وزار قَبرها، وبكى عنده:

فعن أبي هريرة وَ وَ وَ اللَّهُ عَنَهُ، قال: زارَ النبيُّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبرَ أُمِّهِ، فبَكَى وأبكى مَن حَولَهُ، فقال: «استأذَنتُ رَبِّي في أن أستَغفِرَ لها، فلَم يُؤذَن لي، واستأذَنتُهُ في أن أزورَ قَبرَها، فأُذِنَ لي، فزوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الموتَ (١٠).

قال القاضي عياضٌ رَحَهُ أَلَفُ: «سببُ زيارَتِهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ قَبَرَها: أَنَّهُ قَصَدَ قَوَّةَ الموعِظَةِ والذِّكرَى بمُشاهَدَةِ قَبرِها، ويُؤَيِّدُهُ قولُهُ صَلَّلَتُهُ عَيْهِ وَالدِّينِ الْحديثِ: «فَزوروا القُبورَ، فإنَّها تُذَكِّرُ الموتَ»(٢).

وفي الحديثِ ما يَدُلُّ على تَذَكُّرِهِ صَالَسَّعَيْهِ أُمَّه، إذ قَصَّ على أصحابِهِ خَبَرَ استِئذانِهِ من رَبِّهِ أن يَستَغفِرَ لها، فأذِنَ اللهُ له بزيارةِ قَبرِها، دونَ الاستِغفارِ لها.

# \* وفي آخِرِ حَياتِهِ تَذَكَّرَ الصَّحبَ الكِرامَ وَ الْكَيْنَامُ ، وتَضحيَّاتِهِم مَعَهُ ، فزارَهُم في قُبورِهِم، في أُحُدٍ ، والبَقيع ، ودَعا لهُم:

فعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ رَضَىٰلِتَهُ عَنهُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَى قَتلى أُحُدٍ، بعدَ ثَماني سِنينَ، كالمَودِّع للأحياءِ والأمواتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنبَرَ، فقال:

«إنِّي بين أيديكُم فرَطُّ(٣)، وأنا عليكُم شَهيدٌ، وإنَّ مَوعِدَكُمُ الحَوضُ، وإنِّ لأَنظُرُ إليه من مقامي هَذا، وإنِّي لَستُ أخشَى عليكُمُ الدُّنيا أن تَنافَسوها»(٤).

وعن أبي موَيهِبَة، مَولى رسولِ اللهِ صَالِلَهُ صَالِلَهُ عَاللهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) الفرط: هو الذي يتقدَّم ويسبق القوم؛ ليرتاد لهم الماء، ويهيِّع لهم الدِّلاء والأرشية.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).

«السَّلامُ عليكُم يا أهلَ المقابِرِ، ليَهنِ لَكُم ما أصبَحتُم فيه، مِمَّا أصبَحَ فيه الناسُ، لَو تَعلَمونَ ما نَجَّاكُمُ اللهُ منه، أقبَلَتِ الفِتنُ كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يَتبَعُ أَوَّ لَهُا آخِرَها، الآخِرَةُ شَرُّ من الأولى».

ثُمَّ أَقبَلَ عَلَيَّ، فقال: «يا أبا موَيهِبَةَ، إنِّي قَد أُوتيتُ مَفاتيحَ خَزائِنِ الدُّنيا والخُلدَ فيها، ثُمَّ الجَنَّة، وخُيِّرتُ بين ذلك، وبين لِقاءِ رَبِّي عَنَيَبًا والجَنَّةِ».

- قُلتُ: بأبي وأُمِّي، فخُذ مَفاتيحَ الدُّنيا والخُلدَ فيها، ثُمَّ الجنَّةَ.
- قال: «لا -والله يا أبا مؤيمٍ بَةَ، لَقَد اختَرتُ لِقاءَ رَبِّي عَنْهَ عَلَى وَالْجَنَّةَ».

ثُمَّ استَغفَرَ لأهلِ البَقيعِ، ثُمَّ انصَرَفَ، فبُدِئَ رسولُ اللهِ صَّالِللهُ عَنَيْوَسَلَمَ في وجَعِهِ الذي قضاهُ اللهُ عَنَيْجَلَّ فيه حينَ أصبَحَ (١).

فَيَذَكُرُ النبيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أُولَئِكَ الكِرامَ، وتِلكَ التَّضحيَّاتِ منهم، فيَذَهَبُ إلى قُبورِهِم، ويَستَغفِرُ لَهُم، وكَأنَّها زيارَةُ موَدِّعِ.

وهَكَذَا كَانَ حَدَيثُ الذِّكَرَيَاتِ لَدَيهِ صَالَسَهُ عَلَيهِ وَسَالِمَ، حَدَيثَ إِيهَانٍ وتَسليم، ومَعرِفَةٍ بنِعمَةِ اللهِ عليه وعلى أُمَّتِهِ، وشُكرٍ لَمِعروفِ أهلِ الفَضلِ، ومواساةٍ وتَأنيسٍ لأصحابِهِ رَوَيَلَيْمَ عَمُو.

أَمَّا ذِكرَ يِاتُنا نَحنُ: فلَعَلَّها - كُلَّها، أو أكثَرَها، على أحسَنِ أحوالها - مِمَّا يَحمِلُ على المُسارَعَةِ إلى التوبةِ والإنابَةِ، وما أحسَنَ ما قال أبو الخَطَّابِ، الفقيةُ الحنبليِّ رَحَمُاللَّهُ:

والشَّوقَ نحوَ الآنساتِ الخُرَّدِ تَذكارُ سُعدى شُغلُ مَن لم يَسعَدِ يومَ الجِسابِ وخذ بقولي تهتدي

دع عنكَ تَذكارَ الخليطِ المنجِدِ والنَّـوحَ في تَـذكارِ سُـعدى إنَّــها واسـمع معــانيَ إن أردتَ تخلُّصًا

في قَصيدَةٍ لَهُ، يَذكُرُ فيها اعتِقادَهُ ومَذهَبَهُ (٢).

#### ##**~**

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٩٩٧)، وقال محققو المسند: «حديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع، واختياره لقاء ربِّه».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٦/ ٢٣١). الخليط: المخالط، كالنَّديم المنادم، والجليس المجالس، والمنجد: المعين، والخرِّد: جمع خريدة، وهي المرأة شديدة الحياء.

وَصاياهُ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## وَصاياهُ صَالَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ونَختِمُ الكِتابَ بذِكرِ بَعضِ وصاياهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وهي جُملةٌ مِنَ الوَصايا الجامِعَةِ الكامِلَةِ، فاكرِم بها من وصايا، وأنعِم بهِ من موصٍ.

وما كان أشَدَّ شَفَقَتهُ ورَأَفَتهُ بأُمَّتِهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ولا شَكَّ أنَّ الوالِدَ المُعلِّمَ الحكيمَ، لا يوصي ولَدَهُ، إلا بها فيه الخيرُ لَهُ، في دينِهِ، ودُنياهُ، وآخِرَتِهِ.

قال الصّنعانيُّ رَحَهُ اللهُ: «إنَّمَا أَنَا لَكُم بِمَنزِلَةِ الوالِدِ»: في الشَّفقَةِ والحنوِّ، وهو الذي أخرَجَ اللهُ بهِ العِبادَ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ، وقَدَّمَ هذِهِ الجُملَةَ قَبلَ الخِطابِ؛ لِتَقبَلَ قُلوبُهُم ما يُلقيهِ، وتَصغَى أسماعَهُم إلى ما يُمليه (٢٠).

### \* فَأُوصَى صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصِحَابِهِ خَيرًا:

فعنِ ابنِ عمرَ رَحَالِهَ عَنَا، قال: خَطَبَنا عمرُ بالجابيّةِ، فقال: يا أَيُّها الناسُ، إِنِّي قُمتُ فيكُم كَمَقامِ رسولِ اللهِ صَالِّمَ فَيَهُم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهُم، ويَشهَدَ الشَّاهِدُ، ولا يُستَشهَدُ»

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٨)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) التّنوير (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٦٥)، وصححه، وصححه الألباني.

قال الصّنعانيُّ رَحَهُ اللَّهُ: «أوصيكُم بأصحابي»: أي: بقَبولِ ما يَروونَه؛ بدليلِ ما بعدَه، أو: بإكرامِهِم، وإعظامِهِم، قال ابنُ العربيّ: الوَصيَّةُ بأصحابِه، وليس هُنالك غَيرُهم، فيكونُ موصيًا بهِم، فالمُرادُ: وُلاةُ أُمورِهِم»(۱).

وقال المُبارَكفوريُّ رَحَمُ اللهُ: (اثُمَّ الذينَ يَلونَهُم): أي: التابِعينَ.

«ثُمَّ الذينَ يَلونَهُم»: أي: أتباعٌ للتَّابعينَ.

«ثُمَّ يَفشو الكذِبُ»: أي: يَظهَرُ ويَنتَشِرُ بين الناس، بغير نَكيرٍ.

«حَتَّى يَحلِفَ الرجُلُ، ولا يُستَحلَفُ»: أي: لا يُطلَبُ منه الحَلِفُ؛ لِجُرأتِهِ على اللهِ.

«وَيَشهَدُ الشَّاهِدُ، ولا يُستَشهَدُ»: قال التِّمِذيُّ: الْمُرادُ بهِ: شَهادَةُ الزُّورِ»(٢).

وعن أنسِ بن مالِكٍ وَعَلِيَّهُ عَنُهُ، قال: مَرَّ أبو بكر والعبَّاسُ وَعَلِيَّهُ عَنُهُ، بمَجلِسٍ من مَجالِسِ الأنصارِ، وهُم يَبكونَ، فقال: ما يُبكيكُم؟ قالوا: ذَكَرنا مجلِسَ النبيِّ صَأَلْتَهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ مِنَّا، فَدَخَلَ على النبيِّ صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ ، وقد عَصَبَ على رَأْسِهِ على النبيِّ صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ ، وقد عَصَبَ على رَأْسِهِ على النبيِّ صَأَلَتَهُ عَيْهُ وَسَلَّةً ، وقد عَصَبَ على رَأْسِهِ حاشية بُردٍ، قال: فصَعِدَ المنبرَ، ولم يَصعَدهُ بعدَ ذلك اليوم، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثمَّ قال: «أوصيكُم بالأنصارِ؛ فإنَّهُم كرشي، وعَيبَتي، وقد قَضَوُ االذي عليهم، وبَقيَ الذي لهُم، فاقبَلوا من مُحسِنِهم، وتَجاوَزوا عن مُسيئِهِم»(٣).

وفي رواية: «استَوصوا بالأنصارِ خَيرًا -أو قال: مَعروفًا- اقبَلوا من مُحسِنهِم، وتَجاوَزوا عن مُسيئِهِم» (نَجاوَزوا عن مُسيئِهِم» (٤٠٠).

وقولُهُ: ﴿ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي، وعَيبَتي ۗ :

قال النووي رَحَمُاللَهُ: «قال العُلَمَاءُ: مَعناهُ: جَماعَتي، وخاصَّتي الذينَ أَثِقُ بهم، وأعتَمِدُهُم

<sup>(</sup>١) التَّنوير (٤/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٦/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧٩٩)، واللفظ له، ومسلم (١٥١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٣٥٢٨)، وصححه محققو المسند.

وَصاياهُ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في أُموري، قال الخَطَّابيُّ: ضَرَبَ - مَثَلًا- بالكرِشِ؛ لأَنَّهُ مُستَقَرُّ غِذاءِ الحَيَوان، الذي يكونُ به بَقاؤُهُ، والعَيبَةُ: وِعاءٌ مَعروفٌ، أكبَرُ مِنَ المِخلاةِ، يَحفَظُ الإنسانُ فيها ثيابَهُ، وَفاخِرَ مَتاعِهِ، ويَصونُها، ضَرَبَها - مَثَلًا-؛ لأنَّهُم أهلُ سِرِّهِ، وخَفيِّ أحوالِهِ»(١).

## \* وأوصَى ببعضِ أصحابِه على الخُصوصِ:

فعن عبدالله بنِ عمرَ وَهَ اللهُ عَنْ اللهُ صَالَتُهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى المِنبَرِ -: "إن تطعنوا في إمارَةِ وايمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مِن قبلِهِ، وايمُ اللهِ، إن كان لَاحَبُ الناسِ إليَّ، وايمُ اللهِ، إنَّ هذا لها خَليقٌ -يُريدُ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ - وايمُ اللهِ، إنَّ هذا لها خَليقٌ -يُريدُ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ - وايمُ اللهِ، إن كان لَاحَبَّهُم إليَّ من بعدِهِ، فأوصيكُم بهِ؛ فإنَّهُ من صالحِيكُم (٢).

وعن عبداللهِ بنِ عَمرٍ و رَحَيْسَهُ عَنْهُ: أَنَّ زِنباعًا أَبا رَوحٍ، جَدَعَ أَنفَ غُلامٍ لهُ، فأتى النبيَّ صَالِسَهُ عَلَهُ فقال: «ما صَالَسَهُ عَلَيه وَسَدَّ، فقال: «ما على هذا؟» فقال: وكذا، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَى هذا؟» فقال: كان من أمرِهِ كذا، وكذا، فقال النبيُّ صَالِسَهُ عَلَى هذا؟» فقال: يا رسولَ اللهِ، فمولى مَن أنا؟ قال: «مَولى اللهِ ورسولِهِ»، فأوصى بهِ فأنت حُرُّ»، فقال: يا رسولَ اللهِ، فمولى مَن أنا؟ قال: «مَولى اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، جاءَ إلى أبي بكرٍ، وسولُ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، وعلى عيالِكَ، فأجراها فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ وَسَدَّ، فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيهُ عَمرُ، جاءَهُ، فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَمرُ عمرُ الى صاحِبِ مِصرَ: أن يُعطيهُ أرضًا، يَأْكُلُها (٣). قال: نعم، أينَ تُريدُ؟ قال: مِصرَ، فكتَبَ عمرُ إلى صاحِبِ مِصرَ: أن يُعطيهُ أرضًا، يَأْكُلُها (٣).

#### \* وأوصَى بأهلِ الصَّلاةِ خَيرًا:

فعن أبي أُمامَةَ قال: أقبَلَ النبيَّ صَالَسَّهُ عَلَيْوَسَلَمَ، مَعَهُ غُلامانِ، فوَهَبَ أَحَدُهُما لِعليِّ، وقال: «لا تَضرِبهُ؛ فإنِّي نُهيتُ عن ضَربِ أهلِ الصَّلاةِ، وإنِّي رَأيتُهُ يُصَلِّي، مُنذُ أقبلنا »(٤).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٣٠)، ومسلم (٢٤٢٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٧١٠)، وحسنه محققو المسند لغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٦٣)، وأحمد (٢٢١٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.

قال القاري رَحْمَهُ اللهُ: «لَعَلَّ مُرادَهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لا يَحتاجُ إلى ضَربِ التَّاديبِ، حيث تَادَّبَ مع ربّهِ بالقيامِ بحَقِّ عُبوديَّتِهِ على ما يَنبَغي، والصَّلاةُ تَنهَى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ.

وقال الطّيبيُّ وَمَهُ اللهُ: «وَذلك لأنَّ الْمُصَلِّيَ -غالِبًا- لا يَأْتِي بِهَا يَستَحِقُّ الضَّربَ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تَنهَى عن الفَحشاءِ والمُنكَرِ، فإذا كان اللهُ رَفَعَ عنه الضَّربَ في الدُّنيا، نَرجو -مِن كَرَمِهِ ولُطفِهِ- أن لا يُخزيَهُ في الآخِرَةِ بدُخولِ النارِ»(١).

وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لأبي الهَيشَمِ: «هَل لَكَ خادِمٌ؟» قال: لا، قال: «فإذا أتانا سَبيٌ، فأتِنا» فأتي النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ برأسينِ، ليس مَعَهُما ثالِثُ، فأتاهُ أبو الهيشَم، فقال النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ فقال النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ الله، اختر لي، فقال النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ الله فقال النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ الله مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، واستوصِ بهِ مَعروفًا»، فانطلَق أبو الهيشَم إلى المستشار مُؤكَّنُ، خُذ هذا؛ فإنِّ رَأيتُهُ يُصَلِّي، واستوصِ بهِ مَعروفًا»، فانطلَق أبو الهيشَم إلى امرَأتِه، فأخبرَها بقولِ رسولِ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقالت امرَأتُهُ: ما أنتَ ببالِغِ ما قال فيه النبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إلا أن تَعتِقَهُ، قال: فهو عَتيقٌ (٢).

#### \* وأوصى بطلكة العلم من بعده:

فعن أبي نَضرَةَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: «مَرحَبًا بِوَصيَّةِ رسولِ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ، كان رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ يوصينا بكُم»(٢).

قال المُناويُّ رَحْهُ اللَّهُ: «كان بَعضُ الصَّحبِ<sup>(٤)</sup> إذا أتاهُ طالبٌ قال: مَرحَبًا بوَصيَّةِ رسولِ اللهِ صَاَّلَةُ مُلَيَهِ وَسَلَّمَ.

ومنه أُخِذَ: أنّه يَنبغي أن يَكونَ الطَّالبُ -عِندَه- أعَزَّ الناسِ عليه، وأقرَبَ من أهلِهِ إليهِ، وأن يَتَواضَعَ مع طَلَبَتِه، ويُرحبَ بهِم عِندَ إقبالهِم عليه، ويُكرمَهُم، ويُؤنِسَهم بسُؤالِهِ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٦٩)، وصححه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وانظر: الصحيحة (٢٣٧٩)، صحيح الجامع (٦٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢٩٨)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يعني: من المشايخ، وأهل العلم.

وَصاياهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن أحوالهِم، ويُعاملَهُم بطَلاقَةِ وجهٍ، وظُهورِ بشرٍ، وحُسنِ وُدِّ، ويزيدَ في ذلك لمِن يُرجَى فلاحُه، ويظهرُ صَلاحُهُ (١٠).

### وأوصَى صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وهو في الموتِ - بالصَّلاةِ، وما مَلكَت أيهانْكُم:

فعن أنسِ بنِ مالِكِ قال: كانت عامَّةُ وصيَّةِ رسولِ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حينَ حَضَرَهُ الموتُ: «الصَّلاة، وما مَلكَت أيمانُكُم» حتى جَعَلَ رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاة، وما مَلكَت أيمانُكُم، الصَّلاة، وما مَلكَت أيمانُكُم، عَلَى صَلَّدَهُ عَلَى رسولُ اللهِ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَغِرُ بها صَدرُهُ، وما يكادُ يُفيضُ بها لِسانُهُ (٢).

وعن عليٍّ وَخَلِيَكُ عَنْهُ، قال: كان آخِرُ كَلامِ رسولِ اللهِ صَالَ اللهِ صَالَ اللهِ عَالَ اللهُ الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، التَّقوا اللهَ فيها مَلكَت أيهانُكُم "(٣).

#### قال في عَونِ المعبود:

«الصَّلاة، الصَّلاة، أبالنَّصب، على تَقديرِ فِعل، أي: الزَموا الصَّلاة، أو: أقيموا، أو: احفَظوا الصَّلاة، بالمواظبَةِ عليها، والمُداوَمَةِ على حُقوقِها.

«اتَّقُوا اللهَ فيها مَلَكَت أيهانُكُم»: قال في النِّهايَةِ: يُريدُ الإحسانَ إلى الرقيقِ، والتَّخفيفَ عَنهُم، وقيل: أرادَ حُقوقَ الزَّكاةِ، وإخراجَها مِنَ الأموالِ التي تَمَلِكُها الأيدي.

وقال التُّورِيِشتيُّ: الأظهَرُ: أنَّهُ أرادَ بها مَلَكَت أيهانْكُمُ: الماليك، وإنَّها قَرَنَهُ بالصَّلاةِ؛ ليُعلَمَ أنَّ القيامَ بمِقدارِ حاجَتِهِم، مِنَ الكِسوةِ والطَّعامِ، واجِبٌ على مَن مَلَكَهُم، وُجوبَ الصَّلاةِ التي لا سَعَةَ في تَركِها، وقد ضَمَّ بَعضُ العُلَهاءِ: البَهائِمَ المُستَملَكَةَ في هذا الحُكمِ، إلى المَهاليكِ»(٤٤).

وعن أبي أُمامَةَ، قال: أقبَلَ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَهُ غُلامانِ، فوَهَبَ أَحَدُهُما لِعليِّ، وأعطَى

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢١٦٩)، وابن ماجه (٢٦٩٧)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٥١٥٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٤) عون المعبود (١٤/ ٤٤).

أبا ذَرِّ غُلامًا، وقال: «استَوصِ بهِ مَعروفًا» فأعتَقَهُ، فقال: «ما فعَلَ؟» قال: أمَرتَني أن أستَوصى بهِ خَيرًا، فأعتقتُهُ (١).

#### \* وأوصَى مَن بَعدَه بكتابِ اللهِ تعالى، وبآلِ بَيتِهِ:

عن طَلَحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، قال: سَأَلتُ عبدَاللهِ بنَ أبي أوفَى، هَل أوصَى رسولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَن طَلَحَة بنِ مُصَرِّفٍ، قال: لا، قُلتُ: فلِمَ كُتِبَ على المسلمينَ الوَصيَّةُ؟ -أو: فلِمَ أُمِروا بالوَصيَّةِ؟ - قال: «أوصَى بكِتابِ اللهِ عَزَيَّةً ﴾ " أن اللهُ عَزَيَّةً ﴾ " قال: «أوصَى بكِتابِ اللهِ عَزَيَّةً ﴾ " أن اللهُ عَزَيَّةً أن اللهُ عَزَيَّةً أن اللهُ عَزَيِّةً أن اللهُ عَزَيْةً أن اللهُ عَزَيْةً أن اللهُ عَزَيْةً أن اللهُ الله

قال السّنديّ رَحَمُ اللّهُ: «قَولُه: «هَل أُوصَى؟»، أي: بالمالِ؛ فلِذا قال: لا، ثمَّ لَمَّا قال السَّائلُ: كيفَ يَتركُ الوَصيّة، ويَأْمُرُ غَيرَهُ بها؟ قال: إنَّه ما تَرَكَ، ولكنه أُوصَى بها كان عِندَه مِنَ العِلم، والقُرآنِ، والدِّينِ»(٣).

وعن زَيدِ بنِ أَرقَم، قال: قامَ رسولُ اللهِ صَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ -يومًا - فينا خَطيبًا، فَحَمِدَ الله، وأثنَى عليه، ووَعَظَ، وذَكَّر، ثُمَّ قال: «أمَّا بعد، ألا أيُّما الناسُ، فإنَّما أنا بَشَرٌ، يوشِكُ أن يَأْتِي رسولُ رَبِّي، فأُجيب، وأنا تارِكٌ فيكُم ثَقَلَينِ: أوَّهُما: كِتابُ الله، فيه الهُدَى والنُّورُ، فخُذوا بكِتابِ الله، ورغَّبَ فيه، ثُمَّ قال: «وَأهلُ بَيتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله في أهلِ بَيتِي» أَذَكِّرُكُمُ الله في أهلِ بَيتِي» أَذَكِّرُكُمُ الله في أهلِ بَيتِي» (٤٠).

وفي رواية: «إنِّي تارِكُ فيكُم، ما إن تَمَسَّكتُم بهِ، لَن تَضِلُّوا بعدي، أَحَدُهُما أعظَمُ مِنَ الآخِرِ: كِتابُ اللهِ، حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ، وعِترَتي أهلُ بَيتي، ولَن يَتَفَرَّقا حتى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ، فانظُروا كَيفَ تَخلُفوني فيهما»(٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٦٣)، وأحمد (٢٢١٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية المسند، طبعة الرّسالة (٣١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٧٨٨)، وصححه الألباني.

وَصاياهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ

قال القاري رَحَهُ أَلِلَهُ: «النَّظُرُ: بمعنى التَّأَمُّلِ، والتَّفَكُّرِ، أي: تَأَمَّلوا، واستَعمِلوا الرويَّة في استِخلافي إيَّاكُم، هَل تكونونَ خَلَفَ صِدقٍ، أو خَلَفَ سوءٍ؟»(١).

«وَعِترَتِي أَهلُ بَيتي»: قال التُّورِ بِشتيُّ:

«عِترَةُ الرجُلِ: أهلُ بَيتِهِ ورَهطُهُ الأدنونَ».

والمُرادُ بالأخذِ بِهِمُ: التَّمَسُّكُ بِمَحَبَّتِهِم، ومُحافَظَةُ حُرِمَتِهِم، والعَمَلُ بِرِوايَتِهِم، والإعتِمادُ على مَقالتِهِم، وهو لا يُنافي أخذَ السُّنَّةِ من غَيرِهِم.

وقال ابنُ الملكِ: «التَّمَشُّكُ بالكِتابِ: العَمَلُ بها فيه، وهو الاِئتِهارُ بأوامِرِ اللهِ، والاِنتِهاءُ بنَواهيهِ، ومعنى التَّمَشُّكِ بالعِترَةِ: مَحَبَّتُهُم، والإهتِداءُ بهَديِهم وسيرَتِهم، إذا لم يَكُن مُخَالِفًا للدِّينِ».

وقال الطِّبيُّ في قولِه: «إنِّ تارِكُ فيكُم»: إشارَةُ إلى أنَّهُما بمَنزِلَةِ التَّواْمَينِ، الحَلَفينِ، عن رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْدَهَ، وإنَّهُ يوصي الأُمَّةَ بحُسنِ المُخالَفَةِ مَعَهُما، وإيثارِ حَقِّهما على أنفُسِهم، كما يوصي الأبُ المُشفِقُ الناسَ في حَقِّ أو لادِه، ويُعَضِّدُهُ: الحديثُ السَّابِقُ: «أَذَكَرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي» كما يقولُ الأبُ المُشفِقُ: الله الله أفي حَقِّ أو لادِي».

قال القاري رَحَمُاللَهُ: «الأظهَرُ هوَ: أنَّ أهلَ البَيتِ -غالِبًا- يكونونَ أعرَفَ بصاحِبِ البَيتِ وأحوالِهِ، فالمُرادُ بهم: أهلُ العِلمِ منهمُ، المُطَّلِعونَ على سيرَتِهِ، الواقِفونَ على طَريقَتِهِ، العارِفونَ بحُكمِهِ، وحِكمَتِهِ؛ ولهذا يَصلُحُ أن يكونوا مُقابِلًا لِكِتابِ اللهِ سبحانه، كَما قال: ﴿وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنَابِ وَالْحِكمَةُ ﴾ [البقرة: ١٢٩]»(٢).

وقال القرطبي رَحْمُهُ اللهُ: «هذِهِ الوَصلَّةُ، وهذا التَّأكيدُ العظيمُ، يقتَضي وُجوبَ احتِرامِ آلِ النبيِّ صَلَّلَهُ عَيْدُوسَةً، وإبرارِهِم، وتَوقيرِهِم، ومَحَبَّتِهِم، وُجوبَ الفُروضِ المُؤكَّدةِ، التي لا عُذرَ لأَحُدِ في التَّخلُّفِ عَنها»(٣).

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٩٧٤-٣٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٢٠/ ٥١).

و فِي خُطبَةِ النبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بِعَرَ فَةَ: «... وقد تَرَكتُ فيكُم ما لَن تَضِلُّوا بعدَهُ، إنِ اعتَصَمتُم بهِ: كِتابُ اللهِ »(۱).

قال القاري رَمَهُ أَلِثَهُ: "اقتَصَرَ على الكِتابِ؛ لأَنَّهُ مُشتَمِلٌ على العَمَلِ بالسُّنَّةِ؛ لِقولِهِ تعالى: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطَيعُوا ٱللَّهُ وَأَطَيعُوا ٱللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ وَمَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولِهُ وَاللَّهُ ول

## \* وأوصى بإخراج المُشرِ كينَ من جَزيرةِ العرب:

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَحَيَلِيَهُ عَنَّا، قال: يومُ الخَميسِ، وما يومُ الخَميسِ؟ اشتَدَّ برسولِ اللهِ صَلَّلَةَ عَيْدَوَيَهُمُ وَجَعُهُ، فقال: «ائتوني أكتُب لَكُم كِتابًا، لَن تَضِلُّوا بعدَهُ أَبُدًا».

وأوصاهُم بثَلاثٍ، قال: «أخرِجوا المُشرِكينَ من جَزيرَةِ العربِ، وأجيزوا الوَفدَ بنَحوِ ما كنتُ أُجيزُهُم» وسَكَتَ عن الثالِثَةِ، أو قال، فنَسيتُها(٣).

قال القاري رَحْمُهُ اللَّهُ: «أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ العربِ»:

قال ابنُ الملَكِ: يُريدُ بِمُ: اليَهودَ، والنَّصارَى.

« وأجيزوا»: مِنَ الإجازَةِ: إعطاءُ الأميرِ.

«الوَفدَ»: هُمُ الذينَ يَقصِدونَ الأُمَراءَ؛ لِزيارَةٍ، أو استِرفادٍ، أو رِسالَةٍ، وغَيرِها، والمعنى: أعطوهُم -مُدَّةَ إقامَتِهِم- ما يَحتاجونَ إليه.

## «بِنَحوِ ما كنتُ أُجيزُهُم»:

في التَّعبيرِ بالنَّحوِ: إيهاءٌ إلى أنَّ مِقدارَ العَطاءِ مُفَوَّضٌ إلى رَأْيِهِم، فتَجوزُ الزِّيادَةُ، النُّقصانُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧).

وَصاياهُ صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال التُّورِيِشتيُّ: «وَإِنَّمَا أَخرَجَ ذلك بالوَصيَّةِ عن عُمومِ المصالِحِ؛ لِمَا فيه مِنَ المصلَحَةِ العُظمَى؛ وذلك أَنَّ الوافِدَ سَفيرُ قَومِهِ، وإذا لم يُكرَم رَجَعَ إليهم بما يُنَفِّرُ دونَهُم رَغبَةَ القَومِ في الطَّاعَةِ، والدُّخولِ في الإسلامِ؛ فإنَّهُ سَفيرُهُم، ففي تَرغيبِهِ تَرغيبُهُم، وبِالعَكسِ.

ثُمَّ إِنَّ الوافِدَ إِنَّمَا يَفِدُ على الإمامِ، فيَجِبُ رِعايَتُهُ من مالِ اللهِ، الذي أُقيمَ لَصالِحِ العِبادِ، وإضاعَتُهُ تُفضي إلى الدَّناءَةِ، التي أجارَ اللهُ عَنها أهلَ الإسلام»(١).

وعن جابِرِ بن عبدِاللهِ، قال: أخبَرَني عمرُ بنُ الحَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَالَلَهُعَلَيْهَوَسَلَمَ يقولُ: «لَأُخرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى من جَزيرَةِ العربِ، حتى لا أدَعَ إلا مُسلِمًا»(٢).

#### وفي لَفظٍ:

 $(1 + \frac{1}{2})^{(7)}$  والنَّصارَى من جَزيرَةِ العربِ

وعن أبي عُبَيدَة، قال: آخِرُ ما تَكَلَّمَ بهِ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهَ الْخرِجوا يَهودَ أهلِ الحِجازِ وأهلِ نَجرانَ من جَزيرَةِ العربِ، واعلَموا أنَّ شِرارَ الناسِ: الذينَ اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهِم مساجِدَ»(٤).

#### \* وأوصَى بالنِّساءِ خَيرًا:

عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالَّذُ فَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ ، قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمْهُ عَلَمْهُ كَسَر تَهُ، وإن تَركتُهُ لَم خُلِقنَ من ضِلَع، وإنَّ أعوَجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعلاهُ، فإن ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَر تَهُ، وإن تَركتُهُ لَم يَزَل أعوَجَ، فاستوصوا بالنِّساءِ خَيرًا»(٥٠).

#### «استَوصوا بالنّساء خيرًا»:

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البزَّار (٢٣٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٦٩١)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٤٦٨).

قال الطِّيبيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «السِّينُ للطَّلَبِ، أي: اطلُبوا الوَصيَّةَ من أنفُسِكُم في حَقِّهِنَّ».

وقال القاضي رَمَهُ اللهُ: «الإستيصاءُ: قَبولُ الوَصيَّةِ، والمعنى: أوصيكُم بهِنَّ خَيرًا، فاقبَلوا وصيَّتي فيهنَّ»(١).

وقال النووي رَحَمُ اللهُ: «فيهِ: مُلاطَفَةُ النِّساءِ، والإحسانُ إليهنَّ، والصَّبرُ على عِوَجِ أخلاقِهِنَّ، واحتِمالُ ضَعفِ عُقولِهِنَّ، وكَراهَةُ طَلاقِهِنَّ بلا سببِ، وأنَّهُ لا يُطمَعُ باستِقامَتِها»(٢).

#### \* وأوصى بأهل مِصرَ خيرًا:

فعن أبي ذَرِّ رَجَالِتُهُ عَنهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَالَتَهُ عَنَهُ وَسَالًمَ: "إِنَّكُم سَتَفْتَحُونَ مِصرَ، فإذا فتَحتُموها فأحسِنوا إلى أهلِها؛ فإنَّ لهم ذِمَّةً ورَحِمًا»، أو قال: "ذِمَّةً وصِهرًا».

قال النووي رَمَهُ اللَّهُ: «أَمَّا الذِّمَّةُ: فهي الحُرمَةُ، والحَقُّ، وهي -هُنا- بمعنى: الدِّمامُ، وأمَّا الرحِمُ: فلِكُونِ ماريَةَ أُمِّ إبراهيمَ منهم. الرحِمُ: فلِكُونِ ماريَةَ أُمِّ إبراهيمَ منهم.

وفيهِ مُعجِزاتٌ ظاهِرَةٌ لِرسولِ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ، منها: إخبارُهُ بأنَّ الأُمَّةَ تكونُ لهم قوَّةُ وشُوكَةٌ بعدَهُ، بحَيثُ يَقهَرونَ العَجَمَ والجَبابِرَةَ، ومنها: أنَّهُم يَفتَحونَ مِصرَ، ووَقَعَ كُلُّ ذلك، وللهَّ الحَمدُ»(٤).

وعن كَعبِ بنِ مالِكٍ رَخَلِيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّهَ: "إذا افتتَحتُم مِصرًا، فاستَوصوا بالقِبطِ خَيرًا؛ فإنَّ لهم ذِمَّةً ورَحِمًا»(٥).

قال المُناويُّ وَمَا لِللهِ: «القِبطُ: أهلُ مِصرَ، والمعنَى: اطلُبوا الوصيَّةَ من أنفُسِكُم بإتيانِ أهلِها خَيرًا، أو مَعناهُ: اقبَلوا وصيَّتي فيهم، يُقال: أوصَيتُه فاستَوصَى، أي: قَبلَ الوَصيَّةِ، يعني:

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٤٠٣٢)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٦٢): «وهو كما قالا».

وَصاياهُ صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَي

إذا استَولَيتُم عليهم، وتَمَكَّنتُم منهم، فأحسِنوا إليهم، وقابِلوهُم بالعَفو عمَّا تنكرونَ، ولا يَحمِلنَّكُم سوءُ أفعالهِم، وقُبحُ أقوالهِم، على الإساءَةِ إليهِم، فالخِطابُ للوُلاةِ مِنَ الأُمراءِ، والقُضاةِ»(١).

## \* وأوصى أصحابَه من بَعدِه، بتَقوَى اللهِ، والسَّمع، والطَّاعة:

والوَصيّةُ بذلك لَهُم ولِن بَعدَهُم، فيكونونَ لِن بَعدَهُم: القُدوةَ الحَسنَةَ، والمثَلَ الصَّالِحَ.

عن عِرباضِ بنِ سارية وَعَلَيْهَ عَنْهُ، قال: صَلَّى لَنا رسولُ اللهِ صَالَّتُهُ عَلَيْهَ الْفَجر، ثُمَّ أَقبَلَ عَلَينا، فَوَعَظَنا مَوعِظَةً بَليغَةً، ذَرَفَت لها الأعيُنُ، ووَجِلَت منها القُلوبُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوعِظَةُ موَدِّعٍ، فأوصِنا، قال: «أوصيكُم بتقوَى اللهِ، والسَّمع، والطَّاعَة، وإن كان عبدًا حَبَشيًّا، فإنَّهُ مَن يَعِش مِنكُم يَرَى بعدي اختِلافًا كَثيرًا، فعليكُم بسُنتي، وسُنَّة الخُلفاءِ عبدًا حَبَشيًّا، فإنَّهُ مَن يَعِش مِنكُم يَرَى بعدي اختِلافًا كَثيرًا، فعليكُم بسُنتي، وسُنَّة الخُلفاءِ الراشِدينَ المهديِّينَ، وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحَدَثاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بدعَةُ، وإنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ» (٢).

وعن نُبَيطِ بنِ شَريطٍ رَسَى اللهِ عَالَى: كنتُ رِدفَ أبي على عَجُزِ الراحِلَةِ، والنبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَن لا إله إلا الله، وأنَّ يَخطُبُ عندَ الجَمرَةِ، فقال: «الحَمدُ للهِ، نَستَعينُهُ، ونَستَغفِرُهُ، ونَشهَدُ أن لا إله إلا الله، وأنَّ يَخطُبُ عندَ الجَمرَةِ، فقال: «الحَمدُ اللهِ، أيُّ يوم أحرَمُ؟».

قالوا: هَذا.

قال: «فَأَيُّ شَهرٍ أَحرَمَ؟».

قالوا: هذا الشُّهرُ.

قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ أَحرَمَ؟».

قالوا: هذا البَلَدُ.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٧١٤٤)، وصححه الترمذي، وابن حبًان، وابن الملقّن، وابن حجر، وغيرهم.

قال: «فإنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، حَرامٌ عليكُم، كَحُرمَةِ يومِكُم هَذا، في شَهرِكُم هَذا، في بلدكم هذا» (١).

#### \* وأوصَى باليَتيم، والمرأةِ:

عن أبي هريرة رَخِلَيْكَ عَنْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعيفينِ: اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعيفينِ: اللَّهِم، والمرأق» (٢).

قال السّنديُّ وَمَهُ اللَّهُ: «أي: أُضَيِّقُ على الناسِ في تَضييعِ حَقِّهِا، وأُشَدِّدُ عليهم في ذلك، والمقصودُ: إشهادُهُ تعالى في تَبليغِ ذلك الحُكمِ إليهم، وفي الزَّوائِدِ: المعنى: أُحَرِّجُ عن هذا الإثمِ، بمعنى: أن يَضيعَ حَقَّهَا، وأُحَذِّرُ من ذلك تَحذيرًا بَليغًا، وأزجُرُ عنه زَجرًا أكيدًا»(٣).

وأوصَى صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم جماعةً من أصحابِه، بجُملَةٍ صالِّةٍ من مكارِم الأخلاق:

#### \* فأوصَى بَعضَ أصحابِه بالحَياءِ:

فعن سَعيدِ بنِ يَزيدَ رَحَوَالِهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا قال لِرسولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: أوصِني، قال: «أوصيكَ أن تَستَحيَ الله عَزَيْجَلَّ، كَمَا تَستَحيَ رَجُلًا صالِحًا من قَومِكَ»(٤).

## \* وأوصَى آخَرَ، بألَّا يكونَ لَعَّانًا:

فعن جُرموزِ الهُجَيميِّ رَحَيَلِيَّاعَنهُ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ أوصِني، قال: «أوصيكَ أن لا تكونَ لَعَانًا»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٧٢٢)، والبيهقي (٥٨٠٦)، وابن سعدٍ في الطبقات (٦/ ١٠٥)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٦٧٨)، وأحمد (٩٦٦٦)، وصححه البوصيريّ في الزوائد (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية السِّنديِّ على سنن ابن ماجه (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٥٣٩ه)، وأحمد في الزُّهد (٢٤٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٦٧٨)، والطبراني في الكبير (٢١٨٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٢).

وَصاياهُ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

#### \* وأوصَى أبا ذرِّ، بالإحسانِ بَعدَ الإساءةِ:

فعن أبي ذَرِّ رَحَى اللهِ، أَنَّ رسولَ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَالِيَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَ

### \* وأوصَى أبا سعيدٍ بالجِهادِ، وذِكرِ اللهِ، وتِلاوَةِ القُرآنِ:

عن أبي سَعيدٍ الحُدريِّ وَعَلِيْهَ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فقال: أوصِني، فقال: سَأَلتَ عَمَّا سَأَلتُ عَ سَأَلتُ عَن أبي سَعيدٍ الحُدريِّ وَعَلِيكَ عَنه رسولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ مِن قبلِكَ: «أوصيكَ بتقوى اللهِ؛ فإنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شيءٍ، وعليكَ بالجِهادِ؛ فإنَّهُ رَهبانيَّةُ الإسلامِ (٢)، وعليكَ بذِكرِ اللهِ، وتِلاوَةِ القُرآنِ؛ فإنَّهُ رَوحُكَ (٣) في السَّماءِ، وذِكرٌ لكَ (١) في الأرضِ (١).

#### \* وأوصَى مُسافِرًا بتَقوَى الله، والتَّكبيرِ على كُلِّ شَرَفٍ:

فعن أبي هريرة رَحَيَّكَ عَنَهُ، أَنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ أَن أُسافِرَ، فأوصِني، قال: «عليكَ بتَقوَى اللهِ، والتَّكبيرِ على كُلِّ شَرَفٍ (١٠)»، فلمَّ أن ولَّ الرجُلُ، قال: «اللهُمَّ اطوِ له الأرضَ، وهَوِّن عليه السَّفَرَ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٥٧٣)، وجوَّد إسناده المنذريُّ في الترغيب والترَّهيب (٤/ ٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣١٦١).

<sup>(</sup>٢) أي: الانقطاع إليه تعالى في هذا الدِّين، فإذا زهد الرُّهبان الدُّنيا، وتخلَّوا للتَّعبد، فلا تخلِيِّ ولا زهد للمسلم أفضل من بذل النَّفس في سبيل الله.

 <sup>(</sup>٣) قال السنديُّ: «بضمِّ الراء، أي: سبب حياتك عند الله، أو بفتح الراء، أي: سبب رحمتك وقربك، والوجه:
 الأوِّل» حاشية المسند، طبعة الرِّسالة (١٨/٨).

<sup>(</sup>٤) أي: شرفٌ لك، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِلَا كُرُّ لِّكَ وَلْقَوْمِكُّ وَسَوْفَ ثُمَّنَّكُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤].

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١١٧٧٤)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) أي: مكانٍ عالٍ.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٣٤٤٥)، وحسنه، وابن ماجه (٢٧٧١)، وأحمد (٨٣١٠)، وحسنه محققو المسند.

## \* وأوصَى مُعاذًا بتَوحيدِ اللهِ، وحُسنِ الخُلُق:

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ عَلَيْهَ عَلَى أَنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلِ أَرادَ سَفَرًا، فقال: يا رسولَ اللهِ أوصِني، قال: «اعبُدِ الله، ولا تُشرِك بهِ شَيئًا»، قال: يا رسولَ الله، زِدني، قال: «إذا أسَأت، فأحسِن»، قال: يا رسولَ الله، زِدني، قال: «استَقِم، ولتُحسِّن خُلُقَكَ»(۱).

#### \* وأوصَى ببَعيرِ -جاء يَشكو إليه- خَيرًا:

فعن يَعلى بنِ مُرَّةَ، عن أبيه وَعَلِيَّهُ عَنهُ، قال: سافَرتُ مع رسولِ اللهِ صَّالِتَهُ عَيْدُوسَلَمُ ...، فذكر الحديث، وفيه: ثمَّ أتاهُ بَعينُ، فقامَ بين يَديهِ، فرَأى عَينيهِ تَدمَعانِ، فبَعَثَ إلى أصحابِهِ، فقال: «ما لِبَعيرِكُم هذا يَشكوكُم؟» فقالوا: كُنَّا نعملُ عليه، فلمَّا كَبِرَ، وذَهَبَ عَمَلُهُ، تَواعَدنا عليه؛ لِنَنحَرَهُ غَدًا، فقال رسولُ اللهِ صَلَّتَهُ عَيَوسَةً: «لا تَنحَروهُ، واجعلوهُ في الإبل، يكونُ مَعها»(٢).

وعن عبدِ الله بن جَعفَر صَيَّكَ عَنْهَا، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنَهُ مَنَ لَرَجُلٍ مِن الأنصارِ، فإذا جَمَلُ، فلمَّا رَأَى النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنَهُ وَنَكَ عَناهُ، فأتاهُ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَكَّة، فألهُ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَكَة، فقال: «مَن رَبُّ هذا الجَملِ؟ لَمِن هذا الجَملُ؟»، فجاءَ فتَّى مِنَ الأنصارِ، فقال: في ارسولَ الله، فقال: «أَفَلا تَتَقي الله في هذهِ البَهيمَةِ، التي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّاها؟ فإنَّهُ شَكا إليَّ أنَّكَ تُجيعُهُ، وتُدئِبُهُ (٤)» (٥).



<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٧٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، وجوَّده الألباني في الصحيحة (١٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٢)، وصححه، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) ذفري البعير: أصل أذنه، وهي مؤنَّثةٌ، وهما ذفريان.

<sup>(</sup>٤) أي: تكرهه، وتتعبه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود (٢٥٤٩)، وأحمد (١٧٤٥)، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح، على شرط مسلم».

الخاتمة

## الخاتمت

كانت هَذِهِ رِحلَةً مُبارَكَةً، وجَولَةً كَريمَةً، استعرَضنا خِلالهَا بَعضَ المواقِفِ والأحوالِ النبويَّةِ الشَّريفَةِ، من حَياةِ نَبيَّنا محمدٍ صَّالِتَهُ عَيَّا اتَّصَفَ بهِ، من كَمالِ البَشَريَّةِ، وتَمَامِ الإنسانيَّةِ.

فهذه حَياةُ سَيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، مَسطورَة في كُتُبِ السِّيرَةِ، ومُصنفاتِ الأئِمَّةِ، وهذه مَواقِفُهُ المجيدةُ، وأحوالُهُ الحَميدَةُ، تُنقَلُ لَنا بالطّريقِ الصَّحيحِ، والسّندِ النظيفِ؛ لِتَدُلَّنا على أَسوَةٍ، وخَيرِ قُدوَةٍ: النبيِّ، الرِّسولِ، الرِّفيقِ، الشّفيقِ، الرَّءوفِ، الرِّحيمِ، الكريمِ، الناصِح، الأمينِ، الذي أرسَلَهُ اللهُ رَحَمةً للعالمينَ.

نَسأَلُ اللهَ أَن يَنفَعَنا وإخوانَنا الْمُسلِمينَ بهذه المواقِفِ النبويَّةِ الشَّريفَةِ، وتِلكَ المعارِفِ الإنسانيَّةِ اللَّطيفَةِ، وهذه الأحوالِ السَّاميَةِ المُنيفَةِ.

والحَمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ.





## الفهرس

| ٩                 | لمقدمة                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١                | عا يحبُّه النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ                                                 |
| ١٢                | محبوباته صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الناس                                                |
| 17                | كان أحبَّ الخلق إليه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبو بكرٍ الصِّديق رَخِوَالِتَهُ عَنهُ       |
| ١٤                | ويتلو أبا بكرٍ في هذه المحبَّة: عمر بن الخطَّاب رَخِلَلِهَعَنهُ                                |
| ١٦                | ومن الذين كان يجبُّهم النبيُّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عثمان بن عفَّان رَضِالِتُهُ عَنهُ |
| الحسن، والحسين ١٦ | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحبُّ أهله، وأقاربه، ومن أحبِّهم إليه: فاطمة، وعليٌّ، و      |
| 19                | وأمَّا حبُّه صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتُهَ لعليِّ بن أبي طالبٍ وَخِلَلِهُ عَنْهُ                |
|                   | وأمَّا حبُّه صَالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهَ للحسن، والحسين                                       |
| ۲۱                | وممَّن كان يحبُّهم النبيُّ صَائِلَتُمَاتِيهِ مِن أقاربه: عمُّه أبو طالبٍ                       |
| ۲٤                | وكان النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحبُّ زوجاته، وخاصّةً: خديجة، وعائشة                  |
| ۲۸                | ومن الصَّحابة الذين يحبُّهم النبيُّ صَأَلَتَهُ عَلَيهِ وَسَاَّةً: معاذ بن جبل                  |
| ٣٠                | والزبير بن العوَّام                                                                            |
| ۳۱                | وابن مسعودٍ، وعَمَّار بن ياسرٍ رَحَالِلَهُ عَنْهَا                                             |
| ٣٢                | وأسامة بن زيدٍ، وأبوه رَحَوَلِتُهَءَنْهُا                                                      |
| ٣٤                | وزاهر بن حرام رَحَوَلِيَهُمَنَهُ                                                               |
|                   | حبُّه صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلاَنصار                                                    |
| ٣٩                | وكان النبيُّ صَلَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبُّ المساكين، ويسأل الله حبّهم                    |
| ٤٠                | 2                                                                                              |

| ٤١ | محبوباته صَالِتَهُ عَلَيْهِ مِن أَنُواعٍ المأكولات، والمشروبات                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢ | كان صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يحِبُّ اللَّحمِ                                 |
| ٤٢ | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحِبُّ ذراع الشَّاة                            |
| ٤٣ | وكان صَائِلَةُعَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحِبُّ المرق                                   |
| ξξ | وكان صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبُّ الْحَلَّ                              |
| ٤٥ | وكان صَائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحِبُّ الدَّبَاء                              |
| ٤٧ | وكان صَلَقَةُعَلَيْهِوَسَلَمَ بِحِبُّ الحلواء، والعسل                           |
| ٤٨ | وكان صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحْبُّ الزبد والتَّمر                        |
|    | وكان صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحبُّ من الشراب: الحلو البارد               |
|    | وكان صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحِبُّ الرُّطب، والبطِّيخ                    |
| ٥٢ | w.                                                                              |
|    | .ن.<br>من الأمكنة التي كان يحبُّها سَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: مكَّة          |
|    | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحبُّ المدينة                                 |
|    | و من الأماكن التي كان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبُّها: جبل أحدٍ          |
|    | كان صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يخرج، أحبّ أن يخرج يوم الخميس        |
|    | وكان صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُحبَّ الشُّهور إليه أن يصومه بعد رمضان: شعبان |
|    | كان أحبَّ الثِّياب إليه صَّالَتَهُ عَيْدِوسَةَ: القميص                          |
|    |                                                                                 |
|    | و كان صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحبُّ من الشَّياب: البيض                     |
|    | وكان صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحَبُّ من الألوان -بعد البياض-: الخضرة        |
|    | ومن الأشياء التي كان صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحبُّها من الدُّنيا: الطِّيب   |
|    | وكان صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحِبُّ الفأل الحسن                            |
|    | وكان صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحِبُّ الاسم الحسن                            |
|    | وكان صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحْتُ الرُّوْيا الحسنة                        |
|    | وكان صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِحِبُّ التيامن في شأنه كلِّه                  |

| ٦٧ | وكان صَالِتَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّ لقاء العدوِّ عند الزَّوال                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧ | وكان صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّ الحَنَّاء                                          |
| ٦٨ | ما يحبُّه صَالِسَهُ عَلِيهِ وَسَلَّةِ مِن الأعمال والطَّاعات                                  |
| ٦٨ | كان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحبُّ المداومة على العمل الصَّالح                            |
| ٦٩ | وكان صَالِمَتُهُ عَيْدِوسَاتُهِ من أكثر ما يحبّ أن يداوم عليه من العمل الصالح: الصّلاة        |
| ٧٠ | وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ عِبُّ أَن يعرض عمله، وهو صائمٌ                                        |
| ٧٢ | وكان صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحِبُّ الجوامع من الدُّعاء                                 |
| ٧٢ | وكان صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحِبُّ تكرار الدُّعاء                                     |
| ٧٣ | وكان صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ كِحَبُّ سماع القرآن من غيره                                |
|    |                                                                                               |
| ٧٥ | ما يبغضه النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ                                                  |
| ٧٥ | كان ممَّن أبغضهم النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّرثارون، والمتشدِّقون، والمتفيهقون |
| ٧٧ | وكان صَالِّتَهُ عَلَيْهِ يَبغض الكذب، وأهله                                                   |
| ٧٨ | وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبغض أهل الخلق السِّيء                                      |
| ٧٨ | وكان صَأْلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الاسم القبيح                                          |
| ۸١ | وكان صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الطِّيرة                                              |
| ۸۲ | وكان صَأْلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الثُّوم والبصل؛ من أجل ريحها                          |
| ۸۳ | وكان صَأْلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكره أكل الضَّبِّ                                           |
| Λξ | وكان صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره شرب الشَّراب الحارِّ                                   |
| Λξ | وكان صَالِتَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الشُّكال من الخيل                                    |
|    | وكان صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يكره الخذف                                                 |
| ۸٥ | وكان صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكره أن يقام له                                             |
| ۸٧ | وكان صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكره أن يمشي أحدٌ خلفه                                      |
| ۸٧ | وكان صَٰٓ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره النَّوم قبل العشاء، والحديث بعدها                   |
| ۸۸ | وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره أن يؤخذ من رأس الطُّعام                                |

| ۸٩      | وكره صَاَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تعرى المدينة                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | وكان صَأْلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الاكتواء                                                                 |
| ۹١      | وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره تبييت مال الصَّدقة                                                       |
| ۹۲      | وكان يكره أن يذكر الله على غير طهارةٍ                                                                            |
| ۹۳      | فرحه صَآإَتَةُ عَلَيْهِوَسَلَّم                                                                                  |
| ٩٤      | كان صَاْلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا فرح، ظهر ذلك على وجهه، فاستنار                                            |
| ٩٤      | وكان صَٰٓإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفرح بدخول الناس في الإسلام، لا سيَّما من كان من أعيانهم                    |
|         | و فرح صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسلام عديِّ بن حاتم                                                         |
| ۹٥      | و فرح صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بإسلام سواد بن قاربٍ، وكان من أشراف اليمن                                        |
| ;       | وكان صَلَلَتُهُ عَلِيْهِ مِسَلَّمَ يَفْرِح بَظْهُورِ الْحَقِّ، ومن ذلك: فرحه بتبيُّن الْحَقِّ وتأكُّده، في صحَّة |
| ٩٦      | نسب أسامة بن زيدٍ، إلى أبيه رَمَالِلَتُعَنْهُمْ                                                                  |
| ٩٨      | و فرح صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بظهور براءة عائشة رَخَالِتَهُ عَنْهَا                                       |
| ۹٩      | و فرح صَالِتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ، عندما اختارته عائشة رَخِيَلِيَّهُ عَنْهَا، لَّما نزلت آية التَّخيير          |
| ١٠٠.    | وكان صَٰٓإِلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يفرح إذا سمع خبرًا يصدِّق بعض ما أخبر به                                      |
| ١٠١.    | وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِح إِذَا أَصابِ أَصِحابِه خيرًا                                           |
| ١٠١.    | وربَّما فرح صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلقاء من يذكِّره بمن يحبُّ                                           |
| ١٠٢.    | وكذلك كان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفرح، ويسرُّ، بسماع الكلام الحسن، من أهل الإيمان                          |
|         | و فرح صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمبادرة الصَّحابة إلى طاعة الله                                              |
| ١٠٥.    | وكان من سنَّته صَلَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّه إذا جاءه ما يفرحه، ويسرُّه، سجد لله شكرًا                  |
| ۱ • V . | حزنه صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                |
| ١٠٧.    | حزنه عند فتور الوحي                                                                                              |
| ١١٠.    | حزنه صَالَتَهُ عَلَيْ عَلَى عَدَم استجابة قومه له                                                                |
| 117.    | وحزن صَالَتَهُ عَلَيْهِ لِمَا لَقي من أَذًى من أهل مكَّة                                                         |
| 117     | م ن الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                        |

| وحزن سَالِسَمُعَيْنِهِ عَلَى مقتل زيد بن حارثة، وجعفرٍ، وابن رواحة، في معركة مؤتة ١١٤                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| وحزن صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمِّه حَمْزة رَضَالِتُهُ عَنْهُ                               |   |
| وحزن صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دخل الكعبة؛ خوفًا أن يكون قد شقَّ على أمَّته                   |   |
| المحكه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ      | ċ |
| كان التَّبسُّم سمةً عامَّةً للنَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةِ                                    |   |
| ضحكه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ لما يحدث بين زوجاته، من مواقف طريفةٍ                              |   |
| ضحك من كلام عائشة رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا، وهي صغيرةٌ تلعب                                                |   |
| وضحك صَٰٓلِسَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من سلمة بن الأكوع، عندما أعطى حجفته لعمِّه، وبقي دون سلاحٍ ١٢٥      |   |
| تبسُّمه صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَشَارِكةً لأصحابه في انبساطهم، فضحك من جرأة بعض الأعراب ١٢٦       |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهِ مِن حال أصحابه؛ لَمَّا رأى سرعتهم إلى الكنِّ، عند نزول المطر١٢٧                |   |
| و تبسَّم صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ؛ تعجُّبًا من قول أمِّ قيسٍ رَخَلِيَّةُ عَنْهَا، لمَّا تو في ولدها |   |
| وضحك صَالِمَهُ عَلَيْهِ تَعَجُّبًا من سرعة تغيُّر رأي أصحابه رَخَالِتُهَ عَثْمُ                         |   |
| و ضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعجُّبًا من الشَّاة، يقاد لها يوم القيامة، من التي نطحتها           |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلِيْهِ عَجبًا من قوم، يقادون إلى الْجنَّة بالسَّلاسل                                  |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَجبًا لأمر المُوَّمن                                                          |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ تعجُّبًا من قوم يؤمُّون البيت، مصادرهم شتَّى، فيخسف جهم١٣٢            |   |
| و ضحك صَالِسًا عَلَيْهِ مَنَا لِمَ تَعَجُّبًا من هيبةً النِّساء عمر بن الخطَّاب رَّعَلِيَّهُ عَنْهُ     |   |
| وضحك صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعجُّبًا من امرأة رفاعة، وتصريحها بها تستحيي النِّساء من ذكره . ١٣٤   |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهِ مِن عجب الربِّ من عبده، ودعائه وحده؛ ليغفر ذنوبه                               |   |
| وتبسَّم صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رأى بعض أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال                     |   |
| وضحك صَالِمَةُ عَلَيْهِ مِن مُخاطبة العبد ربَّه، وحلم الله عليه                                         |   |
| ومن أسباب ضحكه صَالِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَيَته ما يضحك، فضحك من فعل سعدٍ ببعض                      |   |
| المشركين                                                                                                |   |
| و تبسَّم صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مزاح صهيبٍ                                                     |   |
| وضحك صَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن صِنيع أَبِي بُكِرٍ مع غلامه، عندما أَضلَّ البعير                  |   |

| ١٤٠. | و ضحك صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ من فطنة البدويِّ، وجوابه                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤١. | كها تبسَّم من قول عمر رَضَالِتُكَتَهُ له، بعدما هجر نساءه                                                   |
| 184. | و ضحك صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تمرُّغ عمَّارٍ رَصَى لِلْفَعَنهُ فِي الصَّعيد، عندما لم يجد الماء     |
| 184. | و ضحك صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول الأعرابي الذي بال في المسجد                                       |
| ١٤٤. | و ضحك صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حال الرجل الذي واقع أهله في رمضان                                    |
| 187. | و ضحك صَٰٓاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من قول الرجل المظاهر، الذي وقع على أهله قبل أن يكفِّر                  |
| 187. | و ضحك صَالِسَّاعَاتِهُ وَسَلَّمَ من حلف الرجل على ابنه، أنَّه ولده                                          |
| ١٤٧. | و ضحك عَلَيْهَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ حين ذكر قصَّة الرجل الذي يكون آخر أهل الجنَّة دخولًا                  |
| 10.  | وقد تبسَّم لعبدالله بن الزبير رَحَيَليُّهَنَّهُ، لمَّا جاء يبايعه، وعمره سبع سنين                           |
| 10.  | و ضحك صَالِسَّاعَاتِه وَسَلَّمَ من حال أمِّ سليمٍ رَوَقَلِسََّعَهَا، لَمَّا أخذت من عرقه                    |
| 101. | و ضحك صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فهم عديِّ بنَ حاتمٍ، لآية الصُّوم                                     |
|      | وضحك صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقرارًا لعمرو بن العاصُ وَعَلِيَّكُ عَنْهُ، عندما صلَّى بأصحابه وهو جنبٌ |
| 101. | متيمِّيًّا؛ خشيةً على نفسه                                                                                  |
| 107. | و ضحك صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرارًا لقول أبي بكرٍ رَضَالِقَهُ عَنْهُ                               |
| 104  | و ضحك عَلَيْهَالصَّلَاهُ وَالسَّكَامُ تصديقًا لقول أحد الأحبار                                              |
| 108. | و ضحك صَّالِسَّاعَاتِهِ وَسَلَّمَ إقرارًا لصنيع أبي سعيدٍ رَحَالِلَهُ عَنْهُ، حين رقى اللَّديغ              |
| 107. | و ضحك صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجِهُ زِيدُ بِنَ أَرْقَمَ                                           |
|      | و ضحك صَلَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عندما رأى ما سيؤول إليه أمر أمَّته، من بعده                            |
| 109. | و ضحك صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ تعجُّبًا من الذي أوصى بحرق نفسه؛ خوفًا من الله                       |
| ١٦٠. | و ضحك صَالِسَّاعَاتِه وَسَلَمَ مع أَناسٍ؛ تَأَلُّفًا لهم                                                    |
| ١٦٢  | وربّما تبسّم صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تبسُّم المغضب، عند المعاتبة                                       |
| ۱۲۳  | و تبسَّم صَاَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ۚ إِينَاسًا لأَبِي هريرة رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ                     |
| 170. | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يضحك؛ مداعبةً للصِّغار، ورفقًا بهم                                        |
| 170. | وتبسَّم صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ؛ تعجُّبًا، عندما خرجت هوازن بظعنهم، ونعمهم، وشائهم                     |
| 177. | وتبسَّم صَالِّلَهُ عَلِيْهِ وَسَالًهُ؛ فرحًا وسر ورًا، لمَّا نزلت عليه سورة الكوثر                          |

| ١٦٧                    | و ضحك النبيُّ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ تأنيسًا لعمر رَضَالِيُّهُ عَنْهُ                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | وتبسَّم صَالِتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ؛ ليهوِّن على الذي فارق زوجه، بسبب الرضاعة                             |
|                        | وضحك صَٰٓلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فرحًا بفضل الله، ومغفرته                                              |
|                        | وضحك صَٰٓإِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول الأعرابيِّ عند اشتداد المطر، من بعد قحوطه                     |
| ١٧٠                    | وضحك صَٰٓإِنَّتُهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ، من خوف أمِّ سليمٍ على يتيمتها                                      |
| ١٧١                    | وضحك صَٰٓإِنَّتُهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ، من قول سلمة بن الأكوع، الدَّالِّ على شجاعته                        |
| ١٧٣                    | وضحك صَٰٓإِلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من توهُّم أبي ذِّرِّ رَحَٰؤَلِثَهُ عَنْهُ الهلكة؛ بسبب الجنابة      |
| ١٧٤                    | وضحك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من قول أمِّ سليمٍ رَخِوْلِيُّهُ عَنْهَا، وشجاعتها                   |
|                        | وضحك صَٰٓأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدت نواجذًه؛ غبطةً وفرحًا ببركته                                 |
| ١٧٥                    | وضحك صَٰٓأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سرورًا ببركته، عندما دعا لتمر جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ               |
| ١٧٥                    | و ضحك عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ، عندما قصَّ عليه رجلٌ رؤيا رآها في منامه                             |
| ١٧٦                    | وتبسّم صَالِتَهُ عَلِيهِ عَندما أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا                                        |
| عودٍ١٧٦                | وقد تبسَّم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من قول المغيرة بن شعبة رَحِوَلِتَهُ عَنْهُ، وفعله بعروة بن مس |
|                        | وضحك صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حيل اليهود                                                           |
|                        | و ضحك صَالِتَهُ عَلَيْهِ مِن فعل عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ، بزوجه                                            |
|                        | و ضحك صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سبقه عائشة رَخَالِلَةُ عَنْهَا                                      |
|                        | وضحك صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ من قول أمِّ رافعٍ لزوجها                                               |
| ١٨١                    | وضحك صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ تعجُّبًا من قول أَلمرأة الحبشيَّة                                      |
| ١٨١                    | وتبسَّم صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ من كرامة روح الأعرابيِّ على الله                                     |
| ١٨٢                    | وضحك صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم؟ تعجُّبًا من حرص المرأة الأنصاريَّة على الحجِّ                             |
| ١٨٤                    | وتبسَّم صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ من صنيع عبدالله بن مغفَّلٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ                      |
| الفجر ١٨٤              | وتبسَّم عَلِيه الصَّدَة وَالسَّدَم، لَّما ألقي نظرةً أخيرةً على أصحابه، وهم صفوفٌ لصلاة                   |
| <b>\ \ \ \ \ \ \ \</b> | . ۱۵ د مین در ۱۹                                                                                          |
|                        | بكاؤه صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                        |
|                        | كان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلَّى، ربّم اسمع صوت بكائه من خشية الله                              |
| 119                    | و كان صَالِسُّعَلَيْهِ مِن اللَّها ، فيكي من خشية الله                                                    |

| وبكى النبيُّ عَالِشَتَهِ وَمَدُّ وَ مَدَّ بَامَتَه، وخوفًا عليهم وبكى النبيُّ عَالِشَتَهِ وَمَدُّ المَّمَة، وخوفًا عليهم وبكى النبيُّ عَالِشَتَهِ وَمَدُّ المَّمَة، وخوفًا عليهم وبكى عالِشَتَهِ وَمَدُّ مِع المَّنَّ عَدَاما عاتبه ربَّه في أسرى بدر وبكى عالِشَتَهِ وَمَدُّ عندما عاتبه ربَّه في أسرى بدر وبكى عالِشَتَهِ مَدَّةً عَلَى المَّهِ اللهِ إلاهيم، بكاء رهةٍ وبكى عالِشَتَهِ مَدَّةً لَمَّا مات ابنته أمَّ كلثوم وَ اللهِ عَلَى اللهِ والله والماهيم، بكاء رهةٍ وبكى عالِشَتَهِ لَمَّا المَّات ابنته أمَّ كلثوم وَ اللهِ عَلَى اللهِ والله وال  | 19                        | وكان صَالِسَهُ عَيْدُوسَةً يبكي إذا سمع القران، ولو لم يكن في صلاةٍ                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وبكى صَالِمُتَعْدَوَمَدُ وَمُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ الْعَدَابِ الْعِدَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْمُلْمُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِ  | 191                       | وبكى صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَنْدُما جلس على شفير قبرٍ، حتى بلَّ الثَّرى                                |
| وبكى النبيُّ عَلِيَّهُ عَدِيمَةُ يوم بدر، حتى أصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191                       | وبكي النبيُّ صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ رحمةً بأمَّته، وخوفًا عليهم                              |
| وبكى النبيُّ عَالِشَكِيْوَسَدُّ يوم بدر، حتى أصبح وبكى عَالشَكِيْوَسَدُّ عندما عاتبه ربُّه في أسرى بدر وبكى عَالشَكِيْوَسَدُّ عندما عاتبه ربُّه في أسرى بدر وبكى عَالشَكِيْوَسَدُّ عَلَى ولده إبراهيم، بكاء رحمة وبكى عَالشَكِيْوَسَدُّ للَّا مات ابنته أمُّ كلثوم وَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى النبيُّ عَالشَكِيْوَسَدُّ للَّا رَار قبر أمَّه اللهِ عَلَيْهَ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ وَسَدُّ للَّا رَار قبر أمَّه اللهِ عَلَيْهُ وَسَدُّ لللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ ع  | 197                       | وبكى صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ شفقةً على أمَّته من العذاب                                      |
| وبكى عَلَشْتَهْ وَتَدَّ عَلَى ولده إبراهيم، بكاء رحمةٍ  وبكى عَلَشْتَهُ وَتَدَّ بَا عَلَى ولده إبراهيم، بكاء رحمةٍ  وبكى عَلَشْتَهُ وَتَدَّ لَمَّا ما تابت ابنته أَمُّ كلثوم وَ وَ وَ وَ عَنْسَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا  |                           |                                                                                                     |
| وبكى عَلِشَنْعَيْوَسَدُّ عَلَى النِهُ النِهِ إلا الله إبراهيم، بكاء رحمةٍ وبكى عَلِشَنْعَيْوَسَدُ لَمَّا ماتت ابنته أَمُّ كلثوم عَلَيْهَ عَتَصْرِ ١٩٦ وبكى عَلَشْنَعْيَوَسَدُ لَمَّا رأى ابنة بنته زينب عَلِيْهَ تَعْتَصْر ١٩٧ وبكى الشَنْعَيْوَسَدُ لَمَّا رأى ابنة بنته زينب عَلِيْهَ تَعْتَصْر ١٩٧ وبكى الشَنْعَيْوَسَدُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | _                                                                                                   |
| وبكى عَالِشَهُ عَدِينَةٌ لَمَّا وَلَى ابنة بنته زينبُ وَعَلِيقَةٌ تَخْضِرِ الْمَّهِ وَالْمَعْلِينَةُ لَمَّا الْمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ  |                           |                                                                                                     |
| وبكى النبيُّ عَلِيَسْتَقِيوَسَدِّ، لَمَّا زار قبر أُمَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                       | وبكى صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّمَا ماتت ابنته أمُّ كلثومِ رَضَالِتَهُ عَنهَا                  |
| وعندما زار عَلَيْسَانِي وَسَدُ سعد بن عبادة وَ وَالْهَاعِيْدَهُ وهو مريضٌ ، بكى إشفاقًا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                       | وبكى صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّمَا رأى ابنة بنته زينب ۚ وَخَلِلَهُ عَنْهَا تَحْتَضُر          |
| بكاؤه صَّالِلْمُتَانِيْوَسَدُّ على شهداء مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 9 V                     | وبكى النبيُّ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا زار قبر أمِّه                                   |
| بكاؤه صَّالِلْمُتَانِيْوَسَدُّ على شهداء مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وإشفاقًا عليه             | وعندما زار صَالَىْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سعد بن عبادة رَضَالِيُّهُ عَنْهُ، وهو مريضٌ، بكي          |
| وبكى صَالِمَتْ عَلَى عَمَّه حَرْة وَ وَالِمَا اللهِ عَلَى عَمَّه حَرْة وَ وَالِمَا اللهِ عَلَى اللهُ   |                           |                                                                                                     |
| ورقَّ عَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وقَدَّ شديدةً، عندما رأى قلادة خديجة وَعَلِيْهُمَهُ، حتى دمعت عيناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199                       | وبكى صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن مظعونٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، لَّمَا مات                |
| غضبه مَالِسَّهُ عَلَيه وَسَلَمُ على كفَّار قريشٍ وقادة المشركين الذين آذوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199                       | وبكى صَلَىٰلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عمِّه حمزة رَضِوَٰلِيَّهُ عَنْهُ                           |
| غضبه صَّالِسَّعَتَدِوسَةً على كفَّار قريش وقادة المشركين الذين آذوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>عتی</i> دمعت عیناه ۲۰۰ | ورقَّ صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّةً شديدةً، عندما رأى قلادة خديجة رَحَوَلِلْهُ عَنْهَا، ح |
| وغضب صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن تنازع الصَّحابة، واختلافهم في القرآن ٢٠٩ وغضب صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن التَّقُرُّق، الذي يكون نتيجة الاختلاف، في كيفيَّة الأداء ٢٠٩ وغضب صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن التَّنَازع في القدر ٢١٠ وغضب صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المعترضين على حكمه وغضب صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المعترضين على قسمته وغضب صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المعترضين على قسمته وغضب صَالِللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ على المعترضين على قسمته وغضب صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المعترضين على قسمته وغضب صَلَاللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ على المعترضين على قسمته وغضب صَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسِلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّ | ۲۰۳                       | غضبه صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ                                                                  |
| وغضب صَالِمَتُمَا عَدِيوَ عَلَى مِن التَّقُرُّق، الذي يكون نتيجة الاختلاف، في كيفيَّة الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲•٤                       | غضبه صَٰٓلِللَّهُ عَلِي عَلَى كُفَّار قريشٍ وقادة المشركين الذين آذوه                               |
| وغضب صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، من التَّنازع في القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y • V                     | وغضب صَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تنازع الصَّحابة، واختلافهم في القرآن                         |
| وغضب صَّالِتَهُ عَلَى المُعترضين على حكمه  وغضب صَّالِتَهُ عَلَى المُعترضين على قسمته  كالمُعني على المعترضين على قسمته  على طفاته صَّالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | في كيفيَّة الأداء         | وغضب صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التَّفرُّق، الذي يكون نتيجة الاختلاف،                       |
| وغضب صَّالِتَهُ عَلَى المُعترضين على قسمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۱۰                       | وغضب صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من التَّنازع في القدر                                         |
| ملاطفاته صَالِّتَهُ عَلَيْه وَسَلِّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y 1 1                     | وغضب صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المعترضين على حكمه                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718                       | وغضب صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى المعترضين على قسمته                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Y</b> 1 V              | ولاطفاته صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                     |

| 719 | ملاطفته صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ لِعَائِشَة، في لعبٍ كانت تلعب بها                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719 | وأدخل صَّالَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّةِ الأطفال على عائشة؛ ليلعبن معها                                                                  |
|     | و سابق صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا                                                                      |
| 771 | وكان النبيُّ صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلاطف زوجته عند النَّداء، بالتَّر خيم، والتَّصغير                                        |
|     | ملاطفته صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَيَحُلِلَهُ عَنْهَا، ودفاعه عنها                                                    |
| 777 | ملاطفته صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأطفال                                                                                     |
| 777 | ومن ملاطفته صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لهم: مسحه صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رؤوسهم، وضمُّهم إليه                              |
|     | ومن ذلك: مناداته أحدهم: يا بنيَّ                                                                                                   |
| 770 | من فوائد حديث أبي عميرٍ، وما فيه من الفقه والعلم                                                                                   |
| ۲۲٦ | و من ملاطفته صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للصَّبيان: ملاطفته لأنس بن مالكٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ                                       |
| 777 | و من ملاطفته صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للصّبيان: التّأنيس بتعريك الأذن                                                          |
| 779 | ملاطفته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن والحسين رَخِلَلِتَهُ عَنْهَا                                                            |
|     | مجُّه صَالِمَتْمَاتَةِ الماء في وجه محمود بن الربيع                                                                                |
| ۲٣. | ملاطفته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ خالدٍ                                                                                  |
| ۱۳۲ | ملاطفته صَٰٓاللَّهُ عَلَيَّ بِن أَبِي طالبٍ، حين غاضب فاطمة وَعَلِيَّهُ عَلَيَّ بِن أَبِي طالبٍ، حين غاضب فاطمة وَعَلِيَّهُ عَنْهُ |
| ۲۳۲ | وكان صَٰٓلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلاطف من به جفاءٌ بالهديَّة؛ ليعالج شدّة خلقه                                                     |
| 770 | معاتبات النبيِّ صَاِّلَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ                                                                                      |
| 777 | مواقف عوتب فيها النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                               |
| ۲۳۷ | عتاب الله لنبيِّه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شأن الأعمى                                                                      |
|     | ومعاتبة النبيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ صَالَةً في شأن أسرى بدرٍ                                                                        |
| 739 | ومنها: ما كان بشأن إذنه صَالَتَهُ عَلَيْهِ للمخلُّفين عن التَّخلُّف عن الجهاد معه                                                  |
|     | ومنها: ما كان بشأن تحريمه صَالِتَهُ عَلَيْ على نفسه سرِّيَّته مارية، أو شرب العسل؛ مراعاةً                                         |
| 749 | لخاطر بعض زوجاته رَعَلِيَهُ عَثْنَ                                                                                                 |
|     | ومنها: ما كان بسبب قوله صَالِمَةُعَلِيهُ وَسَالَةً لزيدٍ رَحَالِتُهُعَنَهُ: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّق ٱللَّهَ ﴾        |

| 7 8 .       | و ثمّا عتب الله تعالى به على الأنبياء قبله                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ومن هدي النبيِّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ فِي العتابِ أنه لم يكن يستعمل الألفاظ المُستقبحة، لا في                     |
| 7 8 .       | العتاب، ولا في غيره                                                                                            |
| 7           | مواقف من معاتباته صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                |
| 7           | معاتبة النبيِّ صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُوجاتِه رَحِيَالِهُ عَنْهُنَّ                                     |
| 7           | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَائِشَة رَسَالِيَهُ عَنَا؛ لردِّها على اليهوديِّ بعنفٍ                             |
| 7           | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعب بن مالكٍ رَحَيْلَةُ عَنْهُ؛ لتخلُّفه عن غزوة تبوك                     |
| 7 { }       | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربيعة، في شأن أبي بكرٍ رَجَالِلَّهُ عَنْهَا                               |
| 7           | معاتبة النبيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أصحابه، في عدم إعلامه بمن مات منهم؛ ليصلِّي عليه                  |
| 7 8 /       | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأنصار رَضَالِتُعَمُّم، يوم حنينٍ                                       |
| 70          | معاتبة النبيِّ صَالِّلْتُفَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصِحابِه، في شأن ماعزٍ رَضَالِقَهُعَنْهُ                        |
| 70'         | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا بكرٍ رَحَوَلِتُهُ عَنْهُ، في مخالفة إشارته، بإمامة الناس             |
| 701         | معاتبته صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسامة رَضَالِيَهُ عَنْهُ؛ لقتله من قال: لا إله إلا الله                  |
|             | معاتبته صَٰٓاللَّهُ عَلَيْهِ أَصِحابِه في أكل الثُّوم والكرّاث، وحضور المسجد بالرائحة الكريهة،                 |
| 707         | بالرغم من سبق نهيه عن ذلك                                                                                      |
| 703         | معاتبته صَلَلْتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّم رجلاً، أطال الصَّلاة بالناس                                                |
|             | معاتبته أبا بكرٍ وَ وَلَيْكَمَنُهُ، على عدم فهم آيةٍ على وجهها                                                 |
| <b>7</b> 00 | معاتبته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زياد بن لبيدٍ رَحَوَلَهُ عَلَى استشكاله رفع العلم، وكتاب الله بين الناس ا |
| <b>701</b>  | فتتاحاته صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                          |
| <b>Y</b> 0/ | كان صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتتح كلامه وخطبه بخطبة الحاجة                                            |
| ۲٦,         | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعمل في افتتاح كلامه جملة: «أمَّا بعد»؛ لفصل الكلام                       |
| 771         | وكان النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كثيرًا- ما يفتتح كلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر                     |
| 771         | وأقسم صَٰٓإَلَتُهُ عَلَيْهِ عَلَى نزول عيسى ابن مريم آخر الزَّ مان                                             |
| 771         | و ربَّا أقسم صَأَلِقَا عَلَيْهِ عِلْقُطُ الحلالة                                                               |

| 77' | وكان النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَّمَا افتتح كلامه بالسُّؤال؛ تشويقًا للسَّامع، واستدعاءً لانتباهه٣ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  |                                                                                                                |
|     | وكان صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أحيانًا- يفتتح كلامه بكلامٍ مبهمٍ، أو مجملٍ، أو مشكلٍ؛ ليطلب                |
| 77  | السَّامعون التَّوضيح؛ فتستقرَّ الفائدة في أذهانهم ً                                                            |
| 77  | وربَّما استفتح كلامه صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِما يستغرب؛ تحفيزًا للمستمع، وإثارةً له                   |
|     | وكان صَٰٓإِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -أحيانًا- يمهِّد لسامعيه بتمهيدٍ لطيفٍ، إذا أراد أن يخاطبهم بما قد          |
| ۲٦  | يستحيا من التَّصريح به                                                                                         |
| ۲٦, | وكان صَلَلْتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ -أحيانًا- يفتتح كلامه، بالنِّداء العامِّ٧                                   |
| ۲٦, | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح كلامه -أحيانًا- بالتَّشويق؛ لشدِّ الانتباه، لما يأتي بعده              |
| 77  | وربّما افتتح كلامه صَالِمَتْهَاتِيهِوَسَاتَر بالتَّبشير؛ ليسرّ أصحابه                                          |
|     | وكان صَٰٓأَلِتُهُ عَيْدِوسَلَّمَ -أحيانًا- يفتتح كلامه بها يستدعي الخوف، والحذر؛ لشدِّ الانتباه، لما           |
| 77  | يأتي بعده                                                                                                      |
| 27  | فابتدأ صَٰٓاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «إيَّاكم»؛ للتَّحذير من الدُّخول على النِّساء                     |
| 27  | وابتدأ صَٰٓلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ به؛ للتّحذير من الغلوِّ في الدِّين                                        |
| 27  | وابتدأ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ به؛ للتّحذير من الشُّحِّ                                                    |
| ۲٧  | ابتداؤه صَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الكلام -أحيانًا- بذكر الويل                                             |
| ۲٧  | كلامه سَأَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                           |
| ۲۷, | كان كلامه صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطيب الكلام، يدخل قلب السَّامع، فيؤثِّر فيه٧                            |
| ۲۸  | وكان صَٰٓالِتَهُءَلَيْهِوَسَلَّمَ يفتتح كلامه في الأمور المهمَّة وفي الخطب، بالحمد، والشَّهادتين               |
| ۲۸  | وكان صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يفصل بين الحمد والثَّناء، وبين ما بعده، بقوله: «أمَّا بعد»                   |
| ۲۸  | وكثيرًا ما كان صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يبدأ حديثه بالتَّبشير، وبكلمة «أبشر»                              |
|     | وكان صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقدّم بين يدي حديثه، ما يمهِّد له                                           |
| ۲۸. | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكنِّي عَمَّا يستقبح ذكره من الكلام، بها يدلُّ على المقصود                   |
|     | ومن الكنايات النبويَّة التي كثر استعمالها: الكناية عن الجماع، وما في معناه، بألفاظٍ                            |
| 49  | أخرى، تدلُّ على المقصو د                                                                                       |

|       | وكان صَلَّاتَهُ عَلَيْوَسَلَّمَ يترسَّل ويتمهَّل في كلامه، فلم يكن يواصل الكلام، ويسرده سردًا؛ بل        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798   |                                                                                                          |
| 797   | وكان صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع صوته بالكلام، إذا احتاج الأمر إلى ذلك                           |
| 797   | وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبلغ الناطقين، فمن أبرز سهات كلامه: بلاغته، وإيجازه                |
| ۲۰۱   | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربِّها استخدم القسم في كلامه؛ للتَّوكيد، والتَّعظيم                   |
| ٣.٢   | وربَّما حلف صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «وايم الله»                                             |
| ٣.٣   | وكان صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِعلف كثيرًا بقوله: «لا، ومقلِّب القلوب»                              |
| ٣.٣   | ويحلف صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُه: «والله»                                                     |
| ۲ • ٤ | ويحلف صَاْلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «وربِّ الكعبة»                                                |
| ۲ • ٤ | ويحلف صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «والذي لا إله غيره»                                            |
| ۲ • ٤ | ومن أدبه صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ فِي الكلام: أنَّه كان يسند ما يستقبح إضافته للنَّفس، لضمير الغيبة           |
| ۲۰٦   | وكان النبيُّ صَلَّلَتُهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يستخدم في كلامه أسلوب السُّؤال؛ تشويقًا للمستمع، وتنبيهًا له  |
| ۲۰۸   | وربَّما استعمل النبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كلامه بعض الكلمات، غير العربيَّة                |
| ۳۱.   | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يتكلُّم في غير حاجةٍ                                                |
| ۳۱.   | وكان النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكرِّر الكلام، إذا دعت الحاجة لذلك                             |
| ٣١٣   | وكان النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ربَّما كرَّر بعض الكلام مرارًا؛ وذلك لمقتضى الحال             |
| ۲۱٤   | وكان النبيُّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ربَّما كرَّر الموعظة الواحدة، مرَّاتٍ عديدةً                  |
| ٤١٣   | وكان النبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ربَّمَا كرَّر النَّداء؛ تشويقًا للسَّامع، ولفتًا لانتباهه   |
| ٣١٥   | و من أدبه صَالِللَّهُ عَلَيْهِ فِي كلامه: التَّسبيح عند التَّعجُّب                                       |
| ٣١٦   | وكان صَٰٓإَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ رَبِّهَا كَبِّر، عند سماع أو رؤية ما يسرُّ                          |
|       | ومن سمته وأدبه صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: خفض الصُّوت، إذا اقتضى الحال ذلك                             |
|       | وكان النبيُّ صَالِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَستعين بالوسائل التَّوضيحيَّة؛ لبيان المراد من كلامه، كما في |
| ٣١٧   | استعماله الرسم                                                                                           |
|       | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعمل في كلامه ضرب الأمثال كثيرًا                                     |
| 711   | و كان صَأِللَهُ عَلَيْهِ سِتَخِدِم التَّشِيهاتِ في كلامه                                                 |

| ۳۱۹ | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعمل الإشارات؛ ليمثِّل الصُّورة المراد بيانها في كلامه            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲• | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يستعمل مع أصحابه، أسلوب الحوار، والسُّؤال، والجواب                   |
| ٣٢٠ | وكثيرًا ما كان النبي صَلَاتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يقصُّ على أصحابه، من القصص النافع                   |
| ۳۲۱ | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعمل التَّورية في كلامه، إذا احتاج إلى ذلك                       |
| ۳۲۱ | ومن أدبه صَٰٓلَتُمُعَلَيْهِ فِي الكلام: أنَّه كان إذا كره شيئًا، ذكر كراهيته، ولم يعيِّن فاعله        |
| ٣٢٢ | وربّما تخلَّل كلامه شيءٌ يسيرٌ من المزاح الطَّريف                                                     |
| ۳۲۳ | وكان صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ربَّها سارَّ بكلامه بعض الناس دون بعضٍ                            |
|     |                                                                                                       |
| ۳۲۷ | إشاراته صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                  |
| ۳۲۹ | ومن تلك الإشارات التي استخدمها النبيُّ صَالَتُنَعَيْدِوسَلَّم، أنَّه كان يعقد بيده للعدِّ             |
| ٣٣٠ | وأشار صَالِتَهُ عَلَيْهُ مَرَّةً إلى قبلة المسجد                                                      |
| ٣٣٠ | وأشار صَّالِّلَهُ عَلَيْهِ مَرَّةً بيده نحو اليمن                                                     |
| ۳۳۱ | وأشار صَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَلَةً بيده نحو المشرق؛ مبيِّنًا وقت فطر الصَّائم                           |
| ۳۳۱ | وأشار صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بيده نحو المشرق؛ محذِّرًا من الفتن القادمة منه                     |
| ۳۳۲ | وربُّها مثَّل صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله، ببعض حركات يديه                                    |
| ٣٣٣ | وكان صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ربَّها يقبض أصابعه ويبسطها، كأنَّه يرمي شيئًا؛ للتَّفهيم           |
| ٣٣٤ | وكان صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهَا أَشَار بيديه معًا؛ لتعليم أمرٍ ما                          |
| ۳۳٥ | وأشار صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى زوجه ميمونة، بردِّ الثَّوب الذي أحضرته؛ للتَّنشيف بعد الغسل |
| ۳۳٥ | وأشار صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم في مرضه: «أن لا تلدُّوني»                                   |
| ٣٣٦ | وأشار صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أصحابه بإتمام الصَّلاة خلف أبي بكرٍ                         |
| ٣٣٦ | وأشار صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصِحابِه بِلزوم السَّكينة عند النَّفير من عرفة           |
| ٣٣٧ | وأشار صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أصحابه بخفض الصَّوت، في الذِّكر، والدُّعاء                  |
| ٣٣٧ | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يشير بيده، لمن يسلِّم عليه، وهو في الصَّلاة                          |
| ٣٣٩ | وكان صَلَيْلَةُعَلِيْهِوَسَلَمُ يصوِّب يده، ويرفعها؛ للتَّمثيل                                        |
| ٣٤٠ | إشارته صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده إلى بعض أعضاء الجسم                                         |
|     | فقد أشار النبيُّ صَالِمَهُ عَيْدَهِ إلى أذنه وعينه؛ تحقيقًا لإثبات صفتي السَّمع والبصر لله تعالى      |

| ٣٤١ | وأشار النبيُّ صَالِتَهُ عَلِيهُ عَلِيهُ، عندما حدَّثهم بصفة الدَّجَّال                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٢ | وأشار النبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى أَنفه، عندما ذكر أعضاء السَّجود السَّبعة                |
| ٣٤٢ | وأشار النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَ إِلَى فمه؛ تذكيرًا لأصحابه، بأهوال يوم القيامة         |
| 454 | وأشار النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى فمه؛ تأكيدًا على الثِّقة فيها يقول، وأنَّه معصومٌ         |
| ٣٤٣ | وأشار النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى لسانه؛ تحذيرًا من خطر الكلمة                              |
|     | وأشار النبيُّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لسانه -أيضًا-؛ ليبيّن أنَّ اللَّسان من أسباب العذاب، ومن |
| 450 | أسباب الرحمة                                                                                              |
| 457 | وأشار صَٰٓإَشَّنَاتَهُوۡسَلَةِ على رأسه، عندما قال: «إلا أن يتغمَّدني الله برحمةٍ منه، وفضلٍ»             |
|     | ووضع صَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إصبعه في فمه، وجعل يمصُّها، وهو يحكي لهم قصَّة أحد الذين تكلَّموا        |
| 457 |                                                                                                           |
| ٣٤٧ | وأشار النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَى صدره؛ بيانًا لمحلِّ التَّقوى، وهو القلب          |
|     | وأشار صَلَىٰتَهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى صدره؛ بيانًا منه أنَّ الله لا ينظر إلى الصُّور، والأجساد، وإنها ينظر  |
| ٣٤٧ | إلى القلوب، والأعمال                                                                                      |
|     | وكان النبيُّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع يده -أحيانًا- على رأس بعض أصحابه، أو يشير بها إلى           |
| ٣٤٨ | صدره؛ فوضع صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده على رأس عبدالله بن حوالة                                      |
| 34  | ونكت صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده في صدر صاحبه وابصة بن معبدٍ                                       |
| ٣0. | إشهاد النبيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ربَّه على الناس أنه بلغ الرسالة                                |
| ٣0. | وإذا ضرب صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُم مثلًا، ربَّما استعان بأصبعه؛ للتَّوضيح                           |
| ٣0١ | وكذلك مثَّل صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصابعه، لقرب قيام السَّاعة                                     |
| ٣0١ | وكذلك ضمَّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِبِعِيهِ ؛ للدَّلالة على القرب                                 |
| ٣٥١ | وكذلك أشار صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأصبعيه؛ للدَّلالة على منزلة كافل اليتيم                          |
| 401 | و شبَّه صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بأصابعه حال الجنِّ، حين استراق السَّمع من السَّماء                   |
| 404 | وربَّما استعان صَأَلَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باليد، في العدِّ                                             |
|     | وبيَّن صَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الأصناف التي لا تجزئ في الأضاحي، وأشار بأصابعه                         |
| 700 | و ربَّيا أشار بيده صَالِّلَهُ عَلَيْهِ مِسَالًة للتَّقليل                                                 |

| ۳٥٥       | وربَّما شبَّك صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أصابعه؛ للدَّلالة على بعض الأمور                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٦       | حساب الأعداد، بإشارة الأصابع                                                                           |
| ۳٦١       | وضيحاته صّاللهٔ عَلَيْهِ وَسَلِّم                                                                      |
| ۳٦١       | التَّوضيح بالرسم، والخطِّ                                                                              |
| وما       | ومن ذلك: أنَّه صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمُ رسم خطوطًا؛ للتَّعبير عن الإنسان، وأجله، وأمله،          |
| ۳٦١       | يعرض له                                                                                                |
| ٣٦٤       | ورسم النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خطوطًا؛ للتَّعبير عن الصِّراط المستقيم، وسبل الشَّيطان        |
| ۳٦٦       |                                                                                                        |
| ۳٦٧       | 9 11 #                                                                                                 |
| ٣٦٩       | التَّعليم بالعصا                                                                                       |
| ٣٧٢       | ومثَّل صَٰإَلَقُهُ عَيْدِوسَلَّمَ بتحاتِّ ورق غصن الشَّجرة اليابس، عن تحاتِّ خطايا المصلِّي عنه        |
| ٣٧٢       | وربّم استعان صَالِتَهُ عَلَيْهِ مَنْ فِي تفسير آيةٍ بمثالٍ توضحيٍّ                                     |
| ٣٧٣       | استخدام الأشياء بعينها؛ لبيان حكمها، ومن ذلك:                                                          |
| ٣٧٣       | أخذه صَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحرير والذَّهب في يده؛ ليبيّن حكمهم الله الحرير والذَّهب في يده؛  |
| سَّ<br>نث | أخذه صَٰٓاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبرةً من جنب بعيرٍ ؛ بيانًا لهم عن عفَّته عن أموال المسلمين، ليح   |
| ٣٧٣       | على ذلك غيره                                                                                           |
| ۳۷٥       | نصاته واستماعه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                            |
| ھا،       | كان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نزل عليه الوحي، يحرِّك شفتيه بالآيات التي نزل بها الوحي؛ ليحفظ |
|           | فأمره سُبْحَانُهُوَعَالَىٰ بِالاستماعِ، والإِنصات                                                      |
| ٣٧٨       | وكان صَلَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلتنُّ بسماع القرآن، كما يلتنُّ بقراءته                             |
| ٣٧٩       | وكان عَلَيْهِ الصَّلامُ، ينصت لقراءتهم في الصَّلاة                                                     |
|           | وكان صَلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِحْبُّ أَن يسمع القر آن بالصَّوت الحسن                              |
| ۳۸۱       | وكان صَلَلَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقاطع محدِّثه، وينتظره، حتى يفرغ من كلامه                        |
|           | وكان رسول الله صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ينصت لمحدِّثه، ويقبل عليه، بكلِّيَّته                       |

| ۳۸۳             | وكان صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، ربَّما سمر مع أهله، واستمع منهم لبعض القصص            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| أوا بالحبشة ٣٨٤ | واستمع صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه يومًا، وهم يقصُّون عليه بعض أعاجيب ما رأ        |
| ٣٨٤             | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع إلى الشُّعر الحسن، ويستحسنه                         |
| يٍّ             | وقد استمع النبيّ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ابن صيَّادٍ، وهو يكره تسمُّعه؛ لغرضٍ شرع  |
| ٣٩١             | مناظراته وحواراته صَالَةُعَيْهِوَعَةً                                                       |
| ٣٩١             | كان من أدبه صَالِمَتُعَاتِدوَسَلَمَ في هذا الشأن مع الناس: الإقبال على محدِّثه              |
| ٣٩٢             | وكان يحسن الإصغاء والاستماع، لما يقول محاوره                                                |
| ٣٩٤             |                                                                                             |
| ٣٩٦             | حواره صَالِمَتُعَلِيْهُ عَلِيهِ وَسَلَةً مع الأعرابيِّ السَّائل عن التَّوحيد                |
| ٣٩٩             | حواره صَالِّتُلْعَايْدِيَسَاتُه، مع الشَّابِّ الذي كان يريد الزِّنا                         |
| ٤٠٢             | ومن أشهر مناظراته صَالِّتُهُ عَلَيْهِ مِسَالًةِ: مناظرته لنصارى وفد نجران                   |
| ٤٠٧             | ومن مناظراته صَلَاتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: مناظرته لعديِّ بن حاتم، قبل أن يسلم              |
| الواضحة         | ومن منهجه صَٰٓلِسَّعَتِهُ وَسَلَّمَ فِي المناظرة: توصيل المعاني الجليلة، بالألفاظ السَّهلة  |
| ٤١٠             | الموجزة                                                                                     |
| ٤١٢             | استعمال الحجج العقليَّة؛ لإقناع المحاور                                                     |
| ٤١٣             | الإقناع بالحوار، عن طريق إظهار علَّة الحكم                                                  |
| ٤١٧             | الاحتجاج بالتَّأسِّي به صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في المحاورة؛ لإقامة الحجَّة          |
| ٤١٧             | المرونة في الحوار، بما لا يخالف الحقَّ                                                      |
| ٤١٨             | التَّشبيه وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقريب المعنى                                               |
| ٤٢٠             | السُّكوت عند عدم العلم                                                                      |
|                 | إحراج الخصم المعاند، وكشف أمره، عن طريق الحوار                                              |
| •               | ومن المناظرات النبويَّة -أيضًا-: ما كان يلقى عليه صَّالِتُمَُّعَيْدُوسَلَّةٍ، من المسائل ال |
|                 | بها، فیجیبهم                                                                                |
|                 | حوار النبيِّ صَالَقَهُ عَيْدِوسَةً مع اليهوديِّ، حول بعض دلائل النُّبوَّة                   |
| £ 7 V           | المحاورة مهدف الدَّعوة                                                                      |

| ٤٢٩   | ومن مقاصد حواراته صَالَةَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تصحيح المفاهيم، وحسن التَّعريف               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | إقامة الحجَّة                                                                                |
| £٣Y   | كشف الشُّبهات، وتوضيح الغوامض والمشكلات                                                      |
| ٤٣٢   | حواره صَلَاتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مع الأعرابيِّ، حول تأثير العدوى بذاتها                    |
|       | فضح كذب المفترين                                                                             |
| ٤٣٥   | حتُّى الله على العباد، وحتُّى العباد على الله                                                |
| ٤٣٦   | استكشافه صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لأحوال ابن صيَّادٍ، من خلال محاورته                     |
| ٤٣٨   | حواره صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأعرابيِّ، الذي حاول اغتياله                          |
| ٤٣٩   | حواره صَٰٓأَلِتَهُ عَيْدِوسَلِّهِ، مع السَّائل عن أسباب دخول الجنَّة                         |
|       | حوار النبيِّ صَٰٓإَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأنصار، حول الغنائم                           |
| ٤٤٣   | محاورة السَّائل عن السَّاعة                                                                  |
| ٤٤٣   | محاورةٌ حول حقِّ الزَّوجِ                                                                    |
|       | السِّهات العامَّة للمناظرات، والمحاورات                                                      |
|       |                                                                                              |
|       | نَّفُكُّرِ٥ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                    |
| ٤٥٢   | تفكُّره صَالِتَهُ عَلِيْهِ وَمَا مُّله في آيات الله الكونيَّة                                |
| ٤٥٢   | كان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يقوم من اللَّيل، ينظر في السَّماء متفكِّرًا     |
| ٤٥٣   | وحثَّ رسول الله صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ، على التَّفكُّر في آيات الله                  |
| ٤٥٤   | وكان رسول الله صَٰٓلِللَّهُ صَالِمُنْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلاحظ الآيات الكونيَّة، ويتفاعل معها |
| ٤٥٦   | تَفَكُّره صَٰٓلِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، وتأمُّله، في آيات الله الشَّرعيَّة                 |
| ٤٥٦   | وكان النبيُّ صَٰلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتدبَّر ويتفكَّر في كلِّ آيةٍ يقرؤها                |
| ξοV   | وربَّها قام صَالِللَّهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيل بآيةٍ، يتفكّر فيها                        |
| ξοV   | وربَّها بكى صَالْتَهُ عَلَيْهُ عَنْدَ تَفكُّره في معاني بعض الآيات                           |
| ٤٥٨   | وشاب صَالَةَتُعَلَيْهِوَسَلِّم؛ من شدَّة تفكُّره في آيات الله                                |
| 5 0 A | ومن ذلك: تفكُّره في هول الموت والقبر                                                         |

| ٤٦١   | صمته وسكوته صَالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣   | إذا طلب منه صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يرده، أو سئل عمَّا لا يريد الإجابة عنه                                                                             |
| ٤٦٥   | و من سكوته صَلَاتَهُ عَنْدُوسَلَّهُ عندما يطلب منه ما يكره                                                                                                         |
| 4     | و من سكوته صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما لم يرده: سكوته حين لم يرد مقابلة عمر بن الخطَّاب رَجَالِيَّهُ عَنْهُ                                               |
| ٤٦٦   | حين استأذن عليه، فصمت، ولم يصرِّح بذلك                                                                                                                             |
| c     | و من المواقف التي سكت فيها النبيُّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا كره شيئًا: سكوته صَأَلتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم حين كره                                            |
| ٤٦٧   | الزَّواج من المرأة التي وهبت نفسها له                                                                                                                              |
| ٤٦٨   | ومن سكوته صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كره شيئًا: سكوته عن الطَّعام الذي لا يشتهيه                                                                             |
| ٤٦٨   | ومن ذلك: سكوته صَالِتَهُ عَلَيه وَسَلَّم إذا سأله سائلٌ عمَّا لا فائدة فيه، أو سأله سؤال متعنَّتٍ                                                                  |
| ٤٦٩   | ومن ذلك: سكوته صَالِمَتُمَتَايَهُ وَسَلَّمَ؟ جوابًا لمن سأله عن العفو عن الخادم                                                                                    |
| ٤٧٠   | و قد سكت النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ غضبًا من سؤالٍ وجِّه إليه، عن كيفيَّة صومه                                                                          |
| ٤٧١   | وربَّما سكت صَأَلِتَفَعَلَيْوَسَلَّةِ؛ كراهيةً للسُّؤال عمَّا لم يقع                                                                                               |
| ٤٧٢   | وكان صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَّما سكت؛ حتى يتهيّأ الحال، لبيان الحكم                                                                                      |
| ٤٧٣   | وربَّما سكت صَالِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الشأن أعدائه، واستهانةً بهم، وإعراضًا عنهم                                                                               |
| ٤٧٤   | وكذلك كان يسكت صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ انتظارًا للوحي                                                                                                       |
|       | وكان صَٰٓإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسكت في بعض الأحيان إقرارًا                                                                                                   |
| ٤٨٣   | وقد يسكت صَالِّلُهُ عَلَيْهِ صَالِّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                |
| ٤٨٥   | وربَّما سكت صَالِللَّهُ عَلَيْهِ عَن الجواب إرجاءً له؛ حتى يشهده السَّائل عيانًا                                                                                   |
| ٤٨٦   | وربَّما سكت صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمادًا على فهم السَّائل المراد من سكوته                                                                                 |
| ٤٨٧   | وربَّها سكتَ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لانشغاله بأمرٍ ما                                                                                                       |
|       | وربّم سكت صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَرْضُوا عَلَيْهِ مَا يَرِيدُ غَيْرِهِ                                                                                 |
| ٤٨٩   | وربَّما سكت صَالِّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الذكر الجواب المناسب                                                                                             |
| 601   | go, pade a"∷la∧                                                                                                                                                    |
|       | فطنته صَالِمَتْ عَلَيْهِ وَسَالَمَ<br>مه مه فطنته مَالَّدُ عَالَيْهِ وَمِسَالًا عَنْهُ الْعَثْمَةُ مِنْ أَهُ الْهُ كَالَةِ مِنْ مِالْحِدِ اللَّسِيدِ فِي مِكَانِهِ |
| 7 4 1 | م م م هما "الله على الله على الله "الله الله على الله عل                                                     |

| - ' ' | ومن فطنته صَاللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَفته عدد كفَّار قريشٍ في غزوة بدرٍ                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٢   |                                                                                                                |
|       | ومن فطنته صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اهتداؤه لطريقةٍ سكّن بها فتنةً، كادت أن تنشب بين المهاجرين             |
| ٤٩٤   | والأنصار                                                                                                       |
| ٤٩٦   | ومن فطنته صَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إرشاده من أحدث في الصَّلاة إلى حيلةٍ، تمنع عنه الحرج                   |
| ٤٩٧   | ومن فطنته صَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعوة المسلمين للهرولة والرمل في الطُّواف؛ لإظهار القوَّة للمشركين'    |
| ٤٩٨   | ومن حسن تفكيره وفطنته صَالِسَّاعَيْهِوَسَلَةٍ -أيضًا-: نزوله بأصحابه المنزل الأيسر لهم في تحرُّكهم             |
| ٤٩/   | ومن فطنته صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ وَحَسَنَ تَفَكِّيرِهُ: تَعْمَيْتُهُ صَالِّتَهُ عَلَى الْعَدُو في الْغزوات |
| ٤٩٥   | فطنته وبديع فكره صَالِتَهُ عَلَيْهِ فِي ضرب الأمثلة                                                            |
| 0 • 7 | فطنته صَالَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المقارنة                                                              |
| 0 • ٢ | ومن تمام فطنته صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الدَّالَّة على كمال عقله: أقيسته الحكيمة                            |
| 0 • \ | همومه واهتماماته صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                 |
| ۸.۱   |                                                                                                                |
| ٥٠١   | إنَّ أكبر همِّ كان يحمله النبيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ هو: همُّ إدخال الناس في دين الإسلام      |
| 0 • 1 |                                                                                                                |
|       | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيمان                                                  |
| 0 • / | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيمان                                                  |
| 0 • 1 | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0 • 0 | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0 • 0 | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0.0   | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0.4   | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0.4   | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيهان                                                  |
| 0.7   | لم يزل مهمومًا بشأن عمِّه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيمان                                                  |

| ٥١٣                                  | خوفه صَلَلَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّته، من فتنة الأئمَّة المضلِّين                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣                                  | واهتمَّ صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشأن دنانير كانت عنده، لم يكن قد فرَّقها                        |
| 0 \ \ \ \                            | كما اهتمَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشأن تبرٍّ كان لديه، ولم يكن قد قسمه                       |
| وُ ١٤                                | وكان ممَّا يهتمَّ له، ويشغل باله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمر أصحابه وَخَلِقَهُ عَثْمُ          |
| 010                                  | وكان صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهتمّ بفقرائهم                                                    |
| ةة                                   | وقد اهتمَّ واغتمَّ صَأَلِتُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن أَصِحَابِه، في بئر معون       |
| ٥١٦                                  | وكان يهمُّه ويشغل باله صَالِقَهُ عَلَيْهِ أَمْرِ أَزُواجِه من بعده                                    |
| لُّنيا أكبر همِّهملُّنيا أكبر همِّهم | وكان صَّالِللهُ عَيْدَوَسَلَمُ يسأل الله تعالى له ولأصحابه أن لا تكون ال                              |
| 019                                  | نسيانه صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّر                                                                   |
| ىن القرآن١٥٥                         | فَمَنِ النِّسيانِ الذي وقع منه صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نسيانه لبعض آياتٍ ه                     |
|                                      | وقد نسى صَأَلَقُهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض آياتٍ من القرآن، وهو في الصَّلاة                            |
| بو                                   | ومن نسيانه صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نسيانه وسهوه في الصَّلاة فصلَّى -مرَّ                       |
| ٥٢٦                                  | وكذلك نسي صَلِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة العصر، وسلَّم من ركعتين                              |
| o 7 V                                | ونسي صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة المغرب فسلَّم من ركعتين                                     |
| ٥٢٨                                  | وكذلك نسي صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّد الأول من صلاة الظُّهر                              |
| 079                                  | ومن صور نسيانه صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ المُعْتَسَالُ مِن الْجِنَابَةِ           |
| ٥٣٠                                  | ومن صور نسيانه صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ و |
|                                      | نسيانه صَاِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة القدر                                                      |
| ٥٣٤                                  | ونسي صَالَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعة الجمعة                                                       |
|                                      | ونسيي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شيئًا من الصَّدقة لم يكن أخرجه فتذكَّره، وه                         |
|                                      | ونس صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي شيئًا من وصف بيت المقدس، لَّا سألته ق                           |
|                                      | ونسي صَٰٓأَلِتُهُ عَلِيُوسَـُلُم أَن يأمر بتخمير القرنين، اللَّذين في الكعبة                          |
| لها عنه                              | وانشغل صَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَّم، لَمَّا أَتَى أَبُو أُسيدٍ، بابنه المنذر حين ولد، ف                   |
| ٥٣٧                                  | تَعِدُّبِه صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ                                                              |
|                                      | سؤاله صَالِّتَهُ عَلَيْهِ عَنِ الأُمورِ العجبية                                                       |

| وكان صَٰإَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحَثَّ أَصحابه على التَّحديث عن بني إسرائيل، فيها كان يحدث لهم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأمور العجيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ومن صور تعجُّبه صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: تعجُّبه من رحمة الله به، وفضله عليه، ودفاعه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ومن تعجُّبه صَالِّتَهُ عَلَيْهِ مِن أفعال الله: تعجُّبه من دقَّة الحساب، وكمال العدل يوم القيامة ٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ومن تعجُّبه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أفعال الله: تعجُّبه من أحوال العالم الآخر، حين رأى الجنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والنار٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وتعجّب صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليهوديّ، كيف أخبر عن كتابهم، بمثل ما أخبر عَلِيْهِ السَّلَمُ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ومن تعجُّبه صَّالِتَهُ عَلَيْهِ مِن أمور الآخرة: تعجُّبه من مجادلة العبد ربَّه يوم القيامة٧٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ومن تعجُّبه صَالِلَهُعَيْنِوسَلَمَ من أفعال الله: تعجُّبه ممَّا يعجِّله الله تعالى لعباده، من المثوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والعقوبة في الدُّنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وعجب صَّلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً من التَّشديد الذي نزِّل في أمر الدَّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعجُّبه صَالِتَلَاعَاتِهِوَسَلَّهُ مِن أَفعال المخلوقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فقد تعجّب النبيُّ صَالِمَة عَلَيْهِ وَسَلَّم من لعبة عائشة رَحَالِشَهَا الله عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلِيدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْكُ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْكُونِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْكُمْ عَلَيْدِ عَلَيْكُمْ عَلَيْدِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُونُ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُم |
| وتعجَّب صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَائَةٍ مِن فعل وليدٍ مِن الأنصار، وحبّه التّمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وتعجَّب صَالِمَة عَلَيْهِ وَسَلَّم من حال المستحاضة، التي تركت الصّلاة٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و من العجب أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوَّج عليها، وقد تعجَّب النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَالَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و تعجَّب النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بغض بريرة زوجها، مع شدّة حبّه لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و تعجُّب صَالِمَهُ عَلَيْهِ عَلَى الرَّجِلِ الذي يوصف بكمال العقل، كيف تغلبه المرأة الضَّعيفة؟!٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعجُّبه صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ مِن المغالاة في المهور، وخاصّةً مع الحاجة والفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ومن تعجُّبه صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مِن الأخطاء: تعجُّبه من الحرص على المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وتعجّب صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم من هيبة النّساء، من عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وتعجَّب صَالِمَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ مِن فعل المرأة التي نذرت أن تذبح ناقته، وقد نجَّاها الله عليها ٥٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وتعجّب صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن خَفَاء بعض الأمور الظَّاهرة في الاغتسال من الحيض، على بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وتعبب هي مسيورس معام بعص الاسور الصامرة في الاستان من العيض، على بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النساءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۰٦٢  | وكذلك تعجَّب صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ظنِّ أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، أنَّ الجنب ينجس بالحدث   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م۳٥  | وتعجَّب صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُمَّا سيقع من جرأة بعض هذه الأمَّة، على انتهاك حرمة البيت الحرا      |
| ٥٦٤  | وتعجَّب صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم من دعاء بعض أصحابه على نفسه                                            |
| ٥٦٥  | وتعجَّب صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سرعة تغيُّر رأي أصحابه وَخِلَلِهُ عَنْاهُرْ                       |
| ٥٦٦  | ومن تعجُّبه صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: تعجُّبه من أحوالٍ، غاب فيها سداد الرأي عن أصحابها                 |
| ٥٦٦  | وتعجَّب صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خفاء نفع الدُّواء على بعض أصحابه                                 |
| ٥٦٧  | وتعجَّب صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مقولة عليٍّ، لمَّا أمره وفاطمة رَخِوَلِتَهُ عَنْهَا بقيام اللَّيل  |
| ٥٦٨  | وتعجَّب صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مقولة أنس بن النَّضر رَضَالِتَهُ عَنْهُ وتحقُّقها                  |
| ٥٦٩  | وكذلك تعجَّب صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تمنِّي عائشة رَضَالِيُّهُ عَنْهَا عدم الحجِّ                  |
| ات   | وتعجُّب صَٰٓأَلِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ من قول بعض أصحابه، حديثي العهد بالإسلام: «اجعل لنا ه               |
| ٥٧٠  | أنواطٍ، كما لهم ذات أنواطٍ»                                                                                |
| ٥٧١  | فتعجُّب صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتال أصحابه في البحر                                              |
| لك.  | وكان صَّالِسَّعَتِهِ وَسَلَّةِ ربّما عجب من الأمر؛ إظهارًا لحسنه، وتنبيهًا على فضله، فمن علم ذ             |
| ٥٧٢  | انتبه له، وحرص عليه، وبادر إليه، وسارع فيه                                                                 |
| ٥٧٣  | وعجب صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أقوامٍ يساقون إلى الجُّنَّة في السَّلاسل                            |
| ٥٧٤  | وكان صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ يعجب من معرفة العبد لربِّه                                             |
| ٥٧٥  | وتعجَّب صَالِلَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ من بعض المسلمين؛ إذ تكشَّفوا                                         |
| ٥٧٦  | وتعجَّب صَالِللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّن كوى دابَّةً على وجهها                                                  |
| ٥٧٦  | وتعجَّب صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تحقُّق ما تنبأ به حسَّان رَعَوَلِيُّهُ عَنهُ                       |
| ٥٧٧  | وعجب صَالِمَتُمَنَةِ وَلَامر المؤمن، كيف يقع بخيرٍ، على كلِّ حالٍ                                          |
| 22/0 | i vi kodin i o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                           |
|      | تَحفيز٥ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<br>الوعد بالجنَّة                                                    |
|      | الوعد بالجنه<br>ومن التَّحفيز بالجنَّة: تكفُّله صَالِّلَهُ عَيْمُوسَلَّهَ بها، لمن يتَّعفُّف عن سؤال الناس |
|      | ومن التحفيز بالجنه: تكفله صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الجهاد                                          |
|      | و كان صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَحْفُونُ هُمْ بَالْجُنَّهُ، عَلَى الْجُهَادُ                            |
| -/>  | 9 قلد لكون التحقيد كا بالواحد بما القفة النبير صرائله عليه وسيد لا الحبة                                   |

| ۰۸۳   | التَّحفيز بالوعد بمغفرة الله تَبَاكَ تَعَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٤   | التَّحفيز بطول العمر، وسعة الرِّزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٤   | وحفَّز صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المجاهد على أن له سلب من يقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٤   | وكان صَٰٓأَلِتُهُ عَلَيْهِ كِفِّز بِالأشياء المعنويَّة، ومن التَّحفيز المعنويِّ: التَّحفيز بِالثَّناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨٦   | وقد يكون التَّحفيز المعنويُّ، بإثارة الحفيظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٧   | وقد يكون التَّحفيز المعنويُّ، باستدعاء البسالة، والإقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٨   | وقد يكون بذكر منقبةٍ عظيمةٍ، لمن يقوم بالعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٨   | وقد يكون التَّحفيز باستغفار النبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَا يقوم بالعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 091   | تعزیره وتأدیبه صَالَتَهٔعَیّهَوَسَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 091   | فمن تعزيره صَالَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الخاتم من يد صاحبه، وطرحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 097   | ومن تعزيره صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ المنكر باليد، وإتلافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | At the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 090   | ومن تعزيره صَالِتَهُ عَلِيهِ وَسَالَةُ: التعزير بالهجر والإعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090   | ومن تعزيره صَالِمُتَعَيِّدُةِ: التَّعزير بالنَّفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o 9V  | و من تعزيره صَالِمُتَعَلَيْهُ وَسَلَةً: التَّعزير بعدم ردِّ السَّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٩٨   | ومن تعريره طيستيوسير. التعرير بعدم رد السارم<br>التَّعزير والتَّأديب بعدم الصَّلاة على أصحاب بعض المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩٩   | التَّعزير بالدُّعاء على أصحاب بعض المخالفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٩٩   | ومن تعزيره صَالَتُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ |
| ~ · · | وس تعزيره صَالِسَهُ عَلَيْظ القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٠١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | وس معنيه على معنية السامة بن زيدٍ، لمَّا تسرَّع في قتل الرّجل، بعد أن قال: «لا إله إلا الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | التَّعزير والتَّأديب، بمنع من بصق في القبلة من الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | التعرير والناديب، بمنع من بصق في القبله من الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ومن هديه صَّالِسُّعَيْهِ وَسَلَمَ فِي التَّأْدِيبِ: التَّعزير باستيفاء الحِقِّ، وعدم المعاملة بالفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹ 0   | ومن ذلك: مواصلته صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الصُّوم ببعض الصّحابة، كالمنكِّل بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٦٠٦  | ومن هديه صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّأْديب: اللَّكز باليد                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | حرمان من تطاول على الأمير من السَّلب                                                                     |
|      | تعزيره صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعنة الناقة، بإخلاء سبيل الناقة                                     |
| ٦٠٩  | التَّأْديب بالتَّهديد                                                                                    |
| ٦•٩  | التَّأديب بالإعراض                                                                                       |
| ٦١٠  | ومن هديه في التَّأديب: المعاقبة بالمثل                                                                   |
| ٠١١  | إحراق مسجد الضِّر ار                                                                                     |
| ٦١٣  | تْطبّْبه صَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                    |
| ٦١٣  | ودلَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمَّة على التَّطبُّب والتَّداوي                                    |
| ٦١٤  | وبشَّر صَالِتَهُ عَيْدِوسَةً المرضي، بوجود الدُّواء، مهم كان المرض مستعصيًا                              |
| ٦١٥  | وكان صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يستعين بالأحذق من الأطبَّاء                                           |
| ۳۱۲  | تطبُّب النبيِّ صَالَةَ عَيْدَوَمَا لَهُ لنفسه                                                            |
| نزيف | من تطبُّب النبيِّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: استعمال فاطمة ابنته وَعَلِقَهُ عَنْهَ – حين جرح – ما يوقف |
| 717  | الدَّم عنه                                                                                               |
| ٦١٦  | ومنه: استعماله صَالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحجامة                                                      |
| ٦١٧  | وأحسن الحجامة: ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                  |
| 719  | ومنه: تطبُّبه صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ مِن السِّحر                                                           |
| ۱۲۲  | ومن تطبُّب النبيِّ صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العلاج بالرُّ قية                                     |
| ٦٢١  | ورقى جبريل رسول الله صَالِّلَهُ عَلَيْهَوَسَلَمَ                                                         |
|      | ورقى رسول الله صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِحابِه، ودعا لهم                                          |
| ٠٢٢  | ورقى رسول الله صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من انصبَّت المرقة على يده                                    |
| 777  | وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرقي الحسن والحسين رَخَالِيُّهُ عَنْهُمَا                             |
| ٦٢٣  | ومسح صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض أعضاء جسد المريض، بيده الشَّريفة                                   |
| ٦٢٤  | ه عالح صَالْتَهُمَا لَهُمَا لَهُمُ الْأَغَاءِ ، صِبِّ الماءِ                                             |

| 770 | و سكَّن صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّداع، بعصب الرأس                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٥ | وكان صَالِّتَهُ عَلَيْهِ مِسَلَةً يتداوى بالسَّعوط                                                  |
| ٦٢٦ | ودلُّ صَالِمَتُهُ عَلَى خير ما يستعط به، وهو العود الهنديُّ، والقسط البحريُّ                        |
| 777 | وعالج صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ القرحة، بالحنَّاء                                                 |
| ٦٢٨ | و منه: حفظه صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ صحَّة العين بالاكتحال                                     |
| ٦٢٨ | وعالج صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُمَّى، بصبِّ الماء على الرأس                                  |
| 779 | وأمر النبيُّ صَالِمَتُهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمَّى في مرض موته، بصبِّ الماء عليه |
|     | وعالْج صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الجريح بالكيِّ                                                 |
|     | وعالج صَٰإَلِتَهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ القرحة، بالرِّيق المخلوط بالتُّراب                               |
|     | وأمر صَّالِتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّةٍ من أَصيب بالإسهال، بشرب العسل                                     |
|     | وأمر صَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَضِع اليد على موضع الألم، والتّعوّذ بالله، وقدرته                   |
|     | و منع صَلَاتَهُ عَيْدِوَسَلَمَ الناقه، من تناول ما يضرُّه، حتى يتمَّ شفاؤه                          |
| ٦٣٦ |                                                                                                     |
| ٦٣٦ | وأوصى صَلَالتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً بالعلاج بالحبَّة السَّوداء (حبَّة البركة)                        |
| ገ۳ለ |                                                                                                     |
| 7٣9 |                                                                                                     |
| ٦٤٠ | العلاج بالسَّنا والسَّنُّوت                                                                         |
|     |                                                                                                     |
| 78٣ | ععاملاته صَّالَتُهُ عَلِينَةً الماليَّة والتجاريَّة                                                 |
| ٦٤٣ | وقد حثَّ النبيُّ صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على الصِّدق في المعاملات الماليَّة                   |
| ٦٤٣ | وحثَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ على السَّماحة واليسر في البيع والشِّراء                       |
| ٦٤٤ | وحثَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ على إقالة النادم، في البيع والشِّراء                          |
| ٦٤٥ | عدله، وحزمه، ووضوحه صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتِه، في المعاملات الماليَّة                            |
| ٦٤٦ | بيعه صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ و شراؤه بنفسه                                                     |
| 787 | أَنَّه صَٰلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى جمل جابرٍ، ثمَّ وهبه له                                   |
|     | واشترى صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ بعير عمر، ثمَّ أهداه لعبدالله بن عمر                           |

| ٦٤٧   | واشترى صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناقة من أبي بكرٍ ، ليلة الهجرة                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤٧   | وكان صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبيع بالمزايدة                                                          |
| ٦٤٨   | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يبيع على النَّصيحة والصِّدق                                              |
| ٦٤٨   | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يساوم في الشِّراء، ولا يبخس الناس حقَّهم                                 |
| 789   | وكان صَأَلِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يشتري بالنَّسيئة، ولا يكره البائع، أو يلحُّ عليه في ذلك                   |
| 70    | مشاركته صَالِتَهُ عَلَيْهِ فَي عَيْرِه فِي التِّجارة                                                       |
| 701   | مداينات النبيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                              |
|       | عان صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستدين من الناس                                                          |
| 701   | فكان صَٰٓإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستدين، ويوثِّق الدَّين                                               |
| 707   | وكان صَلِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحسن الناس قضاءً للحقوق، فكان يردُّ الدَّين، بأفضل منه.                  |
| 708   | وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِجتهد في قضاء الدَّين الذي عليه                                      |
| ٦٥٤   | وكان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشكر صاحب الدَّين، ويدعو له بأحسن الدُّعاء                              |
| 700   | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرص ما يكون على وفاء الدَّين                                            |
| 700   | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَشْفُع فِي تَخْفَيْفُ الدَّينَ عَنِ المدينَ                              |
| نه۲۰۲ | كان صَٰٓأَلِتَهُ عَيْدِوسَلَّم يراود الخصمين على الصلح، ويحثُّ الدائن على الوضع من ديـ                     |
| 707   | بل كان صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضمن -أحيانًا- دين بعض أصحابه                                          |
| ٦٥٨   | وتحمَّل صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ديون من مات من أمَّته، وعليه دينٌ                                    |
| ٦٥٨   | إيجاره، واستئجاره صَأَلِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً                                                             |
| 709   | عمل النبيُّ صَلَّاتَلَاعَلَيْوَسَلَّهَ أُجِيرًا في رعي الغنم، قبل البعثة                                   |
| 77    | وكان صَٰٓإَلَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يستأجر، ويعطي الأجير أجرته                                             |
| 77    | واحتجم صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأعطى الحجَّام أجرته                                                  |
| 771   | تو كيلاته صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ                                                                     |
| 771   | ·<br>فمن توكُّله: أنَّه صَالَتَهُ عَلَيْهِ عَان وكيلًا لخديجة رَضَالِتُهُ عَنَّا، وسافر بهالها إلى الشَّام |
| 771   | ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقيّ، في شراء شاة                                                           |

| 777       | ووكَّل صَالِمَةُعَلِيْوَسَالَمَ عليًّا في نحر هديه، والتَّصدُّق بلحومها                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٦٣       | ووكَّل صَٰٓلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِا هريرة، في حفظ زكاة رمضان                               |
| ٦٦٣       | وردَّ صَاْلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تصرُّف وكيله؛ لاشتهاله على الرِّبا                               |
| ٦٦٤       | ولم يسعِّر صَالَةَ لَعَايَدِ وَسَلَّمَ للنَّاسِ؛ لئلَّا يلقى الله بمظلمةٍ لأحدٍ                     |
| 770       | استعارته صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ                                                               |
| لمعركة١٥٦ | فاستعار صَٰۤاللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ دروعًا من صفوان بن أميَّة، قبل أن يسلم، ثمَّ ردَّها عليه بعد ا |
|           | واستعار صَالِللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من أبي طلحة فرسه                                             |
| זז٧       | معاملاته صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ مع الكفار                                              |
| ٦٦٨       |                                                                                                     |
| ٦٦٨       |                                                                                                     |
|           | ومن ذلك: معاملته صَأَلِقُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يهود خيبر، بالمزارعة                                  |
| 779       | هدایاه صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ                                                                |
| 779       | كان صَٰإَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرغِّب في الهديَّة؛ لنشر المحبَّة والألفة، في المجتمع المسلم     |
| 779       | وكان صَالَةَ عُنَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الهديَّة، ويثيب عليها                                          |
| ٦٧٠       | ويقبل صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هبة الواهب، ويثيبه عليها، ويزيده                                 |
| ٦٧٠       | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ هَدَايَا الْكُفَّارِ                                     |
| ٦٧٠       | وأهديت للنَّبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ، فيها سمٌّ                                      |
| ٦٧١       | وأهداه ملك أيلة، بغلةً بيضاء، فقبل منه، وجازاه                                                      |
|           | وربّم استوهب صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعض أصحابه الشِّيء؛ لحكمةٍ                             |
| ٦٧٣       | olģ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ.                                                                  |
| ٦٧٧       | رؤيته صَّالِسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الملائكة، وهم يضربون المثل به، وبأمَّته                        |
|           | ورأى صَالِسَهُعَيْدُوسَاتُه فِي منامه الأمم تعرض عليه مع أنبيائهم، فسرَّ لحال أمَّته                |
|           | رؤياه صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فضل عمر بن الخطَّاب                                          |
| ٦٨١       |                                                                                                     |

| وممَّا رآه صَالِتُمْ عَيْنِهِ فِي منامه،: أنَّه رأى أمَّ سليم الرُّميصاء في الجنَّة                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكذلك رأى صَالِلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بلال بن رباح، يمشي أمامه في الجنَّة                                          |
| وقد يرى النبيُّ صَالِسَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي منامه، ما يدلُّ ويرشد الأمة، إلى بعض الأحكام الشرعيّة ٦٨٣         |
| رؤياه صَاَلِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليلة القدر                                                                   |
| ورأى صَالِمَةُ مَلِيَهِ وَسَلَّمَ أَنَّه يسجد في صبيحتها، في ماءٍ، وطينٍ                                          |
| ومن رؤاه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما كان بيانًا لأحداثٍ ستقع في عهده، كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها .٦٨٦   |
| وكذلك رؤيته صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما سيقع في أحدٍ، وما يتلو ذلك من النَّصر، والفتح                         |
| ومن رؤاه صَٰٓأَلِتُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَهِده: رؤيته زواجه من عائشة رَضَّالِلُهُ عَهَا             |
| رؤيا النبيِّ صَالَقَهُ عَلَيهِ فِي دخوله المسجد الحرام                                                            |
| رؤياه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّحر، الذي سحره به اليهوديُّ                                           |
| ومن رؤاه صَالِتَهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ: ما كان إخبارًا عن حوادث وأحداثٍ، ستقع من بعده، كرؤيته                      |
| لخلافة أبي بكرٍ، وعمر                                                                                             |
| وكذلك رأى صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يدلُّ على اتِّفاق الأمَّة، على خلافة أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان ٦٩١         |
| ورأى صَٰٓإِنَّةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَا يَدَلُّ عَلَى وَجُودِ التنازعِ والاختلاف، في عهد عثمان رَمَيَلِلَهُ عَنهُ |
| وكذلك رأى صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في منامه الكذَّابين اللذين يخرجان من بعده                                   |
| ومن الرُّؤى النبوية: ما كان بشائر لهذه الأمَّة، كرؤيته لمفاتيح الأرض في يده                                       |
| ومن رؤى البشائر: رؤيته صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرُّطب في منامه                                              |
| و من ذلك : تبشيره صَالِمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمُ بدخول العجم في الإسلام                                    |
| رؤيا النبيِّ صَأَلَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين يغزون البحر                                                   |
| و من ذلك: رؤياه صَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقال عمو د الكتاب إلى الشَّام                                      |
| وممَّا رآه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، ممَّا سيقع في آخر الزَّمان: رؤياه في الدَّجَّال                             |
| رؤياه صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عذاب القبر، لبعض عصاة المسلمين                                            |
| ورأى صَٰإَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنام ملكًا، يخيِّره بين دخول نصف أمَّته الجنَّة، أو الشفاعة لهم٧٠١      |
| رؤيا النبيِّ صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم وباء الحمَّى، على صورة امرأةٍ سوداء، ثائرة الرأس٧٠١                     |
| رؤيته صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الربَّ تعالى في المنام                                                         |

| V • 0 | ذكرياته صَأَلِتَهُ عَلَيْهِوسَلَةً                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٦   | وقد ذكَّر الله تعالى رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ببعض حاله التي كان عليها        |
| V • V | وقد كان أصحابه وَعَلِيَّهَ مُثْمُ يذكرون ذكرياتهم أيَّام الجاهليَّة، وهو يسمع                |
| ٧٠٨   | وكان ممَّا حدَّثهم به من ذكرياته: حادثة شقِّ صدره صَالَتَهُءَيْهُوسَلِّم، وهو صغيرٌ          |
| ٧١١   | وكان صَلَلْتَهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ يَتَذَكَّر حال شبابه، ورعيه للغنم                         |
| ٧١١   | و من ذكرياته صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شبابه قبل البعثة                               |
| V 1 Y | ومن ذكرياته التي كان يذكرها صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: شهوده حرب الفجار                   |
| ۷۱۳   | ومن ذكرياته التي كان يذكرها صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شهوده حلف الفضول مع عمومته         |
|       | وكان صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَذَكَّر حجرًا، كان يسلِّم عليه قبل البعثة                |
| ٧١٥   | ومن ذكرياته التي كان يذكرها صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيلِ    |
| ٧١٦   | ومن ذكرياته صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي حدَّث أصحابه بها: ذكرياته عن بدء الوحي        |
| ٧١٧   | كها حدَّثهم عن رحلة الإسراء، والمعراج                                                        |
| ٧١٧   | وقصَّ على أصحابه خبر تكذيب قريشٍ له، لمَّا أخبرهم بإسرائه                                    |
| ٧١٨   | وكان النبيُّ صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدِّث بما كان يلاُّقيه من المشركين، من الأذي    |
| ٧١٩   | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَذَكَّر ما حصل له من الخوف، والأذى، والجوع              |
| ٧١٩   | و وقف صَٰٓأَلِنَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ على قليب بدر، متذكِّرًا ما كان من أهل القليب             |
| ٧٢٠   | ومن ذكرياته صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تذكُّره لحصار المشركين له، في شعب أبي طالبٍ        |
| ٧٢١   | ومن ذلك: تذكُّره صَٰٓلِسَّهُ عَلِيْهِ مَا فعله عدوُّ الله، عقبة بن أبي معيطٍ به وبالمسلمين؛  |
| ٧٢٢   | وكان صَالَةَهُءَلَيْهِوَسَلَّهِ يتذكَّر من صنع معه معروفًا، من كفَّار قريشٍ                  |
| ٧٢٣   | وكان صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَذَكَّر معروف صاحبه، الذي أيَّده ونصره                  |
| ٧٢٤   | وكان النبيُّ صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يتذكَّر سالف معروف الأنصار معه                     |
| ٧٢٤   | ومن ذلك: تذكُّره وفاء أبي العاص بن الربيع، وصدقه معه                                         |
|       | وتذكُّر النبيُّ صَأَلِتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ حال امرأةٍ من الأنصار                           |
| ٧٢٦   | ولشدَّة حبِّه لعمِّه حمزة رَهَا لِتَهَامَهُ، كان يتذكَّره، وطلب من قاتله، أن يغيِّب وجهه عنه |
| ٧٢٦   | وكان عَيْمَالصَّلَاهُ السَّدُ التَّذِكُّر لزوجته خديجة وَعَلَيْمَتِهَا                       |

| عنده           | وتذكُّر صَالِمَتُمَاتِيَوْسَاتُه أُمَّه آمنة بنت وهبٍ، وزار قبرها، وبكى               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| وتضحيًاتهم معه | و في آخر حياته تذكَّر صَالِتَهُ عَيْهِ وَسَلَّةِ الصَّحبِ الكرام وَعَلَيْهُ عَاهُم، و |
| ٧٣١            | وصاياه صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ                                                   |
|                | فأوصى صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه خيرًا                                      |
|                | وأوصى صَالِّلَهُ عَيْدُوسَاتَهُ بِبعض أصحابه على الخصوص                               |
|                | وأوصى صَالِمَتْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأهل الصَّلاة خيرًا                              |
| ٧٣٤            | وأوصى صَٰٓإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتَهِ بطلبة العلم من بعده                             |
|                | وأوصى صَالِمَتُمُعَيْدِوسَلَةِ من بعده بكتاب الله تعالى، وبآل بيته                    |
|                | وأوصى صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ بإخراج المشركين من جزيرة العرب                    |
|                | و أو صى صَالِّلَةُعَلَيْهُ وَسَاتَهُ بِالنِّساء خيرًا                                 |
|                | وأوصى صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاتَهِ بأهل مصر خيرًا                                   |
|                | وأوصى صَالِمَتُهُ عَيْهُ وَسَلَّةِ أصحابِه من بعده، بتقوى الله، والسَّمع              |
|                | وأوصى صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باليتيم، والمرأة                                   |
|                | فأوصى صَلَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَةً بعض أصحابه بالحياء                                   |
|                | وأوصى صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخر، بألَّا يكون لعَّانًا                          |
| ٧٤٣            | وأوصى صَأْلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ أَبَا ذُرِّ، بالإحسان بعد الإساءة                 |
| ٧٤٣            | وأوصى صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ آخر، بالجهاد، وذكر الله، وتلاوة القرآد           |
| ر فٍ٧٤٣        | وأوصى صَالِمَتُهُ عَيْدِوَسَاتُهِ مسافرًا بتقوى الله، والتَّكبير على كلِّ ش           |
|                | وأوصى صَٰٓإِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةٍ معاذًا بتوحيد الله، وحسن الخلق                  |
| ν ξ ξ          |                                                                                       |
|                | *                                                                                     |
| Vξ0            | الخاتمة                                                                               |

